



الجُزْءُ الأَوْلَا

السَّسَها: ولر القِّلِي مَعْدَّلِي وَوَلَيَ دمش ق

الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م

#### جُمقوق الطّبع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ ص.ب: ۱۱۳/٦٥٠۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶



## مع المرس الم

وَهُوَخُلَاصَةُ ١٤١ كِنَابًا هِيَ أَصُولُ كُنْ الشِّنَّةِ



مَثَرَّفَ بِحَمْدِهِ صرامح أحمر سراليتّامِي

الجُزْءُ الأَوَّلُ



### ب الدالرحمن الرحمي

#### الإهـــداء

إلى كل مسلم ومسلمة أهدي هذه «المعالم».

قال ﷺ في حديث جبريل ﷺ - كما عند ابن ماجه -: (ذاك جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم).

هذا، وأرجو الله تعالى \_ كما كان حديث جبريل بياناً للمعالم

الكليَّة للدِّين \_ أن يكون هذا الكتاب بياناً للمعالم التفصيلية له.

صالح

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

فإن أشرف العلوم ما كان متصلاً بكتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله ﷺ، وأحمد الله تعالى أن يسر لي الخدمة في هذا الرحاب الكريم.

فمنذ عشرين عاماً بدأت العمل على الجمع بين الصحيحين، ثم تبع ذلك كتب أخرى شكلت بمجموعها «مشروع تقريب السُّنَّة المطهَّرة».

وقد يسَّر الله تعالى \_ بفضله ومنِّه وكرمه \_ إخراج أربعة عشر كتاباً من كتب السُّنَّة الشريفة ضمن هذا المشروع، وهي الكتب التي قدمها العلماء على غيرها.

وأقدم اليوم للكتاب الخامس عشر، وبه يكون تمام هذا المشروع.

وسيضم هذا الكتاب بين دفتيه خلاصة وافية للكتب التي سبقته جميعها، ولهذا سميته «مَعَالم السُّنَّة النَّبويَّة» وأرجو أن يجد فيه كل مسلم حاجته، مما يلزمه العلم به في أمور دينه ودنياه.

ولم يكن لهذا الكتاب أن يظهر لولا الجهود التي بذلت في إعداد ما سبقه، فالحمد لله على ما أعان ويسر، وله الحمد كله.

وفي هذه المقدمة سأتكلم عن أمرين:

الأول: شرح أهداف المشروع، وبيان ما قدمه لطلبة العلم، باعتباره أصلاً لهذا الكتاب.

الثاني: الحديث عن هذا الكتاب.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين.

غرة شعبان ۱٤٣٤هـ ۲۰۱۳/٦/۱۰م

وكتبه صالح بن أحمد بوبس الشامي



ضم هذا المشروع تحت جناحيه أربعة عشر كتاباً، هي أصول السُّنَّة وهي:

- ١ \_ «موطأ الإمام مالك».
- ٢ \_ «مسند الإمام أحمد».
- ٣ \_ «الجامع الصحيح» للإمام البخاري.
  - ٤ \_ «الجامع الصحيح» للإمام مسلم.
    - ٥ \_ «سنن الإمام أبى داود».
    - ٦ \_ «جامع الإمام الترمذي».
      - ٧ ـ «سنن الإمام النسائي».
    - ٨ ـ «سنن الإمام ابن ماجه».
      - 9 \_ «سنن الإمام الدارمي».
  - ۱۰ \_ «السنن الكبرى» للإمام البيهقي.
    - ١١ \_ "صحيح الإمام ابن خزيمة".
    - ۱۲ \_ «صحيح الإمام ابن حبان».

۱۳ \_ «مستدرك الإمام الحاكم».

18 \_ «الأحاديث المختارة» للإمام المقدسى.

#### وقد صدر \_ هذا المشروع \_ في ستة كتب هي:

- ١ \_ «الجامع بين الصحيحين».
- ٢ ـ «زوائد السنن على الصحيحين».
- ٣ \_ «زوائد الموطأ» و «المسند» على الكتب الستة.
- ٤ ـ «زوائد السنن الكبرى» للبيهقى على الكتب الستة.
- ٥ \_ «زوائد ابن خزيمة» و «ابن حبان» و «المستدرك» على الكتب التسعة.
  - ٦ ( وائد الأحاديث المختارة » على الكتب التسعة .
- إن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو حذف الأحاديث المكررة، بحيث لا يذكر الحديث الواحد إلا مرة واحدة.

والمقصود بالحديث الواحد: هو ما رواه أحد الصحابة وتكرر ذكره في الكتاب الواحد، أو في هذه الكتب أكثر من مرة.

والمثال على ذلك: الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ولله على وهو قوله على المعال بالنيات..).

فقد ذكره الإمام البخاري في «صحيحه» سبع مرات في مواطن متعددة.

وأخرجه أيضاً من الأئمة: أحمد ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان.

وفي مثل هذه الحالة يكتفى بذكر هذا الحديث مرة واحدة تحت الباب الذي هو موضوعه.

ولو أن هذا الحديث روي عن صحابي آخر غير عمر رضي فإنه لا يحذف؛ لأن هذا لا يعد تكراراً، بل هو حديث آخر لاختلاف الصحابي.

#### فائدة هذا المشروع:

إنما تظهر هذه الفائدة عندما نقف أمام الإحصائية التالية:

إن مجموع أحاديث هذه الكتب الأربعة عشر، هو (١١٤١٩٤) حديثاً، ومجموعها في هذا المشروع ـ بعد حذف المكرر ـ هو (٢٨٤٣٠) حديثاً.

وبالمقارنة بين الرقمين يتبين أن الرقم الثاني يعدل أقل من ربع الرقم الأول.

\_ وبهذا يظهر: كم وفّر هذا المشروع على طالب العلم من الوقت.

\_ وأمر آخر: هو أن هذه الكتب الستة \_ السابق ذكرها \_ رُتبت وفق منهج واحد، فالمقاصد فيها والكتب والفصول والأبواب، ذات أرقام موحدة، مما يتيح للباحث الحصول على مادة موضوع ما، في وقت يسير.

وهو أمر لم يكن ممكناً قبل وجود هذا المشروع. فللَّه الحمد والمنة.

#### مكانة كتب هذا المشروع:

تعد هذه الكتب أهم وأعظم كتب السُّنَّة، وقد قدمها العلماء على غيرها، وأشادوا بمكانتها، وأذكر هنا بعض الأقوال الواردة في ذلك بشأنها باختصار:

ا ـ قال الإمام النووي: «اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول».

#### ٢ \_ وقال العلَّامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة»:

"فمنها - أي: كتب الحديث - ما ينبغي لطالب العلم البداءة به، وهي أمهات الكتب الحديثية وأصولها وأشهرها، وهي ستة: "صحيح الإمام البخاري"، و"صحيح الإمام مسلم"، و"سنن أبي داود"، و"جامع الترمذي"، و"سنن النسائي"، و"سنن ابن ماجه".

ثم قال: "وقال ابن الصلاح والنووي وابن حجر: لو جعل "مسند الدارمي" سادساً كان أولى".

وقال: «وجعل ابن الأثير صاحب «جامع الأصول» الموطأ سادساً».

وقال العلامة الخولي: «الكتب الستة كادت لا تغادر من صحيح الأحاديث إلا النزر اليسير، وهي التي عليها يعتمد المستنبطون، وبضوئها يهتدي الضال، وببرد يقينها تثلج الصدور»(١).

<sup>(</sup>١) مفتاح السنة (ص٢٨) للعلامة محمد عبد العزيز الخولي (١٣١٠ ـ ١٣٤٩هـ).

٣ ـ وقال الإمام أحمد بن حنبل: «إن هذا الكتاب ـ المسند ـ قد جمعته وأتقنته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث، فما اخْتُلِفَ فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة».

٤ ـ وقال الإمام ابن الصلاح: «لا يُخدَعن طالب العلم عن
 كتاب «السنن الكبرى» للبيهقي فإنا لا نعلم مثله في بابه».

وقال الإمام السبكي: «أما «السنن الكبير» فما صنف في علم الحديث مثله، تهذيباً وترتيباً وجودة».

وقال الإمام السخاوي: «كتاب «السنن» للحافظ البيهقي استوعب أكثر أحاديث الأحكام، لا نعلم في بابه مثله».

#### ٥ \_ وقال العلَّامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة»:

«ومنها كتب التزم أهلها فيها الصحة \_ غير الموطأ والصحيحين \_:

منها: «صحيح أبي عبد الله بن خزيمة»، ويعرف عند المحدثين: بإمام الأئمة.

ومنها: «صحيح أبي حاتم»، محمد بن حبان.

ومنها: «صحيح أبي عبد الله، الحاكم النيسابوري».

وقال العلَّامة أحمد شاكر كَغُلَّلهُ: "صحيح ابن خزيمة" و"المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع" لابن حبان، و"المستدرك على الصحيحين" للحاكم، هذه الكتب الثلاثة، هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم".

7 ـ وقال العلّامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة» بشأن كتاب الأحاديث المختارة: وكتاب «الأحاديث الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما»، لضياء الدين المقدسي. . التزم فيه الصحة، وذكر فيه أحاديث لم يُسبق إلى تصحيحها، وقد سُلّم له فيه، إلا أحاديث يسيرة جداً تعقبت عليه، وذكر ابن تيمية والزركشي وغيرهما: أن تصحيحه أعلا مزية من تصحيح الحاكم».

تلك هي بعض أقوال العلماء بشأن هذه المجموعة من الكتب، وهي أقوال تدل على المكانة العالية التي حظيت بها لدى العلماء المتمكنين في هذا الفن.

وإذا كانت «الكتب الستة» هي أمهات الكتب الحديثية وأصولها، كما يقول الكتاني، وهي التي كادت لا تغادر من صحيح الأحاديث إلا النزر اليسير، كما يقول الخولي، فما هو القول المناسب إذا اجتمعت هذه الكتب الأربعة عشر.

إن أكبر الظن أنها لم تغادر حديثاً صحيحاً، وإذا وقع ذلك فإن في الأحاديث المروية فيها ما يغني عنه، وإن من أتيح له قراءتها، فإنه قد اطلع على مجمل السُّنَّة بل على معظمها.



إن الهدف الذي يقصد إليه هذا الكتاب، هو إيجاد مرجع لكل مسلم \_ أيّاً كانت ثقافته \_ يرجع إليه للوقوف على الأحاديث النبوية الشريفة التي توضح له ما يهمه في كل شؤونه، دينية كانت أم دنيوية.

وبتعبير آخر: إيجاد كتاب يحوي مجمل السُّنَّة، بحيث يلمُّ قارئه بأقوال النبي ﷺ وأفعاله في كل شأن دوَّنته كتب السُّنَّة المطهرة.

وللوصول إلى هذا الهدف، كان لا بد من الأمور التالية:

#### ١ ـ جمع مادة الكتاب:

رأينا كيف أن أحاديث الكتب «الأربعة عشر» قد أصبحت مجموعة ومرتبة ومحذوفاً مكررها، فبعد أن كانت (١١٤١٩٤) أصبحت (٢٨٤٣٠).

ولكن هذا الجمع جاء موزعاً على ستة كتب، هي: «الجامع بين الصحيحين» وما تلاه من كتب «الزوائد» التي بلغ مجموع أجزائها (٢٢) مجلداً.

وإذا كان الأمر أصبح ميسراً على طالب العلم إذا أراد بحثاً أن

يرجع إليه في هذه الكتب ـ ذات الترتيب الواحد ـ فإن ذلك غير متصور من غيره، لذا كان من المستحسن جمع مادة هذه الكتب في كتاب واحد.

#### ٢ \_ اختيار الأحاديث المراد وضعها في هذا الكتاب:

بعد جمع الأحاديث من هذه الكتب، سنجد أنفسنا أمام أحاديث كثيرة يمكن الاستغناء عنها بسبب التكرار أو غيره.

لذا كان لا بد من خطة يتم الانتقاء على أساسها.

وإن وضوح الغاية وتحديد المقصد يساعد على الاختيار، كما يساعد على اختصار الزمن والإفادة من الوقت.

وبعد النظر وجدت أن الأحاديث المطلوب اختيارها من كل باب، ينبغى أن تلبى مطلبين:

الأول: أن تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب محل البحث.

الثانى: أن تشتمل على كل المعانى الواردة فيه كذلك.

وأما الطريقة التي يمكن تحقيق ذلك من خلالها، فهي فتح هذه الكتب الستة ـ التي حوت الكتب الأربعة عشر ـ على الباب الأول مثلاً، وبعد دراسة الأحاديث الواردة في هذا الباب في الكتب الستة، يتم اختيار الأحاديث التي توفر المطلبين السابقين.. بغض النظر عن قلة هذه الأحاديث أو كثرتها، إذ المقصود تغطية الأحكام والمعاني الموجودة في أحاديث الباب.

وبإعمال هذين الضابطين نستطيع حذف كثير من الأحاديث المكررة أو التي تتطابق في المعنى أو تتقارب.

وهنا قد يسأل بعضهم: من أين جاء التكرار، وقد سبق الحديث عن حذفها؟

وللجواب على هذا السؤال أقول:

الأحاديث المكررة هنا، هي غير الأحاديث التي سبق حذفها في المشروع الأول.

فالأحاديث المحذوفة سابقاً هي المكررة اصطلاحاً.

والأحاديث المراد حذفها هنا هي المكررة فعلاً.

ويحسن بي أن أوضح ذلك بمثال:

إن الحديث الوارد في قوله ﷺ: (الحرب خدعة) مروي عن أبي هريرة في المشروع السابق ثلاث مرات، عند البخاري، وعند مسلم، وعند أحمد ـ رحمهم الله جميعاً ـ فهذا مكرر اصطلاحاً؛ لأنه ورد عن الصحابي نفسه ثلاث مرات فاكتفيت بذكره مرة واحدة.

ولكن هذا الحديث نفسه (الحرب خدعة) رواه صحابة آخرون غير أبي هريرة، هم: جابر بن عبد الله، وابن عباس، وكعب بن مالك، وعائشة وروايتهم لا تعد تكراراً للحديث لاختلاف الصحابي. فحديث جابر ليس تكراراً لحديث ابن عباس أو كعب أو عائشة، بل حديث كل واحد منهم حديث قائم بذاته.

وفي هذا الكتاب سأكتفي بذكر هذا الحديث \_ وأمثاله \_ مرة واحدة؛ لأن الغاية ذكر المعنى أو الحكم مرة واحدة.

وكذلك الأحاديث التي تتقارب في المضمون أو تتطابق، فإني أكتفي بذكر أحدها. وهذا يساعد كثيراً في تخفيف العبء عن القارئ وتصغير حجم الكتاب.

وقد آتت هذه الطريقة أكلها فتقلص عدد الأحاديث من (٢٨٤٣٠) ليصبح (٣٩٢١) وهو عدد أحاديث هذا الكتاب.

#### ٣ \_ اختيار الأحاديث الصحيحة:

عملت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الأحاديث الضعيفة فإنى أذكرها في الحالات الآتية:

- أن يكون في الحديث الضعيف ما يوضح أو يبين معنى من المعاني في حديث صحيح تم اختياره، فيكون التفسير والبيان هو المطلوب.

- أن يكون الحديث الضعيف متداولاً على الألسنة، وليس في الباب غيره، فإنى أذكره لبيان ضعفه.

- أن تكون أحاديث الباب كلها ضعيفة، والموضوع في فضائل الأعمال، فإني أذكره أخذاً بطريقة الإمام أحمد كَاللَّهُ.

وبالجملة فالأحاديث الضعيفة التي رأيت ذكرها كانت قليلة إذ بلغت (٣٣)، و(١٠) أحاديث حسنة قال بعضهم بضعفها. ولم أذكر حديثاً شديد الضعف.

ومع ذلك فإن هذه الأحاديث ستكون واضحة متميزة عن غيرها؛ وذلك بوضع الحكم عليها على سطح رمادي اللون. وأحب هنا أن أقول: إن عدد أحاديث الصحيحين المذكورة في هذا الكتاب بلغ (٢١٣١) حديثاً؛ أي: أكثر من نصف أحاديث الكتاب وتعدل نسبتها: ٥٥٪ وكفى بهذا دلالة على مكانة الصحيح في هذا الكتاب.

#### ٤ ـ ترتيب الأحاديث وبيان مصادرها:

جاءت أحاديث الصحيحين في أول الأبواب، ثم تلتها أحاديث السنن ثم أحاديث المسند وبقية الكتب.

وقد وضعت في آخر كل حديث مراجعه بالرموز والأرقام، فالرموز دلالة على الكتاب، والأرقام للدلالة على رقم الحديث فيها.

وقد ميزت أحاديث الصحيحين بذكر رمزهما في أول الحديث: فالحرف (ق) للحديث إذا كان متفقاً عليه و(خ) للبخاري، و(م) لمسلم و(خ) للبخاري إذا كان معلقاً.

وفيما عدا أحاديث الصحيحين وضعت في آخر الحديث درجته من الصحة والحسن.

وقد اكتفيت في أحاديث الصحيحين بذكر أرقامها ولم أذكر من خرَّجها من بقية الأئمة، وكذلك أحاديث السنن... علماً بأن معظمها مما جاء في «المسند» وذلك اختصاراً لكثرة الحواشي والأرقام، ومن أحب استيفاء ذلك فيمكنه الرجوع إلى أصول هذا الكتاب.

#### ٥ \_ عدد أحاديث هذا الجامع ودلالات الأرقام:

سبق القول بأن عدد أحاديث هذا الجامع بلغ (٣٩٢١) حديثاً، تم اختيارها من (١١٤١٩٤) حديثاً.

وقد يستقل بعضهم هذا العدد، ويستغرب أن يكون الحصيلةَ لذلك العدد الكبير.

ولكن هذا العدد يقترب كثيراً من عدد أحاديث جامع الإمام «الترمذي» الذي هو (٣٩٥٦) حديثاً.

والإمام الترمذي \_ وغيره من أصحاب السنن \_ إنما كان ما أودعوه كتبهم حصيلة لمئات الآلاف من الأحاديث التي كانت بين أيديهم، ولا شك بأن كلاً منهم قد اختار \_ حسب اجتهاده \_ لكتابه ما يلبي حاجة الفقيه المسلم وكل مسلم.

قال الإمام أبو داود: كتبت عن رسول الله ﷺ خمسمائة ألف حديث، انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب \_ يعني كتاب «السنن» \_ وكذلك كان شأن أصحاب الكتب الأخرى.

وبما أن كتابنا هذا كان نتيجة لعملية استقراء ومراجعة وبحث لأحاديث الكتب الأربعة عشر ـ التي هي بين الأيدي ـ فإنه من المستحسن أن نتوقف قليلاً أمام المعطيات التي يسجلها هذا العدد:

١ ـ يبين لنا هذا العمل حجم التكرار للأحاديث الواردة في كتب السُنَّة، وما كنت أتصور أن يبلغ ذلك القدر، فنسبة الأحاديث المختارة إلى الأصل هي ٤،٣٪ وهذا رقم يستحق إمعان النظر فه.

- ٢ ـ بلغ عدد الأحاديث المختارة من الصحيحين في هذا الكتاب (٢١٣١) وهذا يعني أنها تشكل نسبة ٥٥٪ من الكتاب، وهذا يدل على مكانة هذين الكتابين، فأحاديثهما تغطي أكثر من نصف الكتاب، كما هو مؤشر على مستوى التزام الصحة فيه.
- " مجموع الأحاديث المختارة من الكتب التسعة في هذا الجامع هو (٣٦٩) حديثاً وهذا يعني أنها تشكل نسبة ٩٤٪ من الأصل. وبتعبير آخر فإن الكتب التسعة قد حوت مجمل السُّنَّة، وما جاء في سواها فلن يضيف إلى أحاديث الأحكام فيها شيئاً، وإن كان يضيف بعض الأحاديث في الفضائل فإن فيها ما يسد مسده.
- ٤ ـ مجموع الأحاديث المختارة من الكتب الخمسة المتبقية بعد الكتب التسعة، هو (٢٣٠) حديثاً، علماً بأن مجموع أحاديثها هو (٢٧٤١) وهذا يؤكد ما سبق قوله في الفقرة السابقة.

#### ٦ \_ فوائد وتعليقات:

رأيت أنه من المستحسن لفت النظر إلى فوائد بعض الأحاديث بشكل مختصر، فجعلت ذلك في الحاشية مسبوقاً بالحرف (ت).

# المبحث الثالث ملحوظات تساعد على الاستفادة من الكتاب

هذه بعض الملحوظات المساعدة على الاستفادة من الكتاب:

#### أولاً: ترتيب بحوث الكتاب:

جاء ترتيب هذا الكتاب وفقاً لما سبق العمل عليه في الكتب السابقة، وهو ترتيب مبتكر، يعرض مادة الكتاب من خلال عشرة مقاصد، هي:

المقصد الأول: في العقيدة.

المقصد الثاني: في العلم ومصادره.

المقصد الثالث: في العبادات.

المقصد الرابع: في أحكام الأسرة.

المقصد الخامس: في الحاجات الضرورية.

المقصد السادس: في المعاملات.

المقصد السابع: في الإمامة وشؤون الحكم.

المقصد الثامن: في الرقائق والأخلاق والآداب.

المقصد التاسع: في التاريخ والسيرة والمناقب.

المقصد العاشر: في الفتن.

وينضوي تحت كل مقصد «كتب» وتحت كل كتاب «فصول» وفي كل فصل «أبواب».

#### ثانياً: تخريج الأحاديث والحكم عليها:

ذكرت في آخر كل حديث الحكم عليه صحة وحسناً وغير ذلك، وأما مرجع هذه الأحكام فهو كالتالي:

- ـ «السنن الأربعة»: الشيخ ناصر الدين الألباني رَخَّلُتُهُ.
- «سنن الدارمي»: محققه الأستاذ حسين سليم أسد الداراني.
- «مسند الإمام أحمد»: فضيلة الشيخ شعيب الأرناؤوط في طبعة مؤسسة الرسالة.
- \_ «الموطأ»: فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رَخْلَلتُهُ في تحقيقه لـ «جامع الأصول».
- "السنن الكبرى" للبيهقي: قال مصنفه: "وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح».

وهذا يعني أن ما لم يعلق عليه المصنف فهو من الصحيح أو الحسن، كما علق الإمام الذهبي على بعض أحاديثه.

- "صحيح ابن خزيمة": قام محققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بالحكم على الأحاديث، وشاركه في بعضها الشيخ "الألباني".
- "صحيح ابن حبان": قام محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط بتخريج أحاديثه.

- «المستدرك»: قام الحافظ الذهبي بالتعليق على بعض أحاديثه.
- «الأحاديث المختارة» للمقدسي: قام محققه الدكتور عبد الملك بن دهيش بتخريج أحاديثه.

#### ثالثاً: المصطلحات:

| الكتاب                                                                | الرمز |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| البخاري                                                               | خ     |
| مسلم                                                                  | ۴     |
| متفق عليه                                                             | ق     |
| معلقات البخاري                                                        | خ     |
| سنن أبي داود                                                          | د     |
| سنن الترمذي                                                           | ت     |
| سنن النسائي                                                           | ن     |
| سنن ابن ماجه                                                          | جه    |
| سنن الدارمي                                                           | مي    |
| المسند                                                                | حم    |
| الموطأ                                                                | ط     |
| ابن خزيمة                                                             | مه    |
| ابن حبان                                                              | حب    |
| المستدرك                                                              | ك     |
| سنن البيهقي                                                           | هق    |
| الأحاديث المختارة                                                     | مخ    |
| إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث                          | ت     |
| للدلالة على أن الحديث من رواية عبد الله بن الإمام أحمد، أو من وجاداته | ع     |

#### وبعد:

فهذا ما يسَّر الله تعالى \_ بعونه \_ عمله لجمع هذا الكتاب، الذي أرجو أن يكون وافياً بالغرض الذي قصد إليه، ملبياً لحاجة كل مسلم فيما يجب عليه من تعرفه على النبي عَيَّاتُهُ وسُنَّته.

وقد رأينا كيف أن كل كتاب من الكتب الأربعة عشر ـ التي هي أصل هذا الكتاب ـ كان خلاصة لمئات آلاف الأحاديث التي كانت لدى مؤلفه، فاختار كتابه منها.

وفي هذا المؤلَّف، أقدم خلاصة لمجموع تلك الخلاصات، وافية بالأحكام إن شاء الله، أمينة على المعاني، ولعلها ـ بهذه المواصفات ـ تكون في معنى قوله ﷺ: (أوتيت الكتاب ومثله معه).

وفي ختام هذه المقدمة أقول:

قد بذلت جهدي في أن يكون هذا الكتاب وافياً بالغرض الذي أنشئ من أجله، ولا أدَّعي أن عملي قد بلغ الغاية، وأنه العمل الذي لا يقوم غيره مقامه.

ومن المعلوم أنه لا يكمل عمل لصاحبه، وتلك طبيعة عمل البشر، وبخاصة إذا كان عمل فرد ضعيف، فأرجو من الله تعالى العفو عن الزلل والتقصير.

هذا وقد تكرم الأستاذ عبد الستار الشيخ بمراجعة الكتاب في تصحيحه الأخير مشكوراً، فجزاه الله خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناته.

وأختم داعياً بقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ الْحَمَانَا ﴾ وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.



المقصد الأول





العقيدة الكتاب الأول الإسلام والإيمان

#### ١ ـ باب: أركان الإسلام والإيمان

١ - (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ).
 الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْم رَمَضَانَ).

٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْماً قَرِيباً مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي من النَّارِ.

قَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيم، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُبُّ البَيْتَ).

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ(١)، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)، قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ: ثُمَّ تَلَا ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾، حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦، ١٧].

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَعُمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ).

الفذه هي أركان الإسلام، وهي تمثل العبادات القولية والعملية التي يتوجه بها العبد إلى خالقه تعالى، معلناً بها عبوديته واستسلامه لأوامر الله تعالى وهي وحدها غير كافية ما لم تصحبها أركان الإيمان، ثم الالتزام بتشريع الله تعالىٰ الذي يضبط علاقة المسلم بغيره في المعاملات والأخلاقيات.

٢ \_ (١) (جنة): أي: ستر من النار.

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ<sup>(۲)</sup> كُلِّهِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسول اللهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِه، قَالَ: (كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (ثَكِلَتْكُ<sup>(٣)</sup> أُمُّك يَا مُعَاذُ! وَهَلْ وَإِنَّا لَمُوَّا خَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: (ثَكِلَتْكُ<sup>(٣)</sup> أُمُّك يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ؛ إِلَّا حَصَائِدُ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ؛ إِلَّا حَصَائِدُ السِنَتِهِمْ).

#### • صحيح.

٣ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الإِثْمُ؟ قَالَ: (إِذَا حَاكَ في ضَدْرِكَ شَيْءٌ فَلَاهُ).
المَا اللهِ شَيْءٌ فَدَعْهُ).

• قال الذهبي: على شرطهما.

[وانظر: ٣١٥ حديث ضمام بن ثعلبة.

وانظر: ٣٣٣٦ في «الطهور شطر الإيمان».

وانظر: ٤٩ في «الإسلام والإيمان والإحسان».

<sup>(</sup>٢) (ملاك ذلك): أي: بما يملك الإنسان به ذلك كله.

<sup>(</sup>٣) (ثكلتك): أي: فقدتك، والمقصود: التعجب من الغفلة عن لهذا الأمر.

<sup>(</sup>ت) يؤكد هذا الحديث ما ورد بالحديث قبله، ويضيف إليه أمرين: الأول الجهاد ويبين أن مكانته هي في الذروة بين الأعمال الفاضلة، والثاني: ضبط اللسان، فإن حصاده إذا خبث أدى إلى النار.

وفي الحديث أمران آخران: الأول: الاستفادة من الوقت الضائع ـ الذي هو أثناء السير ـ بتعلم العلم، والثاني: أن هم الصحابة رفي كان السؤال عما يؤدي إلى النجاة في الآخرة.

٢ ـ والحديث عند أحمد عن أبي موسى.

<sup>(</sup>ت) يضع لهذا الحديث ضابطاً لمعرفة الإنسان مكانته من الإيمان.

وانظر: ٦٧ في أركان الإسلام.

وانظر: ٣٥٦٠ في أركان الإيمان.

وانظر: ٣٣٣٢ في أفضل الأعمال].

#### ٢ ـ باب: الإخلاص والنية

لَا أَيْهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ أَا)، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى، يَقُولُ: (يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَةِ (١)، وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى، فَهُوْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ (١٩٠٥) إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ اللهِ وَرَسُولِهِ (١٩٠٥) إِلَيْهِا.

□ وفي رواية للبخاري: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرِئِ مَا نَوَىٰ..).

• - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ

إنما الأعمال بالنية): أجمع المسلمون على عظم موقع لهذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعتي وآخرون: هو ثلث الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله): معناه: من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه، ولا نصيب له في الآخرة بسبب لهذه الهجرة. وأصل الهجرة: الترك. والمراد هنا: ترك الوطن.

<sup>(</sup>ت) المراد بالنية: هو أن يكون العمل مقصوداً به وجه الله تعالىٰ. فيكون ظاهره وباطنيه سواء، قال تعالىٰ فيريدُ مَن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنيَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنيَ الدَّنِي الآية الكريمة أن العمل الصادر عنهم في ظاهره واحد، ولكنه تبعاً للنية والإرادة أصبح مختلفاً.

 <sup>(</sup>ت) هذا الحديث جليل الشأن، إذ يعلم المسلم كيف يجعل عمله خالصاً شه تعالى، وكيف يحرر نيته من الشوائب، التي من جملتها النظر إلى الناس، وقد ضرب الحديث الأمثلة لإيضاح ذلك.

أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّىٰ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَعَرَفَهَا. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَالَ: كَذَبْتَ! وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لَيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّار.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُعَرَّفَهُ فِعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَملْتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيعَالَ هُوَ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِي فِي النَّارِ).

٦ - عن أبي كَبْشَةَ الْأَنَّمَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
(ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ:

قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ) أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا.

(وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقّاً، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المَنَازِلِ؛ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً،

فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ(١)، بِغَيْرِ عِلْم، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعِلُ فِيهِ رَجَهُ اللهُ مَالاً وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقّاً، فَهَذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ. وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلَا عِلْماً، فَهُو يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُو بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ).

#### • حسن صحيح.

٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً عَزَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذِّكْرَ، مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ) فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا شَيْءَ لَهُ)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً، وَابْتُغِي بِهِ وَجْهُهُ).

#### • حسن صحيح.

٨ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).
 عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).

• صحيح.

٩ ـ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنِ قَيْسٍ ضَيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ : (إِنَّ اللهُ

٦ (١) (يخبط في ماله): أي: يجري فيه من غير هدىٰ، ويصرفه في الباطل.
 (ت) لهذا الحديث يبين أن النية وحدها قد تكون سبباً في كسب الأجر، كما قد تكون سبباً في كسب الوزر والإثم.

٧ \_ (ت) هذا الحديث \_ وما بعده \_ فيهما التأكيد على أن «النية» هي التي تحدد قيمة العمل.

تعالى يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ، مَنْ أَشْرَكَ بِي فَهُوَ لِشَرِيكِي، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ شِهِ، فَإِنَّ اللهُ لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا خَلَصَ، وَلا تَقُولُوا: تَقُولُوا: هَذَا شِهِ وَالرحمِ، فَإِنَّه لِلرَّحمِ وَلَيْسَ شِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، ولا تَقُولُوا: هَذَا شِهِ وَلِوجُوهِكم، وَلَيْسَ شِهِ فِيهِ شَيْءٌ). [مخ٨/ ٩٢]

• إسناده حسن.

[وانظر: ١٥٩٣ (يبعث على ما مات عليه).

وانظر: ۱۲۸، ۱۲۹ (يبعثون علىٰ نياتهم).

وانظر: ٢١٠١، ٢١٠٢ في إخلاص العمل.

وانظر: ٣٦٨٧، جهاد ونية].

#### ٣ ـ باب: الإسلام يهدم ما قبله

• ١ - (م) عَن ابْنِ شُمَاسَةَ المَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ (١) ، فَبَكَىٰ طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ المَوْتِ (١) ، فَبَكَىٰ طَوِيلاً وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ الْجِدَارِ. فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاهُ! أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ بَشَمَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَىٰ أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ ثَلَاثًا .

لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضاً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

 <sup>(</sup>١) (في سياقة الموت): أي: حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٢) (كنت على أطباق ثلاث): أي: على أحوال ثلاث.

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِي. قَالَ: (مَا لَكَ يَا عَمْرُو)؟ قَالَ قُلْتُ: أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا)؟ قُلْتُ: أَنْ يَعْمُرُو)؟ قَالَ قُلْتُ: أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا)؟ قُلْتُ: أَنْ يُعْمُرُو فَيَ قَالَ: (تَشْتَرِطُ بِمَاذَا)؟ قُلْتُ: أَنْ يُعْمُومُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ يَعْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ .

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَّ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ.

ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي؛ فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ<sup>(٣)</sup> شَنَّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا، حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي.

الم عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، مَا تَرَكْتُ حَاجَّةَ ولا دَاجَّة (اللهِ عَدْ أَتَیْتُ. قَالَ: (أَلَیْسَ رَسُولُ اللهِ؟) ثَلاثَ مراتٍ. قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟) ثَلاثَ مراتٍ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ ذَلكَ يَأْتِي عَلَىٰ ذَلكَ).
 امخه/١٧٧٣]

• إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) (فشنوا على التراب): هو الصبّ.

١١ \_ (١) (حاجة ولا داجة): أي: صغيرة أو كبيرة.

# ٤ \_ باب: الإسلام نسخ الأديان السابقة

17 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَفْسُ رَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ؛ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ).

الْأَدْيَانِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَدْيَانِ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَدْيَانِ اللهِ ﷺ أَكُبُ إِلَىٰ اللهِ؟ قَالَ: (الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ).

• صحيح لغيره.

# ٥ \_ باب: من مات على التوحيد دخل الجنة

١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

الرَّحْلِ \_ قَالَ: (يَا مُعَادُ بُنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ وَمُعادُ رَدِيفُهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ!

<sup>18</sup> ـ (ت) لهذا الحديث وما قبله وما بعده \_ تبين أن أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، هو أن يموت على عقيدة التوحيد، إذ في ذلك النجاة، ومن أجل ذلك ينبغى عليه أن يعيش عليها، فإذا مات مات عليها.

١٥ (لبيك وسعديك): التلبية: الإجابة. والسعد: المساعدة، والمعنى: إجابة بعد إجابة، وإسعاداً بعد إسعاد.

ثَلَاثاً، قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَلَا مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إِذاً يَتَّكِلُوا). وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مُوْتِهِ تَأَثُماً (٢). [خ ١٢٨، م٣٢]

١٦٠ ـ (ق) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ صَلَّىٰ قَالَ: بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النَّبِيِّ يَكُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا أَحِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ)! قُلْتُ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ)؟ وَلَاتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (حَقُّ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا). ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ)! قُلْتُ: لَيْمُ لَكُورِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا يَعْبُدُو مُ وَلا لَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا لَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ إِذَا لَيْ مَعْدُيْكَ، فَقَالَ: (هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا لَيْهُ إِذَا فَعْلَمُ، قَالَ: (حَقُ العِبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا فَعْلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يُعْلَمُ وَلَى اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يُعْلَىٰ اللهِ أَنْ لا يُعْلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْدَلُوهُ وَلَا اللهُ أَنْ لا يُعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْبَادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْدُونُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لا يَعْلَىٰ اللهِ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ إِنْ الْعَلَىٰ اللهِ إِللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٧ - (م) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! مَا المُوجِبَتَانِ (١)؟ فَقَالَ: (مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ).
 دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ).

١٨ ـ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ

<sup>(</sup>٢) (تأثماً): أي: خشية الوقوع في ألإثم، والمراد: الإثم الحاصل من كتمان العلم.

١٧ \_ (١) (الموجبتان): الخصلتان: الموجبة للجنة، والموجبة للنار.

لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً لَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

19 ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً، يُصَلِّي الخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ، عُفِرَ لَهُ)، قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (دَعْهُمْ يَعْمَلُوا).

## • صحيح.

# ٦ ـ باب: من مات علىٰ الكفر دخل النار

٢٠ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ، كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِّلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ جُدْعَانَ، كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ يَصِّلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهَلْ ذَكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: (لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: (لا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْماً: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْم الدِّينِ).
 [م٢١٤]

٢١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كُلُّ ذَنْبٍ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ؛ إِلَّا الرَّجُلُ يَقْتُلُ المُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً، أَوْ الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِراً).
 كافِراً).

#### • صحيح.

# ٧ ـ باب: حتىٰ يقولوا: «لا إليه إلا الله»

٢٢ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُمَاتِلَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،
 أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ،

وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ؛ إلا بِحَقِّ الإسلامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ). [خ٥٦/ ٢٢]

## ٨ ـ باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

٢٣ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ، لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ).
 [م/٥١]

# ٩ ـ باب: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

٢٤ ـ (ق) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ في مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءً،
 وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِداً، فَمِنْ ذَلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلْقُ، حَتَّىٰ تَرْفَعَ الفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ). [خ١٠٠٠/ ٢٧٥١]

الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ).

[خ7879/ م٢٧٥٥]

٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ: (لَمَّا فَضَىٰ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي فَضَىٰ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَي اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَضَيي).
 آخ ١٩١٩/ م ٢٧٥١]

٢٤ (ت) في هذا الحديث بيان عظم رحمة الله تعالى، كيف لا ومن أسمائه (الرحمن الرحيم).

□ وفي رواية لهما: (سَبَقَتْ غَضَبِي). [خ٧٤٢٧]

٢٦ - (خ) عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ: (لَقَدْ حَجَرْتَ () وَاسِعاً. يُرِيدُ: رَحْمَةَ اللهِ.
 حَجَرْتَ () وَاسِعاً. يُرِيدُ: رَحْمَةَ اللهِ.

٧٧ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَصَبِيٌّ فِي الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ القَوْمَ خَشِيَتْ عَلَىٰ وَلَدِهَا أَنْ يُوطَأَ، فَأَقْبَلَتْ يَسْعَىٰ وَتَقُولُ: ابْنِي ابْنِي! وَسَعَتْ فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ القَوْمُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِيَ ابْنَهَا فِي النَّارِ، قَالَ: فَخَفَّضَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ: (وَلَا اللهُ عَلَىٰ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لِلَّهِ عَلَىٰ مِائَةُ رَحْمَةٍ، وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَوَسِعَتْهُمْ إِلَىٰ آجَالِهِمْ، وَذَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، واللهُ عَلَىٰ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي وَذَخَرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ، واللهُ عَلَىٰ قَابِضٌ تِلْكَ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَىٰ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ، فَيُكَمِّلُهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).
 لِأَوْلِيَائِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ).

• صحيح على شرط الشيخين.

٢٩ - عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ قَالَ: لا إِللهَ إِلا اللهُ، دَخَلَ الجَنَّةَ وَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ قَالَ:

٢٦ \_ (١) (حجرت واسعاً): أي: ضَيَّقتَ واسعاً.

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةً، كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وأربعاً وعشرينَ حَسَنَةً)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذاً لا يَهْلِكُ مِنَّا أَحَدٌ؟ قَالَ: (بَلَىٰ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَجِيءُ بِالحَسَنَاتِ لَوْ وُضِعَتْ عَلَىٰ جَبَلٍ أَثْقَلَتْهُ، ثُمَّ تَجِيءُ النِّعَمُ فَتَدْهُبُ بِتِلْكَ، ثُمَّ يَتَطَاوَلُ<sup>(١)</sup> الرَّبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِرَحْمَتِهِ). [ك٧٦٣٨]

• قال الذهبي: صحيح.

# ١٠ ـ باب: ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُونَ

٣٠ - (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا رَوَىٰ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي<sup>(١)</sup> وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا<sup>(٢)</sup>.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ؛ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَتَقَىٰ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا.

١٠ (يتطاول): يَمنُّ ويَتفضَّل.

٢٠ (اني حرمت الظلم على نفسي): قال العلماء: معناه: تقدستُ عنه وتعاليت.
 (٢) (فلا تظالموا): أي: لا تتظالموا. والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاً.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا.

يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَبْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي؛ إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ<sup>(٣)</sup> إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ.

يَا عِبَادِي ! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ). [٢٥٧٧]

# ١١ \_ باب: إن الله لا ينام

٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

(٣) (إلا كما ينقص المِخْيط): قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام. ومعناه:
 لا ينقص شيئاً أصلاً.

(ت) هٰذا الحديث القدسي الشريف فيه فوائد كثيرة، منها:

ـ تحريم الظلم، والنهي أنّ يقع فيه المسلم فيظلم غيره.

ـ الإرشاد إلى الدعاء وطلب الحاجات من الله تعالى في كل الأمور: في طلب الهداية، وفي سؤال الطعام والكساء والمغفرة وغير ذلك.

ـ سعة ملك آلله تعالىٰ وعظمته. . ولهذا فيه التأكيد على التوجه بالمسألة إليه تعالىٰ.

٣١ ـ قاعدة أهل السُّنَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات كما يلي:

أنهم في باب الإثبات: يثبتون ما أثبته الله تعالىٰ لنفسه ممّا جاء في الكتاب والسُّنَّة الصحيحة علىٰ الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

وأنهم في باب النفي: ينفون ما نفاه الله تعالىٰ عن نفسه في الكتاب والسُّنَّة مع إثات كمال ضدها.

لأنَّ النفي المحض عدم، والعدم ليس شيئاً؛ فضلاً أن يكون كمالاً! وعليه؛ فإنهم إذا نفوا عن الله تعالى مثلاً: العَجْزَ أثبتوا له كمالَ القوق، وإذا نفوا عنه السِّنَةَ والنومَ أثبتوا له كمالَ القيومية، وإذا نفوا عنه الولدَ أثبتوا له كمالَ الوحدانية، وهكذا.

وعلىٰ لهذه القاعدة قد أجمع أهل السُّنَّة والجماعة سلفاً وخلفاً.

بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ (١)، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهْارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهْارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ (٢)، حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَىٰ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ).

□ وَفِي رِوَايَةِ: (حِجَابُهُ النار). [م١٧٩]

### ١٢ \_ باب: صفة الصبر وغيرها

٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًى سَمِعَهُ مِنَ اللهِ (١)، يَدَّعُونَ لَهُ الوَلَدَ، ثُمَّ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ).

٣٣ ـ عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ).

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَا مُثَبِّتَ القُلُوبِ! ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينَك)، قَالَ: (وَالمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ، يَرْفَعُ أَقْوَاماً، وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَىٰ يَوْم القِيَامَةِ). [جه١٩٩]

• صحيح.

<sup>(</sup>۱) (يخفض القسط ويرفعه): قال ابن قتيبة: القسط الميزان. والمراد: أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه، بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة، ويوزن من أرزاقهم النازلة. (۲) (يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل): معناه والله أعلم \_: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده. وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده.

٣٧ \_ (1) (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله): قال العلماء: معناه: أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندّ. قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالىٰ. وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام.

٣٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ (١)، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، ومَا أَحَدٌ أَحَبَ إِلَيْهِ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ (١٤٣٤)/ م ٢٧٦٠ [خ ٢٧٦٥ (٤٦٣٤)/ م ٢٧٦٠]

زاد في رواية لمسلم: (وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللهِ،
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ).

٣٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِ أَنَّهُ قالَ: (إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ).
 يغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ المُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ).

# ١٣ ـ باب: مؤمن بالله وكافر بالكواكب

٣٦ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ، عَلَىٰ إِنْرِ سَمَاءٍ (' كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ رَبُّكُمْ) وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ وَكَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا أَنَ اللهِ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ.)

٣٤ \_ (١) (الغيرة): قال الخطابي: أحسن ما يفسر به في حديث أبي هريرة: (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه). [انظر: «الفتح» تفسير (ح٢٢٠٥)].

٣٦ \_ (١) (على إثر سماء): أي: بعد مطر.

<sup>(</sup>٢) (بنوء كذا): قال الشافعي في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوء كذا، فذلك كفر، كما قال رسول الله ﷺ؛ لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً. ومن قال: مطرنا بنوء كذا، على معنى: مطرنا في وقت كذا، =

# ١٤ ـ باب: حلاوة الإيمان وشُعبه

٣٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي النَّارِ).

٣٨ - (م) عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ يَقُولُ: (ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ، مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالإِسْلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً).

٣٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الإيمَانُ بِضْعُ (١) وَسِتُّونَ شُعْبَةً (٢)، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ). [خ٩/ م٣٥]

# ١٥ \_ باب: حبِّ النبيِّ عَلَيْةٌ من الإيمان

٤٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْقِيَّ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).
 أكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

٤١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ

فلا يكون كفراً، وغيره من الكلام أحب إلي منه. يعني: حسماً للمادة. [انظر: «الفتح» (ح١٠٣٨)].

٣٧ \_ (ت) في هذا الحديث \_ والحديثين بعده \_: أن الإيمان ليس مجرد دعوى، وإنما هو قول وعمل \_ كما قال الإمام البخاري \_ وما جاء في هذه الأحاديث بيان لما يترتب على المؤمن من أعمال حتى يكون مؤمناً.

٣٩ \_ (١) (بضع): البضع: في العدد ما بين الثلاث والعشر.

<sup>(</sup>Y) (شعبة): الشعبة: هي القطعة من الشيء. ومعنى الحديث: بضع وستون خصلة.

وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا، وَاللهِي نَفْسِي بِيَدِهِ! حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ)، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللهِ، لأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (الآنَ يَا عُمَرُ)(۱).

٤٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مِنْ أَشَدِ أَمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ أُمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ أُمَّتِي لِي حُبّاً، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي، بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ).
 [م٢٨٣٢]

٤٣ - عَنْ أَبِي ذَرِّ رَفَّ اللَّهِ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنِي أُحِبُكُم أَمَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنِي أُحِبُكُم أَهْلَ البَيْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: (آلله) قال: الله، قال: (فأعِدَ لِلفَقْرِ تَجْفَافاً، فَإِنَّ الفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنَا مِنَ السَّيْلِ مِنْ أَعْلَىٰ الأَكْمَةِ إِلَىٰ أَسْفَلِها).
[ك٩٤٤]

• قال الذهبي: على شرطهما.

[وانظر: ٣٣٥١ (المرء مع من أحب).

٣٢٦٠ حب الذي حُدَّ في الخمر.

٢٦٦٢ في حب ما كان يحبه ﷺ].

 <sup>(</sup>١) (الآن يا عمر): أي: الآن عرفت فنطقت بما يجب. قاله في «الفتح».
 (ت) حب النبي على شرط للإيمان، ولهذا الحديث يبين درجة الحب المطلوب.
 وكلما ازداد المسلم معرفة برسوله على وبسيرته وشمائله كلما ازداد حباً له.

<sup>78</sup> \_ (ت) لعله مما يفسر هذا الحديث قوله ﷺ: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) رواه الترمذي (٢٣٩٨) وغيره. فالمحبون على قدم وخطا المحبوبين. ومعنى (تجفافا) قال في «النهاية»: هو شيء، من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى، وقد يلبسه الإنسان أيضاً.

# ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤٤ - (خ) عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ حَدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا (١) عَلَىٰ سَفِينَةٍ، القَائِمِ عَلَىٰ حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا (١) عَلَىٰ سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَىٰ مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَو أَنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ (٢) نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً).
 [خ٢٤٩٣]

• ٤ - (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالخُطْبَةِ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُركَ مَا هُنَالِكَ.

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هذَا، فَقَدْ قَضَىٰ مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ). [198]

٤٦ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي؛ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ،

١٤) (استهموا): أي: اقترعوا، فأخذ كل واحد منهم سهماً: أي: نصيباً من السفينة بالقرعة.

<sup>(</sup>٢) (أخذوا علىٰ أيديهم): أي: منعوهم.

<sup>(</sup>ت) هذا الحديث من روائع البيان النبوي، وقد سمي «حديث السفينة» وفيه البيان: بأن نجاة الأمة وصلاحها لا يكون إلا عندما يكون للعقلاء فيها القدرة على الأخذ على أيدي السفهاء، وإلا هلك الجميع.

يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ (') مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ يَقُولُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَلِهِ فَهُو مَؤْمِنٌ، مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ).

النّاسُ، مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلا النّاسُ، مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللهَ فَلا يَعْفِرُ لَكُم. إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ، وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفِروا فَلا يَعْفِرُ لَكُم. إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ والنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ أَجَلاً. وإِنَّ الأَحْبَارَ مِنَ اليَهُودِ، وَالنَّهيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رِزْقاً ولا يُقرِّبُ إِللَهُمْ وَاللَّهُمْ وَالنَّهُيَ عَنِ المُنْكَرِ لا يَرْفَعُ رَزْقاً ولا يُقرِّبُ إللهُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِم، ثُمَّ عُمُّوا بِالبَلاءِ).

• إسناده صحيح.

48 ـ (ق) عَنْ أُسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يَقُولُ: (يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فيُلْقىٰ في النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ (١) في النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ في النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَي النَّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارُ بِرَحاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلَانُ ما شَأْنُك؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ عَنِ المُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ).

٢٦ (١) (ثم إنها تخلف): الضمير في «إنها» ضمير القصة والشأن. ومعنى تخلف:
 تحدث.

٤٧ \_ (ت) في هذا الحديث: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدعاة إلى عدم استجابة الدعاء.

<sup>4. (</sup>١) (فتندلق أقتابه): الأقتاب: الأمعاء.

# ١٧ \_ باب: الإيمان والإسلام والإحسان

24 - (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنِيْةٍ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِلَسَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنِيْةٍ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَىٰ فَخِلْسُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنِ الإِسْلامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: وَتُعْيَ (الإسلامُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَتُعْيمَ السَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ، وَتُعْمِ اللهِ عَلَيْهِ، وَتُعْمَ إِلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ (٢). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهَ مَنْ وَسُرِّهِ وَشَرِّهِ وَشَرِّهِ )، قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمَ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكُ).

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: (مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ). قَالَ: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الحُفَاةَ العُرَاةَ، العَالَةَ (٤)، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ).

١) (ووضع كفيه على فخذيه): معناه: أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، وجلس في هيئة المتعلم.

<sup>(</sup>٢) (فعجبنا له): جاء التعجب من أن السؤال يكون من الجاهل الذي يطلب العلم، والتصديق لا يكون إلا من عالم.

<sup>(</sup>٣) (أمارتها): علامتها، الأمارة: العلامة.

<sup>(</sup>٤) (العالة): أي: الفقراء، والعائل الفقير.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيّاً (٥)، ثُمَّ قَالَ لِي: (يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْتُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ مَنِ السَّائِلُ)؟ قُلْمُكُمْ دِينَكُمْ).

• • - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: (أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لللهِ وَهَلَا ، وَأَنْ يَسْلَمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ). قَالَ: (فَأَيُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ)، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (الْإِيمَانُ)، قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: (الهِجْرَةُ)، قَالَ: فَمَا الْمِيمَانُ؟ قَالَ: (الهِجْرَةُ)، قَالَ: فَمَا الهِجْرَةُ؟ قَالَ: (تَهْجُرُ السُّوء). قَالَ: فَأَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: فَالَ: فَمَا الهِجْرَةُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ: فَالَ: فَأَيُّ الجِهَادُ)، قَالَ: وَمَا الجِهَادُ؟ قَالَ: (أَنْ تُقَاتِلَ الكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ). (الجِهَادُ)، قَالَ: فَأَيُّ الجِهَادُ وَأَهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ وَمَا الجِهَادُ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَهَادِ أَوْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: وَجَجَةٌ مَبْرُورَةٌ، أَوْ عُمْرَةٌ).

• حديث صحيح.

### ١٨ ـ باب: الوسوسة وحديث النفس

٥١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَبِيْ اللهَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (إِنَّ اللهَ

<sup>(</sup>٥) (فلبثت ملياً): أي: انتظرت وقتاً طويلاً.

<sup>(</sup>ت) هٰذا الحديث الشريف فيه شرح وبيان لكلمة «الدين» فقد قال ﷺ: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم).

وهذه التعاليم التي جاء بها جبريل في هي: أركان الإسلام، وأركان الإيمان، وبيان علامات الساعة، وبيان مقام الإحسان الذي يعني استشعار المسلم لرقابة الله تعالى عليه في كل لحظة من لحظات حياته، هذا الاستشعار الذي يجعل المسلم دائماً في محاب الله تعالى.

تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ). [خ٥٢٦٥ (٢٥٢٨)/ م١٢٧]

٢٥ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ (١) أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: (وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ)(٢). [م١٣٢]

وَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيْءِ، لَأَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدُنَا يَجِدُ فِي نَفْسِهِ، يُعَرِّضُ بِالشَّيْء، لَأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهَ أَكْبَرُ، الله المَسْوسَةِ).

• صحيح.

# ١٩ ـ باب: قول الشيطان: من خلق ربَّك؟

٤٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّىٰ يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّك؟ فَإِذَا بَلَغهُ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ (١)).
 ﴿ ٢٢٧٦ م ٢٣٤]

 <sup>(</sup>۱) (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم): أي: يجد أحدنا التكلم به عظيماً،
 لاستحالته في حقه ﷺ.

<sup>(</sup>٢) (ذاك صريح الإيمان): معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان. فإن استعظام لهذا وشدة الخوف منه، ومن النطق به، فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الريبة والشكوك.

٥٣ \_ (١) (حممة): أي: رماداً.

<sup>30</sup> \_ (1) (فليستعذ بالله ولينته): معناه: إذا عرض له لهذا الوسواس، فليلجأ إلى الله تعالىٰ في دفع شره، وليعرض عن الفكر في ذلك. وليعلم أن لهذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعىٰ بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلىٰ وسوسته، وليبادر إلىٰ قطعها، بالاشتغال بغيرها. والله أعلم.

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّىٰ يُقَالَ: هَذَا، خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً؛ فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ(٢)). وزاد في رواية: (ورسله).

### ٢٠ ـ باب: كتابة الحسنات والسيئات

٥٥ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ عَيَّةً، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ وَ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ كَتَبَ الحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إِلَىٰ سَبْعِمِاتَةِ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِسَيِّتَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ صَيْحَةً فِلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ صَيْحَةً فِلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً فِلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً عِنْدَهُ حَسنَةً كامِلَةً، فَإِنْ هُو هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً كَامِلَةً اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً كَامِلَةً مَا اللهُ لَهُ سَيِّنَةً وَاحِدَةً كَامُ لَهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ

وَمْ اللّٰهِ عَلْمَ الله عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَمْلُهَا، فَإِنْ عَمِلُهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ عَمْلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ مَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ مَعْمَلُهَا إِلَىٰ سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ).

<sup>(</sup>٢) (فليقل آمنت بالله): معناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه.

<sup>•</sup>٥ \_ (ت) هذا الحديث والذي بعده، فيهما بيان عظم رحمة الله بعباده وكرمه في معاملتهم، فإن مجرد الهم بالحسنة يكون حسنة، وعمل الحسنة يجعلها عشراً، وترك السيئة بعد الهم بها يكون حسنة. إنه الإحسان منه تعالىٰ في حساب عبيده.

٥٧ - عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَعْمَالُ سِتَّةٌ وَالنَّاسُ أَرْبَعَةٌ: فَمُوجِبَتَانِ، وَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَحَسَنَةٌ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا،
 وَحَسَنَةٌ بِسَبْعِمِائَةٍ.

فَأَمَّا المُوجِبَتَانِ: فَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَأَمَّا مِثْلٌ بِمِثْلٍ: فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ حَتَّىٰ يَشْعُرَهَا قُلْبُهُ، وَيَعْلَمَهَا اللهُ مِنْهُ، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَةً، وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَي سَبِيلِ اللهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِمِائَةٍ.

وَأَمَّا النَّاسُ: فَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

• حدیث حسن.

٥٨ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَا يُظْلِمُ مُؤْمِناً حَسَنَةً (١)، يُعْطَىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الآخِرَةِ.
 وَأَمَّا الكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا للهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ إِذَا أَفْضَىٰ إِلَىٰ الآخِرَةِ (٢)، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَىٰ بِهَا).

<sup>00</sup> \_ (1) (لا يظلم مؤمناً حسنة): معناه: لا يترك مجازاته بشيء من حسناته.

<sup>(</sup>٢) (أفضىٰ إلىٰ الآخرة): أي: صار إليها.

٥٩ \_ (١) عن المهلب قال: معنىٰ الحديث: من أحسن في الإسلام بالتمادي علىٰ =

# ٢١ ـ باب: من عمل خيراً قبل إسلامه

• ٦٠ - (ق) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ (١) بِهَا في الجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَو عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِم، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا وَصِلَةِ رَحِم، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَىٰ مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ)(٢).

□ وفي رواية لهما: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الجَاهِلِيَّةِ مِائَةً رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَىٰ مِائَةَ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَىٰ مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ... فَذَكَرَ نَحْوَهُ. [خ٣٥٣٨]

### ٢٢ ـ باب: الاقتصار على الفروض

71 - (ق) عَنْ طَلْحَهَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ(١)، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ(٢) وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ، حتَّىٰ دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوْم وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَليَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليوْم وَاللَّيْلَةِ)، فَقَالَ: هَلْ عَليَّ

محافظته والقيام بشرائطه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام؛ أي: في عقده بترك التوحيد، أخذ بكل ما أسلفه.
 («الفتح» ٢٦٦/١٢).

١٠ (أتحنث): قال أهل اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلاً يخرج به من الحنث، وهو الإثم.

<sup>(</sup>٢) (أسلمت علىٰ ما أسلفت من خبر): ولهذا لفظ مسلم، قال ابن بطال وغيره من المحققين: إن الحديث علىٰ ظاهره وإنه إذا أسلم الكافر ومات علىٰ الإسلام يثاب علىٰ ما فعله من الخير في حال الكفر.

 <sup>(</sup>۱) (ثائر الرأس): معناه: أن شعره متفرق، إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
 (۲) (دوى صوته): الدوى: صوت متكرر لا يفهم. وذلك لأنه نادىٰ من بعد.

غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَعَطَوَّعَ)، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَصِيَامُ رَمَضَانَ)، قَالَ: هَلْ عَليَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَليَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَليَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ). [خ٢٦/ ١١٥]

□ وفي رواية لهما: (دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ).

### ۲۳ \_ باب: الدين يسر

77 - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسُرِّهُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ (۱) أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقارِبُوا، وأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (۲)).
 إلغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (۲)).

٦٢ ـ (١) (ولن يشادً): المشادة: المغالبة، والمعنى: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

<sup>(</sup>٢) (فسددوا): أي: الزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط.

<sup>(</sup>وقاربوا): أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل، فاعملوا ما يقرب منه.

<sup>(</sup>وأبشروا): أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل.

<sup>(</sup>واستعينوا بالغدوة): أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة. والغدوة: سير أول النهار.

<sup>(</sup>والروحة): السير بعد الزوال.

<sup>(</sup>والدلجة): سير آخر الليل. ولهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر. وكأنه ﷺ خاطب مسافراً إلىٰ مقصد فنبهه علىٰ أوقات نشاطه.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث وما بعده يدل على أن اليسر والتيسير من الصفات البارزة لهذا الدين، ونفي الحرج والمشقة عن الناس مقصد من مقاصده، ولهذا أفلح من أحب أن يقتصر على أداء الفروض، كما جاء في الحديث الذي قبله.

77 - (خ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ (١) يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَعْضَبُ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَعْضَبُ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَعْضَبُ حَتَّىٰ يُعْرَفَ الغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

الله يُحِبُ أَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُ أَنْ تُؤْتَىٰ مَعْصِيَتُهُ).
 [حم١٩٦٦]

• صحيح.

مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﴿ اللهِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﴿ اللهِ عَنِ ابْدُهُ مُ مَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتِىٰ عَزَائِمُهُ). \* [حب٤٥٣/مخ٢٥/مخ٢٠٤]

• إسناده صحيح.

77 - عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمِ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ عَلَيْ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعاً، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَتُرَاهُ يُرَائِي)؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (أَتُرَاهُ يُرَائِي)؟ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَتَرَكَ يَدِي مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُصَوِّبُهُمَا وَيَرْفَعُهُمَا وَيَقُولُ: (عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِداً، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبُهُ).

• إسناده صحيح.

٦٣ ـ (١) (كهيئتك): أي: ليس حالنا كحالك.

## ٢٤ ـ باب: الدين النصيحة

٦٧ - (ق) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ إِقَام الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.
 عَلَىٰ إِقَام الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

٦٨ - (م) عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (الدِّينُ النَّمِيحَةُ) قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: (لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ).
 [م٥٥]

# ٢٥ \_ باب: المسلم والمهاجر

79 - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ وَهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ وَالْكُهُ قَالَ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ).

٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ).

#### • حسن صحيح.

٧١ \_ عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (المُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ، وَالمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ

٧٣ \_ (ت) النصح لكل مسلم: هذا من مقتضيات «الأخوة» في الدين، فكما يكون الإنسان حريصاً على نصح أخيه من النسب، فعليه أن يكون كذلك بالنسبة لأخيه في الدين.

هَجَرَ السُّوءَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ عَبْدٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢٦ ـ باب: (قل: آمنت بالله)

٧٢ - (م) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 قُلْ لِي فِي الإِسْلَام قَوْلاً، لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً بَعْدَكَ، قَالَ: (قُلْ: آمَنْتُ قُلْ: آمَنْتُ إِللهِ فَاسْتَقِمْ).

### ۲۷ \_ باب: ما يحب لنفسه

٧٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ). [خ١٣/ م٤٥]

٧٤ ـ وعَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَحَتَّىٰ يُحِبَّ المَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ﷺ . [حم١٣٨٧]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٧٥ ـ وعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيْقَةَ الإِيْمَانِ، حَقَيْلُ مَانِ، حَقَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الخَيْرِ). [حب(٢٣٥) مخ(٧/٢٥٢٥)]

# ۲۸ ـ باب: المنافقون وصفاتهم

٧٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (آيَـةُ

٧٧ ـ (ت) هٰذا هو الإسلام: إيمان ثم عمل مستقيم وفق شرائع الإسلام.

٧٣ ـ (ت) المراد من الحديث: الحث على أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه،
 حتى يستكمل الإيمان.

المُنَافِقِ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ).

□ وزاد في رواية لمسلم: (وإن صامَ وصَلَّىٰ، وزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ).

٧٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاصَمَ فَجَرَ) (٣٠ .

٧٨ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَثُلُ المُؤْمِنِ كَمَثُلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ أَتَتُهَا الرِّبعُ ثَكَفِّتُهُ المُؤْمِنِ كَمَثُلِ خَامَةِ الزَّرْعِ، يَفِيءُ وَرَقُهُ، مِنْ حَيْثُ أَتَتُهَا الرِّبعُ تُكَفِّئُهُا المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلَاءِ. تُكَفِّئُهُا اللهُ إِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ، وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَفَّأُ بِالبَلَاءِ. وَمَثُلُ الكافِرِ كَمَثُلِ الأَرْزَةِ، صَمَّاءُ (٢) مُعْتَدِلَةٌ، حَتَّىٰ يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا مِهُ اللهُ إِذَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٠ \_ (١) (أية المنافق): أي: علامة المنافق.

<sup>(</sup>ت) في الحديث \_ وكذا بقية أحاديث الباب \_ بيان بعض صفات المنافقين، وذلك للتحذير من الاقتراب منها. وقد كان الواحد من الصحابة يخشى النفاق، ويحاسب نفسه من أجل ذلك، كما سيرد ذلك في الآثار الواردة في الباب التالى.

 <sup>◄</sup> ـ (١) (أربع من كن فيه): الذي قاله المحققون إن معناه: إن هذه الخصال خصال نفاق. وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم. لا أنه منافق في الإسلام، فيظهره وهو يبطن الكفر.

<sup>(</sup>٢) (كان منافقاً خالصاً): معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال.

<sup>(</sup>٣) (فجر): أي: مال عن الحق وقال الباطل.

١٠) (تكفئها): أي تميلها.

<sup>(</sup>٢) (صماء): أي: صلبة شديدة بلا تجويف.

□ ولفظ مسلم: (مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ، لا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيْلُهُ، ولا يَزَالُ الموْمُنُ يُصيبُهُ البَلاءُ. وَمَثَلُ المنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْذِ، لا تَهْتَزُّ حتَىٰ تَسْتَحْصِدَ<sup>(٣)</sup>).

٧٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ العَائِرَةِ (١) بَيْنَ الغَنَمَيْنِ؛ تَعِيرُ (٢) إِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَىٰ هَذِهِ مَرَّةً). [م٢٧٨٤] [وانظر: ٣١٨٨ في كون الثناء على السلطان من النفاق. [وانظر: ٣١٨٨ في كون الثناء على السلطان من النفاق.

### ٢٩ \_ باب: الخوف من النفاق

٨٠ - (خ) قَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي؛
 إلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّباً.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَذْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَىٰ إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ. وَمِيكَائِيلَ.

ويُذْكَرُ عَن الحَسَنِ البصري: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. [خ. الإيمان، باب ٣٦].

[وانظر: ۲۲۰۷ حدیث حنظلة].

## ٣٠ ـ باب: البيعة

٨١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: جَاءَتْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ إِلَىٰ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ تُبَايِعُهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: (أُبَايِعُكِ عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكِي

<sup>(</sup>٣) (تستحصد): أي: لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهىٰ يبسه.

٧٩ \_ (١) (العائرة): المترددة الحائرة، لا تدري أيهما تتبع.

<sup>(</sup>۲) (تعیر): أي: تتردد وتذهب.

بِاللهِ شَيْئاً، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْجُاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ).

• صحيح لغيره.

٨٢ ـ وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ فِي النَّسَاءَ فِي النَّسَاءَ البَيْعَةِ.

• صحيح، وإسناده حسن.

مَّ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ اللهِ عَلَيْقِ. [حم١٩٩٤٣]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ٣١٩٠ حديث ابن عمر.

٣٤٠٥ حديث عوف بن مالك.

٢٧٣١ من بايع إمامه لدنيا].

### ٣١ \_ باب: الثبات على الدين

٨٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَىٰ دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَىٰ الجَمْر).
 [٢٢٦٠٠]

• صحيح.

### ٣٢ \_ باب: احفظ الله يحفظك

٨٠ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْماً

٨٥ \_ (ت) ما جاء في لهذا الحديث، يعد من أصول العقيدة. وقد علمه الرسول ﷺ
 لابن عباس \_ وهو غلام يومئذ \_ أثناء مسيرهما في الطريق.

ـ ففي الحديث: لفت النظر إلى الاستفادة من الوقت الضائع، فالسائر في الطريق يمكنه أن يعلم صاحبه ما ينفعه، ويمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ويمكنه أن يكون لسانه رطباً بذكر الله تعالىٰ.

فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَك، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْك، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ). [ت٢٥١٦]

زاد في رواية لأحمد: (تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ... وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ خَيْراً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً).
 [حم٢٨٠١]

• صحيح.

# ٣٣ \_ باب: عظم أجر الدعوة إلى الله

٨٦ ـ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ لِللهُ عَنْ سَهْلِ بْن سَعْدٍ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم).

• صحيح.

## ٣٤ \_ باب: زيادة الإيمان ونقصانه

٨٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِوِ بْنِ العَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ النَّوْبُ الخَلَقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ).

وفيه: أن الغلام يعلم في صغره أسس الاعتقاد حتى تستقر في ذهنه وحافظته،
 وأنه سوف يدرك معناها فيما بعد.

قال العلماء: الإيمان يزداد بالأعمال الصالحة وينقص بارتكاب المعاصي، فإذا كثرت المعاصى وصل إلى الحال التي ذكرها الحديث.

• قال الذهبي: رواته ثقات.

[وانظر: ٣٣٤٣].

## ٣٥ \_ باب: افتراق هلذه الأمة

٨٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ إِحْدَىٰ أَوْ ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَتَفْتَرقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً). [ د ۲۹۹۱ - ۲۶۶ جه ۲۹۹۱]

#### • حسن صحيح.

٨٩ \_ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بَاعاً بِبَاع، وَذِرَاعاً بِذِرَاع، وَشِبْراً بِشِبْرٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبِّ، لَدَخَلْتُم فِيهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: (فَمَنْ، إِذاً)؟. [ **T998** 

#### • حسن صحيح.

٩٠ - عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، فَإِحْدَىٰ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَتَفْتَرقَنَّ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (الجَمَاعَةُ). [ **T997** 

# ٣٦ \_ باب: تجديد أمر الدين

رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا).

• صحيح.

٩٢ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَام لَا خَلَاقَ لَهُمْ).
 [حم٢٥٤،٥]

• صحيح لغيره.

### ٣٧ \_ باب: نقض عرا الدين

٩٣ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَتُنْقَضَنَّ عُرُوةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضاً الحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ). [حم٢١٦٠]

• إسناده جيد.

### ۳۸ ـ باب: الوحى

[انظر: في بدء الوحي: ٣٥٧٦.

وفي نزول الوحي ومدة ذلك: ٤٢٣ ـ ٤٢٦.

وفي ثقل الوحي: ٦٢٧].

#### ٣٩ \_ إحالات

[انظر: في التوكل: ٥٩٤، ٣٤٠٩. في التمائم: ٢٩١٢].

العَقِيْلَة

الكِتَابُ الثَّاني

الإيمان باليوم الآخر

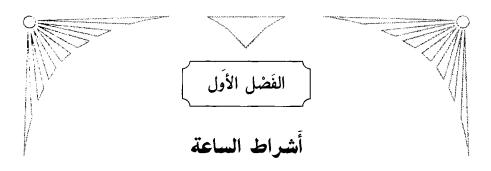

## ١ \_ باب: إجمال أشراط الساعة

[انظر بشأن الإِيمان باليوم الآخر: ٤٩].

98 - (ق) عَنْ أَنَسِ قَالَ: لأُحَدِّنَنَكُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرِي: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَنُولُ: (إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَكْثُرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ الجَهْلُ، ويَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَىٰ يَكُونَ الزِّنَىٰ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَىٰ يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ (١) الوَاحِدُ).

90 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقْبَضَ العِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَاذِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الضَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ - حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ - حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ - حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ الفِيدِينُ، وَيَكْثُرُ الهَرْجُ - وَهُوَ القَتْلُ القَتْلُ - حَتَّىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ المَالُ الْفَتْلُ - حَتَّىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ المَالُ الْفَتْلُ القَتْلُ الْقَاتِلُ الْقَالَ الْفَالُ الْفَالُونَ الْفَلْمُ ١٠٤]

97 - (خ) عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ قَالَ: أَنَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: (اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الغَنَمِ (۱)،

٩٤ \_ (١) (القيم): أي: من يقوم بأمرهن.

<sup>41 . (</sup>١) (كقعاص الغنم): الإقعاص: هو القتل مكانه.

ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ حَتَّىٰ يُعْطَىٰ الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطاً، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَىٰ بَيْتُ مِنَ العَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةً (٢)، تَحْتَ كُلِّ غايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً).

٩٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سِتًا: الدَّجَالَ، وَالدُّخَانَ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ العَامَّةِ (١)، وَخُوَيْصَّةَ أَحَدِكُمْ (٢)).

٩٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ حَدِيثاً لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الآياتِ خُرُوجاً، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَىٰ النَّاسِ ضُحَى، وأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيباً). [٢٩٤١]

99 - (م) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الغِفَادِيِّ قَالَ: اطَّلَعَ النَّبِيُ عَيْدُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، فَقَالَ: (مَا تَذَاكَرُونَ)؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: (إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّىٰ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ)، فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّبَاةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَيْدُ، وَالدَّابَةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ عَيْدُ، وَالدَّابَة وَيَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَة نُحسُوفٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ وَكَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِةِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ بَالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَمْرِقِ، وَخَسْفٌ الْكَرَبِ. وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ اليَمَنِ، وَطُرُدُ النَّاسَ إِلَىٰ مَحْشَرِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) (غاية): أي: راية.

٧٧ \_ (١) (أمر العامة): قال قتادة: يعني: القيامة. كذا في مشارق الأنوار.

<sup>(</sup>٢) (وخويصة أحدكم): خاصة أحدكم: الموت. وخويصة: تصغير خاصة.

السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ حُثَالَةِ النَّاسِ). وَاللَّهُ عَلَىٰ حُثَالَةِ النَّاسِ).

• إسناده صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْرِبِهَا، وَخُرُوجُ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجاً طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَةِ ضُحَى، فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَىٰ عَلَىٰ أَثْرَهَا).

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ \_ وَكَانَ يَقْرَأُ الكُتُبَ \_ : وَأَظُنُ أُولَاهَا خُرُوجاً طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّهَا كُلَّمَا غَرَبَتْ أَتَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَأُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ، حَتَّىٰ إِذَا بَدَا لِلّهِ أَنْ تَطْلُعَ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَعَلَتْ كَمَا كَانَتْ تَفْعَلُ، أَتَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَسَجَدَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ تَسْتَأْذِنُ فِي الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ إِذَا الرُّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَىٰ إِذَا الرَّجُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، حَتَّىٰ إِذَا الرَّهُوعِ فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، مَتَىٰ إِذَا اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَذْهَبَ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَلَا يُرَدُّ عَلَيْهَا شَيْءٌ، مَنْ لِي لَكَ اللَّهُ أَنْ يَذْهَبَ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ إِنْ أُذِنَ لَهَا فِي الرُّجُوعِ لَمْ تُدْرِكُ المَشْرِقَ، قَالَتْ: رَبِّ مَا أَبْعَدَ المَشْرِقَ، مَنْ لِي إِلنَّاسِ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأَذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ إِلنَّاسٍ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ الْأَفْقُ كَأَنَّهُ طَوْقُ اسْتَأُذَنَتْ فِي الرُّجُوعِ، فَيُقَالُ لِيَاسُ مِنْ مَعْرِبِهَا. ثُمَّ تَلَا لِهَا فِي النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا. ثُمَّ تَلَا لَهُ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ وَيَوْمَ يَأَتِى بَعْضُ عَلَىٰ النَّاسِ مِنْ مَعْرِبِهَا لَهُ تَكُنَ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْمَعْمَ عَلَىٰ النَّامِ مِنْ مَعْرِبِهَا لَمْ يَكُنُ اللهِ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الْعَلَامِ عَنْ عَلَىٰ النَّامِ مِنْ مَعْرِبِهَا لَهُ وَلَا لَكُونَ اللهُ عَلَىٰ النَّامِ مِنْ مَكُونِ لَكُ اللهُ عَلَىٰ النَّامِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتَ فِي إِيمَتِهَا خَيْلًا فَي النَّامِ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَتِهَا خَيْلًا فَلَالُهُ عَلَىٰ اللّهُ الْمَامُ عَلَىٰ النَّامِ مِن قَبْلُ أَو كَسَبَتْ فِي إِيمَتِهَا خَيْلًا اللّهُ الْمَامِ اللهُ الْمَامِ اللهُ الْمَامِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَراً لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَدَرِ، وَلَا تُكِنُ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ المَنْعُر).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكٍ، فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا (الْآيَاتُ عَنْدُ).

• إسناده ضعيف.

السَّاعَةُ حَتَّىٰ (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَتَسَافَدُوا فِي الطَّريقِ تَسَافُدَ الحَمِيرِ) قُلْتُ: إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ لَيَكُونَنَّ).

• إسناده صحيح.

1.0 من جارِجة بْنِ الصَّلْتِ البُرْجَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ المَسْجِدَ فَإِذَا القَوْمُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَىٰ الصَّفِ، فَلَمَّا فَرَغَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُتَّخِذَ اللهَ وَرَسُولُه؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُتَّخِذَ اللهَ وَرَسُولُه؟ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُتَّخِذَ اللهَ وَرَسُولُه؟ وَحَتَّىٰ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَىٰ الرَّجُلِ بِالمَعْرِفَةِ، وَحَتَّىٰ تَتَّخِرَ اللهَ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّىٰ تَعْلُو الخَيْلُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصُ فَلا تَعْلُو إِلَىٰ المَمْرَأَةُ وَزَوْجُهَا، وَحَتَّىٰ تَعْلُو الخَيْلُ وَالنِّسَاءُ، ثُمَّ تَرْخُصُ فَلا تَعْلُو إلىٰ المَعْرِفَةِ، عَبْدُ الله هو ابن مسعود. [ك٥٩٨]

• قال الذهبي: صحيح.

[وانظر: ١٠٦.

وانظر: ٣٦٠٣ بشأن النار التي تحشر الناس.

وانظر: ٣٢٧٩ بشأن قرب الساعة.

وانظر: ٣٤٠٢ بشأن ضياع الأمانة].

# ٢ ـ باب: قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ؛
 السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ؛
 وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيباً مِن ثَلَاثِينَ، كُلُّهُمْ
 يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ).
 [خ٣٦٩ (٥٨)/ م١٥٧م/الفتن ١٧ و٨٤].

١٠٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ).

١٠٨ عنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَّىٰ تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالمُشْرِكِينَ، وَحَتَّىٰ يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ
 سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّا بُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتَمُ
 النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي).

• حديث صحيح.

# ٣ \_ باب: كثرة القتل

١٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَاتْتِينَ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ؟
 وَلَا يَدْرِي المَقْتُولُ عَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ قُتِلَ)؟.

الم وعَنْه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا اللهَرْجُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (القَتْلُ. وَمَا اللهَرْجُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (القَتْلُ. الفَتْلُ).

## ٤ \_ باب: خليفة يقسم المال ولا يعده

الما حن أبي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المَالَ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ المَالَ وَلَا يَعُدُّهُ).

#### ٥ \_ باب: منعت العراق درهمها

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنَعَتِ العَرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ (مَنَعَتِ الشَّامُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِنْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ). شَهِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدُمْهُ. وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ). شَهِدَ عَلَىٰ ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَة وَدُمْهُ.

### ٦ ـ باب: رجل يسوق الناس بعصاه

١١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ،
 حَتَّىٰ يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ، يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ). [خ٣٥١٧/ م٢٩١٠]

## ٧ ـ باب: غبطة أهل القبور

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!). السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!). السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!). السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ!).

١١٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضَ اللهِ قَالَ: يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، يَأْتِي

١١٢ \_ (١) (إردبها): مكيال معروف في مصر.

الرَّجُلُ القَبْرَ فَيَضْطَّجِعُ عَلَيْه فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ الرَّجُلُ القَبْرَ فَيَضْطَّجِعُ عَلَيْه فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِهِ، مَا بِهِ حُبُّ الْقَاءِ اللهِ إِلَّا لِمَا يَرَىٰ مِنْ شِدَّةِ البَلاءِ.

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### ٨ ـ باب: قتال اليهود والترك

الله عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ هَٰ الله عَنْ رَسُـولِ اللهِ عَلَى قَـالَ:
 (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا اليَهُودَ، حَتَّىٰ يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءَهُ اليَهُودِيُّ:
 يَا مُسْلِمُ! هـنذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ).

السَّاعَةُ السَّاعَةُ السَّاعَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

# ٩ ـ باب: تقوم الساعة والروم أكثر الناس

العَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ العَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: (تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ). فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أَبْصِرْ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، إِنَّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أَرْبَعاً: إِنَّهُمْ لَأَحْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ

١١٧ ـ (١) (ذلف الأُنوف): ومعناه: فطس الأُنوف.

<sup>(</sup>٢) (المجان المطرقة): المجان: جمع مجن، وهو الترس، قالوا: ومعناه: تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة.

فَرَّةٍ، وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظلم المُلُوكِ. [م٢٨٩٨]

#### ١٠ \_ باب: عبادة غير الله تعالىٰ

المّ الله عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ضَلْحَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّیٰ تَضْطَرِبَ أَلَیَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ<sup>(۱)</sup> عَلَیٰ ذِي الْخَلَصَةِ<sup>(۲)</sup>)، وَذُو الْخَلَصَةِ: طَاغِیَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا یَعْبُدُونَ في الْجَاهِلِیَّةِ. [خ۲۱۱٦/ ۲۹۰٦]

## ١١ ـ باب: ريح تكون قرب القيامة

الما ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَبَعْثُ رِيحاً مِنَ اليَمَنِ، أَليَنَ مِنَ الحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ ـ قَالَ بَبْعَثُ رِيحاً مِنْ اليَمَنِ، أَليَنَ مِنَ الحَرِيرِ، فَلَا تَدَعُ أَحَداً فِي قَلْبِهِ ـ قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ خَرَّةٍ ـ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبْضَتْهُ ).

<sup>119</sup> \_ (1) (أليات نساء دوس): الأليات: الأعجاز، ودوس: قبيلة من اليمن؛ أي: يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها.

<sup>(</sup>٢) (على ذي الخلصة): هو بيت صنم ببلاد دوس.

#### ١٢ \_ باب: انحسار الفرات عن جبل من ذهب

الله عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ يَقُولُ: (يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُنَاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُلْمَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ لَيُدْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ، مِنْ كُلِّ مِائَةٍ، تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ).

## ١٣ \_ باب: كثرة المال واخضرار أرض العرب

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ، حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِيَالُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّىٰ يَعْرِضَهُ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ لِيَالًا اللّهِ عَلَيْهِ: لَا أَرَبَ الْمَالُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

زاد مسلم: (وَحَتَّىٰ تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً).

الله عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ تَعُودَ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً، وَحَتَىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ العِرَاقِ تَعُودَ أَرْضُ العَرَبِ مُرُوجاً وَأَنْهَاراً، وَحَتَىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ العِرَاقِ وَمَا وَمَكَةَ لَا يَخَافُ إِلَّا ضَلَالَ الطَّرِيقِ، وَحَتَىٰ يَكْثُرَ الهَرْجُ) قَالُوا: وَمَا يَخْرُجُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (القَتْلُ).

١٣٤ \_ (١) (لا أرب لي): أي: لا حاجة لي به.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ١٤ ـ باب: خروج النار من أرض الحجاز

الب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ المَّاعَةُ حَتَّىٰ تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإبِلِ إِبْصَرَىٰ).

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (سَتَخْرُجُ لَكُمْ مَنْ مَوْتَ ـ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ لَكُمْ مَنْ مَوْتَ ـ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ لَكُمْ مَنْ النَّاسَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (عَلَيْكُمْ إِللسَّام).

• صحيح.

## ١٥ \_ باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

١٢٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاء مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ)، قَالَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ).

الله عَنْ أَمِّ سَلَمةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثُ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِ بِهِمْ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهَا ؟ قَالَ: (يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ نِيَّتِهِ).
[م٢٨٨٢]

### ١٦ ـ باب: ذكر ابن صياد

١٣٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانٍ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَكَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (تَرِبَتْ يَدَاكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ مَنْ مَلُولُ اللهِ.
رَسُولُ اللهِ ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: ذَرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنْ يَكُنِ الَّذِي تَرَىٰ، فَلَنْ تَسْتَطِيعَ قَتْلَهُ). [٢٩٢٤]

١٣١ - (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا خُجَّاجاً، أَوْ عُمَّاراً، وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي، فَقُلْتُ: إِنَّ الحَرَّ شَدِيدٌ، فَلَوْ وَضَعْتَه تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بعُسِّ، فَقَالَ: اشْرَبْ، أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ الحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ، مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ \_ أَوْ قَالَ: آخُذَ عَنْ يَدِهِ \_ فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً، فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ، ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِيَ النَّاسُ، يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا خَفِيَ عَلَيْكُم، مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَم النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَنْيُسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (هُوَ كَافِرٌ) وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ) وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بالمَدِينَةِ؟ أُوَنَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ المَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ) وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةً؟

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ: حَتَّىٰ كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لأَعْرِفُه، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبَّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ. [٢٩٢٧]

### ١٧ \_ باب: ما يكون من فتوحات قبل الدجال

١٣٢ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ، قَالَ: فَأَتَىٰ النَّبِيَ عَيَّةٍ قَوْمٌ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوفِ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ (١)، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَهُمْ قَلَيْهِمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ (٢)، فَالنَّهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ (٢)، فَاعَدٌ، قَالَ: فَقَالَتْ لِي نَفْسِي: الْتِهِمْ، فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ لَا يَغْتَالُونَهُ (٢)، قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لَعَلَّهُ نَجِيٌّ مَعَهُمْ (٣)، فَأَتَيْتُهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَعَلَتُ لَكِيّهُ فَلَتُ عَلَيْهُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَعْتَالُونَهُ وَلَا يَعْتَلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ وَلَا يَعْتَلُونَ الرَّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ وَلَا يَعْتَلُوهُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا

قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِرُ! لَا نَرَىٰ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّىٰ تُفْتَحَ الرُّومُ.

## ١٨ ـ باب: خروج الدَّجال ونزول عيسيٰ

النَّاسِ، فَأَثْنَىٰ عَلَىٰ اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: (إِنِّي

١٣٢ ـ (١) (أكمة): هي الجبل الصغير، أو ما اجتمع من التراب.

<sup>(</sup>٢) (لا يغتالونه): أي: يقتلونه غيلة. وهي القتل في غفلة وخديعة.

<sup>(</sup>٣) (نجى معهم): أي: يناجيهم، ومعناه: يحدثهم سراً.

لأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِأَعْوَرَ). [خ٣٣٣ (٣٠٥٧)/ م١٦٩ و١٦٩م]

174 ـ (ق) عَنْ عقبةَ بنِ عمرهٍ أبي مسعود الأنصاري؛ أنه قال لِحُذَيْفَةَ: أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ قالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ ماءً وَنَاراً، فَأَمَّا الَّذِي يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ ماءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ النَّاسُ أَنَّهُ ماءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ النَّاسُ أَنَّهُ ماءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ في الَّذِي يَرَىٰ النَّاسُ أَنَّهُ انَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ تُحْرِقُ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ في الَّذِي يَرَىٰ أَنَّهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ).

١٣٥ ـ (م) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ)؟ قُلْنَا: يَا فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ)؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّىٰ ظَنَنَاهُ فِي ضَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِي فَائِفَةِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (غَيْرُ الدَّجَّالِ أَحْوَفُنِي عَلَيْكُمْ؛ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِي فِي عَلَيْكُمْ، فَامْرُقُ حَجِيجُهُ وَأَنَا فَيكُمْ، فَامْرُقُ حَجِيجُهُ وَانَا فَيْكُمْ، فَامْرُقُ حَجِيجُهُ نَا فَعْرُجْ وَلَسْتُ قَطَطُ (٢)، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، فَلْسِه، وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم. إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُ (٢)، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ،

<sup>•</sup> ١٣٥ \_ (١) (فخفض فيه ورفع): بتشديد الفاء فيهما. معناه: أن خفض بمعنى حقّر. وقوله: رفع؛ أي: عظّمه وفخّمه. فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عَوَرُهُ، وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل، ثم يعجز عنه، وأنه يضمحل أمره، ويقتل بعد ذلك، هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به لهذه الأمور انخارقة للعادة، وأنه ما من نبيّ إلا وقد أنذره قومه.

<sup>(</sup>٢) (قطط): أي: شديد جعودة الشعر.

كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ العُزَّىٰ بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ؛ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالعِرَاقِ<sup>(٣)</sup>، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِمَالاً (٤)، يَا عِبَادَ اللهِ! فَاثْبُتُوا).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا لَبْثُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ يَوْماً، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَذَلِكَ اليَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: (لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ (٥)).

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: (كَالغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَىٰ القَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُراً (٢)، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ. ثُمَّ يَأْتِي القَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ (٧) لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبعُهُ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُ بِالخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبعُهُ

<sup>(</sup>٣) (خلة بين الشام والعراق): قيل معناه: سمتَ ذٰلك وقبالته.

<sup>(</sup>٤) (فعاث يميناً وعاث شمالاً): العيث الفساد، أو أشد الفساد والإسراع فيه.

<sup>(</sup>٥) (اقدروا له قدره): قال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص بذلك اليوم، شرعه لنا صاحب الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث، ووُكِلْنا إلى اجتهادنا، لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. (٦) (فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا... إلخ) أما تروح فمعناه: ترجع آخر النهار. والسارحة هي الماشية التي تسرح؛ أي: تذهب أول النهار إلى المرعىٰ. والذرا الأعالى والأسنمة جمع ذروة، بالضم والكسر. وأسبغه؛

أي: أطوله لكثرة اللبن، وكذا أمده خواصر، لكثرة امتلائها من الشبع.

<sup>(</sup>٧) (فيصبحون ممحلين): قال القاضي: أي: أصابهم المحل، من قلة المطر.

كُنُوزُها كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ<sup>(٨)</sup>. ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الغَرَضِ<sup>(9)</sup>، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ المَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَةِ البَيْضَاءِ (١٠) شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ (١١)، وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَىٰ الْمَنَارَةِ البَيْضَاءِ (١٠) شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ (١١)، وَاضِعاً كَفَيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطاً رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانُ كَاللَّوْلُو (١٢)، فَلَا يَحِلُ (يَحِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُو (١٢)، فَلَا يَحِلُ (يَحِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي كَاللَّوْلُو أَنْ اللهُ عَلَىٰ يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدِّ (١٤)، فَيَقْتُلُهُ. ثُمَّ يَأْتِي عَيشَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ (١٥) وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ وَيُحَدِّئُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الجَنَّةِ. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىٰ اللهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لاَّحَدٍ بِقِتَالِهِمْ (١٢)، إِلَىٰ عِيسَىٰ: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لاَّحَدٍ بِقِتَالِهِمْ (٢١٠)،

<sup>(</sup>A) (كيعاسيب النحل): هي ذكور النحل. والمراد: جماعة النحل، لا ذكورها خاصة. لكنه كني عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها.

<sup>(</sup>٩) (فيقطعه جزلتين رمية الغرض): أي: قطعتين. ومعنى رمية الغرض: أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية.

<sup>(</sup>١٠) (عند المنارة البيضاء): هٰذه المنارة موجودة اليوم شرقى دمشق.

<sup>(</sup>١١) (بين مهرودتين): معناه: لابس مهرودتين؛ أي: تُوبين مصبوغين بورس.

<sup>(</sup>١٢) (تحدر منه جمان كاللؤلؤ). المراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه.

<sup>(</sup>١٣) (فلا يحل): معنىٰ لا يحل، لا يمكن ولا يقع. وقال القاضي: معناه عندي: حق واجب.

<sup>(</sup>١٤) (بباب لد): بلدة قريبة من بيت المقدس.

<sup>(</sup>١٥) (فيمسح عن وجوههم): قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح حقيقة علىٰ ظاهره. فيمسح على وجوههم تبركاً وبَرّاً ويحتمل أنه إشارة إلىٰ كشف ما هم فيه من الشدة والخوف.

<sup>(</sup>١٦) (لا يدان لأحد بقتالهم): يدان تثنية يد. قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا ضقة.

فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَىٰ الطُّورِ (١٧).

وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَسْلُونَ (١٨)، فَيَمُرُّ أَوْرُهُمْ فَيَقُولُونَ: أَوَائِلُهُمْ عَلَىٰ بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ. وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْراً مِنْ مِائَةٍ دِينَارٍ لأَحَدِكُمُ اليَوْمَ، فَيَرْغَبُ رَأْسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ فَيْرْشِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، نَيْرُشِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُرْشِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٢٠) فِي رِقَابِهِمْ، فَيُوسْ وَاحِدَةٍ.

ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ الأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ (٢٢) وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُ اللهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُحْتِ (٣٣)، فَتَحْمِلُهُمْ وَأَصْحَابُهُ إِلَىٰ اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ البُحْتِ (٣٣)، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لَا يَكُنُ (٢١) مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ (٢٠) وَلَا وَبَرٍ، فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ مَذَرٍ (٢٠) وَلَا وَبَرٍ، فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّىٰ يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ (٢٦)، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ العِصَابَةُ (٢٧) مِنَ

<sup>(</sup>١٧) (فحرز عبادي إلىٰ الطور): أي: ضمهم واجعله لهم حرزاً.

<sup>(</sup>١٨) (وهم من كل حدب ينسلون): الحدب النشز. قال الفراء: من كل أكمة، ومن كل موضع مرتفع. وينسلون يمشون مسرعين.

<sup>(</sup>١٩) (فيرغب نبيّ الله): أي: إلى الله. أو يدعو.

<sup>(</sup>٢٠) (النغف): هُو دُود يكون في أنوف الإبل والغنم. الواحدة نغفة.

<sup>(</sup>٢١) (فرسيٰ): أي: قتليٰ. واحدهم فريس. كقتيل وقتليٰ.

<sup>(</sup>۲۲) (زهمهم): أي: دسمهم.

<sup>(</sup>٢٣) (البخت): وهي الإبل الخراسانية، وهي جمال طوال الأعناق.

<sup>(</sup>٢٤) (لا يكن): أيّ: لا يمنع من نزول الماء.

<sup>(</sup>٢٠) (مدر): هو الطين الصلب.

<sup>(</sup>٢٦) (كالزلفة): معناه: كالمرآة، وقيل: كالصفحة، وقيل: كالروضة.

<sup>(</sup>۲۷) (العصابة): هي الجماعة.

الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا (٢٨)، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ (٢٩)، حَتَّىٰ أَنَّ اللَّقْحَةَ (٣) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ اللَّقْحَةَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ البَقَرِ لَتَكْفِي الفِئَامِ (٣١) مِنَ النَّاسِ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الغَنَمِ لَتَكْفِي الفَخِذَ مِنَ لَتَكُفِي الفَخِذَ مِنَ النَّاسِ (٣٢). فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ رِيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ رَيحاً طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، وَيُلُم مُسْلِم، وَيَبْقَىٰ شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الحُمُرِ (٣٣)، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ). [٢٩٣٧]

## ١٩ ـ باب: قصة الجساسة (١)

١٣٦ ـ (م) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ـ أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ ـ قَالَتْ: سَمِعْتُ نِدَاءَ المُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهِ، يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً (٢)، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ اللهِ عَلَيْقُ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ اللهِ عَلَيْقُ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ اللهِ عَلَيْقُ ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ اللهِ عَلَيْقُ ،

<sup>(</sup>٢٨) (بقحفها) بكسر القاف: هو مقعر قشرها.

<sup>(</sup>٢٩) (الرسل): هو اللبن.

<sup>(</sup>٣٠) (اللقحة): وهي القريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٣١) (الفئام): هي الجماعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٣٢) (الفخذ من الناس): قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب. وهم دون البطن. والبطن دون القبيلة.

<sup>(</sup>٣٣) (يتهارجون فيها تهارج الحمر): أي: يجامع الرجال النساء علانية يحضرة الناس، كما يفعل الحمير، ولا يكترثون لذلك. والهرَّج: بإسكان الراء، الجماع.

١٣٠ ـ (١) (قصة الجساسة): قيل: سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن.

<sup>(</sup>٢) (الصلاة جامعة): هو بنصب الصلاة وجامعة. الأول على الإغراء والثاني على الحال.

فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ، جَلَسَ عَلَىٰ المِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: (لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدُرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنِّي، وَاللهِ! مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لأَنَّ تَمِيماً الدَّارِيَّ (٣)، كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّنَنِي حَدِيثاً وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّنُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَالِ.

حَدَّثَنِي: أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ المَوْجُ شَهْراً فِي البَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ (1) فِي البَحْرِ حَتَّىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ (0)، فَدَخَلُوا البَحْرِ رَتَّىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ (0)، فَدَخَلُوا الجَزِيرَةَ، فَلَقِيتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ (1) كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، الجَرِيرَةَ، فَلَقِيتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ (1) كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَةُ، قَالُوا: فَيْ الدَّيْرِ، فَإِللَّهُ إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِللَّهُ وَمَا الجَسَّاسَةُ وَقَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْها (٧) أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ يَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعاً، حَتَّىٰ دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ (٨) رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقاً، وَأَشَدُّهُ وِثَاقاً، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكُبَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بِالحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ لِرُكُبَيْهِ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، بِالحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَلْ قَدَرْتُمْ عَلَىٰ

 <sup>(</sup>٣) (لأن تميماً الداريّ): هذا معدود من مناقب تميم؛ لأن النبيّ هذا روىٰ عنه هذه القصة. وفيه رواية الفاضل عن المفضول. وفيه رواية خبر الواحد.

<sup>(</sup>٤) (ثم أرفؤوا إلى جزيرة): أي: التجؤوا إليها.

 <sup>(</sup>فجلسوا في أقرُب السفينة): الأقرب جمع قارب، وهي سفينة صغيرة تكون
 مع الكبيرة، يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم.

<sup>(</sup>٦) (أهلب): الأهلب غليظ الشعر، كثيره.

<sup>(</sup>٧) (فرقنا منها): أي: خفنا.

<sup>(</sup>٨) (أعظم إنسان): أي: أكبره جثة. أو أهيب هيئة.

خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا البَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ (٥)، فَلَعِبَ بِنَا المَوْجُ شَهْراً، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَىٰ جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَا يُدْرَىٰ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ؟ وَالشَّعْرِ؛ فَقُلْنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ فَقُلْنَا: وَمَا الجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَىٰ خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبُلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعاً، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً.

فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ (١٠)، قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ المَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (١١)، قَالُوا: إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ (١١)، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي العَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ العَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ العَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِي كَثِيرَةُ المَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا.

قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَىٰ مَنْ يَلِيهِ مِنَ العَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِك؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي كَانَ ذَلِك؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّى:

<sup>(</sup>٩) (اغتلم): أي: هاج وجاوز حده المعتاد.

<sup>(</sup>١٠) (نخل بيسان): هي قرية بالشام.

<sup>(</sup>١١) (عين زغر): هي بلدة معروفة في الجانب القبليّ من الشام.

إِنِّي أَنَا المَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤذَنَ لِي فِي الخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الخُرُوجِ، فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الأَرْضِ، فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ (١٢)، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ، كِلْتَاهُمَا، كُلَّما أَرَدْتُ أَن أَدْخُلَ وَاحِدَةً، وَطَيْبَةَ (١٢) مِنْهُمَا، اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتاً، يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا).

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي المِنْبَوِ: (هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ) - يَعْنِي: المَدِينَةَ -؛ (أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّنْتُكُمْ فَلْكَ)؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، (فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي ذَلِكَ)؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، (فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيم، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ المَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ وَعَنِ المَدينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ أَوْ بَحْرِ النَّامِ فَي المَسْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ البَمَنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَا بِيَدِهِ إِلَىٰ المَشْرِقِ. قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

### ۲۰ ـ باب: نزول عیسیٰ ﷺ

١٣٧ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ (١) أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً (٢)

<sup>(</sup>١٢) (طيبة): هي المدينة.

<sup>(</sup>١٣) (ما هو): قال القاضي: لفظة ما هو زائدة، صلة للكلام، ليست بنافية. والمراد: إثبات أنه في جهة الشرق.

١٣٧ \_ (١) (ليوشكن): ليقربن.

<sup>(</sup>٢) (حكماً): أي: حاكماً بهذه الشريعة، لا ينزل نبياً برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة.

مُقْسِطاً، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ<sup>(٣)</sup>، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ<sup>(١)</sup>، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّىٰ لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ).

الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿وَإِن مِّنَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَما فِيهَا). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللللللَّا الللَّاللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللللللَّا اللللللَّا اللللللللَّا الل

□ وفي رواية لهما: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدًّ).
 رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ بِبَابِ لُدًّ).

#### • صحيح.

1۳۹ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌ وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ نَبِي وَبَيْنَهُ مَرْبُوعٌ، إِلَىٰ الْحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ (١)، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، وَلَحُمْرَةِ وَالبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ (١)، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ المُسِيحَ الجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللهَ فِي زَمَانِهِ المِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ المَسِيحَ الجَزْيَةَ، وَيُهْلِكُ المُسِيحَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ المَسِيحَ الذَّجَالَ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوفَّىٰ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ).

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٣) (فيكسر الصليب): معناه: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصاري من تعظيمه.

<sup>(</sup>٤) (ويضع الجزية): أي: لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام.

١٣٠ - (١) (ممصرتين): الممصر من الثياب: الملون بالصفرة.

المقصد الأول: العقيدة

## ٢١ ـ باب: طلوع الشمس من مغربها

النّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْهُ اللّمَّ مَنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْهُ نَفْسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ النّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْهُ نَفْسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ النّاسُ آمنُوا أَجْمَعُونَ، فَذلِكَ حِينَ: ﴿ لَا يَنْهُ نَفْسًا إِينَهُا لَرَ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرً ﴾ [الأنعام: ١٥٨]. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، وَلَا يَطْوِيَانِهِ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَهُو وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ (١) فَلَا يَطْعَمُهُ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَهُو يَلِيطُ حَوْضَهُ (١ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ يَلِيطُ حَوْضَهُ (١) فَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهُ أَلُا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَسْقِي فِيهِ. وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَلَا يَطْعُمُهَا).

#### ٢٢ \_ باب: تقارب الزمان

السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَيَكُونَ الشَّهْرُ اللَّهَ عَلَى السَّهْرُ السَّعْمُ السَّغَةُ كَالشَّهْرُ السَّغَةُ كَالشَّهْرُ السَّغَةِ، وَتَكُونَ السَّهْرُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّعَةُ كَاليَوْم، وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاليَوْم، وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّعَةُ كَاليَوْم، وَيَكُونَ اليَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ السَّعَةُ الخُوصَةِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط مسلم.

### ٢٣ \_ باب: كلام السباع وغيرها

اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَّىٰ

١٤٠ \_ (١) (اللقحة): هي ذات الدر من النوق.

<sup>(</sup>٢) (يليط حوضه): إذا سدُّ ما بين الفراغات بالمدر.

تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ (١) وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ).

• صحيح.

### ٢٤ \_ باب: دابة الأرض

الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَهِ الطُّفَيْلِ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَذَكَرْتُ الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَهِ النَّهَا تَحْرُجُ ثَلاثَ خَرَجَاتٍ فِي بَعْضِ البَوَادِي الدَّابَّة، فَقَالَ حُذَيْفَةُ وَهِ الْعَضِ القُرَىٰ حَتَّىٰ يُذْعَرُوا وَحَتَّىٰ تُهْرِيقَ فِيْهَا الأُمَرَاءُ الدِّمَاءَ ثُمَّ تَحْمُنُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّاسُ عِنْدَ أَعْظَمِ المَسَاجِدِ الأُمْرَاءُ الدِّمَاءَ ثُمَّ تَحْمُنُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّاسُ عِنْدَ أَعْظَمِ المَسَاجِدِ وَأَفْضَلِهَا وَأَشْرَفِها - حَتَّىٰ قُلْنَا: المَسْجِدُ الحَرَامُ، وَمَا سَمَّاهُ - إِذِ الرَّقَفَعَتِ الأَرْضُ وَيَهْرُبُ النَّاسُ، وَيَبْقَىٰ عَامَّةٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ الرَّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَرْفُ وَجُوهَهُمْ حَتَّى تَجْعَلَها كَالْكُواكِبِ الدُّرِيَّةُ وَتَتْبَعُ النَّاسُ جِيْرانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ كَالْكُواكِبِ الدُّرِيَّةُ وَتَتْبَعُ النَّاسُ جِيْرانٌ فِي الرِّبَاعِ شُرَكَاءُ فِي الأَمْوالِ وَأَصْحَابٌ فِي الإِسْلامِ. [كاهماء]

• قال الذهبي: على شرطهما.

الْمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَخْرُجُ اللهَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَخْرُجُ اللهَ اللهَ وَمَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَعَصَا مُوسَىٰ بْنِ عِمْرَانَ ﷺ، فَحَجُلُو وَجْهَ المُؤْمِنِ (١) بِالعَصَا، وَتَخْطِمُ (٢) أَنْفَ الكَافِرِ بِالخَاتِم، حَتَّىٰ فَحَجُلُو وَجْهَ المُؤْمِنِ (١)

۱٤٢ \_ (١) (عذبة سوطه): اي: علاقته أو طرفه.

الله عند (١) (فتجلو وجه المؤمن): أي: تنوِّره.

<sup>(</sup>٢) (وتخطم): أي: تسمه.

إِنَّ أَهْلَ الحِوَاءِ<sup>(٣)</sup> لَيَجْتَمِعُونَ، فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ! وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ).

• ضعيف.

## ۲٥ ـ باب: ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج

١٤٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ ينسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦] فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ المُسْلِمُونَ، حَتَّىٰ تَصِيرَ بَقِيَّةُ المُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّىٰ إِنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ حَتَّىٰ مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئاً، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَىٰ أَثَرهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهَذَا المَكَانِ مَرَّةً، مَاءً! وَيَظْهَرُونَ عَلَىٰ الْأَرْض، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنْنَاذِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّم، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ! فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللهُ دَوَابُّ كَنَغَفِ الجَرَادِ(١)، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً. فَيُصْبِحُ المُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسّاً، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرى نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَىٰ أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَىٰ، فَيُنَادِيهِمْ: أَلَا أَبْشِرُوا! فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ وَيُخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ، فَتَشْكَرُ (٢) عَلَيْهَا؛ كَأَحْسَن مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطَّ). [٤٠٧٩ه]

• حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) (الحواء): بيوت مجتمعة من الناس على ماء.

١٤٥ ـ (١) (نغف الجراد): دود تكون في أنوف الإيل والغنم.

<sup>(</sup>٢) (فتشكر): أي: تسمن.

وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْم، حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَداً، فَيُعِيدُهُ اللهُ أَشَدَّ مَا كَانَ. حَتَّىٰ إِذَا لَلْهِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَداً، فَيُعِيدُهُ اللهُ أَشَدَّ مَا كَانَ. حَتَّىٰ إِذَا لَلْغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَىٰ النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً، إِنْ يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، وَاسْتَثْنَوْا، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ، وَهُو كَهَيْتَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخُرُجُونَ عَلَىٰ النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ المَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فَيَعْدُورُونَهُ وَيَخُرُجُونَ عَلَىٰ النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ المَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي الْمَنَا فِي أَقْفَائِهِمْ، فَيَوْدُلُونَ : قَهُرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ! فَيَبْعَثُ اللهُ نَعْفُلُونَ : فَقُولُونَ : قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ! فَيَبْعَثُ اللهُ نَعْفُلُهُمْ بِهَا).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَراً مِنْ لُحُومِهِمْ) واللفظ لابن ماجه. [ت٣١٥٣/ جه٤٠٨]

• صحيح.

### ۲٦ ـ باب: المهدى

اللهُ نَيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ مَن الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ اليَوْمَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي - أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي -، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي، يَمْلاً الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً). [٢٢٣٠]

• حسن صحيح.

<sup>187</sup> \_ (١) (اجفظ): الجفيظ: المقتول المنتفخ، والجفظ: الملء والمعنى: فترجع عليهم السهام حال كون الدم ممتلئاً عليها.

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي (١) ، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةً . وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [د٤٠٨٦/ جه٢٠٨]

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ وَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (يَخْرُجُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: السُّفْيَانِيُّ، فِي عُمْقِ دِمَشْقَ، وَعَامَّةُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ كَلْبٍ، فَيَقْتُلُ حَتَّىٰ يَبْقِرَ بُطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلَ الصِّبْيَانَ، فَتَجْمَعَ لَهُمْ قَيْسُ فَيَقْتُلَها حَتَّىٰ لا يَمْنَعَ يَبْقِرَ بُطُونَ النِّسَاءِ وَيَقْتُلَ الصِّبْيَانَ، فَتَجْمَعَ لَهُمْ قَيْسُ فَيَقْتُلَها حَتَّىٰ لا يَمْنَعَ ذَنَبٌ تَلْعَةً (١)، وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي الحَرَّةِ فَيَبْلُغُ السُّفْيَانِيَّ فَيَبْعَثُ ذَنَبٌ تَلْعَةً (١) إلَيْهِ السُّفْيَانِيُّ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ إلَيْهِ السُّفْيَانِيُّ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ فَلا يَنْجُو مِنْهُمْ إِلَّا المُخْبِرُ عَنْهُمْ). [ك٨٥٨]

- قال الذهبي: على شرطهما.
- ١٥٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : (يَخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي المَهْدِيُّ، يَسْقِيهِ اللهُ الغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَها، وَيُعْطِي المَالَ صِحَاحاً، وَتَكْثُرُ المَاشِيَةُ، وَتَعْظُمُ الأَمةُ، يَعِيْشُ سَبْعاً أَوْ ثَمانِياً يَعْنِي حِجَجاً -). [ك٩٦٧]
  - قال الذهبي: صحيح.

٢٧ \_ باب: المسخ والخسف بين يدي الساعة

السَّاعَةُ حَتَّىٰ اللَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ

• إسناده حسن.

١٤٨ ـ (١) (عترتي): العترة: ولد الرجل لصلبه، وقد تكون للأقرباء وبني العمومة.
 ١٤٩ ـ (١) هذا وصف لهم بالذّل والضّعْف وقلّةِ المَنعَة.

## ٢٨ ـ باب: رفع القرآن

الله فَيُرْفَعُ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهِ فَيُرْفَعُ اللهَ السَّمَاءِ، فَلا يُصْبِحُ فِي الأَرْضِ آيَةٌ مِنَ القُرْآنِ، وَلا مِنَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَلا الزَّبُورِ، وَيُنْتَزَعُ مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ فَيُصْبِحُونَ وَلا يَدْرُونَ مَا هُو. [ك٤٤٤م]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

#### ٢٩ \_ إحالات

[انظر في قرب الساعة: ٣٢٧٩.

وانظر من علامات الساعة اتباع الأمم السابقة: ٨٤٣.

وانظر بشأن الدابة: ٢٣، ٧٧ \_ ٩٩].





### ١ \_ باب: قيام الساعة علىٰ شرار الخلق

النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَالَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَالَ اللهُ عَلَىٰ مَرادِ النَّاسِ). [م٢٩٤٩]

١٥٤ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ
 حَتَىٰ لَا يُقَالَ فِي الأَرْضِ: اللهُ، اللهُ).

الله عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعِ (١)).
 السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعِ (١)).

#### • صحيح.

## ٢ ـ باب: ذكر الصُّور وما بين النفختين

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: (ما بَیْنَ النَّفْخَتَیْنِ أَرْبَعُونَ)، قَالَ: أَرْبَعُونَ یَوْماً؟ قَالَ: أَبَیْتُ (۱)، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَیْتُ، قَالَ: (ثُمَّ أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَیْتُ، قَالَ: (ثُمَّ

١٥٥ \_ (١) (لكع): أصله العبد، ثم استعمل في الحمق والذم.

١٥٦ (قال: أبيت): معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة. بل الذي أجزم به أنها أربعون، مجملة. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره، في غير مسلم: أربعون سنة. والمسؤول هنا، هو أبو هريرة.

يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، فَيَنْبُتُونَ كما يَنْبُتُ البَقْلُ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَىٰ، إِلَّا عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ(٢)، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ). [خ٣٩٥، (٤٨١٤)/ م٢٩٥٥]

١٥٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ يُكَالِيُّ قَالَ: (الصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ).

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (كَيْفَ أَنْعَمُ، وَصَاحِبُ القَرْنِ قَدْ التَقَمَ القَرْنَ، وَاسْتَمَعَ الْإِذْنَ، مَتَىٰ يُؤْمَرُ إِلْنَقْخِ؛ فَيَنْفُخُ)، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُمْ: (قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، عَلَىٰ اللهِ تَوَكَّلْنَا). [٢٤٣١]

#### • صحيح

الله ﷺ: (إِنَّ طَلْهُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِه مُسْتَعِدٌ ، يَنْظُرُ نَحَوَ العَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ طُرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ مُذْ وُكِّلَ بِه مُسْتَعِدٌ ، يَنْظُرُ نَحَوَ العَرْشِ مَخَافَةَ أَنْ عَنْنِهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ).
 المحالام الله الله عَرْفُهُ ، كَأَنَّ عَيْنَهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ).

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

### ٣ ـ باب: صفة الشمس والقمر

وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

<sup>(</sup>٢) (عجب الذَّنَب): أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس نعصعص. ويقال له: عجم، بالميم. وهو أول ما يخلق من الآدميّ. وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه.

# ٤ \_ باب: الأرض يوم القيامة

الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ اللَّرُضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ). [خ٢٧٨٧، (٤٨١٢)/ م٢٧٨٧]

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنْ قَوْلِهِ وَكَاللّهَ وَالسَّمَوَتُ ﴾ [ابراهيم: ٤٨]، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذِ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: (عَلَىٰ الصِّرَاطِ). [٢٧٩١]

## ٥ \_ باب: في الحشر

النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ النَّاسُ عَلَىٰ ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ بَعِيرٍ، وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، تَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ مَعْهُمْ حَيْثُ النَّوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا). [خ٢٨٦١م ٢٨٦١]

اللهِ عَلَيْهُ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

170 \_ (ق) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ

١٦٤ ـ (١) (غرلاً): أي: غير مختونين، والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقوا.

نَّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَأَ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ [الأنبياء:١٠٤]، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَىٰ إِبْرَاهِيمُ).

النَّاسُ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصْفِ يَوْمٍ مِنْ خمسينَ أَلفِ سنةٍ، يُهَوَّنُ ذلك عَلَىٰ المُؤمنينَ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلغُروبِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ). [حب٣٣٣]

• إسناده صحيح على شرط البخاري.

## ٦ \_ باب: صفة أرض المحشر

١٦٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَنْ يَقُولُ: (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (١)، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ (٢). وَلَا اللهُ عَلَىٰ أَوْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (١)، كَقُرْصَةِ نَقِيٍّ (٢). والرحار (٣). وا

# ٧ \_ باب: أُهوال يوم القيامة

١٦٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ ﴿ اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

179 \_ (م) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي المِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: مَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (تُدْنَىٰ الشَّمْسُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الخَلْقِ، حَتَىٰ تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيل).

١٦١ \_ (١) (عفراء): بيضاء إلى حمرة.

<sup>(</sup>٢) (النقيّ): هو الدقيق الحوَّاري.

<sup>(</sup>٣) (ليسَ فيها معلم لأحد): أي: ليس بها علامة سكني أو بناء ولا أثر.

٠٠٠ \_ (١) (رشحه): أي: عرقه.

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ: فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالمِيلِ؛ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَم المِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ العَيْنُ؟

قَالَ: (فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ يَكُونُ إِلَىٰ رَكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْوَيْهِ (١)، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ (٢) الْعَرَقُ إلجَاماً).

[٩٤٢٨٦]

قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَىٰ فِيهِ.

## ٨ \_ باب: الشفاعة والمقام المحمود

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قالَ: إِلَىٰ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ (١) مِنْهَا نَهْسَةً ثُمَّ قالَ: (أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأُوّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الأَوّلِينَ وَالآخَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ (٢)، يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ البَصَرُ (٣)، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ عِنْ الغَمْ مِلَ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ.

فَيَأْتُونَ آدَمَ ﷺ، فَيَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ،

١٦٩ ـ (١) (حقويه): مثنى حقو، وهما معقد الإزار؛ أي: الوركان.

<sup>(</sup>٢) (يلجمه): أي: يبلغ فاه.

١٧٠ \_ (١) (نهس): أخذ بأطراف أسنانه.

<sup>(</sup>٢) (في صعيد واحد): الصعيد: هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٣) (وينفذهم البصر): معناه: أنه يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض؛ أي: ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين.

أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ نُوح.

فَيَأْتُونَ نُوحاً، فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَقَدْ سَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً، الشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.

فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ خُضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ \_ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في الْحَدِيثِ \_ نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إلىٰ مُوسىٰ.

فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَضَّلَكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَىٰ النَّاسِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّك، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ ما نَحْنُ فِيهِ ؟ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَم أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسىٰ.

فَيَأْتُونَ عِيسَىٰ، فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَىٰ، أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيّاً، اشْفَعْ لَنَا، أَلَا تَرَىٰ

إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسىٰ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مَثَلًا عَبْلِيَ الْمُسَى نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ عَيْلِيْ .

فَيَأْتُونَ مِحَمَّداً ﷺ، فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ العَرْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي ﷺ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئاً لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ مَلْسِي فَأْقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! مَنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ رَأْسِي فَأْقُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ مَلْسَقِي يَا رَبِّ! فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمْتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا عَلَيْهِمْ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا المِصَوَى ذَلِكَ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا المِصَوَى ذَلِكَ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا المِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَحِمْيَرَ (ء)، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجُمْيَرَ (ء)، أَوْ: كَمَا بَيْنَ مَكَةً وَجُمْيَرَاء ).

والذي في مسلم: (بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ).

الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي). عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ قَالَ: (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ: (شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي). [د۲۵۳۹/ ت۲۵۳۰]

• صحيح.

<sup>(</sup>٤) (وحمير) قال القاضى: صوابه: (وهجر).

اللهِ ﷺ: اللهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الجَنَّة، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ فَبَيْنَ الشَّفَاعَة، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً).

• صحيح.

### ٩ ـ باب: إخراج بعث النار

النهُ: يَا آدَمُ! مَن أَبِي سَعِيدِ الخدري قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، قَالَ: يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ الْفِ يَعُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ الْفِ يَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ نَسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ). حَمْلَهَا، وَتَرَىٰ النَّاسَ سَكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسَكْرَىٰ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ). فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: وَالَّذِي فَاشْتِي بِيَدِهِ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الجَنَّةِ). قالَ: فَحَمِدْنَا اللهَ وَتَرَىٰ الْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

١٠ \_ باب: فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم

١٧٤ \_ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ

١١٣ \_ (١) (الرقمة): هي الدائرة في ذراع الحمار.

يَوْمُ القِيَامَةِ، دَفَعَ اللهُ ﴿ إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً، فَيَقُولُ: هذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ). [٢٧٦٧]

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَىٰ كُلِّ الْأُمَّةَ مَرْحُومَةٌ، عَذَا بِأَيْدِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ دُفِعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَيُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ).

#### • صحيح.

المقصد الأول: العقيدة

## ١١ \_ باب: الحساب وقصاص المظالم

1٧٦ ـ (ق) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِذٍ المَازِنِيّ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُمَّ آخِذٌ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَيَ النَّجْوَىٰ (١) فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَسَولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ! حَتَّىٰ إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا وَرَأًىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُها وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُها لَكَ اليَوْمَ، فَيُعُطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكافِرُ وَالمُنَافِقُ، فَيَقُولُ اللَّاشِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالْمِينَ فَي اللَّالَهِ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلِمِينَ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْطَيْلِمِينَ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمِينَ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمِينَ فَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمِينَ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٧٦ ـ (١) (النجوى): هي المحادثة سراً، والمراد: ما يقع بين الله تعالى وبين عبده يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) (كنفه): أي: ستره وحفظه.

<sup>(</sup>٣) (كذبوا على ربهم): بنسبة الشريك والولد له.

الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَظِيَه، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه أَلَ: (إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ (١) بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ (٢) مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ في الدُّنْيَا حَتَّىٰ إِذَا نُقُوا وَهُذَّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِيَدِهِ! لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ في الجُنَّةِ أَذَلُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ في الدُّنْيَا).

1۷۸ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا المُفْلِسُ)؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: (إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي لَإِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُلَ مَالَ هَلْذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَىٰ هذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ هَذَا، فَيُعْطَىٰ هذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي أَنْ يُقْضَىٰ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ).

المُحُقُوقَ (لَتُوَدُّنَ المُحُقُوقَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٨٠ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ فَضَحِكَ فَقَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ عَنْمُ، قَالَ: (مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ عَنْمُ، قَالَ: (مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ

١١٠ \_ (١) (بقنطرة): الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة.

<sup>(</sup>٢) (يتقاصون): المراد به: تتبع ما يبنهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض.

<sup>•</sup> ١٧٠ \_ (١) (الجلحاء): هي الجماء التي لا قرن لها.

الظُّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَىٰ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لا أُجِيزُ عَلَىٰ نَفْسِي إِلَّا شَاهِداً مِنِّي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَىٰ بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيداً، وَبِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ شُهُوداً. قَالَ: فَيُحْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ (١): انْطِقي، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكَلَامٍ. قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْداً لَكُنَّ وَسُحْقاً، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ (٢)).

الله عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ءَلْمِهِ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ؟).
[ت٧٤١/ مي٥٥٥]

• صحيح.

۱۸۲ ـ عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ).

• صحيح بما قبله.

المَسِير، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الحِسَابُ اليَسِيرُ؟ فَقَالَ: (الرَّجُلُ

١٨٠ ـ (١) (لأركانه): أي: جوارحه.

<sup>(</sup>٢) (أناضل): أي: أدافع وأجادل.

<sup>1</sup>۸۱ ـ (ت) هذا الحديث يضع بين أيدينا الأسئلة التي على كل إنسان أن يجيب عليها يوم القيامة. وهذا من رحمته سبحانه وتعالىٰ بعباده. أن بين لهم ما يسألون عنه وأتاح فرصة الحياة كلها لإعداد الإجابة.

والملاحظ تميز السؤال عن المال بأنه ذو شقين: من أبن اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ والذي يبدو: أن كثيراً من الناس في غفلة عن هذا. . فاللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل.

تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْداً شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا؛ إِلَّا قَاصَّ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).

• إسناده قوي. وقال الذهبي: على شرط مسلم.

[وانظر: ٣١٤ من نوفش الحساب يهلك.

وانظر: ٣٢٢٤ أول ما يقضىٰ في الدماء.

وانظر: ٣١٤٦ في التحلل من المظالم].

### ١٢ \_ باب: المرور على الصراط

108 ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (هَلْ تُضَارُونَ في القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ(١) لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّكُمْ البَدْرِ(١) لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ)، قالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَذلِكَ(٢)، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، شَيْعًا فَلْيَتَبِعْهُ، فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَنْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَنْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَنْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَر، وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَولُ فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ وَيَهُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُّكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ أَنْ رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْ رَبُكُمْ اللهُ في الصَّورةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ أَنْ رَبُكُمْ مُ فَيَقُولُونَ اللْهُ اللهُ في الصَّورة الْتِي يَعْرُفُونَ الْمُعْرَالِ اللْهَا لَاللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُونَ الْمُعْرَا

١٨٤ ـ (١) (هل تضارّون في رؤية القمر ليلة البدر): المعنى: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه، كما تفعلون أول ليلة من الشهر.
 (٢) (فإنكم ترونه كذلك): معناه: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف.

<sup>(</sup>٣) (الطواغيت): هو جمع طاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله تعالىٰ.

رَبُّنَا فَيَتْبَعُونَهُ، ويُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ (1).

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ (٥)، وَدُعاءُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ! سَلَّمْ سَلِّمْ، وَبِهِ كَلالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ (٢)، أَمَا رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ). قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، مِنْهُمُ المُوبَقُ بِعَمَلِهِ (٧) وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ (٨)، ثُمَّ يَنْجُو، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَن يُخْرِجَ، مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَمَرَ المَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ ابْنِ فَيَعْرَفُونَهُمْ بِعَلَامَةِ آثَارِ السَّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ابْنِ ابْنَ لَكُولُهُمْ قَدْ امْتُحِشُوا (٢)، فيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيلِ السَّيْلُ (٢٠٠).

وَيَبْقَىٰ رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَىٰ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا (١١٠)، فاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلَا يَزَالُ

<sup>(</sup>٤) (ويضرب جسر جهنم): معناه: يمد الصراط عليها.

<sup>(</sup>٥) (فأكون أول من يجيز): معناه: يكون أول من يمضي عليه ويقطعه.

<sup>(</sup>٦) (كلاليب مثل شوك السعدان): أما الكلاليب فجمع كلُّوب، وهي حديدة معطوفة الرأس، يعلق فيها اللحم، ويقال لها أيضاً: كلاب. وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

<sup>(</sup>٧) (الموبق بعمله): أي: الهالك.

<sup>(</sup>٨) (المخردل): قيل: المصروع، وقيل: المجازي.

<sup>(</sup>٩) (امتحشوا): معناه: احترقواً.

<sup>(</sup>١٠) (نبات الحبة في حميل السيل): الحبة هي بزور البقول والعشب، تنبت في البراري وجوانب السيول. والمراد: التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراوته.

<sup>(</sup>١١) (قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها): قشبني معناه: سمّني وآذاني وأهلكني. وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها.

يَدْعُو اللهَ، فَيَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذلِكَ: يَا رَبِّ! قَرِّبْنِي إِلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ ابْنَ ادَمَ مَا أَعْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ غَيْرَهُ، وَيْلَكَ ابْنَ ادَمَ مَا أَعْدَرَكَ! فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُقُولُ: لَا مَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَيُعُولُ فَيُعْظِي اللهَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، فَيُقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فَيْرَهُ، فَيُقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فَا أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فَازًة رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَدْخِلْنِي فَارَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ أَوْلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَولَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ الْجَنَّةَ، ثُمَ يَقُولُ: أَولَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَىٰ خَلْقِكَ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّىٰ يَضْحَكَ، فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ تَمَنَّ مِنْ كَذَا، فَيَتَمَنَّىٰ، حَتَّىٰ تَنْقَطِعَ بِهِ الأَمانِيُّ، فَيَقُولُ لَهُ: هذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَذلِكَ الرَّجُلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً.

قَالَ عطاء: وأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ جالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يُغَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حَتَّىٰ انتهىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: (هذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ). قالَ عَنْيهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، حَتَّىٰ انتهىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ: (هذَا لَكَ وَمَشَرَةُ أَمْثَالِهِ). قالَ عَعيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ). قالَ عُمْدُ). [خ٣٥٦، ٢٥٧٤ (٨٠٦)/ م١٨٢]

□ ولفظ مسلم ـ وهو رواية عند البخاري ـ: (فَيُضْرَبُ الصِّراطُ يِين ظَهرانَي جهنَّم، فأكونُ أنا وأمتي أولَ مَنْ يُجِيزُ، ولا يتكلمُ يومئذٍ إلا الرَّسُلُ ودعوى الرسل يومئذٍ: اللّهم! سلَّمْ سَلَّم...).

القِيَامَةِ، فَقَالَ: (أَنَا فَاعِلٌ)، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ القِيَامَةِ، فَقَالَ: (أَنَا فَاعِلٌ)، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ: (اطْلُبُنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَىٰ الصِّرَاطِ)، قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ)، قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبُنِي عِنْدَ المِيزَانِ)، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ)، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلقَكَ عِنْدَ المِيزَانِ؟ قَالَ: (فَاطْلُبُنِي عِنْدَ المحَوْضِ، فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلَاثَ المَواطِنَ).

#### • صحيح.

الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، عَلَىٰ حَسَكٍ كَحَسَكِ السَّعْدَانِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ يَسْتَجِيزُ النَّاسُ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوجٌ<sup>(۲)</sup> بِهِ، ثُمَّ نَاجٍ وَمُحْتَبَسٌ بِهِ، وَمَنْكُوسٌ<sup>(۳)</sup> فِيهَا).

#### • صحيح.

۱۸۷ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّ دُونَ جِسْرِ جَهَنَّمَ طَرِيقاً ذَا دَحْضٍ وَمَزِلَّةٍ، وَإِنَّا نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقْتِدَارٌ(١) ـ وَهِي لفظ: وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمارٌ(٢) ـ أَحْرَىٰ أَنْ نَنْجُو عَنْ أَنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي لفظ: وَفِي أَحْمَالِنَا اضْطِمارٌ(٢) ـ أَحْرَىٰ أَنْ نَنْجُو عَنْ أَنْ نَأْتِي عَلَيْهِ وَفِي لَمْ مَوَاقِيرُ.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

۱۸۲ \_ (۱) (السعدان): نبات ذو شوك.

<sup>(</sup>٢) (مخدوج): أي: ناقص من خلقته.

<sup>(</sup>٣) (منكوس): أي: يلقىٰ في النار علىٰ رأسه.

١٨٧ \_ (١) (الاقتدار): التوسط.

<sup>(</sup>٢) (الاضطمار): الخلو والخفة.

١٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ وَهُمْ اللهِ مُنْ نُورُهُم اللهِ مَنْ غُرُهُم اللهِ مَنْ غُرُهُم اللهِ مَنْ أَيْدِيهِم اللهِ مَا لَهُ مَالِهِم، مِنْهُمْ مَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِم، مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ مَنْ نُورُهُ عَلَىٰ إِبْهَامِهِ يَطْفَأُ مَرَّةً وَيَقِدُ أَخْرَىٰ.

• قال الذهبي: على شرط البخاري.

## ١٣ \_ باب: ما جاء في الحوض

١٨٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرهِ قال: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، ماؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنْجُوم السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَداً).
 كَنْجُوم السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمَأُ أَبَداً).

١٩٠ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰبِيُ عَلَى النّبِيُ عَلَى الحَوْضِ حَتَىٰ أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤخَذُ نَاسٌ دُونِي، وَأَقُولُ: يَا رَبِّ مِنّي وَمِنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ ما عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ واللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).
 واللهِ ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).

الله عَنْ عائشة قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: (إِنِّي عَلَىٰ الحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ: (إِنِّي عَلَىٰ الحَوْضِ أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، فَوَاللهِ لَيُقْتَطَعَنَّ دُونِي رِجَالٌ، فَلأَقُولَنَّ: أَيْ رَبِّ مِنِّي وَمِنْ أَمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَمَّتِي، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ).

١٩٢ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا آنِيَةُ نَحُومِ ' نَحَوْضِ؟ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُوم

السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا؛ أَلَا فِي اللَّيْلَةِ المُظْلِمَةِ(') المُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الجَنَّةِ(') مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ(") فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَىٰ أَيْلَةَ(')، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَىٰ أَيْلَةَ(')، مَا فُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَىٰ مِنَ العَسَلِ).

### ١٤ ـ باب: ما جاء في العرض

197 - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ: فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالُ وَمُعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ في الأَيْدِي، وَمَعَاذِيرُ، وَأَمَّا العَرْضَةُ الثَّالِثَةُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ في الأَيْدِي، فَاخِذٌ بِيمِينِهِ، وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ).

• ضعيف.

[وانظر: ٨٧٨].

#### ١٥ \_ باب: الميزان وحديث البطاقة

اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ اللهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَىٰ رُؤوسِ الخَلائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ

١٩٢ ـ (١) (ألا في الليلة المظلمة): بتخفيف ألا، وهي التي للاستفتاح. وخص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترى فيها أكثر.

<sup>(</sup>٢) (آنية الجنة): ضبطه بعضهم برفع آنية وبعضهم بنصبها، وهما صحيحان. فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي آنية الجنة. ومن نصب فبإضمار أعني أو نحوه.

<sup>(</sup>٣) (يشخب): الخاء مضمومة ومفتوحة، والشخب السيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

 <sup>(4) (</sup>ما بين عمان إلى أيلة): «عمان» عاصمة الأردن الآن. وأيلة هي مدينة العقبة اليوم. [المعالم الأثيرة. لشراب].

تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلّا، كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟ أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفْلَكَ عُنْدُنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا عُنْرُ؟ فَيَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَىٰ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لَا عُنْرُ؟ فَيَقُولُ: لَا يَلُهُ اللهُ، وَأَشْهَدُ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَك، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلَا يَشُعُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ).

• صحيح.

# ١٦ ـ باب: أول الأمم حساباً

ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ، يُقَالُ: أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَةُ وَنَبِيُّهَا؟ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ).
 الْأَوَّلُونَ).

• صحيح.

### ١٧ \_ باب: أهل الفترة

197 - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعِ الْأَنْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَرْبَعَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَسْمَعُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونِي شَيْئاً ، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ فَيَقُولُ: رَبِّ! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّي! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا الْهَرِمُ فَيَقُولُ: رَبِّي! لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئاً ، وَأَمَّا

الَّذِي مَاتَ فِي الفَتْرَةِ فَيَقُولُ: رَبِّ مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ بَرْداً وَسَلَاماً). [حم١٦٣٠]

• حديث حسن، وإسناده ضعيف.





#### ١ \_ باب: (حجبت الجنة بالمكاره)

النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمكارِهِ). . [خ۲۸۲۳، م۲۸۸۳] النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمكارِهِ). .

الْجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ). وَمُولُ اللهِ ﷺ: (حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ).

المَجنَّةَ وَالنَّارَ، أَرْسَلَ جِبْرِيلَ إِلَىٰ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعَدَّ اللهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَر فِيهَا، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، فَأَمَر بِهَا فَحُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَانْظُرْ إِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالمَكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَكَ يَالَمُكَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أِللهُ كَارِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ:

قَالَ: اذْهَبْ إِلَىٰ النَّارِ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَىٰ مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَكُنُ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَا دَخَلَهَا). إلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا). النَّهَا فَلَا دَحَلَهَا). النَّهُ للترمذي.

• حسن صحيح.

المقصد الأول: العقيدة

#### ٢ ـ باب: رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار

٢٠٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْراً، وَلَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ النَّارَ أَحَدُ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ النَّارَ أَحَدُ؛ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً).
 [خ٣٥٦٩]

#### ٣ \_ باب: قرب الجنة والنار

٢٠١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسعود رَهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَ:
 (الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاك نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ) (١٠ . [خ٨٨٦]
 ٢٠٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا).

• حسن.

#### ٤ \_ باب: (تحاجت الجنة والنار)

٢٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَحَاجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمُتَكَبِّرِينَ وَالمُتَجَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الجَنَّةُ: ما لِي لَا يَدْخُلُنِي؛ إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ الجَنَّةُ: ما لِي لَا يَدْخُلُنِي؛ إِلَّا ضُعَفَاءُ النّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ منْ عِبَادِي، وَقَالَ لِلنَّارِ: إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي أُعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

٢٠١ قال ابن الجوزي: معنى الحديث: أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة، والنار كذلك؛ بموافقة الهوى وفعل المعصية.

مِلْؤُهَا، فَأَمَّا النَّارُ: فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّىٰ يَضَعَ رِجْلَهُ(١) فَتَقُولُ: قَطٍ قَطٍ قَطٍ (٢)، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَىٰ (٣) بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً، وَأَمَّا الجَنَّةُ: فَإِنَّ اللهَ وَ اللهِ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقاً). [خ٥٨٥٨ (٤٨٤٩)/ م٢٨٤٦]

# ٥ \_ باب: عامة أهل الجنة وعامة أهل النار

٢٠٤ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (قَمْتُ عَلَىٰ بَابِ الجَنَّةِ، فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، فَأَصْحَابُ الجَدِّ(١) مَحْبُوسُونَ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَنْ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرِ بِهِمْ إِلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَلَىٰ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَلَىٰ النَّارِ، وَقَمْتُ عَلَىٰ بِابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ).

٢٠٥ ـ (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَ: (اطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ في النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء).

٢٠٦ ـ (م) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِعِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: (أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (١) عَبْداً، حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي

٢٠٣ ـ (١) قال الإمام البغوي كَلْشُه: القدم والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزَّه عن التكييف والتشبيه، . . . فالإيمان بها فرض، والامتناع عن الخوض فيها واجب. ««شرح السنة» (٢٥٧/١٥) رقم (٢٤٢٢)].
 (٢) (قط. قط): معنى قط حسبى؛ أي: يكفيني هذا.

<sup>(</sup>٣) (يزويٰ): يضم بعضها إلىٰ بعض، فتجتمع وتلتقي علىٰ من فيها.

٢٠٤ ـ (١) (أصحاب الجد): المراد: أصحاب الغني والوجاهة في الدنيا.

٢٠٦ ـ (١) (كل مال نحلته عبداً حلال): في الكلام حذف؛ أي: قال الله تعالىٰ: كل مال . . . إلخ. ومعنى نحلته: أعطيته؛ أي: كل مال أعطيته عبداً من عبادي فهو له حلال. والمراد: إنكار ما حرّموا علىٰ أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامى وغير ذلك.

المقصد الأول: العقيدة

حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ (٢)، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ (٣) عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (٤)، عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ؛ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (٥).

وقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ<sup>(٢)</sup>، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ المَاءُ (٧)، تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ. وَإِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرِيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ! إِذاً يَثْلَغُوا رَأْسِي (٨) فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً. قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٩)، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ (٩)، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشاً نَبْعَتْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ.

قَالَ: وَأَهْلُ الجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ. وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِم. وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِيَالٍ.

<sup>(</sup>٢) (حنفاء كلهم): أي: مسلمين.

<sup>(</sup>٣) (فاجتالتهم): أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه، وجالوا معهم في الباطل.

<sup>(</sup>٥) (إلا بقايا من أهل الكتاب): المراد بهم: الباقون على التمسك بدينهم الحق، من غير تبديل.

<sup>(</sup>٦) (إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك): معناه: لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة، وغير ذلك. وأبتلي بك من أرسلتك إليهم. فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في طاعته، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر، ومن ينافق.

<sup>(</sup>٧) (كتاباً لا يغسله الماء): معناه: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب.

<sup>(</sup>٨) (إذاً يثلغوا رأسي): أي: يشدخوه ويشجّوه.

<sup>(</sup>٩) (نُغزك): أي: نعينك.

قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لَا يَتْبَعُونَ (١١) أَهْلاً وَلَا مَالاً، وَالخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَىٰ لَهُ طَمَعٌ (١٢)، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ طَمَعٌ (١٢)، وَإِنْ دَقَ إِلَّا خَانَهُ، وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ). وَذَكَرَ البُحْلَ أَوِ الكَذِبَ، (وَالشِّنْظِيرُ (١٣) للفَحَّاشُ).

□ زاد في رواية: (وَإِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ).
 أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِى أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ).

# ٦ \_ باب: في نعيم الجنة وعذاب النار

٢٠٧ ـ (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَهْلِ النَّارِ مَبْغَةً (١)، بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً (١)، فُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللهِ! يا رَبِّ! وَيُوْتَىٰ بِأَشَدِ النَّاسِ بُوْساً فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً لَلهُ عَلْ مَرَّ بِي بُوْساً فَي الجَنَّةِ، فَيُقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْساً فَي بُوْساً فَي بُوساً فَي الجَنَّةِ، فَيُقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْساً فَطُهُ؟ هَلْ رَأَيْتَ بُوْساً فَي الجَنَّةِ، فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْساً فَطُهُ؟ هَلْ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا وَاللهِ! يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُوْساً فَي المَّرَ بِي بُوْساً فَلَا رَأَيْتُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِقِيمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٠) (لا زبر له): أي: لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي.

<sup>(</sup>١١) (لا يتبعون): مخفف ومشدّد من الاتّباع؛ أي: يَتْبَعُونَ ويتَّبِعُونَ. وفي بعض النسخ: يبتغون؛ أي: يطلبون.

<sup>(</sup>١٢) (والخائن الذي لا يخفيٰ له طمع): معنىٰ لا يخفيٰ: لا يظهر.

<sup>(</sup>١٣) (الشنظير): فسره في الحديث بأنه الفحّاش، وهو السيّيء الخلّق.

٠٠٠ \_ (١) (صبغة): أي: يغمس غمسة.

#### ٧ ـ باب: ينادى (خلود فلا موت)

#### ٨ ـ باب: لكل إنسان منزلان

٢٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ، فَذَخِلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنْزِلَهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أُولَٰكِكَ هُمُ الْمَرْمُونَ اللَّهَ المؤمنون]).
 آلوَرِثُونَ شَ الآية [المؤمنون]).

• صحيح.



۲۰۸ (أملح): هو الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر.
 (۲) (فيشرئبون): أي: يرفعون رؤوسهم إلى المنادى.

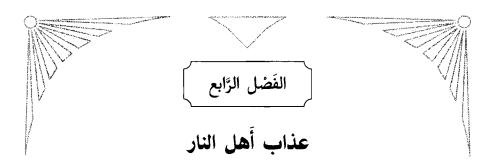

### ۱ \_ باب: شدة حر نار جهنم

٢١٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:
 (نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيةً، قَالَ: (فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءً، كُلّهُنَّ مِثْلُ كَانَتْ لَكَافِيةً، قَالَ: (فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءً، كُلّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا).
 اخ ٣٢٦٥، م٣٨٦٥]

رَمُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُؤْتَىٰ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُونُهَا).

٢١٢ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ إِذْ سَمِعَ النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُوَ يَهْوِي أَعْلَمُ. قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُوَ يَهْوِي أَعْلَمُ. قَالَ: (هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفاً، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ، حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ قَعْرِهَا). [مَكَمَا

#### ٢ ـ باب: قول النار: (هل من مزيد)

٢١٣ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: قَطِ تَقُولُ: قَطِ مَنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ (١) ، فَتَقُولُ: قَطِ قَطِ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ).
 [۲۸٤٨ ) ر ۲۸۲۸) م ۲۸۵۸)

۲۱۳ \_ (۱) انظر شرح الحديث (۲۰۳).

□ وزاد في رواية لهما: (وَلَا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ، حَتَّىٰ يُنْشِيءَ اللهُ
 لَهَا خَلْقاً، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ).

### ٣ ـ باب: بيان حال الكافر في النار

الكَافِرِ، أَوْ نَابُ الكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ. وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ). [م١٨٥]

## ٤ ـ باب: أهون أهل النار عذاباً

٢١٥ ـ (ق) عَن النعمانِ بْنِ بشير قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ:
 (إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ لَرَجُلٌ، تُوضَعُ في أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ
 جَمْرَةٌ، يَغْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ).

٢١٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ ما في الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ الأَرْضِ مِنْ شَيْءً أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ الأَرْضِ مِنْ هَنَدًا، وَأَنْتَ في صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلّا أَقْ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلّا أَنْ تُشْرِكَ بِي).

# ٥ \_ باب: قوم ارتدوا علىٰ أدبارهم

٢١٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ (١) إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، فَقُلَ: هَلُمَّ، فَقُلَ: إِنَّهُمْ فَقُلَ: إِنَّهُمْ فَقُلَ: إِنَّهُمْ

٢١٧ \_ (١) (نائم): الذي في جمع الحميدي: قائم (٢٤٣٤).

ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّىٰ إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَىٰ النَّارِ وَاللهِ، وَرُجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ، فَقَالَ: هِلُمَّ، قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ، فَلَا قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ القَهْقَرَىٰ، فَلَا أَرُاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم (٢). [خ٧٥٥]

#### ٦ \_ باب: التحذير من النار

٢١٨ ـ عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ وَقَالَ: (أَنْذَرْتُكُمْ النَّارَ)، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا
 خَقَىٰ لَوْ كَانَ فِي مَقَامِي هَذَا لَسَمِعَهُ أَهْلُ السُّوقِ، حَتَّىٰ سَقَطَتْ خَمِيصَةٌ
 كَانَتْ عَلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ.

• إسناده جيد.



<sup>(</sup>٢) (همل النعم): الإبل بلا راع، والمراد: لا ينجو إلا القليل.

المقصد الأول: العقيدة



# ١ \_ باب: أول من يقرع باب الجنة

٢١٩ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعاً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الجَنَّةِ).

□ وفي رواية: (أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقْ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ الأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ).

### ٢ ـ باب: نعيم الجنة لم يخطر علىٰ قلب بشر

٢٢٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ: مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خُدُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خُدُنُ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلْهُ (١) مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ). ثُمَّ قَراً: ﴿ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، ذُخْراً، بَلْهُ (١) مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ). ثُمَّ قَراً: ﴿ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبُ مَا أُطْلِعْتُمْ عَلَيْهِ). ثُمَّ قَراً: ﴿ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْمُ مَن قُرَةٍ أَعَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الله السَحِدة].
 [السجدة].

## ٣ \_ باب: شجرة في الجنة ظلها مائة عام

٢٢١ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ في الجَنَّةِ

۲۲۰ ـ (۱) (بله ما أطلعتم عليه): معناه: دع عنك ما أطلعكم عليه، فالذي لم يطلعكم عليه أعظم.

لَشَجَرَةً، يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّهَا مِائَةَ عامِ لَا يَقْطَعُهَا). [خ٢٥٥٢/ م٢٨٢٧]

#### ٤ \_ باب: سوق الجنة

إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَسُوقاً، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ! لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وَجَمَالاً،

### ٥ \_ باب: صفة خيام الجنة

٢٢٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي موسىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمةً مِنْ لُؤْلُوَةٍ مُجَوَّفَةٍ، عَرْضُهَا سِتّونَ مِيلاً، في كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَروْنَ الآخَرِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ المؤْمِنُونَ. وَجَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَمَا مِنْ فِضَّةٍ، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ كَذَا، آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ في بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ في جَنَّةٍ عَدْنٍ).

# ٦ \_ باب: ما في الدنيا من أنهار الجنة

٢٢٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَيْحَانُ وَالفُرَاتُ وَالنِّيلُ، كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الجَنَّةِ).
 [م٢٨٣٩]

#### ٧ \_ باب: نهر الكوثر

٧٢٥ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ إِلَىٰ السَّمَاءِ،

قَالَ: (أَتَيْتُ عَلَىٰ نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّولُوِ مُجَوَّفاً، فَقُلْتُ: ما هَلْذَا يا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَلْذَا الكَوْثَر). [خ٤٩٦٤ (٣٥٧٠]]

□ وفي رواية قالَ: (هلذَا الكَوْثَرُ الَّذي أَعْطَاكَ رَبُّك، فَإِذَا طِينُهُ
 ـ أَوْ طِيبُهُ ـ مِسْكُ أَذْفَرُ).

### ٨ ـ باب: أبواب الجنة

٢٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَنتَ هُرَيْرَةَ ضَيَّفَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةُ قَالَ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيل اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيل اللهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هَلْذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَةِ وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ).

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَهِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَىٰ مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ). [خ۱۸۹۷/ م۱۰۲۷]

## ٩ ـ باب: صفة زرع الجنة

٧٢٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّهِ كَانَ يَوْماً يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ في الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قالَ: بَلَىٰ، ولكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَرْزَعَ، قَالَ: بَلَىٰ، ولكِنِّي أُحِبُ أَنْ أَرْزَعَ، قَالَ: فَبَلَدَر، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِواؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ أَرْزَعَ، قَالَ: فَبَلَدُر، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِواؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الجَبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْعٌ). فَقَالَ الجَبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْعٌ). فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيّاً أَوْ أَنْصَارِيّاً، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ،

وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْع، فَضَحَكَ النَّبِيُّ ﷺ. [خ٣٤٨]

# ١٠ ـ باب: أُول زمرة تدخل الجنة

۲۲۸ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ رَمُورَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَىٰ أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُغَوَّطُونَ، وَلَا يَتُعَوِّطُونَ، وَلَا يَتُعَوِّطُونَ، وَلَا يَتُعَوِّطُونَ، وَلَا يَتُعَوِّطُونَ، وَلَا يَتُغَوِّطُونَ، وَلَا يَتُعَوْمُ اللَّهُمُ الذَّهَبُ وَلَا يَتُعَلَى مُورَةٍ الطِّيبِ \_ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ الطِيبِ \_ وَأَزْوَاجُهُمُ اللَّوْدَ الطِيبِ \_ وَأَزْوَاجُهُمُ الحُورُ الطِيبِ \_ وَأَزْوَاجُهُمُ اللَّكُورُ الطِيبِ \_ وَأَزْوَاجُهُمُ اللَّكُورُ الطِيبُ مَ عَلَىٰ خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَىٰ صُورَةٍ أَبِيهِمْ آدَم، سِتُونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ).

# ١١ ـ باب: يدخل الجنة سبعون أَلفاً على صورة القمر

٧٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ الْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ الْفاً، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ). وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ ! عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ ! الْجُعَلْهُ مِنْهُمْ)، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (١٨٥)، م٢١٦] أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: (سَبَقَكَ عُكَاشَةُ). [خ٢١٥ (٥٨١١)، م٢١٦]

# ١٢ ـ باب: يدخل الجنة سبعون أَلفاً بغير حساب

٢٣٠ - (م) عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أَمْنِي اللهِ ﷺ: (يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أَمْنِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ) قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

٣٧٨ \_ (١) (الألوة): هو العود الهندي الذي يتبخر به.

المقصد الأول: العقيدة

(هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ). [٢١٨]

# ١٣ \_ باب: هذه الأمة نصف أهل الجنة

٢٣١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْقُ في قُبَّةٍ، فَقَالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: (أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شُطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ)؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا يَقْسُ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ في أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ في جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَرِ). [خ٢٥٦٨/ ٢٢١]

#### ١٤ ـ باب: أهل الغرف

٢٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ وَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ أَهْلَ الجُنَّةِ يَتَرَاءُوْنَ أَهْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كما تَتَرَاءُوْنَ الكَوْكَبَ اللَّرِّيَّ الغابِرَ() في الأُفْقِ مِنَ المَشْرِقِ أَوِ المَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ ما بَيْنَهُمْ). قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ؟ فَالَ: (بَلَئْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ). [خ٣٢٥٦/ م٢٨٣١]

٢٣٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ فِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَالَمَ أَبُو اللهَ عَرْفَةَ يُرَى ظَاهِرِهَا)، فَقَالَ أَبُو

٢٣٢ \_ (1) (الدري الغابر): الدري: سمي درياً لبياضه، وقيل: لإضاءته. والغابر: الذاهب الذي بعد عن العيون.

مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لِمَنْ أَلَانَ الكَلاَمَ، وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِماً وَالنَّاسُ نِيَامٌ). [حم٥ ١٦٦ / ٢٧٠]

• قال الذهبي: على شرطهما.

### ١٥ \_ باب: تسبيح أهل الجنة

٢٣٤ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَأْكُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتُعُوطُونَ وَلَا يَمُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتُعُوطُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَعْمُونَ اللّهِ عَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا لَوْنَ وَلَا يَعُولُونَ وَلَا لَا يَعْمُونَ النَّهُمُ وَلَا لَاللَّالِهُ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَولُونَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَالِهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا عَلَ

# ١٦ \_ باب: دوام نعيم أهل الجنة

مَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يُنَادِي مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَهْرِمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْعَمُوا فَلَا تَهْرِمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْعَرُوا فَلَا تَهْرِمُوا أَبَداً، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْعَمُوا فَلَا تَبْرَهُ وَلَا أَن يَلْكُمُ لَلْخَنَّةُ أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

# ١٧ ـ باب: أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير

٢٣٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ وَالْمَ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ<sup>(١)</sup>).
 [م٠٤٨٤]

٢٣٤ \_ (١) (جشاء): هو تنفس المعدة من الإمتلاء.

٢٣٠ \_ (١) (مثل أفئدة الطير): قيل: مثلها في رقتها وضعفها، وقيل: في الخوف والهيبة.

#### ١٨ ـ باب: الخارجون من النار بالشفاعة

٢٣٧ - (خ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، يُسَمَّوْنَ الجَهَنَّمِينَ).
[خ٢٥٦٦]

#### ١٩ ـ باب: إخراج الموحدين من النار

٢٣٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الحُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، يَقُولُ اللهُ: مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَد امْتُحِشُوا('' مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَأَخْرِجُوهُ، فَيَخْرُجُونَ قَد امْتُحِشُوا ('' وَعَادُوا حُمَماً ('')، فَيُلْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَما تَنْبُتُ الحِبَّةُ في وَعَادُوا حُمَماً النَّبِيُ ﷺ: أَلَمْ تَرَوْا أَنَها حَمِيلِ السَّيْلِ ـ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَلَمْ تَرَوْا أَنَها تَخْرُجُ صَفْرَاءً مُلْتَوِيَةً).

٢٣٩ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَمِنُوا، فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً لَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أَدُخُلُوا النَّارَ.

قَالَ: يَقُولُونَ: رَبَّنَا، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُونَ مَعَنَا فَأَذْحَلْتَهُمُ النَّارَ؟ قَالَ فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ فَيَكُرُ النَّارُ صُورَهُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ

۲۳۸ \_ (۱) (امتحشوا): احترقوا.

<sup>(</sup>٢) (حمما): أي: فحماً.

النَّارُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ، فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ فَيَقُولُ: أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّىٰ وَزُنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ، حَتَّىٰ يَقُولَ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَذَا فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

قَالَ: (فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَوْتَنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ: شَفَعَتِ المَلَائِكَةُ وَشَفَعَ الْأَنْبِيَاءُ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ - أَوْ المُؤْمِنُونَ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ: فَبْضَتَيْنِ - نَاسٌ لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْراً قَطُّ، قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّىٰ صَارُوا عَلَىٰ اللهِ عَيْراً قَطُّ، قَدْ احْتَرَقُوا حَتَّىٰ صَارُوا حُمَماً، قَالَ: فَيُؤْتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَلْكَ خُمُماً، قَالَ: فَيُؤْتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ فَلْلَ فَيَخُرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ فَيَثُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللّهُ وَيَعْرَبُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللّهُ وَيَقُولُ وَيَ عَلَيْكِمُ أَوْنَ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، الجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ أَوْ رَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَلَا، فَيَقُولُ: رِضَائِي عَلَيْكُمْ أَبُداً، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبُداً وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ فَيَقُولُ: رِضَائِي عَلَيْكُمْ أَبُداً وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ فَيَقُولُ: رِضَائِي عَلَيْكُمْ أَبُداً)

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٢٠ ـ باب: آخر من يدخل الجنة

٧٤٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولاً،

رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبْواً، فَيَقُولُ اللهُ: اذْهَبْ فادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَأْتِيهَا، فَيَحْيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهَا مَلأَىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَىٰ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَإِنَّ لَكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا ملأَىٰ، فَيَقُولُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّة، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ اللَّانْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا للهُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا للهُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا للهُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا للهُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا للهُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِ اللهُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِ اللهُنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا لللهُ يَقْولُ: وَلَى مِثْلَ عَشَرَة الْمَلِكُ!). فَلَقَدْ وَلَائِتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ: ذلِكَ رَأُيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ: ذلِكَ رَأُيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، وَكَانَ يُقَالُ: ذلِكَ الْمَنْ الْمَالِلُهُ الْمَالِكَ الْمُلِكُ!) أَمْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَالِكَ عَلَى اللهُ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً مَالِكَ الْمَلِكُ اللهُ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً مَالًا الْمَالِكَ الْمُلِكَا الْمَلِكَ الْمَلِكُ اللهُ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً مَالًا الْجَنَةِ مَنْزِلَةً الْحَلَى الْمَلْ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً مَالِهُ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً اللهُ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً الْمَلْ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً اللهُ الْمَالِكَ الْمَلْ الْجَلَةِ مَنْزِلَةً اللهُ الْمَالِلَهُ الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَلْ الْجَنَةِ مَنْزِلَةً اللهُ الْمَلْ الْمَالِلهُ الْمَالِي الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِقَالُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَلْ الْمَالِقُلُهُ الْمَلْ الْمَالِي الْمَالِقُولُ اللهُ الْمَالِ الْمَالِقُلُهُ اللهُ الْمَلْ الْمَالِقُلُهُ الْمَلْ الْمُلْلُولُ اللهُ الْمُلْفُلُ اللهُ الْمُلْلِلْ الْمَالِ الْمَلْ الْمُؤْلِلَ الْمُلْ الْمُلُولُ اللهُ الْمُلْلُلُهُ اللهُ الْمُلْعَلِيْ الْمُلْ الْمَلْمُ اللهُ الْمُلْلُ اللهُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللهُ الْمُلْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُ الْمُلْلِلْ الْمُلْعِلُولُ اللهُ

٢٤١ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَىٰ اللهِ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرُجْتَني مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا، فَيُنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا).
 [م١٩٢]

### ٢١ ـ باب: رضوان الله على أهل الجنة

٧٤٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ لأَهْلِ الجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُونَ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَبِّ، وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً).

٢٢ ـ باب: رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة ٢٢ ـ باب: رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة ٢٤٣ ـ (م) عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: تُرِيدُونَ شَيْئاً أَزِيدُكُمْ؟

فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَلَا اللَّهُمْ عَلَىٰ).

#### ٢٣ \_ باب: درجات الجنة

٢٤٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ مَا تَبْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام).
 دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَام).

#### • صحيح.

الجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالْفَرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، وَمَنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ العَرْشُ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ).

#### • صحيح.

# ٢٤ ـ باب: ما جاء في الجنة وأهلها

٢٤٦ ـ عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُ (١) ظُفُرٌ مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ (٢) يُقِلُ (١) ظُفُرٌ مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا، لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ (٢) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ، لَطَمَسَ ضَوْءَ النَّجُوم).
 لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوم).

#### • صحيح.

٢٤٠ ـ (١) (يُقِلّ): أي: يحمل.

<sup>(</sup>٢) (خوافق): جمع خافق، وهو الأفق.

٢٤٧ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).
 [جه٠٤٣٠]

• صحيح.

٢٤٨ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُبْعَثُ أَهْلُ الجَنَّةِ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ، فِي مِيْلادِ ثَلاثٍ وثَلاثِينَ سَنَةٍ، جُرْداً مُرْداً مُرْداً مُكَحَّلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إِلَىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَحَّلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَحَّلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ مُكَحَلينَ، ثُمَّ يُذْهَبُ بِهِمْ إلىٰ شَجَرَةٍ فِي الجَنَّةِ، فيُكتبونَ فِيها، لا تَبْلَىٰ فَيَابِهُمْ، وَلا يَفْنَىٰ شَبَابُهم).

• إسناده صحيح.





Street Street Co.

#### ١ \_ باب: الإيمان بالقدر خيره وشره

٧٤٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ).
تكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ).

#### • صحيح.

٢٥٠ ـ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ بِأَرْبَع: يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ). [ت٢١٤٥/ جه١٨]

#### • صحيح.

٢٥١ عن عَبْدِ الله بْنِ فَيْرُورْ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَقُلْتُ لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُثْمِبه مِنْ قَلْبِي، فقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ عَذَّبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ خَمَّالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَحْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَلَوْ مُتَ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ.

قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ

<sup>7</sup>٤٩ ـ (ت) الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل على الذي سبق ذكره، وعدم الإيمان به مخرج من الدين، كما ورد في الأحاديث التالية.

أَتَيْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ مِثْلَ ذَلِكَ. [د۲۹۹۵/ جه۷۷]

#### • صحيح.

٢٥٢ ـ عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنه قال لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيُصْيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيُحْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، قَالَ: رَبّ، يَقُولُ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، قَالَ: رَبّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُب مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ). يَا بُنَيَ، إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِي).

#### • صحيح.

#### ٢ \_ باب: بدء الخلق

٢٥٣ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ (١) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ ممَّا المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ (١) مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ ممَّا وُصِفَ لَكُمْ).

٢٥٤ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ (١)، يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ (٢) عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقاً لَا يَتَمَالَكُ (٣). [٢٦١١م]

۲۵۳ ـ (١) (من مارج): المارج: اللهب المختلط بسواد النار.

٢٥٤ \_ (١) (يطيف به): طاف بالشيء: إذا استدار حواليه.

<sup>(</sup>٢) (أجوف): الأجوف: صاحب الجوف، وقيل: هو الذي داخله خال.

<sup>(</sup>٣) (لا يتمالك): لا يملك نفسه عن الشهوات، والمراد به: جنس بني آدم.

٢٥٥ ـ عن أبي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ
 عَلَىٰ قَدْرِ الْأَرْضِ: جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ، وَالْأَبْيَضُ، وَالْأَسُودُ، وَبَيْنَ ذَلِك،
 وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ، وَالخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ).

### • صحيح.

٢٥٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ، عَطَسَ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ، فَحَمِدَ اللهَ بإذْنِهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ يَا آدَمُ! اذْهَبْ إِلَىٰ أُولَئِكَ المَلَائِكَةِ \_ إِلَىٰ مَلِا مِنْهُمْ جُلُوس \_ فَقُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، قَالُوا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ اللهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي \_ وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ - ثُمَّ بَسَطَهَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ، فَإِذَا كُلُّ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَضْوَؤُهُمْ - أَوْ مِنْ أَضْوَئِهِمْ - قَالَ: يَا رَبِّ! مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا ابْنُكَ دَاوُدُ قَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: يَا رَبِّ! زِدْهُ فِي عُمْرِهِ، قَالَ: ذَاكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ. قَالَ: أَيْ رَبِّ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً، قَالَ: أَنْتَ وَذَاكَ. قَالَ: ثُمَّ أُسْكِنَ الجَنَّةَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهَا، فَكَانَ آدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهِ، قَالَ: فَأَتَاهُ مَلَكُ المَوْتِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: قَدْ عَجَّلْتَ، قَدْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ. قَالَ: بَلَىٰ وَلَكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ. قَالَ: فَمِنْ يَوْمِئِذٍ أُمِرَ بِالكِتَابِ وَالشُّهُودِ). [ت۸۲۳۳]

<sup>•</sup> حسن صحيح.

[وانظر: ۲۰۹۰ ذكر العرش.

وانظر: ٣٥٤١ في خلق آدم].

#### ٣ \_ باب: الشيطان وفتنته الناس

٢٥٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْإِلَّا اللهِ عَلَىٰ المَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئاً. قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّىٰ فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ). [٢٨١٣]

٢٥٨ ـ (م) وعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ (١) أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ (١) أَيْنَهُمْ).
 [م٢٨١٢]

٢٥٩ - عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ، فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإسْلَامِ، فَقَالَ: تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثُلُ لَهُ بِطَرِيقِ الهِجْرَةِ، فَقَالَ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ، وَإِنَّمَا مَثُلُ المُهَاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطَّولِ؟ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ المُهاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطَّولِ؟ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ المُجَهَادِ فَقَالَ: تُجَاهِدُ، فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالمَالِ، فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ، فَتُنْكَحُ المَرْأَةُ وَيُقْسَمُ المَالُ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ).

 <sup>(</sup>١) (التحريش بينهم): أي: يسعىٰ في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن، وغيرها.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ وَجَلِلُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَإِنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ وَ اللهِ وَكَلْ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقّاً عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ).

#### • صحيح.

[وانظر: ٣٧٧٧ في إسلام شيطان النبي ﷺ.

وانظر: ١٨٧١، ٣٤٠٨ في أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرىٰ الدم].

# ٤ \_ باب: خلق الآدمي في بطن أُمه

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادَقُ المَصْدُوقُ: (إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادَقُ المَصْدُوقُ: (إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ بَوماً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (١) مِثْلَهُ، ثمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (١) مِثْلَهُ، ثمَّ يَكُونُ عَلَقَةً (١) مِثْلَهُ، ثمَّ يَكُونُ مَلْغَةً (٢) مِثْلَهُ، ثمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدكُمْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِن أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِن أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِن أَحَدكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ. وَإِن أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا).

٢٦١ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَكَلَ بِالرَّحِم مَلَكاً، يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ،

٢٦٠ \_ (١) (علقة): الدم الغليظ المتجمد.

<sup>(</sup>٢) (مضغة): هي قطعة اللحم.

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَىٰ؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ). [خ٣١٨/ م٢٦٤٦]

# ٥ ـ باب: كتابة الآجال والأرزاق

٢٦٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: اللَّهُمَّا مَتَّعْنِي بِزَوْجِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَبِأَبِي أَبِي سُفْيَانَ، وَبِأَخِي مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّكِ سَأَلْتِ اللهَ لآجَالٍ مَضْرُوبَةٍ، وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ، وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ، لَا يُعَجِّلُ شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ (')، وَلَا يُؤخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا مِنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ (')، وَلَا يُؤخِّرُ مِنْهَا شَيْئًا بَعْدَ حِلِّهِ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابِ فِي القَرْدَةُ اللهَ عَبْراً لَكِ). قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! القِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ هِيَ مِمَّا مُسِخَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (إِنَّ اللهَ عَيْلُ لَمْ يُهْلِكُ قَوْمًا، وَالْخَنَازِيرُ كَانُوا قَبْلَ أَوْلِنَّ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلَ الْمِهَا لَكُونَ .

### ٦ ـ باب: (كل مولود يولد على الفطرة)

٢٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ما مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَىٰ الفِطْرَةِ (١)، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كما تُنْتَجُ البَهِيمَةُ (٢) بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ

٢٦٢ \_ (١) (قبل حله): أي: قبل مجيء أجله.

٢٦٣ ـ (١) (الفطرة): قال المازريّ: قيل: هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. وقيل: هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها.

<sup>(</sup>٢) (كما تنتج البهيمة بهيمة): بضم التاء الأولى وفتح الثانية. ورفع البهيمة، ونصب بهيمة. ومعناه: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء؛ أي: مجتمعة الأعضاء،

جَدْعَاءً)، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجَّيُهُ: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الآيَةَ [الروم: ٣٠]. عَلَيْهَا ﴾ الآيَةَ [الروم: ٣٠].

# ٧ ـ باب: (الله أعلم بما كانوا عاملين)

٢٦٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَسُولُ اللهِ عَيَّةً
 عَنْ أَوْلَادِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (اللهُ، إِذْ خَلَقَهُمْ، أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا
 عَامِلِينَ).

# ٨ ـ باب: جف القلم بما أنت لاق

٢٦٥ ـ (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 أَيُعْرَفُ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ العَامِلُونَ؟
 قَالَ: (كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ لِمَا يُبَسَّرُ لَهُ). [خ٣٥٩٦/ م٢٦٤٩]

٢٦٦ ـ (م) عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّئَلِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ الحُصَيْنِ: أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ اليَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فِيهِ (١)، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ قَدَرِ مَا سَبَقَ؟ أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ عَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَمَضَىٰ عَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ شَيْءٌ خَلْقُ اللهِ وَمِلْكُ يَدِهِ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَمُعْلُ يُدِهِ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ.

فَقَالَ لِي: يَرْحَمُكَ اللهُ! إِنِّي لَمْ أُرِدْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلَّا لأَحْزُرَ

<sup>=</sup> سليمة من نقص. لا توجد فيها جدعاء، وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء، ومعناه: أن البهيمة تلد بهيمة كاملة الأعضاء لانقص فيها، وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتها.

٢٦٦ \_ (١) (ويكدحون فيه): الكدح: هو السعي في العمل سواء أكان للدنيا أم للآخرة.

عَقْلُكَ (٢)، إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ اليَوْمَ، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ، أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ قد سَبَقَ، أَوْ فِيمَا يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ فَلَيْهِمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: (لَا، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ وَمَضَىٰ فَيْهُمْ، وَثَبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: (لَا، بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ وَمَضَىٰ فِيهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ رَجَيْكَ: ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا فَيُعْرَهُا وَتَقُونَهَا ۞ فَأَلْمَهَا اللهِ وَجَلَكَ : ﴿وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلْمَهَا اللهِ عَلَيْكِ اللهِ وَيَقْلُونَ لَهُ اللهِ اللهِ وَكَالُونَ اللهِ اللهُ وَيَقُونُونَ اللهُ وَمَا سَوَّنَهَا ۞ فَأَلَمْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٦٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! طوبَىٰ لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ! لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. قَالَ: (أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، مِنْ عَصَافِيرِ الجَنَّةِ! لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. قَالَ: (أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ، يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ). [٢٦٦٢]

٢٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ ﷺ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ وَهَلَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَضْابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الْهَتَدَىٰ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ اللهَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ الْهَتَدَىٰ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ اللهَابَهُ عَلَىٰ عِلْم اللهِ).

### • صحيح.

٢٦٩ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ فَمِنْهُمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ؟ وَمَعَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ؟ فَعَلَىٰ مَا نَعْمَلُ؟ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، أَوْ عَلَىٰ شَيْءٍ لَمْ يُفْرَغُ مِنْهُ؟

<sup>(</sup>٢) (لأحزر عقلك): أي: لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك.

قَالَ: (بَلْ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، وَجَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ، يَا عُمَرُ! وَلَكِنْ كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ).

#### • صحيح.

٧٧٠ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ فَلَا أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الكِتَابِ مِنْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الكِتَابِ مِنْ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ فِي الكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَاتَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَاتَ الرَّكِلَةَ).

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

[وانظر: ١٦٦٢ (لا أدري ـ وأنا رسول الله ـ ما يفعل بي)].

### ۹ ـ باب: كل شيء بقدر

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَىٰ المَاءِ). [٢٦٥٣]

٢٧٢ \_ (م) عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّىٰ العَجْزُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّىٰ العَجْزُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّىٰ العَجْزُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٧٢ \_ (1) (حتى العجز والكيس): قال القاضي: يحتمل أن العجز هنا على ظاهره، وهو عدم القدرة. قال: ويحتمل العجز عن الطاعات. ويحتمل العموم في أمور =

٢٧٣ ـ عَنْ أَبِي خِزَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا، وَدَوَاءً نَتَدَاوَىٰ بِهِ، وَتُقَاةً نَقَدَاوَىٰ بِهِ، وَتُقَاةً نَقَدَاوَىٰ بِهِ، وَتُقَاةً نَقَدَهُا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئاً؟ قَالَ: (هِي مِنْ قَدَرِ اللهِ).

[ت٥٦٠٦، ٢١٤٨ جه٣٤٣]

• حيدث حسن.

٢٧٤ ـ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنينَ، فَمَا بَعَثَنِي فِي
 حَاجَةٍ لَمْ تَتَهَيَّا إِلَّا قَالَ: (لَوْ قُضِيَ لَكَانَ، أَوْ لَوْ قُدِّرَ لَكَانَ). [حب٧١٧٩]

• إسناده صحيح على شرطهما.

۲۷٥ ـ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُقَى كُنَّا نَسْتَرقي بِها، وَأَدْوِيَةٌ كُنَّا نَتَدَاوَىٰ بِهَا هَلْ تَرُدَّ مِنْ قَدَرِ اللهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ:
 (هُو مِنْ قَدَرِ اللهِ).

• قال الذهبي، على شرطهما.

# ١٠ ـ باب: تصريف الله تعالى القلوب

٢٧٦ \_ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقِي يَقُولُ: (إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع

الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز، وهو النشاط والحذق بالأمور، ومعناه: أن
 العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه.

٢٧٤ ـ (ت) هذا المسلك الذي سنَّه رسول الله ﷺ يريح الإنسان في عدم التحسر علىٰ شيء قصد إليه فلم يدركه. ويطمئن قلبه إلىٰ أنه لم يقدر، ولو قدر لكان .

٢٧٥ ـ (ت) هذا الحديث يضع قاعدة مهمة بشأن القدر، ويبين أن «الإيمان بالقدر» لا يتعارض مع اتخاذ الأسباب المأمور بها شرعاً، فإذا كان المرض مقدراً فهذا لا يمنع من التداوي، لأن فعل الأدوية هو أيضاً من قدر الله. وكما قال عمر رضي الله تعالىٰ عنه: نفر من قدر الله إلىٰ قدر الله.

الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ)، ثَمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ). [م٢٦٥٤]

۲۷۷ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آمَنَا بِكَ، وَيَلَبَ القُلُوبَ بَيْنَ إصْبُعَيْنِ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إصْبُعَيْنِ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إصْبُعَيْنِ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِنَّ القُلُوبَ بَيْنَ إصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ).

#### • صحيح.

## ١١ \_ باب: ما قدر على ابن آدم من الزنى

۲۷۸ ـ (ق) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَىٰ، أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَىٰ العَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَىٰ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَىٰ، أَدْرَكَ ذلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَىٰ العَيْنِ النَّظُرُ، وَزِنَىٰ اللّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَشْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ اللّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّىٰ وَتَشْتَهِي، وَالفَرَجُ يُصَدِّقُ ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَلِّمُهُمُ لَكُمْ لَكُمْ الْكَارِ مَهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ۱۲ ـ باب: حجاج آدم وموسى ﷺ

٢٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (احْتَجَ آدَمُ وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ، وَمُوسى، فَقَالَ لَهُ مُوسىٰ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكِلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسىٰ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكِلَامِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسىٰ، عَلَىٰ أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسىٰ، فَلاثاً. [خ۲۱٥٢ (٣٤٠٩)/ م٢٦١٤]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (احْتَجَّ آدَمُ

وَمُوسَىٰ ﷺ عِنْدَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ؛ قَالَ مُوسَىٰ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَىٰ الأَرْضِ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيّاً، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَىٰ: بِأَرْبَعِينَ عَاماً. قَالَ آدَمُ: فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿وَعَصَىٰ عَادَمُ رَبُّهُ. فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]؟ قَالَ: نعَمْ. قَالَ: أَفَتلُومُنِي عَلَىٰ أَنْ عَمِلْتُ عَمَلاً كَتَبَهُ اللهُ عَلَىَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً)؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ).

#### ١٣ ـ باب: العمل بالخواتيم

٠ ٢٨ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَبِّيْنِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ التَقَىٰ هُوَ وَالمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ عَسْكَرهِ، وَمالَ الآخَرُونَ إِلَىٰ عَسْكَرِهِمْ، وَفي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ، لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً (١) وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: ما أَجْزَأَ مِنَّا اليَوْمَ أَحَدٌ كما أَجْزَأَ فُلانٌ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ).

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ (٣)، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلَّمَا

٢٨٠ ـ (١) (لا يدع لهم شاذة): الشاذ والشاذة: الخارج والخارجة عن الجماعة. ومعناه: أنه لا يدع أحداً، على طريق المبالغة. قال ابن الأعرابيّ: يقال: فلان لا يدع شاذة ولا فاذة، إذا كان شجاعاً. لا يلقاه أحد إلا قتله.

<sup>(</sup>٢) (ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان): معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه و كفايته .

<sup>(</sup>٣) (أنا صاحبه): معناه: أنا أصحبه في خفية، وألازمه لأنظر السبب الذي به يصير من أهل النار.

وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ، وَذُبَابَهُ (٤) بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَىٰ سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: (وَما ذَاكَ)؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي فَقَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي فَقَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: (وَما ذَاكَ)؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي فَقَالَ: أَنْ لَكُمْ بِهِ، فَعَالَ اللهِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَحَرَجْتُ في طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ فَخَرَجْتُ في طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحاً شَدِيداً، فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ، فَوَضَعَ فَحَرَجْتُ في الأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَعَلَ اللهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ عَيْدَ ذلِكَ: (إِنَّ الرَّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ اللّهُ إِللّهُ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّادِ، فيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ عَمَلَ أَهْلِ البَالِهِ وَلِكَ النَّادِ، فيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ). [المَاتِقَالِ الجَنَّةِ المَا يَعْمَلُ عَمَلُ الجَالِهُ الجَنَّةِ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالَ الْمَلْ الْمَالَ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِ اللْمَالَ اللهِ الْمُولِ اللْمَالِ اللهِ الْمَالِ اللللهِ الْمَالِ اللْمَالِ اللهِ الْمَالِ اللهِ الْمَالِ اللهَلُ الْمَلْ الْمَالِ اللهِ الْمَالِ اللْمِلْ اللهِ الْمَالِ الللهِ الْمَالِ اللهِ الْمَالِ اللهِ الْمَا

٢٨١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ اللهِ عَلَى قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

٢٨٢ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ البُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ البُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالعَمَلِ النَّارِ فَمَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ البُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ البُرْهَةَ مِنْ عُمُرِهِ بِالعَمَلِ الَّذِي لَوْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ النَّارَ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمَاتَ فَدَخَلَ الجَنَّةَ). [حم١٣٦٩٥]

<sup>(</sup>٤) (ذبابه): ذباب السيف هو طرفه الأسفل. وأما طرفه الأعلىٰ فمقبضه.

□ وزاد في رواية في أوله: (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَعْجَبُوا بِأَحَدٍ، حَتَّىٰ تَنْظُرُوا بِمَ يُخْتَمُ لَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

#### ١٤ ـ باب: يموت الإنسان حيث كتب له

٢٨٣ ـ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قَضَىٰ اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ، جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً).

• صحيح.

#### ١٥ ـ باب: الرضا بالقضاء

٢٨٤ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَىٰ اللهُ لَهُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللهِ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَىٰ اللهُ لَهُ). [ت ٢١٥١]

• ضعيف.

[وانظر: ٣٤٠٦].

#### ١٦ \_ باب: لا يرد القدر إلا الدعاء

اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

• حسن.

۲۸۲ ـ عن ابن عباس رفي قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. [ك٣٣٣٣]

• قال الذهبي: صحيح.

# ١٧ ـ باب: الوقوع في الهرم

٢٨٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْير؛ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ، وَإِلَىٰ جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتُهُ المَنَايَا وَقَعَ فِي الهَرَمِ حَتَّىٰ يَمُوتَ).

• حسن.

# ١٨ ـ باب: النهي عن الخوض في القدر

٢٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، فَغَضِبَ، حَتَّىٰ احْمَرَّ وَجْهُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: (أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّانُ، فَقَالَ: (أَبِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ، أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَوَمْتُ عَلَيْكُمْ، أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ، أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِي الْمُعْرِهُ فَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الْكُمْرَا فَيْمُا هَلَكُ لَا تَتَنَازَعُوا فِي عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَلَا لَعُمْ اللّهُ اللّهُ الْلّهُ أَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيلَ لَنْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُو

• حسن.

٢٨٩ - عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ
 أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي القَدَرِ، فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ

٣٨٩ - (ت) هذا الحديث والذي قبله يؤكدان أمراً واحداً، وهو النهي عن الخوض في «القدر» والملاحظ: أن النبي عن الخوض في نافخرج على أصحابه وهم يتنازعون، لم يصوِّب أحد الرأيين، وإنما نهى عن الخوض في ذلك، فهذه القضية أمر إيماني يدخل في جملة «الإيمان بالغيب» الذي من واجب العقل التسليم به. وجاء في هذا الحديث عند الإمام أحمد زيادة نصها: (انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا) فوجههم على إلى الالتزام بالأمر والنهي، وهو أمر مقدور عليه. وترك الخوض في أمرٍ مهمة العقل فيه التسليم، ولهذا كان ركناً من أركان الإيمان.

مِنَ الغَضَبِ، فَقَالَ: (بِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَوَ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟ تَضْرِبُونَ القُرْآنَ بَعْضٍ، بِهَذَا هَلَكَتِ الْأُمُمُ قَبْلَكُمْ).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ المَجْلِس، وَتَخَلُّفِي عَنْهُ. [جه٥٨]

• حسن صحيح.

٢٩٠ عن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ وَهُو عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذهِ الأُمَّةِ مُوَائِماً ـ أَوْ مُقَارِباً ـ مَا لَمْ
 يَتَكَلَّمُوا في الولْدَانِ (١) والقَدَرِ).

• إسناده صحيح.

# ١٩ ـ باب: ما جاء في المكذبين بالقدر

٢٩١ ـ عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (القَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ).
 [٤٦٩١]

• حسن.

٢٩٢ ـ عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ يُكَاتِبُهُ، فَإِنَّهُ مَلْذِ، فَإِنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ القَدَرِ، فَإِنَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (٤٦١٣]

• حسن.

۲۹۰ \_ (۱) (الولدان): أراد به أطفال المشركين.

٢٩٣ ـ عَنْ طَاوس قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهُمَّا وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنَ القَدَرِيَّةِ فَقُلْتُ: إِنَّ أُناساً يَقُولُونَ: لا قَدَرَ، قَالَ: أَوَفِي القَوْمِ أَحَدٌ مِنْهُمْ؟ قُلْتَ: لَوْ كَانَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ فِيْهِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةً كَذَا وكَذا ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ال [67777] [الاسراء].

• قال الذهبي: على شرطهما.





# المقصِدُ الثّاني المُعلَمُ وَمَصاحِرُهُ



العلر ومصادره

الكِتَابُ الأوَّل العلم

## ١ \_ باب: الفقه في الدين

٢٩٤ - (ق) عَنْ مُعَاوِيَةَ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْدَ يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ أُمْرُ الله). [خ٧١/ م١٠٣٧]

٧٩٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ يُردِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّين). [جه ۲۲۰]

• صحيح.

٢٩٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ قَالَ: (النَّاسُ مَعَادِنُ، فَخِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَام إِذَا فَقُهُوا). [-40 1981]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٢٩٧ - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلِيُّ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ يَعْنِي الفِقْهَ، إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً، أَوْ يَأْمُرَ رَجُلاً بقِرَاءَةِ سُورَةٍ. [2774]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

## ٢ ـ باب: فضل العلم والتعليم

٢٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

۲۹۷ \_ (ت) لهكذا كانت مجالس أصحاب رسول الله ﷺ.

(مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ مِنَ الهُدَىٰ وَالعِلْم، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِير أَصَابَ أَرْضاً: فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ المَاء، فَأَنْبَتَتِ الكَلاَّ والعُشْبَ الكَثِير، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ(١)، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ (١)، أَمْسَكَتِ المَاء، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ (٢) لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، ونَفَعَهُ مَا تُمْشِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ نَقُهُ فِي دِينِ اللهِ، ونَفَعَهُ مَا بَعْثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأُساً، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَىٰ اللهِ اللهِ الذِي أُرْسِلْتُ بِهِ).

٢٩٩ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، حَتَّىٰ الحِيتَانِ فِي الْبَحْر).
 [جه٣٦]

• صحيح.

٣٠٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثُ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَرْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ).

• صحيح.

٣٠١ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ: (مَنْ غَدَا إِلَىٰ المَسْجِدِ لا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْراً أَوْ يُعَلَّمَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعَتَمِرٍ تَامٌ

٢٩٨ ـ (١) (أجادب): هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء.

<sup>(</sup>٢) (قيعان): جمع قاع: وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت.

٣٠٠ ـ (ت) هٰذه الأمور الثلاثة من الباقيات الصالحات، التي لا ينقطع ثوابها وأجرها بموت الإنسان، فليحرص المسلم علىٰ أن يكون له نصيب منها.

العُمْرَةِ، فَمَنْ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ لا يُرِيْدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمُ خَيْراً أَوْ يُعَلَّمَهُ، فَلَهُ أَجُرُ حَاج تَامِّ الحِجَّة).

• قال الذهبي: علىٰ شرط البخاري.

٣٠٢ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْم لا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيا لا يَشْبَعُ). [٢١٢]

• قال الذهبي: علىٰ شرطهما.

٣٠٣ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَضْلُ العِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ العِبَادةِ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمُ الوَرَعُ).

## ٣ ـ باب: (بلغوا عني ولو آية)

٣٠٤ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (بَلِّغُوا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ النَّبِيَ قَالَ: (بَلِّغُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ (١)، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ عَنِي وَلَوْ آيةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ (١)، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

٣٠٥ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً، فَحَفِظَهُ حَتَّىٰ يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ).

[د۲۲۰م ت۲۲۰۱/ جه۲۳۰/ می۲۳۰]

• صحيح.

٣٠٤ ـ (١) (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج): قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، وأما ما علم كذبه فلا. وقال الشافعي: من المعلوم أن النبي على لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه.

<sup>(</sup>ت) لهذا الحديث وما بعده، فيها الحث على تبليغ العلم ونشره، والعملُ في لهذا الميدان فيه الأجر الكبير لأنه إسهام في الدعوة إلى الله سبحانه.

٣٠٦ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ).

#### • صحيح.

٣٠٧ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَسْمَعُونَ، وَيُسْمَعُ مِثْنُ سَمِعَ مِنْكُمْ). [د٣٦٥٩]

• صحيح.

## ٤ \_ باب: إثم الكذب على النبي ﷺ

٣٠٨ ـ (ق) عَنْ علي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِج النَّارَ).

٣٠٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [خ١١٠/ م٣ مقدمة]

٣١٠ ـ (م) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثاً، وَهُو يَرَىٰ أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُو أَحَدُ الكَاذِبَيْنِ).

[المقدمة: باب (١)/ جه٣٩]

#### ٥ \_ باب: الاغتباط بالعلم

٣١١ - (ق) عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ قالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا حَسنَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ (١): رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا).
 وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا).

٣١١ \_ (١) (لا حسد إلا في اثنتين): قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازيّ؛

## ٦ - باب: التعليم بطرح السؤال

٣١٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَهِيَ مَثَلُ المُسْلِمِ، حَدِّثُونِي مَا هِيَ)، فَوَقعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ! أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! أَخْبِرْنَا بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُو

#### ٧ ـ باب: الجلوس لاستماع العلم

٣١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا اللهِ عَلَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَىٰ فُرْجَةً فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: كَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِباً. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَلَّا اللهُ مَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَوْلَى إِلَىٰ اللهِ فَآوَاهُ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ).

فالحقيقيّ: تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازيّ: فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره، من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة. والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين، وما في معناهما.

#### ٨ \_ باب: التثبت من العلم

٣١٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنها كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْعًا لَا تَعْرِفُهُ، وأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَبَ عُذِّبَ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَبَ عُذِّبَ)، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَبَ عُذِّبَ )، قَالَتْ عَائِشَةُ ( إِنَّمَا ذَلِكَ وَسَوْفَ يُحُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ﴾ [الانشقاق]، قَالَتْ: فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكَ العَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَهْلِكُ ). [۲۸۷٦ م ۲۸۷۲]

٣١٥ - (خ) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي المَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلِ، فَأَنَاخَهُ فِي المَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ عَيَّكِيٌّ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هذَا الرَّجُلُ الأَبْيَضُ المُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ المُطَّلِب؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْكُمْ: (قَدْ أَجَبْتُك)، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ عَيْكُمْ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي المَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدْ عَلَىَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: (سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ)؟ فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَىٰ النَّاس كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: أَنْشُذُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنةِ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ! آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هذه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَىٰ فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ. [خ٣٢]

#### ٩ ـ باب: ما يكره من كثرة السؤال

٣١٦ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُ قَالَ: (إِنَّ أَعْظَمَ المَسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ أَعْظَمَ المَسْلِمِينَ جُرْماً، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

٣١٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤالُهُمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ).

ولفظ مسلم: (بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ).

□ وزاد مسلم في أوله: خَطَبَنَا رسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا) فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّىٰ قَالَهَا ثَلَاثاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ)، ثُمَّ قال: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ...).

٣١٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ لِلنَّاسِ: (سَلُونِي عَمَّا أَكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: (سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ)؟ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ حُذَافَةُ). فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ شَيْبَةً). فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: (أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَىٰ شَيْبَةً). فَلَمَّا رَأَىٰ عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَىٰ اللهِ وَعَلِىٰ. [خ٩٢/ م٣٦٠]

٣١٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِ)، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

(أَبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ)، فَرَجَعَ إِلَىٰ أُمِّهِ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الَّبُوكَ حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ)، فَرَجَعَ إِلَىٰ أُمِّهِ فَقَالَتْ: وَيْحَكَ! مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ الَّذِي صَنَعْتَ، فَقَدْ كُنَّا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، وَأَهْلَ أَعْمَالٍ قَبِيحَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا: إِنْ كُنْتُ لَأُحِبُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ أَبِي مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ. [حم١٠٥٣]

• صحيح، وإسناده حسن.

## ١٠ \_ باب: الاقتصاد في الموعظة

٣٢٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي وَائلٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مسعودٍ يُذَكِّرُ اللهِ بْنُ مسعودٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، لَوَدِدْتُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّى أَكْرَهُ أَنْ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكُرهُ أَنْ أَنَّ أَنِّ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا (٢) أُمِلَكُمْ بِالمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا (٢) أَمِلَا إِنَّى اللَّهُ مِنْ فَلَكُمْ بِالمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُ يَعَلِيْ يَتَخَوَّلُنَا (٢) بِهَا، مَخَافَةَ السَّامَةِ (٣) عَلَيْنَا.

٣٢١ ـ (خ) عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَادٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هذَا القُرْانَ، وَلَا أُلفِينَنَّكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ النَّاسَ هذَا القُرْانَ، وَلَا أُلفِينَنَّكَ تَأْتِي القَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ، فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقُطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ، وَلكِنْ أَنْصِتْ، فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّنْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدَّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِي: فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِي: لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ. يَعْنِي: الرَّعْانِ اللهِ عَلْمُونَ إِلَّا ذَلِكَ الإِجْتِنَابَ.

٣٢٠ \_ (١) (أملكم): أي: أوقعكم في الملل.

<sup>(</sup>٢) (يتخولنا): أي: يتعاهدنا، وقيل: يصلحنا.

<sup>(</sup>٣) (السآمة): الملل.

<sup>(</sup>ت) هذه هي السنة في موعظة الناس، أن تكون في المكان المناسب والوقت المناسب، وعندئذ تكون قابلة لأن تؤتي ثمارها.

#### ١١ ـ باب: كيفية الدعوة إلى الله تعالى الله

٣٢٧ ـ (ق) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْ قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ ، لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَىٰ اليَمَنِ: (إِنَّكَ سَتأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ: أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً وَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ ، أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيثَاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١٤ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١٤ وَاتَقِ دَعُوةَ لَوْلُهُمْ وَاللَّهِمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِيثَاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١٤ وَاتَّقِ دَعُوةَ اللهَ عُوالّهُمْ وَالَّهُمْ وَالَّهِمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذلِكَ فَإِينَاكُ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١٤ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (١٤ وَاتَّقِ دَعُوةً اللهُمُ وَاللَّهُمْ وَالَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ) . [٢٩٥٥ ١٤ مُوالِهُمْ (١٩٥٥ الهُمُ المُ اللهُ عُولَةُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ) .

٣٢٣ ـ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَنَحْنُ فِتْكُمْنَا فِيْ اللهِ عَالَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا فَيْهَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا اللهِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا اللهِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا اللهِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ القُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَاناً.

#### • صحيح.

٣٢٧ ـ (١) (وكرائهم أموالهم): الكرائم جمع كريمة. قال صاحب «المطالع»: هي جامعة الكمال الممكن في حقها، من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف.

<sup>(</sup>ت) لهكذا تكون الدعوة إلى الله تعالى \_ وكذلك النصح \_، بحيث يكون المدعو إلى الله المطلوب العمل به أمراً واحداً، فإذا استجاب المدعو ومرت أيام دعي إلى أمر آخر.

وأما ما يلجأ إليه بعض خطباء المساجد من إطالة الخطبة وطرح موضوعات متعددة في آن واحد، فهو مخالف للسُّنَّة والحكمة، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً. ومن هنا جاءت السُّنَّة بقصر الخطبة ليكون الموضوع محل البحث أمراً واحداً، وعندها يرسخ في ذهن المستمع ويستقر فيه.

٣٢٣ ـ (١) (حزاورة): جمع حزوَّر، وهو الغلام إذا اشتد وقوي.

#### ١٢ ـ باب: تعليم النساء

٣٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْماً نَأْتِيكَ فِيهِ، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، فَقَالَ: (اجْتَمِعْنَ فَي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا)، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا)، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَعَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً؛ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ بُقُدِّمُ مِنْ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً؛ إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ)، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعادَتْهَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (وَالْنَيْنِ وَالْنَيْنِ وَالْنَالِ اللهِ إِلَا كَانَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ إِلَيْنَا وَلَا اللهِ إِلَيْمَا مَلَا اللهِ إِلَيْنَا وَلَا اللهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُونَ لَكُونَا لَاللّه اللهُ اللهُ اللّهُ اللهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

## ١٣ ـ باب: قبض العلم

٣٢٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْولُ: (إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَسُولَ اللهِ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ الْعَلْمَاءِ، حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِماً، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَّالاً، فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْم، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا). [خ١٠٠/ م٣٢٧]

٣٢٦ ـ عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ شَيْئًا فَقَالَ: (ذَاكَ عِنْدَ أُوانِ ذَهَابِ العِلْمِ)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَذْهَبُ العِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ القُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ القِيَامَةِ؟ قَالَ: (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالمَدِينَةِ؛ قَالَ: (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالمَدِينَةِ؛ أَوَلَيْسَ هَذِهِ اليَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ إِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا؟).

٣٢٧ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ: (يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْئُ النَّوْب، حَتَّىٰ لَا يُدْرَىٰ مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ! وَلَيُسْرَىٰ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ عَظَىٰ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَىٰ طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ وَالعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ هَذِهِ الكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا).

فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟

فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ، ثَلَاثًا . [٤٠٤٩٥-]

#### • صحيح.

# ١٤ ـ باب: سماع الصَّغير وتعليمه

٣٢٨ ـ (ق) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي ـ وَأَنَا ابْنُ خَمسِ سِنِينَ ـ مِنْ دَلْوٍ . [خ۷۷/ م۳۳م/ مساجد ۲۲۵]

# ١٥ \_ باب: لم يُخَصَّ آل البيت بعلم

٣٢٩ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ وَهُ اللهِ عَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ؛ إلَّا كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الجِرَاحَاتِ وَأَسْنَانِ الإِبلِ(١)، قَالَ: وَفِيهَا: (المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَىٰ ثَوْر (٢)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ

٣٢٩ ـ (١) (أسنان الإبل): أي: التي تعطىٰ في الدية.

<sup>(</sup>٢) (ما بين عير إلىٰ ثور): عير: جبل أسود بحمرة، مستطيل من الشرق إلىٰ =

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ وَالَىٰ قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ (٣)، يَسْعَىٰ بِهَا يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ (٣)، يَسْعَىٰ بِهَا أَدْنَاهُمْ (١٠)، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا أَدْنَاهُمْ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (٥)). [خ٥٥٥ (١١١)/ م١٣٧٠]

□ وفي رواية للبخاري: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ وَ اللهِ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا في كِتَابِ اللهِ ؟ قَالَ: وَالَّذِي فَلْقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً في القُرْآنِ، وَمَا في هذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا في الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ٧٤٧]

• ٣٣٠ - (م) عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سئِلَ عَلِيٌّ: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ كَمْ يَعُمَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ كَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَةً ؛ إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ النَّاسَ كَافَةً ؛ إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: (لَعَنَ اللهُ مَنْ شَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ (١)، فِيهَا: (لَعَنَ اللهُ مَنْ شَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ (١)،

الغرب، يشرف على المدينة المنورة من الجنوب، تراه على بعد عشرة أكيال. وثور: جبل صغير خلف جبل أحد من جهة الشمال، وقد جهله كثير من العلماء المتقدمين وظنوا أن في الحديث تحريفاً. [انظر: «المعالم الأثيرة»، لشراب، وانظر تفصيلاً وافياً في حاشية فؤاد عبد الباقي على «صحيح مسلم»].

<sup>(</sup>٣) (وذمة المسلمين واحدة): المراد بالذمة: الأمان، ومعناه: أن الكافر الذي أمنه أحد المسلمين، حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم.

<sup>(</sup>٤) (يسعى بها أدناهم): أي: يتولاها ويلي أمرها أدنى المسلمين مرتبة.

 <sup>(</sup>٥) (الصرف والعدل): قال الأصمعي: الصرف: التوبة. والعدل: الفدية.
 وقيل: لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضا، وإن قبلت قبول جزاء.

٣٣٠ ـ (١) (منار الأرض): علامات حدودها.

وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَىٰ مُحْدِثًا). [١٩٧٨]

٣٣١ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: أَخْبِرْنَا عَنْ مَسِيرِكَ هَذَا، أَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَمْ رَأْيٌ رَأَيْتَهُ؟ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَيْءٍ، وَلَكِنَّهُ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ. [٤٦٦٦]

• صحيح الإسناد.

# ١٦ \_ باب: كراهة سؤال أهل الكتاب

٣٣٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: ﴿ اَمْنَا لَا مُعَالِقُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ ا

٣٣٣ - (خ) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُكُمُ (١) اللَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْدَثُ (٢)، تَقْرَؤُونَهُ مَحْضاً (٣) لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَسْتَرُوا بِهِ تَمَناً قَلِيلاً؟ أَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسَأَلُكُمْ عَنِ اللَّذِي اللهِ اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسَأَلُكُمْ عَنِ اللَّذِي اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسَأَلُكُمْ عَنِ اللَّذِي اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسَأَلُكُمْ عَنِ اللَّذِي اللهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ لَا وَاللهِ، مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسَأَلُكُمْ عَنِ اللَّذِي اللهِ لَيْكُمْ.

٣٣٤ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يُحَدِّثُنَا

٣٣٣ \_ (١) (وكتابكم): أي: القرآن.

<sup>(</sup>٢) (أحدث): أي: أقربها نزولاً من عند الله ﷺ

<sup>(</sup>٣) (محضاً لم يشب): خالصاً لم يخلط.

عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، مَا يَقُومُ إِلَّا إِلَىٰ عُظْمِ صَلَاةٍ (١٠). [٣٦٦٣] • صحيح الإسناد.

٣٣٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عن النبي ﷺ قَالَ: (حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْذِبُوا). [حم٢٥٣٦]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ١٧ ـ باب: يحدث القوم بما تبلغه عقولهم

٣٣٦ ـ (خ) عَنْ علي صَلَيْهِ قَالَ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ<sup>(١)</sup>، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

٣٣٧ ـ (م) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْماً حَدِيثاً لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ؛ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً. [مقدمة مسلم]

٣٣٨ - (م) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نُنَزِّلَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نُنَزِّلَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَفَوْقَ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَفَوْقَ النَّاسَ مَنَاذِلَهُمْ، مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ القُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَفَوْقَ صَالَمَا لَا اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهُ الله

# ١٨ ـ باب: الرحلة في طلب العلم

٣٣٩ ـ (م) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ العِلْمَ فِي هَذَا الحَيِّ مِنَ الأَنْصَارِ، قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِينَا أَبَا اليَسَر (١)، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةَ.

٣٣٤ ـ (١) (عظم الصلاة): عظم الشيء: أكثره، كأنه لا يقوم إلا لصلاة الفريضة.

٣٣٦ ـ (١) (بما يعرفون): أي: بما يفهمون.

٣٣٩ \_ (١) (أبا اليسر): اسمه كعب بن عمرو، شهد العقبة وبدراً، وهو ابن عشرين =

وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ، مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ<sup>(٢)</sup>، . . . وذكر الحديث. [م٣٠٠٦]

٣٤٠ ـ (م) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجِسْمِ.

٣٤١ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ لِمَشْقَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّي جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ.

قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ أَجْنِحَتَهَا رِضاً لِطَالِبِ العِلْمِ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّماوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَالحِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ العَالِمِ عَلَىٰ العَلَمَ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْعَلِمِ عَلَىٰ الْعَلَمَ، وَإِنَّ الْعُلَمَ، فَمَنْ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً، وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظًّ وَافِرٍ). [1718/ 1717/ جـ717/ مي٢٥٤]

#### • صحيح.

٣٤٢ \_ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: إِن كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ نَرْضَ حَتَّىٰ رَكِبْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ، فَسَمِعْنَاهَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ.

#### • إسناده صحيح.

سنة، وهو آخر من توفي من أهل بدر رشي المدينة سنة خمس وخمسين.
 (٢) (ضمامة من صحف): بكسر الضاد المعجمة؛ أي: رزمة يضم بعضها إلىٰ بعض.

٣٤٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ لِنَاقَةٍ لَهُ، رَحَلَ إِلَىٰ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ بِمِصْرَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَمُدُّ لِنَاقَةٍ لَهُ، فَقَالَ: مَرْحَباً، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا..

#### • إسناده صحيح.

٣٤٤ عن الحَارِثِ بْنِ مُعَاوِيةَ الكِنْدِيِّ: أَنَّهُ رَكِبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ المَعْالِيةَ المَخْطَابِ وَ المَدِينَةَ فَسَأَلُهُ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، قَالَ: فَقَدِمَ المَدِينَةَ فَسَأَلَهُ عُمَرُ وَ اللَّهِ عَنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، قَالَ: وَمَا عُمَرُ وَ اللَّهِ عَنْ أَلَاثِ خِلَالٍ، قَالَ: وَمَا عُمَرُ وَاللَّهُ أَلَا وَالمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَإِنْ هُنَّ فَالَ: رُبَّمَا كُنْتُ أَنَا وَالمَرْأَةُ فِي بِنَاءٍ ضَيِّقٍ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنَ البِنَاءِ، صَلَّيْتُ أَنَا وَهِي كَانَتْ بِحِذَائِي، وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفِي خَرَجَتْ مِنَ البِنَاءِ، فَقَالَ عُمَرُ: تَسْتُرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ، ثُمَّ تُصلِّي بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ. وَعَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَعَن الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: كُونَهُ وَعَن الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: كُونَهُ وَعَن الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: كُلَّهُ وَعَن الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: أَنْ أَنْ يَعْمَا فَوَقَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الثُّرَيَّا، فِيضَعَكَ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ تَقُصَّ فَتُرْتَفِعَ حَتَى يُحَيَّلُ اللهُ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

• إسناده حسن.

19 ـ باب: التعليم بالعمل المشاهد وبالمقايسة [انظر: في تعليم كيفية الوضوء: ٩٣٣.

وفي تعليم كيفية الغسل: ١٩١٧.

وفي بيان أوقات الصلاة: ١٠٣٣.

وفي بيان كيفية الصلاة: ١١٨٩، ١١٩١.

وفي بيان الحج: ١٩٠٢.

وانظر في القياس: ١٧٦٣، ١٨٣٨، ١٨٢٩، ٢٠٢٢، ٢٥١٨].

# ٢٠ ـ باب: من العلم قول: لا أعلم

٣٤٥ ـ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَىٰ لَمَجْنُونٌ. [می۲۷۱]

• إسناده صحيح.

٣٤٦ - عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: نِعْمَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ. يعني: نفسه. [می۱۸۶، ۱۸۸]

• إسناده حسن.

٣٤٧ \_ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا أَدْرِي، نِصْفُ العِلْم. [می۱۸۵]

• إسناده صحيح.

٣٤٨ - عَن ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أُبَالِي سُئِلْتُ عَمَّا أَعْلَمُ أَوْ مَا لَا أَعْلَمُ، لِأَنِّي إِذَا سُئِلْتُ عَمَّا أَعْلَمُ قُلْتُ: مَا أَعْلَمُ، وَإِذَا سُئِلْتُ عَمَّا لَا أَعْلَمُ، قُلْتُ: لَا أَعْلَمُ. [می۱۸۸]

• إسناده صحيح.

٣٤٦ ـ (ت) إن العالم الذي لا يجرؤ على قول: «لا أعلم» أمره في خطر.

## ٢١ ـ باب: المثبت مقدم على النافي

٣٤٩ ـ (خم) قَالَ الحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّاسُ النَّبِيَ عَيْقَ صَلَّىٰ فِي الكَعْبَةِ. وَقَالَ الفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ.

## ٢٢ ـ باب: طلب العلم لغير الله

٣٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ مِمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ ﷺ: يَوْمَ القِيَامَةِ). يَعْنِي: رِيحَهَا.
 يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ). يَعْنِي: رِيحَهَا.

#### • صحيح.

٣٥١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تَعَلَّمُوا العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا (١) بِهِ العِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا (١) بِهِ المَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ). [جه٢٥٤]

#### • صحيح.

مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ جِدَالُ المُنَافِقِ عَليم اللسَانِ). (أَخُوفُ (حَب ٨٠)

• إسناده على شرط البخاري.

٣٥٣ ـ عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ،

٣٥١ \_ (١) (ولا تخيروا): أي: ولا تختاروا به خيار المجالس وصدرها.

أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ). [ت٢٦٥٤]

• حسن.

## ٢٣ \_ باب: التَّعليم بضرب المثل

٣٥٤ ـ عَن الحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا.

فَقَالَ عِيسَىٰ: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ؟

فَقَالَ يَحْيَىٰ: أَخْشَىٰ إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، فَامْتَلاَ المَسْجِدُ وَقَعَدُوا عَلَىٰ الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ:

أَوَّلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَلِ رَجُلِ اشْتَرَىٰ عَبْداً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: هِنَهِ دَارِي، وَهَذَا عَمَلِي، فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِك؟

وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ، مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكُ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ.

وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ العَدُوُّ، فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالقَلِيلِ وَالكَثِيرِ، فَفَدَىٰ نَفْسَهُ مِنْهُمْ.

وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعاً، حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ حِصْنٍ حَصِينٍ، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ العَبْدُ، لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ).

قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ، اللهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، وَالجِهَادُ، وَالهِجْرَةُ، وَالجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (۱) مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَىٰ شِبْرٍ؛ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (۱) مِنْ عُنُقِهِ، إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَىٰ دَعُوىٰ اللهِ فَإِنَّهُ مِنْ جُفَا جَهَنَّمَ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ صَلَّىٰ وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَىٰ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ صَلَّىٰ وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَىٰ اللهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ المُسْلِمِينَ المُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ).

#### • صحيح.

قَالَ: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَلَىٰ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ قَالَ: (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَلَىٰ جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَىٰ بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعاً وَلَا تَتَعَوَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحُهُ تَلِجْهُ. وَالصِّرَاطُ: الْإسْلامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ. وَالصِّرَاطُ: الْإسْلامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللهِ

٣٥٤ ـ (١) (ربقة الإسلام): الربق: حبل فيه عراء، تشد به البهم، الواحدة من العراء: , بقة.

تَعَالَىٰ، وَالْأَبْوَابُ المُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ تَعَالَىٰ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَىٰ رَأْس الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ رَجَّكَ ، وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْب كُلِّ مُسْلِم). واللفظ لأحمد. [ت۲۸۵۹، حم۲۸۵۹]

• حدیث صحیح، وإسناده حسن.

#### ٢٤ ـ باب: القصص

٣٥٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَقُصُّ عَلَىٰ النَّاسِ؛ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ). [جه٣٧٥٣/ مي٢٨٢]

٣٥٧ \_ عَنْ عَوْفِ بْن مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَقُصُّ؛ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُخْتَالٌ). [נפדדץ]

• حسن صحيح.

#### ٢٥ \_ باب: الحكمة ضالة المؤمن

٣٥٨ \_ عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلِيِّ قَالَ: لَيْسَ هَدِيَّةٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ حِكْمَةٍ تُهْدِيهَا لِأَخِيكَ. [می۲۲۳]

• إسناده صحيح.

٣٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الكَلِمَةُ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا). [ت۲۲۸۷/ جه۲۱۹]

• ضعيف جداً.

٣٥٩ \_ ذكرت لهذا الحديث ليعلم ضعفه.

#### ٢٦ \_ باب: مجالس العلم

• ٣٦٠ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتَذَاكَرُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا أَظَلَّتُهُمُ المَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي بِهِ العِلْمَ، سَهَّلَ اللهُ طَرِيقةُ مِنَ الجَنَّةِ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. [مي٣٦٨]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٣٣٣٤]

#### ٢٧ - باب: مذاكرة العلم والسؤال عنه

٣٦١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: تَذَاكَرُوا الحَدِيثَ، فَإِنَّ الحَدِيثَ، فَإِنَّ الحَدِيثَ يُهَيِّجُ الحَدِيثَ.

• إسناده صحيح.

٣٦٧ \_ عَن الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ يَجْمَعُ صِبْيَانَ الكُتَّابِ يُحَدِّثُهُمْ يَتَحَفَّظُ بِذَاكَ.

• إسناده صحيح.

٣٦٣ ـ عن مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ العُكْلِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُغِيرَةُ، إِذَا صَلَّوْا العِشَاءَ الْعُكْلِيُّ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَالْقَعْقَاعُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُغِيرَةُ، إِذَا صَلَّوْا العِشَاءَ الْاَخِرَةَ، جَلَسُوا فِي الفِقْهِ، فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ إِلَّا أَذَانُ الصَّبْحِ. [مي٥٣٥]

• إسناده صحيح.

٣٦٤ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةً، وَآفَةُ
 العِلْم النِّسْيَانُ.

• إسناده صحيح.

٣٦٥ ـ عن عَلِيِّ قال: تَذَاكَرُوا هَذَا الحَدِيثَ وَتَزَاوَرُوا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْ. [می۰۵۰]

• إسناده صحيح.

٣٦٦ - عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَضَعُ فِي رِجْلَيَّ الكَبْلَ، وَيُعَلِّمُنِي القُرْآنَ وَالسُّنَنَ. [می ۲۷۰]

• إسناده صحيح.

# ٢٨ \_ باب: ما جاء في كتمان العلم

٣٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ،أَلجَمَهُ اللهُ بِلِجَام مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ).

[د۸٥٦٣/ ت٢٦٤٩ جد٢٦١، ٢٢٦]

• حسن صحيح.

٣٦٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَاللهِ! لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ - يَعْنِي: عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيٌّ - شَيْئاً أَبَداً، لَوْلَا قَـوْلُ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ إِلَـى آخِـر الْآيَتَيْن [البقرة:١٧٤]. [جه٢٦٢]

• صحيح.

#### ٢٩ ـ باب: ما جاء في المراء والجدال

٣٦٩ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ؛ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف:٥٨]. [ت٣٢٥٣/ جه٤]

٣٧٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (المِرَاءُ فِي القُرْآنِ كُفُرٌ).

#### • حسن صحيح.

٣٧١ ـ عن عُمَرَ بُنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً لِلْخُصُومَاتِ، أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ.

• إسناده صحيح.

### ٣٠ \_ باب: بذل العلم لأهله

٣٧٢ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ قَالَ: لَا تُحَدِّثِ البَاطِلَ الحُكَمَاءَ فَيَمُقُتُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ العِلْمَ أَهْلَهُ فَيَمُقُتُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ العِلْمَ أَهْلَهُ فَيَمُقُتُوكَ، وَلَا تَمْنَعِ العِلْمَ أَهْلَهُ فَتَأْثَمَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًا، كَمَا فَتَأْثَمَ، وَلَا تَضَعْهُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَتُجَهَّلَ، إِنَّ عَلَيْكَ فِي عِلْمِكَ حَقًا، كَمَا أَنَّ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ حَقًا.

• إسناده صحيح.

### ٣١ \_ باب: التسوية في العلم

وَالوَضِيعُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ، غَيْرَ طَاوُسٍ، وَهُو يَحْلِفُ عَلَيْهِ. [مي٤١٧]

• إسناده صحيح.

٣٧٤ ـ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَةَ العِلْمِ، حَتَّىٰ أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ السُّلْطَانُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَمْنَعَهُ أَحَداً.

• إسناده صحيح.

٣٧٥ ـ عن ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَلَّمُوا مُحَمَّداً \_ ابن سيرين \_ فِي

رَجُلٍ \_ يَعْنِي: يُحَدِّثُهُ \_ فَقَالَ: لَوْ كَانَ رَجُلاً مِنَ الزِّنْجِ لَكَانَ عِنْدِي وَجُلاً مِنَ الزِّنْجِ لَكَانَ عِنْدِي وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا سَوَاءً.

• إسناده صحيح.

#### ٣٢ \_ باب: اختلاف الفقهاء

٣٧٦ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قلت لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ جَمَعْتَ النَّاسَ عَلَىٰ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ النَّاسَ عَلَىٰ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا، قَالَ: ثُمَّ كَتَبَ النَّاسَ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَىٰ الْأَمْصَارِ لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ إِلَىٰ الْأَمْصَارِ لِيَقْضِ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فَقُهَاؤُهُمْ.

• إسناده صحيح.

٣٧٧ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ سَلَّامٌ يَذْكُرُ عَنْ أَيُّوبَ \_ السَّخْتِيَانِيِّ \_ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ خَطَأً مُعَلِّمِكَ فَجَالِسْ غَيْرَهُ. \_

• إسناده صحيح.

#### ٣٣ \_ باب: من كره الرأي والقياس

٣٧٨ عن أبي بَكْرِ الهُذَلِيِّ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحاً وَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، مَا دِيَةُ الْأَصَابِعِ؟ قَالَ: عَشْرٌ عَشْرٌ، قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ! أَسَوَاءٌ هَاتَانِ؟ جَمَعَ بَيْنَ الخِنْصِرِ وَالْإِبْهَامِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: يَا سُبْحَانَ اللهِ! أَسَوَاءٌ أُذُنُكَ وَيَدُكَ؟! فَإِنَّ الْأُذُنَ يُوَارِيهَا الشَّعْرُ وَالكُمَّةُ وَالعِمَامَةُ، فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي اليَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ .

٣٧٧ \_ (ت) ما ورد في لهذا الأثر، هو نصيحة ذات قيمة عالية، فالعكوف على شيخ واحد في تلقي العلم خطأ فادح، فربما كان لهذا الشيخ ممن يدعي العلم، وربما كان صاحب بدعة وربما. ولا تظهر مكانة الشيخ إلا بالمقارنة مع الآخرين، فالمطلوب من طالب العلم ألا يقتصر على شيخ واحد، ففي لهذا إلغاء للعقل.

وَيْحَكَ! إِنَّ السُّنَّةَ سَبَقَتْ قِيَاسَكُمْ، فَاتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ، فَإِنَّكَ لَنْ تَضِلَّ مَا أَخَذْتَ بِالْأَثَرِ.

قَالَ أَبُو بَكْرِ الهُلَلِيُّ: فَقَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: يَا هُلَلِيُّ، لَوْ أَنَّ أَحْنَفَكُمْ (١) قُتِلَ وَهَذَا الصَّبِيُّ فِي مَهْدِهِ ؛ أَكَانَ دِيَتُهُمَا سَوَاءً ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيْنَ القِيَاسُ!

• إسناده ضعيف.

٣٧٩ - عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالمَقَايِيسِ، لَتُحَرِّمُنَّ الحَرَامَ.

□ وعنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ أَرَأَيْتَ أَرَأَيْتَ! يَسْأَلُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَيَقُولُ: أَرَأَيْتَ، وَكَانَ لَا يُقَايِسُ.

□ وعنه: لَوْ أَنَّ هَوُّلَاءِ كَانُوا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ لَنَزَلَتْ عَامَّةُ القُرْآنِ: يَسْأَلُونَكَ، يَسْأَلُونَكَ. [مي١٩٨، ١٩٩، ٢٠١]

• أسانيدها صحيحة.

• ٣٨٠ ـ وعنه قَالَ: مَا حَدَّثُوكَ هَؤُلَاءِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخُذْ بِهِ، وَمَا قَالُوهُ بِرَأْبِهِمْ فَأَلقِهِ فِي الحُشِّ.

• إسناده صحيح.

#### ٣٤ ـ باب: اجتناب الأهواء

٣٨١ - عَن الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ إِبْلِيسُ لِأَوْلِيَائِهِ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ

٣٧٨ ـ (1) هو الأحنف بن قيس.

تَأْتُونَ بَنِي آدَمَ؟ فَقَالُوا: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: فَهَلْ تَأْتُونَهُمْ مِنْ قِبَلِ اللَّوْحِيدِ، قَالَ: لَأَبُثَّنَّ اللَّمْوَاءَ. وَالَّ شَيْءٌ قُرِنَ بِالتَّوْحِيدِ، قَالَ: لَأَبُثَّنَ فِيهِمْ شَيْئاً لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللهَ مِنْهُ، قَالَ: فَبَثَّ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ. [مي٣١٦]

• إسناده صحيح.

٣٨٢ - عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: يَهْدِمُ أَلَّةُ العَالِمِ، وَجِدَالُ المُنَافِقِ بِالكِتَابِ، وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ. [مي٢٢٠]

• إسناده صحيح.

٣٨٣ - عَنْ أبي قِلَابَةَ قَالَ: لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ، أَوْ يَلْبِسُوا عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ.

• إسناده صحيح.

٣٨٤ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَىٰ ابْنِ سِيرِينَ، فَقَالَا: يَا أَبَا بَكْرٍ، نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ؟ قَالَ: لَا، لَتَقُومَانِ عَنِّي، أَوْ لَا، قَالَ: لَا، لَتَقُومَانِ عَنِّي، أَوْ لَأَقُومَانِ عَنِّي، أَوْ لَأَقُومَانِ عَنِّي، أَوْ لَأَقُومَنَ، قَالَ: فَخَرَجَا.

فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا أَبَا بَكْرٍ، وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَأًا عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ تعالىٰ؟ قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَأًا عَلَيَّ آيَةً، فَيُحَرِّفَانِهَا، فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي.

• إسناده صحيح.

٣٨٥ ـ عَن الحَسَنِ البَصْرِيِّ وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالَا: لَا تُجَالِسُوا أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، وَلَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ. [مي ٤١٥]

• إسناده صحيح.

# ٣٥ \_ باب: تكريم العلم وبذل المشقة فيه

٣٨٦ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُجِدَ أَكْثَرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ هَذَا الحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَآتِي الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَيُقَالُ: هُوَ نَائِمٌ، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُوقَظَ لِي، فَأَدَعُهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، لِأَسْتَطِيبَ بِذَلِكَ هُوَ نَائِمٌ، فَلَوْ شِئْتُ أَنْ يُوقَظَ لِي، فَأَدَعُهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ، لِأَسْتَطِيبَ بِذَلِكَ حَدِيثَهُ.

#### • إسناده حسن.

٣٨٧ ـ عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ آتِي بَابَ عُرْوَةَ، فَأَجْلِسُ بِالبَابِ، وَلَكِنْ إِجْلَالاً لَهُ. [مي٥٨٥]

### • إسناده صحيح.

• إسناده صحيح.

### ٣٦ \_ باب: ما جاء في صفات العلماء

٣٨٩ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَا تَكُونُ عَالِماً حَتَّىٰ تَكُونَ مَالِماً حَتَّىٰ تَكُونَ مِهُ عَامِلاً، وَكَفَىٰ بِكَ إِثْماً مُتَعَلِّماً، وَلَا تَكُونُ بِهِ عَامِلاً، وَكَفَىٰ بِكَ إِثْماً أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِياً، وَكَفَىٰ بِكَ أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِياً، وَكَفَىٰ بِكَ أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِياً، وَكَفَىٰ بِكَ كَاذِباً أَنْ لَا تَزَالَ مُمَارِياً، وَكَفَىٰ بِكَ كَاذِباً أَنْ لَا تَزَالَ مُحَدِّنًا فِي غَيْرِ ذَاتِ اللهِ.

• إسناده حسن.

• ٣٩٠ عَنْ عِمْرَانَ المِنْقَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْماً فِي شَيْءٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَوْماً فِي شَيْءٍ قَالَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ لَيْسَ هَكَذَا يَقُولُ الفُقَهَاءُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ! وَرَأَيْتَ أَنْتَ فَقِيهاً قَطُّ؟ إِنَّمَا الفَقِيهُ: الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، أَنْتَ فَقِيهاً قَطُّ؟ إِنَّمَا الفَقِيهُ: الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْمَدَاوِمُ عَلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّهِ. [مي٣٠٢]

• إسناده صحيح.

٣٩١ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُ نَعْتَ قَوْمٍ يَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ العِبَادَةِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لِغَيْرِ العِبَادَةِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، وَيَطْلُبُونَ الصَّبْرِ، فَبِي يَغْتَرُّونَ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأُنِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي يَغْتَرُونَ، وَيَلْبَسُونَ جُلُودَ الضَّأُنِ، وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنَ الصَّبْرِ، فَبِي يَغْتَرُونَ، أَوْ إِيَّايَ يُخَادِعُونَ، فَحَلَفْتُ بِي لَأُتِيحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُكُ الحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ.

• إسناده صحيح.

٣٩٢ \_ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا العِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ: العَقْلُ وَالنُّسُكُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ:

٣٩٠ ـ (ت) رحم الله الحسن البصري، فقد حدد بقوله لهذا صفات الفقيه.

هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا العُقَلَاءُ، فَلَمْ يَطْلُبْهُ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَنَالُهُ إِلَّا النُّسَّاكُ، فَلَمْ يَطْلُبْهُ.

قَالَ: وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ اليَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةُ مِنْهُمَا: لَا عَقْلٌ وَلَا نُسُكٌ.

• إسناده صحيح.

٣٩٣ ـ وعَنه قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْ عِلْمي كَفَافاً، لَا لِي، وَلَا عَلَيَّ.

• إسناده صحيح.

٣٩٤ ـ عَن الحَسَنِ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَالنَّاسِكُ إِذَا نَسَكَ لَمْ يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِ عَمَلِهِ، فَذَلِكَ العِلْمُ لَمْ يُعْرَفُ مِنْ قِبَلِ عَمَلِهِ، فَذَلِكَ العِلْمُ النَّافِعُ.

• إسناده صحيح.

# ٣٧ \_ باب: العمل بالعلم وحسن النيَّة فيه

٣٩٥ ـ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلشَّعْبِيِّ: أَفْتِنِي أَيُّهَا اللهَ.
 العَالِمُ، فَقَالَ: العَالِمُ مَنْ يَخَافُ اللهَ.

• إسناده صحيح.

٣٩٦ ـ عَن الحَسَنِ قَالَ: العِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمٌ فِي القَلْبِ فَلَكِكَ العِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَىٰ اللِّسَانِ، فَلَلِكَ حُجَّةُ اللهِ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ. [مي٣٧٦]

- إسناده صحيح.
- 🗆 وعنه، عَن النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَ ذَلِكَ .

• مرسل صحيح.

٣٩٧ - عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: تَعَلَّمُوا العِلْمَ وَانْتَفِعُوا بِهِ، وَلَا تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ، إِنْ طَالَ بِكُمْ عُمُرٌ، وَانْتَفِعُوا بِهِ، وَلَا تَعَلَّمُوهُ لِتَتَجَمَّلُ ذُو البِزَّةِ بِيِزَّتِهِ. [مي٣٨١]

• إسناده صحيح.

٣٩٨ - عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُصِيبُ البَابَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لَيُصِيبُ البَابَ مِنَ العِلْمِ، فَيَعْمَلُ بِهِ فَيَكُونُ خَيْراً لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، لَوْ كَانَتْ لَهُ فَجَعَلَهَا فِي الْآخِرَةِ.

قَالَ: قَالَ الحَسَنُ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَبَ العِلْمَ، لَمْ يَلْبَثْ أَنْ يُرَىٰ ذَلِكَ فِي بَصَرهِ وَتَخَشُّعِهِ وَلِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَصِلَتِهِ وَزُهْدِهِ.

قَالَ: وقَالَ مُحَمَّدٌ ـ ابْنُ سِيرِينَ ـ: انْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْحُدِيثَ، فَإِنَّمَا هُوَ دِينُكُمْ.

• إسناده صحيح.

٣٩٩ - عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ قَالَ: العُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَلَمْ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَلَمْ عَاشَ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالاً يَعِشْ مَعَهُ فِيهِ أَحَدٌ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالاً يَعِشْ مَعَهُ فِيهِ أَحَدٌ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ فِي عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالاً عَلَيْهِ.

• إسناده صحيح.

٣٨ ـ باب: فضل العلم على العبادة

• • ٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلَانِ:

٤٠٠ \_ (ت) ولهذا لأن العالم نفعه متعدٍّ إلىٰ غيره، والعابد نفعه قاصر علىٰ نفسه.

أَحَدُهُمَا عَابِدٌ، وَالْآخَرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَضْلُ العَالِمِ عَلَىٰ العَابِدِ، كَفَضْلِ العَالِمِ عَلَىٰ اللهَ العَابِدِ، كَفَضْلِي عَلَىٰ أَدْنَاكُمْ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، حَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّىٰ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّىٰ الخَيْرَ اللهَ مَلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّىٰ الخُوتَ، لَيُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّم النَّاسِ الخَيْرَ). [ت ٢٦٨٥/ مي ٢٩٧]

• صحيح.

العِلْمُ أَحَبُّ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: مَجْلِسٌ يُتَنَازَعُ فِيهِ العِلْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَدْرِهِ صَلَاةً، لَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَسْمَعُ الكَلِمَةَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا سَنَةً، أَوْ مَا إِلَيَّ مِنْ عُمُرِهِ.
[مي٣٣٤]

• إسناده صحيح.

#### ٣٩ \_ باب: الوصاية بطلبة العلم

٤٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ العِلْمَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ: مَرْحَباً مَرْحَباً بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاقْنُوهُمْ).

قال الحَكَم: اقْنُوهُم: عَلِّمُوهُمْ.

• حسن.

# ٠٤ ـ باب: التوقي في الفتيا والخوف منها

عِنْ أَنْتِيَ بِغَيْرِ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَنْتِيَ بِغَيْرِ عَلَمْ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَنْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمَ عَلَىٰ مَنْ أَنْتَاهُ). [د٣٦٥٧] جه٥٦] عِلْم كَانَ إِنْهُهُ عَلَىٰ مَنْ أَنْتَاهُ).

• حسن.

الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَفْتَىٰ بِفُتْيَا يُعَمَّىٰ عَنهَا أَنْ فَإِثْمُهَا عَنهَا اللهِ عَنهُا اللهِ عَنهَا اللهِ عَنهُا اللهِ عَنهُا اللهِ عَنهُا اللهِ عَنهُا اللهِ عَنْهُا اللهِ عَنهُا اللهُ عَنهُا عَنهُا اللهُ عَنهُا اللهُ عَنهُا اللهُ عَنهُا اللهُ عَنهُا عَنهُ عَلمُ عَلَيْهُا اللهُ عَنْ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا عَلَا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَلَا عَلَا عَنْهُا عَلَا عَالِحَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

• إسناده صحيح.

امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْمُرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامٌ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: شِهَابِ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: عَن النَّبِيِّ عَيْكِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَعَنْ عُشْمَانَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ عُمَرُ: مَا أَرَىٰ عَلَيْهَا صِيَاماً.

فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَىٰ عَلَيْهَا صِيَاماً إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ طَاوُسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَىٰ عَلَيْهَا صِيَاماً إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ ظَاوُسَةَا. قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: ذَلِكَ رَأْبِي.

• إسناده صحيح.

٢٠٤ - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ - النَّخَعِيُ -:
 يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَاللهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُدّاً مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَاناً
 أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ.

٤٠٧ - عَنْ عُمَر بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ

٤٠٤ \_ (١) (يعمل عنها): أي: لا يتحرى معرفة الحق فيها.

٤٠٧ ـ (ت) هٰذا هو المنهج العام في الإسلام، ولا يعني ذٰلك التهاون في الفرائض أو التفلت من أحكام الله.

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ مِمَّنْ سَبَقَنِي مِنْهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ قَوْماً أَيْسَرَ سِيرَةً، وَلَا أَقَلَّ تَشْدِيداً مِنْهُمْ.

- إسناده جيد.
- ٨٠٤ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: مَا لَكَ
   لَا تَقُولُ فِي الطَّلَاقِ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ،
   وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُحِلَّ حَرَاماً، أَوْ أُحَرِّمَ حَلَالاً.
  - إسناده صحيح.
- ٤٠٩ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ فِي هَذَا المَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ الْمَسْجِدِ عِشْرِينَ وَمِائَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَحَاهُ كَفَاهُ إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْحَدِيثَ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْعَدِيثَ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ فُتْيَا إِلَّا وَدَّ أَنَّ أَخَاهُ كَفَاهُ الْفُتْيَا.
   [مى١٣٧]
  - إسناده صحيح.
- الله وَبَيْنَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ
  - إسناده صحيح.
- 211 عن الصَّلْتِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُساً عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَقَالَ لِي: كَانَ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ اَللهِ؟ قُلْتُ: اَللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا أَخْبَرُونَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَعْجَلُوا إِللبَلاءِ، بِكُمْ هُنَا وَهُنَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالبَلاءِ، قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيُذْهَبُ بِكُمْ هُنَا وَهُنَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالبَلاءِ، قَبْلَ نُزُولِهِ، فَيُذْهَبُ بِكُمْ هُنَا وَهُنَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوا بِالبَلاءِ، قَبْلَ نُزُولِهِ، لَمْ يَنْفَكَ المُسْلِمُونَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ إِذَا سُئِلَ سَدَّدَ، وَإِذَا قَالَ: وُفِقَ.
  - إسناده صحيح.

٤١٢ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو سَلَمَةَ البَصْرَةَ، أَتَيْتُهُ أَنَا وَالحَسَنُ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: أَنْتَ الحَسَنُ، مَا كَانَ أَحَدٌ بِالبَصْرَةِ أَحَبَ إِلَيَّ وَالحَسَنُ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ: أَنْتَ الحَسَنُ، مَا كَانَ أَحَدٌ بِالبَصْرَةِ أَحَبَ إِلَيَّ لِيَاءً وَنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي بِرَأْيِكَ. فَلَا تُفْتِ بِرَأْيِكَ، إِلَّا أَنْ لِقَاءً مِنْكَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُفْتِي بِرَأْيِكَ.
 آمي١٦٥]

• إسناده صحيح.

### ٤١ ـ باب: إعظام العلم وصيانته

٤١٣ ـ عَن الحَسَنِ: أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَسَاوَمَ رَجُلاً بِثَوْبٍ فَقَالَ: هُوَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لَوْ كَانَ غَيْرَكَ مَا أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُمُوهَا! هُوَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لَوْ كَانَ غَيْرَكَ مَا أَعْطَيْتُهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُمُوهَا! فَمَا رُئِيَ بَعْدَهَا مُشْتَرِياً مِنَ السُّوقِ، وَلَا بَائِعاً، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ. [مي٥٩٢]

• إسناده صحيح.

٤١٤ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الحَسَنِ قَالَ: قَسَمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَالاً فِي قُرَّاءِ أَهْلِ الكُوفَةِ، حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَعَثَ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَم، فَقَالَ لَهُ: اسْتَعِنْ بِهَا فِي شَهْرِكَ هَذَا. فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلٍ وَقَالَ: لَمْ نَقْرَإِ القُرْآنَ لِهَذَا.
 [مي١٥٩]

• إسناده صحيح.

الحَطَّابِ قَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَام: مَنْ أَرْبَابُ العِلْم؟ قَالَ: الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ،

<sup>117</sup> \_ (ت) رحم الله الحسن، لم يرغب في أن يكون علمه من جملة السلع التي تدخل السوق.

١١٤ \_ (ت) رحم الله عبد الرحمٰن، فما فعله هو الفقه في الدين.

قَالَ: فَمَا يَنْفِي العِلْمَ مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ؟ قَالَ: الطَّمَعُ. [مي٥٩٥] • إسناده صحيح.

٤١٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ ضَعِيْنِه قَالَ: تَعَلَّمُوا العِلْمَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَاكْظِمُوا عَلَيْهِ، وَلَا تَشُوبُوهُ بِضَحِكٍ وَلَا بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ القُلُوبُ. [مي٢٠٦]
 إسناده صحيح.

### ٤٢ ـ باب: يكره للعالم أن يمشى الرجال وراءه

لالا حَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ لِنَتَحَدَّثَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ قُمْنَا وَنَحْنُ نَمْشِي خَلْفَهُ، فَرَهِقَنَا عُمَرُ، فَتَبِعَهُ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: بِالدِّرَّةِ، قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! مَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: أَمَا لَرُّةً فِلدَّا إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللِلْ

• إسناده جيد.

٤١٨ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ تُوطَأَ أَعْقَابُهُمْ. [مي٥٤١]

• إسناده صحيح.

٤١٩ ـ عن سُفْيَانَ، عَنْ أُمَيِّ قَالَ: مَشَوْا خَلْفَ عَلِيٍّ، فَقَالَ:
 عَنِّي خَفْقَ نِعَالِكُمْ، فَإِنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِقُلُوبِ نَوْكَىٰ الرِّجَالِ<sup>(١)</sup>.

# ٤٣ \_ باب: أخذ الأجرة على تعليم القرآن

• ٢٠ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ

٤١٧ ـ (ت) رضي الله عن عمر، فلو رأىٰ انتفاش بعض قليلي العلم في زمننا..؟!
 ٤١٩ ـ (١) (نوكيٰ الرجال): أي: الحمقيٰ.

الكِتَابَ(١) وَالقُرْآنَ، فَأَهْدَىٰ إِلَىَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَلْكُ، لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَجُلٌ أَهْدَىٰ إِلَىَّ قَوْساً مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الكِتَابَ وَالقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: (إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقاً مِنْ نَارِ فَاقْبَلْهَا). [د٢١٦٦، ٣٤١٧] جه٧٦٥]

#### • صحيح.

٤٢١ ـ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلاً القُرْآنَ، فَأَهْدَىٰ إِلَىَّ قَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَار) فَرَدَدْتُهَا. [جه۸٥١٢]

• صحيح.

### ٤٤ \_ باب: تعليم الصِّغار

٤٢٢ ـ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا بَنِيَّ، تَعَلَّمُوا، فَإِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْم، فَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ، وَمَا أَقْبَحَ عَلَىٰ شَيْخ يُسْأَلُ لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ. [می۱۷۵]

[انظر: ۸۵، ۳۲۸].

<sup>114</sup> \_ (١) (الكتاب): أي: الكتابة.



الكِتَابُ الثَّاني

جهع القرآن وفضائله



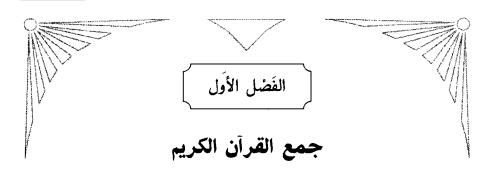

# ١ ـ باب: نزول الوحى ومدة ذٰلك

٤٢٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (ما مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ ما مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَّا أُعْطِيَ ما مِثْلُه آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْياً أَوْحاهُ اللهُ إِلَّا مَا اللهَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَا عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وإِنَّمَا كَانَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

كَلَّكُ مَا لَكُ عَلَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ تَابَعَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهِ، حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ أَكْثَرَ ما كانَ الْوَحْيُ، ثمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدُ.

٤٢٥ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ وَشُرَةً، وَتُوفِّقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. [خ٣٩٠٣، (٣٨٥١)/ م٢٣٥١]
 تَلَاثَ عَشْرَةً، وَتُوفِّقِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. [خ٣٩٠٣، (٣٨٥١)/ م٢٣٥١]
 وفي رواية لمسلم: أَقَامَ بمكة ثَلاثَ عَشْرةَ سَنَةً يُوحِى إلَيْهِ، وبالمدينةِ عَشْرةً

٢٦٦ - (خ) عَنْ عائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنْ النَّبِيَ ﷺ لَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ
 سِنِينَ، يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْراً.
 (٣٨٥١) ٤٤٦٥، ٤٤٦٤، ٥٩٥١)

النَّمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ بِمَوْقِع النُّجوم، وَكَانَ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يُنَوِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يَسُولُهِ عَلَىٰ اللهُ يُنَوِّلُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ يَسُولُهِ عَلَىٰ اللهُ يَسُولُهِ عَلَىٰ اللهُ يَسُولُهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

بَعْضَهُ فِي أَثَرِ بَعْض قَالَ: وَقَالُوا: ﴿ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِعِدَةً كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُّ وَرَتَلْنَاهُ تَرْبِيلًا ﴿ [الفرقان: ٣٢]. (ピハマハゴ)

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### ٢ \_ باب: ما بين الدفتين

٤٢٨ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسِ فَيْنِهَا، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقلِ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ عَيْكِةً مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ما تَرَكَ إِلَّا ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ (١).

قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَىٰ محَمَّدِ ابْنِ الحَنفِيَّةِ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: ما تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. [خ۱۹۰]

### ٣ ـ باب: أُول ما نزل وآخر ما نزل

٤٢٩ ـ (ق) عَن الْبَرَاءِ صَلَّىٰ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً بَرَاءَةٌ، وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْكُلُونِ [النساء:١٧٦]. [خ٤٣٦٤/ م١٦١٨]

□ وفى رواية لهما: آخِرُ آيةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ . . . ﴾ . [خ٤٦٥٤]

• ٢٣٠ \_ (م) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسِ: تَعْلَمُ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، نَزَلَتْ جَمِيعاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ [النصر] قَالَ: صَدَقْتَ. [٣٠٢٤] ٤٣١ ـ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: هَلْ

٤٢٨ \_ (١) (ما بين الدفتين): تثنية دفة: وهي اللوح. والمقصود: لم يدع إلا ما في لهذا المصحف؛ أي: لم يدع من القرآن ما يتلين إلا ما هو داخل المصحف الموجود.

تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ؛ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ؛ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ؛ فَحَرِّمُوهُ. وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ؛ فَحَرِّمُوهُ. وَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: الْقُرْآنُ. [حم٢٥٥٤٧]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

١٤٣٧ عن عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً اللهِ عَائِشَةً العلق].
 ١٤٣٤ عن عَلَقَ (١٤٤٥) [العلق].

قَالَ: تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ \_ يعني: مَسْجَدَ البَصْرَةِ \_ وكنا نَجْلِسُ قَالَ: تَعَلَّمْنَا القُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ \_ يعني: مَسْجَدَ البَصْرَةِ \_ وكنا نَجْلِسُ حِلَقاً حِلقاً، وَكَأَنَّما أَنْظُرُ إِلَيْه بَيْنَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَعَنْهُ أَخَذْتُ هٰذهِ السُّورة: ﴿ أَفُرَأُ بِاللّٰهِ رَبِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ آلِهُ العلق اللّٰ قَالَ: وَكَانَتْ أَوَّلَ سُورةٍ السُّورة عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُحمَّدِ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُعَالِقُونَ اللّٰ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَدِ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُعَمَّدِ عَلَيْ مُعَمِّدٍ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُحمَّدٍ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ مُحَمَّدًا عَلَىٰ مُعَلَىٰ مُعَمِّدً عَلَىٰ مُعْمَدِ عَلَىٰ مُعَمَّدً عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَيْ مُعْمَدُ عَلَيْ مُعْمَدُ عَلَيْ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَيْ مُوْلَ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدِ عَلَىٰ مُعْمَدُ عِلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدِ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مُعْمَدُ عَلَىٰ عَالَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَ

• قال الذهبي: على شرطهما.

• قال الذهبي: على شرطهما.

### ٤ ـ باب: جمع القرآن الكريم

٤٣٥ ـ (خ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَبْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَحْشَىٰ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ قِدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَحْشَىٰ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَىٰ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَىٰ

أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فَي وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي في ذَلِكَ حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ في ذَلِكَ الَّذِي رَأَىٰ عُمَرُ.

قال زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَتَبَّع الْقُرْآنَ، فَاجْمَعْهُ.

قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ! لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئاً لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عَيْلٍيْ؟ قَالَ أَبُو بِكُود: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يحُثُ مُرَاجَعَتِي حَتَّىٰ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكُو وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ مَرَاجَعَتِي فَي ذَلِكَ اللهِ صَدْرَ أَبِي بَكُو وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الّذِي رَأَيْل

فَتَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ<sup>(۱)</sup> وَالرِّقاعِ وَاللِّخَافِ<sup>(۲)</sup> وَصُدُودِ الرِّجالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: ﴿لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُولُكُ مِنَ الْعُسُكُمْ وَاللَّهُ عَنَى خُزَيْمَةَ لَا أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ لَا اَنْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَقَّاهُ الله الله الله الله عَنْ عَنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عَمَرَ .

□ وفي رواية: قَالَ: نَسَخْتُ الصُّحُفَ في المَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ الصُّحُفَ في المَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرأُ بِهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجِدْهَا إِلَّا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

 <sup>(</sup>۱) (العسب): قال في «القاموس»: والعسيب: جريدة من النخل مستقيمة.
 (۲) (اللخاف): يعنى: الخزف، وقال في «القاموس»: حجارة بيض رقاق.

شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكِهِ [الأحزاب: ٢٣].

### ٥ \_ باب: نسخ القرآن في عهد عثمان

٤٣٦ \_ (خ) عَنْ أَنَس بْن مالِكٍ: أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمانِ قَدِمَ عَلَىٰ عُثْمانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّام في فَتْح إِرْمِينِيَةً وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ اخْتِلَافُهُمْ في الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَدْرِكْ هذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا في الْكِتَابِ، اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ. فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَىٰ حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَىٰ عُثْمانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعاص، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَنَسَخُوهَا في المَصَاحِف، وقَالَ عُثْمانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْءٍ مِنَ القُرْآنِ فاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْش، فإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا، حَتَّىٰ إِذَا نَسَخُوا الصُّحُفَ في المَصَاحِفِ، رَدَّ عُثْمانُ الصُّحُفَ إِلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَرْسَلَ إِلَىٰ كُلِّ أُفُقِ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ، أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ. [خ۲۸۷٤، (۳۵۰۲)]

السُّورِ حَتَّىٰ تَنَزَّلَ عَلَيْهِ ﴿ بِسِّمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾. [د٨٨٨]

• صحيح.

# ٦ ـ باب: نزول القرآن علىٰ سبعة أُحرف

٤٣٨ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ:

(أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي، حَتَّىٰ الْتَهَىٰ إِلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ). [خ۹۹۱ (۳۲۱۹)/ م۸۱۹]

□ زاد مسلم: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ، إِنَّمَا هِيَ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ. إِنَّمَا هِيَ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

٣٩٩ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقانِ عَلَىٰ غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتهُ حَتَّىٰ انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَبْتُهُ (١) أَقْرَأُنِيهَا، وَكِدَّتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتهُ حَتَّىٰ انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَبْتُهُ (١) بِرِدَائِهِ، فَحِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَىٰ غَيْرِ بِرِدَائِهِ، فَحِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَىٰ غَيْرِ مِا أَقْرَأُتُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

• 33 - (م) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَىٰ وَرَاءَةً سَوَىٰ وَمَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، دَخَلْنَا جَمِيعاً عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَرَأَ سِوَىٰ قِرَاءَةِ فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَىٰ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ! فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَرَأًا، فَحَسَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهِ شَأْنَهُمَا، فَسُعِط فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (1)! فَلمَّا رَأَىٰ فَلَمَا رَأَىٰ

٤٣٩ \_ (١) (لببته): أخذت بمجامع ردائه.

٤٤٠ (فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية): معناه: وسوس
 لى الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية.

قال المازريّ: معنىٰ لهٰذا أنه وقع في نفس أُبيّ بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في الحال، حين ضربه النبي ﷺ بيده في صدره ففاض عرقاً.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقاً (٢)، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ اللهِ وَكَا فَرَقاً، فَقَالَ لِي: (يَا أُبَيُّ، أُرْسِلَ إِلَيَّ: أَنِ اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ: الْقُرْأَهُ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأَهُ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ الْقَالِثَةَ الْقُلْتُ: اقْرَأَهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا، فَقُلْتُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ اللّهُمَّ اغْفِرْ لأُمَّتِي، وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْمَدَاتُ النَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيً

لَا جِبْرِيلُ فَقَالَ: (يَا جِبْرِيلُ فَقَالَ: (يَا جِبْرِيلُ فَقَالَ: (يَا جِبْرِيلُ ،
 إِنِّي بُعِثْتُ إِلَىٰ أُمَّةٍ أُمِّيِّنَ: مِنْهُمْ الْعَجُوزُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْغُلَامُ،
 وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ. قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْ الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ).
 [ت ٢٩٤٤]

• حسن صحيح.

الْقُرْآنِ، فَقَالَ هَذَا: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ، وَقَالَ الْآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا اللهِ عَلَيْقِ، وَقَالَ الْآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ، وَقَالَ الْآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ، وَقَالَ الْآخَرُ: تَلَقَّيْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سَبْعَةِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنَالًا النّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: (الْقُرْآنُ يُقْرَأُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ). [حم١٧٥٤] أَحْرُفٍ، فَلا تُمَارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ). [حم١٧٥٤] • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٤٤٣ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَرَأْتُ آيَةً وَقَرَأً ابْنُ مَسْعُودٍ
 خِلَافَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِاً، فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ:
 (بَلَىٰ)، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ تُقْرِئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: (بَلَىٰ، كِلَاكُمَا

 <sup>(</sup>٢) (ضرب في صدري ففضت عرقاً): قال القاضي: ضربه ﷺ في صدره تثبيتاً
 له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم.

مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ) قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ، فَضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: (يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبِ! إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي: عَلَىٰ حَرْفٍ أَوْ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ؟ قَالَ: فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِى: عَلَىٰ حَرْفَيْن، فَقُلْتُ: عَلَىٰ حَرْفَيْن، فَقَالَ: عَلَىٰ حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِى: عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، حَتَّىٰ بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ: غَفُوراً رَحِيماً، أَوْ قُلْتَ: سَمِيعاً عَلِيماً، أَوْ عَلِيماً سَمِيعاً، فَاللهُ كَذَلِك، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةً رَحْمَةٍ بِعَذَابِ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين. [-4 2117, 70117]

٤٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعِةِ أَحْرُفٍ، والمِرَاءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ - ثلاثاً - مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ). (حب ۷٤)

• إسناده صحيح على شرطهما.

#### ٧ ـ باب: ترتيب السور

٤٤٠ ـ (خ) عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَيْبًا، إِذْ جاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَن خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيْحَكَ! وَما يَضُرُّك؟ قَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ! أَرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُقْرَأُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ (١). قالَتْ: وَما يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ؟ إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّل، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَىٰ الإِسْلَامِ نَزَلَ الحَلَالُ وَالحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ

٥٤٥ \_ (١) (فإنه يقرأ غير مؤلف): قال ابن كثير: كأن قصة لهذا العراقي كانت قبل أن يرسل عثمان المصحف إلى الأفاق.

أَوَّلَ شَيْءٍ: لَا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الْحَمْرَ أَبَداً، وَلَوْ نَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَىٰ أَبَداً، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ محَمَّدٍ ﷺ وَإِنِي تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَىٰ أَبَداً، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ محَمَّدٍ ﷺ وَإِنِي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ لَلْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ القَمراء وَما نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّساء؛ إلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ، قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّور. [خ ٤٩٧٦]

#### ٨ ـ باب: القراء من الصحابة

كَلْمُ وَ فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَمْرٍو فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ مَوْدُ وَ فَبَدَأَ بِهِ لَا يَقُولُ: (اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ و فَبَدَأَ بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ). قَالَ: لَا وَسَالِمٍ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ). قَالَ: لَا أَدْرِي بَدَأَ بِأُبِي أَوْ بِمُعاذٍ.

النّبِيِّ عَلَيْهُ أَرْبَعَةٌ، كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ: أُبَيُّ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ جَبَلٍ، وأَبُو زَيْدٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ.

قُلْتُ لأَنسٍ: مَن أَبُو زَيْدٍ؟ قَالَ: أَحَدُ عُمُومَتِي. [خ٠٨٦/ م٥٢٥]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: ماتَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْآنَ
غَيْرُ أَرْبَعَةٍ: أَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ.
قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.

#### ٩ \_ باب: العرضة الأخيرة

الْقُرْآنَ كُلَّ عامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ في الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، الْقُرْآنَ كُلَّ عامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ في الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عامٍ عَشْراً، فَاعْتَكَف عِشْرِينَ في الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. [خ898 (٢٠٤٤)]

• • ٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَيُّ الْقِرَاءَتَيْنِ كَانَتْ أَخِيراً، قِرَاءَةُ عَبْدِ اللهِ أَوْ قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّ عَبْدِ اللهِ أَوْ قِرَاءَةُ زَيْدٍ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبْرَائِيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ اللَّهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةُ فِي الْعَامِ اللهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَتْ آخِرَ الْقِرَاءَةِ قِرَاءَةُ عَنْدِ اللهِ.

• صحيح.

رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَضَاتٍ فَيَقُولُونَ إِنَّ قِراءَتنا هٰذهِ هِي العَرْضَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَضَاتٍ فَيَقُولُونَ إِنَّ قِراءَتنا هٰذهِ هِي العَرْضَةُ الأَخِيرةُ.

• قال الذهبي: صحيح.

٤٥٢ عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ القُرْآنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ كُلَّ عَامٍ مَرَةً فِي رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ عَرَضَهُ مَرَّتَيْنِ.
 عَرَضَهُ مَرَّتَيْنِ.

• إسناده حسن.

<sup>124</sup> \_ (١) الفاعل محذوف هو جبريل، كما جاء في الروايات الأخرىٰ.

# ١٠ \_ باب: وقوع النسخ في القرآن

٤٥٣ \_ (خ) عَنْ عُمَر ضَيْ الله قَال: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبِيِّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيّاً يَقُولُ: لَا أَدَعُ شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا﴾ [خ ۲۸۱۶] [القرة: ١٠٦].

٤٥٤ ـ (ع) عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْب: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ، أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ قَالَ قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثاً وَسَبْعِينَ آيَةً، فَقَالَ: قَطُّ؟ لَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا: (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ [حم/١٢٠٧، ٢١٢٠٢] حَكِيمٌ).

• إسناده ضعيف.

### ١١ \_ باب: المكى والمدنى

٤٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ \_ ابنِ مَسْعُودٍ \_ ضَيَّاتِهُ قَالَ: مَا كَانَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أُنْزلَ بِالمَدِيْنَةِ، وَمَا كَانَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ فَبِمَكَةً . [60973]

□ وفي رواية قال: قَرَأْنَا المُفَصَّلَ حِيْناً وَحِجَجاً بِمَكَةَ لَيْسَ فِيها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾. [27973]

• قال الذهبي: على شرطهما. وسكت عن الأولى.

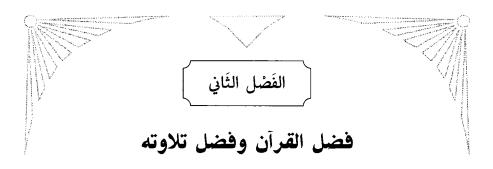

#### ١ \_ باب: فضل تلاوة القرآن

207 ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأَتُّرُجَّةِ (١) ويحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا طَيِّب. وَمَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا رِيحَ لَهَا، وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، طَيِّب، وَطَعْمُهَا مُرِّ. وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَا يَسْ لَهَا رِيحٌ، وَطَعْمُهَا مُرِّ).

٧٥٧ ـ (ق) عَنْ عبد الله بن عمر ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَبِيِّ اللَّهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

٤٥٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُحِبُ أَخِدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ (١) عِظَامٍ سِمَانٍ)؟
 أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ (١) عِظَامٍ سِمَانٍ)؟
 قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: (فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ قُلَاثِ عَظَامٍ سِمَانٍ).
 [م٢٠٨]

**٤٥٦** ـ (١) (الأترجة): لعلها البرتقالة.

٤٥٨ \_ (١) (خلفات): الحوامل من الإبل.

الله عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهْد: (بُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأُ وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا).

#### • حسن صحيح.

٤٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ قَرَأً حَرْف، وَلَكِمْ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف).
 المَم حَرْف، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْف، وَلَامٌ حَرْف، وَمِيمٌ حَرْف).

#### • صحيح.

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ للهِ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ للهِ اللهِ عَنْ أَهْلُ اللهِ عَنْ النَّاسِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: (هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ). [جه٥٦/ مه٣٦٩]

#### • صحيح.

الْمُصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْباً وَعَىٰ الْقُرْآنَ ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْمُصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يُعَذِّبَ قَلْباً وَعَىٰ الْقُرْآنَ . [مي٣٣٦٣، ٣٣٦٣]

#### • إسناده صحيح.

٤٦٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ مِنْ شُوقِهِ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ سُوقِهِ، أَنْ يَقْرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
 [مي٣٣٧٩]

#### • إسناده صحيح.

#### ٢ ـ باب: فضل تعاهد القرآن

٤٦٤ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَهُوَ حافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُوَ الْقُرْآنَ، وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ، مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ، وَهُو يَتَعَاهَدُهُ، وَهُو عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ).
 يَتَعَاهَدُهُ، وَهُو عَلَيْهِ شَدِيدٌ، فَلَهُ أَجْرَانِ).

٤٦٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمر ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْإبِلِ المُعَقَّلَةِ (١)، إِنْ عاهَدَ عَلَيْهَا مَثَلُ مَا إِنْ أَطْلُقَهَا ذَهَبَتْ).

٤٦٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّي، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآن، لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّي، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآن، فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّياً (١) مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَم).
 قَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصِّياً (١) مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّعَم).

٤٦٧ ـ عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ شُرَيْحاً الْحَضْرَمِيَّ ذُكِرَ عِنْدَ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ).

• صحيح الإسناد.

### ٣ ـ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه

النَّبِيِّ قَالَ: (خَيْرُكُمْ مَنْ عَنْ عُثْمَانَ ضَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ).

٤٦٩ - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى اللهِ عَلَيْة، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا
 جَمَعْتُ الْمُحْكَمَ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْة، فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا

<sup>870</sup> \_ (١) (الإبل المعقلة): أي: المشدودة بعقال، وهو الحبل.

٤٦٦ \_ (١) (تفصياً): أي: تفلتاً وتخلصاً.

[خ۲۳۰ (۵۰۳۵)]

الْمُحْكَمُ؟ قَالَ: المُفَصَّلُ(١).

### ٤ ـ باب: المد والترجيع في القراءة

٠٤٧٠ ـ (ق) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ، يَقْرَأُ اللهُ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَهُ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ـ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ ـ قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا.

قَالَ: ثُمَّ قَرَأً مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، يَحْكِي النَّبِيَ عَيَالِةٍ.

فَقُلْتُ لُمُعَاوِيَةَ: كَيْفَ كَانَ تَرْجِيعُهُ؟ قَالَ: آآ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [خ٧٥١ (٢٨١)/ م٩٧]

□ وفي رواية للبخاري: وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ ـ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ ـ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ ـ قِرَاءَةً لَيِّنَةً، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرجِّعُ.
 الْفَتْحِ ـ قِرَاءَةً لَيِّنَةً، يَقْرَأُ وَهُوَ يُرجِّعُ.

النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: كَانَتْ مَدَّاً، ثُمَّ قَراً: ﴿ يِسْسِمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: كَانَتْ مَدَّاً، ثُمَّ قَراً: ﴿ يِسْسِمِ اللهِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيمِ. [خ٥٠٤٥ (٥٠٤٥)]

### ٥ ـ باب: ترتيل القرآن واجتناب الهذ

٤٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: قَرَأْتُ المُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذَّا كَهَذِّ الشِّعْرِ<sup>(١)</sup>؟! لَقَدْ

<sup>279</sup> \_ (١) (المفصل): من سورة الحجرات إلىٰ آخر القرآن الكريم.

٤٧٢ ـ (١) (هَذَاً كهذ الشعر): الهذ: شدة الإسراع والإفراط في العجلة.

عَرَفْتُ النَّظَائِرَ<sup>(٢)</sup> الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ المُفَصَّلِ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. [خ٥٧٧/ م٢٢٦]

247 عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: قَالَ نَافِعٌ: أُرَاهَا حَفْصَةَ - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّكُمْ لَا تَسْتَطِيعُونَهَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا، قَالَ: فَقِيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا، قَالَ: فَقَيلَ لَهَا: أَخْبِرِينَا بِهَا، قَالَ: فَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتْ فِيهَا - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَكَىٰ لَنَا ابْنُ فَقَرَأَتْ قِرَاءَةً تَرَسَّلَتْ فِيهَا - قَالَ أَبُو عَامِرٍ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَكَىٰ لَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً - ﴿الْحَكَمُدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، ثُمَّ قَطَعَ ﴿الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَانِ يَوْمِ الدِينِ ﴾. [حم ٢٦٤٧]

• رجاله ثقات رجال الشيخين.

### ٦ ـ باب: حسن الصوت بالقراءة

٤٧٤ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (ما أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ ما أَذِنَ لِنَبِيِّ (١) حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَبْجَهَرُ بِهِ).

[خ٤٤٥٧ (٥٠٢٣) م٢٩٧]

□ وفي رواية لهما: (مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ عَلَيْ اللهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ وَانِ (٢). [خ٧٤٨٢]

□ وفي رواية للبخاري قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَم يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ).

<sup>(</sup>٢) (النظائر): أي: السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة أو الحكم أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي.

٤٧٤ ـ (١) (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبيّ): ما الأولىٰ نافية، والثانية مصدرية؛ أي: ما استمع لشيء كاستماعه لنبيّ.

<sup>(</sup>٢) (يتغنى بالقرآن): معناه: عند الشافعيّ وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف

اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفَّيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ لَهُ: (يَا أَبَا مُوسَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

□ وزاد عند مسلم في أوله: (لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ<sup>(٢)</sup> لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ).

الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ). [ده١٤٦/ ن١٠١٤/ جه١٣٤٢/ مي٣٥٤٣] الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ).

#### • صحيح.

٧٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتِ)؟ قُلْتُ: كُنْتُ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ كُنْتُ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصَدِ. قَالَتْ: فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَىٰ اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: (هَذَا سَالِمٌ، مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمِّتِي مِثْلَ (هَذَا سَالِمٌ، مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمِّتِي مِثْلَ هَذَا).

#### • صحيح.

لأعجبك ذلك.

<sup>=</sup> وأصحاب الفتوىٰ: يحسن صوته به. وقال الشافعيّ وموافقوه: معناه: تحزين القراءة وترقيقها. واستدلوا بالحديث الآخر: زيّنوا القرآن بأصواتكم. قال الهروى: معنىٰ: يتغنىٰ به: يجهر به.

 <sup>(</sup>٥) (مزماراً من مزامير آل داود): شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته بصوت المزمار. وداود هو النبي على المنتهى في حسن الصوت بالقراءة. والآل في قوله: آل داود، مقحمة. قيل: معناها هاهنا الشخص. كذا في «النهاية». وقال النووي : قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. وأصل الزمر الغناء.
 (٢) (لو رأيتني وأنا أستمع): الواو فيه للحال. وجواب لو محذوف؛ أي:

٤٧٨ عَنْ مُحَمَّدٍ - ابن سيرين - قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ هَذِهِ الْأَلْحَانَ
 إفي الْقُرْآنِ مُحْدَثَةً.

• إسناده جيد.

• إسناده صحيح.

٤٨٠ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكٍ، عَنْ النَّبِّي ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ
 حِلْيَةً، وَحِلْيَةُ القُرْآنِ الصَّوْتُ الحَسَنُ).

• إسناده حسن.

النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: (الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ، رَأَيْتَ أَنَّهُ النَّاسِ أَحْسَنُ قِرَاءَةً؟ قَالَ: (الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ، رَأَيْتَ أَنَّهُ النَّهَ عَنْسُ اللهَ عَلْلُ).

رجاله ثقات

٧ \_ باب: (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم)

قَالَ: (اقْرَوُوا الْقُرْآنَ ما الْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ (۱)، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ (۲) فَقُومُوا (خَتَلَفْتُمْ (۳) فَقُومُوا (خَتَلَفْتُمْ (۳)).

٤٨٢ \_ (١) (ما ائتلفت قلوبكم): أي: اجتمعت.

<sup>(</sup>٢) (فإذا اختلفتم): في فهم معانيه.

<sup>(</sup>٣) (فقوموا عنه): أي: تفرقوا لئلا يتمادىٰ بكم الاختلاف إلىٰ الشر.

قَرْأً آيَةً، وَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ وَجُلاً قَرَأً آيَةً، وَسَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأً خِلَافَهَا، فَجِئْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فَى وَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فَى وَسَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فَى وَسَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَا خَبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فَى وَسَمِعْتُ اللَّهُ وَالَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَى وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، وقَالَ: (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَى وَجُهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، وقَالَ: (كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا؛ فَهَلَكُوا).

#### ٨ ـ باب: البكاء عند قراءة القرآن

٤٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (اقْرَأْ عَلَيَّ)، قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: (إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)، قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَعْتُ إِذَا بَلَعْتُ اللَّهُ إِنَا إِنَا إِلَيْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْ عَلَىٰ هَتَوْلَا إِنَّ شَهِيدُ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَا إِنْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَٰ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِنَّا إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

# ٩ ـ باب: في كم يقرأ القرآن

٤٨٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (اقْرَإِ الْقُرْآنَ في شَهْرٍ)، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، حَتَّىٰ قَالَ: (فَاقْرَأُهُ في سَبْع، وَلَا تَزِدْ عَلَىٰ ذَلِك).
 [خ٥٠٥ (١١٣١)/ م٥٠٨/ ١٨٤]]

لَ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ: (وَلَا تَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًاً). [خ٥٩٥]

٤٨٦ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ الْمَ عَنْ حِزْبِهِ (١) ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ).
 الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ).

<sup>17.3 - (</sup>١) (حزبه): هو ما يجعله الإنسان علىٰ نفسه من صلاة أو قراءة. وأصل الحزب: النوبة في ورود الماء.

## ١٠ ـ باب: أقل ما يقرأ

[انظر: ٥٢٦].

# ١١ ـ باب: يرفع الله بهذا الكتاب أقواماً

٤٨٧ ـ (م) عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَىٰ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَىٰ عُمَرُ بِعُسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَىٰ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَىٰ مَوْلًى مِنْ أَبْزَىٰ؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَىٰ، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَىٰ؟ قَالَ: مَوْلًى مِنْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَادِئٌ لِكِتَابِ اللهِ وَهَكَ، مَوَالِينَا، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنَّهُ قَادِئٌ لِكِتَابِ اللهِ وَهَكَ ، وَإِنَّ اللهَ وَإِنَّ اللهَ عَمْرُ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ).

# ١٢ \_ باب: لا يسافر بالقرآن إلىٰ أرض العدو

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلَمْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ).

#### ١٣ \_ باب: فضل القرآن

 هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، فِيهِ خَبَرُ مَنْ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، وَهُوَ اللَّذِي سَمِعَتْهُ الْجِنَّ فَلَمْ تَتَنَاهَ أَنْ قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبًا ﴾ اللَّذِي سَمِعَتْهُ الْجِنَ فَلَمْ تَتَنَاهَ أَنْ قَالُوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبًا ﴾ إلى الرُّنَدِ ﴾ [الجن]، ولَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عِبَرُهُ، وَلَا تَفْنَىٰ عَجَائِبُهُ).

ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لِلْحَارِثِ: خُذْهَا إِلَيْكَ يَا أَعْوَرُ. [مي٥٣٣٥]

• إسناده حسن.

• ٤٩٠ ـ عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ فَهُمُ الْعَقْلِ، وَنُورُ الْحِكْمَةِ، وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً. وَقَالَ: فِي التَّوْرَاةِ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْناً، وَالنَّا صُمّاً، وَقُلُوباً غُلْفاً. [مي٠٣٣٧]

• إسناده حسن.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَهُ اللهِ، فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَصْفَرَ<sup>(۱)</sup> مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَصْفَر<sup>(۱)</sup> مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ خَرِبٌ، كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا سَاكِنَ لَهُ. [مي٣٥٠]

رجاله ثقات.

قَالَ: (مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النَّبِوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْدِ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يُوحى

**٤٩١** ـ (١) (أصفر): أي: أخلى.

إِلَيْهِ، لا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ القُرْآنِ أَنْ يَجِدَ<sup>(۱)</sup> مَعْ مَنْ وَجَدَ، وَلا يَجْهَلَ مَعْ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْفِهِ كَلامُ اللهِ تَعَالَىٰ). (ك٢٠٢٨)

• قال الذهبي: صحيح.

## ١٤ \_ باب: القرآن كلام الله

**٤٩٣ ـ** عَنْ عَمْروِ بِنِ دِيْنَارٍ قَالَ ، : أَدْرَكْتُ النَّاسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً يَقُولُونَ : اللهُ الخَالِقُ وَمَا سِواهُ مَخْلُوقٌ ، وَالقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

كَلَام اللهِ عَلَىٰ كَلَام خَلْقِهِ، كَفَضْلِ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ). [مي٣٤٠٠]

• مرسل، إسناده حسن.

## ١٥ \_ باب: فضل استماع القرآن

عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ
 كَانَتْ لَهُ نُوراً.

• إسناده ضعيف.

اللهُ اللهُ

[وانظر: ٤٧٥ ـ ٤٧٩، ٤٨٤].

٤٩٢ \_ (١) (يجد): أي يغضب.

<sup>99</sup> \_ (ت) لئن كان هذا الحديث ضعيفاً، ففي السُّنَّة كثير من الأحاديث التي تثبت استماعه ﷺ لأصحابه وهم يقرؤون القرآن، وكذلك اجتماع الصحابة علىٰ استماعه كما سبق في الحديث (٢٩٧).

## ١٦ ـ باب: مقدار رفع الصوت بالقراءة

١٩٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ.
 [١٣٢٧]

• حسن صحيح.

**٤٩٨ ـ** عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، يَرْفَعُ طَوْراً، وَيَخْفِضُ طَوْراً.

• حسن .

299 ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ بَكْرٍ وَهُ يُصَلِّي، يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعاً صَوْتَهُ. قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ: وَلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ)، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: (مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ وَلَا اللهِ! أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً)، وَقَالَ الشَّيْطَانَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (يَا أَبَا بَكْرٍ! ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً)، وَقَالَ لِعُمَرَ: (اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً)، وَقَالَ لِعُمَرَ: (اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً)، وَقَالَ لِعُمَرَ: (اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً).

• صحيح.

••• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: (أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فَي الْقِرَاءَةِ)، أَوْ قَالَ: (فِي الصَّلَةِ).

• صحيح.

٥٠١ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ).

• صحیح.

#### ١٧ ـ باب: تحزيب القرآن

٧٠٥ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ: سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ مَا لِي: فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أُحَزِّبُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ مَا أُحَزِّبُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ مَا أُحَزِّبُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (قَرَأْتُ جُزْءاً مِنَ الْقُرْآنِ). قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
 آخسبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

#### • صحيح.

٣٠٥ - عَنْ أَنسِ قَالَ: وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ شَيْئاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ
 قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الوَجَعَ عَلَيْكَ لَبَيِّنٌ، قَالَ: (أَمَا إِنِّي عَلَىٰ مَا تَرَوْنَ
 - بِحَمْدِ اللهِ - قَدْ قَرأْتُ البَارِحَةَ السَّبْعَ الطوَال). [مه١٣٦٨/ حب٣١٩]

• إستاده ضعيف (ناصر).

# ١٨ \_ باب: من نسي شيئاً من القرآن

٥٠٤ عنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّىٰ الْقَذَاةُ (١) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا).
 (حَبُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا).

• فيعيف.

٤٠٥ \_ (١) (القذاة): ما يقع في الماء كالتبن ونحوه.

## ١٩ ـ باب: قوم يتعجلون أجر القرآن

٥٠٥ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ، فَقَالَ: (اقْرَؤوا فَكُلُّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا عَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا عَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا عَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ، وَلَا

• صحيح.

٥٠٦ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَعْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ،
 وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ).

• حدیث صحیح.

## ٢٠ \_ باب: ما جاء في فضل قراءة عدد من الآيات

٧٠٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ عَشْرَ آيَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِائَةِ آيَةٍ إِلَىٰ الْأَلْفِ أَصْبَحَ وَلَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ، قِيلَ: وَمَا الْقِنْطَارُ؟ قَالَ: مِلْءُ مَسْكِ<sup>(١)</sup> الثَّوْرِ ذَهَباً.
 [مي٣٥٠١]

• إسناده صحيح.

٨٠٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِخَمْسِينَ
 آيةً، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

• إسناده صحيح.

٥٠٧ \_ (١) (مَسْك): أي: جلْد.

٥٠٩ - عَنُ أَبِي هُرَيْرَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ هؤلاءِ الصَلَواتِ المكتوباتِ لم يُكْتَبْ مِن الغافلينَ، ومَنْ قرأً في ليلةٍ مائة آيةٍ لم يُكتب مِن الغافلين - أو كُتِبَ من القانتين -).

• إسناده صحيح على شرطهما (ناصر).

من قرأ عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله عليه: (من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين). [٢٠٤١]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

## ٢١ ـ باب: ما جاء في ختم القرآن

الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ قَالَ: إِنَّمَا وَعَوْنَاكَ أَنَّا أَرْدْنَا أَنْ نَحْتِمَ الْقُرْآنَ، وَإِنَّهُ بَلَغَنَا: أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ
 خَتْم الْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْا بِدَعَوَاتٍ.

• إسناده صحيح.

١٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الرَّجُلُ الْقُرْآنَ نَهَاراً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنْ قَرَأَهُ لَيْلاً صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ.

□ وفي رواية: قَالَ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ: فَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَخْتِمُوهُ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَأَوَّلَ اللَّيْلِ. [مي٣٥٢٠، ٣٥٢١]

• إسناده صحيح.

## ٢٢ ـ باب: لا يمس القرآن إلا طاهر

الله عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ اليَمَنِ بِكِتَابِ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالِ: (وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ).
[ط87.4] [هق١/ ١٣٠٩]

الْقُرْ آنَ إِلَّا طَاهِرٌ). وَالَ النَّبِي ﷺ: (لَا يَمَسُّ النَّبِي ﷺ: (لَا يَمَسُّ الْقُرْ آنَ إِلَّا طَاهِرٌ).

٥١٥ ـ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ المُصْحَفَ عَلَىٰ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟
 عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟
 فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: قُمْ فَتَوْضًا ، فَقُمْتُ فَتَوْضًا ثُو ثَمَّ رَجَعْتُ. [هق١/٨٨]

النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِياً إِلَىٰ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِياً إِلَىٰ اللَّمِن قَالَ: (لَا تَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ).

• قال الذهبي: صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: القراءة علىٰ غير وضوء

وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوضًا، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ: (هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةً).

• إسناده حسن.

• قال الذهبي: على شرطهما.

وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَسْتَ عَلَىٰ وُضُوءٍ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمُسَيْلِمَةُ؟
[ط ١٦٩]

• رجاله ثقات، وابن سيرين لم يسمع من عمر.

## ۲٤ ـ باب: تعلم القرآن والعمل به

• ٢٠ - عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِثُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ : مَنْ أَضْحَابِ النَّبِيِّ عَيْقِ : أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِثُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ : عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْم وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [حم٢٣٤٨٢]

• إسناده حسن.

٥٢١ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
 عَنْ عَبْدِ الله - ابنِ مَسْعُودٍ - قَالَ: كُنَّا إِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِي ﷺ عَشْرَ

٥٢٠ ـ (ت) لهذا الحديث وما بعده يؤكد أن الغاية من قراءة القرآن فقه ما في الآيات من حلال وحرام وأمر ونهي.. ثم يتحول لهذا الفقه إلىٰ عمل وتطبيق.

آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، لَمْ نَتَعَلَّمْ مِنَ الْعَشْرِ التي نَزَلَتْ بَعَدَهَا حَتَّىٰ نَعْلَمَ مَا فِيهِ، قِيلَ لِشَرِيكٍ: مِنَ الْعَمَلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [ك٧٠٤٧/هق٣/٢١٩]

• قال الذهبي: صحيح.

وَكَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ وَحَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ وَحَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ وَحَرَامَهَا، وَآمِرَهَا، وَزَاجِرَهَا، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عَنْدَهُ مِنْهَا، كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُهُ الْنَوْمَ الْفُوْآنَ قَبْلَ الْيَوْمَ الْفُوْآنَ، ثُمَّ لَقُدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالاً يُؤْتَىٰ أَحَدُهُمُ الْقُوْآنَ قَبْلَ الإِيمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتِحَتِهِ إِلَىٰ خَاتِمَتِهِ، مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ، وَلَا رَاجِرُهُ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ مِنْهُ، فَيَشُوهُ نَقْرَ الدَّقَلِ. [ك ١٠١/هق٣/١٢]

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### ٢٥ ـ باب: التكبير عند نهاية السور القصار

• قال الذهبي: فيه البزي، قد تكلم فيه.



#### ١ \_ باب: فضل سورة الفاتحة

٣٠٥ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيَ عَيَّكُ مَسَمِعَ نَقِيضًا (١) مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلْيُومَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيِّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقُرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ.

٥٢٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْ خَرَجَ عَلَىٰ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ ذَرَيَا أُبَيُّ)! وَهُوَ يُصَلِّي، فَالْتَفَتَ أُبِيُّ وَلَمْ يُحِبْهُ، وَصَلَّىٰ أُبِيُّ فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَيْ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ السَّلامُ، مَا مَنَعَكَ يَا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَيْنِ إِذْ دَعَوْتُكَ)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ : (وَعَلَيْكَ السَّلامُ، مَا مَنَعَكَ يَا أَبِيُ أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: (أَفَلَمْ تَجِدْ فِيمَا أَوْحَىٰ اللهُ إِلَيَّ أَنِ ﴿ اللهِ اللهِ إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: بَلَىٰ، وَلَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ، قَالَ: لِمَا يُغِيدِكُمُ اللهُ إلَى اللهُ عَلِيكُ أَنْ أَعُلَمُ لَكِهُ اللهُ عَلِيكُمُ اللهُ إلَى اللهُ اللهِ عَلِيكُمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٤٥ ـ (١) (نقيضاً): أي: صوتاً كصوت الباب إذا فتح.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ)؟ قَالَ: فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا أُنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا، وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُهُ).
[ت٢٨٧٥/ مي٢١٦]

#### • صحيح.

## ٢ ـ باب: فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي

٥٢٦ - (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبقرَةِ. مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبقرَةِ. مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ).

٧٧٥ - (م) عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ)؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.) قَالَ: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: أَعْظَمُ)؟ قَالَ قُلْتُ: ﴿ اللهِ لَا اللهُ لَا اللهُ الله

٥٢٨ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ).

٥٢٦ \_ (ت) هذا الحديث يلفت النظر إلى هاتين الآيتين، ويحث على أن تكونا آخر ما يختم الإنسان بهما يومه، وليعش المسلم مع معناهما وهو يتلوهما، وليكونا دعاءه الذي يختم به يومه.

٥٢٧ \_ (١) (ليهنك العلم): أي: ليكن العلم هنيئاً لك.

٣٩٥ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اقْرَؤوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ. اقْرَؤوا النَّوْهُرَاوَيْنِ ('): الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَلْتِيانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمْامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ ('')، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ ("")، تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ('\*). اقْرَؤوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا مَوْرَةً الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَحْذَهَا بَرْكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا (\*) الْبَطَلَةُ (\*)).

# ٣ \_ باب: فضل السبع الأُول

٥٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ السَّبْعَ اللَّالِيَ السَّبْعَ اللَّهُ السَّبْعَ اللَّالَ السَّبْعَ اللَّالَ السَّبْعَ اللَّالَ السَّبْعَ اللَّالِيَ اللَّهُ ال

• إسناده حسن.

#### ٤ ـ باب: فضل سورتي هود والواقعة

٥٣١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَفِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

١٩ \_ (١) (الزهراوين): سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما.

<sup>(</sup>٢) (كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان): قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين.

<sup>(</sup>٣) (كأنهمًا فرقان من طير صواف): وفي الرواية الأخرى: كأنهما حزقان من طير صواف. الفِرقان والجِزقان، معناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان. وقوله: من طير صواف، جمع صافة، وهي من الطيور ما تبسط أجنحتها في الهواء.

<sup>(</sup>٤) (تحاجان عن أصحابهما): أي: تدافعان الجحيم والزبانية، وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة.

<sup>(</sup>٥) (ولا تستطيعها): أي: لا يقدر على تحصيلها.

<sup>(</sup>٦) (البطلة): السحرة.

قَدْ شِبْتَ، قَالَ: (شَيَبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾، وَ﴿إِذَا ٱلشَّمْشُ كُوِرَتُ﴾).

#### • صحيح.

## ٥ \_ باب: فضل سورة الكهف

٥٣٢ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (١)، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ الْكَهْفِ، وَإِلَىٰ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ (١)، فَتَعَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ (٢)، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ تَدْنُو وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ (٢)، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَىٰ النَّبِيَ عَلِيهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالقُرْآنِ). [خ ٥٠١١ه (٣٦١٤)/ م٥٩٥]

مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَفِظَ عَشْرَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ). [م١٩٩]

🛘 وفي رواية: قَالَ: (مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ).

الْحُهْفِ لَيْلَةَ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
 الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

• موقوف إسناده صحيح.

## ٦ ـ باب: فضل سورة السجدة

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقُلِمُ لَا يَنَامُ حَتَّىٰ يَقُرُأَ بِتَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَبتَبَارَكَ. [ت٢٨٩٢/ مي٤٥٤]

#### • صحيح.

٥٣٢ \_ (١) (بشطنين): تثنية شطن، وهو الحبل الطويل، وإنما ربطه بشطنين لقوته وشدته.

<sup>(</sup>٢) (ينفر)، وفي رواية: (ينقز): أي: يثب.

٣٦٥ - عَنْ كَعْبِ الأَحْبَارِ قَالَ: مَنْ قَرَأَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَ﴿ بَنَرَكَ اللَّهِ مِنَا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ ال

• موقوف، إسناده صحيح.

## ٧ \_ باب: فضل سورة يس

٥٣٧ عن صَفْوَانَ، حَدَّثَنِي الْمَشْيَخَةُ: أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْمَشْيَخَةُ: أَنَّهُمْ حَضَرُوا غُضَيْفَ بْنَ الْحَارِثِ الثُّمَالِيَّ حِينَ اشْتَدَّ سَوْقُهُ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ وَيَسُهُ؟ قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ وَيَسُهُ؟ قَالَ: فَقَرَأُهَا صَالِحُ بْنُ شُرَيْحِ السَّكُونِيُّ، فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ مِنْهَا قُبِضَ، قَالَ: فَكَانَ الْمَشْيَخَةُ يَقُولُونَ: إِذَا قُرِئَتْ عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا.

• أثر إسناده حسن.

## ٨ \_ باب: فضل حم الدخان

٣٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَىٰ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ ﴿حَمَ﴾
 الدُّخَانَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِيمَاناً وَتَصْدِيقاً بِهَا أَصْبَحَ مَعْفُوراً لَهُ. [مي٣٤٦٣]

• موقوف، إسناده صحيح.

#### ٩ ـ باب: فضل سورة الملك

٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ الْقُرْآنِ اللَّهُ مَنَ الْقُرْآنِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْكُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللِّهُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللَّهُ الللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْلَلْكُ اللْمُلْكُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

• صحيح.

#### ١٠ \_ باب: فضل سورة الزلزلة

٠٤٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، و﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـدُ ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، و﴿ قُلْ يَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، و﴿ قُلْ يَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ).
 ٢٨٩٤]

• صحيح، دون فضل ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾.

# ١١ \_ باب: فضل ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَافِرُونَ ﴾

الله عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (مَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ)؟ قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، فقَالَ:
 (فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَاقْرَأْ ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، ثُمَّ نَمْ عَلَىٰ خَاتِمَتِهَا،
 فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشّرْكِ). لفظ الدارمي. [د٥٥٥/ ت٣٤٠٣/ مي٣٤٧٠]

• صحيح.

# ١٢ ـ باب: فضل ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾

وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ (١) بِ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـٰدُ ﴿ قَلْ مُو اللّهُ أَحَـٰدُ ﴾ . فَلَمّا وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْتِمُ (١) بِ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَـٰدُ ﴾ . فَلَمّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (سَلُوهُ، لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِك)؟ فَسَالُوهُ فَقَالَ: لأَنّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأ بِهَا، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهُ: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ).
النّبِيُ عَلَيْهُ: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ).

٧٤٥ \_ (١) (فيختم): هذا يدل علىٰ أنه كان يقرأ بغيرها، ثم يقرؤها في كل ركعة، ويحتمل أن يكون المراد: أنه يختم بها آخر قراءته، فيختص بالركعة الأخيرة. قاله في «الفتح».

٣٤٥ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ:
 ﴿ قُلُ هُو اللهُ أَكَدُ هُا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ :
 فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ : (وَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ).
 [خ٥٠١٣]

٤٤ - (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يِقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾، تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ).

٥٤٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (احْشُدُوا('')، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ) فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَإِنِّي سَأَقْرَأَ: ﴿ فَلَ هُوَ اللهَ أَحَـدُ ﴾ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: إِنِّي أُرَىٰ فَقَرَأَ: ﴿ فَلُ هُوَ اللهَ أَحَـدُ ﴾ ، ثُمَّ دَخَلَ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: إِنِّي أُرَىٰ هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ ، فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ ، ثمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ، أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ) .

#### ١٣ \_ باب: فضل المعوذات

250 - (خ) عَنْ عائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيهِمَا، فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُهُ ، وَ﴿ قُلُ الْعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ثُـمَّ أَحَدُهُ ، وَ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ، ثُـمَّ مَّ مَنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رأسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رأسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَقْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

٥٤٥ \_ (١) (احشدوا): أي: اجتمعوا.

□ زاد في رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَىٰ كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ
 أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.

٧٤٥ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ اللهِ ﷺ: (أَلَمْ تَرَ اللهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ النَّاسِ﴾).
 [م١٤٨]

#### ١٤ ـ باب: فضل بعض السور

٥٤٨ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ هَيْ قَالَ: تَعَلَّمُوا سَورَةَ البَقَرَةِ،
 وَسُورَةَ النِّسَاءِ، وَسُورَةَ المَائِدَةِ، وَسُورَةِ الحَجِّ، وَسُورَةَ النُّورِ؛ فإنَّ فِينَ الفَرَائِضَ.

• قال الذهبي: على شرطهما.



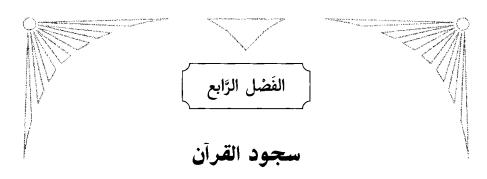

## ١ \_ باب: فضل سجود التلاوة وأحكامه

السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ السُّورَة فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، حَتَّىٰ مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

••• - (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللهُ قَرَأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَىٰ المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ، حَتَّىٰ إِذَا جاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاس، حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ الجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ، قَرَأَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَرَأَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا نَمرُ بِالسُجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ وَ اللهُ اللهُ

وَزَادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ؛ إِلَّا اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ؛ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

١٥٥ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قَرَأَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### ٢ \_ باب: السور التي فيها السجدات

٥٥٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ عُنْ مَعُهُ، غَيْرَ شَيْحٍ أَخَذَ كَفّاً مِنْ النَّجْمَ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْحٍ أَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصى، أَوْ تُرابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ حَصى، أَوْ تُرابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِراً.

وَأَ بِـ ﴿النَّحْمِ إِذَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِـ ﴿النَّحْمِ إِذَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِـ ﴿النَّحْمِ إِذَا هَوَى ﴾، فَسَجَدَ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَىٰ.

• إسناده منقطع.

السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيَّا مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَيَّا يَسْجُدُ فِيهَا.

٥٥٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي رَافَعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرأً:
 ﴿إِذَا السَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴿ [الانشقاق: ١]، فَسَجَدَ، فَقُلْتُ لَهُ، قَالَ: سَجَدْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّىٰ أَلْقَاهُ.
 [خ٢٦٧/ م٧٧٥]

وَمْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ
 يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ.

• إسناده صحيح.

٥٥٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: في سُورَةِ الحَبِّ سَجْدَتَانِ. [ك٢٤٧٣]
 قال الذهبي: على شرطهما.

## ٣ \_ باب: ما يقول في سجود القرآن

٥٥٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا

رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُنِي اللَّيْلَةَ، وَأَنَا نَائِمٌ، كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدْتُ، فَسَجَدْتُ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ عَيَّا سَجْدَةً ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ.

• حسن.

٥٩٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: (سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوتِهِ). لفظ الترمذي.
 [117مذي.

• صحيح.

#### ٤ \_ باب: عدد سجود القرآن

• • • • عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا: ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ عَشْرَةَ سَجْدَةًا فِي الْقُرْآنِ، مِنْهَا: ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

• ضعيف.

الله عن عَلَى هَ عَلَى الله عَزَائِمُ السَّجودِ في القُرْآنِ: (ألم تنزيل) و(حم تنزيل) السجدة، و(النجم)، و(اقرأ باسم ربك الذي خلق).

• قال الذهبي: صحيح.

#### ٥ ـ باب: هل يكبر لسجود التلاوة

٥٦٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ،
 فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ.

قَالَ أَبُو دَاوُد: يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ. [١٤١٣]

• منكر بذكر التكبير، والمحفوظ دونه.

## ٦ ـ باب: هل يسجد للتلاوة أوقات النهي؟

٥٦٣ ـ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ: لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ ـ قَالَ أَبُو دَاوُد: يَعْنِي: إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ دَاوُد: يَعْنِي: إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ، ثَلَاثَ مِرَاتٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي فَأَسْجُدُ، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ، ثَلَاثَ مِرَاتٍ، ثُمَّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعِيْقِ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

• صحيح بمتابعاته (شعيب).

#### ٧ ـ باب: هل يسجد الجنب والحائض

الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ وَالْمَحْدُ، وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ (السَّجْدَةَ»، يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَيَسْجُدُ، وَلَا تَقْضِي الْحَائِضُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُصَلِّي.
 [مي١٠١٦]

• إسناده صحيح.



النفسير النفسير

## باب: من فسر القرآن برأيه

٥٦٥ ـ عَنْ جُنْدُبِ بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷺ: (مَنْ عبد الله قَالُ أَخْطأً).
 وضعف.

(1)

#### سورة الفاتحة

١٦٥ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمُّ الْعُظِيمُ). [خ٤٧٠٤]

٥٦٨ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْيَهُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِم، وَالنَّصَارَىٰ ضُلَّالٌ).
 [ت٢٩٥٤]

• صحيح.

٥٦٧ \_ (ت) هي سبع لتكون في القراءة سبعاً، ولا تقرؤ جملة، وهذا ما أكد عليه حديث أم سلمة الآتي.

979 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا ذَكَرَتْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: 
﴿ يِسْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

□ ولفظ الترمذي: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقْرَأُ: ﴿ اللَّهِ عَلَيْ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ يَقْرَأُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾، ثُمَّ يَقِفُ: ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾، ثُمَّ يَقِفُ: ﴿ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ ﴾، ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا: ﴿ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾. [٢٩٢٧]

#### • صحيح.

• ٧٠ - عن عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَهُوَ بِوَادِي الْقُرَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ فَرَسِهِ -، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بُلْقِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: (هَؤُلَاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ) وَأَشَارَ إِلَىٰ الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: (هَؤُلَاءِ الضَّالِّون)؛ يَعْنِي: النَّصَارَىٰ. الْيَهُودِ، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: (هَؤُلَاءُ الضَّالُون)؛ يَعْنِي: النَّصَارَىٰ. قَالَ: وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: اسْتُشْهِدَ مَوْلَاكَ - أَوْ قَالَ: غُلَامُكَ - فُلَانٌ، قَالَ: (بَلْ هُوَ يُجَرُّ إِلَىٰ النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا).

#### • إسناده صحيح.

الْهُ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّالِهِ عَبَّلِ: ﴿ٱلْحَـمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. قَالَ: الجِنُّ والإِنْسُ. [٢٠٢١]

النّبي ﷺ: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ ٱلدّبِنِ مَسْعُودِ ﷺ، وعَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبي ﷺ: ﴿ مَالِكِ بَوْمِ ٱلدّبِنِ ﴾. قَالَ: هُوَ يَوْمُ الحِسَابِ. [ك٢٠٢٢]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

## € 7 }

#### سورة البقرة

# قوله تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ [٢]

٧٧٥ ـ (خـ) قَالَ مَعْمَرٌ: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَبُ ﴾ هَذَا الْقُرْآنُ. ﴿ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾: بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ. ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾: لَا شَكَّ. ﴿ بِلِكَ ءَايَلَتُ ﴾ ؛ لَلْمُنَقِينَ ﴾: بَيَانٌ وَدِلَالَةٌ. ﴿ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾: لَا شَكَّ. ﴿ بِلُّكَ ءَايَلَتُ ﴾ ؛ يَعْنِي: هَذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ. ﴿ التوحيد، باب ٤٦]

## قوله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِ ء مُتَشَبِهَا ﴾ [٢٥]

٧٤ - (خ) قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿ كُلَمَا رُزِقُواْ ﴾: أُتُوا بِشَيْءٍ، ثُمَّ أُتُوا بِشَيْءٍ، ثُمَّ أُتُوا بِآخَرَ. ﴿ وَأَتُوا بِهِ وَأَتُوا بِهِ وَأَتُوا بِهِ وَأَتُوا بِهِ وَأَتُوا بِهِ وَأَتُوا بِهِ وَمَثَلِ هُ وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعُومِ. [خ. بدء الخلق، باب ٨]

# قوله تعالىٰ: ﴿ فَنَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن زَّبِّهِ ۚ كَلِمَتٍ ﴾ [٣٧]

٥٧٥ ـ (خـ) قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿ فَنَلَقَىٰ ءَادَمُ مِن تَرَقِهِ كَلِمَاتٍ ﴾ فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا ۚ أَنفُسَنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣].

## قوله تعالىٰ: ﴿وَادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [٥٨]

٧٦ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَانْخُلُوا اللهِ ﷺ: (قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ وَانْخُلُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٧٦٥ ـ (١) (وقولوا حطة): أي: مسألتنا حطة، وهي أن تحط عنا خطايانا.

<sup>(</sup>٢) (أستاههم): جمع: أست، وهي الدبر.

# قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِي ﴾ [٦٨]

٧٧٥ - (خ) قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: الْعَوَانُ: النَّصَفُ بَيْنَ الْبِحْرِ وَالْهَرِمَةِ. ﴿ وَالْهَرِمَةِ. ﴿ وَالْهَرِمَةِ. ﴿ وَالْهَرِمَةِ. ﴿ وَالْهَرَمَةِ. ﴿ وَالْهَرَمَةِ. ﴿ وَالْهَرَمَ الْمُرْثِ. ﴿ وَالْهَرَمَ الْأَرْضَ ﴾ : لَيْسَتْ بِذَلُولٍ تُثِيرُ الْأَرْضَ ، وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمَسَلَمَةُ ﴾ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمَسْلَمَةُ ﴾ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمَسْلَمَةُ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمَسْلَمَةً وَالْمُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَوْلِ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْعَرْثِ. ﴿ وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمُسَلّمَةً ﴾ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ. ﴿ وَمُسْلَمَةً وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ وَلِي اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا تُعْمَلُ وَلَا تَعْمَلُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَلَا مُعْمَلُونُ وَلَا لَمُعْمَلُونُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ مُلْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُعْلِقًا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللل

## قوله تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۗ [٧٩]

وَلَوْرَ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ الْكِنْبُ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ . قــال : أحبار اليهود وجدوا صفة محمد على مكتوباً في التوراة : أكحل العين، ربعةً ، جَعْدَ الشعرِ ، حسن الوجه ، فلما وجدوه في التوراة محوّه حسداً وبغياً ، فأتاهم نفرٌ من قريش من أهل مكة ، فقالوا : تجدون في التوراة نياً منا ؟ فقالوا : نعم ، نجده طويلاً أزرق سبط الشعر ، فأنكرت قريش وقالوا : ليس هٰذا منا .

#### • إسناده صحيح.

# قوله تعالىٰ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [١١٥]

وَي سَفَرٍ ، سَفَرٍ ، سَفِرٍ ، سَفِرٍ ، سَفِرٍ ، سَفَرٍ ، سَفَرٍ ، سَفَرٍ ، سَفَرٍ ، سَفَلِمةٍ ، فَطَلِمَةٍ ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ ، فَصَلَّىٰ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَىٰ عِيلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، فَلَمَّ أَدُرُنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيلِيْ فَنَزَلَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَ عَلَىٰ عَلَيْ فَنَزَلَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَ عَلِيهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيلِيْ فَنَزَلَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَ عَلَىٰ اللَّهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَيلِيْ فَنَزَلَ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَ مَا لَكُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ،
 وَجُهُ ٱللَّهُ .

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَانَهُ ﴾ [١١٦]

٥٨٠ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ: فَزَعَمَ أَنِّي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كما كانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ: فَقُولُهُ: لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَداً).
 ١٤٤٨٤]

قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ [١٢١] ١٨٥ ـ (خـ) عَنْ أبي رَزِينٍ قَالَ: ﴿يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ : يَتَّبِعُونَهُ يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ. [خ. كتاب التوحيد، باب ٤٧]

• قال الذهبي: صحيح.

# قوله تعالىٰ: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا﴾ [١٤٣]

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمْ ﴾ [١٤٣]

٥٨٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَقْدِس، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴿ الآية.

[د۲۸۰۰] ت۲۹۲۱/ مي ۱۲۷۱]

• صحيح.

قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ عَالِيٰ الْمَاكِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالِيْ عَالِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ ﴿ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ يَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ . قَالَ: (دَوَابُّ الْأَرْضِ). [جه ٤٠٢١]

• ضعيف الإسناد.

# قوله تعالىٰ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَي ﴾ [١٧٨]

٥٨٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ اللهِ تَعَالَىٰ لِهِذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُلِبَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكَنْ فِيهِمُ الدِّيةُ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِهِذِهِ الأُمَّةِ: ﴿ كُلِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْفَنَلِيِّ ٱلْخُرُ بِٱلْمَبُدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ ، فَالْعَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيةَ فِي الْعَمْدِ ، ﴿ فَالِبَاعُ اللَّمَعُرُوفِ وَأَدَاءً اللَّهِ بِإِحْسَانٍ ، ﴿ وَاللَّهُ عَنِيكُمُ مِنْ كَانَ تَعْفِيفُ مِن تَبِكُمُ وَفِ وَأَدَاءً وَرَحْمَةً ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، ﴿ وَفَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ وَرَحْمَةً ﴾ مِمَّا كُتِبَ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، ﴿ وَفَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الدِّيةِ .

# قوله تعالىٰ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَّيَةٌ ﴾ [١٨٤]

٥٨٧ - (ق) عَنْ سلمةَ بْنِ الأَكْوَعِ قال: لمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ سلمةً بْنِ الأَكْوَعِ قال: لمَّا نَزَلَتْ لَقُطِرَ وَيَفْتَدِيَ ،
 ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ ،
 حَتَّىٰ نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا ، فَنَسَخَتْهَا .

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَىٰ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّىٰ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ [البقرة:١٨٥].

# قوله تعالىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾ [١٨٧]

مَّهُ وَ الْبَرَاءِ وَ الْبَرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً، وَلَا يَوْمَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِماً، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ، أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَكُلُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ عُشِي عَلَيْهِ، امْرَأَتُهُ فَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ عُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَمِلَ لَكُمُ لَكُمُ لَكُهُ الْسَعِيمِ الْمَرَأَتُهُ الْمَرَاقِيلُ الْمَرَاقِيلُ الْمَرَاقِلُ اللّهُ الْمَرْفَولُ وَاللّهُ الْمَرْفِولُ وَالْمَرَافُولُ وَاللّهُ الْمُرَاقِلُ الْمَوْدِ اللّهُ الْمَرْفُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافُولُ وَالْمَرَافِلُ وَالْمَالِقُ مَنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ ﴿ وَلَا لَكُ الْمُولِلُ الْمَالِقُ مَا الْمَعْمُ الْمَالَاقُ مَنْ مَنَ الْمَيْسُ مِنَ الْمُعْلِقُ الْمُسَامِدِ الْمَالَاقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُ مَنَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُلْمُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

النّبِيّ عَلَيْ الْذِينَ عَبّاسٍ: ﴿ يَتَأَيّهُمَا الّذِينَ مَامَوُا كُيبَ عَلَيْكُمُ الْقِيمَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى النّبِينَ عَلَى النّبِيّ عَلَيْ النّبِيّ عَلَيْهِمْ الطّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنّسَاءُ وَصَامُوا النّبِيِّ عَلَيْهِمْ الطّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنّسَاءُ وَصَامُوا النّبِيِّ عَلَيْهِمْ الطّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنّسَاءُ وَصَامُوا النّبِيّ عَلَيْهِمْ الطّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ وَلَمْ إلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللهُ وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْراً لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللهُ وَعَلِمَ اللهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْراً لِمَنْ بَقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةً، وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ عَلِمَ اللهُ أَنْ النّاسَ، وَرَخَصَ لَهُمْ وَيَسَرَ.
وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللهُ بِهِ النّاسَ، وَرَخَصَ لَهُمْ وَيَسَر.

<sup>•</sup> حسن صحيح.

# قوله تعالىٰ: ﴿وَأَتُوا ٱللَّهُ يُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [١٨٩]

• • • • • (ق) عَن الْبَرَاءِ وَ اللهِ اللهُ قَالَ: نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاؤُوا، لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَاب بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِنَ ظُهُورِهَا وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ بِأَن تَأْتُوا ٱللهُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ بِنَ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُورِهَا وَلَكِنَ ٱللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مُن اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن الل

## قوله تعالىٰ: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [١٩٣]

عَبْدِ الرَّحْمَنِ! أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكُرَ اللهُ في كِتَابِهِ: ﴿ وَلِن طَآهِهَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَفْنَتُلُوا ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ [الحجرات: ٩]، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ في كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أُعَيَّرُ بِهذِهِ الآيةِ وَلَا أُقاتِلُ، كَمَا ذَكَرَ اللهُ في كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أُعَيَّرُ بِهذِهِ الآيةِ وَلَا أُقاتِلُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِهذِهِ الآيةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَ إِلَىٰ أَعْيَرَ بِهذِهِ الآيةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومِنَ اللهُ يَعْدِلُكُ إِلَىٰ اللهِ يَقْولُ اللهُ يَعْمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ يَعْمُ إِذْ كَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلاً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ: إِمَّا رَسُولِ اللهِ يَعْمُ إِذْ كَانَ الإِسْلَامُ قَلِيلاً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ: إِمَّا رَسُولِ اللهِ يَعْمُ إِنْ فَعَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ اللهِ يَعْمُ إِنْ فَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ لَمُ اللهِ يَعْمُ وَعُنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ لَكُونُ وَلَعْتُولُ وَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَعُنْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَقُلُونُهُ وَإِنَّهُ وَلِيلًا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَعُنْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهِ عَلَى وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ وَعُنْهُ وَعِنْهُ وَعِنْهُ وَعُنْمَانَ؟ أَمَّا عَلَى عَلَى عَلَى وَعُنْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهِ وَعَلِى وَعَنْمُانَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنهُ ، فَكَرِهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ و وَعُنْمَانَ؟ أَمَّا عَلَى الْنُ عَمْ رَسُولِ اللهِ وَعَيْهُ وَخَتُنُهُ وَ وَأَمَّا عَلَى الْكُولُ اللهُ وَعَلَى وَخَتُنُهُ وَ وَأَمَّا عَلَى الْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَخَتُنُهُ وَاللهُ اللهُ وَكُولُ اللهُ اللهُ وَخَلُكُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

# قوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةُ ﴾ [١٩٥]

١٩٥ - (خ) عَنْ حُذَيْفَةَ: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّفَقَةِ.
 آلَتُهُلُكُةُ ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ في النَّفَقَةِ.

وَمُرَانَ قَالَ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفَّا عَظِيماً مِنَ الرُّومِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ، وَعَلَىٰ أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَلَىٰ الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ صَفِّ الرُّومِ حَتَّىٰ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ صَفِّ الرُّومِ حَتَّىٰ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ، يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَىٰ التَّهُلُكَةِ!

فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا هَذِهِ الْآيَةَ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللهُ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ سِرًا دُونَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَكَثُر نَاصِرُوهُ، فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا، فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا.

فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى عَلَىٰ نَبِيِّهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا: ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَكَةُ الْإِقَامَةَ عَلَىٰ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لُكَةُ الْإِقَامَةَ عَلَىٰ الْأَمْوَالِ وَإِصْلَاحِهَا، وَتَرْكَنَا الْغَزْوَ.

فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصاً فِي سَبِيلِ اللهِ، حَتَّىٰ دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّوم. (واللفظ للترمذي).

# قوله تعالىٰ: ﴿وَتَكَزَوَّدُواْ فَالِتَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقَوَىٰ ﴿ ١٩٧]

١٩٤ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ،
 فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴿ .

# قوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [١٩٨]

وه - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَاذِ أَسْوَاقاً في الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فيهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ . . . ﴾ في مَوَاسِمِ الحَجِّ. قَرَأُ ابْنُ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ . . . ﴾ في مَوَاسِمِ الحَجِّ. قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا.

■ وفي رواية لأبي داود: قَالَ ابن عَبَّاسٍ: كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنَى، فَأُمِرُوا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ. [د١٧٣١]

97 - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَكَانَ نَاسٌ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَجُلٌ أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَإِنَّ نَاساً يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ؟

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتَفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فَإِنَّ لَكَ حَجَّا، جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِ عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِ عَنْهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُجِبْهُ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴿ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ، وَقَالَ: (لَكَ حَجٌّ).

• صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ ﴿ [١٩٩]

# قوله تعالىٰ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ [٢٢٣]

٩٨ - (ق) عَنْ جابِرِ رَفِي قَالَ: كَانَتِ الْيهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جاءَ الْوَلَدُ أَحُولَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا؛ جاءَ الْوَلَدُ أَحُولَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا جَامَعَهُا مِنْ وَرَائِهَا؛ جاءَ الْوَلَدُ أَحُولَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرَّتُكُمْ أَنَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّلَّا اللَّهُ ا

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُ نَ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوا ﴾ [٢٣١]

٩٩٥ - عَنْ مَالِك، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا، وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، كَيْمَا يُطَوِّلُ

بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُمُسِكُوهُ نَ ضِرَارًا لِنَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُمُسِكُوهُ نَ ضِرَارًا لِنَهُ اللهُ اللهُ

• إسناده منقطع.

#### قوله تعالىٰ: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ﴾ [٢٣٢]

7.٠٠ - (خ) عَنِ الحَسنِ: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾. قَالَ: حَدَّشنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتاً لِي مِنْ رَجُلٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ، قَالَ: زَوَّجْتُكَ أَخْتاً لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّىٰ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَظَلَّقَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا! لَا وَاللهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبُداً. وَكَانَ رَجُلاً لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، وَكَانَتِ المَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْذَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَا تَعْمُلُوهُنَ ﴾. فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ فَلَا تَعْمُلُوهُنَ ﴾. فَقُلْتُ: الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.

#### قوله تعالى: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ [٢٣٨]

٦٠١ ـ (م) عَنْ أَبِي يُونُسَ ـ مَوْلَىٰ عَائِشَةَ ـ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفاً، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيةَ فَآذِنِّي:
 ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَةِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيْ الصَّكُوةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيْ الصَّلَوةِ الْوُسُطَىٰ ، وَصَلَاةِ الْعُصْرِ، عَلَيْ الصَّلَوةِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَىٰ ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [م٢٢٩]

٦٠٢ ـ (م) عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: حَافِظُوا عَلَىٰ الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ اللهُ مَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُوا عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ اللهُ مَلَاةُ لَيْهِ مَا لَهُ الْمَعْكَوَةِ فَاللهُ عَنْدَ شَقِيقٍ لَهُ: هِنَي إِذَنْ صَلَاةً اللهُ مَلَاةُ مَا لَا مَحْلُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ: هِنَي إِذَنْ صَلَاةً اللهُ مَلَاةُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْعَصْرِ، فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتكَ كَيْفَ نَزَلَتْ، وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ [٢٤٠]

وَ عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾ ؛ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آفَشُهِنَ مِن عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرْجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آفُشُهِنَ مِن مَعْدُوفِ ﴾ . قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُو قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَلَيْ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُو قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَيْلَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ . فَالعِدَّةُ قُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ . فَالعِدَّةُ كُمْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ .

وَقَالَ عَطَاءُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجُ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ في وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جاءَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلَنَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَىٰ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلَا سُكْنَىٰ لَهَا. [خ89]

#### قوله تعالى: ﴿ لَا ۚ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَّ ﴾ [٢٥٦]

قَالَ أَبُو دَاوُد: الْمِقْلَات: الَّتِي لَا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ. [٢٦٨٢]

• صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً ﴾ [٢٦٦]

7.0 - (خ) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ وَهِيْهَ يَوْماً لأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن لَأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ : فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ: ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ وَاللهِ اللهُ أَعْلَمُ ، فَعَضِبَ عُمَرُ ، فَقَالَ: قُولُوا: نَعْلَمُ أَوْ لَا نَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ أَعْيَلُ المُؤْمِنِينَ ! أَوْ لَا نَعْلَمُ ، فَقَالَ اللهُ عَبَّاسٍ : ضِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ! قَالَ عُمَرُ: قَلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قالَ اللهُ عَبَّاسٍ : ضُرِبَتْ فَالَ عُمَرُ: قَلْ وَلَا تَحْقِرْ نَفْسَكَ ، قالَ اللهُ عَبَّاسٍ : فَعَمَلٍ ؛ قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ : قَالَ عُمَرُ : فَعَمْلُ ؛ قَالَ اللهُ نَعْمَلٍ ، قَالَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ ، فَعَمِلَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ ، فَعَمِلَ إِللهُ عَنِي يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ وَعَلَى اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ ، فَعَمِلَ إِلْمَعاصِي حَتَّىٰ أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ .

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ [٢٦٧]

7.٦ - عَنِ الْبَرَاءِ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ، كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي مِنْ نَخْلِهِ عَلَىٰ قَدْرِ كَثْرَتِهِ وَقِلَتِهِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ (١) وَالْقِنْوَيْنِ، فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ أَهْلُ الصُّفَّة لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا جَاعَ أَتَىٰ الْقِنْوَ فَضَرَبَهُ بِعَصَاهُ، فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ (٢) وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسٌ أَتَىٰ الْقِنْوَ فَصَرَبَهُ بِعَصَاهُ، فَيَسْقُطُ مِنَ الْبُسْرِ (٢) وَالتَّمْرِ فَيَأْكُلُ، وَكَانَ نَاسٌ مِمَّنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْحَيْر، يَأْتِي الرَّجُلُ بِالْقِنْو فِيهِ الشِّيصُ (٣)

٦٠٦ \_ (١) (القنو): العذق.

<sup>(</sup>٢) (البسر): التمر قبل أن يصبح رطباً.

<sup>(</sup>٣) (الشيص): أردأ التمر.

وَالْحَشَفُ<sup>(٤)</sup>، وَبِالْقِنْوِ قَدْ انْكَسَرَ، فَيُعَلِّقُهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخُرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدٍ ﴾ قَال وا: لَوْ أَنَ الْخَيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيدٍ ﴾ قَال وا: لَوْ أَنَ أَن تُغْمِضُوا فِيدٍ ﴾ قَال وا: لَوْ أَنَ أَن أَخُذُهُ إِلَّا عَلَىٰ إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ ، أَحَدَكُمْ أُهْدِي إِلَيْهِ مِثْلُ مَا أَعْطَاهُ لَمْ يَأْخُذُهُ إِلَّا عَلَىٰ إِغْمَاضٍ أَوْ حَيَاءٍ ، قَالَ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ. [ت ٢٩٨٧ / جه ٢٩٨٢]

#### • صحيح.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [٢٨٤]

﴿ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اَلْمَرْةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلَهُ مَا فِي اَلشَكُوتِ وَمَا فِي اَلأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَلْشُوكُمْ اَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَىٰ كَلَ شَيْءِ مَن يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَالطّمَامُ وَالْجِهَادُ وَالطّمَدَقَةُ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَىٰ اللهُ عَمَالِ مَا نُطِيقُ : (اللّهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَمَالُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَالطّعْنَا عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، فَلَمَ الْعَرْأَهَا الْقَوْمُ ذَلَتْ بِهَا أَلْسِنتُهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، فَلَمْ الْعَرْأَهُمُ الْكَوْمُ وَلَكُ اللهُ عَلَىٰ وَالْمُولُولُ مِمَا الْمَوْمِ وَاللّهُ عَلَىٰ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ وَالْمُعْنَا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللّهِ وَمُسْلِحٌ وَكُلُوا سَعِعْنَا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُو اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللهِ عَنَا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُو اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ وَلَاللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ وَلَا سَعِعْنَا وَالْمُؤْمِنُومُ وَلَا سَعِعْنَا وَالْمُؤْمِنُومُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ وَلَمُومُ اللهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ وَلَا عَلَىٰ وَاللّهُ وَلَى الللهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ اللّهُ وَلَى اللهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللهُ عَلَىٰ وَلَكُومُ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

<sup>(</sup>٤) (الحشف): أردأ التمر، أو اليابس الفاسد.

فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَىٰ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَلَ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ وَفَعَهَا مَا الْكَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْكَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنا ﴾، قَال: (نَسَعَمْ) ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا كَسَينَا أَوْ أَخْطَأُنا مَا لَا حَمَلْتَهُم عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾، قَال: (نَسَعَمْ) ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ فَي اللَّهِ مِن اللَّهُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا أَنتَ مَوْلَسَنَا فَانَ إِنْ عَمْ). [م١٤]

## 

## قوله تعالىٰ: ﴿مِنْهُ ءَايَنُّ مُحَكَّمَنُّ ﴾ [٧]

قوله تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [١١٠] ٦٠٩ ـ (خ) عَـنْ أَبِسِي هُـرَيْسرَةَ ضَيَّهِ: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾. قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ في السَّلَاسِلِ في النَّاسِ في أَعْنَاقِهِمْ، حَتَّىٰ يَدْخُلُوا في الإِسْلَام. [خ٥٥٧ (٣٠١٠)]

٦٠٨ (ا) (فاحذروهم): المراد: التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن.

□ وفي رواية قال: قال رَسُول الله ﷺ: (عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ الجنَّةَ في السَّلاسِل)(١٠.

• 11 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴿ . قَالَ: هُمْ الَّذِينَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ . قالَ: هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ مُحَمَّدٍ عَيْقَةً إِلَىٰ الْمَدِينَة .

• إسناده حسن.

## قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [١٢٨]

الله عَلَىٰ أَحِدٍ، أَوْ يَدْعُوَ لَأَحَدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَحَدٍ، فَرُبَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ أَحَدٍ، أَوْ يَدْعُو لأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: (اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ. اللَّهُمَّ! وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: (اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ. اللَّهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً. اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُ وَطَأَتَكُ (') عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ('')، يَجْهَرُ اللهُدُهُ وَطَأَتَكَ (') عَلَىٰ مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ('')، يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ في بَعْضِ صَلَاتِهِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ: (اللَّهُمَّ! الْعَنْ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ في بَعْضِ صَلَاتِهِ في صَلَاةِ الْفَجْرِ: (اللَّهُمَّ! الْعَنْ فَلَانَا وَفُلَاناً) لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرْبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَلْسَ لَكَ مِنَ الْعَرْبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَكُ مِنَ الْعُرَبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَكُ اللهُ عَلَىٰ مُنَالًا مَنْ الْعَرْبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَاللَهُ مَلَىٰ مَنَ الْعَرْبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَلْكُمْ لِكَ مِنَ الْعَرْبِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا لَلْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

٦٠٩ ـ (١) قال ابن الجوزي: معناه: أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعاً، فدخلوا الجنة.

أقول: ولهذا كما حصل لثمامة بن أثال.

٦١١ ـ (١) (وطأتك): أي: بأسك.

 <sup>(</sup>٢) (كسني يوسف): أي: اجعلها سنين شداداً ذوات قحط وغلاء. والسنة، كما ذكره أهل اللغة: الجدب. يقال: أخذتهم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا.

[<.707]

## قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُوا۟ فَحِشَةً﴾ [١٣٥]

717 \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَالًا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إني كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثاً نَفَعَنِي اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي، وَإِذَا حَدَّثَنِي اللهُ عَنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وإنه حَدَّثَنِي أَبُو أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ، وإنه حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ \_ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ \_ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْباً، ثُمَّ يَقُومُ فَيتطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا عَفَرَ الله عَبْدِ يُذْنِبُ ذَنْباً، ثُمَّ يَقُومُ فَيتطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا عَفَرَ الله كَالُو اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### • حسن صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمُونَا ﴾ [١٦٩] مَوالله عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْفِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْفِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا، وَتَأْفِي إِلَىٰ قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَنْ يُبَلّغُ إِخْوَانَنَا عَنَا أَنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِئَلّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا إِخْوَانَنَا عَنَا أَنَا أَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِئَلّا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عَنْدَ الْحَرْبِ؟ فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: أَنَا أَبُلّغُهُمْ عَنْكُمْ)، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ:

• حسن.

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [١٧٣]

718 ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ﴾. قالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلِيَّةٌ حِينَ قَالُوا:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ.

﴿إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْإِنَّ اللَّهُ وَنِعْمَ الْإِنَّ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتَوَا ﴾ [١٨٨]

مَنَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَهَا اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مَهْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله

717 - (ق) عَنْ مَرْوَانَ - ابنِ الحَكَمِ - قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يا رَافِعُ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ، مُعَذَّباً؛ لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا لَكُمْ وَلِهذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُ عَيَّا يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيما اللَّهُمْ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتُوا مِنْ كِثمانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ لِكَ، حَتَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْحَدَىٰ بِمَا أَتُوا مِنْ كِثمانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ لَلْكَ، حَتَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلِهُ لِمَا أَتُوا مِنْ كِثمانِهِمْ، ثُمَّ قَرْأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ لِكَ مَدُوا كِنَهُ مِيمَا أَنْهُمْ مَنُوا مِنْ كِتُمانِهِمْ، ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ لِكَ مَدَوا لِلْكَ مَتَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَيُؤَوُنُ بِمَا أَتُوا مِنْ كِتُمانِهِمْ، ثُمَّ قَرْأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ وَالِهُ لَمُ يَفَعُلُوا هُ مَنْ كَنَالُهُ مُ كَالَهُ مَا لُولُ فَقُلُهُ مَدُوا مِنَ كَتَىٰ مَدُوا مِنْ كِمَا لَوْلَهُ وَلُولُهُ وَلُولُهُ مِنْ كُولُولُهُ مِنْ كُولُولُ مَا لُولُ مَا لَهُ مَا لُولُولُهُ فَقُولُولُهُ وَلُولُهُ وَلَا مَا لَمُ يَفْعُلُوا ﴾.

#### قوله تعالىٰ:

﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴿ [190] ﴿ أَن مَن لَمَ اللهِ لَا أَسْمَعُ اللهَ ذَكَرَ ٢١٧ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَسْمَعُ اللهَ ذَكَرَ

النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن النِّسَاءَ فِي الْهِجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَقِ أَنْنَى اللهُ عَمْلَكُم مِنْ بَعْضِ ﴾.

• صحيح.

#### € \$ }

#### سورة النساء

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَ ﴿ [٣]

مَنْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَقُلْنَا، عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَقُلْنَا، عَنْ أُخْتِي! فَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: وَوَلِنْ خِفْتُمْ ، إِلَىٰ ﴿وَرُبُكُمْ ﴾. إِلَىٰ ﴿وَرُبُكُمْ ﴾. فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ؛ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فَيُعْظِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ؛ إِلَّا أَنْ يُنْكِحُوا ما لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَ أَعْلَىٰ سُنَتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآ ﴿ هُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَوْلِهِ : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآ ﴿ وَالَّذِي فَوْلِهِ : ﴿ وَيَرْعَبُونَ أَن تَنكِمُ وَهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. وَالذِي ذَكَرَ اللهُ أَنَّهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأُولَىٰ ، الَّتِي قَالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا نُقْسِطُوا فِي الْكِنَانِ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ ال

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ في الآيَةِ الأُخْرَىٰ: ﴿ وَرَّغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]؛ يَعْنِي: هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكونُ في حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا ما رَغِبُوا فِي مالِهَا وَجَمَالِهَا

مِنْ يَتَامِىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ. [خ٢٤٩٤/ م٣٠١٨]

## قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُ فِي [٦]

719 ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنَّا: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ غَنِيًا فَلْسَتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْمُ فِ ﴾. قَالَتْ: أُنْزِلَتْ في وَالِي الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ مالِهِ إِلْمَعْرُوفِ. [خ٢١٦٥ (٢٢١٢)/ م٢٠١٩] مالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً، بِقَدْرِ مالِهِ بِالمَعْرُوفِ.

□ وفي رواية للبخاري: إِذَا كَانَ فَقِيراً، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَ ﴾ [٨]

□ وفي رواية: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ.
 [خ٢٥٧٦]

قوله تعالىٰ: ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ﴾ [١٩]

771 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمُ أَن نَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرَهًا وَلَا نَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَبْتُمُوهُنَّ . قَال: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا يَزَوَّجُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنَ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةَ في ذلك. [خ٥٧٩]

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ء بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [٣٦]

777 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَا تَغْزُو النِّسَاءُ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْمَنُواْ مَا وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبارَكَ وتَعَالَى: ﴿وَلَا تَنْمَنُواْ مَا فَضَلَ اللهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ ﴾. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَنْزَلَ فِيهَا: ﴿إِنَّ فَضَلَ اللهُ بِهِ عَضَكُمُ عَلَى بَعْضِ ﴾. قَالَ مُجَاهِدٌ: وَأَنْزَلَ فِيهَا: ﴿إِنَّ اللهُ اللهُو

#### • صحيح.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ [٣٣]

7۲۳ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا وَرَثَةً. ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ قَالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ، يَرِثُ المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، للأُخُوَّةِ الَّتِي آخيٰ النَّبِيُ عَيْنَ المُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ، للأُخُوَّةِ الَّتِي آخيٰ النَّبِيُ عَيْنِ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ نسَخَتْ، ثُمَّ النَّبِيُ عَيْنِ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي ﴾ نسَخَتْ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَالنَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيحَةَ ـ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ ـ وَيُوصِي لَهُ.

378 ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتُ (١) أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَاتُوهُمُ فَعَالَى الْأَنْفَالُ اللَّهُ فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخِرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ فَيَرِثُ أَحَدُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْأَنْفَالُ : ١٩٤٥] . [د٢٩٢١]

• صحيح.

٦٧٤ \_ (١) كذا في الحديث، والذي في المصحف ﴿عَفَدَتُ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا﴾ [٩٣]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبْزَىٰ قَالَ: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: ﴿ وَلَا تَقْنُلُواْ النَّفُسَ الَّتِي سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ مَا أَمْرُهُمَا: ﴿ وَلَا تَقْنُلُواْ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا يَالْمَوْقَانِ، قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي في الْفُرْقانِ، قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَةً: فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ، وَقَدْ أَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ الآية [الفرقان: ٧٠]، وَشَرائِعَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. [٢٠٥٥]

# قوله تعالىٰ:

# ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ﴾ [٩٤]

777 - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلَقَى إِلَيْكُمُ السَّكُمُ لَسَتَ مُؤْمِنًا ﴾. قَالَ: كَانَ رَجُلٌ في غُنيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنيْمَتَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ في ذلِكَ إِلَىٰ قَقَالَ: (تَبْتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾: تِلْكَ الْغُنيْمَةُ .

قَالَ: قَرَأُ ابْنُ عَبَّاسِ: السَّلَامَ.

[خ١٩٥١/ م٢٠٠٥]

#### قوله تعالىٰ:

﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ ﴿ [90]

7۲۷ - (خ) عَنْ زيدِ بنِ ثابتٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ: وَلَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . . . وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ قَالَ: فَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُمِلُّهَا عَلَيْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَىٰ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ الْجِهَادَ لَجَاهَدُتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَىٰ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَلَيْهُ - وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، فَتَقُلَتْ عَلَيْ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ تُرضَّ رَسُولِهِ عَلَيْهُ - وَفَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، فَتَقُلَتْ عَلَيْ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنَّ تُرضَّ رَسُولِهِ عَلَيْهُ - وَقَخِذُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، فَتَقُلَتْ عَلَيْ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنْ تُرضَّ وَخَذِي - ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَىٰ : ﴿ فَيْكُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَهِلَىٰ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ فَخِذِي - ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ [٩٧]

٦٢٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَاساً مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَأْتِي المُشْرِكِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَأْتِي السَّهُمُ فَيُوْتَلُهُ ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (خ٢٩٦]
(إِنَّ ٱلّذِينَ تَوَفَنْهُمُ ٱلْمَلَتِهِكُهُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمَ الآية .

## قوله تعالى: ﴿ أَن تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمْ ﴿ [١٠٢]

٦٢٩ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَدٍ
 أَو كُنتُم مَرْضَى ﴿ . قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَانَ جَرِيحاً. [خ٤٥٩٩]

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا ﴾ [١٣٨] 
77. - (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنْ الْمَوْاَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوَ الْمَرْأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوَ إِعْرَاضَا ﴾ . قَالَتْ: الرَّجُلُ تكُونُ عِنْدَهُ المَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَن يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي في حِلِّ ، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ في أَن يُفَارِقَهَا ، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي في حِلٍ ، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ في ذلك .

□ وفي رواية لهما قالَتْ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ما لَا يُعْجِبُهُ، كِبَراً أَوْ غَيْرَهُ، فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي ما شِعْتَ، قَالَتْ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. [خ٢٦٩٤]

#### € 0 }

#### سورة المائدة

#### قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمَّ دِينَكُمْ ﴾ [٣]

7٣١ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَا تَخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداً، قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ الْكُمْ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ لَكُمْ دِينا هُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينا ﴾. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهُو قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ [٤٢]

#### قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [13]

٦٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ : هَـؤُلَاءِ الْآيَاتِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ ، إلَـئ قَـوْلِـهِ: ﴿ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ : هَـؤُلَاءِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً ، فِي قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ . [٢٥٧٦]

• حسن صحيح الإسناد.

778 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَ الْذِلَ: ﴿ وَمَن لَمْ يَكُمُ مِمَ الظّلِمُونَ ﴾ ، وَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ وَ ﴿ أُولَتِكَ هُمُ الْظَلِمُونَ ﴾ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الطّائِفَتَيْنِ مِنَ الْيَهُودِ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، حَتَىٰ الْتَهُودِ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الْأُخْرَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، حَتَىٰ الْتَهُونَ اللّهُ اللّهُ وَيُنتُهُ الْعَزِيزَةِ فَدِينَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ فَدِينَهُ وَسُقٍ . خَمْشُونَ وَسْقاً ، وَكُلَّ قَتِيلٍ قَتَلَهُ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ فَدِينَةُ مِائَةُ وَسُقٍ .

فَكَانُوا عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَذَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِمَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرَسُولَ الله ﷺ يَوْمَئِدٍ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوطِئُهُمَا عَلَيْهِ وَهُو فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ قَتِيلاً، يُوطِئُهُمَا عَلَيْهِ وَهُو فِي الصُّلْحِ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةُ إِلَىٰ الذَّلِيلَةِ أَنِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَىٰ الذَّلِيلَةِ أَنِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِمِائَةِ وَسْقٍ، فَقَالَتِ الذَّلِيلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَدُهُمَا وَاحِدٌ وَبَلَكُمْ فَلَا نُعُطِيكُمْ ذَلِكَ وَبَلَكُمْ فَلَا لَكُومِ وَلَقَلْ وَلَوْ وَا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنْا وَقَهُوا لَهُمْ وَعُفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ صَدَقُوا مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَا وَقَهُوا لَهُمْ،

فَدُسُوا إِلَىٰ مُحَمَّدٍ مَنْ يَخْبُرُ لَكُمْ رَأْيَهُ: إِنْ أَعْطَاكُمْ مَا تُرِيدُونَ حَكَّمْتُمُوهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِكُمْ حَذِرْتُمْ فَلَمْ تُحَكِّمُوهُ.

فَدَسُّوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَاساً مِنَ الْمُنَافِقِينَ لِيَخْبُرُوا لَهُمْ رَأْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ، وَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ اللهُ رَسُولَهُ بِأَمْرِهِمْ كُلِّهِ، وَمَا أَرَادُوا، فَانْ نَزلَ اللهُ ﴿ يَكُلُّهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ اللهِ يَكُونُ وَمَا لَيْ يَعُونُ فَي اللّهُ وَيَكُلُ اللّهُ وَيَكُلُ اللّهُ وَيَكُونَ فِي اللّهُ فَي اللّهُ وَيَكُلُ اللّهُ وَيَكُونَ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَكُلُ اللهُ وَيَكُولُ اللهُ وَيَكُلُ اللّهُ وَيَقُلُ اللهُ وَيَكُولُ اللّهُ وَيُكُلُ اللّهُ وَيَعْلُلُ وَاللّهُ وَيُولُ اللّهُ وَيَعْلُ اللهُ وَيَعْلُلُ وَلِهُ وَيَعْمُولُ وَاللّهُ وَيُولُ وَلِهُ وَيَعُلُ وَاللّهُ وَيَعْلُولُ وَلَيْ وَلَهُ وَيَعْلُ وَلَهُ وَيَعْلُولُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَيُعْلُى الللهُ وَيَعْلُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا وَلِلْهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْهُ وَلِهُ وَلِللللّهُ وَلِهُ وَلِلللللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ ولِهُ لَا لَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ ولِهُ لِلللللّهُ وَلِهُ لَا لِللّهُ وَلِهُ وَا

• إسناده حسن.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [١٧]

٦٣٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُحْرَسُ، حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَأْسَهُ مِنَ الْقَبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْصَرِفُوا فَقَدْ عَصَمَنِي اللهُ). [ت٢٤٦]

• حسن.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ [٩٦] 
٦٣٦ عن الْبَرَاءِ قَالَ: مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ أَنْ 
تُحَرَّمَ الْخَمْرُ، فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالَ رِجَالٌ: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ مَاتُوا 
يَشْرَبُونَ الْخَمْرُ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا 
طَمِمْوَا إِذَا مَا اتَّقُواْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ﴾ .

• صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿لَا تَسْكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [١٠١] عن أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [١٠١] ٢٣٧ - (خ) عَن ابْن عَبَّاس ﴿ إِنَّ قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فيهم هذهِ الآيَةَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾، حَتَّىٰ فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا. [خ٤٦٢٢]

#### & 7 }

#### سورة الأنعام

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم ﴾ [٥٦]

١٣٨ - عَنْ خَبَّابٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِأَلْعَدَوْةِ وَٱلْمَشِيّ ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَفَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾. قَالَ: جَاءَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ، فَوَجَدَا رَسُولَ اللهِ ﷺ مَعَ صُهَيْبٍ وَبِلَالٍ وَعَمَّارٍ وَخَبَّابٍ قَاعِداً فِي نَاسٍ مِنَ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّ مُعَرُوهُمْ ، فَأَتَوْهُ ، فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ حَوْلَ النَّبِيِ عَيْنِهُ حَقَرُوهُمْ ، فَأَتَوْهُ ، فَخَلَوْا بِهِ وَقَالُوا: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَ لَنَا مِنْكَ مَجْلِساً ، تَعْرِفُ لَنَا بِهِ الْعَرَبُ فَصْلَنَا ، فَإِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ تَأْتِيكَ ، فَنَسْتَحْيِي أَنْ تَرَانَا الْعَرَبُ مَعَ هَذِهِ الْأَعْبُدِ؟! فَإِذَا نَحْنُ جِئْنَاكَ ؛ قَاقِمُهُمْ عَنْكَ ، فَإِذَا نَحْنُ جَعْنَاكَ ؛ فَاقْعُدْ مَعَهُمْ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ: (نَعَمْ)، قَالُوا: فَاكْتُبْ لَنَا عَلَيْكَ كِتَاباً.

قَالَ: فَدَعَا بِصَحِيفَةٍ، وَدَعَا عَلِيّاً لِيَكْتُب، وَنَحْنُ قُعُودٌ فِي نَاحِيَةٍ، فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَى فَقَالَ: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ فَنَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِم مِن اللّهُ مِن عَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ مُنْ حَسَابِهُ مَنْ اللّهُ مُن مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُن اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ

عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكِرِينَ (آنَ الْأَنعام]، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَكْلِينَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [المائدة: ٥٤].

قَالَ: فَدَنَوْنَا مِنْهُ حَتَّىٰ وَضَعْنَا رُكَبَنَا عَلَىٰ رُكْبَتِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ، وَكَانَ اللهُ: ﴿ وَاللهِ عَلَىٰ مَعَنَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ ، قَامَ وَتَرَكَنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَاصْبِرَ نَفْسَكَ مَعَ النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوٰ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ، وَلا تُجَالِسِ الْأَشْرَافَ ﴿ تُرِيدُ نِينَةَ الْحَيوْ الدُّنِيَّ وَلا نُعْدَ عَنْهُم ، وَلا تُجَالِسِ الْأَشْرَافَ ﴿ تُرِيدُ نِينَةَ الْحَيوْ الدُّنِيَّ وَلا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ، يَعْنِي : عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعَ ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ لَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا ، يَعْنِي : عُييْنَةَ وَالْأَقْرَعَ ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُولُكُ وَالنَّ عَلَى اللهُ عَنْهَ وَالْأَقْرَعِ . ثُمَّ أَمُرُهُ وَطُلُهُ [الكهف: ٢٨] قَالَ : هَلَاكًا ، قَالَ : أَمْرُ عُييْنَةَ وَالْأَقْرَعِ . ثُمَّ الرَّجُلَيْنِ وَمَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

قَالَ خَبَّابٌ: فَكُنَّا نَقْعُدُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ، فَإِذَا بَلَغْنَا السَّاعَةَ الَّتِي يَقُومُ فِيهَا، قُمْنَا وَتَرَكْنَاهُ حَتَّىٰ يَقُومَ.

#### • صحيح.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ ﴾ [٥٩]

الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿إِنَّ اللهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ خَمْسٌ: ﴿إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْغَيْبِ خَمْسٌ: مَاذَا تَحْسِبُ عَدَّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضٍ تَمُوثُ الْأَرْعَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضٍ تَمُوثُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ ﴾). [خ ٢٦٢٧، (١٠٣٩)]

## قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ يُلْسِكُمْ شِيعًا ﴾ [٦٥]

· ٦٤٠ ـ (خ) عَنْ جابِرِ رَفِيْ اللهِ عَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ قُلُ هُو َ

#### قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٦]

الآيَةُ: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ، شَقَّ ذلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ اللَّيَةُ: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ ، شَقَّ ذلِكَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (لَيْسَ كَمَا تَظُنُّونَ ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : ﴿ يَبُنَى لَا تُثْرِكُ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : ﴿ يَبُنَى لَا تُثْرِكُ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِنْ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٦] ) . [خ ١٩٣٧ (٣٢)/ م١٢٤]

☐ وفي رواية للبخاري: (لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ). [خ٣٤٢٩]

# قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ [١٤٥]

717 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ وَقَذُّراً، فَبَعَثَ اللهُ تَعَالَىٰ نَبِيّهُ ﷺ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ، وَأَحَلَّ حَلَالُهُ، وَحَرَّمَ فَهُوَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا مَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا مَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ. وَتَلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ إلَىٰ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ. وَتَلا: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ﴾ إلَىٰ آخِر الْآيَةِ.

• صحيح الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [١٥٣] عوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا ﴾ [١٥٣] ٦٤٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَطَّ خَطّاً،

وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ: (هَذَا سَبِيلُ اللهِ)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى اللهُ وَسَطِ فَقَالَ: (هَذَا سَبِيلُ اللهِ)، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُوا أَلْسُبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل

• صحيح

#### 

قوله تعالىٰ: ﴿ خُذُواْ زِينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [٣١]

٦٤٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافاً (١٠)؟ تَجْعَلُهُ عَلَىٰ فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿خُذُواْ زِينَتَّكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾. [٣٠٢٨]

قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَكِلِ ﴾ [١٤٣]

الله عَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ فَلَمَّا يَحَلَّى رَبُهُ وَ لَهُ وَ الْآيَةَ وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ لِلْجَكِلِ جَعَكَهُ وَحَكَمُ اللهُ مَلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَىٰ أَنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَىٰ ، قَالَ: فَسَاخَ الْجَبَلُ ، ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ﴾ .

• صحیح.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمٌّ ﴾ [١٧٢]

787 - عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ

٦٤٤ ـ (١) (تطوافاً): هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به.

ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ ـ يَعْنِي: عَرَفَةَ ـ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلاً، قَالَ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمٌّ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا آن تَقُولُواْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَنَدَا غَنِفِلِينَ ﴿ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا آشَرَكَ ءَابَأَوْنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمُّ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞﴾). [حم٥ ٢٤٥]

• رحاله ثقات.

#### قوله تعالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأُمُّ بِٱلْفُرْفِ﴾ [١٩٩]

٧٤٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّزُّبَيْرِ: ﴿خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ بِٱلْفُرْفِ﴾. قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ. [خ٦٤٣٤]

 وفى رواية معلقة: قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبيَّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أُخْلَاقِ النَّاسِ. [خ۲۶۲۶]

## € 1 } سورة الأنفال

## قوله تعالىٰ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ [١]

٦٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرِ: (مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَل كَذَا وَكَذَا)، قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْفِتْيَانُ، وَلَزِمَ الْمَشْيَخَةُ الرَّايَاتِ فَلَمْ يَبْرَحُوهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ الْمَشْيَخَةُ: كُنَّا رِدْءاً لَكُمْ، لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنَا، فَلَا تَذْهَبُوا بِالْمَغْنَم وَنَبْقَىٰ، فَأَبَىٰ الْفِتْيَانُ وَقَالُوا: جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَسُعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ، إِلَـىٰ قَـوْلِهِ: ﴿كُمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۞﴾، يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُمْ، فَكَذَلِكَ أَيْضاً، فَأَطِيعُونِي، فَإِنِّي أَعْلَمُ بِعَاقِبَةِ هَذَا مِنْكُمْ. □ وفي رواية: قَالَ: فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسَّوَاءِ.

• صحیح .

قوله تعالىٰ: ﴿إِن تَسْتَفَيْحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَكَتُحُ ﴾ [19]

719 عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيرِ العُذْرِيِّ قَالَ: كَانَ المُسْتَفْتِحَ أَبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِيْنَ التَقَىٰ القَوْمُ: اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَقْطَعَ للمُسْتَفْتِحَ أَبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِيْنَ التَقَىٰ القَوْمُ: اللَّهُمَّ أَيُّنَا كَانَ أَقْطَعَ لِلرَّحِمِ وَآتَانَا بِمَا لا نَعْرِفُ فَأَحْنِهِ الغَدَاةَ، فَكَانَ ذَلكَ اسْتِفْتَاحَهُ لِلرَّحِمِ وَآتَانَا بِمَا لا نَعْرِفُ فَأَحْنِهِ الغَدَاةَ، فَكَانَ ذَلكَ اسْتِفْتَاحَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَاللَّهُ مَا لللَّهُ مَا لَهُ مُعَ المُؤْمِنِينَ ﴾. [ك٢٦٤]

• قال الذهبي: على شرطهما.

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ﴾ [٢٢] • 70 - (خ) عَن ابْن عَبَّاسٍ: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾؛ قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ. [خ٤٦٤٦]

#### قوله تعالىٰ:

﴿ وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ﴾ [٢٥]

701 - عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ وَ اللهِ عَبْدِ اللهِ، مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمُ الْخَلِيفَةَ حَتَّىٰ قُتِلَ، ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟! قَالَ الزُّبَيْرُ وَ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ الزُّبَيْرُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَلَهُ وَعُمَرَ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَيْنَ وَعَمْرَ وَاللَّهُ وَلَا فَتَا مَا مَتَى وَقَعَتُ اللهِ وَلَا فَعَنْ وَلَيْ وَلَوْعُمُونَ وَتَعَتْ وَلَاللَّهِ وَلَا فَاللَّهُ وَلَعُمْ وَعُمْرَ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرَ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُوا فَا مُنْ وَاللَّهُ وَالْمُعْرَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُمْ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

• إسناده جيد.

# قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۗ [٣٣]

707 ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَّهُمَّ! إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، أَوِ الْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ آ وَمَا لَهُمْ أَلَّهُ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَة . [خ ٢٧٩٦] م ٢٧٩٦]

70٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ أَمَا كَانَ اللهُ عَلَيَّ أَمَا نَدْ فِيهِمُ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللهُ مَكَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ عَلَيْتُ ، تَرَكْتُ فِيهِمُ الْاسْتِغْفَارَ إِلَىٰ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ فَي اللهُ مَعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ فَي اللهُ عَلَيْتُ ، تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإَسْتِغْفَارَ إِلَىٰ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ﴿ وَهُمْ مَا لَاسْتِغْفَارَ إِلَىٰ اللهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ).

• ضعيف الإسناد.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [13]

70٤ ـ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ لِللَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى ﴾. قَالَ: خُمُسُ اللهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ.

[د۲۱۵۳]

• مرسل صحيح الإسناد.

عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِهِ وَخَلِّ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ بِلَهِ خُمْسَهُ. ﴿ قَالَ: هَذَا مَفَاتِحُ كَلَام اللهِ ، الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ لِلَّهِ ، قَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ

بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : سَهْمِ الرَّسُولِ وَسَهْمِ ذِي الْقُرْبَىٰ ؛ فَقَالَ قَائِلٌ : سَهْمُ ذِي الْقُرْبَىٰ سَهْمُ ذِي الْقُرْبَىٰ لِقَرْابَةِ الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَالَ قَائِلٌ : سَهْمُ ذِي الْقُرْبَىٰ لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ ، لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ ، لَقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَىٰ أَنْ جَعَلُوا هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَكَانَا فِي ذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . [دا٤١٥٤]

• مرسل صحيح الإسناد.

## قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمُّ عِشْرُونَ صَعَبِرُونَ ﴾ [٦٥]

707 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَت: ﴿ إِن يَكُنُ مِنكُمُ عِشْرُونَ مَكْبُرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ ﴾ ، شَقَ ذلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، حِينَ فُرِض عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ، فَقَالَ: ﴿ أَكُنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمُ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ ﴾ ، قَالَ: فَلَمَّا خَفَفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مِأَنَّتُ مَا اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مِقَدْرِ مِقَدْرِ مِقَدْنَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا نُحُفِّفَ عَنْهُمْ .

#### € 9 >

#### سورة التوبة (براءة)

**٦٥٧ ـ (ق)** عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَوْبةِ؟ قَالَ: التَّوْبةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهَا لَنْ تُبْقِيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلتُ: سورَةُ الْخَشْرِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ الْأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: اللهَ الْمُنْفَالِ؟ قَالَ: اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

## قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [٦]

70٨ ـ (خ) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ : إِنْسَانٌ يَأْتِيهِ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّىٰ يَأْتِيهُ فَيَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ، وَحَتَّىٰ يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ عَلَيْهِ، فَهُوَ آمِنٌ حَتَّىٰ يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جَاءَهُ.

## قوله تعالىٰ: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ ﴾ [١٩]

709 - (م) عَن النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ إِلَّا أَن أُسْقِيَ الْحَاجَّ. وَقَالَ آخَرُ: مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. وَقَالَ آخَرُ: الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ. فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ: لَا تَرْفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . وَهُو يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنْ إِذَا صَلَيْتُ اللهُ وَلَكِنْ إِذَا اللهُ وَلَيْلُو اللهُ وَلَيْوُ اللهُ وَلَكِنْ إِلَا أَنْ اللهُ وَلَكِنْ إِلَا إِلَى اللهِ وَاللهُ وَالْمُولِ اللهِ وَالْمَرْمِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## قوله تعالى: ﴿ أَتَّكَذُوٓ أَ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ أَبَّا ﴾ [٣١]

• ٦٦٠ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ)، صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: (يَا عَدِيُّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ)، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ: ﴿ اَتَحَادُوا الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللّهِ ﴿ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا دُونِ ٱللّهِ ﴿ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا

أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئاً اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئاً حَرَّمُوهُ). [ت٣٠٩٥] • حسن.

قوله تعالىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾ [٣٤]

771 - (خ) عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ - مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَلَحِقَهُ أَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ لَهُ: قَوْلُ اللهِ: قَالَ لَهُ ﴿ وَٱللَّذِينَ يَكُيْرُونَ اللَّهَ هَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾؟ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ اللهُ عُمَرَ: مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ اللهُ عُمَرَ: مَنْ كَنزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ اللهُ عُمَلَ اللهُ عَلَهُ وراً لِلْأَمْوَالِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طَهُوراً لِلْأَمْوَالِ. ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: مَا أَبْالِي لَوْ كَانَ لِي أُحُدُ ذَهَباً ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ وَ كَانَ لِي أُحُدُ ذَهَباً ، أَعْلَمُ عَدَدَهُ وَأُزَكِيهِ ، وَأَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ وَكِيلٌ . (لفظ ابن ماجه) [خ(١٤٠٤) معلَقاً / جه١٧٨٧]

#### • صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ [٧٩]

777 - (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ البَدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ (١) ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ ، وَجاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ ، فَقَالَ المُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَما فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَسَنَا فَعُلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَسَنَا فَعُلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَسَنَا فَعُلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَسَنَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَسَنَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رَبَاءً ، فَالَّذِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ الآية . [خ877، (١٤١٥)/ م١٠١]

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا ﴾ [٨٤] عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا ﴾ [٨٤] ٦٦٣ ـ (ق) عَن ابْن عُمَر رَبِي اللهِ عَن أَبَيّ ،

٦٦٢ \_ (١) (نتحامل، نحامل): أي: نتكلف الحمل بالأجرة لنكسب ما نتصدق به.

جاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيهُ قَمَر فَعَ مَر فَاعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ( لَهُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمْمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ اللهُ عَلَى السَّبْعِينَ ). قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى السَّبْعِينَ). قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَا نَعُمَ عَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّامُ عَلَى اللهُ وَلَا نَعُمَ عَلَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا تَعْمَ عَلَى عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ الله

778 - (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا ماتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ ابْنِ أُبِيّ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُصَلِّي عَلَىٰ ابْنِ أُبِيّ، وَقَلْهُ، فَتَبسَّمَ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ؟ أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَتَبسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُعْ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُعْ أَلِي عَلَىٰ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللهُ وَرَسُولُ اللهِ عَرَاهُ أَعْلَمُ .

قوله تعالىٰ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَلْهَ مُنْوَا اللَّمُشْرِكِينَ﴾ [١١٣]

770 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْتُهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةُ،

أَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بُنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيْ عَمُّ إِنَّكَ أَعْظَمُهُمْ عَلَيَّ حَقاً، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَداً، وَلَأَنْتَ أَعْظَمُهُمْ حَلَيَّ حَقاً، وَأَحْسَنُهُمْ عِنْدِي يَداً، وَلَأَنْتَ أَعْظَمُ حَقاً عَلَيَّ مِنْ وَالِدَيَّ، فَقُلْ كَلِمَةً تَجِبُ لَكَ عَلَيَّ بِهَا الشَّفَاعَة يَوْمَ القِيَامَةِ، قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهَ)، فَقَالا لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَسَكَتَ، فَأَعَادَها عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَنَا عَلَىٰ عِبْدِ المُطَّلِبِ، فَمَاتَ.

فَقَالَ النَّبِّيُ عَيَّةٍ: (لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ) فَأَنْزَلَ اللهُ وَ اللهِ وَمَا هُمَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ... ﴿ الآيتِهِ، ﴿ وَمَا كَاكَ السَّتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ... ﴿ إِلَى آخر الآية. [٢٢٩١]

• قال الذهبي: صحيح.

#### € 1. }

#### سورة يونس

قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضُلِ اللّهِ وَبِرَجْمَتِهِ فَيْذَالِكَ فَلْيَفَرَحُوا ﴾ [٥٥] ٦٦٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بِنِ أَبْزِىٰ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أُبِيُّ! أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا)، فَالَ تُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَقَدْ ذُكِرْتُ هُنَاك؟ قَالَ: (نَعَمْ) فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبُ الْمُنْذِرِ! فَفَرِحْتَ بِذَلِك؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: وَقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ. قَالَ مُؤَمِّلٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: هَذِهِ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَدِيثِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [حم٢١١٣٧]

<sup>•</sup> حديث صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [٦٤]

٦٦٧ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ
 قَوْلِهِ: ﴿لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾؟ قَالَ: (هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ).
 الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَىٰ لَهُ).

• صحيح.

#### قوله تعالىٰ:

• صحيح.

# € 11 }

#### سورة هود

قوله تعالىٰ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلْيَلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١١٤]

779 \_ (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَىٰهُ: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَنَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَلُوهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٦٦٨ \_ (١) (حال البحر): أي: طينه.

أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: (لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي). [خ٢٥١ (٢٢٥)/ م٢٧٦]

• ٧٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجِّتُهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَالَ: وَلَمْ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيْ، قَالَ: وَلَمْ يَسَأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ يَسْأَلْهُ عَنْهُ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُ عَلِيْهُ الصَّلَاةَ، قامَ إِلَيْهِ الرَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً (النَّبِيُ عَلِيْهُ الصَّلَاةَ، قامَ إِلَيْهِ الرَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ حَدّاً (اللهِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَعْمُ مَعَانًا)؟ قَالَ: نَعَمْ، عَدَالًا: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّكَ). [خ٧٦٤/ م٢٧٦٤]

#### ﴿ ۱۲ ﴾ سورة يوسف

#### قوله تعالى: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ [٣]

الكِنَابِ اللّهِينِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْهُمْ تَعْقِلُونَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَاناً، فَقَالُوا: اللهِ عَلَيْهِمْ وَمَاناً، فَقَالُوا: قَالَ: نَزَلَ القُرْآنُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَتَلاهُ عَلَيْهِمْ وَمَاناً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَاناً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ فَتُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَاناً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اللهِ، لَوْ اللهِ، لَوْ اللهِ، لَوْ اللهِ، لَوْ اللهِ، لَوْ الله وَعَلَيْهُمْ وَمَاناً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ حَدَن اللهُ وَعَلَيْهُمْ وَمَاناً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَثَلَيْها مُتَشَيِّها مُتَشَيِّها مُتَشَلِيها اللهِ عَيْرُهُ وَلَ بِالْقُرْآنِ: قَالَ حَلَاد: وَزَادَني مَنَانِكُ اللهُ عَيْنَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَاناً فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ اللهُ ا

• قال الذهبي: صحيح. [حب٢٠٩/ ك٣١٩/ مخ٣/ ١٠٦٩]

٧٠٠ \_ (١) (حداً): أي: معصية من المعاصي الموجبة للتعزير.

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ ﴾ [٢٣]

٦٧٢ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ قَالَ:
 وَإِنَّمَا نَقْرَؤُهَا كما عُلِّمْنَاهَا.

#### قوله تعالىٰ: ﴿حَنَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ﴾ [١١٠]

7٧٣ ـ (خ) عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ﴿ وَهُمَ النَّبِيِّ عَنِيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَالُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ ﴾ كُذَّبُوا، أَوْ كُذِبُوا؟ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ: ﴿ حَتَى إِذَا اَسْتَيْقَسُ الرُّسُلُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ ﴾ كُذَّبُوا، أَوْ كُذِبُوا؟ قالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ، فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّةُ! لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَلِكَ، قُلْتُ: فَلَعَلَهَا أَوْ كُذِبُوا، قَالَتْ: مَعَاذَ اللهِ! لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبِها. وَأَمَّا هذِهِ كُذِبُوا، قَالَتْ: هُمْ أَنْبَاعُ الرُّسُلِ، الَّذِينَ امَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ، وَطَالَ كَلْيُهِمُ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ عَنْهُمُ النَّهُمُ النَّصْرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، وَظَالَ عَلْمُ اللهِ. [ [ [ 30 قَلَ الله عنه عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ اللهِ. [ [ 30 قَلَ الله عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

# سورة الرعد

## قوله تعالىٰ: ﴿سَلَامُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾ [٢٤]

7٧٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ، وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللهِ الْفُقَرَاءُ، وَاللهُ هَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ النَّعُورُ، وَيُتَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ وَالْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُّ بِهِمُ النَّعُورُ، وَيُتَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، فَيَقُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سَمَائِكَ وَخِيرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ، أَفَتَأْمُرُنَا أَنْ نَأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَاداً يَعْبُدُونِي، لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً، وَتُسَدُّ بِهِمُ النُّغُورُ، وَيُتَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا الشُّغُورُ، وَيُتَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا الشُّغُورُ، وَيُتَقَىٰ بِهِمُ الْمَكَارِهُ، وَيَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱللَّارِ ﴾). [حم١٥٧٠]

• إسناده جيد.

# ﴿ ١٤ ﴾ سورة إبراهيم

#### قوله تعالىٰ:

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [٤] 7٧٥ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمْ يَبْعَثِ اللهُ نَبِيّاً اللهُ نَبِيّاً اللهُ نَبِيّاً اللهُ نَبِيّاً اللهُ نَبِيّاً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

• متنه صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [٢٨]

7٧٦ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ .
قَالَ: هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ قُرَيْشٍ .

# ﴿ ١٥ ﴾ سورة الحجر

قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينُ ﴾ [١٨] عول عن أبي هُرَيْرَة، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: (إِذَا

قَضىٰ اللهُ الأَمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بَأَجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ، كالسِّلْسِلَةِ عَلَىٰ صَفْوَانِ (١ - قَالَ عَلِيٌّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ، لِقَوْلَهِ، كَالسِّلْسِلَةِ عَلَىٰ صَفْوَانِ (١ - قَالَ عَلِيٌّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ (٢) - فَإِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قالُوا: ماذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قالُوا لِللَّذِي قَالَ: الْحَقَّ، وَهُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ، لِللَّذِي قَالَ: الْحَقَّ، وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ وَمَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى، نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ - فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشِّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ الشَّهَابُ المُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ الَّذِي هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ الَّذِي يَهُو أَسْفَلُ مِنْهُ، حَتَّىٰ يُلْوُهُمَا إِلَىٰ الْأَرْضِ - وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: حَتَّىٰ تَنْبَهِي إِلَىٰ الأَرْضِ - يُلُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقَّا ؟ لِلْكَلِمَةِ فَتُعْرُونَ عَلَىٰ فَمِ السَّاحِرِ، فَيَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا ؟ لِلْكَلِمَةِ الْتَي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ). [كاللَّي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ).

٦٧٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْقٍ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رُمِي بِنجم فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَاذَا كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ كُنتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَماتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ، فَقَالَ رَبُنَا، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ رَبُنَا، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ رَبُنَا، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ، وَلَكِنْ رَبُنَا، وَلَكِنْ رَبُنَا، وَسُولُ اللهِ عَظِيمٌ، أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَهُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اسْمُهُ، إِذَا قَضَىٰ أَمْراً سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ

 <sup>(</sup>١) (كالسلسلة على صفوان): لها صوت كصوت السلسلة على الحجر الأملس.
 (٢) (ينفذهم ذٰلك): ينفذ الله إلى الملائكة الأمر الذي قضاه.

السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا. ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالَ اللَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَيَخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضاً، حَتَّىٰ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ بَعْضاً، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَمَا جَاؤُوا بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَهُوَ حَقُّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ (١) فِيهِ وَيَزِيدُونَ).

7٧٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مسعود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا تَكَلَّمَ اللهُ بِالْوَحْيِ، سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السَّلْسِلَةِ عَلَىٰ الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، حَتَّىٰ إِذَا عَلَىٰ الصَّفَا، فَيُصْعَقُونَ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ : (فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّك؟ فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ، الْحَقَّ، الْحَقَّ، الْحَقَّ، الْحَقَّ.

• صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقُدِمِينَ مِنكُمُ ﴾ [٢٤]

٦٧٨ \_ (١) (يقرفون): يخلطون فيه الكذب.

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [٧٠]

• ضعيف.

#### قوله تعالىٰ:

﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [٨٧]

١٨٢ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ فِي النَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ النَّوْرَاةِ، وَلاَ فِي الْإِنْجِيلِ، مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ). [ت٣١٥/ ن٩١٣/ مي١٥٥/ مي٣٤١٥]

#### • صحيح.

7۸٣ ـ عن ابن عباس ﴿ قَيْلُونَ الْمُولِدُ وَ الْكُونَ الْمُوَلِدُ وَالْقَدْ وَالْكُونَ سَبْعًا مِّنَ الْمُثَانِي وَالْفُرُوانَ الْمُقَانِي وَالْفُرُوانَ وَالْمُنَانِي وَالْفُرُوانَ وَالْمُنَافِي وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُوانِ وَالْمُوانِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [٩١]

٦٨٤ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾.
 قَالَ: هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ، جَزَّؤُوهُ أَجْزَاءً، فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ.
 إبَعْضِهِ.

# 4 17 سورة النحل

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبِتُم بِهِ ﴿ ١٢٦] مَن أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أُصِيبَ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلاً ، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَةٌ مِنْهُم حَمْزَةٌ ، فَمَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلاً ، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَةٌ مِنْهُم حَمْزَةٌ ، فَمَ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُونَ رَجُلاً ، وَمِنَ الْمُهَاجِرِينَ سِتَةٌ مِنْهُم حَمْزَةٌ ، فَمَ اللهُ مَنْ مَ مُنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْماً مِثْلَ هَذَا لَنُوْبِينَ (١) عَلَيْهِمْ . قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ الله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَالِي اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَالَ رَجُلٌ : فَعَالَ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْهِمْ . قَالَ رَجُلٌ اللهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ رَجُلٌ : لَكُفُوا عَنِ الْقَوْمِ ؛ إِلّا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ ؛ إِلّا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (كُفُّوا عَنِ الْقَوْمِ ؛ إِلّا كَرَبُعَةً ) .

• حسن صحيح الإسناد.

#### < ۱۷ ﴾ سورة الإسراء

قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلاً ﴾ [١] [انظر: باب الإسراء والمعراج في السيرة].

7٨٦ - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: بِالْقُرْآنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرآنُ، فَقَلْ ذُلِكَ؟ قُلْتُ: بِالْقُرْآنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْقُرآنُ فَقَدْ فَلَجَ - قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: فَقَدِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَنِ احْتَجَ بِالْقُرْآنِ فَقَدْ فَلَجَ - قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: فَقَدِ

١٨٥ \_ (١) (لنربينً): لنزيدن في التمثيل بقتلاهم.

احْتَجَّ، وَرُبَّمَا قَالَ: قَدْ أَفْلَجَ - فَقَالَ: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلًا مِنْ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴿ قَالَ: أَفَتُرَاهُ صَلَّىٰ فِيهِ؟ قُلْتُ: فَنَ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ﴾ قَالَ: أَفَتُرَاهُ صَلَّىٰ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قال: لَوْ صَلَّى فيهِ، لَكُتِبَتْ عَلَيْكُمْ فيهِ الصَّلَاةُ كَمَا كُتِبَتِ الصَّلَاةُ في المَسْجِدِ الحَرَام.

قَالَ حُذَيْفَةُ: قد أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدَابَّةٍ طَوِيلَةِ الظَّهْرِ مَمْدُودَةٍ هَكَذَا، خَطْوُهُ مَدُّ بَصَرِهِ، فَمَا زَايلًا ظَهْرَ الْبُرَاقِ حَتَّىٰ رَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَوَعْدَ الْآخِرَةِ أَجْمَعَ، ثُمَّ رَجَعَا عَوْدَهُمَا عَلَىٰ بَدْئِهِمَا. قَالَ: وَيَتَحَدَّثُونَ أَنَّهُ رَبَطَهُ، لِمَ؟ أَيفِرُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا سَخَرَهُ لَهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

• حسن الإسناد.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَدُنَا آَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا ﴾ [١٦] ٧٨٧ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثُرُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ: أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ.

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ ﴾ [٥٩]

7۸۸ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ النَّبِيَّ عَيَّةٍ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ الصَّفَا ذَهَباً، وَأَنْ يُنَحِّيَ الْجِبَالَ عَنْهُمْ فَيَزْدَرِعُوا، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤْتِيَهُمْ الَّذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا أَنْ تَشْتَأْنِيَ بِهِمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤْتِيَهُمْ الَّذِي سَأَلُوا، فَإِنْ كَفَرُوا أَهْلِكُوا كَمَا أَهْلَكُوا اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## قوله تعالى: ﴿نَافِلَةُ لُّكَ﴾ [٧٩]

٦٨٩ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّافِلَةُ
 خَاصَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

□ وفي رواية: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَافِلَةً، وَلَكُمْ فَضِيلَةً. [حم٢٢٢٠]

• إسناده ضعيف.

## قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا ﴾ [٧٩]

• ٦٩٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثاً (١) ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ اشْفَعْ، يَا فُلَانُ الْقِيَامَةِ جُثاً (١٤ ) ، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلَانُ اشْفَعْ، يَا فُلَانُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ المَقَامَ اشْفَعْ، حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ، فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ اللَّهُ مُحُودَ. [خ ٤٧١٨ (١٤٧٥)]

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَقُل زَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْفِ ﴾ [٨٠]

الْهِجْرَةِ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل رَّبِ آدُخِلِنِي مُدَّخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَاناً نَصِيرًا ( الله ١٣٩٣]

#### • ضعيف الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح.

### قوله تعالى: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [٨٥]

١٩٢ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَي حَرْثٍ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ عَسِيبٍ، إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ، فَقَالَ

<sup>.</sup> ٦٩٠ ـ (١) (جثاً): جمع جاثٍ.

بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ فَقَالَ: مَا رَابَكُمْ إِلَيْهِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالُوا: سَلُوهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَالْمَسُكَ النَّبِيُ عَلِيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحِى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَقَامِي، فَلَمَّ النَّبِيُ عَلِيْهِمْ قَالَ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْدِ مَقَامِي، فَلَمَّ انْزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْدِ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ عَنِ الرَّوجَ قُلِ الرَّوحُ مِنَ أَمْدِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَا ﴾. [خ ٧٩٤ (١٢٥)/ م ٢٧٩٤]

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ نِسْعَ ءَايَاتٍ ﴾ [١٠١]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ [١١٠] 198 ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ وَلَا تَجُهَرُ

بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾. قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُخْتَفِ بِمَكَّةَ، كَانَ إِذَا صَلَّىٰ بَأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَهُ المُشْرِكُونَ سَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ: صَبُّوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيِّهِ عَلَيْ: ﴿وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾؛ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ، فَيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا القُرْآنَ، ﴿وَلَا تَخْافِتُ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ ﴿وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ا

٦٩٥ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْنَا قالَتْ: أُنْزِلَ ذلِكَ في الدُّعاءِ.
 [خ٣٢٣/ م٤٤٧]

### ﴿ ۱۸ ﴾ سورة الكهف

## قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم مِاللَّهُ أَعْمَالًا ﴾ [١٠٣]

197 - (خ) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿ قُلُ هَلُ نَلْتِنَكُمُ اللَّهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ، أَمَّا الْنَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴾. هُمُ الْحَرُورِيَّةُ ؟ (١) قَالَ: لَا، هُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، أَمَّا الْيَهُودُ: فَكَذَّبُوا مُحَمَّداً ﷺ، وَأَمَّا النَّصَارَىٰ: كَفَرُوا بِالجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالحَرُورِيَّةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالحَرُورِيَّةُ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَاقِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧]. وكانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ: الْفَاسِقِينَ. [٢٧٦٨]

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَاتِ رَبِيهِمُ وَلِقَآبِهِ ﴾ [١٠٠] ٦٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُّيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>197</sup> ـ (١) (الحرورية): نسبة إلىٰ حروراء، وهي القرية التي كان ابتداء خروج الخوارج على على على على منها.

(إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقَالَ: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَنَا ﴾).

#### € 19 }

#### سورة مريم

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَرَفَعَنْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [٥٠]

٦٩٨ - عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴾ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَن نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنْ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (لَمَّا عُرِجَ بِي رَأَيْتُ إِدْرِيسَ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ ).

#### • صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا نَنَانَزُّكُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ [٦٤]

199 \_ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: (يَا جِبْرِيلُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا)، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَا بِأَمْرِ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا)، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَا بِأَمْرِ رَبِكُ لَهُ مَا بَكُينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ، قَالَ: كانَ هَذَا رَبِكُ لَهُ مَا بَكُينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ، قَالَ: كانَ هَذَا الجَوَابَ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَإِن مِّنكُورَ إِلَّا وَارِدُهَأَ﴾ [٧١]

٧٠٠ عن مُرَّةَ الْهَمْدَانِيّ في قَوْلِه تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِنكُرُ إِلَا وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

كَحُضْرِ الْفَرَسِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ كَشَدِّ الرَّجُلِ<sup>(۳)</sup>، ثُمَّ كَمَشْيِهِ).

#### • صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِنَايَدِيَا ﴾ [٧٧]

الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّىٰ الْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ لِي: لَا أَقْضِيكَ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: تَكْفُرَ بِهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثُ، قَالَ: وَلِنِّي لَمَبْعُوثُ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ؟ فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ مالٍ وَوَلَدٍ. قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَءَتِ اللَّهِى كَفَرَ بِاللَّهِ اللَّهُ وَلَدًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا وَوَلَدًا لَهُ وَوَلَدًا لَهُ مِنْ الْعَنَبَ الْمَوْتِ عَمْدًا ﴿ اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَلْيَنَا فَرَا لَهُ مِنَ الْعَدَابِ مَدًا ﴿ وَوَلَدُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُوا إِلَيْ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا ﴿ اللَّهُ وَلَوْلَ وَيَأْتِينَا فَرُوا وَيَأْتِينَا فَرُوا لَكُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا إِلَيْ وَنِرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُوا فَيَا لَا اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا إِلَى قَوْلُ وَيَأْتِينَا فَرُوا وَيَأْتِينَا فَرُوا وَيَأْتِينَا فَرُوا اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا إِلَى اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا إِلَى اللَّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُوا وَيَالِكُولُ وَيَأْتِينَا فَرُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[خ٥٣٧٤ (٢٠٩١) م٥٩٧٧]

## < ۲۱ ﴾ سورة الأنبياء

قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ [٤٧]

٧٠٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يُكَذِّبُونَنِي، وَيَخُونُونَنِي، وَيَخُونُونَنِي،

٧٠٠ \_ (١) (كحضر الفرس): أي: كعدوه في سيره.

<sup>(</sup>٢) (كالراكب في رَحْلِهِ): أي: في عدوه وجريه.

<sup>(</sup>٣) (كشد الرجل): أي: عدوه.

وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوكَ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَانَ كَفَافاً لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصَ لَهُمْ مِنْكَ فَضْلاً لَكَ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقْتُصَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ).

قَالَ: فَتَنَحَّىٰ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَبْكِي وَيَهْتِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللهِ ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفَسُّ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ ﴾ الْآية)، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ لِي وَلِهَؤُلَاءِ شَيْئاً خَيْراً مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ.

• صحيح الإسناد.

## قوله تعالىٰ: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ [٨٧]

٧٠٣ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُونِ الدُّوتِ، وَظُلْمَةُ البَحْرِ. [ك٥٤٤]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ﴿ ۲۲ ﴾ سورة الحج

#### قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [1] ٧٠٤ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَزَلَتْ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ

رَبَّكُمْ إِنَ رَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّىٰ ثَابَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ لهذا؟ يَوْمَ لهذا؟ يَوْمَ لهُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لآدَمَ: قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمائةٍ يَقُولُ اللهُ جَلَّ وَعَلا لآدَمَ: قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ، مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمائةٍ وَتِسْعِين)! فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمينَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَوَاللّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ البَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَابَّةِ، وَإِنَّ مَعَكُمْ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا جَنْبِ البَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَابَّةِ، وَإِنَّ مَعَكُمْ لَخَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَرَتَاهُ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكُ مِنْ كَفَرَةِ الجِنِّ مَع شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَرَتَاهُ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمَنْ هَلَكُ مِنْ كَفَرَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ).

• إسناده على شرطهما (شعيب).

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۗ ﴿ [11]

٧٠٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَقَىٰ قَالَ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ ﴾. قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلاماً، وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ ﴾ [٢٥]

٧٠٦ عن شُعْبَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَالَ فِي قَوْلِهِ عَبْدَ اللهِ عَالَ فِي قَوْلِهِ عَبْدَ اللهِ عَالَ فِي قَوْلِهِ عَبْدَ اللهِ عَالَ فَي مُرِدَ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ يُطْلَمِ ﴾؛ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ يُسِرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَنْ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَنْ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُوَ بِعَدَنِ أَنْ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَنْ رَجُلاً هَمَ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ أَنْ رَجُلاً هَمَّ فِيهِ بِإِلْحَادٍ وَهُو بِعَدَنِ اللهُ عَذَابًا أَلِيماً.

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ ﴾ [٢٧]

٧٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ عَلِيْ مِنْ بِنَاءِ البَيْتِ قَالَ: رَبِّ قَدْ فَرَغْتُ فَقالَ: أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَالَ: رَبِّ كَيْفَ رَبِّ وَمَا يَبَلُغُ صوتي! قَالَ: أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ قَالَ: رَبِّ كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: يَاأَيُهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَلَا تَرَىٰ أَنَّهُمْ يَجِيئُونَ مِنْ أَقْصَىٰ الأَرْضِ يُلَبُّونَ مِنْ أَقْصَىٰ الأَرْضِ يُلَبُّونَ. [ك٢٦٤] هقه/١٧٦/ مخ١١/١

• قال الذهبي: صحيح.

# قوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتَلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً ﴾ [٣٩]

٧٠٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَّة، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ، فَنزَلَتْ ﴿ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَيَهْلِكُنَّ، فَنزَلَتْ ﴿ وَأَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ اللّهَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مَا مُنْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مَا مُنْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ مَا يَكُونُ قِتَالٌ.

□ وعند الترمذي: فقال أبو بكرٍ: لقد عَلِمتُ أنه سيكونُ قِتالٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَهِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ. [ت٣١٧١/ ن٣١٨]
• صحيح الإسناد.

## 

قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ قَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ﴾ [٦٠] ٧٠٩ ـ عن عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ 

#### • صحيح.

قوله تعالى: ﴿ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَيِدٍ وَلَا يُتَسَاّءَ لُونَ ﴾ [١٠١]

٧١٠ ـ (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ:
 إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَيَّ.

قَالَ: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَآ اَلُونَ ﴾ ، ﴿ وَأَفَّلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآ اَلُونَ ﴾ ، ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿ وَلَا يَكُنُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢]، ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، فَقَدْ كَتَمُوا فِي هَذِهِ الْآيةِ.

وَقَالَ: ﴿ أَمِ السَّمَاءُ بَنَهَا ﴾ ، إلى قوله: ﴿ وَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٢٧ ـ ٣٠] ، فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَبِنَكُمُ لَتَكُمُّ لَتَكُمُّ لَتَكُمُ لَتَكُمُّ لَتَكُمُّ لَتَكُمُّ لَتَكُمُّ لَلَا إِلَيْ عَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَبِنَكُمُ لَتَكُمُ لَتَكُمُ لَلَكُمُ لَلَا إِلَيْ عَلْقِ الْأَرْضِ ، ثُلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ ، إلى ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ٩- ١١] ، فَذَكَرَ فِي هَذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ .

وَقَالَ: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦]، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦]، ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٦]، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَىٰ؟

فَقَالَ: ﴿ فَلَا أَسَابَ بَيْنَهُمْ ﴿ فِي النَّفْخَةِ الْأُولَىٰ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ، ﴿ فَلَا السَّعَابَ بَيْنَهُمْ ﴾ ، عِنْدَ ذَلِكَ ﴿ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ ﴿ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ ﴿ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ ﴾ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ ، ﴿ وَلَا يَكُنُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾ ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: تَعَالَوْا نَقُولُ: لَمْ نَكُنْ مُشْرِكِينَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللهَ مُشْرِكِينَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللهَ لَمُشْرِكِينَ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللهَ لَا يُكْتَمُ حَدِيثًا ، وَعِنْدَهُ ﴿ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ... ﴾ الْآية [النساء: ٤٢].

وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاءَ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، ثُمَّ دَحَا الْأَرْضَ، وَدَحْوُهَا: أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَىٰ، وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِمَالَ وَالْآكَامَ، وَمَا بَيْنَهَا فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ دَحَهَآ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ دَحَهَآ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَخُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ.

﴿ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا ﴾ سَمَّىٰ نَفْسَهُ ذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ؛ أَيْ: لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ؛ أَيْ: لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، فَإِنَّ اللهُ، لَمْ يُرِدْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ. فَلَا يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ، فَإِنَّ كُلاً مِنْ عِنْدِ اللهِ. [خ معلق. مقدمة سورة فصلت]

# € 71 }

#### سورة النور

قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلۡسِنَتِكُرُ ﴾ [١٥]

٧١١ - (خ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عائِشَةَ وَإِنَّا: كَانَتْ تَقْرَأُ:
 إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَتَقُولُ: الْوَلْقُ الْكَذِبُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذلِكَ؛ لأَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا. [خ٤١٤٤]

### قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ ﴾ [٣١]

٧١٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدِهِنَ ﴾ الْآيَةَ، فَنُسِخَ وَاسْتُشْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ لَا يَرْجُونَ فَانُسِخَ وَاسْتُشْنِيَ مِنْ ذَلِكَ: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ لَا يَرْجُونَ اللَّهَ وَالنَّورَ: ٦٠].

• صحيح الإسناد.

#### قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [٣١]

٧١٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ اللهِ يُبْدِيكَ زِينَتَهُنَ ﴾ قَالَ: لاخَلْخَالَ ولا شَنْفَ (١) وَلاقِرْظَ وَلا قِلادَةَ ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ قَالَ: الثِّيَابُ.

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

# قوله تعالى : ﴿ وَلِيصَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُومِ إِنَّ ﴾ [٣١]

٧١٤ - (خ) عَنْ عائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ المُهَاجِرَاتِ اللهُولَ، لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾؛ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ اللهُولَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾؛ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ فَالْحَتَمَرْنَ بِهَا.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآهِ ﴾ [٣٣]

٧١٥ ـ (م) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ اللهِ اللهِ بْنَ يُكْرِهُهُ اللهِ عَلَىٰ الزِّنَىٰ، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَىٰ الزِّنَىٰ، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْتِكُمْ عَلَىٰ النِّهِ عَلَىٰ النِّهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

٧١٣ \_ (1) (ولا شنف): الشنف من حلى الأذن.

٧١٦ عن مُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ: ﴿ وَمَنْ يُكْرِهِ هُنَ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ: غَفُورٌ لَهُنَّ: الْمُكْرَهَاتُ.
 [٢٣١٢]

• صحيح مقطوع.

## قوله تعالى: ﴿ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [٥٨]

٧١٧ عَنْ عِحْرِمَةَ: أَنَّ نَفَراً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، كَيْفَ تَرَىٰ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا، وَلَا يَعْمَلُ بِسَهَا أَحِدُ؛ قَوْلُ اللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ و

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ، وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ، فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ أَوْ الْوَلَدُ، أَوْ يَتِيمَةُ اللهُ بِالْإِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ، الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، فَأَمَرَهُمُ اللهُ بِالْإِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ، فَجَاءَهُمُ اللهُ بِالْإِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ، فَجَاءَهُمُ اللهُ بِالْإِسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ، فَجَاءَهُمُ اللهُ بِاللهِ اللهُ بِاللهُ بَعْدُ. [د٥١٩٢]

• موقوف، حسن الإسناد.

### قوله تعالىٰ: ﴿أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَ ﴾ [٦٠]

٧١٨ - عَـنِ ابْـنِ عَـبَّـاسٍ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْبَ اللهِ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ . قال: هي الجلابيب. [مخ٢١/١٣]

• إسناده حسن.

#### & YO >

#### سورة الفرقان

قوله تعالىٰ: ﴿ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ﴾ [٣٤]

٧١٩ ـ (ق) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ لَا نَبِيَ اللهِ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ الّذِي أَمْشَاهُ عَلَىٰ الرِّجْلَيْنِ في الدُّنْيَا قادِراً عَلَىٰ أَنْ يُمْشِيهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[خ۲۷۰۰ م۲۰۸۲]

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَىٰ وَعِزَّةِ رَبِّنَا.

#### € 77 }

#### سورة الشعراء

قوله تعالىٰ: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُمْ ﴾ [١٦٦] ٧٢٠ ـ عَـنْ مُـجَـاهِـدٍ: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَكِكُمْ ﴾. قَالَ: هُوَ ـ وَاللهِ ـ الْقُبُلُ.

• إسناده حسن.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلشُّعَرَّاءُ يَلَّيِعُهُمُ ٱلْغَاوُدَ ﴾ [٢٢٤]

٧٢١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَ ﴿ إِلَّا اللَّيْنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ
 فَنَسَخَ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَىٰ، فَقَالَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ
 ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الشعراء: ٢٢٧].

• حسن الإسناد.

# € YA }

#### سورة القصص

قوله تعالى: ﴿ فَإَءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ ﴾ [٢٥] ٧٢٢ - عَنْ عُـمْ رَ رَفِيْ اللهِ : ﴿ فَإَا مَنْهُ إِمْدَالُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآ إِلَهُ قَالَ: كانت تجيء وهي خَرَّاجةً وَلَّاجةً واضعةً يدها على وجهها، فقام معها موسىٰ وقال لها: امشى خَلْفى وانعتى لى الطريق، وأنا أمشي أمامكِ فإنا لا ننظرُ في أَدْبارِ النساء. ثم قالت: ﴿ يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرَهُ إِنَّ ا خَيْرَ مَنِ ٱسْتَخْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينَ ﴾ لِما رأته من قوته ولقوله لها ما قال، فزاده ذٰلك فيه رغبة. فقال: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَيٍّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾؛ أي: في حُــسْن الصحبة والوفاء بما قلتُ، قال موسى: ﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَكَ عَلَيُّ ﴾ قال: نعم، قال: ﴿وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٥ ـ ٢٨] فَزَوَّجَه، وأقام معه يكفيه ويعمل له في رعاية غَنمه وما يحتاج إليه منه، وزوَّجَه صفورة أو أختها شرقاء وهما اللتان كانتا تَذُودَان. [で・でも]

• قال الذهبي: على شرطهما.

قوله تعالى: ﴿أَيّهَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيْ ﴾ [٢٨] ٧٢٣ - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضى مُوسىٰ؟ قلْتُ: لَا أَدْرِي، حَتَّىٰ أَقْدَمَ عَلَىٰ حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضىٰ أَكْثَرَهُمَا حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ، فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَضىٰ أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ (١). [خ٢٦٨٤]

## قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [٥٦]

٧٢٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمِّهِ: (قُلْ: لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ، عَلَىٰ ذلِكَ: الْجَزَعُ، لأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ:
 ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾.

#### قوله تعالىٰ:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادِّ ﴿ [٥٨] ٧٢٥ ـ (خ) عَنِ ابنِ عباس ﴿ لَرَآذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ . قَالَ: إلى مكة . [خ٤٧٧٣]

#### & Y9 }

#### سورة العنكبوت

#### قوله تعالىٰ:

﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا ٢٢٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ: مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَىٰ ذَكَرٍ، سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، قَالَ: مَا نَزَا ذَكَرٌ عَلَىٰ ذَكرٍ، حَتَّىٰ كَانَ قَوْمُ لُوطٍ.

#### • إسناده صحيح.

٧٢٣ ـ (١) (إن رسول الله ﷺ إذا قال فعل): المراد: برسول الله ﷺ، من اتصف بالرسالة ولم يرد شخصاً بعينه.

#### € 4. }

#### سورة الروم

## قوله تعالىٰ: ﴿ الْمَرْ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [١،١]

الدّ (الدّ فَيْلِتِ الرُّومُ فَيْ آذَنَ الْأَرْضِ . قَالَ: غُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: عُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: عُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: عُلِبَتْ وَغَلَبَتْ، قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ فَارِسَ عَلَىٰ الرُّومِ، لِأَنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَظْهَرَ الرُّومُ عَلَىٰ فَارِسَ، لِأَنَّهُمْ أَهُلُ الْكَتَابِ، فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَمَا إَنَّهُمْ سَيَغْلِبُونَ)، فَذَكَرُوهُ لِأَبِي بَكْرٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ أَجَلاً، فَإِنْ ظَهَرْنَا كَانَ لَنَا كَذَا وَكَذَا، وَإِنْ ظَهَرْتُمْ كَانَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَجَعَلَ أَجَلاً خَمْسَ سِنِينَ فَلَمْ يَظْهَرُوا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ فَقَالَ: (أَلَا جَعَلْتَهُ أَلَىٰ دُونَ الْعَشْرِ، قَالَ: (أَلَا جَعَلْتَهُ اللّهُ وَيَكُمُ مَنَ دُونَ الْعَشْرِ، قَالَ: (أَلَا جَعَلْتَهُ لَكُمْ طَهَرَتِ الرُّومُ بَعْدُ. قَالَ: فَذَكِلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ مُنْ مُ فَالًىٰ اللّهُ مُونَ الْعَشْرِ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللّهِ مُنَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مُن يَشَامُ مَن يَشَامُ مَن يَشَامُ مَن يَشَامُ مَن يَشَامُ مَن يَشَامُ مَن يَشَامُ مُن يَشَامُ مَن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مَن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مُن يَشَامُ مَن يَشَامُ مُن يَنْ الْمُؤْمِنُونَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَنَّهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. [ت٢١٩٢]

• صحيح.

## ﴿ ٣١ ﴾ سورة لقمان

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [٦] ٧٢٨ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا

الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ) فِي مِثْل هَـٰذَا أُنْـٰزلَتْ هَـٰذِهِ الْآيَـةُ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. [ت١٢٨٢، ٣١٩٥/ جه٢١٦]

#### & TT >

#### سورة السجدة

قوله تعالىٰ: ﴿ نُتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [١٦]

٧٢٩ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ﴾. قَالَ: كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ.

[ د ۱۳۲۱ | ت ۱۳۹۳]

وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: قِيَامُ اللَّيْلِ.

• صحيح.

#### قوله تعالى:

﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [٢١]

٧٣٠ - (م) عَنْ أُبِيِّ بْن كَعْبِ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَكُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ ﴾. قَالَ: مَصَائِبُ الدُّنْيَا، وَالرُّومُ، وَالْبَطْشَةُ، أَوِ الدُّخَانُ \_ شُعْبَةُ الشَّاكُ فِي الْبَطْشَةِ أَو الدُّخَانِ \_. [۹۹۹۷]

## ﴿ ٣٣ ﴾ سورة الأحزاب

### قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ ﴾ [٥]

٧٣١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنَ حَارِثَةَ ـ مَوْلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ ما كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ، حَتَّىٰ نَزَلَ القُرْآنُ: ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كُنَّا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ ﴾ [٣٥]

٧٣٢ \_ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: مَا أَرَىٰ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ، وَمَا أَرَىٰ النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْأَيةَ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَالْمُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْتُونِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِينَانِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِينَانِينَانِينَ وَالْمَالِينَانِينَانِينَانِينَ وَالْمَالِينَانِينَانِينَانِينَ وَالْمَالِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينَانِينِينَانِينَانِينَانِينَانِينَ

#### • صحيح الإسناد.

٧٣٣ ـ عن أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا لَا نُذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ الرِّجَالُ؟ قَالَتْ: فَلَمْ يَرُعْنِي مِنْهُ يَوْماً إِلَّا وَنِدَاؤُهُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)! قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)! قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي عَلَىٰ الْمِنْبَرِ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ)! قَالَتْ: وَأَنَا أُسَرِّحُ رَأْسِي، فَلَفَفْتُ شَعْرِي ثُمُّ وَنَوْتُ مِنَ الْبَابِ، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ وَيَلَى اللهُ وَلَيْكُولِ وَاللهُ وَلَيْكُولِ وَاللهُ وَلَيْكُولُ وَاللهُ وَلِلهُ وَلَيْكُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله

#### • إسناده صحيح.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَثُخُفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبَّدِيهِ ﴾ [٣٧] ٧٣٤ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ عَظِيْهُ: أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَثُخُفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبُدِيهِ ﴾ نَزَلَتْ في شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَزَيْدِ بْنِ حارثَةَ. [خ٧٨٧٤]

 □ وفى رواية قال: جاء زَيْدُ بْنُ حارثَةَ يَشْكُو، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (اتَّق الله، وَأَمْسِكْ عَلَيْك زَوْجَكَ). قَالَ أَنَسٌ: لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كاتِماً شَيْئاً لَكَتَمَ هذِهِ.

قَالَ: فَكَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ، وَزَوَّ جَنِي اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَماوَاتٍ. [خ۲۰۲۰]

قوله تعالى: ﴿ تُرْجِى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾ [٥١]

٧٣٥ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ عِيْمًا قَالَتْ: كُنْتُ أَغارُ عَلَىٰ الَّلَاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وأَقُولُ: أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُرْجِي مَن تَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآهُ ۗ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّن عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ﴾، قُلْتُ: ما أَرَىٰ رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ في هَوَاكَ. [خ٨٧٨/ م١٤٦٤]

٧٣٦ \_ (ق) عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَسْتَأْذِنُ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَتْ هِذِهِ الآيَةُ: ﴿ رُجِي مَن تَشَآهُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكُ مَن تَشَآهُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴿ فَقُلْتُ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ، فَإِنِّي لَا أُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً. [خ۷۸۹/ م۲۷۱].

قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [٥٦]

٧٣٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ. [ت۲۱۲۳/ ن۲۰۱۶، ۲۲۱۵]

• صحيح الإسناد.

## ﴿ ٣٥ ﴾ سورة فاطر

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِئْنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ [٣٧]

٧٣٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَدِيَّ أَنِي عَلِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَدِينَ الْمُطْفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ الْآيَدِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ الْآيَدِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِدٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِأَلْخَيْرَتِ ﴾، قَالَ: (هَوُلَاءِ كُلُّهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ).

• صحيح.

٧٣٩ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ وَجَلَى: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ طَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ ﴾: فَاَمَّا الَّذِينَ سَبَقُوا بِالْخَيْرَاتِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. وَأَمَّا الَّذِينَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• إسناده ضعيف.

## ﴿ ٣٦ ﴾ سورة يس

قوله تعالى: ﴿ وَنَكُتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَرَهُمُ ﴿ [١٢] • ٧٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَنُو سَلِمَةَ فِي نَاحِيَةِ

الْمَدِينَةِ، فَأَرَادُوا النُّقْلَةَ إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّا نَحْنُ لَحُيْ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا نَحْنُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلَةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِلْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَ

• قال الترمذي: حسن غريب. وقال شعيب: صحيح لغيره.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ [٣٨]

٧٤١ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ لَأَبِي ذَرِّ حِينَ عَرَبَتِ الشَّمْسُ: (تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ)؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّىٰ تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ، فَيُؤذَنَ لَهَا، وَيُوشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقَالَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقَالَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا أَنْ لَكَ الْعَرْبِي الْعَلِيمِ﴾). [خ٣١٩٩/ م١٥٩]

#### قوله تعالىٰ: ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيتُ مُّبِينٌ﴾ [٧٧]

٧٤٧ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعَّنَهُ قَالَ: جَاءَ العَاصُ بْنِ وَائِلِ إلىٰ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ بَعَظْمِ حَائِلٍ فَفَتَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَيَبْعَثُ اللهُ هذا بَعْدُ مَا أَرَمَّ؟ قَالَ: (نَعَمْ يَبْعَثُ اللهُ هذا، يُمِيتُكَ ثُمَّ يُحْيِيكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ نَارَ جَهَنَّم)! قَالَ: فَنْزَلَتِ الآياتُ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ عَهَنَّم)! قَالَ: فَنْزَلَتِ الآياتُ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ إِنَ اللهِ اللهِ الحر السورة. [٢٦٠٦]

• قال الذهبي: على شرطهما.

# & TV }

#### سورة الصافات

قوله تعالىٰ: ﴿ وَالصَّنَفَاتِ صَفًا ۞ ﴿ [١] ٧٤٣ ـ عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ نَفِي قَوْلِهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل ﴿ وَٱلْمَانَفَّتِ صَفًا ﴿ فَالَ: السَمَلائِكَةُ ﴿ فَٱلنَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَالنَّجِرَتِ زَجْرًا ﴿ فَالَ: المَلائِكَةُ ﴿ وَٱلْفَلِيَتِ ذِكْرًا ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ﴿ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴿ فَالنَّالِيَ لَا لَمَلائِكَةُ .

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ ٱخْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ [٢٢]

٧٤٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ شَيْفِنِه فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ آخْشُرُوا ٱلَّذِينَ فَمْ مِثْلُهُمْ.
 ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾. قَالَ: أَمْثَالَهُمْ الذِينَ هُمْ مِثْلُهُمْ.

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

#### € ٣9 }

#### سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ ﴿ [٣٦] ٧٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ ﴾. قَالَ النزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ ﴾. قَالَ النزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: (نَعَمْ)، فَقَالَ: إِنَّ الْأَمْرَ إِذاً لَشَدِيدٌ.

• حسن الإسناد.

#### قوله تعالىٰ:

﴿ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَجْمَةِ ٱللَّهِ ﴿ [٣٥] ٧٤٦ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَن نَاساً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، كانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا محَمَّداً ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَارَةً، فَنَزَلَ: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِأَلْحَقِي وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُس ٱلَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِأَلْحَقِي وَلَا يَزْنُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُس ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا بِأَلْحَقِي وَلَا يَزْنُونَ مَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴾ [٦٧]

٧٤٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: جاءَ حَبْرٌ مِنَ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، السَّماوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالأَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ فَيَقُولُ: أَنَا وَالمَاءَ وَالثَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الخَلَائِقِ عَلَىٰ إِصْبَعِ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِصْبَعٍ مَتَىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقاً لِقَوْلِ الْحَبْرِ، المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَىٰ إِحْبَعِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ إِلَىٰ مَطُوبَتَتُ بِيَعِينِهِ مُ اللهِ عَلَىٰ عَمَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَمَا اللهُ عَلَىٰ عَمَالِيَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

### € 1. }

#### سورة غافر

## قوله تعالى: ﴿وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَابُ ﴾ [١١]

٧٤٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ فِي قَوْلِهِ وَ اللهِ أَمْتَنَا ٱلْمَنَانُ ٱلْمَنَانُ الْمَنَانُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ ال

• قال الذهبي: على شرطهما.

٧٤٩ ـ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبَّنَاۤ أَمَتَنَا ٱلْمَنَا وَأَحْيَلْتَا اللهُ وَأَحْيَلُتَا اللهُ وَلَمْ يَكُونُوا شَيْئاً، ثُمَّ أَمَاتَهُمْ، ثُمَّ أَحْيَاهُمْ.

• إسناده حسن.

# قوله تعالىٰ: ﴿ أَدْعُونِ ۚ أَسْتَجِبُ لَكُونَ ﴿ [٦٠]

٧٥٠ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الدُّعَاءُ هُوَ الْعَبَادَةُ، قَالَ رَبُّكُمْ: ﴿ الْمُعُونِ آَسْتَجِبُ لَكُوْ ﴾). [د٧٩٦/ ت٢٩٦٩/ جه٨٢٨٨]

## قوله تعالىٰ: ﴿ فَ اَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [10]

٧٥١ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَلْيَقُلْ عَبَّاسٍ ﴿ فَالْمَعُنُ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَلْيَقُلْ عَلَى أَثْرِهَا: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ، يُرِيدُ قَوْلَه ﴿ فَا اللهِ كَانُونُ مُعْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ الْعَالَمِينَ ﴾ . [٣٦٣٩]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## € 13 }

#### سورة فصلت

## قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُم صَعِقَةً ﴾ [١٣]

٧٥٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ يَوْماً، فَأَتَاهُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللهِ عَلَا اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

تَنزِيلٌ... حسى بلغ ﴿ فَإِن أَعْرَضُواْ فَقُلُ أَنَذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ فَ اللَّهُ عُتْبَةً إِلَىٰ قُرَيْشٍ فَقَالُوا: مَا وَرَاءَكَ؟ فَقَالَ: مَا تَرَكْتُ قَالَ: مَا تَرَكْتُ هَذَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ شَيْئاً أَرَىٰ أَنَّكُمْ تُكَلِّمُونَهُ إِلَّا قَدْ كَلَّمْتُهُ، قَالُوا: فَهَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ: فَا نَعَمْ، لا وَالذِيْ نَصَبَهَا بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِمَّا قَالَ، غَيْرَ أَنَّهُ أَنْذَرَكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ، قَالُوا: وَيْلَكَ يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالعَربِيَّةِ وَلا تَدْرِي مَا قَالَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِمَّا قَالَ، غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، قَالُوا: وَيْلَكَ يُكَلّمُكَ رَجُلٌ بِالعَربِيَّةِ وَلا تَدْرِي مَا قَالَ؟ قَالَ: لا وَاللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِمَّا قَالَ، غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ.

#### • قال الذهبي: صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ [٢٧]

٧٥٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ وَ اللهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَفِيًّ ـ أَوْ ثَقَفِيًّانِ وَقُرشِيٌّ ـ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتُرَوْن أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَأَنْ لَا الله وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّ مُعَدُّمُ وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ الله وَعَلَىٰ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ قَسَلَمُ مُن الله مَعْكُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ الآية . [خ١٨٥ ٤٨١٦)/ م١٧٧٥]

## قوله تعالىٰ: ﴿رَبُّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا﴾ [٢٩]

٧٥٤ - عَنْ عَلِّي ضَلَّىٰ فِي قَوْلَهِ تَعَالَىٰ: ﴿ رَبَّنَاۤ أَرِنَا الَّذَيْنِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

• قال الذهبي: صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ [٣٠]

قُوْلِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَا

• قال الذهبي: صحيح.

#### € 27 }

#### سورة الشورئ

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِّن تُمْصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُونَ ﴾ [٣٠]

٧٥٦ عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَبْتَئِسُ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَبْتَئِسُ لَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَبْتَئِسُ لَكَ لِمَا نَزَلَ فِيْكَ، قَالَ: فَلا تَبْتَئِسْ لِمَا تَرَىٰ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِذَنْبٍ لَكَ لِمَا نَزَلَ فِيْكَ، قَالَ: فَلا تَبْتَئِسْ لِمَا تَرَىٰ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِذَنْبٍ لَكَ لِمَا نَزَلَ فِيْكَ، قَالَ: ثُمَّ تَلَا عِمَرانُ هٰذَه الآية: ﴿وَمَا وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ أَكْثَرُ. قَالَ: ثُمَّ تَلَا عِمَرانُ هٰذَه الآية: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِما كَسَبَتْ أَيّدِيكُم وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• قال الذهبي: صحيح.

## ﴿ ٤٣ ﴾ سورة الزخرف

## قوله تعالىٰ: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ ﴾ [٣٢]

٧٥٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَنْ يَقْسِمُونَ رَحَمَتَ رَبِّكَ غَنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم ... الآية، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وإِنَّ اللهَ لَيُعْطِي (إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وإِنَّ اللهَ لَيُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لا يُحِبُّ، وَلا يُعْطِي الدِّينَ إِلّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ الدُّنْيَا مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لا يُحِبُّ، وَلا يُعْطِي الدِّينَ إِلّا مَنْ أَحَبَّ، فَمَنْ أَعْطَهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ).

• قال الذهبي: صحيح.

## ﴿ ٤٤ ﴾ سورة الدخان

## قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبَـرَكَةً ﴾ [٣]

٧٥٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّكَ لَتَرَىٰ الرَّجُلَ يَمْشِي فِي الأَسْوَاقِ، وَقَدْ رُفِعَ اسْمُهُ فِي المَوْتَىٰ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَلْلَةٍ الْأَسْوَاقِ، وَقَدْ رُفِعَ اسْمُهُ فِي المَوْتَىٰ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَلْلَةٍ مَبْرَكَةٍ ... ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ اللهَ عَلْكَ السَّاعَةِ يُفْرَقُ أَمْرُ الدُّنِيا إلىٰ مِثْلِها مِنْ قَابِلِ. [ك٢٤٨/١٠مخ ٢٤٨/١٠]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴾ [١٠] ٧٥٩ ـ (ق) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: بَيْنَما رَجُلٌ يُحَدِّثُ في كِنْدَةَ فَقَالَ:

يَجِيءُ دُخانٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ بِأَسْماعِ المُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ، يَأْخُذُ المُؤْمِنَ كَهَيْئَةِ الزُّكام، فَفَزِعْنَا! فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَكانَ مُتَّكِئاً، فَغَضِبَ، فَجَلَسَ فَقَالَ: مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ: لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْنُتَكَلِفِينَ ﴿ إِلَّ ا قُرَيْشاً أَبْطَؤُوا عَنِ الإِسْلَام، فَدَعا عَلَيْهِم النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ)، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّىٰ هَلَكُوا فِيهَا، وَأَكَلُوا المَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، وَيَرَىٰ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ كَهَيْئَةِ الدُّخانِ. فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، جِئْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللهَ. فَقَرَأَ: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِ ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ( الله عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ ( عَايِدُونَ ) ، أَفَيْكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ (١١) إِذَا جاءَ؟ ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفْرِهِمْ. فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى [الدخان:١٦] يَوْمَ بَدْرٍ، وَ﴿ لِزَامًا ﴾ (٢) يَوْمَ بَدْرٍ، ﴿ الْمَرْ ۞ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ ﴾ إِلَىٰ ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ [الروم]، وَالرُّومُ قَدْ مَضىٰ. [خ٤٧٧٤ (١٠٠٧)/ م٢٧٩]

قوله تعالىٰ: ﴿فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [٢٩] ٧٦٠ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ

٧٥٩ ـ (١) (أفيكشف عذاب الآخرة): لهذا استفهام إنكار على من يقول: إن الدخان يكون يوم القيامة، كما صرح به في أول الحديث. فقال ابن مسعود: لهذا قول باطل؛ لأن الله تعالىٰ قال: ﴿إِنَّا كَاشِفُواْ أَلْعَذَابٍ قَلِلاً إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ﴿ وَمعلوم أَن كَشُف العذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة، وإنما هو في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) (واللزام): المراد به قوله ﷺ: ﴿ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ ؛ أي: يكون عذابهم لازماً. قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر، وهي البطشة الكبرى.

مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ فَا نَا اللَّهَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظِرِينَ اللَّهَا ﴾ ).

• ضعيف.

٧٦١ ـ عَنْ عَلِّي قَالَ: إِنَّ المُؤمِنُ إِذَا مَاتَ بَكَىٰ عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنَ السَّمَاءُ اللَّرْضِ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ مِنَ السَّمَاء، ثُمَّ تَلا: ﴿ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ الللِلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَّ اللللْمُولِي ال

• إسناده حسن.

# 4 ٢٦ سورة الأحقاف

#### قوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ [٤]

٧٦٧ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ سُفْيَانُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَوْ أَتَكُرَوْ مِّنَ عِلْمٍ ﴾. قَالَ: (الْخَطُّ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُنِّ لَكُمْاً ﴾ [١٧]

٧٦٣ - (خ) عَنْ يُوسُفَ بْنِ ماهَكَ قَالَ: كانَ مَرْوانُ عَلَىٰ الْحِجَازِ، اسْتَعْمَلَهُ مُعَاوِيَةُ، فَخَطَبَ فَجَعَلَ يَذْكُرُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً لِكَيْ يُبَايَعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ شَيْئاً، فَقَالَ:

خُذُوهُ، فَدَخَلَ بِيْتَ عَائِشَةَ فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: ﴿وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَاۤ أَتَعِدَانِنِيٓ﴾، فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: مَا أَنْزَلَ اللهُ فِينَا شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلْمَاً عَنْ القُرْآنِ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَنْ اللهُ عَنْدِي.

# € 11 }

#### سورة محمد عليه

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَنَوَلُّوا فَيَسْ تَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [٣٨]

٧٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرَ اللهُ: إِنْ تَوَلَّيْنَا
اسْتُبْدِلُوا بِنَا، ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا أَمْثَالَنَا؟ - قَالَ: وَكَانَ سَلْمَانُ بِجَنْبِ
رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - قَالَ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَخِذَ سَلْمَانُ، وَقَالَ:
(هَذَا وَأَصْحَابُهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا،
لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ).

• صحيح.

# € 81 }

#### سورة الفتح

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [٨] ٧٦٥ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللهِ أَنَّ هَذِهِ اللهِ اللهِ مُنْ عَمْرِهِ بُنِ الْعَاصِ ﴿ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ ال وَنَذِيرًا فِي النَّبِيُ الْأَمْيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَحِرْزاً (١) لَلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ (٢) بَالأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ اللهَّ بَالنَّسُواقِ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّىٰ يُقِيمَ بِهِ المِلَّةَ الْعَوْجاءَ، بِأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُناً عُمْياً، وَآذَاناً صُمّاً، وَقُلُوباً غُلْفاً.

قوله تعالى: ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَّقُوَىٰ ﴿ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَّقُوَىٰ ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ كَالِمَ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّابِيِّ عَيْدٌ ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّهُ وَلَا أَبُيِّ بُنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ ﴿ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ اللَّهُ وَلَا أَلُهُ إِلَّا اللهُ ﴾ . [ت٣٦٦٥]

• صحيح.

قوله تعالى: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ السُّجُودِ ﴾ [٢٩] ٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قَولِهِ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾. قَالَ: السَّمْتُ الْحَسَنُ.

٧٦٨ - عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا حَاضِئُكَ فُلاَنٌ، وَرَأَىٰ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سَجْدَةً سَوْدَاءَ فَقَالَ: مَا هذَا الأَثَرُ بَيْنَ عَيْنَيْكَ؟ فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَيْكَ؟ فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَيْنَيْنَ عَيْنَيْكَ؟ فَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَيْنِيْنَ عَيْنَيْكَ؟ هَا هُنَا مِنْ رَسُولَ اللهِ عَيْنِيْ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَيْنِيْهِ، فَهَلْ تَرَىٰ هَا هُنَا مِنْ شَهِ؛

٧٦٥ ـ (١) (حرزاً): أي: حصناً، والأميين: هم العرب.

<sup>(</sup>٢) (سخاب): ويقال فيه: صخاب. والصخب: رفع الصوت في الخصام.

٧٦٩ ـ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَىٰ أَثَرَا فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله إِنَّ صُورَةَ الرَّجُلِ وَجْهُهُ، فَلا تَشِنْ صُورَتَكَ.

٧٧٠ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: رَأَىٰ أَبُو الدَّرْدَاءِ امْرَأَةً بِوَجْهِهَا أَثَرٌ مِثْلُ ثَفِنَةِ الْعَنْزِ، فَقَالَ: لَوْ لَمْ يَكُنْ هٰذَا بِوَجْهِكِ كَانَ خَيْراً لَكِ. [هق٢/٢٨٦]

#### € ٤٩ ﴾

#### سورة الحجرات

قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي ﴾ [٢]

٧٧١ - (خ) عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَفَيْهَا، رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ وَقَيْهَا وَنَعَ أَنْ يَهْلِكَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَقُهُما وَلَا قُرَعِ بْنِ حابِسٍ أَخِي حِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِيمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُما بِالأَقْرَعِ بْنِ حابِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِع، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ - قَالَ نَافِعٌ: لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ -، بَنِي مُجَاشِع، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلٍ آخَرَ - قَالَ نَافِعٌ: لَا أَحْفَظُ اسْمَهُ -، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي! قَالَ: مَا أَرَدْتُ خِلَافَكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اللَّهُ وَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ هذِهِ الآيَةِ حَتَّىٰ يَسْتَفْهِمَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذلِكَ عَنْ أَبِيهِ؛ يَعْنِي: أَبَا بَكْرِ. ﴿ [خ٤٨٤، (٤٣٦٧)]

٧٧٢ - (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَا اللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ. فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جالِساً في بَيْتِهِ، مُنَكِّساً رَأْسَهُ، فَقَالَ: ما شَأْنُك؟ فَقَالَ: شَرٌ،

كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَأَتَىٰ الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ أَنَسٍ : فَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ : (اذْهَبْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ فَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ : (اذْهَبْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلكِنْ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ) . [خ٣٦١٣]

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ [٤]

٧٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ أَكْبُرُتِ أَكْبُرُتُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: رَسُولَ اللهِ! إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنَّ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ: [٢٢٦٧]

• صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [٧]

٧٧٤ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: ﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُم ﴿ قَالَ: هَذَا نَبِيتُكُمْ ﷺ فَيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوَ يُطِيعُكُم فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنتُوا ، فَكَيْفَ يُوحَىٰ إِلَيْهِ ، وَخِيَارُ أَيْمَتِكُمْ لَوْ أَطَاعَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنتُوا ، فَكَيْفَ يُحْمُ الْيَوْمَ.
إيكُمُ الْيَوْمَ.

• صحيح الإسناد.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ ﴿ [١٣]

٧٧٠ - (خ) عَـنِ ابْـنِ عَـبّـاسٍ ﴿ وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ ﴾.
 قَالَ: الشُّعُوبُ: الْقَبَائِلُ الْعِظَامُ، وَالْقَبَائِلُ: الْبُطُونُ.
 [خ٣٤٨٩]

٧٧٦ عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ (١) الْجَاهِلِيَّةِ، وَتَعَاظُمُهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَرُّ تَقِيُّ كَرِيمٌ عَلَىٰ اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَىٰ اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وخلق الله آدَمَ مِنَ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: هَيِّنٌ عَلَىٰ اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وخلق الله آدَمَ مِنَ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: هَيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ خَيِرُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

• صحيح.

#### € 0. }

#### سورة ق

### قوله تعالى: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ ﴾ [١٨]

٧٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَولِهِ: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَبَّاسٍ، فِي قَولِهِ: ﴿مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَبَّالٍ مَاءً، لا يُكْتَبُ إلا عَيْدُ (اللَّهُ مُ قَالَ: يَا غُلامُ، أَسْرِجِ الفَرَسَ، إِسْقِ مَاءً، لا يُكْتَبُ إلا الخَيْرُ والشَّرُ. [ك٣٧٣/مخ١/٣٠٧]

• إسناده صحيح.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُهُ وَأَدْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [٤٠]

٧٧٨ - (خ) عَنْ ابنِ عباسِ قال: أَمَرَهُ أَنْ يُسبِّحَ في أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا؛ يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿وَأَذْبَكَرَ ٱلسُّجُودِ﴾. [خ٤٨٥٢]

٧٧٦ \_ (١) (عبية): أي: نخوتها وكبرها وفخرها.

#### € 01 }

#### سورة والذاريات

#### 

٧٧٩ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ المُؤْمِينِنَ عَلَّي بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَيُّةٍ قَامَ عَلَىٰ المِنْبَرِ فَقَالَ: سَلُونِي قَبْلَ أَنْ لا تَسْأَلُونِي، وَلَنْ تَسْأَلُوا بَعْدي مِثْلِي، قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الكَوَّاءِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِينَ، مَا ﴿وَالنَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾؟ قَالَ: فَقَامَ ابْنُ الكَوَّاءِ فَقَالَ: يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِينَ، مَا ﴿وَالنَّرِيَاتِ ذَرُوا ﴾؟ قَالَ: الرِّيَاحُ، قَالَ: فَمَا ﴿فَالْمَيْكِةِ وَقَرَا ﴾؟ قَالَ: فَمَا السَّفُنُ، قَالَ: فَمَا السَّفُنُ، قَالَ: فَمَا اللَّيْفَنُ، قَالَ: فَمَا اللَّيْفَنُ، قَالَ: فَمَا لَا لَمُلائِكَةُ، قَالَ: فَمَنِ ﴿اللَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَكُولُولِ فَعَمَتَ اللّهِ فَالْمُولِ فَالَا فَوَمَهُمْ دَارَ الْبَوادِ فَيَ جَهَنَمَ اللهِ عَلَى المِلائِكَةُ، قَالَ: فَمَنِ ﴿اللّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا فَوَمَهُمْ دَارَ الْبُوادِ فَيَ جَهَنَمَ اللّهِ المِلائِكَةُ اللّهُ المِلائِكَةُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

• قال الذهبي: صحيح.

## ﴿ ٥٣ ﴾ سورة والنجم

## قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْمِ ﴾ [٣٦]

• قال الذهبي: على شرطهما.

#### € 00 }

#### سورة الرحمن

# قوله تعالىٰ: ﴿فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [١٣]

٧٨١ - عَنْ جَابِرٍ هَ فَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: (لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَىٰ الْجِنِّ، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا قَرَأْتُهَا عَلَىٰ الْجِنِّ، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَيَأَيَ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ أَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَيَأَيَ ءَالآهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴾، قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ إِنَّهُ مَنْ رَبَّنَا نُكَذِبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ).

• حسن.

### قوله تعالىٰ: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَٰذِ ﴾ [٢٩]

٧٨٧ ـ (خم) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِهِ ۚ قَالَ: (مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْباً، وَيُفَرِّجَ كُرْباً، وَيُفَرِّجَ كُرْباً، وَيَخْفِضَ آخَرِينَ). [خ مقدمة السورة/ جه٢٠٢]

• حسن.

# € 07 }

#### سورة الواقعة

قوله تعالى: ﴿ فَكَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ فَهَ آهَ اللَّجُومِ ﴿ اللَّهُومِ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّجُومِ ﴿ فَكَ اللَّهُومِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

في السَّماءِ الدُّنيا، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ يُنَزِّلُهُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يُرَتِّلُهُ تَرْتِيلاً.

[مخ ۱/۱۲۲، ۳۹۱]

• إسناده حسن.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَجَعْمَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [٨٦]

# < ۷٥ </p> سورة الحديد

#### قوله تعالىٰ:

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ ﴾ [17]

• ٧٨٥ ـ (م) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَلَيْهُمْ لِذِكِرِ عَالَبَنَا اللهُ بِهِ ذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ عَاتَبَنَا اللهُ بِهِ ذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ عَاتَبَنَا اللهُ بِهِ ذِهِ الآيَةِ: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ ﴾ إلّا أَرْبَعُ سِنِينَ.

[وانظر: ٦٧١].

# ﴿ ٥٨ ﴾ سورة المجادلة

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمُ بُحُيِّكَ بِهِ اللهُ ﴾ [٨] ٧٨٦ ـ عن أنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيّاً أَتَىٰ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

وَأَصْحَابِهِ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهَ ﷺ: (هَلْ تَدْرُونَ مَا قَالَ هَذَا)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، سَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ! قَالَ: (لَا، وَلَكِنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا، رُدُّوهُ عَلَيًّ)، فَرَدُّوهُ، قَالَ: (قُلْتَ: السَّامُّ عَلَيْكُمْ)؟ قَالَ: (نِعَمْ، قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: عَلَيْكَ)، قَالَ: عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، قَالَ: عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، قَالَ: ﴿وَلَانَ بَعِيْكُ بِهِ اللهَ ﴾. قَالَ: عَلَيْكَ مَا قُلْتَ، قَالَ: ﴿وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَوْكَ بِمَا لَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللهَ ﴾.

• صحيح.

# < ۹۹ > سورة الحشر

قوله تعالىٰ: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ١٠٠ ﴾ [٨-١٠]

٧٨٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَ اللهِ قَالَ: النَّاسُ عَلَىٰ ثَلاثِ مَنَازِلَ: فَمَضَتْ مِنْهُمُ اثْنَتَانِ وَبْقِيَتْ وَاحِدةٌ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُم كَائِنُونَ عَلَيْهِ مَنَازِلَ: فَمَضَتْ مِنْهُمُ اثْنَتَانِ وَبْقِيَتْ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَنْ تَكُونُوا بِهٰذِهِ المَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ قَالَ: هؤلاءِ المُهَاجِرُونَ، أَخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأَمُولِهِمْ ... الآية، ثُمَّ قَالَ: هؤلاءِ المُهَاجِرُونَ، وَهٰذِهِ مَنْزِلَةٌ، وَقَدْ مَضَتْ. ثُمَّ قَالَ: هؤلاءِ المَّهَاجِرُونَ، مِن اللهِمْ ... اللهُمْ قَالَ: هؤلاءِ الأَنْصَارُ، وَهٰذِهِ مُنْزِلَةٌ، وَقَدْ مَضَتْ. ثُمَّ قَالَ: هؤلاءِ الأَنْصَارُ، وَهٰذِهِ مُنْزِلَةٌ، وَقَدْ مَضَتْ. فَتَلَا اللهُمْ وَلَاءِ الأَنْصَارُ، وَهٰذِهِ مُنْزِلَةٌ، وَقَدْ مَضَتْ. وَلَا المَنْزِلَةُ وَلَاءِ الأَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهٰذِهِ وَبَقِيَتْ هذِهِ المَنْزِلَةُ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهٰذِهِ وَبَقِيَتْ هذِهِ المَنْزِلَةُ، فَأَحْسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهٰذِهِ وَبَقِيتُ هذِهِ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ. هذِهِ المَنْزِلَةُ الْحَسَنُ مَا أَنْتُمْ كَائِنُونَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونُوا بِهٰذِهِ المَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ. المَائْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ. (اللهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَنْزِلَةِ الَّتِي بَقِيَتْ.

• قال الذهبي: صحيح.

قوله تعالى: ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ آنفُسِمِمْ وَلُو كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [٩] ٧٨٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ اَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ ، فَبَعَثَ إِلَىٰ نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا المَاءُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَنْ يَضُمُّ - أَوْ يُضِيفُ - هَذَا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ ، يُضِيفُ - هَذَا)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَا ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي ، فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي ، فَقَالَ: هَيِّي طَعَامَكِ ، وَأَصْبِحِي (١) سِرَاجَكِ ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا فَقَالَ: هَيِّئِي طَعَامَكِ ، وَأَصْبِحِي (١) سِرَاجَكِ ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَّأَتْ طَعَامَكِ ، وَأَصْبِحِي (١) سِرَاجَكِ ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَأَصْبِحِي (١) سِرَاجَكِ ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً . فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا ، وَأَصْبِحِي (١) عَرَاجَهَا ، وَنَوَّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَةَ مَ أَوْ عَنِي اللهُ اللَّيْلَةَ عَلَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ فَقَالَ: (ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ مَا أَوْ عَنِي اللهُ اللَّيْلَةَ عَلَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهُ عَنْ فَقَالَ: (ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ مَا أَوْ عَنِي اللهُ اللَّيْلَةَ مَا مَنْ مَعَالِكُمَا) ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى اللهُ اللَّيْلَةِ مَلَاكُمَا اللهُ اللَّيْلَةَ مَلُولُ اللهُ الْمُقَلِحُونَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِهُمْ مَلُولُ اللهُ الْمُقَلِحُونَ ﴿ وَلَعُ كُلُو اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعَلِحُونَ ﴾ [٢٠٥ ] . ومَنْ فَعَالِكُمَا ) ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَيُؤْتِرُونَ عَلَى الْشُوهِمِ مَلَو كَانَ مِهُمْ الْمُقَلِحُونَ ﴾ [٢٠٥ ]

# ﴿ ٦١ ﴾ سورة الصف

# قوله تعالىٰ: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [٢]

٧٨٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَعَدْنَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَذَاكَرْنَا، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ أَيَّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ
لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ
لَعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ
الْعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ
الْعَمِلْنَاهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٨٨ ـ (١) (أصبحي سراجك): أي: أوقديه.

<sup>(</sup>٢) (خصاصة): سوء حال وحاجة.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. [ت٣٠٩-/ مي٢٤٣] • صحيح الإسناد.

#### € 77 }

#### سورة الجمعة

قوله تعالىٰ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ﴾ [٣]

٧٩٠ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُهُمْ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ﴾، قَالَ: قُلْتُ: فَلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّىٰ سَأَلَ ثَلَاثاً، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ وَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَىٰ سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ اللهُ رَجُلٌ \_ مِنْ هؤلَاءٍ). [خ ٤٨٩٧/ م٢٥٤]

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِجَـٰرَةً أَوْ لَهُوًّا ٱنفَضُّوٓا إِلَيْهَا ﴾ [١١]

٧٩١ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الجُمُعَة، فَانْفَضَّ النَّاسُ؛ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَكَرَةً أَوْ لَمُوا انفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ وَاللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# ٦٣ سورة المنافقون

قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ﴿ [١] ٧٩٧ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا ۗ في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ لأَصْحَابِهِ: لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ. وَقَالَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَنُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَرْسَلَ المَدِينَةِ لَيُحْبِرَ اللهِ بْنِ أُبِيِّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدُ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ فَسَأَلَهُ، فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ، قَالُوا: كَذَبَ زَيْدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَقَعَ في نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ وَظَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، تَصُديقِي في: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴿، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، تَصُديقِي في: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴿، فَدَعَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَوْ اللهِ عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَوْ وَهُ مُ النَّبِي عَلَيْهِ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوْ وَلَهُ وَقُولُهُ: ﴿ فُصُلُكُ مُسَدِيقِي في وَقُولُهُ: ﴿ فُضُكُ مُسَادًا أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ لِيَسْتَغُورَ لَهُمْ النَّبِي عَلَيْهِ لِيَسْتَغُورَ لَهُمْ، فَلَوْ وَلَهُ مُ النَّبِي عُلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدُهُ مُلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ لِيَسْتَعْفِورَ لَهُمْ النَّلُهُ وَلَاهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْهُ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### € 71 }

#### سورة التغابن

#### قوله تعالىٰ:

﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَلدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ [14]

٧٩٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمُ وَأَوْلَلاِكُمْ عَدُوّا لَّكُمْ فَأَخْذَرُوهُمْ ﴿ . قَالَ: اللَّبِي عَلَيْ فَأَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَأَبَىٰ هَوُلاءِ رِجَالٌ أَسْلَمُوا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النَّبِي عَلَيْ فَأَبَىٰ أَزُواجُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ أَنْ يَدَعُوهُمْ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَّا أَلَوْلا وَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَأَوْلَلاكُمْ عَدُولًا إِنَّ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### € 77 }

#### سورة التحريم

# قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ ﴾ [١]

٧٩٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيّ عَلَيْهُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ وَيُسْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ وَيُسْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً ، فَتَواصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ وَيَنْبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (لَا ، بَلْ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (لَا ، بَلْ أَكُلْتَ مَغَافِيرَ ؟ فَدَخَلَ عَلَىٰ إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : (لَا ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ) ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَتَأَيُّهَا النّبِي لَهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

# قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾ [٨]

٧٩٥ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ قَوْلِ اللهِ ﴿ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

• ضعَّفَه الذهبي فقال: عُتبة واهٍ.

٧٩٤ ـ (١) (مغافير): هو: جمع مغفور، وهو صَمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهة وكان النبي ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة.

#### قوله تعالىٰ: ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ [١٠]

٧٩٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ فَغَانَتَاهُمَا ، قَالَ: مَا زَنَتَا ،أَمَا امرْأَةُ لُوطٍ فَكَانَتْ امرْأَةُ لُوطٍ فَكَانَتْ تَقُولُ لِلنَّاسِ: إِنَّهُ مَجْنُونٌ ، وَأَمَّا امرْأَةُ لُوطٍ فَكَانَتْ تَدُلُّ عَلَىٰ الضَّيْفِ، فَذَلك خِيَانتُهما.

• قال الذهبي: صحيح.

# ﴿ ٧٠ ﴾ سورة المعارج

قوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [3]

٧٩٧ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا وَلَى يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا عَندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧] قَالَ مِنْ الأيامِ السِّتَةِ الَّتِي خَلَقَ اللهُ فيها السَّماواتِ وَالأَرْضَ، وفِي قَوْلِهِ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ وَالأَرْضَ، وفِي قَوْلِهِ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ وَالأَرْضَ، وفِي قَوْلِهِ: ﴿ يَدُبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ وَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ [السجدة: ٥] قَالَ: مِنَ الأَيامِ السِّتة الَّتِي خَلَقَ اللهُ فِيها السَّماوات والأَرْضَ.

• إسناده حسن.

# ﴿ ٧١ ﴾ سورة نوح

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ ﴾ [٢٣] ٧٩٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنْهِمَا: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كانَتْ في

قَوْمِ نُوحٍ في الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وُدِّ: كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدُوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا يَغُوثُ: فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ سُواعٌ: كَانَتْ لِمُرَادٍ، ثمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُرُفِ عِنْدَ سَبا، وأَمَّا يَعُوقُ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ: فَكَانَتْ لِلْجُمْيَرَ، لآلِ ذِي الْكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا لِحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الْكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا لَحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الْكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا لَحِمْيَرَ، لآلِ ذِي الْكَلَاعِ. أَسْمَاءُ رَجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ الرَّبِي كَانُوا هَلَكُوا أَوْحِي الشَيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ: أَنِ انْصِبُوا إِلَىٰ مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ يُحِلِسُونَ أَنْصَاباً وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاتِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ أُولِئِكَ، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، عُبِدَتْ.

# ﴿ ٧٧ ﴾ سورة الجن

قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [١]

٧٩٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عامِدِينَ إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ، فَقَالُوا: ما لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُ: ما حالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا ما حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا ما هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ. فَانْظَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُلُوا ما هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ. فَانْظَلَقُوا، فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، يَنْظُرُونَ ما هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَلَقَ بِهَامَةَ إِلَىٰ فَضَرَبُوا مَشَارِقَ اللَّمْرُ الَّذِي حَدَثَ. فَانْطَلَقُ الْذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَىٰ مُولِ اللهِ ﷺ بِنَحْلَةَ، وَهُوَ عامِدٌ إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُو يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً الْفُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا القُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الْقُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الْمُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الْمُنْ الْفَرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الْمُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا

الَّذِي حالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ،

فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانَا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَامَنَا بِدِّ وَلَن نَشُرِكَ بِرَتِنَا آَحَاكُ . وَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَلْ عَلَىٰ نَبِيّهِ ﷺ: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ ٱسْتَمَع نَفَرٌ مِنَ ٱلِحِنِ ﴾، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ . [خ٤٩١ (٧٧٣)/ م٤٤٩]

مُنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقاً: مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ عَيْقِ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا القُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ \_ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ (١) \_ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ اللهُ (١٥٣ حَدَّثَنِي أَبُوكَ \_ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ (١٥٣ \_ أَنَّهُ آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ.

٨٠١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إِلَىٰ السَّمَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ، فَإِذَا سَمِعُوا الْكَلِمَةَ زَادُوا فِيهَا تِسْعاً، فَأَمَّا الْكَلِمَةُ فَتَكُونُ حَقَّا، وَأَمَّا مَا زَادُوهُ فَيَكُونُ بَاطِلاً، فَلَمَّا بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُنِعُوا مَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَىٰ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَاعِدَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِإِبْلِيسَ، وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَىٰ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ: مَا هَذَا إِلَّا مِنْ أَمْرٍ قَدْ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ، فَبَعَثَ جُنُودَهُ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَائِماً يُصَلِّي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، أُرَاهُ قَالَ: مِنْ اللهِ عَلَيْ مَن جَبَلَيْنِ، أَرَاهُ قَالَ: مِنْ اللهِ عَلَيْ مَدَا الَّذِي حَدَثَ فِي الْأَرْضِ. [ت ٢٣٢٤]

• صحيح.

# ﴿ ٧٣ ﴾ سورة المزمل

قوله تعالى: ﴿ فَيُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ [٢] مَوله تعالى: ﴿ فَيُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٨٠٠ \_ (١) هو: عبد الله بن مسعود.

يَقُومُونَ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّىٰ نَزَلَ آخِرُهَا، وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ.

• صحيح.

# ﴿ ٧٤ ﴾ سورة المدثر

#### قوله تعالى: ﴿ ذَرُنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [١١]

النّبِيّ عَيْدٍ فَقَراً عَلَيْهِ القُرْآنَ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذٰلكَ أَبَا جَهْلٍ فَأَتاهُ النّبِيّ عَيْدٍ فَقَراً عَلَيْهِ القُرْآنَ، فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ، فَبَلَغَ ذٰلكَ أَبَا جَهْلٍ فَأَتاهُ فَقَالَ: يَا عَمّ، إِنَّ قَوْمَكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالاً، قَالَ: لِمَ، فَقَالَ: لِيَعْطُوكَهُ فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّداً لِتَعْرِضَ لِمَا قِبَلَهُ، قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قَرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالاً، قَالَ: فَقُلْ فِيهِ قَوْلاً يَبْلُغُ قَوْمَكَ أَنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ، قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ؟ فَوَاللهِ مَا فِيكُمُ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِرَجَزِهِ وَلاَ بِقَصِيدِهِ مِنِي، وَلا بأَشْعَارِ الجِنّ، بِالأَشْعَارِ مِنِي، وَلا أَعْلَمُ بِرَجَزِهِ وَلاَ بِقَصِيدِهِ مِنِي، وَلا بأَشْعَارِ الجِنّ، وَاللهِ مَا يُشْبِهُ النَّذِي يَقُولُ شَيْئاً مِنْ هٰذَا، وَوَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ اللّذِي يَقُولُ صَيْعًا مِنْ هٰذَا، وَوَاللهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ اللّذِي يَقُولُ صَلَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتّى خَلَوقًا، وإِنَّهُ لَمُشْمِرٌ أَعْلاهُ، مُعْدِقٌ أَسْفَلُهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى، وإِنَّهُ لَيَعْلُو مَنَ عَلْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى المُعْلِ فَالَا: لا يَرْضَىٰ عَنْكَ قَوْمُكَ حَتّىٰ وَمَا يُعْلَى، وإِنَّهُ لَيَعْلُو مَا تَحْتَهُ! قَالَ: لا يَرْضَىٰ عَنْكَ قَوْمُكَ حَتّىٰ وَمَا يُعْلَى ، وإِنَّهُ لَيَعْلُو مَا خَتَىٰ أَفْكُرَ، فَلَمَّا فَكَرَ قَالَ: هٰذَا ﴿ وَمَا يُقُلُ كَنَ عَيْرِهِ ، قَالَ: هٰذَا ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ . [كثرة وَمَنْ خَلْقُ وَحِيدًا ﴾ . [كثرة وَمَنْ خَلْقُ وَحِيدًا ﴾ . [كثرة وَمَنْ خَلْقُ وَحِيدًا ﴾ . [كثرة عَيْرُهُ عَنْ غَيْرِهِ وَمَنْ خَلْقُ وَمِنْ خَلْقُ وَحِيدًا ﴾ . [كثرة وَمَنْ خَلْوْ وَمَنْ خَلْقُ وَحِيدًا هُ الْعَلَا الْعَالَ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

• قال الذهبي: على شرط البخاري.

#### قوله تعالى: ﴿فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴾ [٥١]

٨٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قَوْلِهِ: ﴿فَرَّتْ مِن فَسُورَةٍ ﴿ إِنَّ كَالَ:

هُوَ رِكْزُ النَاسِ. قَالَ سُفْيَانُ: يعني: حِسُّهُمْ وَأَصْوَاتُهُمْ. [مخ١١/٢٥٢] • إسناده صحيح.

#### € VO }

#### سورة القيامة

قوله تعالىٰ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: ﴿ [١٦]

# ۷۷ سورة المرسلات

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرَدِ كَٱلْقَصْرِ ﴾ [٣٢]

٨٠٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَرَى بِشَكَرِ ﴾ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَىٰ الخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذْرُع، أَوْ فَوْقَ ذلِكَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاء، فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ.

﴿ كَأَنَّهُ جِمَالاتٌ صُفْرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السُّفْنِ تُجْمَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجالِ. [خ ٤٩٣٢ (٤٩٣٢)]

# 

#### قوله تعالى: ﴿ وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴾ [٣٤]

٨٠٧ - (خ) عَنْ عِحْرِمَةَ: ﴿ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴾ ، قَالَ: مَلاً ىٰ مُتَتَابِعَةً .
 قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ في الْجَاهِلِيَّةِ: اسْقِنَا كأساً دِهَاقاً .

# € 1. }

#### سورة عبس

### قوله تعالى: ﴿عَبُسَ وَتُوَلِّنَهُ [١]

٨٠٨ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَ ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَى ﴿ فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ اللهِ أَرْشِدْنِي، الْأَعْمَىٰ، أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ الْآخرِ، وَيَقُولُ: (أَتَرَىٰ بِمَا أَقُولُ بَأْساً)؟ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَىٰ الْآخرِ، وَيَقُولُ: (أَتَرَىٰ بِمَا أَقُولُ بَأْساً)؟ فَيَقُولُ: لَا، فَفِي هَذَا أَنْزِلَ.

• صحيح الإسناد.

#### قوله تعالى: ﴿وَفَكِكَهَةً وَأَبَّا﴾ [٣١]

٨٠٩ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَفِيْ اللَّهِ عَالَ: ﴿ فَأَلْبَنَنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنْبًا

وَقَضْبًا ﴿ وَوَنَيْتُونَا وَنَخَلَا ﴿ وَ وَحَدَآبِقَ عُلْبًا ﴿ وَفَكِهَةً وَأَبًّا ﴿ وَاللَّهُ مَ قَالَ: فَكُلُ هَٰذَا قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الأَبُّ؟ ثُمَّ نَقَضَ عَصَاً كَانَتْ فِي يَدِهِ فَقَالَ: هٰذَا لَعَمْرُ اللهِ التَّكَلُّفُ، اتَّبِعُوا مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ هٰذَا الكِتَابِ. [٣٨٩٧]

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ﴿ ٩٣ ﴾ سورة (والضحن)

# قوله تعالىٰ: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ﴾ [٣]

رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ، لَمْ أَرَهُ قَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً. فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَى: ﴿وَالشَّحَىٰ إِنَّ وَالشَّحَىٰ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَا لَيْلَ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى إِنَّ اللهُ وَعَلَى : ﴿وَالشَّحَىٰ إِنَّ وَالْتَمْنِ أَوْ ثَلَاثاً. فَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَى : ﴿وَالشَّحَىٰ إِنَّ وَاللَّهُ عَلَى إِنَا اللهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا قَلَى إِنَا اللهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمَا قَلَى إِنَّا اللهُ وَاللَّهُ وَمَا قَلَى إِنَّ مِهِ ١٤٥٠ [خ ١٧٩٧. [٤٩٥٠] م ١٧٩٧]

# ﴿ ٩٩ ﴾ سورة الزلزلة

قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴾ [٧]

٨١١ ـ عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ـ عَمِّ الْفَرَزْدَقِ ـ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْقٌ ، فَقَرَأً عَلَيْهِ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَسَرَهُ ﴿ فَالَ: حَسْبِي ، لَا أَبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَسَرَهُ ﴾ ، قَالَ: حَسْبِي ، لَا أَبَالِي أَنْ لَا أَسْمَعَ غَيْرَهَا.

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

## ﴿ ۱۰۲ ﴾ سورة التكاثر

# قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَالُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٨]

مُلكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِذٍ عَنِ ٱلنَّهِ مِنَ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَلُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَنُمُ أَلُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَنُمُ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَنُمُ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا هُمَا الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَيْكُونُ).

• حسن الإسناد.

مَا مَا مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ يَعْنِي: الْعَبْدَ \_ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَسُأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \_ يَعْنِي: الْعَبْدَ \_ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحَّ لَكُ جِسْمَك، وَنُرْوِيَك مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ).

• صحيح.

مَا كَا مَنْ جابِرٍ قَالَ: أَتَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَباً، وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَباً، وَأَسْقَيْتُهُمْ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تَسُلُونَ عَنْهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

# ﴿ ۱۰۸ ﴾ سورة الكوثر

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّاۤ أَعْطَيْنَاكَ ٱلۡكُوْثَرَ﴾ [١] مُطَيِّنَاكَ ٱلۡكُوْثَرَ﴾ [١] ٨١٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي عُبِيْدَةَ، عَنْ عائِشَةَ عَنْ

قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ﴾؟ قالَتْ: نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ ﷺ، شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ، آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُوم. [خ٤٩٦٥]

٨١٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ في الْكَوْثَرِ: هُوَ الْخَيْرُ اللَّهُ إِيَّاهُ. اللَّهُ إِيَّاهُ.

قَالَ أَبُو بِشْرٍ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

## ﴿ ۱۱۰ ﴾ سورة النصر

# قوله تعالىٰ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [١]

٨١٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ﴾، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيَخْرُجُنَّ مِنْهَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا ﴾، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيَخْرُجُنَّ مِنْهَ أَفْوَاجًا ).

رجاله ثقات.

• قال الذهبي: صحيح.

# ﴿ ۱۱۲ ﴾ سورة الإخلاص

# قوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ [١]

٨١٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَيَّ مِنْ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتخَذَ اللهُ وَلَداً وَأَنَا الأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْأً أَحَدٌ). [خ٤٧٤٤ (٣١٩٣)]



العلر ومصادره

الكِتَابُ الرَّابع

الاعتصام بالسنة

#### ١ ـ باب: وجوب إطاعة النبي ﷺ

٨٢٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ اللهِ وَمَنْ يَأْبِيٰ؟ قَالَ: يَدْخُلُونَ اللهِ وَمَنْ يَأْبِيٰ؟ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِيٰ).
 (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِيٰ).

٨٢١ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ،
 وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا).

• صحيح.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ نِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ).

• صحيح.

### ٢ ـ باب: السُّنَّة من الوحى

مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيّهِ). [ط ١٦٦٢]

مُرَكْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَىٰ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَىٰ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَىٰ فيكُمْ شَيْئِينِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَىٰ في في مُن يَعْدَلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَاعِلَى المَعْلُولَ اللهِ عَلَى المَاعَلَى اللهِ عَلَى المَاعَلَى المَعْلَى المَعْلَى اللهِ عَلَى المَاعَلَى المَاعِلَى المَعْلَى المَاعَلَى اللهِ عَلَى المُعَلَى المَعْلَى اللهِ عَلَى المُعْلَى المُعْلَى المَاعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُعَلَى اللهِ عَلَى الله

• صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢٩٣٧).

## ٣ ـ باب: التأكد من صحة الحديث

٨٢٥ \_ (م) عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ:

٨٢٥ \_ (ت) لهذا الحديث يؤكد على ضرورة التأكد من صحة الأحاديث النبوية وذلك بالرجوع إلى أهل العلم.

(سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ).

□ وفي رواية: (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَّحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ؛ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ).

مَّرَ اللَّهِ عَنَ الْبُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَىٰ رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَىٰ رِجْلَيْهِ أُخْرَىٰ، هَلْ يَرَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْبُؤْسِ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبَ لَابْتَغَىٰ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ: (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبَ لَابْتَغَىٰ الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ). الثَّالِثَ، وَلَا يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلّا التُرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ). فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيِّ، قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيِّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيِّ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا وَاللهُ عَمَرُ: هَا فَالَ: فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ، وَلَا اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ أَبَيِّ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أَبِيٍّ هَا أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ أَنْ اللهُ مَالُكُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَنْ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أَلَىٰ أَنْ أَنْ اللهُ وَيَقِيْهُ، قَالَ: أَفَا أَنْ إِنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

#### ٤ \_ باب: كتابة الحديث والعلم

٨٢٧ \_ (م) عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَلَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَلَا

۸۲۷ ـ (۱) (لا تكتبوا عني): قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف. وقد أذن النبي على الكتابة: كحديث: (اكتبوا لأبي شاه) وحديث صحيفة علي المختلاطة وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، فلما أمن ذلك، أذن في الكتابة.

حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ـ قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ: ـ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). [م٢٠٠٤]

۸۲۸ ـ (خـ) عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ: كتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أبي بكر بن حزم: انظرْ ما كانَ مِنْ حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ فاكتبْهُ، فإني خفتُ دروسَ العلم وذهابَ العلماءِ. [خ. العلم، باب ٣٤]

٨٢٩ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَلَا مُسَيْءٍ تَسْمَعُهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، فَامْمَعُهُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَوْمَا بِأُصْبُعِهِ إِلَىٰ فِيهِ فَقَالَ: (اكْتُب، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ).

• صحيح.

#### ٥ \_ باب: «هلك المتنطعون»

(١) عَنْ عائِشةَ قالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ شَيْئاً فَرَخَّصَ (١) فِيهِ، فَتَنَزَّهُ (٢) عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ فِيهِ، فَتَنَزَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ قَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ قَالَ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُهُمْ قَالَ: (مَا بَاللهُ فَصَيْدً).

التَّكَلُّفِ. (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ.

٨٣٠ ـ (١) (رخُّص): أي: أخذ بالرخصة.

<sup>(</sup>٢) (تنزَّه): التنزه: البُعد عن الشيء.

<sup>(</sup>ت) هٰذا يؤكد المنهج العام في أن هٰذا الدين يُسر.

٨٣٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ<sup>(١)</sup>) قَالَهَا ثَلَاثاً.

# ٦ \_ باب: أحسن الهدي

٨٣٤ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، الْغَدَ حِينَ بَايَعَ المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ، وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، تَشَهَّدَ قَبْلَ أَبِي المُسْلِمُونَ أَبَا بَكْرٍ ، وَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَىٰ الَّذِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَاخْتَارَ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَىٰ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَىٰ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَىٰ اللهُ يَعْدَوا عِنْدَكُمْ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَىٰ اللهُ بِهِ رَسُولَكُمُ، فَخُذُوا بِهِ تَهْتَدُوا لِمَا هَدَىٰ اللهُ بِهِ رَسُولَهُ.

[خ٢١٩ (٢١٩٧)]

#### ٧ \_ باب: التزام السنة ورفض المحدثات

مَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدُّ)(١). [خ٢٦٩٧/ م١٧١٨]

٨٣٢ \_ (١) (المتنطعون): المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

۸۳٥ ـ (١) (رد): أي: مردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به. ولهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه عليه، فإنه صريح في ردِّ كل البدع والمخترعات. فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه.

☐ وفي رواية لمسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ).

٨٣٦ ـ (خـ) عن ابْن عَوْنٍ قال: ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِإِخْوَانِي: هَذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا، وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ، وَيَدَعُوا النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. [خ. الاعتصام، باب ٢]

٨٣٧ - عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟

فَقَالَ: (أُوصِيكُمْ بِتَقْوَىٰ اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْداً حَبَشِياً، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اَخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِعُدِي فَسَيَرَىٰ اَخْتِلَافاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِلاَعَةٍ مِنْكَلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِلاَعَةٍ ضَلَالَةٌ). [د٢٦٧/ حـ٢٤/ جـ٢٤/ مي٩٦]

• صحيح.

#### ٨ ـ باب: من دعا إلى هدًى

٨٣٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً). [٦٦٧٤]

# ٩ ـ باب: من سن سُنَّة حسنة

فِي صَدْرِ النَّهَارِ، قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النَّمَارِ (۱) أَوِ الْعَبَاءِ (۲)، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ. وَلْعُبَاءِ (۲)، مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ. وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِمَا رَأَىٰ بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّىٰ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (﴿ يَكُلُّ اللّهَ كَانَ تَقُولُ رَبُكُمُ اللّذِي خَلَقَكُمْ مِن فَقَيْ وَجُدَةٍ ﴾، إلَى الْحِرِ الآيَدةِ ﴿ إِنَ لَللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] وَالآيَةُ [١٨] الَّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] وَالآيَةُ اللّهُ عَلَيْ مَنْ اللّهُ عَلَيْ وَيَبُا إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَالّهُ وَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١] وَاللّهُ عَرَفُوا اللهُ عَلَيْ وَعُهَ وَلَا اللّهُ عَمْرَةٍ عَمَرَتُ . قَالَ: وَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كُفُهُ تَعْجِرُ عِنْ اللّهُ عَجْرَتْ. قَالَ: وَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُهُ تَعْجِرُ عَلَى النَّاسُ، حَتَى رَأَيْتُ كُومُونُ (٤) عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَرَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، حَتَى رَأَيْتُ كُومُونُ (٤) عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

۸۳۹ ـ (۱) (مجتابي النمار): نصب على الحالية؛ أي: لابسيها خارقين أوساطها مقورين، يقال: اجتبت القميص؛ أي: دخلت فيه. والنمار جمع نَمرة، وهي: ثياب صوف فيها تنمير. وقيل: هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض. أراد: أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف.

<sup>(</sup>٢) (العباء): جمع عباءة وعباية، لغتان، نوع من الأكسية.

<sup>(</sup>٣) (فتمعّر): أي: تغيَّر.

<sup>(</sup>٤) (كومين): هو: بفتح الكاف وضمها. والكومة، بالضم، الصبرة.

<sup>(</sup>٥) (يتهلل): أي: يستنير فرحاً وسروراً.

<sup>(</sup>٦) (مذهبة): معناه: فضة مذهبة، والمقصود: حسن الوجه وإشراقه.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجُرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرٍ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ). [م١٠١٧]

• ٨٤٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَرْبَعٌ يُعْطَاهَا الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ: ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ ثُلُثُ مَالِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لِلَّهِ مُطِيعاً، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْمِائَةُ إِذَا شَفِعُوا لِلرَّجُلِ شُفِعُوا فِيهِ. [مي ٥٣٤]

• إسناده صحيح.

## ١٠ ـ باب: قوله ﷺ: (مثلي ومثلكم)

٨٤١ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ ما بَعَثَنِي اللهُ بهِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَىٰ قَوْماً فَقَالَ: يَا قَوْم! إِنِّي رَأَيْتُ الجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ (١)، فَالنَّجَاء (٢)، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا (٣)، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهلِهِمْ فَنَجَوْا، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ (٤)، فَذلِكَ مَثَلُ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ (٤)، فَذلِك مَثَلُ

۸٤١ ـ (١) (أنا النذير العريان): قال العلماء. أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيداً منهم، ليخبرهم بما دهمهم. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم، وهو طليعتهم ورقيبهم.

<sup>(</sup>٢) (فالنجاء): أي: انجوا النجاء، أو اطلبوا النجاء.

<sup>(</sup>٣) (فأدلجوا): معناه: ساروا من أول الليل.

<sup>(</sup>٤) (اجتاحهم): استأصلهم.

مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ). [خ٣٢٨، (٦٤٨٢)/ م٣٢٨٣]

٨٤٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَاراً، فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهِذِهِ الدَّوَاتُ الَّتِي تَقَعُ في النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ (١) عَنِ النَّارِ، فَخَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ (١) عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (٢) مَعَالًا وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ (٢) مِنها) مَا ٢٢٨٤ (٣٤٢٦) مَا ٢٢٨٤)

# ١١ \_ باب: التحذير من اتباع الأمم السابقة

٨٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ (١) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْراً بِشِبْرٍ (٢)، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْراً بِشِبْرٍ (٢)، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: وَمُولَ اللهِ، الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ؟ قَالَ: (فَمَنْ)(٣).

# ١٢ \_ باب: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)

٨٤٤ ـ (م) عَنْ طلحةَ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَقَوْمِ عَلَىٰ رُوُوسِ النَّحْلِ، فَقَالَ: (مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ)؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ (١٠)، يَجْعَلُونَ

٨٤٢ ـ (١) (بحجزكم): الحجز جمع حجزة، وهي معقد الإزار والسراويل.

<sup>(</sup>٢) (تقحمون): التقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير تثبت.

٨٤٣ \_ (١) (سنن): السنن هو الطريق.

<sup>(</sup>٢) (شبراً بشبر): المراد بالشبر والذراع وجحر الضب، التمثيل بشدة الموافقة لهم في المعاصى والمخالفات، لا في الكفر.

<sup>(</sup>٣) (فمن)؟ استفهام إنكار، والتقدير: فمن هم غير أولُّتك.

٨٤٨ ـ (١) (يلقحونه): هو بمعنى: يأبرون، ومعناه: إدخال شيء من طلع الذكر في =

الذَّكَرَ فِي الأُنْثَىٰ فَتَلْقَحُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئاً). قَالَ: فَأُخْبِرُ وَا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ؛ فَلْيَصْنَعُوهُ، فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَاً، فَلَا تُواخِذُونِي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَاً، فَلَا تُواخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئاً؛ فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئاً؛ فَخُذُوا بِهِ، فَإِنِي لَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ قَلَىٰ اللهِ قَلْوا اللهِ قَلَىٰ اللهِ قَلْنِهِ اللهِ قَلَىٰ اللهِ اللهِ قَلَىٰ اللهِ قَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ فَمُونَ ، فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ)، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصاً (١)، فَمَرَّ بِقَوْم يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ)، قَالَ: فَخَرَجَ شِيصاً (١)، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: (مَا لِنَخْلِكُمْ)؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ فَقَالَ: (مَا لِنَخْلِكُمْ)؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (آئتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ دُنْيَاكُمْ).

#### ١٣ \_ باب: نسخ السنة بالسنة

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِيرِ (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ القُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا. [م٤٤٣]

## ١٤ ـ باب: أمره ﷺ يقتضي الوجوب

٨٤٧ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: (اجْلِسُوا)، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَلَسَ عَلَىٰ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ). [١٠٩١٥]

#### • صحيح.

<sup>=</sup> طلع الأنثى، فتعلق بإذن الله.

٨٤٥ ـ (١) (فخرج شيصاً): هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفاً.

٨٤٦ ـ (١) أبو العلاء بن الشخير: هو تابعي، وليس بصحابي.

#### ١٥ \_ باب: وجوب العمل بالسنة

٨٤٨ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: مَلْ عَسَىٰ رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي، وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَاماً حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ).

[ت۲۲۲/ جه۱۲/ مي۲۰۲]

• صحيح.

٨٤٩ ـ وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ(١)، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَىٰ أَرِيكَتِهِ(٢) يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا كُلُ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ؛ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ).

• صحيح.

#### ١٦ \_ باب: التوقي في الحديث عنه عليه

٠ ٥٠ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا

٨٤٨ ـ (ت) لهذا الحديث والذي بعده وغيرهما كثير يدل علىٰ مكانة السُّنَّة.

٨٤٩ ـ (١) (ومثله معه): أي: من السُّنَّة التي هي بيان وتفسير للقرآن.

<sup>(</sup>٢) (شبعان على أريكته): أي: ممتلئ البطن على سريره، فهو من أصحاب الترفه، يقول \_ وهو ليس من أهل الفقه والعلم \_ مقولته. .

حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثاً، فَفَرَغَ مِنْهُ، قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [جه ٢٤]

#### • صحيح.

٨٠١ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدَّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: كَبِرْنَا وَنَسِينَا، وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَدِيدٌ.

• صحيح.

#### ١٧ ـ باب: الحديث عن الثقات

٨٥٢ ـ (م) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لِمَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي الْحَدِيثِي الْحَدِيثِي الْحَدِيثِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَسْمَعُ! لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي الْحَدِيثِي الْحَدِيثِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا تَسْمَعُ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدِيثِي النَّاسُ الصَّعْبَ الْبَلَيْدِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْدِفُ. [م. المقدمة ـ باب (٤)]

مُحَلَّ مَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَتَوْا الرَّجُلَ لَيَأْخُذُوا عَنْهُ الْعِلْمَ، نَظَرُوا إِلَىٰ صَلَاتِهِ، وَإِلَىٰ سَمْتِهِ، وَإِلَىٰ هَيْئَتِهِ، ثُمَّ لِيَأْخُذُونَ عَنْهُ.

#### • إسناده صحيح.

٨٥٢ \_ (١) (لا يأذن): أي: لا يستمع ولا يصغي.

#### ١٨ \_ باب: هل ينقل الحديث بمعناه

مَعْنَاهُ فَحَسْبُكُمْ. وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: إِذَا حَدَّثْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ [٣٢٤]

• إسناده صحيح.

مه عن جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، الْأَصْلُ وَاحِدٌ، وَالْكَلَامُ مُخْتَلِفٌ.

• إسناده صحيح.

٨٥٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَرْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ اللهُ عَيْدِ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ اللهُ عَمْرَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ اللهَّاقِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، أَوْ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَزِدْ فِيهِ وَلَمْ يُتْقِصْ مِنْهُ، وَلَمْ يُجَاوِزْهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ عَنْهُ.
[مي٣٢٧]

• إسناده صحيح.

#### ١٩ ـ باب: في العرض

٨٥٧ \_ (حر) عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَىٰ الْعَالِم.

٨٥٨ ـ (حـ) وعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُرِئَ عَلَىٰ الْمُحَدِّثِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنِي.

٨٥٩ ـ (خـ) وعَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: الْقِرَاءَةُ عَلَىٰ الْعَالِمِ وَقِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ.
 ١٤. العلم، باب ٢]

• ٨٦٠ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ الْعَرْضَ وَالْحَدِيثَ سَوَاءً.

• إسناده صحيح.

#### ٢٠ ـ باب: تأويل حديث النبي ﷺ

٨٦١ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 حَدِيثاً، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ.

• صحيح.

مَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْماً بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللهِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدُّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللهِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَحَدُّتُكَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتُعَرِّضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللهِ. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَعْدَرُضُ فِيهِ بِكِتَابِ اللهِ مَنْكَ.

• إسناده صحيح.

#### ٢١ ـ باب: تعظيم السنة

مَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ سِيرِينَ رَجُلاً بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ رَجُلاً: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: قَالَ فُلَانٌ كَذَا وَكَذَا؟! لَا أُكلِّمُكَ أَبَداً. [مي٥٥٥]

• إسناده حسن.

٨٦٢ ـ (ت) رحم الله سعيد بن جبير فقد وضع بكلمته لهذه حلّاً للهذا الإشكال الذي يبدو لبعض الناس في حديث ما. والمخرج من لهذا الرجوع إلى أهل العلم، فلا يتصور أن يعارض حديث آية كريمة.

٨٦٤ عن مُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا تَخَافُونَ أَنْ تُعَذَّبُوا، أَوْ يُخْسَفَ بِكُمْ أَنْ تَقُولُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ فُلَانٌ؟!
 رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ فُلَانٌ؟!

• إسناده صحيح.

٨٦٥ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أنه رأىٰ رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكُعَتَيْنِ يُكْثِرُ، قَالَ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَيُعَذِّبُنِي اللهُ عَلَىٰ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:
 لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللهُ بِخِلَافِ السُّنَّةِ.

• إسناده جيد.

٨٦٦ عنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلِ البُخَارِيِّ قَالَ: قَالَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي: لمَّا قَدِمَ ابْنُ المُبَارَكِ الْكُوفَةَ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ، فَأَتَاهُ وَكِيعٌ عَدِي: لمَّا قَدِمَ ابْنُ المُبَارَكِ الْكُوفَةَ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ، فَأَتَاهُ وَكِيعٌ وَأَصْحَابُنَا وَالْكُوفِيُّونَ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ، حَتَّىٰ بَلَغُوا الشَّرَابَ، فَجَعَلَ ابْنُ المُبَارَكِ يَحْتَجُ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَأَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالُوا: لَا وَلَكِنْ مِنْ حَدِيثِنَا (١)، وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالُوا: لَا وَلَكِنْ مِنْ حَدِيثِنَا (١)، فَقَالُ ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِي عَنْ فُضَيْل بْنِ عَمْرٍ و عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ عَمْرٍ و عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبْداً، فَنَكَسُوا رُؤوسَهُمْ.

فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِلَّذِي يَلِيهِ: رَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ؟! أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَعْبَؤُوا بِهِ، وَأَذْكُرُ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَعْبَؤُوا بِهِ، وَأَذْكُرُ عَنْ إِبْراهِيمَ فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ.

٨٦٥ ـ (ت) لهذا والله هو الفقه، رحم الله سعيد بن المسيب.

٨٦٦ ـ (١) (من حديثنا): أي حديث الكوفيين.

## ٢٢ \_ باب: لا تجتمع الأمة على ضلالة

٨٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ دِينِهِ، فَمَا أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ دِينِهِ، فَمَا رَأَىٰ اللهُ مُلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئً.

• إسناده حسن.

#### ٢٣ ـ باب: حديث الصحابي عن الصحابي

٨٦٨ ـ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مَا كُلُّ الْحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَعِيَّةُ رَعِيَّةُ رَعِيَّةُ رَعِيَّةُ كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ اللهِ ﷺ، كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ اللهِ اللهِ ﷺ، كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

• حديث صحيح.





العبادات

الكِتَابُ الأوَّل الطّمارة

المقصد الثالث: العبادات



## ١ \_ باب: الاستنجاء بالماء

٨٦٩ ـ (ق) عن أنس بْنِ مالِكِ قالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ. يَعْنِي:
 يَسْتَنْجِي بِهِ.

مَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: كَانُوا أَهْلِ قُبَاءٍ ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾ [النوبة:١٠٨] قَالَ: كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ، فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ). [د٤٤/ ت٢١٠٠/ جه٣٥]

#### • صحيح.

٨٧١ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ،
 فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

• صحيح.

#### ٢ ـ باب: الاستجمار بالحجارة

٨٧٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: (ابْغِنِي أَحْجَاراً أَسْتَنْفِضْ (١) بِهَا ـ أَوْ نَحْوَهُ ـ ولَا تَأْتِنِي بِعَظْم، وَلَا رَوْثٍ)، فَأَتَيْتُهُ

٨٧٢ ـ (١) (أستنفض): معناه: أستنجى.

بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَىٰ أَتْبَعَهُ بِهِنَّ.

## ٣ \_ باب: النهي عن الاستنجاء باليمين

مه حرق عن أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَ ذَكَرَهُ بَيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### ٤ ـ باب: إذا استجمر فليوتر

اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا مَا عَن جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ: (إِنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ: (إِنْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى ع

### ٥ \_ باب: الاستتار لقضاء الحاجة

م ۸۷۰ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ: هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ: هَدَفٌ، أَوْ حَائِشُ نَحْلٍ (۱).

٨٧٤ - (١) (استجمر): مسح محل البول والغائط بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة. قال العلماء: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار: فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء: فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار.

<sup>(</sup>٢) (فليوتر): الإيتار: جعل العدد وتراً؛ أي: فرداً.

٨٧٥ ـ (١) (هدف أو حائش نخل): الهدف: ما ارتفع من الأرض. وحائش النخل:
 بستان النخل.

٨٧٦ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ، الْفَلْقَ حَتَّىٰ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ.

• صحيح .

مَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ الْخَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ الْأَرْضِ. [ت19/ مي٦٩٣]

• صحيح.

# ٦ ـ باب: النهى عن التخلى في الطرق والظلال

٨٧٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) اللهِ ﷺ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) اللَّعَانَيْنِ (١))، قَالُوا: وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (الَّذِي يَتَخَلَّىٰ (٢) فِي ظِلِّهِمْ).

## ٧ ـ باب: النهى عن البول في الماء الراكد

٨٧٩ ـ (ق) عن أبي هُرَيْرَة: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ).
 آحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ).

## ٨ ـ باب: البول قائماً

مُ ٨٨٠ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ (١)، فَبَالَ قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأً. [خ٢٢٤/ ٢٢٢٥]

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَائِماً مُذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرآن. [ك٥٩٦/ هـ ١٠١/ هـ ١٠١/ عَلَيْهِ الْقُرآن.

٨٧٨ \_ (١) (اللعانين): المراد: الأمرين الجالبين للعن، الحاملين الناس عليه.

<sup>(</sup>٢) (يتخليٰ): أي: يتغوط.

٨٨٠ \_ (١) (سباطة قوم): هي ملقى القمامة.

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٩ ـ باب: حكم المذي

٨٨٢ ـ (ق) عن عليِّ قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً (١)، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَنْ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (فِيهِ الْمُضُوءُ). [خ٨١٧، (١٣٢)/ م٣٠٣]

# ١٠ \_ باب: الاستطابة وعدم استقبال القبلة

٨٨٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَادِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ؛ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القَّبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَىٰ. [خ٣٩٤، (١٤٤)/ م٢٦٤]

#### ١١ \_ باب: ما يقول عند الخلاء

٨٨٤ ـ (ق) عن أنس قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ:
 (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ(١)).

٨٨٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَالِيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ:
 (عُفْرَانَكَ(١٠)).

#### • صحيح.

٨٨٧ ـ (١) (مذاء): أي: كثير المذي. والمَذْي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة ودفق، ولا يعقبه فتور. وربما لا يُحَسّ بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال.

٨٨٤ - (١) (الخبث والخبائث): المراد: ذكران الشياطين وإناثهم.

٨٨٥ \_ (١) أي: أسألك غفرانك.

# ١٢ \_ باب: لا كلام عند البول

٨٨٦ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَبُولُ،
 اَم ٣٧٠]

٨٨٧ - عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُلْ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ. [ن٣٨/ مي٣٦٨]

• صحيح.

### ١٣ ـ باب: بول الصبيان

مَهُمْ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَقَىٰ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عََنْ عَائِشَةَ عَقَىٰ قَالِتُ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بِالصِّبْيَانِ، فَيَدْعُو لَهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيِّ فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِلَّاهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
[خ٥٩٣، (٢٢٢)/ م٢٨٦]

٨٨٩ ـ عَنْ عَلِيٍّ ضَيْنَهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: (يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَام، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ). [ت-٦١٠/ جه٥٦٥]

• صحيح.

**١٤ ـ باب: الحض على التنزه من البول** [انظر: ١٦٥١].

# ١٥ \_ باب: حكم المني

• ٨٩٠ - (ق) عن سليمانَ بنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ يُصِيبُ الثَوْبَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ: بُقَعُ المَاءِ. [خ٣٠٠، (٢٢٩)/ م٢٨٩]

١٩٨ ـ (م) عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَأَيْتَهُ، أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْ فَرْكاً؛ فَيُصَلِّي فِيهِ.

[م٨٨٨]

مَعُنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْ : يُصَلِّي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَىٰ فِيهِ شَيْئاً؛ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَرَىٰ فِيهِ شَيْئاً؛ فَيَغْسِلَهُ).

#### • صحيح.

# ١٦ ـ باب: النجاسة تقع في السمن

مُعْنَ مَيْمُونَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا فَأُرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ).

## ١٧ \_ باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ

النّبِيُ عَلَيْ شَاةً مَيِّتَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا النَّبِيُ عَلَيْ شَاةً مَيِّتَةً، أَعْطِيَتْهَا مَوْ لَا ةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا). أَعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا). و٣٦٥\_ ٣٦٥] قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).

م م عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ).

# ١٨ \_ باب: حكم الكلب

٨٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

## ١٩ ـ باب الأذى يصيب النعل

٨٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ وَطِئَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وَطِئَ المُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ). [د٣٨٦، ٣٨٥]

• صحيح.

# ٢٠ \_ باب حكم الهرة

٨٩٨ - عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ الْبِي قَتَادَةَ -: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءً، فَجَاءَتْ هِرَّةُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَأَصْغَى (١) لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: إَنَّ الْبُنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ الْبُنَةِ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ).

• صحيح.

### ٢١ \_ باب: البول

٨٩٩ ـ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَّحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ. [د٢٤/ ٣٢٥]

• حسن صحيح.

٨٩٨ \_ (١) (أصغىٰ لها): أي: أمال لها الإناء.

## ٢٢ ـ باب: المياه

٩٠٠ عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).
 الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).

### • صحيح.

الله عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللهِ عَنِ الْمَاءُ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللهَ عَنِ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ (١) لَمْ يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ عَيْدٍ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ (١) لَمْ يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ عَيْدٍ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ (١) لَمْ يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ مَنَ الدَّوَابُ مَنِ ١٥٥٨ عَنَ الْمَاءُ مَنْ الْمَاءُ وَمَا الْمَاءُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ الْمَاءُ وَمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

• صحيح.



٩٠١ ـ (١) (قلتين): قال (البغا) في حاشية الدارمي: وعاء يتسع لنحو مائة لتر ماء.



### ١ \_ باب: تترك الحائض الصلاة والصوم

٩٠٢ ـ (ق) عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ (١) كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فلَا نَفْعَلُهُ. [خ٣٦٨] م٣٣٥]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

٩٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ ـ أَوْ فِطْرٍ ـ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَمَرَّ عَلَىٰ النِّسَاءِ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا

<sup>9.</sup>٢ \_ (١) (أحرورية أنت): نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها. قال الهرويّ: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة والله عنشة والله عنه الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاريّ؛ أي: هذه طريقة الحرورية، وبئست الطبقة.

رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ<sup>(۱)</sup>، مَا رَأَيْتُ مِنْ اِحْدَاكُنَّ). نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ<sup>(۲)</sup> الرَّجُلِ الحِازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ). قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ)؟ قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ اللهَ عَلَىٰ نَصُمْ)، قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: رَفَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)، قُلْنَ: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينَها).

### ٢ \_ باب: الغسل من الحيض والنفاس

٩٠٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ المَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ(۱)، فَتَطَهَّرِي بِهَا)، قَالَتْ: كَيْفَ؟ فَتَطَهَّرِي بِهَا)، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا)، قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سَبْحَانَ الله (٢)! تَطَهَّرِي)، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ قَالَ: (سَبْحَانَ الله (٢)! تَطَهَّرِي)، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الله (٣).

َ وَفِي رَوَايَة لَمُسَلَم: عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غَسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا(٤)، فَتَطَهَّرُ، عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا(٤)، فَتَطَهَّرُ، فَتَطُهَّرُ، فَتَطُهُرُ، فَتَعْلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً، حَتَّىٰ تَبْلُغَ

٩٠٣ ـ (١) (وتكفرن العشير): المراد بالكفر: الجحود. والعشير: هو في الأصل: المعاشر مطلقاً، والمراد هنا: الزوج.

<sup>(</sup>٢) (لب): اللب: العقل.

٩٠٤ ـ (١) (فرصة من مسك): قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض. والمعنى: تأخذ فرصة مطيبة من مسك.

<sup>(</sup>٢) (سبحان الله): يراد بها التعجب، ومعنىٰ التعجب هنا: كيف يخفىٰ مثل لهذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلىٰ فكر.

<sup>(</sup>٣) (تتبعى بها أثر الدم): قال جمهور العلماء: يعني به: الفرْج.

<sup>(</sup>١) (وسدرتها): السدرة: شجر النبق. والمراد هنا: ورقها الذي ينتفع به في الغسل.

شُؤُونَ رَأْسِهَا (٥)، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِينَ بِهَا). فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا)، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَهُ كَأَنَهَا تُحْفِي ذَلِكَ (٢) لَا تَبَعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنِ الطُّهُورَ لَ أَوْ تُبْلِغُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: (تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنِ الطُّهُورَ لَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ لَ أَسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ الطُّهُورَ لَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّىٰ تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ الطُّهُورَ لَ ثُمْ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ تَفْيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَاهُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ؛ لَمْ يَكُنْ يَمْنَاهُ فِي الدِّينِ.

• • • • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ، فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّم بِطِيبِ. [مي١٢٠٢]

• إسناده صحيح.

المَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِي وَأُشْنَان، وإِذَا اغْتَسَلَتْ المَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْهُ بِخِطْمِي وَأُشْنَان، وإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةِ صَبَّتْ عَلَىٰ رَأْسِها المَاء وَعَصَرتُهُ). [مخ/٥/١٦٩٣]

• إسناده صحيح.

#### ٣ ـ باب: الاستحاضة

٩٠٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَائِشَةً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ (١) فَلَا أَطْهُوُ،

<sup>(</sup>٥) (شؤون رأسها): معناه: أصول شعر رأسها.

<sup>(</sup>٦) (كأنها تخفي ذلك): معناه: قالت لها كلاماً خفياً تسمعه المخاطبة، لا يسمعه الحاضرون. وهذه الجملة مدرجة أدخلها الراوي بين الحكاية والمحكيّ، وهو قولها: تتبعين أثر الدم.

٩٠٧ \_ (١) (أستحاض): الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه.

أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّمَ، ثُمَّ صَلِّي).

□ زاد البخاري: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّىٰ يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ).

□ وفي رواية للبخاري: (دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ الْمَاكَةِ الْمُعْلِينَ فِيهَا).

٩٠٨ عن أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلُ فَقَالَ: (لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ (١) بِثَوْبِ ثُمَّ لِتُصَلِّ).

• صحیح. [د۲۷۴/ ن۲۰۸/ جه ۲۲۳/ می۸۰۷]

٩٠٩ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسُودُ يُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَضِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي).

• صحيح.

## ٤ \_ باب: غسل دم الحيض

٩١٠ - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: سَأَلَتِ

٩٠٨ ـ (١) (لتستثفر): الاستثفار: هو أن تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشي قطناً، فتمنع بذلك سيلان الدم.

امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ). [خ٧٠٣ (٢٢٧)/ م٢٩١]

911 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فَعَالَتْ: فَإِنْ لَمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ) فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ) فَقَالَتْ: فَإِنْ لَمْ يَخُرُجُ الدَّمُ؟ قَالَ: (يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّم، وَلَا يَضُرُّكِ أَثُرُهُ). [د٣٦٥]

• صحيح.

## ٥ ـ باب: طهارة جسم الحائض

٩١٢ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَو تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَيَ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بِأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ مَ تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهِي حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وحِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ(١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَعِينَذٍ مُجَاوِرٌ(١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَتَنْذِ مُجَاوِرٌ(١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَتَنْذِ مُجَاوِرٌ (١) فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَتَنْفِي حَائِضٌ.

**٩١٣ ـ (ق)** عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ. [خ٢٩٧/ م٣٠١]

٩١٤ - (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ. ثُمَّ

٩١٢ \_ (١) (مجاور): أي: معتكف.

وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَعْي مَعْي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. [م ٢٩٥] رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. [م ٢٩٥] رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَضْطَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ. [م ٢٩٥] مَنَ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضاً؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ الْجِمَاعِ، قَالَ: قُلْتُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا، إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ المَعْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهَا، إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ المَعْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهَا، إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ المَعْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهَا، إِذَا كَانَا مُحْرِمَيْنِ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ غَيْرُ المِهَا.

• إسناده صحيح.

### ٦ \_ باب: مدة الحيض

٩١٧ \_ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُمْسِكُ الْمَرْأَةُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي حَيْضِهَا سَبْعاً، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ؛ وَإِلَّا أَمْسَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَمْسَكَتْ، وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [مي٥٩٥]

• إسناده صحيح.

٩١٨ \_ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَقْصَىٰ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ. [مي٨٦١]

• حسن.

919 \_ عَنْ مَالِك، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ \_ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ \_ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ أُمِّ

٩١٤ \_ (١) (أتعرق العرق): هو العظم الذي عليه بقية من لحم.

الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَم الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ. [خ. الحيض، باب ١٩/ ط١٣٠]

• ٩٢ - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّام الْحَيْضِ حَيْضٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ رَأَتُهُ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ، أَوْ كُدْرَةٍ، أَوْ صُفْرَةٍ؛ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. [می۷۸۸]

• إسناده صحيح.

# ٧ \_ باب: في أقل الطهر

٩٢١ \_ عَنْ سُفْيَان قَالَ: الطُّهْرُ خَمْسُ عَشْرَةً. [می ۸۸۱]

• إسناده صحيح.

٩٢٢ - عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ عَلِيِّ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ فِي شَهْرِ ثَلَاثَ حِيَض؟ فَقَالَ عَلِيٌّ لِشُرَيْحِ: اقْضِ بَيْنَهُمَا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْض بَيْنَهُمَا ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ هَاهُنَا؟ قَالَ: اقْض بَيْنَهُمَا، فَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَىٰ دِينُهُ وَأَمَانَتُهُ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ، تَطْهُرُ عِنْدَ كُلِّ قُرْءٍ وَتُصَلِّى جَازَ لَهَا؛ وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَالُونُ وَقَالُونُ، بِلِسَانِ الرُّومِ: أَحْسَنْتَ. [می۸۳۳]

• إسناده صحيح.

## ۸ ـ باب: ما جاء فى وقت النفاس

٩٢٣ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَّا نَطْلِي عَلَىٰ وُجُوهِنَا الْوَرْسَ (١٠). تَعْنِي: مِنَ الْكَلَفِ (٢٠). [د٣١١/ ت٣١١/ جه ٦٤٨/ مي ٩٩٥]

• حسن صحيح.

**٩٢٤ ـ** عَنِ الْحَسَنِ: إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ.

• إسناده صحيح.

مَنَىٰ لِلنُّفَسَاءِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنِ النبي ﷺ قَالَ: (إِذَا مَضَىٰ لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصلِّي). [هق١/٣٤٢]

## ٩ \_ باب: إتيان الحائض وكفارة ذلك

٩٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: (يَتَصَدَّقُ بِدِينَارِ، أَوْ نِصْفِ دِينَارِ).

• صحیح. [د۲۲۵/ ن۲۸۸/ جه ۱۱۶/ می۲۱۱]

٩٢٧ \_ عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ؟ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ.

• إسناده صحيح.

٩٢٨ - عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَسِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَسِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ يَسَادٍ سُئِلًا عَنِ الْحُهْرَ قَبْلَ أَنْ اللهُ عَنِ الْحُهَا إِذَا رَأَتِ الطَّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالًا: لَا، حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ.

۹۲۳ ـ (۱) (الورس): نبت أصفر يصبغ به، ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين اللون. (۲) (الكلف): لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه.



### ١ \_ باب: فضل الوضوء

٩٢٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ المُسْلِمُ \_ أَوِ المُؤْمِنُ \_ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ الْعَبْدُ المُسْلِمُ \_ أَوِ المُؤْمِنُ \_ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ \_. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ \_ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ \_. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ \_ أَوْ مَعَ المَاءِ \_. المَاءِ \_. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ \_. أَوْ مَعَ المَاءِ \_. أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ \_ حَتَّىٰ يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ).

٩٣٠ ـ (م) عَنْ عشمانَ رَهُ اللهِ عَنْ عِنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَنْدَ اللهِ الْعَصْرَ ـ فَقَالَ: (مَا الْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ ـ قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهَا العَصْرَ ـ فَقَالَ: (مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ)؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، إِنْ كَانَ خَيْراً فَحُدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم فَحَدِّثْنَا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَطَهَّرُ، فَيُتِمُّ الطُّهُورَ الَّذِي كَتَبَ الله عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ يَتَطَهَّرُ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ اللهَ مَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ اللهَ مُلَاهِ اللهَمْسَ؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَاتٍ لِمَا بَيْنَهَا).

### ٢ \_ باب: لا تقبل صلاة بغير طهور

الله ﷺ: (لَا تُقْبَلُ وَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُقْبَلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ، حَتَىٰ يَتَوَضَّأً).

□ زاد في البخاري: قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبُا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

٩٣٢ - (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَّا اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ أَنَسُ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا يَتُوضَا عُنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

# ٣ \_ باب: وضوء النَّبِي عَلَيْكُ

٩٣٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً. [خ١٥٧]
 ٩٣٥ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ
 مَرَّتَيْنِ.

المَاءِ، مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوضِّؤُهُ المُدُّ. كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الجَنَابَةِ، وَيُوضِّؤُهُ المُدُّ.

**٩٣٧ ـ** عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ).

• صحيح.

٩٣٨ \_ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ لِأُذُنَيْهِ.

• إسناده صحيح.

# ٤ - باب: إسباغ الوضوء

9٣٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ: (إِنَّ أُمَّتِي يُعُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّاً(١) مُحَجَّلِينَ(٢) مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ النَّامِ الوُضُوءِ، فَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ؛ فَلْيَفْعَلْ). [خ٢١٦/ م٢٤٦]

• ٩٤٠ \_ (م) عَنْ سَالِم \_ مَوْلَىٰ شَدَّادٍ \_ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَائِشَة لَوْفُي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأً عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! أَسْبِغِ الوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: (وَيْلُ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ). [م ٢٤٠]

٩٤١ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: أَنَّ رَجلاً تَوَضَّأَ، فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَىٰ قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: (ارْجِعْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)، فُرَجَعَ، ثُمَّ صَلَّىٰ.

الوُضُوءِ؟ قَالَ: (أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الوُضُوءَ؟ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

• صحيح.

<sup>9</sup>٣٩ \_ (١) (غرّاً): جمع أغر؛ أي: ذو غرة، وأصلها: لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس. والمراد بها هنا: النور الكائن في وجوه أمة محمد على من آثار الوضوء. (٢) (محجلين): من التحجيل، وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس.

98٣ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُسْرِ المَاذِنِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)، قَالُوا: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ الله فِي كَثْرَةِ الخَلَائِقِ؟ قَالَ: ( أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صَبْرَةً فِيهَا خَيْلٌ دُهُمٌ بُهُمٌ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا)؟ فِيهَا خَيْلٌ دُهُمٌ بُهُمٌ، وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ، أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا)؟ قَالَ: (فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ، مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُرَّهُ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُونَ مِنَ اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُ . اللهُ عُودِ . ( اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُ . اللهُ عُودِ . مُحَجَّلُ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى . ( اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى . ( اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَالَةُ اللهُ ال

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# الصلوات بوضوء واحد

**٩٤٤ ـ (م)** عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا صَلَّىٰ الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اللَّهُ مَرُا! . [م٢٧٧]

### ٦ ـ باب: الذكر عقب الوضوء

٩٤٥ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ(١٠)، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)،

قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! (٢) فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجُودُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفاً (٣)، قَالَ: (مَا عُبْدُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُبْلِغُ \_ أَوْ فَيُسْبغُ \_ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ اللهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ؛ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ النَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً).

٩٤٦ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، لَهُ وَأَشُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِينَ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ؛ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَحَدْمُ اللهُ ال

#### • صحيح.

### ٧ ـ باب: غسل اليدين عند الاستيقاظ

٩٤٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ؛ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا يَدُونِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).

# ٨ ـ باب: لا يتوضأ من الشك

٩٤٨ ـ (ق) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي شَكَا إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي

<sup>(</sup>٢) (ما أجود لهذه): يعنى: الفائدة أو البشارة أو العبادة.

<sup>(</sup>٣) (آنفاً): أي: قريباً.

<sup>(</sup>ت) هكذا كان حرص الصحابة ﷺ، أن يبلغ أحدهم أخاه ما فاته سماعه. وفي الحديث: عظم فضل الله فهذا العمل اليسير له ذٰلك الأجر الكبير.

الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (لَا يَنْفَتِلْ \_ أَوْ: لا يَنْصَرِفْ \_ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتاً، أَوْ يَجِدَ رِيحاً).

٩٤٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحاً).

# ٩ ـ باب: التيمن في الطهور وغيره

• 90 \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ (١) فِي تَنَعُّلِهِ (٢) ، وَتَرَجُّلِهِ (٣) ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [خ١٦٨/ م٢٦٨]

٩٥١ ـ عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ. [٣٢٠]

• صحيح.

# ١٠ ـ باب: يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ

٩٥٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شَرِبَ لَبَناً، فَمَضْمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسَماً).

٩٥٣ ـ (ق) عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثُمَّ صَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

٩٤٨ ـ (ت) وفي لهذا قطع لكل وسوسة.

<sup>•</sup> ٩٥٠ \_ (١) (التيمن): هو الابتداء في الأفعال باليد اليمني، والرجل اليمني، والجانب الأيمن.

<sup>(</sup>٢) (في تنعله): أي: لبس نعله.

<sup>(</sup>٣) (وترجله): أي: ترجيل شعره، وهو تسريحه ودهنه.

## ١١ ـ باب: الوضوء من لحوم الإبل

٩٥٤ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ:
 أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَأْ).
 قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ).
 قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ
 الإبلِ؟ قَالَ: (لَا).

# ١٢ \_ باب: هل يتوضأ مما مسَّت النار؟

••• - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَا سَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ؛ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي، وَلَا نَتَوَضَّأً. [خ٥٤٥٧]

رَسُولِ اللهِ ﷺ: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَت النَّارُ. [د١٩٢/ ن١٨٥]

#### • صحيح.

# ١٣ ـ باب: نوم الجالس لا ينقض الوضوء

٩٥٧ \_ (ق) عَنْ أَنَسِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُ ﷺ يُنَاجِي رَجُلاً
 في جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ نَامَ القَوْمُ. [خ٢٤٢/ م٢٧٦]
 عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ جَالِساً، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ.
 [ط٢٤]

• إسناده صحيح.

#### ١٤ \_ باب: السواك

٩٥٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي \_ أَوْ عَلَىٰ النَّاسِ \_ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ).

• ٩٦٠ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ). [خ۸۸۸]

٩٦١ - (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، بَدَأَ
 إلسِّوَاكِ.

# ١٥ ـ باب: المسح على العمامة والخفين

النّبِيّ عَنْ المُغَيْرَةِ بِنِ شُعْبَةَ هَ اللّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ في سَفَرٍ، فَقَالَ: (أَمَعَكَ مَاءً)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَشَىٰ حَتَّىٰ تَوَارَىٰ عَنِّي في سَوَادِ اللّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ الإِدَاوَةَ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ وَجُهُمَا، فَإِنِّي أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُما مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، حَتَّىٰ أَخْرَجَهُما مِنْ أَسْفَلِ الجُبَّةِ، فَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، وَيَعْمَا، فَإِنِّي فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي ذَرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدُورَاعَيْهِ، فَقَالَ: (دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدُورَاعَيْهِ، فَمَالَ طَاهِرَتَيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [خَلَيْهُ مَا طَاهِرَتَيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [خَلَيْهُ مَا طَاهِرَتَيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [خَلَيْهُ مَا طَاهِرَتَيْنِ)، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

٩٦٣ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ. [خ٢٠٤ و٢٠٠]

978 - (م) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ المَسْحِ عَلَىٰ الحُفَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ

يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَسَأَلنَاهُ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ ثَلَاثَةً أَيّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. [٦٢٧]

970 عنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهُ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَىٰ خُفَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَقَبْلَ المَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ المَائِدَةِ (''؟ قَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ المَائِدَةِ. [ [182]

• صحيح.

# ١٦ \_ باب: المسح على الجبيرة

977 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ الْجُرْحِ عِصَابُ، غَسَلَ مَا حَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

□ وفي رواية: مَنْ كَانَ لَهُ جُرْحٌ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْ الْعِصَاب، وَيَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْعِصَاب.

ا وفي رواية: أَنَّ إِبْهَامَ رِجْلِهِ جُرِحَتْ فَأَلْبَسَهَا مَرَارَةً (١) وَكَانَ يَتَوَضَّأَ عَلَيْهَا.

□ وفي رواية: أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَكَفُّهُ مَعْصُوبَةٌ فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْعِصَاب، وَغَسَلَ سِوَىٰ لِكَ. [هت/٢٢٨]

<sup>970</sup> \_ (1) (بعد المائدة): أي: بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّكُوّةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَٱيَّدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَمْبَيْنِۗ ﴾ الآية [7].

فكون المسح على الخفين بعد المائدة يؤكد مشروعيته وعدم نسخه. (صالح).

٩٦٦ \_ (١) (مرارة): هي التي في جوف الشاة وغيرها.

## ١٧ \_ باب: الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة

977 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيَّةً لِيَتَوضَّأَ مِنْهَا \_ أَوْ يَغْتَسِلَ \_ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ الله عَيَّةِ: (إِنَّ المَاءَ لَا رَسُولُ الله عَيَّةِ: (إِنَّ المَاءَ لَا رَسُولُ الله عَيَّةِ: (إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ).
[د۸٦/ ت ٢٥/ ن٣٢٤/ جه ٣٧٠/ مي ٢٦١]

#### • صحيح.

# ١٨ ـ باب: هل يتوضأ من مس الذكر

٩٦٨ ـ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (مَنْ مَسَ ذَكَرَهُ ؛ فَلْيَتَوَضَّأُ).
 [د١٨١/ ت٢٨/ ن٣١٨/ ج٤٧٩/ مي٤٥١]

#### • صحيح.

٩٦٩ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مَنْ مَسَ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ).

### • صحيح.

• ٩٧٠ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الحَنَفِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَىٰ نَبِيِّ الله ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ الرَّجُلِ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله! مَا تَرَىٰ فِي مَسِّ الرَّجُلِ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَهُ مِنْهُ)؟ أَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: (هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ)؟ أَوْ (بَضْعَةٌ مِنْهُ).

#### • صحيح.

# ١٩ ـ باب: الوضوء من النوم

٩٧١ ـ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَفِيْ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

(وِكَاءُ السَّهِ(١) العَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ). [د٢٠٣/ جه٧٧]

• حسن.

## ٢٠ ـ باب: هل يتوضأ من القبلة

٩٧٢ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قالَ: قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. [د٩٧٩/ ت٨٦/ ن١٧٠/ جه٥٦]

• صحيح.

٩٧٣ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ وَ فَعَلَيْهِ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ وَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

• إسناده صحيح.

## ٢١ ـ باب: ما جاء في الرعاف والدم

٩٧٤ - عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ،
 فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

• إسناده صحيح.

٩٧٥ ـ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، عُمَرُ بْنِ الخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرُ لِصَلَاةِ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ عُمَرُ وَلَا حَظَّ فِي الإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّىٰ عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.

• إسناده صحيح.

٩٧١ \_ (١) (وكاء السه): الوكاء: الرباط، والسُّه: من أسماء الدبر.

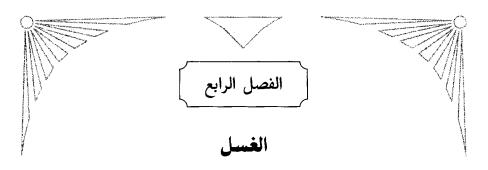

## ١ \_ باب: المسلم لا ينجس

٩٧٦ ـ (م) عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ،
 فَحَادَ عَنْهُ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُباً، قَالَ: (إِنَّ المُسْلِمَ لَا
 آم٢٧٣].

## ٢ \_ باب: نوم الجنب

٩٧٧ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ،
 وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

٩٧٨ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَفْتَىٰ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأً). [خ٢٨٧ (٢٨٧)/ م٣٠٦]

٩٧٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ
 غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً.

#### • صحيح.

# ٣ ـ باب: إذا أراد أن يعاود الجماع

• ٩٨٠ \_ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ). [م٣٠٨]

# ٤ \_ باب: إذا التقىٰ الختانان

٩٨١ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ الفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتَوْنَ أَن «المَاءَ مِنَ المَاء» (١) كانت رُخْصَةً رخصها رَسُولُ الله ﷺ فِي بدء الإِسْلَامِ، ثُمَّ مَنَ المَاءِ» (١) كانت رُخْصَةً رخصها رَسُولُ الله ﷺ فِي بدء الإِسْلَامِ، ثُمَّ مِنَ المَاءِ» (١١٠ جه ٢٠٩٠) مي ٢٨٦]

□ وفي رواية لأبي داود: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلَام لِقِلَّةِ الثِّيَابِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالغُسْلِ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ.

□ ولفظ الترمذي: إِنَّمَا كَانَ «المَاءُ مِنَ المَاءِ» رُخْصةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَام، ثُمَّ نُهِي عنها.

• صحيح.

التَقَىٰ الخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ). [جه العَشِيَّةِ: (إِذَا التَقَىٰ الخِتَانَانِ، وَتَوَارَتِ الحَشَفَةُ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ).

• صحيح.

# ٥ ـ باب: إذا احتلمت المرأة

9۸۳ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَىٰ رَسُولِ الله ، المَرْأَةُ تَرَىٰ رَسُولِ الله عَيْقَ ، فَقَالَتْ لَه ، وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَا رَسُولَ الله ، المَرْأَةُ تَرَىٰ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؛ فَضَحْتِ النِّسَاءَ ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَقَالَ لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ ، نَعَمْ ، فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ فَاكَ).

<sup>9</sup>A1 \_ (1) خلاصة ما في الحديث: أن الغسل في حديث: (الماء من الماء) كان مرتبطاً بنزول المني، ثم جاء لهذا الحديث ليوجب الغسل بالتقاء الختانين.

## ٦ \_ باب: صفة الغسل

9 عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعْضَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتُوضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُعْضَلُ وَلَمْ مَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهِ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهِ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ، فَيُخلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَىٰ جِلْدِهِ كُلِّهِ. [٢٤٨ م٢١٦]

٩٨٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الباقِرِ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي! فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَىٰ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي! فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَىٰ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ. [خ٢٥٢/ م٢٢٩]

**٩٨٦ ـ (ق)** عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله ﷺ يَغْتَسِلَانِ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ مِنَ الجَنَابَةِ. [خ٢٩٨ (٢٩٨)/ م٢٩٦]

٩٨٧ ـ (م) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ، وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرْتُهُ، فَاغْتَسَلَ.

# ٧ \_ باب: الغسل كل سبعة أيام

٩٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (حَقُّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْسَلُ فِيهِ رَأْسَهُ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ).

٨ ـ باب: لا يغتسل في الماء الراكد
 ٩٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا يَغْتَسِلْ

أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِم، وَهُوَ جُنُبٌ) فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً. [م۸۲۳]

### ٩ ـ باب: حكم ضفائر المغتسلة

• ٩٩ - (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَىٰ رَأْسِكِ ثَلَاث حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ المَاء، فَتَطْهُرينَ). [م۲۳۰]

□ وفي رواية: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجَنَابَةِ؟ فقال: (لا).

# ١٠ \_ باب: النائم يرى بللاً

٩٩١ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَن الرَّجُل يَجِدُ البَلَلَ، وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَاماً؟ قَالَ: (يَغْتَسِلُ)، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ، وَلَا يَجِدُ البَلَلَ؟ قَالَ: (لَا غُسْلَ عَلَيْهِ).

[د۲۳۲/ ت۱۱۳/ جه۲۱۲/ می۷۹۲]

# ١١ \_ باب: غُسْلُ الكافر إذا أسلم

٩٩٢ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِم قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْكِ أُرِيدُ الإِسْلَامَ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. [ده۳۵/ ت٥٠٠/ ن٨٨٨]

### • صحيح.

٩٩٣ - عَنْ عُثَيْم بْنِ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ فَقَالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْكِمْ: (أَلْقِ عَنْكُ شَعْرَ الكُفْر). يَقُولُ: احْلِقْ.

قَالَ: وأَخْبَرَنِي آخَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِآخَرَ مَعَهُ: (أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفْرِ وَاخْتَتِنْ).

# ١٢ \_ باب: ما جاء في دخول الحمام

٩٩٤ ـ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ الآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ).
عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ).

#### • صحيح.

990 ـ عَنْ سَهْلٍ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ اللَّرْدَاءِ تَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الحَمَّامِ، فَلَقِيَنِي رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (مِنْ أَنَّ اللَّرْدَاءِ)؟ قَالَتْ: مِنَ الحَمَّامِ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنَّ الدَّرْدَاءِ)؟ قَالَتْ: مِنَ الحَمَّامِ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا؛ إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا؛ إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا؛ إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ مِنْ أَمَّهَاتِهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ).

• حديث حسن.



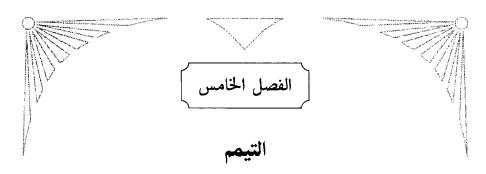

# ١ \_ باب: مشروعية التيمم

٩٩٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالبَيْدَاءِ ـ أَوْ بِذَاتِ الجَيْش(١) \_ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ التِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ. فَأَتَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيق، فَقَالُوا: أَلَا تَرَىٰ مَا صَنَعَتْ عائشَةُ؟ أَقَامَتْ برَسُولِ الله ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَجَاءَ أَبُو بَكُر، وَرَسُولُ الله عَيْ الله عَلَيْ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكُر، وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ؛ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَىٰ غيرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ الله آيَةَ التَّيَمُّم؛ فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ: أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْر: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ! قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ [خ۲۲۶/ م۲۳۶] عَلَيْه، فَأَصَيْنَا العَقْدَ تَحْتَهُ.

٩٩٦ ـ (١) (بالبيداء أو بذات الجيش): موضعان بين المدينة وخيبر، والشك من الراوي.

### ٢ ـ باب: كيفية التيمم

99٧ ـ عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَا بِالمِرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ الله، فَتَيَمَّمَ صَعِيداً طَيِّباً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَىٰ المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّىٰ. [ط١٢٤، ١٢٣]

• إسناده صحيح.

٩٩٨ - عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ؟
 فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ.

• صحيح.

### ٣ ـ باب: هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء

999 ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ الله ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: (لَكَ اللَّهُ مَا السَّنَةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُك)، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ: (لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ). [د٣٣٨، ٣٣٨/ ن٣٦١، ٤٣٢/ مي٧٧١]

• صحيح.

# ٤ ـ باب: التيمم للجنابة

الله ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمَ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ، فَقَالَ: (يَا فُلانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي فِي القَوْمِ)؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيك). [خ817 (٣٤٤)/ م٢٨٢]

١٠٠١ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِل، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ)؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاغْتِسَالِ، وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فَضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

• صحيح.

### ٥ \_ باب: هل يطلب الماء

١٠٠٢ - (ع) عَن عَبْد الله بن أَحْمَد قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: وَمَا كَانَ فِي قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَىٰ مِيلَيْن نَتَوَضَّأُ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا المَاءَ. [-18177]

١٠٠٣ - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَر فَتَحْضُرهُ الصَّلَاةُ وَالْماءُ مِّنْهُ عَلَىٰ غَلْوَةٍ (١) أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ. [هق١/ ٢٣٣]

### ٦ ـ باب: التيمم في السفر

١٠٠٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قال: قال رَسُول الله عَيْ : (إِنَّ الصَّعِيدَ الطُّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِم، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاء، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ). [۲۲۱۵ /۱۲۶ ت۲۳۲]

١٠٠٣ \_ (١) (غلوة): قَدْرَ رَميةٍ بسهم.

### ٧ ـ باب: التيمم لرد السلام

١٠٠٥ عن ابْنِ عُمَر قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الغَائِطِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ الحَائِطِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ الحَائِطِ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ الرَّجُلِ السَّلَامَ.
 [د٣٣١]

• صحيح.

### ٨ ـ باب: التيمم للمرض والجراح

٦٠٠٦ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَ التَّيَمُ اللهِ اللهِ مَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَ اللهِ أَخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمْ الله! أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ العِيِّ السُّوَالُ؛ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ـ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَ مُوسَىٰ ـ عَلَىٰ إِنَّمَا صَائِرَ جَسَدِهِ).
 إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ ـ أَوْ يَعْصِبَ، شَكَّ مُوسَىٰ ـ عَلَىٰ البُورَ جَسَدِهِ).

• حسن.



١٠٠٦ ـ (ت) لهذا الحديث يبين عظيم إثم من أفتىٰ بغير علم، وأن الواجب علىٰ من سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم.

العبارات الكِتَابُ الثَّاني الأذان ومواقيت الصلاة

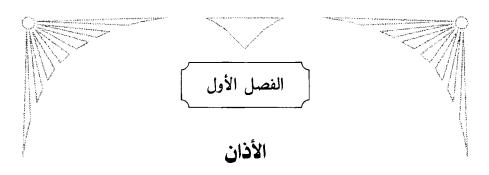

### ١ \_ باب: بدء الأذان وبيان ألفاظه

١٠٠٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ، يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَىٰ لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْماً فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعَضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوساً مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَىٰ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقاً مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَيْ : (يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ رَجُلاً يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَيْ : (يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ).

١٠٠٨ عنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُصْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوساً فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ الله، أَتَبِيعُ النَّاقُوس؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: فقالَ: تَقُولُ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ الله، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. خَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، وَمُ عَنِّ عَيْرَ الفَلَاحِ، الله أَكْبَرُ، الله أَلْهُ إِلَّا الله. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِي غَيْرَ

بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، خَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَىٰ الله أَكْبَرُ، الله حَيَّ عَلَىٰ الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلَّا الله.

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: (إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ الله، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَالتِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُوَذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْك). فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ القِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ صَوْتًا مِنْك). فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ القِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رُدَاءَهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ يَا رَسُولَ الله! لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا أُرِيَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَلِلَّهِ الْحَمْدُ).

□ وأخرج الترمذي بعضه، وفيه: (فَإِنَّهُ أَنْدَىٰ وَأَمَدُ صَوْتاً مِنْك).
[ت١٨٩]

#### • حسن صحيح.

# ٢ ـ باب: الأَذان شفع والإقامة وتر

١٠٠٩ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوضَّأْنَا، ثُمَّ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوضَّأْنَا، ثُمَّ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوضَّأْنَا، ثُمَّ فَامَتِ الصَّلَاةُ.
 قامَتِ الصَّلَاةِ.

• حسن.

# ٣ \_ باب: فضل الأَذان

١٠١٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ

النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ(۱) وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (۲) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ عَلَيْهِ (۲) يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ (۱) وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً). [خ 710/ م ٤٣٧]

ا ۱۰۱۱ ـ (م) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىٰ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُمَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَهُ المُؤذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (المُؤذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً مُعَالَمَةِ).

الْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الْمَوَاءِ بْنِ عَازِبِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: (إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وَالمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ الصَّفِّ المُقَدَّمِ، وَالمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ، وَيُعَدِّمُنُ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّىٰ مَعَهُ).

[ن٥٤٦/ جه٧٩٩]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ (الإَمَامُ ضَامِنٌ (١)، وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ (٢)، اللَّهُمَّ! أَرْشِدِ الأَبْمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ).

[د۱۷م، ۱۸م/ ت۲۰۷]

١٠١٠ ـ (١) (النداء): هو الأذان.

<sup>(</sup>٢) (يستهموا عليه): الاستهام هو الاقتراع. ومعناه: أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقاً يحصلونه به، لاقترعوا في تحصيله. ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة، وجاؤوا إليه دفعة واحدة، وضاق عنهم، ثم لم يسمح بعضهم لبعض به، لاقترعوا عليه.

<sup>(</sup>٣) (التهجير): هو التبكير إلى الصلاة، أيّ صلاة كانت.

<sup>(</sup>٤) (العتمة): هي العشاء.

١٠١٣ ــ(١) (ضامن): معناه: أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات.

<sup>(</sup>٢) (مؤتمن): أي: في ضبط الوقت.

### ٤ \_ باب: إجابة المؤذن

١٠١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:
 (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ).

١٠١٥ - (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ : الله أَكْبَرُ الله أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله . ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله . ثُمَّ قَالَ : خَيَّ عَلَىٰ حَيْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَىٰ الله أَكْبَرُ الله أَلْهِ إِلَّا الله ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، مَخَلَ الجَنّة ) .

#### ٥ \_ باب: الدعاء عند النداء

الله عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي القَائِمَةِ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ). [خ٢١٤]

١٠١٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَّاةً، صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة، صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَة، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ). [م١٨٤]

الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ أَنَهُ أَنَهُ الله عَنْ رَسُولِ الله عَنْ أَنَهُ أَنَهُ الله وَحْدَهُ لَا الله وَحْدَهُ لَا إِلَهَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِالله رَبّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإسْلامِ دِيناً؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ).

### ٦ \_ باب: اتخاذ مؤذنين وأذان الأعمى

١٠١٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ مُؤَذَّنَانِ:
 إِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوم الأَعْمَىٰ.

### ٧ ـ باب: التثويب في أذان الفجر

١٠٢٠ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ الله ﷺ، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ الأَوَّلِ: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله.
 الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله.

#### • صحيح.

النّبِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ: أَنّهُ أَتَىٰ النّبِيّ عَيْ لِلَالٍ: أَنّهُ أَتَىٰ النّبِيّ عَيْ لَوْدٍ، فَوْذِنُهُ بِصَلَاةِ الفَجْرِ، فَقِيلَ: هُو نَائِمٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ، اللّهُ عُلَىٰ الضَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النّوْمِ، فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الفَجْرِ، فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ.

#### • صحيح.

## ٨ \_ باب: الأذان فوق المنارة

١٠٢٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ المَسْجِدِ، وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الفَجْرَ،

فَيَأْتِي بِسَحَرٍ، فَيَجْلِسُ عَلَىٰ البَيْتِ يَنْظُرُ إِلَىٰ الفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّىٰ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ، وَأَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ، قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ. قَالَتْ: وَالله مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً. تَعْنِي قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ. قَالَتْ: وَالله مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً. تَعْنِي هَذِهِ الكَلِمَاتِ.

• حسن.

# ٩ ـ باب: هل يأخذ أجراً على التأذين؟

اَجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: (أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّناً اللهُ، لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْراً). [د٥٣١/ ت٥٣١/ ٢٠١٥/ ج٥١٧]

• صحيح.

### ١٠ \_ باب: السنة في الأذان

الله عَلَيْهُ بِالأَبْطَحِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ، فَأَذَنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ، فَخَرَجَ بِلَالٌ، فَأَذَنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ، وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ.

• صحيح.

# ١١ ـ باب: الأذان لمن يصلي وحده

١٠٢٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ، فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ (١) بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ

١٠٢٥ ـ (١) (شظية): هي القطعة في رأس جبل.

وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله ﴿ لَكُ انْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الجَنَّةَ). [د٢٠٣] ن٦٦٥]

• صحيح.

### ١٢ \_ باب: بعض الأحكام المتعلقة بالأذان

المُحاً؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ قَالَ: أَذَّنْ أَذَاناً سَمْحاً؛ عَلْ فَاعْتَزِلْنَا. [خ. الأذان، باب ٥]

الْأَذَانِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم الْحَتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم وَيُذْكُرُ أَنَّ أَقْوَاماً اخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُم سَعْدٌ.

١٠٢٨ ـ (خ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ: أنه تَكَلَّمَ فِي أَذَانِهِ. [خ. الأذان، باب ١٠]

الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ أَوْ يُقِيمُ.

النَّسَاءِ أَذَانُ وَلا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ عَلَىٰ النِّسَاءِ أَذَانُ وَلا عَلَىٰ النِّسَاءِ أَذَانُ وَلا إِقَامَةٌ.

١٠٣١ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّها كانت تُؤذِّنُ وتُقيمُ، وتَقُومُ
 وَسَطَهُنَّ.



### ١ ـ باب: أوقات الصلوات الخمس

١٠٣٢ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ الله قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ (١)، وَالعَصْرَ وَالشَّمسُ نَقُيَّةٌ، وَالمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ (٢)، وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً وَأَحْيَاناً: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ، وَإِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخْرَ، وَالصُّبْحَ \_ كَانُوا، أَوْ \_ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهَا يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (٣).

النَّمْ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِي: أَنَّ رَجُلاً عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: (صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ) - يَعْنِي: اليَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الطَّهْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ المَعْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ عَلَيْ الشَّمْسُ، ثمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْر.

فَلَمَّا أَنْ كَانَ اليَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ بِهَا(١)، فَأَنْعَمَ

١٠٣٢ ـ (١) (بالهاجرة): هي شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال.

<sup>(</sup>٢) (وجبت): أي: غابت الشمس، والوجوب: السقوط.

<sup>(</sup>٣) (بغلس): هو ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر.

١٠٣٣ ـ (١) (فأبرد بها): أي: أمره بالإيراد، فأبرد بها.

أَنْ يُبْرِدَ بِهَا (٢)، وَصَلَّىٰ العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّىٰ المَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّىٰ العِشَاءِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّىٰ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ (٣) بِهَا، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاقِ)؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ).

### ٢ ـ باب: فضل صلاتي الصبح والعصر

١٠٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (يَتَعَاقَبُونَ (١) فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي (يَتَعَاقَبُونَ (١) فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ العَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتْينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتْينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتْينَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ).

الله ﷺ أَلَى: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّىٰ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا)؛ يَعْنِي: الفَجْرَ وَالعَصْرَ.

#### ٣ ـ باب: وقت الفجر

١٠٣٦ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ(١) نِسَاءُ المُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ

<sup>(</sup>٢) (فأنعم أن يبرد بها): أي: بالغ في الإبراد بها.

<sup>(</sup>٣) (فأسفر بها): أي: أدخلها في وقت إسفار الصبح، وهو انكشافه وإضاءته.

١٠٣٤ ـ (١) (يتعاقبون فيكم ملائكة): أي: تأتي طائفة عقب طائفة، ثم تعود الأولىٰ.

قال القرطبي: الواو في قوله: «يتعاقبون» علامة الفاعل المذكر المجموع، علىٰ لغة بلحارث، وهم القائلون: أكلوني البراغيث، وهي لغة فاشية.

١٠٣٦ ـ (١) (كن): قال الكرماني: هو مثل: أكلوني البراغيث؛ لأن قياسه الإفراد وقد جمع.

مَعَ رَسُولِ الله ﷺ صَلَاةَ الفَجْرِ، مُتَلَفِّعَاتٍ (٢) بِمُرُوطِهِنَ (٣)، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَىٰ بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ. [خ٨٧٥، (٣٧٢)/ م٥٤٥]

۱۰۳۷ - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَا أَسْفَرْتُمْ بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

• صحيح الإسناد.

### ٤ \_ باب: وقت الظهر

١٠٣٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيهِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في شِدَّةِ الحَرِّ، فَايَّدِ عَلَيْهِ. [خ٨٠١ (٣٨٥)/ م٢٠٠] الأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

الظَّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (١٠). عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الشَّمْسُ (١٦). [م١٦٨]

### ٥ ـ باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر

الظُّهْرَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ عَلَيْ الظُّهْرَ، فَقَالَ: (أَبْرِدْ أَبْرِدْ)، أَوْ قَالَ: (الْتَظِرْ الْتَظِرْ الْتَظِرْ)، وَقَالَ: (شِلَّةُ الحَرِّ مِنْ فَقَالَ: (شِلَّةُ الحَرِّ مِنْ فَقَالَ: (أَبْدَ الشَّلَةِ)، حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا الشَّلَةَ الحَرُّ؛ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاقِ)، حَتَّىٰ رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ.

<sup>(</sup>٢) (متلفعات): أي: متجللات متلففات.

<sup>(</sup>٣) (بمروطهن): جمع مرط، وهو كساء معلم.

۱۰۳۹ ـ (۱) (دحضت): أي: زالت.

### ٦ \_ باب: وقت العصر

العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ (١٠٤٥ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ العَوَالِي بُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ (١٠ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَىٰ العَوَالِي (٢)، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، وَيَعْضُ العَوَالِي مِنَ المَدِينَةِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ.

النّبِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ اللهُ قَالُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النّبِيِّ العَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُوراً، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَم، فَنَأْكُلُ لَحْماً نَضيجاً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. [خ7٤٨٥] م٦٢٥]

### ٧ ـ باب: إِثم من فاتته العصر

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ: (الَّذِي عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ مَالَهُ أَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (١٠). [خ٥٥٢]

المَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ، فِي المَلِيحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْم، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ العَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكُ صَلَاةَ العَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

١٠٤١ ـ (١) (والشمس حية): حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر.

 <sup>(</sup>٢) (العوالي): عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما
 ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: السافلة.

وعن الزهري قال: والعوالي علىٰ ميلين أو ثلاثة. [٤٠٥3]

وعن خيثمة قال: حياتها ـ أي: الشمس ـ أن تجد حرها. [٤٠٦3]

۱۰٤٣ ـ (۱) (وتر أهله وماله): وتر: سلب، والمعنى: ليحذر من ذلك، كحذره من ذهاب أهله وماله.

#### ٨ \_ باب: وقت المغرب

النّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. [خ٥٥٩/ م٣٣٦]

النَّبِيِّ اللَّكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّكُوعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

#### ٩ \_ باب: وقت العشاء

الصَّلَواتِ نَحْواً مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، وَكَانَ يُؤخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئاً، وَكَانَ يُخِفُّ الصَّلَاةَ.

١٠٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ، والسواك عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ).

• صحیح. [د۲۶/ ن۳۵۰/ جه ۲۰۰۰]

### ١٠ \_ باب: تدرك الصلاة بركعة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ الْحَالَةَ). [خ٥٨٠/ م٧٠٠]

- 🛘 وفي رواية لمسلم: (مع الإمام).
- □ وفي رواية له: (فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُّها).

١٠٤٦ ـ (١) (توارت بالحجاب): أي: غربت الشمس.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ).

ا ١٠٥١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ).

### • صحيح.

١٠٥٢ ـ عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الجُمُعَةِ رَكْعَةً؛ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَىٰ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَهِيَ السُّنَّةُ.

# ١١ \_ باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ المَعْمُ وَلَا صَلَاةً بَعْدَ العَصْرِ عَقَىٰ تَوْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ العَصْرِ عَلَىٰ الشَّمْسُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

١٠٥٤ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرةِ حَتَّىٰ تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (١) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّىٰ تَغْرُبَ. [٩٣٨]

١٠٥٤ ـ (١) (تضيف): أي: تميل.

### ١٢ ـ باب: ركعتان كان ﷺ يصليهما بعد العصر

١٠٥٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَكْعَتَانِ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ
 يَدَعُهُمَا، سِرّاً وَلَا عَلَانيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ
 العَصْرِ.

□ وفي رواية لمسلم: عن أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يِصَلِّيهِمَا بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ أَبْبَتَهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَىٰ صَلَاةً أَبْبَتَهَا.

#### ١٣ \_ باب: قضاء الصلاة الفائتة

النّبِي عَيْ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكَرِيٓ ﴾ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكَرِيٓ ﴾ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكَرِيٓ ﴾ وَلَا الله عَلَى السَّلَوٰةَ الذِكَرِيّ ﴾ [طه: ١٤]).

### □ وفي رواية لمسلم: (.. **أُو نامَ عنها**..).

١٠٥٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَيْ رَسُولِ الله ﷺ فَاسْتَيْقَظَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَامَ عَنِ الصَّبْحِ حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: (تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا المَكَانِ)، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلاة، فَأَذَنَ، ثُمَّ تَوَضَّوُوا، وَصَلَّوْا رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ الصَّلاة، فَصَلَّىٰ بِهِمْ صَلاةَ الصَّبْح. [٤٤٤]

### ١٤ \_ باب: فضل الصلاة لوقتها

١٠٥٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ: أَيُّ؟ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَىٰ الله؟ قَالَ: (الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَقْتِهَا)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: (ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ)، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله)، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلُوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. [خ٧٥٥/ م٨٥]

الْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا)؟ قالَ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: (صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ). [م12]

الأَعْمَالِ الله عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ الله عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ الله عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ الله عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلْقِيلِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيُّ الأَعْمَالِ اللهِ عَلَيْةِ: أَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ: أَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: أَيْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

• صحيح.

#### ١٥ \_ باب: السمر بعد العشاء

١٠٦١ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْمُرُ
 مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُمَا.

• صحيح.

العِشَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْلَ العِشَاءِ، وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا.

الآخِرَةِ فَقَالَتْ: يَا عُرْقَةَ قَالَ: سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ العِشَاءِ الآخِرَةِ فَقَالَتْ: يَا عُرَيَّ، أَلا تُرِيحُ كَاتِبَكَ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ يَكُنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَكُنْ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ اللهِ عَلَيْهَا وَلا يَتَحَدِّثُ بَعْدَهَا.

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ١٦ \_ باب: الترتيب بين الصلوات

١٠٦٤ ـ عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:
 مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ؛
 فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَىٰ.
 [ط٨٠٤]

• إسناده صحيح.



العبادات

الكِتَابُ الثَّالِث

الهساجد ومواضع الصلاة

# ١ \_ باب: أُول المساجد في الأرض

مَسْجِدٍ وَ عَنْ أَبِي ذَرِّ صَلِيَةِ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (المَسْجِدُ الحَرَامُ)، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَىٰ)، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: (المَسْجِدُ الأَقْصَىٰ)، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: (المَسْجِدُ الطَّقَصَىٰ)، قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: (الرَّبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَةُ بَعْدُ فَصَلِّه، فَإِنَّ الفَضْلَ فِيهِ).

### ٢ ـ باب: الأرض مسجد وطهور

خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتُ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُ وَأُحِلَّتُ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُ وَأُحِلَّتُ لِيَ المَعَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِيُ يُعْتُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّة، وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَّةً). [خ٣٣٥/ ١٥٢]

١٠٦٧ ـ (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فُضِّلْنَا عَلَىٰ النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ المَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ). وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَىٰ.

### ٣ \_ باب: بناء المسجد النبوي الشريف

١٠٦٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ المَدِينَة، فَنَزَلَ أَعْلَىٰ المَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ النَّبِيُ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ بَنِي النَّجَارِ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِي

السَّيُوفِ (١) كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلاً بَنِي النَّجَارِ حَوْلَهُ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَأَنَّهُ أَمَر بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، وَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَا إِلَىٰ مَلا مِنْ بَنِي النَّجَارِ، فَقَالَ: (يَا بَنِي النَّجَارِ، ثَامِنُونِي (٢) فَأَرْسَلَ إِلَىٰ مَلا مِنْ بَنِي النَّجَارِ، فَقَالَ : (يَا بَنِي النَّجَارِ، ثَامِنُونِي (٢) بِحَائِطِكُمْ هَذَا)، قَالُوا: لَا وَالله لَا نَظْلُبُ ثَمَنهُ إِلَّا إِلَىٰ الله. فَقَالَ أَنسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: قُبُورُ المُشْرِكِينَ، وَفِيهِ خَرِبٌ (٣)، وَفِيهِ نَحْلٌ. فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْقَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالخَرِبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّحْلِ اللهَ عَلَى اللهَ وَاللَّهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللَّهُ المَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ مَعُهُمْ، وَهُو يَقُولُ: وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْكَ مَعُهُمْ، وَهُو يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهُ

[خ۲۸۶ (۲۳۶) م۲۶۵]

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَلَمْ إِلَىٰ اللهَ عَلَمْ إِلَىٰ اللهَ عَلَمْ إِلَىٰ اللهَ عَلَمْ اللهَ عَلَمُ اللهَ عَمْلُ لِي فُلَانَةَ ـ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ ـ: (أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَارَ، يَعْمَلُ لِي أَعْوَاداً، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ)، فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ اللهَ عَلَيْهِنَّ إِنَا كَلَّمْتُ النَّاسَ)، فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ اللهَ عَلَيْهِ بَهَا، فَأَمْرَ بِهَا الغَابَةِ (۱)، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْهِ بِهَا، فَأَمْرَ بِهَا فَوْضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ. [خ80] (۳۷۷)/ م١٥٩]

١٠٦٨ ـ (١) (متقلدي السيوف): أي: جاعلين نجاد سيوفهم علىٰ مناكبهم.

<sup>(</sup>٢) (ثامنوني): أي: قرروا معي ثمنه، وبيعونيه بالثمن.

<sup>(</sup>٣) (خرب): ما تخرب من البناء.

<sup>(</sup>٤) (عضادتيه): العضادة: جانب الباب.

<sup>1979</sup> ـ (١) (طرفاء الغابة): الطرفاء: شجر. والغابة: غيضة ذات شجر كثير من عوالي المدينة.

١٠٧٠ - (خ) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَىٰ بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، بِاللَّبِنِ وَالجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَىٰ جِدَارَهُ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَالقَصَّةِ (۱)، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاحِ (۲).

### ٤ \_ باب: المسجد الذي أسس علىٰ التقوىٰ

اللَّرْضَ، ثُمَّ قَالَ: (هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا) لِمَسْجِدِ المُحُدْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ الله وَ وَلَيْ فَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ المَسْجِدَيْنِ اللهِ وَلَيْ فَي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ المَسْجِدَيْنِ اللّهِ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

### ٥ ـ باب: فضل ما بين الحجرة والمنبر

١٠٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي مَلَىٰ حَوْضِي). [خ١١٩٦/ م١٣٩١]

١٠٧٣ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (مِنْبَرِي عَلَىٰ تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ) فَقُلْتُ لَهُ: مَا التُرْعَةُ يَا أَبَا العَبَّاس؟ قَالَ: البَابُ.
 ٢٢٨٧٤، ٢٢٨٤١]

١٠٧٠ ـ (١) (القصة): هي الجص.

<sup>(</sup>٢) (الساج): نوع معروف من الخشب، يؤتى به من الهند.

#### • إسناده صحيح على شرط الشيخين.

#### ٦ \_ باب: مسجد قباء

النّبِيُّ عَلَيْهِ يَأْتِي مَسْجِدَ عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهَا قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ يَأْتِي مَسْجِدَ عَن ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰهَا قَالَ: كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، ماشِياً وَرَاكِباً. [خ٣٩٩] [١٣٩٩]/ م١٣٩٩]

🗆 وفي رواية عندهما: فيصلي فيه ركعتين. 💮 [خ١١٩٤]

الله عَلَىٰ: (مَنْ الله عَلَىٰ: (مَنْ الله عَلَىٰ: (مَنْ الله عَلَىٰ: (مَنْ الله عَدْلَ خَرَجَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ هَذَا المَسْجِدَ ـ مَسْجِدَ قُبَاءَ ـ فَصَلَّىٰ فِيهِ، كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ).

□ وفي رواية: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فَي مُسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّىٰ فَي مُسْجِدَ قُبْءَ أَنْ فَي مُسْجِدً فَي إِنْ فَلَا قُبْرَ أَنْ لَهُ كَأَجْرٍ عُمْرَةٍ ﴾.

• صحيح.

### ٧ - باب: فضل بناء المساجد

الْبَعْ عُشْمَانَ بْنَ عُبَيْدِ الله الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ ـ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَىٰ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ﷺ ـ: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً \_ قَالَ إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً \_ قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، بَنَىٰ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: \_ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ الله، بَنَىٰ الله لَهُ مِثْلَهُ فِي الجَنَّةِ).

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ ذَلِكَ عندما كَرِهَ النَّاسُ بِنَاءَ المَسْجِدِ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ.

١٠٧٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (مَنْ

بَنَىٰ مَسْجِداً لِلَّهِ، كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَىٰ الله لَهُ بَيْتاً فِي اللهَ لَهُ بَيْتاً فِي اللهَ لَهُ اللهَ لَهُ اللهَ اللهَ الجَنَّةِ).

#### • صحيح.

# ٨ ـ باب: المساجد أحب البلاد إلى الله

البِلَادِ إِلَىٰ الله مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ البِلَادِ إِلَىٰ الله أَسْوَاقُهَا). [٦٧١]

### ٩ ـ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

١٠٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةَ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهُ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهُ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْهُ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَىٰ).

النَّبِيِّ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنَ أَلفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ).

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَنْضَلُ مِنَ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ؛ إِلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَنْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ). [جه١٤٠٦]

۱۰۷۷ ـ (۱) (كمفحص قطاة): هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض؛ لأنها تفحص عنه التراب. والمراد: إفادة المبالغة، وإلَّا فأقل المسجد أن يكون موضعاً لصلاة واحد.

### ١٠ ـ باب: النهي عن بناء المساجد على القبور

المَّهُ وَأُمَّ سَلَمَةَ: ذَكَرَتَا كَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً وَأُمَّ سَلَمَةَ: ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَيَيْ فَقَالَ: (إِنَّ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ عَيَيْ فَقَالَ: (إِنَّ أُوللئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِداً، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصَّورَ، فَأُوللئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ).

اليَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ). الله عَلَيْ قَالَ: (قَاتَلَ الله الله عَلَيْ قَالَ: (قَاتَلَ الله الله عَلَيْ قَالَ: (قَاتَلَ الله الله عَلَيْهُ وَمَا الله عَلَيْهُ وَمَا إِلَيْهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاتِهِمْ مَسَاجِدَ).

### ١١ ـ باب: المساجد في البيوت

١٠٨٤ ـ (خ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ـ وَكَانَ ضَحْماً ـ لِلنَّبِيِّ عَيَيْ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، الأَنْصَارِ ـ وَكَانَ ضَحْماً ـ لِلنَّبِيِّ عَيَيْ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَيِي طَعَاماً، فَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَنَضَحَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ بِمَاءٍ، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. [خ70، ١١٧٩]

الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدَّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. [د٥٥٥/ ت٥٩٤ ص٥٩٥/ جه٥٧٥، ٧٥٩]

#### • صحيح.

رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ: أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِداً فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ، وَذَلِكَ رَسُولِ الله ﷺ:

### ١٢ \_ باب: تحية المسجد

١٠٨٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَخَدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ). [خ٤٤٤/ م١٧٥]

### ١٣ ـ باب: فضل الجلوس في المسجد

١٠٨٨ ـ (م) عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيراً، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الغَدَاةَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا مُصَلَّاهُ اللَّهُمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْحُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْحُذُونَ فِي أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ، وَيَتَبَسَّمُ.

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْ : (مَنْ صَلَّىٰ الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ صَلَّىٰ الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَیْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (تَعَمَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ).

• حسن.

١٠٩٠ ـ عَنْ سَهْلِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (مَنْ كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ).

• صحيح.

١٠٩١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ
 المَغْرِبَ، فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، وَعَقَّبَ (١) مَنْ عَقَّبَ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ

١٠٩١ ـ (١) (عقَّب): التعقيب في المساجد: انتظار الصلاة بعد الصلاة.

مُسْرِعاً، قَدْ حَفَزَهُ (٢) النَّفَسُ، وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: (أَبْشِرُوا، هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ المَلَائِكَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَىٰ عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَىٰ). [جه ٨٠١]

#### • صحيح.

[وانظر: ٣٣٣٠ (ورجل قلبه معلق بالمسجد).

وانظر: ١١٤٢ في انتظار الصلاة].

#### ١٤ \_ باب: طهارة المسجد

١٠٩٢ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: (دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَىٰ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ ﷺ: (دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا عَلَىٰ بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ - فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ).

المَسْجِدِ مَعَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْ : (لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ)، رَسُولِ الله عَلَيْ : (لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ)، وَسُولِ الله عَلَيْ : (لَا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ)، فَتَرَكُوهُ حَتَّىٰ بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ هَذِه فَتَرَكُوهُ حَتَّىٰ بَالَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: (إِنَّ هَذِه المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَلَدًا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ المَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَلَذَا البَوْلِ وَلَا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ اللهَ عَلَيْهِ. وَالصَّلَاقِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ)، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. [م٥٨٥] فَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِذَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. [م٥٨٥] قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ مَنَ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ الْ بُنِ مُقَلِّ نَعْفِل بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّىٰ أَعْرَابِيُّ مَعَ

<sup>(</sup>٢) (حفزه): أي: أعجله.

النَّبِيِّ ﷺ، بِهَذِهِ القِصَّةِ ـ قصة حديث أبي هريرة عند أبي داود ـ وَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: (خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ مَكَانِهِ النَّبِيُ ﷺ: (خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ، فَأَلْقُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَىٰ مَكَانِهِ مَاءً).

• مرسل.

#### ١٥ ـ باب: نظافة المسجد

١٩٠٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَأَىٰ نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ ـ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ـ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ـ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ ـ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)، ثُمَّ أَخَذَ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَقَالَ: (أَوْ يَفْعَلُ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، فَقَالَ: (أَوْ يَفْعَلُ هَكَلُا).

البُزَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (البُزَاقُ
 في المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا).

النّبِيّ عَلَيّ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيّ عَلَيّ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيّ الْحَيْفَ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيّ الْعُمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا: الأَذَىٰ يُمَاطُ عَنِ الطّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا: النُّخَاعَة تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ).

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ الله عَيْ نُخَامَةً
 في قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَغَضِبَ حَتَّىٰ احْمَرَ وَجْهُهُ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا، وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ :
 (مَا أَحْسَنَ هَذَا).

#### ١٦ \_ باب: خدمة المسجد

وفي رواية مسلم: ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً
 عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ الله ﴿ إِنَّ لِيُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ).

### ١٧ ـ باب: رفع الصوت في المساجد

المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: المَسْجِدِ، فَحَصَبَنِي (١) رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهِذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمَا لَ أَوْ مَنْ أَيْنَ أَنْتَمَا لَ؟ قَالاً: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، قَالاً: مِنْ أَهْلِ البَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ!

### ١٨ \_ باب: النوم في المسجد

١١٠١ - (ق) عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

١٠٩٩ ـ (١) (يقم): أي: يكنس، والقمامة: الكناسة.

١١٠٠ ـ (١) (حصبني): أي: رماني بالحصباء.

عاصِم: أَنَّهُ رَأَىٰ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَلْقِياً فِي المَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَىٰ الأُخْرَىٰ. [خ٥٧٤/ م٢١٠٠]

[وانظر: ٣٨٤٥].

# ١٩ \_ باب: لا يخرج من المسجد بعد الأَذان

المَسْجِدِ مَعَ السَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوداً فِي المَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ المُؤذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ المَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ عَصَىٰ أَبًا القَاسِم ﷺ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِذَا كُنْتُمْ فِي المَسْجِدِ؛ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ).

[-- 1.978 ، 1.977]

• إسناده صحيح.

### ٢٠ \_ باب: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

الله عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ: قَالَ لَمَسَّجِدَ؛ فَلَا تَمَسَّ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ: (إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ؛ فَلَا تَمَسَّ طِيباً).

المَّسْبِ الطِّيبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ (١)، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الجَبَّارِ! جِئْتِ مِنَ المَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَبَا القَاسِمِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا المَسْجِدِ، حَتَّىٰ تَرْجِعَ، فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ).

#### • صحيح.

الله عَلَيْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ (١٣) . [د٥٦٥/ مي١٣١٥]

#### • حسن صحيح.

المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا(١) المَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا(١) الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا فِي بَيْتِهَا).

#### • صحيح.

الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (لَوْ تَرَكُنَا هَذَا البَابَ لِلنِّسَاءِ). قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّىٰ مَاتَ.

١١٠٦ ـ (١) (ولذيلها إعصار): أي: غبار ترفعه الريح.

١١٠٧ ـ (١) (تفلات): التفل: سوء الرائحة، وامرأة تفلة: إذا لم تتطيب.

١١٠٨ ـ (١) (مخدعها): المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير.

### ٢١ \_ باب: دخول المسجد وما يقول عنده

رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحِدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ). [م١٧]

اللهُمُّ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَجُدُكُمُ المَسْجِدَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ؛ فَلْيُسَلِّمْ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم).

• صحيح.

المَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الشِيطَانِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ الشِّيطَانِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ الشِّيطَانِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ الشِّيطَانِ اللَّهُمَّ الرَّحِيم).

• قال الذهبي: على شرطهما.

المَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اليُمْنَىٰ، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اللهُمْنَىٰ، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَا أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اللهُمْنَىٰ، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ اللهُمْنَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُمْنَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُمْنَانِهُ إِلَّا لَا لَهُمْنَالِ أَلْكُونُ اللّهُمْنَانِهُ إِنْ اللَّهُمْنَانِ وَاللَّهُ اللَّهُمْنَانُ أَنْ تَنْ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنِهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانِ اللَّانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانِ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنِهُ اللَّهُمْنِ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنِ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمْنُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنَانُ اللَّهُمْنُ اللَّهُ اللَّهُمْنُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمْنُونُ اللَّلْمُعُمْنُ اللَّالِيلُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

# ۲۲ ـ باب: لا يدخل المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً

١١١٤ ـ (ق) عَنْ عَطَاء أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: (مَنْ أَكَلَ ثُوماً، أَوْ بَصَلاً؛ فَلْيَعْتَزِلْنَا)، أَوْ قَالَ: (فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ)، وَأَنَّ النَّبِيَ عَيَيْ أُتِي بِقِدْدٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) فَوَجَدَ لَهَا رِيحاً، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهِ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلْ، فَإِنِي إِلَىٰ بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهِ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلْ، فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي).

□ وفي رواية عند مسلم: قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكُلِ اللهِ اللهِ عَنْ أَكُلِ مِنْ البَصَلِ وَالكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الحَاجَةُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا، فَقَالَ: (مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ المُنْتِنَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تَأَذَّىٰ مِمَّا يَتَأَذَّىٰ مِنْهُ الإِنْسُ).

مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّومِ). [مَتْ أَكَلَ

النّبِيّ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النّبِيّ عَنْ نَهَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)، عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، وَقَالَ: (مَنْ أَكَلَهُمَا، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا)، وَقَالَ: (إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا، فَأَمِيتُوهُمَا طَبْخاً). قَالَ: يَعْنِي: البَصَلَ وَالثُومَ.
[د٣٨٢٧]

• صحيح.

٢٣ ـ باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد

الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَبُولَ الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَبُولُ الله ﷺ: (مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ، فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا).

■ وفي رواية: (إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ؟

فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ الله تِجَارَتَك، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ الله عَلَيْك). [ت ١٣٢١/ مي ١٤٤١]

#### ٢٤ ـ باب: الصلاة في مرابض الغنم

١١١٨ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (صَلَّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَم (١)، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإبلِ (٢)).

[ت۲٤٨/ جه٧٦٨/ مي ١٤٣١]

# ٢٥ \_ باب: الصلاة في السطوح والسفينة وغيرها

الجُمْدِ وَالقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَىٰ تَحْتَهَا بَوْلٌ، أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.

• ١١٢٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنه صلَّىٰ عَلَىٰ سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَام.

١١٢١ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه صَلَّىٰ عَلَىٰ الثَّلْج.

[خ. الصلاة، باب ١٨]

السَّفِينَةِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبُي سَعِيدٍ: أَنهما صلّيا فِي السَّفِينَةِ وَأَبُي سَعِيدٍ: أَنهما صلّيا فِي السَّفِينَةِ وَقَائِمين.

الْمُ تَشُقَّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَىٰ الْحَسَنُ: تُصَلِّي قَائِماً مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَىٰ الْحَسَنُ: تُصلِّي تَدُورُ مَعَهَا؛ وَإِلَّا فَقَاعِداً. [خ. الصلاة، باب ٢٠]

١١١٨ \_ (١) (مرابض الغنم): أي: مأواها في الليل.

<sup>(</sup>٢) (أعطان الإبل): أي: مباركها حول الماء.

١١٢٤ ـ (خـ) عَنْ أَنَس: أنه صَلَّىٰ عَلَىٰ فِرَاشِهِ.

[خ. الصلاة، باب ٢٢]

المنجدِ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَوْنٍ: أنه صَلَّىٰ فِي مَسْجِدٍ فِي دَارٍ يُغْلَقُ عَلْيُهِمُ البَابُ.

وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ. المَسْجِد يَكُونُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ، وَبِهِ قَالَ الحَسَنُ وَأَيُّوبُ وَمَالِكٌ.

## ٢٦ ـ باب: زخرفة المساجد والتباهى بها

النَّاسَ المَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَسْجِدِ، وَقَالَ: أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ المَطَرِ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ، أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ. [خ. الصلاة، باب ٦٢]

الَّهُ الْ الْمُوْنَ بِهَا، ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا؛ إِلَّا يَعْمُرُونَهَا؛ إِلَّا يَعْمُرُونَهَا؛ إِلَّا يَعْمُرُونَهَا؛ إِلَّا قَلِيلاً.

السَّاعَةُ حَتَّىٰ النَّبِيَّ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ). [د٤٤٩/ جه٣٧/ مي١٤٤٨]

□ ولفظ النسائي: (مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ).

#### • صحيح.

## ٢٧ ـ باب: هل يحبس في المسجد

اَنْ يُحْبَسَ إِلَىٰ بَالْ مَانْ يَأْمُرُ الغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَىٰ مَارِيَةِ المَسْجِدِ.

# ٢٨ ـ باب: الأكل في المسجد

الله عَنْ عَبْد الله بْنِ الحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِيِّ قال: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ فِي المَسْجِدِ الخُبْزَ وَاللَّحْمَ. [جه٣٣٠٠]

• صحيح.

## ٢٩ ـ باب: مرور الجنب والحائض في المسجد

أَيْوَتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ اللَّهِ عَنِ عَنِ عَائِشَةً وَي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ)، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلَمْ يَصْنَعُ القَوْمُ شَيْئاً، رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ الْمَسْجِدِ)، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلَمْ يَصْنَعُ القَوْمُ شَيْئاً، رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلَمْ يَصْنَعُ القَوْمُ شَيْئاً، رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ: (وَجِّهُوا هَذِهِ البُيُوتَ عَنِ المَسْجِدِ، فَإِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدِ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ). [د٢٣٢]

الجُنُبُ الجُنُبُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بنِ عبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الجُنُبُ يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَامِي سَبِيلِ﴾ [النساء: ٤٣]

• إسناده حسن.

#### ٣٠ ـ باب: ما يكره في المساجد

الشِّرَاءِ وَالبَيْعِ فِي المَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ، وَنَهَىٰ عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

## ٣١ ـ باب: المواضع المنهي عن الصلاة فيها

الله عَنْ عُمَر: أنه رَأَىٰ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ عَنْ عُمَر: أنه رَأَىٰ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: القَبْرَ القَبْرَ. وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ. [خ. الصلاة، باب ٤٨]

١١٣٦ ـ (خـ) وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيّاً كَرهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ.

[خ. الصلاة، باب ٥٣]

التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ. [نَّا كَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّورُ.

الأَرْضُ الله ﷺ: (الأَرْضُ الله ﷺ: (الأَرْضُ الله ﷺ: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ؛ إِلَّا الحَمَّامَ وَالمَقْبَرَةَ). [د۴۹۲/ ت۳۱۷/ جه٥٧/ مي١٤٣٠]

• صحيح.

#### ٣٢ ـ باب: الصلاة على الخمرة

الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ يُصَلِّي عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ يُصَلِّي عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ يُصَلِّي عَلَىٰ الله عَلَىٰ عَلَىٰ الله عَلَىٰ

- حسن صحيح.
- ١١٤٠ ـ وعَنه: أنه صَلَّىٰ وَهُوَ بِالبَصْرَةِ عَلَىٰ بِسَاطِهِ، ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّى عَلَىٰ بِسَاطِهِ. [جه-١٠٣٠]
  - صحيح.

#### 

١١٣٩ ـ (١) (الخمرة): سجادة صغيرة، وقال الترمذي: حصير قصير.

العبارات

الكِتَابُ الرَّابع

فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها



## ١ \_ باب: فضل الصلاة وحكم تاركها

الما الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساً، مَا تَقُولُ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَراً بِبَابٍ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْساً، مَا تَقُولُ: (فَذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئاً، قَالَ: (فَذَلِكَ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئاً، قَالَ: (فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو الله بِهَا الخَطَابَا). [خ ٢٦٨م/ م ٢٦٦]

الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا الله عَلَىٰ مَا يَمْحُو الله بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ الله، قَالُ: (إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَىٰ المَكَارِهِ(١)، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَىٰ المَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ فَذلِكُمُ الرِّبَاطُ(٢)).

المعاصِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُنْدَ عَنْدَ مَا نَهُ عَنْدَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنِ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِن

١١٤١ ـ (١) (درنه): الدرن: الوسخ.

<sup>11</sup>٤٢ ـ (1) (إسباغ الوضوء على المكاره): المكاره: جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه. والمعنى: أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء.

 <sup>(</sup>٢) (فذلكم الرباط): أي: الرباط المرغّب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء؛ كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة.

امْرِئ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ؛ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا؛ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذُلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ).

المَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ؛
 الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَىٰ الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ؛
 مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ).

النَّبِي ﷺ النَّبِي الله قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ وَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ وَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلَ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ، تَرْكَ الصَّلَاقِ). [م٨٦]

الله عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الحُصَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ).

• صحیح.

الدَّارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ الصَّلَاةُ، فَإِنْ وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ، قَالَ الله تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ، كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ، قَالَ الله تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَأَ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الأَعْمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ الزَّكَاةُ، ثُمَّ الأَعْمَالُ عَلَىٰ حَسَبِ ذَلِكَ).

• صحيح.

#### ٢ \_ باب: استقبال القبلة

الله عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَلَّىٰ نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ ـ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ـ وَكَانَ

رَسُولُ الله ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوجَّه إِلَىٰ الكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿قَدْ زَكَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فَتَوَجَّه نَحْوَ الكَعْبَةِ، وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، وَهُمُ الْيَهُودُ: ﴿مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَهِمُ ٱلِّي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، فَصَلَىٰ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمَغْرِبُ مَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، فَصَلَىٰ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمَعْرِبُ مَهُلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي النَّبِيِّ وَالْمَعْرِبُ مَهُلَىٰ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ العَصْرِ، نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ: أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ صَلَىٰ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَأَنَّهُ تَوَجَّه نَحْوَ الكَعْبَةِ، فَتَحَرَّفَ القَوْمُ، حَتَّىٰ تَوَجَّهُ وَالكَعْبَةِ، وَالكَعْبَةِ وَالْصَالِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الشَّام، فَاسْتَدَارُوا إِلَىٰ الكَعْبَةِ.

مَنْ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ المُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ صَلَّىٰ صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ المُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ وَنَّمَةُ الله وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ). [خ٣٩]

المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) (١) . قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ: (مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ: (مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ: (مَا بَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ) (١) . المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ) (١٠١٠).

• صحيح.

<sup>1101</sup> \_(1) قال أحمد محمد شاكر، نقلاً عن المقريزي: إذا تأملت: وجدت لهذا الحديث يختص بأهل الشام والمدينة، وما على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط، والدليل على ذلك: أنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار... (هامش الترمذي).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً، ثُمَّ صُرِفَ إِلَىٰ الكَعْبَةِ.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٣ ـ باب: وجوب الصلاة في الثياب

المَنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْدٍ يُصَلِّي فِي عَبْدِ الله يُصَلِّي فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْدٍ يُصَلِّي فِي عَبْدِ الله يُصَلِّي فِي اللهِ يُصَلِّي اللهِ يَعْدِ اللهِ يُصَلِّي اللهِ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي اللهِ عَبْدِ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدِ اللهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدُمُ إِلْهِ يَعْدُ اللهِ يَعْدُمُ اللَّهِ يَعْدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْمُ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ ال

١١٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ:
 عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (أَوَلِكُلِّكُمْ
 ثَوْبَانِ)؟

النَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ). (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).

□ وفي رواية للبخاري: (مَنْ صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

النَّبِيِّ ﷺ، عاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: (لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوساً). [خ٣٦٢/ م٤٤]

الصَّلَاةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ: الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ سُنَّةٌ، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا.

فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذْ كَانَ فِي الثِّيَابِ قِلَّةٌ، فَأَمَّا إِذْ وَسَّعَ الله؛ فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَىٰ. [حم٢١٢٧]

• صحيح، رجاله رجال الصحيح.

اَنَا أُصَلِّي فِي إِزَارٍ، وَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي فِي إِزَارٍ، فَقَالَ: أَلَمْ تُكسَ ثَوْبَيْنٍ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قَالَ: أَفْرَأَيْتَ لَوْ بَعَثْتُكَ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ: أَلَمْ تُكسَ ثَوْبَيْنٍ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ أَكُنْتَ تَذْهَبُ هَكَذَا كَمَا صَلَيْتَ؟ قَلْتُ: لا، قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَكُ: لا، قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَكُنْتَ تَذْهَبُ هَكَذَا كَمَا صَلَيْتَ؟ قَلْتُ: لا، قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَكُ: لا، قَالَ: فَرَبُّكَ أَحَقُّ أَنْ تَزَيَّنَ لَكَ.

• إسناد صحيح.

النَّبِّي النَّابِ عَمَرَ النَّبِّي النَّبِّي النَّبِّي النَّبِي النَّبِّي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي الْمَلْمِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَلْمِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَلْمِي الْمَلْمِي الْمَلْمِي الْمَلْمِي ال

• إسناد صحيح على شرطهما.

## ٤ \_ باب: الصلاة في النعال

الأَرْدِيِّ قَالَ: مَسْلَمَةَ، سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الأَرْدِيِّ قَالَ: سَأَلتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟
 [خ٣٨٦/ م٥٥٥]

يُومَ الفَتْح، وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ. [د٨٦٨/ ن٥٧٥/ جه١٤٣١]

#### • صحيح.

الله ﷺ مَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ

القَوْمُ أَلقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ الله ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ)؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلقَيْنَا نِعَالَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ)؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلقَيْتَ نَعْلَيْكَ، فَأَلقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً). وَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ؛ فَإِنْ رَأَىٰ فِي قَذَراً). وَقَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ المَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ؛ فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ قَذَراً أَوْ أَذًىٰ، فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا). [1707/ مي١٣٧٨]

#### • صحيح.

قَلَّمْ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيَّ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَإِنَّكَ أَقْدَمُ سِنَاً وَأَعْلَمُ، قَالَ: لَا، بَلْ تَقَدَّمْ أَنْتَ، فَإِنَّمَا أَتَيْنَاكَ فِي مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ فَأَنْتَ أَحَقُ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَىٰ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، مَنْزِلِكَ وَمَسْجِدِكَ فَأَنْتَ أَحَقُ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَىٰ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلَىٰ خَلْعِهِمَا، أَبِالوَادِي المُقَدَّسِ أَنْتَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي فِي الخُفَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. [حم٣٩٧]

#### • صحيح.

# ٥ \_ باب: المصلي يرى النجاسة على ثوبه

١١٦٤ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه كَانَ إِذَا رَأَىٰ فِي ثَوْبِهِ دَماً،
 وَهُوَ يُصَلِّي، وَضَعَهُ وَمَضَىٰ فِي صَلَاتِهِ.

المُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ، قَالا: إِذَا صَلَّىٰ وَفِي عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ، قَالا: إِذَا صَلَّىٰ وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ: فَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
 [خ. الوضوء، باب ٢٩]

# ٦ \_ باب: ثياب المرأة في الصلاة

الله صَلَاةَ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ عَالَ: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ عَالَ: (لَا يَقْبَلُ الله صَلَاةً عَنْ عَائِشَ (١٠) إلَّا بِخِمَارٍ).

#### • صحيح.

المَّوْدِ الخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ فِي حَجْرِ الأَسْوَدِ الخَوْلَانِيِّ - وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّرْعِ وَالخِمَارِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّرْعِ وَالخِمَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا إِزَارٌ.

• إسناده صحيح.

#### ٧ \_ باب: الصلاة بثياب النساء

الله ﷺ لَا يُصَلِّي فِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا (١)، أَوْ فِي لُحُفِنَا. [د٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٥/ ت٢٠٠/ ن٣٨٥]

• صحيح.

## ٨ ـ باب: ما جاء في السدل في الصلاة

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَىٰ عَنِ السَّدْلِ (۱) فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. [د٣٤٣/ ت٣٧٨/ مي١٤١٩]

• حسن.

١١٦٦ ـ (١) هي التي بلغت سن الحيض، ولم يرد المرأة التي في أيام حيضها.

١١٦٨ ـ (١) (شَعرنا): جمع شعار، وهو الثوب الذي يلي البَّدن، والدثار: ما يلبس فوق الشعاد.

١١٦٩ (١) (السدل): أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذُّلك.

#### ٩ \_ باب: أرحنا بالصلاة

الكَّلَا عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ مِنْ خُزَاعَةَ -: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوا عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ أُرِحْنَا بِهَا).

• صحيح.

### ١٠ ـ باب: متىٰ يؤمر الغلام بالصلاة

الله عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ).

• حسن صحيح.

# ١١ ـ باب: تحريم الصلاة وتحليلها

الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ). [ت٢٧٨ جه٢٧٦]

• صحيح.

# ١٢ ـ باب: فضل التكبيرة الأولىٰ

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى: (مَنْ صَلَّىٰ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَىٰ، كُتِبَتْ لَهُ مَلَىٰ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَىٰ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّفَاقِ). [ت٢٤١]

• حسن.



#### ١ \_ باب: سترة المصلى

١١٧٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ، أَمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ (١) اتَّخَذَهَا الأُمْرَاءُ.
 [خ٤٩٤/ م٥٠٥]

الدَّوَابُّ وَالدَّوَابُّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: (مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ). [م٩٩٩]

النَّائِم، وَلَا المُتَحَدِّثِ). أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِم، وَلَا المُتَحَدِّثِ).

#### • ضعيف.

الله ﷺ صَلَّىٰ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّىٰ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّىٰ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.

#### • حسن لغيره.

<sup>11</sup>٧٤ ـ (١) (فمن ثم): أي: من أجل ذلك اتخذ الأمراء الحربة، يخرج بها بين أيديهم في العيد. وهذه الجملة من كلام نافع.

#### ٢ \_ باب: الدنو من السترة والسواري

رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَ الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ. [خ٤٩٦/ م٥٠٨]

المُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا.

الم الله وعَنْهُ: أنه رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوانَتَيْنِ، وَعَنْهُ: أنه رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوانَتَيْنِ، فَأَدْنَاهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ فَقَالَ: صَلِّ إِلَيْهَا.

الله ﷺ: وَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ؛ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ سُتْرَةٍ؛ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ وَإِذَا صَلَّانُهُ).

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

[وانظر: ١٣٢٢ كان الصحابة يبتدرون السواري].

### ٣ ـ باب: الاعتراض بين يدي المصلى

الله عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبِيَوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبِيَوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالبِيَوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهْيَ بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ القِبْلَةِ، عَلَىٰ فِرَاشِ أَهْلِهِ، اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ.

□ وفي رواية لهما: أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا:

يَقْطَعُهَا: الكَلْبُ، وَالحِمَارُ، وَالمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَاباً! لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يُعَلِيْهُ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يُعَلِيْهُ يُصلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَىٰ الشَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُ عَلَىٰ الشَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَأَنْسَلُ الْهَالِيلَالًا.

## ٤ ـ باب: حكم المرور بين يدي المصلي

قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْماً، أَوْ شَهْراً، أَوْ سَهْراً، أَوْ سَنَةً.

النُحُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، يُصَلِّي إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَاد شابُّ النَّاسِ، فَأَرَاد شابُّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعاً إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعاً إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الشَّابُ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعاً إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الأُولَىٰ، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَىٰ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَقِي مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَىٰ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ: (إِذَا لَكَ وَلِابْنِ أَجِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ يَقُولُ: (إِذَا صَلَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيْقَاتِلْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ). [خ ٥٠٥ م٥٠]

#### ٥ \_ باب: ما يقطع الصلاة

١١٨٥ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: المَرْأَةُ، وَالحِمَارُ، وَالكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْل)(١). [0110]

١١٨٦ \_ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ أَنَّ عُثْمَانَ وَعَلِيّاً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَقْطَعُ صَلاَةَ المُسْلِم شَيءٌ، وَادْرَؤُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. [هق۲/۸۲]

١١٨٧ - عَنْ سَالِم بْنِ عَبد اللهِ بنِ عُمر، عَنْ أَبِيهِ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرّ بَيْنَ يَدَي المُصَلّي. [ط٧٦/ هق٢/٢٧٨]

• إسناده صحيح.

### ٦ - باب: سترة الإمام سترة لمن خلفه

١١٨٨ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو قَالَ: هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّىٰ ـ يَعْنِي إِلَىٰ جَدْرِ ـ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ، فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ (١) تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا (٢) حَتَّىٰ لَصِقَ بَطْنُهُ بِالجَدْرِ، وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ. [د۸۰۷]

• حسن صحيح.

١١٨٥ \_ (١) (اختلف العلماء بشأن لهذا الحديث والذي يليه. وقال جمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من لهؤلاء ولا من غيرهم، وتأول هٰؤلاء هٰذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.

١١٨٨ \_ (١) (بهمة): ولد الشاة أول ما يولد.

<sup>(</sup>٢) (يدارئها): يدافعها.



# ١ ـ باب: صلوا كما رأيتموني أُصلي

• ١١٩٠ - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَهْلُ مَكَّةَ يَقُولُونَ: أَخَذَ ابْنُ جُرَيْجٍ الصَّلَاةَ مِنْ عَطَاءٍ، وَأَخَذَهَا عَطَاءٌ مِنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَخَذَهَا ابْنُ

١١٨٩ ـ (١) (امتروا): أي: اختلفوا وتنازعوا.

 <sup>(</sup>ت) هكذا كان شأنه ﷺ في تعليم الناس، فالصلاة والحج وأوقات الصلاة..
 وغيرها مما لا يمكن تعليمه إلا بالمشاهدة، كان يعلمه عملياً بالحركة والفعل.

الزُّبَيْرِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَأَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا رَأَيْتُ أَحَداً الزُّبيْرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَا رَأَيْتُ أَحَداً الحَمِّلاً الْحُسَنَ صَلَاةً مِنْ ابْنِ جُرَيْجِ.

#### ٢ \_ باب: تعليم كيفية الصلاة

المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَعْ مَا أَنْ الْرَجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى)، ثَلَاثاً، فَقَالَ: عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْحَقِّ فَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى)، ثَلَاثاً، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ وَالَّذِي بَعَنْكَ بِالحَقِّ! فَمَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ الْرُحَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ الْمُؤْنَ سَاجِداً، ثُمَّ الْمُعْنَ عَتَىٰ تَطْمَئِنَ بَالْمَعْنَ سَاجِداً، ثُمَ الْمُعْنَ سَاجِداً، ثُمَّ الْمُعْنَ سَاجِداً مُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ عَلَى الْمُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ عَلَى الْمُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ عَلَى الْمُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ عَلَى الْمُعْنَ سَاجِداً وَلِكَ عَلَى الْمُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ عَلَى الْمُعْنَ الْمُعْنَ سَاجِداً وَلَكَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ سَاجِداً وَالْمُ الْمُعْنَ الْمُعْنَ سَاجِداً وَالْمُعْنَ الْمُعْلَ وَلَكَ الْمُعْلَ وَلِكَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَا لَالْمُعْنَ الْمُعْلَ وَلِكَا الْمُعِلَّ الْمُعْنَالِ الْمُعْلَ وَلَمْ الْمُعْنَ الْمُعِلَى ا

المعارضة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَلْمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلِيْتُهِ.

فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، . . . وذكر الحديث مختصراً . . . وذكر الحديث مختصراً .

<sup>1197</sup> ـ (1) في لهذا الحديث بيان مشروعية جلسة الاستراحة. وأخذ بها الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث.

■ ونص الترمذي: (١) قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِماً، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ (٢) رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ (٣) وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَىٰ الأَرْض سَاجِداً، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَىٰ (٤) عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ (٥) أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَىٰ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ أَهْوَىٰ سَاجِداً، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَيْ رِجْلَهُ وَقَعَدَ، وَاعْتَدَلَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ كُلُّ عَظْم فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّىٰ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَلَلِكَ، حَتَّىٰ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِى فِيهَا صَلَاتُهُ، أَخَّرَ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ، وَقَعَدَ عَلَىٰ شِقِّهِ مُتَورِّكاً، ثُمَّ سَلَّمَ. [٣٠٤ت]

الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالقِرَاءَةَ بِالحَمْدُ للهُ رَبِّ العَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ

١١٩٣ ــ(١) ذكرت رواية الترمذي لأنها مفصلة ورواية البخاري مختصرة.

<sup>(</sup>٢) (يصوب رأسه): التصويب: تنكيس الرأس إلى أسفل.

<sup>(</sup>٣) (يقنع): هو رفع الرأس حتىٰ يكون أعلىٰ من الظهر.

<sup>(</sup>٤) (جافيٰ): باعد.

<sup>(</sup>٥) (فتخ): بالخاء المعجمة، الفتخ: اللين، والمراد: نصبها وثناها إلى باطن الرجل.

يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الرُّكوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ، فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، التَّجِيَّةَ. لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ، فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، التَّجِيَّةَ. وَكَانَ يَفْهَىٰ عَنْ عُقْبَةِ وَكَانَ يَفْهَىٰ عَنْ عُقْبَةِ السُّمْطَانِ (١)، وَيَنْهَىٰ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم. [م ٤٩٨]

خَطَبْنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ؛ فَأَقِيمُوا ضُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَكَالِينَ ﴿ فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ الله، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (فَتِلْكَ بِتِلْك، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَك الحَمْدُ، يَسْمَعُ الله لَكُمْ، فَإِنَّ الله بَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبُرَ وَسَجَدَ؛ فَكَبِّرُوا لِللهُ اللهُ الله

<sup>1198</sup> \_(1) (عقبة الشيطان): قال أبو عبيد وغيره: هو الإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليبه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يفرش الكلب.

رَسُولِ الله عَيْ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله عَيْ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، رَسُولِ الله عَيْ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، وَسُولِ الله عَيْ فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَة، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ حَاذَتَا أَذُنَهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ المَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ المَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُسْرَىٰ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمْنَىٰ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ السُرَىٰ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمْنَىٰ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ السُسْرَىٰ، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ فَخِذِهِ اليُمْنَىٰ، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ بِشُرٌ الإِبْهَامَ وَالوسُطَىٰ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ. [السَّبَابَةِ. [السَّبَابَةِ. [المَعْمَلِي السَبَّابَةِ. [السَّبَابَةِ. [الْسَبَابَةِ. [المَعْمَلُ المَالَ المَعْلَىٰ وَالْوسُطَى وَالْسَبَابَةِ. [السَّبَابَةِ. [المَعْمَلُ المَعْمَلُ المَعْمَلِ السَبَّابَةِ. [المَعْمَلُ المُعَلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْمَلِي وَالْمُ المَعْلَى المَعْمَلِ اللَّالَةِ المَالَى الْمَعْلَى وَالْوسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى وَالْوسُولُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ المَالَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

🛘 هذه لفظ أبي داود.

• صحيح.

# ٣ \_ باب: التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره

المعلى الله عَلَيْهِ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونَا حَذْوَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِذَا رَفَعَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلَكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فَي السَّجُودِ.

المَعْنُ أَبِي سَلَمة: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ مَكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الله أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ الله أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ

حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِين يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، رَأْسَهُ مِنَ الجُلُوسِ فِي الْإِثْنَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَها بِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَها بِصَلَاةِ رَسُولِ الله ﷺ، إِنْ كَانَتْ هذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا. [خ٣٩٨ (٧٨٥)/ م٣٩٣]

الرَّكْعَتَيْن كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ. كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْن كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

• صحيح.

# ٤ ـ باب: وضع اليدين في الصلاة

• ١٢٠٠ ـ (خ) عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَّدَ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ اليُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَّدَ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ ذِرَاعِهِ اليُسْرَىٰ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو حَازِم: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي (١) ذلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

الله ﷺ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَوُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

• حسن صحيح.

كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ مَسُولُ الله ﷺ يَضَعُ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدُهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ يَدُهُ اليَّمْنَىٰ عَلَىٰ عَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. [د٢٥٩]

• صحيح مرسل.

١٢٠٠ ـ (١) (ينمي): أي: يرفعه إلىٰ النبي ﷺ.

#### ٥ \_ باب: ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة

الدّنس، اللّهُمَّ! اغْسِلْ خَطَایَای بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرْدِ). وَالبَرْدِ وَالْبَرْدِ وَالْبَرْدِ وَالبَرْدِ وَالْبَرْدِ وَالْبُرْدِ وَالْبَرْدِ وَالْبَرْدِ وَالْبَرْدِ وَالْبَالِوْلِ اللْهَالْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدِ وَالْمُرْدُ وَا

رَسُولِ الله عَلَيْهُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لله رَسُولِ الله عَلَيْهُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: الله أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالحَمْدُ لله كَثِيراً، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنِ القَائِلُ كَثِيراً، وَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنِ القَائِلُ كَثِيراً، وَسُولُ الله عَلَيْهِ: (مَنِ القَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا)؟ قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أَنَا، يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَها أَبْوَابُ السَّمَاءِ).

□ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فما تركتهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك.

الصَّلَاةَ قَالَ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ). [د٥٧٧/ ت٢٤٢/ ن٨٩٨/ جه٤٨/ مي٥١٧٥]

#### • صحيح.

#### ٦ ـ باب: قراءة الفاتحة في كل ركعة

الله عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: عَنْ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).
 (لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ).

۱۲۰۷ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَهُمَا وَكُمَا وَكُمْ والْمُعْمُوا وَمُعْمَا وَكُمْ وَمُعْمُوا وَكُمْ وَالْمُوا وَمُعْمَا وَكُمْ وَكُمْ وَمُوا وَمُعْمُ وَالْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمِّ وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمْ وَالْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمْ وَالْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمْ وَالْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمُوا وَمُعُمُوا وَمُعُمْ وَالْمُوا وَمُعْمُوا وَمُعُمْ

مَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ (١) ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ (١) ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لَأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: (قَالَ الله تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلاَة بَيْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: (قَالَ الله تَعَالَىٰ: قَسَمْتُ الصَّلاَة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ وَبَيْنَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ الله تَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ لِلّهِ الرَّحْبِ فِي الْعَبْدِي مَا سَأَلَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ لَوْمِ اللّهِ لَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ اللهِ لَعَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ لِلّهِ اللهُ لَكَالَىٰ: أَثْنَىٰ عَلَيْ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّمْنِ عَبْدِي مَا الله لَهُ لَكُونَ لَكُونَ اللهُ عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَضَ إِلَيَّ عَبْدِي مَا مَالَىٰ مَجْدَنِي عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَكَالِينَ ﴾، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الْمَعْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَكَالِينَ ﴾، قَالَ: هَلَا الشَكَالِينَ هُ اللهُ ا

اللَّهْ وَالعَصْرِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالعَصْرِ خَلْفَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

• صحيح موقوف.

١٢٠٨ ـ (١) (خداج): هو النقصان.

## ٧ ـ باب: الجهر والإسرار في الصلاة

• ١٢١٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِيمَا أُمِرَ، وَسَكَتَ فِيمَا أُمِرَ، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٢٤]، ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الإِمَامُ بِالقِرَاءَةِ، أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَقَرَأً لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي وَجَهَرَ. [ط١٨١]

• إسناده صحيح.

#### ٨ \_ باب: التأمين

١٢١٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ
 فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: (آمِينَ). [خ٧٨٠/ م١٤]

﴿ اللهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا أَلْضَآ لَيْنَ ﴾ ، قَالَ: (آمِينَ)، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

[د۲۳۲/ ت۲٤۸ جه٥٥٨/ مي١٢٨٣]

□ ولفظ الترمذي: وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

• صحيح.

### ٩ ـ باب: القراءة في صلاة الصبح

١٢١٤ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي

الفَجْرِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلۡكَفِرُونَ ۞ ﴾، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ﴾. [٢٢٦]

١٢١٥ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: ﴿ وَلُولَوْا مَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، وَالَّتِي فِي الْمَحْرَانَ [١٤]: ﴿ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُمْ ﴾.
 آلِ عِمْرَانَ [٦٤]: ﴿ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَانَا وَبَيْنَكُمْ ﴾.

اللَّبِيَّ ﷺ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ، عَامِرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ المُعَوِّذَتَيْنِ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ. [ن٩٥١]

#### • صحيح.

١٢١٧ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الله الجُهَنِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَكُ يُ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَكُ يُ يَقُرأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ [الزلزلة: ١] فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، أَمْ وَالزلزلة: ١] قَرَأً ذَلِكَ عَمْداً.

#### • حسن.

## ١٠ \_ باب: القراءة في الظهر والعصر

الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتَحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتَحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأَولَىٰ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانَاً، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، يَقُرأُ فِي العَصْرِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الأُولَىٰ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَىٰ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

[خ٥٥/ م٥٥٤]

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِد: ﴿ السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ ، وَ﴿ السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ ، وَ﴿ السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ ، وَ السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ ﴾ ، وَ أَنْحُوهِمَا مِنَ السُّورِ . [د٥٠٨/ ت٧٠٧/ ن٩٧٨/ مي١٣٢٧]

• حسن صحيح.

# ١١ ـ باب: القراءة في المغرب

النه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَ الله الله عَلَا الله الله الله عَنْ الله عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَ المرسلات]، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ! سَمِعَتْهُ، وَهُوَ يُقَرَأُ: ﴿ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مِنْ اللهِ الله عَلَيْ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَعْرِبِ. [خ717/ م13]

الله ﷺ رَسُولَ الله ﷺ وَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَرَاً فِي المَغْرِبِ بِـ: ﴿ اللَّهُ وَرَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَا اللهُ اللَّهُ اللَّ

#### ١٢ ـ باب: القراءة في العشاء

العِشَاءِ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْحَدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ، بِد: ﴿التِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿. [خ٧٦٧/ م٤٦٤] وزاد في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما: فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً، أَوْ وَرَادُ في رواية لهما:

الآخِرَةِ بِـ: ﴿ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ . [ت٣٠٩/ ن٩٨٨]

• صحيح.

#### ١٣ \_ باب: صفة الركوع والسجود والاعتدال

النّبِيّ عَنِ البَرَاءِ قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النّبِيّ عَلَيْ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ.

اَبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا سَجَدْتَ وَاللهُ عَلَيْهُ: (إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْك وَارْفَعْ مِرْفَقَيْك).

الله عَنِ العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ: (إِذَا سَجَدَ العَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجُهُهُ، وَكُفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ).

السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ). [خ٢٢٨ (٢٤١)/ م٩٣٣] السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ).

١٢٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَفَعَهُ - قَالَ: (إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا).

• صحیح.

۱۲۲۹ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَقْرَمَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَكُنْتُ أَرَىٰ عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ. [ت٢٧٤/ ن١١٠/ جه٨٨٥]

هذا لفظ النسائي.

• صحيح.

• صحيح.

- الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ؛ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ).
- [د۸۲۰ ن۱۰۹۰/ مي۱۳۲۰]

• حديث حسن.

#### ١٤ \_ باب: فضل السجود

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ).

المُسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: (سَلْ)، فَقُلْتُ: مُولَا الله ﷺ، فَقُلْتُ: هُو ذَاكَ، أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ)؟ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، قَالَ: (أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ)؟ قُلْتُ: هُو ذَاكَ، قَالَ: (فَأُعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ).

١٢٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ
 إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ، حَرَّمَ الله عَلَىٰ النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثْرَ السُّجُودِ).

• صحيح،

## ١٥ ـ باب: ما يقول في الركوع والسجود

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُكْثِرُ الله عَلَيْ يُكْثِرُ الله عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ الْفُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

١٢٣٥ ـ (١) (يتأول القرآن): أي: يفعل ما أمر به فيه؛ أي: قوله تعالىٰ: ﴿فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ﴾.

• حسن.

# ١٦ ـ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ؛ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا المُسْلِمُ، أَوْ تُرَىٰ لَهُ؛ أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ؛ فَعَظَّمُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ فَيهِ الرَّبُ وَأَمَّا السُّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

## ١٧ \_ باب: ما يقول إذا رفع من الركوع

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ: (إِذَا لَلْهَ عَلَيْهِ قَالَ: (إِذَا لَلْهَمَّ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمَهُ عَلَيْهُ اللّهَمَّ اللّهَمَّ اللّهَ الحَمْدُ، فَإِنّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ٧٩٦/ م٤٠٤]

المجه الله عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ الخَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَّدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَدْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ المَدْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

#### ١٨ ـ باب: صفة الجلوس في الصلاة

• ١٧٤٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَبدِ الله بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عَبْدَ الله بْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَىٰ، وَتَثْنِي اليُسْرَىٰ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَكَ اليُمْنَىٰ، وَتَثْنِي اليُسْرَىٰ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَ لَا تَحْمِلَانِي.

إِذَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ اليُسْرَىٰ بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَىٰ بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ وَكُبَتِهِ اليُسْرَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَىٰ عَلَىٰ وَخِذِهِ اليُمْنَىٰ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

■ زاد النسائي: لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وهي عند أبي داود.

الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَلَعَ إصْبَعَهُ اليُمْنَىٰ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ اليُسْرَىٰ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. [م٥٨٠]

#### ١٩ \_ باب: التشهد

التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لله. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَنُّهَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله).

التَّشَهُّدَ. الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

#### • صحيح.

## ٢٠ ـ باب: الصلاة على النبي على بعد التشهد

1750 - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلنَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلنَا رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَوْلُوا: اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مَجِيدٌ مَجَدِدٌ).

## ٢١ ـ باب: الدعاء قبل السلام

١٧٤٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَفِيْكُنِهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ:

عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلُماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ). [خ۲۷۰م/ م۲۷۰]

الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسْيحِ الدَّجَالِ). [خ١٣٧٧/ م٥٨٥]

الصَّلَاق)؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِرَجُلِ: (مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاق)؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ، ثُمَّ أَسْأَلُ الله الجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، الصَّلَاق)؟ قَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا نُدَنْدُنَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا أَمَا وَالله مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ (١)، وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: (حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ).

□ وهو عند أبي داود: عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي ﷺ.

• صحيح.

#### ۲۲ \_ باب: التسليم

الله ﷺ مَاكَ الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتُ أَرَىٰ رَسُولَ الله ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّىٰ أَرَىٰ بَيَاضَ خَدِّهِ. [م٥٨٢]

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله). (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله). (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله). (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله).

<sup>17</sup>٤٧ ـ (١) (دندنتك): الدندنة: الكلام الخفي، أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير (حولها) يعود للجنة؛ أي: حول دخولها، أو للنار؛ أي: حول التعوذ منها.

• ١٢٥٠ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَىٰ الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئاً. [ت٢٩٦/ جه٩١٩] • صحيح.

### ٢٣ ـ باب: الذكر بعد الصلاة

المَّوْتِ بِالذِّكْرِ، عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حَينَ يَنْصَرِفُ النَّبِيِّ عَيَّ المَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. [خ ٨٤١/ م٥٨٥]

المُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فِي كِتَابٍ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ قَالَ: أَمْلَىٰ عَلَيَّ المُغَيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فِي كِتَابٍ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لَا إِلهِ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لَا إِلهِ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لَا إِلهِ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! لَا لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ اللّهَالَةُ اللّهَالَةُ اللّهَالَةُ اللّهَالَةُ اللّهَالِيقِيقُ اللّهَالِيقِيقُ اللّهَالِيقِيقُ اللّهَالَةُ اللّهَالَةُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

انْصَرَفَ مَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالْإِكْرَام).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله عَنَى الله عَنَهَ الله عَنَهَ الله عَنَهَ الله عَنَهَ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ الله وَحْدَهُ، وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ، لَا شَرِكَ لَهُ، لَهُ المُلْكِ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. خُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

#### • صحيح.

١٢٥٦ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا (يَا مُعَاذُ! وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَالله إِنِّي لَأُحِبُّكَ)، فَقَالَ: (أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ مُعَاذُ! لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ! أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).

#### • صحيح.

انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا الْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: (اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا أَعْطَیْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٢٤ ـ باب: الانصراف من الصلاة

١٢٥٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مسعودٍ قال: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَىٰ أَنَّ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ؛ إِلا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ كَثِيراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. [خ٥٩٨/ م٧٠٧]

## ٢٥ \_ باب: الخشوع في الصلاة

١٢٥٩ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ: أَنَّ رَسُـولَ الله ﷺ قَـالَ: (هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا؟ فَوَالله! مَا يَخْفَىٰ عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ،

إِنِّي لأَرَاكُمْ (١) مِنُ وَرَاءِ ظَهْرِي). [خ٤١٨م ٤٢٤]

۱۲٦٠ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ: كَانَ قِرَامٌ (۱) لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَمِيطِي (٢) عَنَّا قِرَامَكِ هذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَمِيطِي (٢) عَنَّا قِرَامَكِ هذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَوَالًا عَنْ اللَّهِي صَلَاتِي).

الالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَ عَنْ عَالِمَ السَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَ السَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَ السَّيْطَانُ مِن صَلَاةِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

الله عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ: (إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ؛ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، فَشُهُا، فَصُفُهَا). [۲۹٦]

• حسن.

المجالا عن عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ، فَطَارَ دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً، كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ، فَطَارَ دُبْسِيٌّ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجاً، فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ، فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ صَلَاتِهِ، فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هَذَا فِتْنَةٌ، فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الفِتْنَةِ، وَقَالَ: إِلَىٰ رَسُولِ الله عَلَيْ فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الفِتْنَةِ، وَقَالَ:

<sup>1704</sup> \_(1) (لأراكم): قال العلماء: معناه: أن الله تعالى خلق له ﷺ إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له ﷺ بأكثر من لهذا، وليس يمنع من لهذا عقل ولا شرع، بل ورد الشرع بظاهره، فوجب القول به. قال القاضي: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمهور العلماء: أن لهذه الرؤية بالعين حقيقة.

١٢٦٠ ـ (١) (قرام): ستر رقيق ذو ألوان.

<sup>(</sup>٢) (أميطي): أي: أزيلي وأبعدي.

يَا رَسُولَ الله! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ. [ط٢٢٢/ هق٦/٣٤٩] [وانظر: ٣٢٨٦ صلاة مودع].

# ٢٦ ـ باب: رفع البصر إلىٰ السماء في الصلاة

النَّبِيُ ﷺ: (مَا بَالُ النَّبِيُ ﷺ: (مَا بَالُ النَّبِيُ ﷺ: (مَا بَالُ النَّبِيُ ﷺ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ)، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي أَقُوامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارُهُمْ [خَنْ ذَلِك، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ). [خ٥٠]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَوْ رَسُولَ الله عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَىٰ السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ).

### ۲۷ ـ باب: صلاة المريض

المَّامَّ بِي حَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَهِ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلتُ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ). [خ۱۱۱۷ (۱۱۱۵)]

الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَىٰ رُجُلٍ مِنْهُمْ، مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، اسْمُهُ أَهْبَانُ بْنُ أَوْسٍ، وَكَانَ اشْتَكَىٰ رُكْبَتَهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُكَبَتِهِ وِسَادَةً.

مَلَّىٰ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ. [خ. تقصير الصلاة، باب ١٩] مَلَّىٰ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.

المَريضُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ المَريضُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً، وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِداً.

۱۲۷۰ عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ المَرِيضُ السُّجُود، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَىٰ جَبْهَتِهِ شَيْعًا. [ط٥٠٦/ هق٢/٣٠٦]

#### • إسناده صحيح.

# ٢٨ ـ باب: الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين

المحمل المحملة الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا قَالَ: الله عَلَيْ إِنَا الله عَلَيْ إِنَا الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَي

🗆 هذا لفظ أبي داود.

الرُّكُوعِ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ؛ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَىٰ. [جه ٨٩٣]

• صحيح.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنَى : (لَا يَنْظُرُ الله عَلَيْمَ: (لَا يَنْظُرُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ مُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ). [حم١٠٧٩٩]

• حسن.

### ۲۹ \_ باب: ما يقول بين السجدتين

١٢٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي).

[د۸۹۸ ت ۲۸٤/ جه۸۹۸]

۱۲۷٥ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي). [جه۸۹۷ مي١٣٦٣]

• صحيح.

### ٣٠ ـ باب: صفة الجلوس بين السجدتين

17٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَلِيُّ، لَا تُقْعِ (١) إِقْعَاءَ الكَلْبِ).

• حسن.

الله ﷺ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّنَنِي عَنِ انْتِصَابِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّىٰ، عَبْدُ الله بْنِ أَبِي عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّىٰ، عَبْدُ الله بْنِ أَبِي نَجِيحٍ المَكِّيُّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ أَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وَالله إِنْ كُنَّا لِنَعُدُّ هٰذَا عَبَّاسٍ وَالله إِنْ كُنَّا لِنَعُدُّ هٰذَا عَبَّاسٍ وَالله إِنْ كُنَّا لِنَعُدُّ هٰذَا جِفَاءً مِمَّن صَنَعَهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَسُنَّةٌ.

• قال الذهبي: إسناده صحيح.

١٢٧٨ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ رَأَىٰ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَىٰ، يَقْعُدُ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.

• قال الذهبي: إسناده صحيح.

١٢٧٦ \_ (١) (لا تقع): أي: لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب.

# ٣١ ـ باب: ما جاء في سكتات الصلاة

العسلاة: سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَىٰ يَقْرَأَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَةٍ، عِنْدَ الرُّكُوع.

قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَىٰ المَدِينَةِ إِلَىٰ أُبِيِّ، فَصَدَّقَ سَمُرَةً.

قَالَ أَبُو دَاوُد: كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ القِرَاءَةِ. [د۷۷۷/ ت٢٥١/ جه٥٨/ مي١٢٧٩]

• رجاله ثقات (شعیب).

### ٣٢ ـ باب: الدعاء في الصلاة

١٢٨٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿سَبِحِ اَسْمَ
 رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ الْمُعْلَىٰ ﴾ . قَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَىٰ).

#### • صحيح.

المما عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ، وَكَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ أَلِيَسَ ذَلِكَ فِقَلِدٍ عَلَىٰ أَن يُحْتَى الْوَتَىٰ الْوَقَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الله عَلَيْهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ .

#### • صحيح.

٣٣ ـ باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة ١٢٨٢ ـ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيّ ﷺ

فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ القُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، قَالَ: (قُلْ: سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله).

• حسن.

### ٣٤ ـ باب: سجود الشكر

١٢٨٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ، أَوْ بُشِّرَ بِهِ، خَرَّ سَاجِداً شَاكِراً للهِ. [د٢٧٧٤/ ت٢٥٧٨/ جه١٣٩٤]

• حسن.

الله عَلْ الله عَلْيهِ خَرَّ سَاجِداً. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا الله عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِداً.

• صحيح.





## ١ ـ باب: النهي عن الكلام في الصلاة

النَّبِيِّ عَلِيْ الله بْنِ مسعودٍ صَلَّىٰ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ في الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ اللهَ بَيْ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ في الصَّلَاةِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ في الصَّلَاةِ النَّهَا النَّهُا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّلَاةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّلَةِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّىٰ الصَّلَوَتِ النَّيَةَ [السِفرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا نَزَلَتْ: ﴿ كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ ﴾ الآية [السِفرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا إللَّهُ وَتِ. [طبقت المَّكُوتِ.

□ ولفظ مسلم: حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الكَلَام.

المَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ مَرَرْتُ بِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلَا بِرَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ. [ده٩٢/ ت٣٦٧/ نهم١١٨٥/ مي١٤٠١]

## ٢ ـ باب: لعن الشيطان في الصلاة

١٢٨٨ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَيَّةٍ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: (أَعُودُ بِالله مِنْك)، ثُمَّ قَالَ: (أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله) ثَلَاثًا، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ تَقُولُهُ فَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدُكُ، قَالَ: (إِنَّ عَدُوَّ الله، إِبْلِيس، جَاء بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: (إِنَّ عَدُوَّ الله، إِبْلِيس، جَاء بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: (أِنَّ عَدُو الله، إِبْلِيس، جَاء بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي يَدَكَ، قَالَ: أَعُوذُ بِالله مِنْك، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلعَنُك بِلَعْنَةِ الله وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِالله مِنْك، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرُدْتُ أَخْذَهُ، وَالله! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ (١) لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ المَدَيِنَةِ). [م٢٤٥]

# ٣ ـ باب: ما يجوز من العمل في الصلاة

الله الله عن أبي هُرَيْرة، عن النَّبِي عَلَيْ الله عَلَى النَّبِي عَلَيْ الله عَلَى الصَّلاة، مِن الجِنِّ تَفَلَّت عَلَى البَارِحَة ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ لِيَقْطَعَ عَلَى الصَّلاة، فَأَمْكَنني الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّىٰ فَأَمْكَنني الله مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، حَتَّىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِ تَصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئَ ﴾ [ص: ٣٥]).

• ١٢٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ـ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلأَبِي يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ ـ بِنْتِ رَسُولِ الله ﷺ، وَلأَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ ـ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. [خ٥١٦/ ٥٤٥]

١٢٨٨ ـ (١) (دعـوة سـلـيـمـان): هـي قـولـه: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِيٌّ ﴾ [ص: ٣٥].

التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً، فَوَاحِدَةً). [خ٧١/ م٥٤٦]

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَفْتَحْتُ البَابَ وَرَسُولُ الله عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، يُصَلِّي تَطَوُّعاً، وَالبَابُ عَلَىٰ القِبْلَةِ، فَمَشَىٰ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، فَضَلِّي تَطَوُّعاً، وَالبَابُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مُصَلَّاهُ. [د۲۲۹/ ت٢٠١٠/ ن٥٢٠٥]

• حسن.

الْقُسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ، وَالعَقْرَبَ).

• صحیح. [د۲۱۱/ ت۹۰۰/ ن۲۰۱۱/ جهه۱۲۵/ مي۱۵۵۵]

المَا عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَسْتَشْرِفُ لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِ. [حم٣٠٦]

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

## ٤ ـ باب: النهى عن الاختصار في الصلاة

۱۲۹۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ قَالَ: نُهِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١). [خ١٢٢٠/ م٥٤٥]

□ ولفظ مسلم: عنِ النَّبِيِّ ﷺ: أنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ
 مُخْتَصِراً.

## ٥ ـ باب: التفكير في الشيء في الصلاة

١٢٩٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْظُهُمْ قَالَ: يَقُولُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُو

١٢٩٥ ـ (١) (مختصراً): هو الذي يصلي ويده على خاصرته.

هُرَيْرَةَ (١)، فَلَقِيتُ رَجُلاً، فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ البَارِحَةَ في العَتَمَةِ؟ فَقَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ: للكِنْ العَتَمَةِ؟ فَقَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ: للكِنْ أَنْ أَدْرِي، فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَيْ، قُلْتُ: للكِنْ أَنْا أَدْرِي (٢)، قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا.

الصَّلَاةِ. [خـ) عَنْ عُمَرَ أنه قَالَ: إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي، وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

## ٦ \_ باب: الوسوسة في الصلاة

١٢٩٨ ـ (م) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي، يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَب، فَإِذَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَب، فَإِذَا عَلَيْ يَسَارِكَ ثَلَاثاً). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِالله مِنْهُ وَاتْفُلْ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثَلَاثاً). قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَهُ الله عَنِي.

# ٧ \_ باب: كفّ الثوب والشعر وعقصه

١٢٩٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئِ<sup>(۱)</sup>، وَلَا نَكُفُّ شَعْراً وَلَا ثَوْباً. [د٢٠٤/ ت١٤٣م تعليقاً/ جه١٠٤١]

#### • صحيح.

١٢٩٦ ـ (١) (أكثر أبو هريرة): أي: أكثر من رواية الحديث.

 <sup>(</sup>٢) (لكن أنا أدري): أراد أبو هريرة بلهذا أن يبين إتقانه وحفظه، رداً على الذين انتقدوا إكثاره من الرواية.

۱۲۹۹ ـ (١) (من موطئ): الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطريق، أراد بذَّلك أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء، لا أنهم لا ينظفون أرجلهم إذا أصابهم ذٰلك.

الله ﷺ وَأَنَا سَاجِدٌ، وَقَدْ عَقَصْتُ شَعْرِي<sup>(۱)</sup> \_ أَوْ قَالَ: عَقَدْتُ \_ فَأَطْلَقَهُ.
 آوْ قَالَ: عَقَدْتُ \_ فَأَطْلَقَهُ.

• إسناده صحيح.

### ٨ ـ باب: البكاء في الصلاة

الله ﷺ رَسُولَ الله ﷺ وَاللهُ مَنْ عبدِ الله بْنِ الشِّخْيرِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَىٰ مِنَ البُكَاءِ ﷺ. [د٩٠٤/ ن١٢١٣] □ ولفظ النسائي: وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ المِرْجَلِ.

• صحيح.

١٣٠٢ \_ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَامٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَيْهِ يَقُرَأُ في الْعَتَمَةِ بِسُورَةِ يُوسُفَ، وَأَنَا في مُؤَخِّرِ الصَّفُوفِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ فِي مُؤَخِّرِ الصَّفِّ. [هق٢/٢٥١]

• قال النووي في «الخلاصة» (١/ ٤٩٧): إسناده صحيح.

# ٩ ـ باب: الإشارة في الصلاة

١٣٠٣ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.

• صحيح.

## ١٠ ـ باب: الاعتماد على العصا في الصلاة

١٣٠٤ - عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: قَدِمْتُ الرَّقَّةُ (١)، فَقَالَ لِي

۱۳۰۰ ـ (۱) (عاقص شعره): العقص: جمع الشعر وسط الرأس، أو لفّ ذوائبه حول الرأس.

١٣٠٤ ـ (١) (الرقة): بلد علىٰ نهر الفرات في سوريا.

بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؟ قالَ: قُلْتُ نَفِيمَةٌ '' فَلَنْظُرُ إِلَىٰ قَابِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَأَبِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَلَبِصَةَ، قُلْتُ لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَىٰ وَلِبِصَةَ وَلَٰ اللهِ وَلَهُ اللهِ وَابِصَةَ وَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزِّ أَغْبَرُ، وَإِذَا هُو مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصاً فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصاً فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ مَعْتَمِدٌ عَلَىٰ عَصا فِي صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا، فَقَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ، اتَّخَذَ عَمُوداً فِي مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ.

• صحيح.

## ١١ ـ باب: تبريد الحصىٰ في الصلاة

مَعَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الشَّهُمَ الضَّهُمَ الضَّهُمَ الجَبْهَتِي رَسُولِ الله ﷺ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَىٰ لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي رَسُولِ الله ﷺ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الحَصَىٰ لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي السَّمِدُ عَلَيْهَا، لِشِدَّةِ الحَرِّ.

□ وعند النسائي زيادة: ثُمَّ أُحَوِّلُهُ فِي كَفِّي الآخَرِ.

• حسن.

# ١٢ ـ باب: تغطية الفم في الصلاة

١٣٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.

• حسن.

<sup>(</sup>٢) (غنيمة): أي: لقاؤه غنيمة.

<sup>(</sup>٣) (دلُّه): الدل: الهدي والسكينة والوقار وحسن المنظر.

١٣٠٧ ـ عَنْ مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المُجَبَّرِ: أَنَّهُ كَانَ يَرَىٰ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله إِذَا رَأَىٰ الإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذاً شَدِيداً، حَتَّىٰ يَنْزِعَهُ عَنْ فِيهِ. [ط٣١]

# ١٣ ـ باب: الضحك في الصلاة

١٣٠٨ - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ،
 أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ الوُضُوءَ.

١٣٠٩ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِي: أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّي بِالنَّاسِ فَرَأَوْا شَيْئاً، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ حَيْثُ انْصَرَف: مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدَ الصَّلَاةَ.

# ١٤ ـ باب: السهو في الصلاة

١٣١٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ الظَّهْرَ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ إِذَا قَضَىٰ الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. [خ ٨٢٩/ م٥٧٥]

١٣١١ - (ق) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ إِحْدَىٰ صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنَ سِيرِينَ: سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّىٰ بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ النَّيْمَنَ عَلَىٰ النَّيْمَزَىٰ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ النَّيْمَزَىٰ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الأَيْمَنَ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ النَّيْسَرَىٰ.

وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ)، فَقَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ)؟ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ)، فَقَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّىٰ مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ،

فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ: نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.

١٣١٢ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّىٰ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكُ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ الشَّكُ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ إِتْمَاماً لأَرْبَعِ، كَانَتَا كَانَ صَلَّىٰ إِتْمَاماً لأَرْبَعِ، كَانَتَا تَرْغِيماً (١) لِلشَّيْطَانِ).

السَّهْوِ السَّهْوِ الْبَنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّىٰ سَجْدَتَى السَّهْوِ السَّهُ السَّهُو السَّهُ السَّالَّةِ السَّمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّمُ السَّمِ السَّمُ ا

#### • صحيح.

١٣١٤ - عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ،
 فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْنَا: سُبْحَانَ الله! قَالَ: سُبْحَانَ الله، وَمَضَىٰ،

١٣١٢ ـ (١) (ترغيماً): من الرغام وهو التراب، وإرغام الشيطان: رده خاسئاً.

فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ.

□ زاد الترمذي والدارمي بعد «سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ»: وَسَلَّمَ. [د٢٧٥/ ت٣٦٥/ مي٢٥٤]

#### • صحيح.

الله السّرة عن الله الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلّىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ صَلّىٰ أَوْ ثَلَاثاً، صَلّىٰ أَوْ ثِنْتَيْنِ صَلّىٰ أَوْ ثَلَاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلّىٰ أَوْ ثَلَاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثاً، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثِ، وَلَيْ ثَلَاثاً صَلّىٰ أَوْ أَرْبَعاً، فَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، وَلْيَبْنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، وَلَيسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ).

#### • صحيح.

الله ﷺ: (إِذَا لَا الله ﷺ: (إِذَا لَا الله ﷺ: (إِذَا الله ﷺ: (إِذَا الله ﷺ: (إِذَا الله ﷺ: (إِذَا الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ السَّهْوِ).
 اسْتَوَىٰ قَائِماً فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَى السَّهْوِ).

#### • صحيح.



# فهرس الجزء الأول

| سمعة | الموصوع الا                                          |
|------|------------------------------------------------------|
| ٥    | * المقدمة                                            |
| ٧    | المبحث الأول: مشروع تقريب السنة المطهرة              |
| ۱۳   | المبحث الثاني: هاذا الكتاب                           |
| ۲.   | المبحث الثالث: ملحوظات تساعد على الاستفادة من الكتاب |
|      | * المقصد الأول *                                     |
|      | العقيدة                                              |
|      | الكتاب الأول: الإسلام والإيمان                       |
| 44   | ١ ـ أركان الإسلام والإيمان                           |
| ۳١   | ٢ ـ الإخلاص والنية                                   |
| 33   | ٣ _ الإسلام يهدم ما قبله                             |
| 41   | ٤ ـ الإسلام نسخ الأديان السابقة                      |
| 27   | ٥ ـ من مات علىٰ التوحيد دخل الجنة                    |
| ٣٨   | ٦ _ من مات علىٰ الكفر دخل النار                      |
| ۳۸   | ٧ ـ حتىٰ يقولوا: (لا إله إلا الله)                   |
| 49   | ٨ ـ الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان                   |
| 49   | ٩ - ﴿ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيدِ﴾                        |
| ٤١   | ١٠ ـ ﴿ أَنْعُونِي ۚ أَسْتَجِبُ لَكُرُ ﴾              |
| ٤٢   | ١١ _ إن الله لا ينام                                 |
| 24   | ١٢ ـ صفة الصبر وغيرها                                |
| ٤٤   | ١٣ ـ مؤمن بالله وكافر بالكواكب                       |
| ٤٥   | ١٤ _ حلاوة الإيمان وشعبه                             |
| ٤٥   | ١٥ ـ حب النبيِّ ﷺ من الإيمان                         |
| ٤٧   | ١٦ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                 |

| مفحة | الموضوع الم                                 |  |
|------|---------------------------------------------|--|
| ٤٩   | ١٧ ـ الإيمان والإسلام والإحسان              |  |
| ۰۰   | ١٨ ـ الوسوسة وحديثُ النفس                   |  |
| ٥١   | ١٩ _ قول الشيطان: من خلق ربَّك؟             |  |
| ٥٢   | ٢٠ ـ كتَّابة الحسنات والسيئات               |  |
| ٥٤   | ٢١ ـ من عمل خيراً قبل إسلامه                |  |
| ٥٤   | ٢٢ ـ الاقتصار علىٰ الفروض                   |  |
| ٥٥   | ٢٣ ـ الدين يسر                              |  |
| ٥٧   | ٢٤ ـ الدين النصيحة                          |  |
| ٥٧   | ٢٥ ـ المسلم والمهاجر                        |  |
| ٥٨   | ٢٦ ـ قل: (أَمنت بالله)                      |  |
| ٥٨   | ٢٧ ـ ما يحب لنفسه                           |  |
| ٥٨   | ۲۸ ـ المنافقون وصفاتهم                      |  |
| ٦.   | ٢٩ ـ الخوف من النفاق                        |  |
| ٦.   | ٣٠ ـ البيعة                                 |  |
| 71   | ٣١ ـ الثبات على الدين                       |  |
| ٦١   | ٣٢ _ (احفظ الله يحفظك)                      |  |
| 77   | ٣٣ ـ أجر الدعوة إلىٰ الله                   |  |
| 77   | ٣٤ ـ زيادة الإيمان ونقصانه                  |  |
| ٦٣   | ٣٥ ـ افتراق هَـٰـذه الأمة                   |  |
| ٦٤   | ٣٦ ـ تجديد أمر الدين                        |  |
| ٦٤   | ٣٧ ـ نقض عرا الدين                          |  |
| ٦٤   | ٣٨ ـ الوحي                                  |  |
| ٦٤   | ٣٩ _ إحالات                                 |  |
|      | الكتاب الثاني: الإيمان باليوم الآخر         |  |
| ٦٧   | الفصل الأول: أشراط الساعة                   |  |
| ٦٧   | ١ ـ إجمال أشراط الساعة                      |  |
| ٧١   | ٢ ـ قتال فئتين دعواهما واحدة وظهور الدجالين |  |
| ٧١   | ٣ _ كثرة القتل                              |  |
|      | ٤ _ خليفة يقسم المال ولا يعده               |  |

|                 | انع <u>د</u><br>                                                                                              | تموضوع |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٧٢              | نعت العراق درهمها                                                                                             | ٥ _ م  |
| ٧٢              | جل يسوق الناس بعصاه                                                                                           |        |
| ٧٢              | بري يـ وي                                                                                                     |        |
| ٧٣              | تال اليهود والتركتال اليهود والترك                                                                            |        |
| ٧٣              | قوم الساعة والروم أكثر الناس                                                                                  |        |
| ٧٤              | عبادة غير الله تعالىٰ                                                                                         |        |
| ٧٤              | ريح تكون قرب الساعة                                                                                           |        |
| ٧٥              | ريع رب ر.<br>انحسار الفرات عن جبل من ذهب                                                                      |        |
| ٧٥              | كثرة المال واخضرار أرض العرب                                                                                  |        |
| ٧٦              | خروج النار من أرض الحجاز                                                                                      |        |
| ٧٦              | الخسف بالجيش الذي يؤم البيت                                                                                   |        |
| · · ·           | دکر ابن صیاد                                                                                                  |        |
| ٧٨              | ما يكون من فتوحات قبل الدجال                                                                                  |        |
| ٧٨              | خروج الدجال ونزول عيسيٰ                                                                                       |        |
| ۸۳              | قصة الجساسة                                                                                                   |        |
| ۸٦<br>۸٦        | قىيى ئايىلى |        |
| ЛЛ              |                                                                                                               |        |
| <u>лл</u><br>ЛЛ | طلوع الشمس من مغربها                                                                                          |        |
| лл<br>ЛЛ        | تقارب الزمان                                                                                                  |        |
| ۸۸<br>۸۹        | كلام السباع وغيرها                                                                                            |        |
| ^ ¬             | دابة الأرض                                                                                                    |        |
|                 | ما جاء بشأن يأجوج ومأجوج                                                                                      |        |
| 91              | المهدي                                                                                                        |        |
| 97              | المسخ والخسف بين يدي الساعة                                                                                   |        |
| 94              | رفع القرآن                                                                                                    |        |
| 94              | إحالات                                                                                                        |        |
| 4 8             | لثاني: صفة القيامة                                                                                            |        |
| 9 8             | يام الساعة على شرار الخلق                                                                                     |        |
| ٩ ٤             | كر الصور وما بين النفختين                                                                                     |        |
| 90              | مفة الشمس والقمر                                                                                              | ٣ _ ه  |

| صفحة | الم | لموضوع                                                                             |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 97   |     | ٤ ـ الأرض يوم القيامة                                                              |
| ٩٦   |     | ٥ ـ الحشر                                                                          |
| ٩٧   |     | ٦ ـ صفة أرض المحشر                                                                 |
| ٩٧   |     | ٧ ـ أهوال يوم القيامة                                                              |
| ٩٨   |     | <ul> <li>٨ ـ الشفاعة والمقام المحمود</li> </ul>                                    |
| ١٠١  |     | ٩ ـ إخراج بعث النار                                                                |
|      |     | ، ربع .<br>١٠ ـ فكاك المسلمين بعدتهم من غيرهم                                      |
|      |     | ين . ١١ ـ الحساب وقصاص المظالم                                                     |
|      |     | ١٢ ـ المرور علىٰ الصراط                                                            |
|      |     | ١٣ ـ ما جاء في الحوض                                                               |
|      |     |                                                                                    |
|      |     | ١٥ ـ الميزان وحديث البطاقة                                                         |
|      |     | ١٦ _ أول الأمم حساباً                                                              |
|      |     | ١٧ ـ أهل الفترة                                                                    |
|      |     | لفصل الثالث: أحاديث في الجنة والنار                                                |
|      |     | ١ ـ (حجبت الجنة بالمكاره)                                                          |
|      |     | ٢ ـ رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار                                             |
|      |     | ٣ ـ قرب الجنة والنار                                                               |
|      |     | ٤ ـ (تحاجت الجنة والنار)                                                           |
|      |     | ٥ ـ عامة أهل الجنة وأهل النار                                                      |
|      |     | ٦ ـ نعيم الجنة وعذاب النار                                                         |
|      |     | ٧ ـ ينادىٰ: (خلود فلا موت)                                                         |
|      |     | <ul> <li>ب یا پیادی: (حمود فار شوت)</li> <li>۸ ـ لکل إنسان منزلان</li> </ul>       |
|      |     | ٠٠٠ - كىل إنسان سرد ن<br>لفصل الرابع: عذاب أهل النار                               |
|      |     | نفصل الرابع . فعاب الحل الثار                                                      |
|      |     | ۲ ـ قول النار: (هل من مزید)                                                        |
|      |     | ۳ ـ بيان حال الكافر في النار                                                       |
|      |     | <del>-</del>                                                                       |
|      |     | <ul> <li>٤ ـ أهون أهل النار عذاباً</li> <li>٥ ـ قوم ارتدوا علىٰ أدبارهم</li> </ul> |
| 117  |     | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                             |

| صفحة | الموضوع ال                                 |
|------|--------------------------------------------|
| 171  | ٦ ـ التحذير من النار                       |
|      | الفصل الخامس: صفة الجنة وبيان أهلها        |
| 177  | ١ ـ أول من يقرع باب الجنة                  |
| 177  | ٢ ـ نعيم الجنة لّم يخطر علىٰ قلب بشر       |
| 177  | ٣ _ صفة شجر الجنة                          |
|      | ٤ ــ سوق الجنة                             |
| ۱۲۳  | ٥ _ صفة خيام الجنة                         |
|      | ٦ ـ ما في الدُّنيا من أنهار الجنة          |
|      | ٧ ـ نهر الكوثر                             |
| ۱۲٤  | ٨ ـ أبواب الجنة                            |
| 178  | ٩ ـ صفة زرع الجنة                          |
| 170  | ١٠ ـ أول زمرة تدخل الجنة                   |
| 170  | ١١ ـ يدخل الجنة سبعون ألفاً على صورة القمر |
| ١٢٥  | ١٢ ـ يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب      |
| 771  | ١٣ ـ المسلمون نصف أهل الجنة                |
| 771  | ١٤ ـ أهل الغرف                             |
| 177  | ١٥ ـ تسبيح أهل الجنة                       |
|      | ١٦ ـ دوام نعيم أهل الجنة                   |
| 177  | ١٧ ـ قوم أفئدتهم مثل أفئدة الطير           |
| ۱۲۸  | ١٨ ـ الخارجون من النار بالشفاعة            |
| ۱۲۸  | ١٩ ـ إخراج الموحدين من النار               |
| 179  | ۲۰ ـ آخر من يدخل الجنة                     |
| 14.  | ٢١ ـ رضوان الله علىٰ أهل الجنة             |
| ۱۳.  | ٢٢ ـ رؤية المؤمنين ربهم سبحانه             |
|      | ۲۳ ـ درجات الجنة                           |
| ۱۳۱  | ٢٤ ـ ما جاء في الجنة وأهلها                |
|      | الكتاب الثالث: الإيمان بالقدر              |
| ١٣٥  | ١ ـ الإيمان بالقدر خيره وشره               |
| 177  | ٢ ـ بدء الخلق                              |

| صفحة | الموضوع الموضوع                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ۱۳۸  | ٣ ـ الشيطان وفتنة الناس                                |
| 149  | ٤ ـ خلق الآدمي في بطن أمه                              |
|      | ه _ كتابة الأجال والأرزاق                              |
| ١٤٠  | ٦ _ (كل مولود يولد على الفطرة)                         |
|      | ٧ ـ (الله أعلم بما كانوا عاملين)٧                      |
|      | ٨ ـ (جف القَلْمُ بما أنت لاق)                          |
| 124  | ۹ ـ کل شيء بقدر٩                                       |
| ١٤٤  | ١٠ ـ تصریف الله تعالیٰ القلوب                          |
|      | ر.<br>۱۱ ـ ما قدر علیٰ ابن آدم من الزنیٰ               |
|      | ۱۲ ـ حجاج آدم وموسیٰ ۱۲                                |
|      | ۱۳ ـ العمل بالخواتيم                                   |
|      | ٠٠ - ر - ر - ر - ر                                     |
|      | ١٥ ـ الرضا بالقضاء                                     |
|      | ٠                                                      |
|      |                                                        |
|      | ١٨ ـ النهي عن الخوض في القدر                           |
| 10.  | ١٩ ـ ما جاء في المكذبين بالقدر                         |
|      |                                                        |
|      | <ul><li>المقصد الثاني </li><li>العلم ومصادره</li></ul> |
|      |                                                        |
|      | الكتاب الأول: العلم                                    |
|      | ١ ـ الفقه في الدين                                     |
|      | ٢ _ فضل العلم والتعليم                                 |
| 109  | ٣ ـ (بلغوا عني)                                        |
|      | ٤ ـ إثم الكذب على النبي ﷺ                              |
|      | ٥ ـ الاغتباط بالعلم                                    |
|      | ٦ ـ التعليم بطرح السؤال                                |
|      | ٧ _ الجلوس لاستماع العلم                               |
|      | ٨ ـ التثبت من العلم                                    |

| صفحة  | الموضوع الموضوع                        |
|-------|----------------------------------------|
| ۲۲۲   | ٩ ـ ما يكره من كثرة السؤال٩            |
| 178   | ١٠ ـ الاقتصاد في الموعظة               |
|       | ١١ ـ كيفية الدعوة إلىٰ الله تعالىٰ     |
|       | ١٢ ـ تعليم النساء                      |
| 177   | ١٣ _ قبض العلم                         |
| ٧٢/   | ١٤ ـ سماع الصغير وتعليمه               |
| 177   | ١٥ ـ لم يخص آل البيت بعلم              |
| 179   | ١٦ ـ كراهة سؤال أهل الكتاب             |
| ١٧٠   | ١٧ _ يحدث القوم بما تبلغه عقولهم       |
| ١٧٠   | ١٨ ـ الرحلة في طلب العلم               |
| ۲۷۱   | ١٩ ـ التعليم بالعمل المشاهد وبالمقايسة |
|       | ٢٠ ـ من العلم: قول لا أعلم             |
| ۱۷٤   | ٢١ ـ المثبت مقدم علىٰ النافي           |
|       | ٢٢ ـ طلب العلم لغير الله تعالى         |
| 100   | ٢٣ ـ التعليم بضرب المثل                |
| ۱۷۷   | ٢٤ ـ القصص                             |
| ۱۷۷   | ٢٥ ـ الحكمة ضالة المؤمن                |
| ۱۷۸   | ٢٦ ـ مجالس العلم                       |
| ۱۷۸   | ۲۷ ـ مذاكرة العلم والسؤال عنه          |
| 1 / 9 | ۲۸ _ ما جاء في كتمان العلم             |
|       | ٢٩ ـ ما جاء في المراء والجدال          |
| ۱۸۰   | ٣٠ _ بذل العلم لأهله                   |
| ۱۸۰   | ٣١ ـ التسوية في العلم                  |
|       | ٣٢ _ اختلاف الفقهاء                    |
| ۱۸۱   | ٣٣ ـ من كره الرأي والقياس              |
|       | ٣٤ _ اجتناب الأهواء                    |
| ۱۸٤   | ٣٥ _ تكريم العلم وبذل المشقة فيه       |
|       | ٣٦ _ صفات العلماء                      |
| 71    | ٣٧ ـ العمل بالعلم وحسن النية فيه٣٧     |

| صفحة | الموضوع                                   |
|------|-------------------------------------------|
| ۱۸۷  | ٣٨ ـ فضل العلم علىٰ العبادة               |
|      | ٣٩ ـ الوصاية بطلبة العلم                  |
|      | · ٤ _ التوقى في الفتيا والخوف منها        |
|      | ٤١ _ إعظام العلم وصيانته                  |
|      | ٤٢ ـ يكره ٰللعالم ٰ أن يمشى الرجال وراءه  |
|      | ٤٣ ـ أخذ الأجرة على تعلّيم العلم          |
|      | ٤٤ _ تعليم الصغّار                        |
|      | الكتاب الثاني: جمع القرآن وفضائله         |
| 197  | الفصل الأول: جمع القرآن الكريم            |
|      | ١ ـ نزول الوحى ومدة ذٰلك                  |
|      | ٢ ـ ما بين الدفتين                        |
|      | ٣ ـ أول ما نزل وآخر ما نزل                |
|      | ٤ _ جمع القرآن الكريم                     |
|      | ٥ ـ نسخ القرآن في عهد عثمان               |
|      | ٦ ـ نزول القرآن على سبعة أحرف             |
|      | ٧ ـ ترتيب السور                           |
| ۲٠٥  | ٨ ـ القراء من الصحابة                     |
| ۲٠٦  | ٩ ـ العرضة الأخيرة                        |
|      | ١٠ ـ وقوع النسخ في القرآن                 |
|      | ١١ ـ المكي والمدني                        |
|      | الفصل الثاني: فضل القرآن وتلاوته          |
|      | ١ _ فضلُ تلاوة القرآن                     |
| ۲۱.  | ٢ _ فضل تعاهد القرآن                      |
| ۲۱.  | ۳ ـ خيركم من تعلم القرآن وعلمه            |
|      | ٤ ـ المد والترجيع في القراءة              |
|      | ٥ ـ ترتيل القرآن واجتناب الهذ             |
| 717  | ٦ ـ حسن الصوت بالقراءة                    |
| 412  | ٧ _ (اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم) |
|      | ٨ _ البكاء عند قداءة القدآن               |

| صفحه | الع<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لموضوع                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | اماً۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 717  | ي العدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۲ ـ لا يسافر بالقرآن إِلَىٰ أرض |
| 717  | ι                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳ ـ فضل القرآن                  |
| 414  | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٤ ـ القرآن كلام الله            |
| ۲۱۸  | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٥ ـ فضل استماع القرآن           |
| 719  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦ ـ مقدار رفع الصوت بالقراءة    |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                |
| ۲۲.  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨ ـ من نسى شيئاً من القرآن      |
|      | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                |
|      | ى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|      | »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | نصارنصار على المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطق | _ ,                              |
|      | والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|      | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | الكرسىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|      | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|      | <b>、</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|      | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|      | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                              |
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|      | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , -                              |
|      | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • •                              |
|      | ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |

| صفحة  | الموضوع ال                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۲   | ١٢ ـ فضل سورة الإخلاص                                                       |
|       | ١٣ ـ فضل المعوذتين                                                          |
|       | ١٤ ـ فضل بعض السور                                                          |
|       | الفصل الرابع: سجود القرآن                                                   |
|       | ١ ـ فضل سجود التلاوة                                                        |
|       | ٢ ـ السور التي فيها السجدات                                                 |
|       | ٣ ـ ما يقول في سجود القرآن                                                  |
|       | ٤ ـ عدد سجود القرآن                                                         |
|       | ٥ ـ هل يكبر لسجود التلاوة                                                   |
|       | ٦ ـ هل يسجد للتلاوة في أوقات النهي                                          |
|       | ٧ ـ هل يسجد الجنب والحائض                                                   |
|       | الكتاب الثالث: التفسير                                                      |
| 137   | باب: من فسر القرآن برأيه                                                    |
|       | (۱) سورة الفاتحة                                                            |
| 724   | (٢) سورة القرة                                                              |
| 737   | ُ ﴿ ذَلِكُ ٱلْكِنَابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ [٢]                                 |
|       | ﴿ وَأَتُواْ بِهِ ۦ مُتَشَبِهَا ۚ ﴾ [٥ُ٢]                                    |
|       | ﴿ فَلَلَقَٰتَ ءَادُمُ مِن ۚ زَبِهِ ۚ كَلِمَتِ ﴾ [٣٧]                        |
|       | ﴿ وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ سُجَدًا ﴾ [٥٨]                                       |
|       | ﴿ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا ۚ هِيُّ ﴾ [7٨]                   |
|       | ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنْبُونَ ٱلْكِنَابَ بَأَيْدِيهُمْ ﴾ [٧٩]           |
| 7     | ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [١١٥]                      |
|       | ﴿ وَقَالُواْ اَتَّحَٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۚ شُبْحَانَكُم ﴾ [١١٦]              |
| 7 2 0 | ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ ۚ تِلَاوَتِهِۦ ﴾ [١٢١] |
|       | ﴿ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أَمَّةً وَسَطَّا ﴾ [١٤٣]                          |
|       | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [١٤٣]                        |
|       | ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاحِنُونَ ﴾ [١٥٩]    |
|       | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ۖ ٱلْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَيْ ﴾ [١٧٨]                    |
|       | ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِعُونَهُ أَوْدَيَةً ﴾ [١٨٤]                          |

| صفحة  | الموضوع الم                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y     | ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةً ٱلقِسَيَامِ ٱلرَّفَتُ ﴾ [١٨٧]                     |
| 7 £ A | ﴿وَأَنْوُا ٱلْبُكِوْتَ مِنْ أَبْوَابِهِكَأَ﴾ [١٨٩]                          |
| 7 £ A | ﴿وَقَىٰلِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَدُّ ﴾ [١٩٣]                      |
| 7     | ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُكُذُ ﴾ [١٩٥]                     |
| ۲0.   | ﴿وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَئَّ﴾ [١٩٧]                |
| Y0.   | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن زَيِّكُمْ ﴾ [١٩٨]    |
| 101   | وثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَنَاضَ ٱلنَّاسُ ﴾ [١٩٩]                       |
| 101   | ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْنِ﴾ [٢٢٣]                                       |
| 101   | ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَادًا لِنَعْنَدُونَا﴾ [٢٣١]                        |
|       | ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ [٢٣٢]                  |
| 707   | ﴿ كَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَاوَتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾ [٢٣٨]           |
| 404   | ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا﴾ [٢٤٠]             |
| 704   | ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ ﴾ [٢٥٦]                                       |
| 408   | ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّهُ ﴾ [٢٦٦]                       |
| 408   | ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [٢٦٧]                      |
| 700   | ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُونُ ﴾ [٢٨٤]              |
| 707   | (٣) سورة آل عمران                                                           |
| 707   | ﴿وِينَهُ مَايَنتُ تُعَكَّمَتُ﴾ [٧]                                          |
| 707   | ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [١١٠]                       |
| Y0V   | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءً﴾ [١٢٨]                                   |
| 701   | ﴿وَالَّذِيكَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةً﴾ [١٣٥]                             |
| 701   | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ أَمُونَّا ﴾ [١٦٩] |
|       | ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْمُ ۗ [١٧٣]                              |
| 409   | ﴿ لَا تَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُوا ﴾ [١٨٨]                |
|       | ﴿ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ ﴾ [١٩٥]                                   |
| ۲٦.   | (٤) سورة النساء                                                             |
| ۲٦.   | ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ﴾ [٣]                    |
| 177   | ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَأَكُلُ بِٱلْمَعُرُونِ ﴾ [٦]                    |
| 177   | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَى ﴾ [٨]                      |

| مفحة       | الموضوع الع                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 771        | ﴿لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱللِّسَآءَ كَرُهَا ﴾ [١٩]                       |
| 777        | ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْاْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ. بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [٣٢]   |
| 777        | ﴿ وَلِكُ لِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ ﴾ [٣٣]                                          |
|            | ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا ﴾ [٩٣]                                |
| ۲٦٣        | ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [98] |
| 778        | ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [90]                        |
|            | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم ﴾ [٩٧]     |
|            | ﴿ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ﴾ [١٠٢]                                          |
| 475        | ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً ۚ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا﴾ [١٢٨]                     |
|            | (٥) سورة المائدة                                                                |
| 770        | ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [٣]                                    |
| ٥٦٢        | ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ﴾ [٤٢]                          |
| 777        | ﴿ وَمَن لَدَ يَحْكُم بِمَا ۚ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [٤٤]                             |
| 777        | ﴿وَأَلَّتُهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ﴾ [٦٧]                                    |
| 777        | ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَـٰتِ﴾ [٩٢]            |
| 777        | ﴿ لَا نَسْتُمُوا عِنْ أَشْمِيآ اَ ﴾ [١٠١]                                       |
| ٨٢٢        | (٦) سورة الأنعام                                                                |
| ٨٢٢        | ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُم ﴾ [٥٢]                            |
|            | ﴿ وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمْ إِلَّا هُوَّ ﴾ [٥٩]           |
|            | ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا﴾ [٦٥]                                                 |
| ۲۷.        | ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاً إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [٨٢]                               |
|            | ﴿ قُلُ لَآ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحُرَّمًا﴾ [١٤٥]                    |
|            | ﴿وَأَنَّ هَاذًا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا﴾ [١٥٣]                                     |
|            | (٧) سورة الأعراف                                                                |
| <b>TV1</b> | ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾ [٣١]                                 |
|            | ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، لِلْجَكِلِ ﴾ [١٤٣]                                 |
|            | ﴿ أَلِسَتُ بِرَتِكُمْ ﴾ [١٧٢]                                                   |
|            | ﴿خُذِ ٱلْعَفُو ِ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ﴾ [١٩٩]                                    |
| 777        | (٨) سورة الأَنفال                                                               |

| صفحة | الموضوع الا                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777  | ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [١]                                                            |
|      | ﴿إِن تَسْتَفْذِحُوا فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتَتَّجُ ۗ [١٩]                                           |
| 274  | ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُ ٱلْبُكُّمُ ﴾ [٢٢]                                   |
| ۲۷۳  | ﴿ وَأَتَ قُوا ۗ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَآصَةً ﴾ [٢٥]                  |
| 377  | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [٣٣]                                       |
| 277  | ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِـمْتُم مِن شَيْءٍ﴾ [٤١]                                                |
| 770  | ﴿ إِن يَكُنُ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ ﴾ [70]                                                   |
| 200  | (٩) سورة التوبة (براءة)                                                                            |
| 777  | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾ [٦]                                             |
| 777  | ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ ﴾ [١٩]                                                           |
| 777  | ﴿ ٱتَّخَكُذُوٓا أَحْبَكَارَهُمْ وَرُهُبَكَنَهُمْ أَرْبَكَابًا﴾ [٣١]                                |
| 277  | ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ [٣٤]                                             |
| 200  | ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَوِّعِينَ ﴾ [٧٩]                                                     |
| 277  | ﴿ وَلَا تُصَلِّى عَلَىٰٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبْدًا﴾ [٨٤]                                       |
| ۲۷۸  | ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [١١٣]               |
| 214  | (۱۰) سورة يونس                                                                                     |
|      | ﴿ قُلُ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ [٥٨]                          |
| ۲۸۰  | ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾ [٦٤]                                              |
| ۲۸.  | ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَٰهُ إِلَّا ٱلَّذِي ٓ ءَامَنتُ بِهِۦ بُنُواْ إِسْرَهِ بِلَ﴾ [٩٠] |
| ۲۸.  | (۱۱) سورة هود                                                                                      |
| ۲۸.  | ﴿ وَأَقِيرِ ۚ ٱلصَّلَوْهَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١١٤]                       |
| 111  | (۱۲) سورة يوسف                                                                                     |
| 111  | ﴿ غَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ ﴾ [٣]                                                                       |
| 777  | ﴿ وَغَلَقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ [٢٣]                                             |
| 717  | ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [١١٠]                                                       |
|      | (١٣) سورة الرعد                                                                                    |
|      | ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبُرْتُم ﴾ [٢٤]                                                          |
| ۲۸۳  | (١٤) سورة إبراهيم                                                                                  |
| ۲۸۳  | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن زَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِۦ﴾ [٤]                                   |

| لصفحة          | لموضوع                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳ .          | ﴿ ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ [٢٨]                    |
|                | (١٥) سورة الحجر                                                           |
|                | ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسۡرَقَ ٱلۡسَمۡعُ ﴾ [١٨]                                    |
|                | ﴿ وَلَقَدَ عَلِمَنَا ٱلْمُسْتَقْلِمِينَ مِنكُمْ ﴾ [٢٤]                    |
|                | ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَكَيْنَتِ ۚ لِلْمُتَوَسِّمِينَّ ﴾ [٧٥]               |
|                | ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا ۚ مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [٨٧]                 |
|                | ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـٰ لُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [٩١]                       |
| ۲۸۷ .          | (١٦) سورة النحل                                                           |
| ۲۸۷ .          | ﴿ وَإِنْ عَافَيْنَكُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِيْنَكُم بِهِ ۗ ١٢٦] |
| <b>Y A Y</b> . | (١٧) سُورة الإسراء                                                        |
|                | ﴿ شَبْحَنْنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ٤٠]                            |
|                | ﴿ وَإِذَا ٓ أَرَدْنَا ۚ أَن تُهْلِكَ قَرَيْدً ﴾ [١٦]                      |
|                | ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَٰتِ ﴾ [٥٩]                         |
|                | ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ [٧٩]                                                   |
| 444            | ﴿ عَسَىٰ أَن ۚ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴾ [٧٩]              |
|                | ﴿ وَقُل زَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ [٩٠]                         |
|                | ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ ۗ ٱلرُّوحِ ﴾ [٨٥] `                                |
|                | ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِشْعَ مَايَنتِ بَيِّنَاتُ ۗ [١٠١]          |
|                | ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [١١٠]                |
|                | (١٨) سورة الكَهَف                                                         |
|                | ﴿ فَلْ مَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [١٠٣]             |
|                | ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَايِتِ رَبِّهِمْ ﴾ [١٠٥]               |
|                | (١٩) سُورة مريم                                                           |
| 797            | ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [٥٧]                                   |
| 797            | ﴿ وَمَا نَنَزَلُ إِلَّا ۚ بِأَمْرِ رَبِّكُ ﴾ [٦٤]                         |
|                | ﴿ وَإِن مِّنكُمْ ۚ إِلَّا وَارِدُهُمَّا ﴾ [٧١]                            |
|                | ﴿ أَفَرَهُ بِنَ ٱلَّذِي كَنَّفَرَ حِبَايُدِنَا ﴾ [٧٧]                     |
|                | (٢١) سُورة الأنبياء                                                       |
|                | ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْدِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُؤْمِ ٱلْقَيْحَةِ ﴾ [٤٧]             |

| صفحة  | الموضوع الع                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 798   | ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ ﴾ [٨٧]                                  |
| 798   | (YY) سورة الحج                                                       |
| 498   | ﴿يَتَأَيُّهُا ۚ ٱلنَّاسُ ٱتَّـٰقُواْ رَبَّكُمْ ﴾ [١]                 |
| 490   | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ [١١]           |
|       | ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ ﴾ [٢٥]                   |
|       | ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ ۚ بِٱلْحَجِّ ﴾ [٢٧]                          |
| 797   | ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُونَ ۚ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ﴾ [٣٩]       |
| 797   | (۲۳) سورة المؤمنون                                                   |
| 797   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓ ءَاتَوا ۚ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً﴾ [7٠] |
|       | ﴿ فَلَا أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ يَوْمَبِينِ ﴾ [١٠١]                     |
| 791   | (۲٤) سورة النور                                                      |
| 791   | ﴿إِذْ تَلَقَوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُرَ ﴾ [١٥]                            |
| 799   | ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [٣١]        |
| 799   | ﴿وَلَا بُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [٣١]                                  |
|       | ﴿ وَلَيْضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِ نَّ ﴾ [٣١]            |
|       | ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيْلَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَوِ ﴾ [٣٣]           |
|       | ﴿ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُو ﴾ [٥٨]          |
|       | ﴿ أَنْ يَضَعُرُ ثِيابَهُ ﴾ [٦٠]                                      |
| ۲٠١   | (٥٧) سورة الفرقان                                                    |
| ۲٠١   | ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ [٣٤]                    |
| 4.1   | (۲۲) سهرة الشعراء                                                    |
| ۲٠١   | ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزَوْجِكُمْ ﴾ [١٦٦]   |
|       | ﴿ وَٱلشُّعَرَآهُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُدَا﴾ [٢٢٤] المستعدد           |
| ۲ • ۲ | (۲۸) سورة القصصٰ                                                     |
| ۲ • ۲ | ﴿ فِجَآءَتُهُ إِمْدَائُهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ﴾ [٢٥]        |
| 4.4   | ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ ﴾ [٢٨]                             |
| 4.4   | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [٥٦]                         |
| ٣٠٣   | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكِ ﴾ [٨٥]                  |
| ٣.٣   | (۲۹) سورة العنكبوت                                                   |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٣   | ﴿ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِشَكَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ ﴾ [٢٨] |
| ۲٠٤.  | (۳۰) سورة الروم                                                              |
| ۳٠٤.  | ﴿ الْمَدَ ﴿ عُلِيتُ الرُّومُ ﴾ [١، ٢]                                        |
| ۲٠٤.  | (٣١) سورة لقمان                                                              |
| ۲۰٤.  | ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ﴾ [٦]                        |
|       | (٣٢) سورة السجدة                                                             |
| ۳٠٥   | ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [١٦]                            |
| ۳٠٥   | ﴿ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ۚ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَذَٰنَ﴾ [٢١]                      |
| ٣٠٦.  | (٣٣) سورة الأَحزاب                                                           |
| ٣٠٦.  | ﴿ أَدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ ﴾ [٥]                                            |
| ۲۰٦   | ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ [٣٥]                                 |
| ۲۰٦   | ﴿وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ﴾ [٣٧]                          |
| ۳.۷   | ﴿ رُبِّي مَن نَشَآهُ مِنْهُنَّ﴾ [٥١]                                         |
| ۳•٧   | ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [٥٢]                              |
|       | (٣٥) سورة فاطر                                                               |
| ۲۰۸   | ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا ﴾ [٣٢]                 |
| ٣٠٨.  | (٣٦) سورة يس                                                                 |
| ۳•۸.  | ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاتَنَوَهُمَّ ﴾ [١٢]                           |
| 4.9   | ﴿وَالشَّمْسُ تَجْدِى لِمُسْنَقَرِّ لَّهَا﴾ [٣٨]                              |
|       | ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُبِينٌ ﴾ [٧٧]                                        |
| 4.9   | (۳۷) سورة الصافات                                                            |
| ۳•۹   | ﴿ وَٱلصَّنَفَتِ صَفًّا ﴾ [١]                                                 |
| ۳۱۰.  | ﴿ آخَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامُوا ﴾ [٢٢]                                         |
|       | (٣٩) سورة المزمر                                                             |
| ۳۱۰.  | ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَتِيكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴾ [٣١]   |
|       | ﴿ لَا نَقْـنَظُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ﴾ [٥٣]                               |
| ۳۱۱.  | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [٦٧]                              |
| ۳۱۱.  | (٤٠) سورة غافر                                                               |
| ٣١١.  | ﴿وَأَحِيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ﴾ [١١]                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٢    | ﴿ أَدْعُونِي ۚ أَسْتَجِبُ لَكُونِ﴾ [٦٠]                                 |
|        | ﴿ فَا دَّعُوهُ مُخْلِصِينَ ﴾ [٦٥]                                       |
| ٣١٢    | (٤١) سورة فصلت                                                          |
| ٣١٢    | ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلُ أَنْذَرَّتُكُو صَعِقَةً ﴾ [١٣]              |
|        | ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ﴾ [٢٢] |
|        | ﴿ رَبُّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّاناً ﴾ [٢٩]أ                       |
|        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ﴾ [٣٠]                       |
| ٣١٤    | (٤٢) ُ سورة الشوريٰ                                                     |
| ٣١٤    | ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [٣٠]    |
| ٣١٥    | (٤٣) سورة الزخرف                                                        |
| ٣١٥    | ﴿ أَهُرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [٣٢]                            |
|        | (٤٤) سورة الدخان                                                        |
| ٣١٥    | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ تُبَـٰزكَةً ﴾ [٣]                     |
|        | ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَـأَتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ [١٠]      |
| ٣١٦    | ﴿ فَمَا بَكَتَ عُلِيَهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ﴾ [٩٦]                  |
|        | (٤٦) سورة الأحَقَاف                                                     |
| *1V    | ﴿ أَوْ أَنْكُرُوا مِنْ عِلْمِ ﴾ [٤]                                     |
| ٣١٧    | ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَآ﴾ [١٧]                       |
| ٣١٨    | (٤٧) سورة محمد ﷺ                                                        |
| ٣١٨    | ﴿ وَإِن تَنَوَلَّوا ۚ يَسْتَذِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [٣٨]              |
| ٣١٨    | (٤٨) سورة الفتح                                                         |
|        | ﴿ إِنَّا ۚ أَرْسَلُنَكَ ۖ شَنهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ [٨]        |
| ٣١٩    | ﴿ وَٱلزَّمَهُمْ كَابِمَةَ ٱللَّقَوَىٰ ﴾ [٢٦]                            |
| ٣١٩    | ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُبُحُوهِهِم ﴾ [٢٩]                                    |
| ٣٢٠    | (٤٩) سورة الحجرات                                                       |
| ٣٢٠    | ﴿ لَا تَرْفَعُوٓا أَصُوۡتَكُمُ فَوۡقَ صَوۡتِ ٱلنَّبِيٓ﴾ [۲]             |
|        | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾ [٤]                                    |
| ٣٢١    | ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [٧]                     |
| ٣٢١    | ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا ۚ وَقِبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ ﴾ [١٣]          |

| صفحة | لموضوع الموضوع                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٢  | ۰۰) سورة ق                                                            |
| 477  | ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ ﴾ [١٨]                                      |
|      | ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَيِّخَهُ وَأَدْبَكُرَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [٤٠]          |
|      | ٥١) سُورة الذاريات                                                    |
|      | ﴿ وَالذَّارِينَ ذَرُواكُ [١]                                          |
|      | ٥٣) سورة النجم                                                        |
|      | ﴿ اَلَّذِينَ ۚ يَجۡتَنِبُونَ كُبَيۡرِ ٱلْإِنَّهِ ﴾ [٣٢]               |
|      | ٥٥) سورة الرحمٰن                                                      |
| 377  | ﴿ فِيَأَيُّ ءَالَآءِ ۚ رَبِّكُمُّا تُكَذِّبَانِ ﴾ [١٣]                |
| 377  | ﴿ كُلُّ يُوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِكُ [٢٩]                                 |
| 47 8 | ٥٦) سورة الواقعة                                                      |
| 475  | ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ [٧٥]                       |
| 440  | ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [٨٢]              |
|      | ٥٧) سورة الحديد                                                       |
| 470  | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [١٦] |
| 440  | ٥٨) سورة المجادلة                                                     |
| 470  | ﴿ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ بُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [٨]  |
|      | ٥٩) سورة الحشر                                                        |
| ۲۲٦  | ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا ﴾ [٨ ـ ١٠]       |
| 411  | ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٍ ۗ [٩]                               |
|      | ٦١) سورة الصف                                                         |
| 411  | ﴿لِمَ نَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [٢]                             |
| 417  | ٦٢) سورة الجمعة                                                       |
|      | ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يِلْحَقُواْ بِهِمْ﴾ [٣]                 |
|      | ﴿ وَإِذَا رَأَوْاً نِجَدَرَةً أَوْ لَهَوَّا﴾ [١١]                     |
|      | ٦٣) سورة المنافقون                                                    |
|      | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [١]                                 |
| 414  | ٦٤) سورة التغابن                                                      |
| 449  | ﴿ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ ﴾ [18]       |

| <u>صفحة</u> | الموضوع الموضوع                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳۳.         | (٦٦) سورة التحريم                                                    |
| ۳۳.         | ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُّ ﴾ [١]                       |
| ۳۳.         | ﴿ رَبَّتَ ۚ أَتَّهِمْ لَنَا ثُورَنَا﴾ [٨]                            |
|             | ﴿ فَخَانَتَا هُمَا ﴾ [10]                                            |
| ۱۲۲         | (٧٠) سورة المعارج                                                    |
| ۱۲۲         | ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [٤]         |
| ۱۳۳         | (۷۱) سورة نوح                                                        |
| ۱۳۳         | ﴿ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا﴾ [٢٣]                          |
| ۲۳۲         | (٧٢) سورة الجن                                                       |
| ۲۳۲         | ﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِينِ ﴾ [١] |
| ٣٣٣         | (٧٣) سورة المزمل                                                     |
|             | ﴿ فَرِ اَلَيْلَ إِلَّا عَلِيلًا ﴾ [٢]                                |
| 44 8        | (٧٤) سورة المدثر                                                     |
| 44.5        | ﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [١١]                             |
| 377         | ﴿ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ ﴾ [٥١]                                      |
|             | (٥٥) سورة القيامة                                                    |
|             | ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِـ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِـ ﴾ [١٦]               |
|             | (٧٧) سورة المرسلات                                                   |
|             | ﴿ إِنَّهَا نَرْمِى بِشَكَرُدٍ كَالْقَصْرِ ﴾ [٣٢]                     |
| ۲۳٦         | (۷۸) سورة النبأ                                                      |
|             | ﴿ رَكَّا مَا فَا ﴾ [٣٤]                                              |
| ۲۳٦         | (۸۰) سورة عبس                                                        |
|             | ﴿عَبْسَ وَتُوَلَّقُ ﴾ [١]                                            |
| ۲۳٦         | ﴿وَفَكِهَةً وَأَبَّا﴾ [٣١]                                           |
| ٣٣٧         | (٩٣) سورة الضحيٰ                                                     |
|             | ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ [٣]                            |
|             | (٩٩) سورة الزلزلة                                                    |
| ۳۳۷         | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ ﴾ [٧]           |
|             | (۱۰۲) سورة التكاثر                                                   |

| صفحة  | الموضوع                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ۲۲۸   | ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَكُنَّ يَوْمَهِ إِ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٨] |
|       | (١٠٨) سورة الكوثر                                       |
|       | ﴿ إِنَّا ۚ أَعْطَيْنَكُ ۗ ٱلْكُوْثَرَ﴾ [١]              |
|       | (۱۱۰) سورة النصر                                        |
|       | ﴿إِذَا جَكَّآءَ نَصْدُ ۖ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾ [١]       |
|       | (١١٢) سورة الإخلاص                                      |
|       | ﴿ قُلْ هُو ۚ اللَّهُ أَكَدُ ﴾ [١]                       |
|       | الكتاب الرابع: الاعتصام بالسنة                          |
| 454   | ١ ـ وجوب إطاعة النبي ﷺ                                  |
| ٣٤٣   | ٢ ـ السُّنَّة من الوحي                                  |
| ٣٤٣   | ٣ ـ التأكد من صحة الحديث                                |
| 455   | ٤ ـ كتابة الحديث والعلم                                 |
| T { 0 | ٥ ـ النهي عن التكلف والتنطع                             |
| 457   | ٦ ـ أحسن الهدي                                          |
| 787   | ٧ ـ التزام السُّنَّة ورفض المحدثات                      |
|       | ٨ ـ من دُعا إِلَىٰ هدًى                                 |
| 257   | ٩ _ من سن سُنَّة حسنة                                   |
| 459   | ١٠ ـ (مثليّ ومثلكم)                                     |
| ٣٥.   | ١١ ـ التحذّير من اتباع الأمم السابقة                    |
| ٣0٠   | ١٢ _ (أنتم أعلم بأمر دنياكم)                            |
| 401   | ١٢ _ نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة السَّنَّة                 |
| 401   | ١٤ ـ أمره ﷺ يقتضي الوجوب                                |
| 401   | ١٥ ـ وجوب العمل بالسُّنَّة كالقرآن                      |
| 401   | ١٦ ـ التوقي في الحديث عنه ﷺ                             |
| 404   | ١٧ ـ الحديث عن الثقات                                   |
| 408   | ١٨ ـ هل ينقل الحديث بمعناه                              |
| 408   | ١٩ ـ العرض                                              |
| 400   | ۲۰ ـ تأويل حديث النبي ﷺ                                 |
| 400   | ٢١ _ تعظيم السُّنَّةَ                                   |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لموضوع                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 70V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢١ ـ لا تجتمع الأمة علىٰ الضلالة     |
| ToV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| . الثَّالث ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| ادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العب                                 |
| ل: الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكتاب الأوا                         |
| <b>٣٦٣</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لفصل الأول: الطهارة من النجاسات      |
| <b>*1*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١ ـ الاستنجاء بالماء                 |
| <b>*17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢ ـ الاستجمار بالحجارة               |
| 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٣ ـ النهي عن الاستنجاء باليمين       |
| ٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤ ـ إذا استجمر فليوتر                |
| ٣٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥ ـ الاستتار لقضاء الحاجة            |
| 火し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦ ـ النهي عن التخلي في الطرق والظ    |
| ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٧ ـ النهي عن البول في الماء الراكد.  |
| ٣٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩ ـ حكم المذي                        |
| ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٠ ـ الاستطابة وعدم استقبال القبلة . |
| ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| ٣٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                    |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| V77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١٤ ـ التنزه عن البول                 |
| <b>*</b> 1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ± 1                                  |
| <b>M1V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٦ ـ النجاسة تقع في السمن            |
| ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                    |
| \text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\(\text{\\chinmatright}}}\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximtex\eximte |                                      |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                    |
| ٣٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢١ ـ البول                           |
| w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i ti vu                              |

| صفحة | موضوع                               |
|------|-------------------------------------|
| ۳۷۱  | لفصل الثاني: الحيض                  |
|      | ١ ـ الحائض تترك الصلاة والصوم       |
|      | ٢ ـ الغسل من الحيض والنفاس          |
|      | ٣ ـ الاستحاضة                       |
|      | ٤ ـ غسل دم الحيض                    |
| ٣٧٥  | ٥ ـ طهارة جسم الحائض                |
|      | ٦ ـ مدة الحيض                       |
|      | ٠ ـ أقل الطهر٧ ـ أقل الطهر          |
|      | ۸ ـ ما جاء في وقت النفاس            |
|      | ٩ ـ إتيان الحائض وكفارة ذلك         |
|      | أ                                   |
|      | ١ ـ فضل الوضوء                      |
|      | ٢ ـ لا تقبل صلاة بغير طهور          |
|      | ٣ ـ وضوء النَّبِي عَيَّلِيْمُ       |
| ۳۸۱  | ع ـ إسباغ الوضوء                    |
|      | ء ـ الصلوات بوضوء واحد              |
|      | ٦ ـ الذكر عقب الوضوء                |
|      | ٧ ـ غسل اليدين عند الاستيقاظ        |
|      | ۸ ـ لا يتوضأ من الشك                |
|      | ٩ ـ التيمن في الطهور وغيره          |
|      | ١٠ ـ يتمضمض من الطعام ولا يتوضأ     |
|      | ١١ ـ الوضوء من لحوم الإبل           |
|      | ۱۲ ـ هل يتوضأ مما مسَّت النار       |
|      | ١٣ ـ نوم الجالس لا ينقض الوضوء      |
|      | ١٤ ـ السواك                         |
|      | ١٥ ـ المسح على العمامة والخفين      |
|      | ١٦ ـ المسح على الجبيرة              |
|      | ١٧ ـ الوضوء والغسل بفضل طهور المرأة |
| 444  | 4                                   |

| صفحة | الموضوع الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٨  | ١٩ ـ الوضوء من النوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۹  | ۲۰ ــ هل يتوضأ من القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۴۸۹  | ٢١ ـ ما جاء في الرعاف والدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٩.  | الفصل الرابع: الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ١ ـ المسلم لا ينجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.  | ٢ ـ نوم الجنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ٣ _ إِذَا ۚ أَرَادَ أَن يَعَاوِدَ الْجَمَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٤ _ إِذَا التَّقَىٰ الختانان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 491  | ٥ ـ إِذَا احتلمت المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 497  | ٦ ـ صَفة الغسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ٧ ـ الغسل كل سبعة أيام٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 447  | ٨ ـ النهى عن الاغتسال في الماء الراكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٩ ـ حكم ضفّائر المغتسلة بي المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسلة المنتسسان المنتسب المنتسبة الم |
|      | ١٠ ـ النائم يرىٰ بللاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ١١ _ غسل الكافر إذا أسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ١٢ ـ ما جاء في دخول الحمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | الفصل الخامس: التيممأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ١ _ مشروعية التيمم ٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٢ _ كيفية التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۹٦  | ٣ ـ هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ٤ _ التيمم للجنابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441  | ٥ _ هل يطلب الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 447  | ٦ ـ التيمم في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 491  | ٧ ـ التيمم لرّد السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۸  | ٨ ـ التيمم للمرض والجراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | الكتاب الثاني: الأذان ومواقيت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠١  | الفصل الأول: الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ١ ـ بدء الأذان وبيان ألفاظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | ٢ ـ الأَذان شفع، والإِقامة وتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| لصفحة | الموضوع                               |
|-------|---------------------------------------|
| ٤٠٢   | ٣ _ فضل الأذان                        |
|       | ٤ ـ إجابة المؤذن                      |
|       | ۰ ـ الدعاء عند النداء                 |
|       | ٦ ـ اتخاذ مؤذنين وأذان الأعمىٰ        |
|       | ٧ ـ التثويب في أذان الفجر             |
|       | ٨ ــ الأذان فوق المنارة               |
|       | ٩ ـ أخذ الأجر على التأذين             |
|       | ٠٠ ــ السنة في الأذان                 |
|       | ۱۱ ـ الأذان لمن يصلى وحده             |
|       | ١٢ ـ بعض الأحكام المتعلقة بالأذان     |
|       | الفصل الثاني: مواقيت الصلاة           |
|       | الحصل العامي. المواتين الحمس          |
|       | ۲ ـ فضل صلاتي الصبح والعصر            |
|       | ٣ ـ وقت الفجر                         |
|       | ، ـ ـ وقت الطهر                       |
|       | ٥ ـ الإبراد بالظهر في شدة الحر        |
|       | ٥ ـــ الويبراد بالطهر في شده البحر    |
|       | ٧ ـ إثم من فاتته العصر                |
|       | ۷ ـ إيم من قالمه العصر                |
|       | ۹ ـ وقت العشاء                        |
|       | ١٠ ــ تدرك الصلاة بركعة               |
|       | ۱۱ ـ الأوقات المنهى عن الصلاة فيها    |
|       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|       | ۱۲ ـ ركعتان صلاهما ﷺ بعد العصر        |
|       | ١٣ _ قضاء الصلاة الفائتة              |
|       | ١٤ ـ فضل الصلاة لوقتها                |
|       | ١٥ _ السمر بعد العشاء                 |
| 217   | ١٦ ـ الترتيب بين الصلوات              |
|       | الكتابِ الثالث: المساجد ومواضع الصلاة |
| 113   | ١ ـ أول المساجد في الأرض              |

| صفحة | الموضوع الموضوع                           |
|------|-------------------------------------------|
| ٤١٩  | ٢ ـ الأرض مسجد وطهور                      |
| ٤١٩  | ٣ ـ بناء المسجد النبوي الشريف             |
| 173  | ٤ ـ المسجد الذي أسس علىٰ التقوىٰ          |
| 173  | ٥ ـ فضل ما بين الحجرة والمنبر             |
| 277  | ٦ ـ مسجد قباء                             |
| 277  | ٧ ـ فضل بناء المساجد                      |
| 274  | ٨ ـ المساجد أحب البلاد إلى الله           |
| 277  | ٩ ـ لا تشد الرحال إلا إِلىٰ ثلاثة مساجد   |
| ٤٢٤  | ١٠ ـ النهي عن بناء المساجد علىٰ القبور    |
|      | ١١ ـ اتخاذ المساجد في البيوت              |
| ٤٢٥  | ١٢ _ تحية المسجد                          |
| 270  | ١٣ ـ فضل الجلوس في المسجد                 |
|      | ١٤ _ طهارة المسجد                         |
| ٤٢٧  | ١٥ _ نظافة المسجد                         |
| 271  | ١٦ _ خدمة المسجد                          |
| ٤٢٨  | ١٧ ـ رفع الصوت في المسجد                  |
| ٤٢٨  | ١٨ ـ النوم في المسجد                      |
| 279  | ١٩ ـ لا يُخرَج من المسجد بعد الأذان       |
| 279  | ٢٠ ـ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله       |
| 173  | ٢١ ـ دخول المسجد وما يقول عنده            |
| 173  | ٢٢ ـ لا يدخل المسجد من أكل ثوماً أو بصلاً |
| 242  | ٢٣ ـ لا ينشد الضالة في المسجد             |
| 244  | ٢٤ ـ الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل   |
| 244  | ٢٥ ـ الصلاة علَىٰ السطح والسفينة          |
| ٤٣٤  | ٢٦ ـ زخرفة المساجد والتباهي بها           |
| 171  | ٢٧ ـ هل يحبس في المسجد                    |
|      | ٢٨ ـ الأكل في المسجد                      |
| ٥٣٤  | ٢٩ ـ مرور الجنب والحائض في المسجد         |
|      | ٣٠ _ ما يكره في المساجد                   |

| صفحة | الموضوع الموضوع                            |
|------|--------------------------------------------|
| ٤٣٦  | ٣١ ـ المواضع المنهي عن الصلاة فيها         |
| ٤٣٦  |                                            |
|      | الكتاب الرابع: فضل الصلاة ومقدماتها وصفتها |
| ٤٣٩  | الفصل الأول: فضل الصلاة ومقدماتها          |
| ٤٣٩  | ١ ـ فضل الصلاة وحكم تاركها                 |
|      | ٢ _ استقبال القبلة                         |
|      | ٣ ـ الصلاة في الثياب                       |
|      | ٤ ـ الصلاة في النعال                       |
|      | ٥ ـ المصلي يُرَىٰ النجاسة علىٰ ثوبه        |
|      | ٦ ـ ثياب المرأة في الصلاة                  |
|      | ٧ ـ الصلاة بثياب النساء                    |
| ٤٤٥  | ٨ ـ ما جاء في السدل في الصلاة              |
|      | ٩ ـ أرحنا بالصّلاة                         |
| ٤٤٦  | ١٠ _ متىٰ يؤمر الغلام بالصلاة              |
|      | ١١ ـ تحريم الصلاة وتحليلها                 |
|      | ١٢ _ فضل التكبيرة الأولىٰ                  |
| ٤٤٧  | الفصل الثاني: سترة المصلي                  |
| ٤٤٧  | ١ _ سترة المصلي                            |
| ٤٤٨  | ٢ ـ الدنو من السترة والسواري               |
| ٤٤٨  | ٣ ـ الاعتراض بين يدي المصلي                |
| ११९  | ٤ ـ حكم المرور بين يدي المصلي              |
|      | ٥ _ ما يقطع الصلاة                         |
| ٤٥٠  | ٦ ـ سترة الإمام سترة لمن خلفه              |
|      | الفصل الثالث: صفة الصلاة                   |
| 103  | ١ ـ (صلوا كما رأيتموني أصلي)               |
| 807  | ٢ ـ تعليم كيفية الصلاة                     |
| ٤٥٥  | ٣ ـ التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره  |
| ٤٥٦  | ٤ ـ وضع اليدين في الصلاة                   |
| ٤٥٧  | ٥ ـ ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة    |

|         | <u> بوصوع</u>                               |
|---------|---------------------------------------------|
| ٤٥٧     | ٦ ـ قراءة الفاتحة في كل ركعة                |
|         | ٧ ـ الجهر والإسرار في الصلاة                |
|         | ٨ ـ التأمين                                 |
| ٤٥٩     | ٩ ـ القراءة في صلاة الصبح                   |
| ٤٦٠     | ١٠ ـ القراءة في الظهر والعصر                |
| ٤٦١     | ١١ ـ القراءة في المغرب                      |
| 173     | ١٢ ـ القراءة في العشاء                      |
| 773     | ١٣ ـ صفة الركوع والسجود والاعتدال           |
| ٣٢٢     | ١٤ ـ فضل السجود                             |
| ۳۲۶ ۳۲۶ | ١٥ ـ ما يقول في الركوع والسجود              |
| رد 3٦٤  | ١٦ ـ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجو |
| ٤٦٤     | ١٧ ـ ما يقول إذا رفع من الركوع              |
|         | ١٨ ـ صفة الجلوس في الصلاة                   |
| ٢٢٦     | ١٩ _ التشهد                                 |
| ٤٦٦     | ٢٠ ـ الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد          |
| ٤٦٦     | ٢١ ـ الدعاء قبل السلام                      |
| ٤٦٧     | ٢٢ ـ التسليم                                |
| ۸۲3     | ٢٣ ـ الذكر بعد الصلاة                       |
| ٤٦٩     | ٢٤ ـ الانصراف من الصلاة                     |
| ٤٦٩     | ٢٥ ـ الخشوع في الصلاة                       |
| ٤٧١     | ٢٦ ـ رفع البصر إلى السماء في الصلاة         |
| ٤٧١     | ٢٧ _ صلاة المريض                            |
| £VY 7V3 | ٢٨ ـ الاطمئنان في الاعتدال وبين السجدتين    |
| £VY     | ٢٩ ـ ما يقول بين السجدتين                   |
| ٤٧٣     | ٣٠ ـ صفة الجلوس بين السجدتين                |
| ٤٧٤     | ٣١ ـ ما جاء في سكتات الصلاة                 |
| ٤٧٤     | ٣٢ ـ الدعاء في الصلاة                       |
| ٤٧٤     | ٣٣ ـ ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة      |
| ٤٧٥     | ٣٤ ـ سجود الشكر                             |

| صفحة | يوضوع الع                          | ال<br>— |
|------|------------------------------------|---------|
| ٤٧٦  | مصل الرابع: العمل والسهو في الصلاة | ال      |
| ٤٧٦  | ١ ـ النهى عن الكلام في الصلاة      |         |
| ٤٧٧  | ٢ _ لعن الشيطان في الصلاة          |         |
| ٤٧٧  | ٣ ـ ما يجوز من العمل في الصلاة     |         |
| ٤٧٨  | ٤ ـ النهي عن الاختصار في الصلاة    |         |
| ٤٧٨  | ٥ ـ التفكير في الشيء في الصلاة     |         |
| ٤٧٩  | ٦ _ الوسوسة في الصلاة              |         |
| ٤٧٩  | ٧ _ كفّ الثوب وعقصه                |         |
| ٤٨٠  | ٨ _ البكاء في الصلاة               |         |
|      | 9 _ الإشارة في الصلاة              |         |
| ٤٨٠  | ١٠ ـ الاعتماد على العصا في الصلاة  |         |
|      | ١١ ـ تبريد الحصي في الصلاة         |         |
|      | ١٢ ـ تغطية الفم في الصلاة          |         |
| 213  | ١٣ ـ الضحك في الصلاة               |         |
| 213  | ١٤ ـ السهو في الصلاة               |         |
|      | فهرس الجزء اللَّأول                | *       |





مَعْ الْمُلْسِيْنِ مُلَاثِينِ مِنْ الْمُنْ عُلِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُولِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِينِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِي اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّلِّي عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِي عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الللَّهِي عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكُلِي اللَّهِ عَلَيْكُل



الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م

#### جُقوق الطَّبِع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم \_ دمشيق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣ www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۵۵۵۷۸۲ (۰۱) ص.ب: ۱۱۳/٦٥۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدة

۲۱۶۱۱ ٌ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۱۵۷۲۲ فاکس: ۲۸۹۰۶



# مع المرس الم

وَهُوَخُلَاصَةُ ١٤١ كِنَابًا هِيَ أَصُولُ كُنْبُ ٱلسُّنَّةِ



تَشَرُّفَ بِحَمْنِهِ صلمح أحمر الشّامِي

المجزء ألتّاني

وارالقشلم









## ١ ـ باب: تعاهد ركعتي الفجر

١٣١٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَ اللَّهِ عَكُنِ النَّبِيُ عَلَيْ مَكَٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ (١) ، أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً (٢) عَلَىٰ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. [خ٣١٦/ م٢٧٤]

١٣١٨ - (م) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ: أَنَّهُ قَالَ فِي شَانِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ: (لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعاً).

وفي رواية: قَالَ: (رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

١٣١٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: (نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيِ قَبْلَ الْفَجْرِ: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَكُ ﴾، وَ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِرُونَ ﴾). [جه١١٥٠]

#### • صحيح.

١٣٢٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ
 رَكْعَتَي الْفَجْرِ، اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ.

• صحيح لغيره.

١٣١٧ ـ (١) (النوافل): جمع نَفْل، ونافلة الصلاة: الزيادة على الفريضة.

<sup>(</sup>٢) (تعاهداً): التعاهد والتعهد: الاحتفاظ بالشيء، والملازمة له.

المقصد الثالث: العبادات

#### ٢ ـ باب: التطوع قبل المكتوبة وبعدها

اَسَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَالَى: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ (١) صَلَاةٌ)، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ كُلِّ أَذَانَيْنِ (١) صَلَاةٌ)، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ عُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ عُلَا أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ)، ثمَّاء).

۱۳۲۲ ـ (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ (١)، حَتَّىٰ يَخْرُجَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَالْمُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَلِيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.

۱۳۲۳ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبِ، وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ المُغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَسَجْدَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ. [خ۲۷۲ (۹۳۷)/ ۹۲۷]

١٣٢٤ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ عَائِشَةَ النَّبِيَ عَالِيَّةَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

١٣٢٥ - (م) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ

<sup>1</sup>۳۲۱ \_ (۱) (بين كل أذانين): أي: بين الأذان والإقامة، فهو من باب التغليب، قال الحافظ: ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: (لمن شاء).

١٣٢٢ ـ (١) (يبتدرون السواري): أي: يسارعون إليها، والسواري: جمع سارية وهي الأسطوانة؛ أي: يقف كل مصلٌ خلف أسطوانة لئلا يقع المرور بين يديه.

١٣٢٣ ـ (١) (سجدتين): أي: ركعتين، كما ورد في الرواية الثانية.

عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعاً، غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ إِلَّا بَنَىٰ اللهُ لَهُ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ ـ أَوْ إِلَّا بُنِيَ اللهُ لَهُ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ ـ). بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ ـ).

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ. [م٧٢٨]

■ زاد الترمذي: (أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ). [ت١٥٥]

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، عَنْ تَطَوُّعِهِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، عَنْ تَطَوُّعِهِ ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَيْصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ . وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً . وَكَانَ إِذَا طَلِي لاً قَاعِداً . وَكَانَ إِذَا طَلِي اللهِ عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ . [م.٧٧] وَكَانَ إِذَا طَلِعَ الْفَجْرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . [م.٧٧] رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِمٌ ، وَإِذَا قَرَأً قَاعِداً . وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ . [م.٧٣٧] مَنَ عَمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِ : (رَحِمَ اللهُ الْمُرَأَ عَلَى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً) . [٤٦٠ ١٣٢٧]

• حسن.

## ٣ \_ باب: التطوع في البيت

١٣٢٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ (١)، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً (٢). [خ٢٣٢/ م٧٧٧]

١٣٢٨ ـ (١) (من صلاتكم): من للتبعيض، والمراد: النوافل.

<sup>(</sup>٢) (قبوراً): أي: لا تكونوا كالموتىٰ الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.

١٣٢٩ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا قَضَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ؛ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً).

النّبِيُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ النّبِيُ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النّبِيُ عَلَيْهَ: (عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ). [۱۹۹۰/ ت۲۰۰/ ن۱۹۹۰]

• حسن.

# ٤ \_ باب: صلاة النافلة قاعداً

ا ۱۳۳۱ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَبِيُهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِساً، خَتَىٰ إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِساً، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأُهُنَّ، ثُمَّ رَكَعَ. [خ١١١٨ (١١١٨)/ م٧٣١]

المَّالُ مَنْ مَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - وَكَانَ مَبْسُوراً (۱) - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِداً؟ فَقَالَ: (إِنْ صَلَّىٰ قائِماً قَائِماً وَمَنْ صَلَّىٰ قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّىٰ نَائِماً (۲) فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّىٰ قاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّىٰ نَائِماً (۲) فَلُهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ).

#### ٥ \_ باب: صلاة الضحي

١٣٣٣ ـ (ق) عَنِ عَبْدِ الرَّحمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: مَا أَنْبَأَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَّ عَيْلِاً فَيْرُ أُمِّ هَانِئِ، ذَكَرَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلاً

۱۳۳۲ \_(۱) (مبسوراً): أي: كانت به بواسير، والبواسير: جمع باسور: وهو ورم في باطن المقعدة.

<sup>(</sup>٢) (نائماً): أي: مضطجعاً.

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ في بَيْتِهَا، فَصَلَّىٰ ثَمانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَاةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

[خ۱۱۰۳/ م \_ صلاة المسافرين ٣٣٦ (٨٠)]

الشَّكَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي يُصَلِّي اللهُ عَلَيْ يُصَلِّي اللهُ عَلَيْ يُصَلِّي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

المَّرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَثِرْدَاءِ قَالَ: أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَبَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَبَلَاةِ الضَّحَىٰ، وَبَلَاقً الضَّحَىٰ، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّىٰ أُوتِرَ.

الله ﷺ: (لا يُحَافِظَ عَلىٰ مَالَةِ اللهِ ﷺ: (لا يُحَافِظَ عَلىٰ صَلاةِ اللهِ ﷺ: (لا يُحَافِظَ عَلىٰ صَلاةِ الضَّحَىٰ إِلَّا أَوْابٌ) قَالَ: (وَهِيَ صَلاةُ الأَوَابِينَ). [مه١٢٢٤/ ١١٨٢]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

# ٦ \_ باب: صلاة الأوابين

الشّحَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: رَأَىٰ قَوْماً يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَىٰ، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (صَلَاةُ الأَوَّابِينَ (١) حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ (٢)). [م٤٧]

#### ٧ \_ باب: صلاة الاستخارة

١٣٣٨ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

١٣٣٧ ـ (١) (الأوابين): الأواب: المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة.

<sup>(</sup>٢) (ترمض الفصال): الرمضاء: الرمل إذا اشتدت حرارته بالشمس؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال ـ وهي الصغار من أولاد الإبل ـ من شدة حرّ الرمل.

يُعَلِّمُنَا الْاسْتِخَارَةَ في الأُمُورِ كما يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي، فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِيَ وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي، في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي، في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي، في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرِّ لِي، في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ لَي فَيْلَ عَلَى وَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي قَالَ: في عاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ. قَالَ: وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ).

#### ٨ ـ باب: تحية المسجد

١٣٣٩ - عَنِ ابْنِ لَاسٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمُسْجِدَ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَخَفَّهُمَا وَأَتَمَّهُمَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: لَقَدْ خَفَّفْتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدّاً يَا أَبَا الْيَقْظَانِ؟ فَقَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيهِمَا، الشَّيْطَانَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فِيهِمَا، قَالَ: . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

• حديث صحيح، وإسناده حسن.

[انظر: ۱۰۸۷، ۱٤۷۷].

#### ٩ \_ باب: صلاة التسبيح

الله عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلْعَبَّاسِ: (يَا عَمِّ! أَلَا أَصِلُكَ، أَلَا أَخْبُوكُ(١)، أَلَا أَنْفَعُكَ)؟ قَالَ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ!

١٣٤٠ ـ (١) (ألا أحبوك): يقال: حباه كذا: إذا أعطاه.

قَالَ: (يَا عَمِّ، صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ نَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: اللهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، خَمْسَ عَشْرَةً مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْراً، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً وَقُلْهَا فَي كُلِّ رَكْعَةٍ، وهِيَ ثَلَاثُومِاتَةٍ فِي قَبْلَ اللهُ لَكَ). قَلْلَ اللهُ لَكَ عَمْ وَمَنْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقُولَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَقُلْهَا فِي خُمْعَةٍ وَقُلْهَا فِي خُلْ يَقُولَهَا فِي خُمْعَةٍ وَقُلْهَا فِي خُمْعَةٍ وَقُلْهَا فِي خُمْعَةٍ وَقُلْهَا فِي خُمْعَةٍ وَقُلْهَا فِي شَهْرٍ)، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّىٰ قَالَ: (فَقُلْهَا فِي ضَعْمَ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ)، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّىٰ قَالَ: (فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ).

• صحيح.

#### ١٠ \_ باب: صلاة الحاجة

[انظر: ۲۲۷۱]

## ١١ ـ باب: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

ا ۱۳۶۱ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ.

• حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) (رمل عالج): العالج ما تراكم من الرمل، وهو أيضاً اسم لموضع كثير الرمال.

#### ١٢ ـ باب: متىٰ يقضي ركعتي الفجر

الله عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَجُلاً يُصَلِّق رَجُلاً يُصَلِّق بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: (صَلَاةُ الصَّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، وَكُعَتَانِ)، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، وَصَلَيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، فَصَلَيْتُهُمَا الْآنَ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ . [د١٦٦٧/ ت٢٢٥/ جه١١٥٤]

#### • صحيح.

اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَصُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ).

• صحيح.

## ١٣ ـ باب: هل يتطوع حيث صلىٰ المكتوبة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (أَيَعْجِزُ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ يَعْفِي إِلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَتَأَكَّرَهُ مَا إِلَا يَعْفِي اللهِ عَنْ عَبْدِي عَلَيْتِهِ عَلَيْتُ لَلْهِ يَعْنِي إِلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَنْ يَعْنِي إِلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَى مَا لَا عَلَالِهُ عَلَيْتُهِ عَلَالِهُ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتِهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتِهِ عَلَيْتُهِ عَلَى عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْتُهِ عَلَيْت

#### • صحيح.

الفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ عَبَّاسٍ فَيْ قَالَ: مَنْ صَلَّىٰ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّى بَعْدَهَا، فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيْكَلَّمْ أَحَداً.



المقصد الثالث: العبادات

#### ١ \_ باب: فضل الدعاء والصلاة آخر الليل

اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ).

#### ۲ ـ باب: صلاة الليل مثنى مثنى

اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مُثَلَىٰ مَثْنَىٰ مُثْنَىٰ مَثْنَىٰ مُثْنَىٰ مُثْنَىٰ مَثْنَىٰ مُعْنَىٰ مَثْنَانِ مَلْمُ مُنْ مُثْنَىٰ مُثْنَىٰ مُثْنَىٰ مُثْنَىٰ مُثَلِّىٰ مُثْنَالِ مُثْنَانِ مُثْنَانِ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ لَا مُعْنَالِ مُثْنَانِ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثَلِّا مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِهُ مُثْنَالِمُ مُثَالِالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ مُثْنَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ مُثَالِعُلِمُ لَعْنَالِ مُسْتُولُ مُنْ مُنْ مُثْنَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لِعُلِمُ لَالِمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لِلْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَا

#### ٣ ـ باب: صفة قيام الليل

١٣٤٨ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ وَيُهَا: كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ عَيْقَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ النَّبِيِّ عَيْقَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَنَ المُؤذِّنُ وَثَبَ، فإنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ؛ وَإِلَّا إِلَىٰ فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَنَ المُؤذِّنُ وَثَبَ، فإنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ؛ وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

١٣٤٩ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهُا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّي مِنَ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَىٰ اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﷺ، وَأَحَبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَىٰ اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ﷺ، وَأَحَبُ الصَّيَامِ إِلَىٰ اللهِ صَيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً).

اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. [م٧٦٧] اللَّيْلِ لِيُصَلِّي، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

#### ٤ \_ باب: حثه ﷺ علىٰ قيام الليل

الله عَلَيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِ عَلِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِ عَلَيْ لَيْلَةً، فَقَالَ: (أَلَا تُصَلِّيانِ)؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ أَنْفُسُنَا بِيدِ اللهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُولِّ، يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَهُو يَقُولُ: يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُو مُولِّ، يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَهُو يَقُولُ: (الكهف: ١٤٤]. [الكهف: ١٥].

١٣٥٣ ـ (خ) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ تَعَارَ (١) مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهْوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلهَ اللهُ، وَاللهُ مَكْرُ وَلَا عَوْلَ وَلَا إِللهِ إِللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي،

١٣٥٣ ـ (١) (تعار): صاح، والتعار أيضاً: السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام.

أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ). [خ١١٥٤]

١٣٥٤ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ).

• صحیح. [د۲۰۹۱، ۱۲۰۱/ جه ۱۳۳۵]

آثَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنِ امْرِئِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنِ امْرِئِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنِ امْرِئِ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ؛ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ؛ إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَلَاقًةً).

• صحيح.

#### ٥ ـ باب: ما يقول إذا قام للتهجد

١٣٥٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَالبَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَالبَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَالْبَيْونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَقُّ، وَالْبَيْونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبُثُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَاثُ، أَنْتَ إِلِهِي، لَا إِلهَ إِلا أَنْتَ). [ إلا أَنْتَ). [ الإلاقي ، لَا إِلهَ إِلا أَنْتَ).

٦ ـ باب: ما يكره من التشدد في العبادة
 ١٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ رَبِيْ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَيْدٍ،

فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَا هذَا الْحَبْلُ)؟ قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ حَبْلٌ لِزَيْنَبَ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ).

١٣٥٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا الْمَرَأَةُ، قَالَ: (مَنْ هَذِهِ)؟ قَالَتْ: فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: (مَنْ هَذِهِ)؟ قَالَتْ: فُلَانَةُ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: (مَهُ! (١) عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ (١)، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّىٰ تَمَلُّوا (٣)). وَكَانَ أَحَبُ الذِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [خ٣٤/ م٥٨٥]

#### ٧ ـ باب: اجتهاده ﷺ في العبادة

١٣٥٩ \_ (ق) عَنِ المُغَيْرَةِ صَافَىٰهُ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ يَكَافُ لَيَقُومُ \_ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّىٰ تَرِمَ قَدَمَاهُ \_ أَوْ سَاقَاهُ \_ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: (أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً).

الله عَنْ عَائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ - تَعْنِي: بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ - تَعْنِي: بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَة مِنْ فَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ وَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكُعَ تَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّىٰ يَأْتِيهُ المُؤَذِّنُ للصَّلَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَىٰ شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّىٰ يَأْتِيهُ المُؤَذِّنُ للصَّلَاةِ.

١٣٦١ - (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ مَا لَكُبِيِّ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ،

١٣٥٨ ـ (١) (مه): اسم فعل بمعنى: اكفف.

<sup>(</sup>٢) (عليكم بما تطيقون): أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة عليه.

<sup>(</sup>٣) (لا يمل الله حتى تملوا): قال الهروي: معناه: لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله.

فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ. ثُمَّ مَضَىٰ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ. فَمَضَىٰ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا. ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح، افْتَتَحَ اللَّ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّح، وَإِذَا مَرَّ بِسُوالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذٍ تَعَوَّذَ. ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: (سُبْحَانَ رَبِّي الْعُظِيمِ)، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ. ثُمَّ قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) ثُمَّ قَامَ طَوِيلاً، قَرِيباً مِمَّا رَكَعَ. ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ)، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ. [مَا اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

# ٨ ـ باب: من نام الليل حتى أصبح

النَّبِيِّ ﷺ وَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِماً حَتَّىٰ أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ، فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِماً حَتَّىٰ أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَقَالَ: (بَالَ الشَّيْطَانُ في أُذُنِهِ).

١٣٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِذَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّىٰ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ فَإِنْ صَلَّىٰ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ؛ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ). [خ٢١٤٢/ م٢٧٧]

#### ٩ \_ باب: الوتر

١٣٦٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،
 وَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ.

اجْعَلُوا (اجْعَلُوا (اجْعَلَوا (اجْعَلَوا (اجْعَلُوا (اجْعَلَوا (اجْعَلُوا (اجْعَلَا (اجْعَلَوا ا

١٣٦٦ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ). [م٥٥٧]

١٣٦٧ - عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ.

صحيح. [ت٥٦/ ن٥٧١/ جه١٦٦٩/ مي١٦٢٠]

١٣٦٨ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْوِتْرُ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ).

• صحيح.

#### ١٠ \_ باب: القنوت

١٣٦٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَيِّةٍ. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَىٰ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ. [خ٧٩٧/ ١٢٥]

• ١٣٧٠ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْواً مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثُ. [ت٢٤١ / ١٠٧٥/ جه ١٢٤١]

#### • صحيح.

المّا عن أَنس: أَنَّ النَّبِّي ﷺ كَانَ لا يَقْنُتُ، إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمِ أَوْ دَعَا عَلَىٰ قَوْم.

• إسناده صحيح.

## ١١ ـ باب: القنوت في رمضان

١٣٧٢ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ \_ يَعْنِي: فِي رَمَضَانَ \_ وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

• ضعيف. وقال شعيب: صحيح بشواهده.

#### ١٢ \_ باب: دعاء القنوت في الوتر

١٣٧٣ ـ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَىٰ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلُمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوَتْرِ فِي الْقُنُوتِ: (اللَّهُمَّ الْهدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ: (اللَّهُمَّ الْهدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ وَبَنَا وَتَعَالَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ). [1782]

المقصد الثالث: العبادات

١٣٧٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللَّهِ عَلِيٍّ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ). [د٢٤٢/ ت٢٥٦٦ / ن٢٧٤١/ جه١٧٩]

• صحيح.

#### ١٣ ـ باب: قضاء الوتر

١٣٧٥ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهُ).

□ زاد الترمذي: (وَإِذَا اسْتَيْقَظَ). [د١٣١١/ ت٢٥٥/ جه١١٨٨]

• صحيح.

## ١٤ \_ باب: قيام الليل بآية يرددها

• حسن.

١٣٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لِيُّا اللَّهُ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً.

• صحيح الإسناد.

## ١٥ ـ باب: القراءة في الوتر

١٣٧٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

#### • صحيح.

١٣٧٩ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَانَهُ وَهُوَلَ هُوَ يُسُورُ بِ مِسْوِبَةِ السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَهُوْلُ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ وَهُوْلُ هُوَ يُسُولُ إِذَا سَلَّمَ: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثَلَاثًا ، اللهُ أَحَدُهُ ، وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) ثَلَاثًا ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

## • صحيح.

## ١٦ \_ باب: الوقوف عند آيات الرحمة وغيرها

١٣٨٠ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيةِ وَاسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّىٰ، فَبَدَأَ فَاسْتَفْتَحَ مِنَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ رَكَعَ وَحُمَةٍ إِلَّا وَقَفَ يَتَعَوَّذُ، ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِعاً بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: (سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبُرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرِيَاءِ وَالْجَبُرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)، ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ رُكُوعِهِ، يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: (سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)، ثُمَّ سُجُودِهِ: (سُبْحَانَ فِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)، ثُمَّ سَجُد مِقْلَ مِثْلَ ذَلِكَ. [دمه/ ١٠٤٨]

#### • صحيح.

١٣٨١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأً: ﴿ سَيِّجِ اَسْمَ
 رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ قَالَ: (سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَىٰ).

[وانظر: ١٣٦١].



Prince of

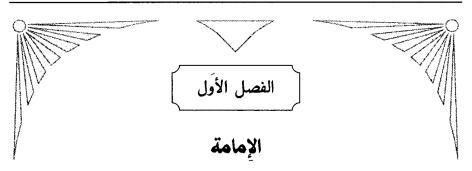

### ١ \_ باب: الأَحق بالإمامة

الصَّلاة ؛ فَلْيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُوَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ). النَّبِيَ عَلَيْهُ فِي نَفَرٍ مِنْ الحُويْرِثِ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيماً رَفِيقاً، فَلَمَّا رَأَىٰ شَوْقَنَا إِلَىٰ أَهْالِينَا، قَالَ: (ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ أَهَالِينَا، قَالَ: (ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ). [خ ٢٦٨/ م ٢٧٤]

١٣٨٣ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْغُوْمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْغُصْبَةَ - مَوْضِعٌ بِقُبَاءَ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَ يَوُّمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً.

١٣٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِبْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِبْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ مَنَا السَّاعُ السَّاعُ السَّامُ اللهِ اللهُ اللهُ السَّامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المقصد الثالث: العبادات

١٣٨٤ \_ (١) (سلما): أي: إسلاماً.

<sup>(</sup>٢) (ولا يؤمن الرجلُ الرجل في سلطانه): معناه: أن صاحب البيت والمجلس أحق من غيره، وإن كان غيره أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، فإن شاء تقدم، وإن شاء قدم من يريده.

<sup>(</sup>٣) (تكرمته): التكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.

#### ٢ ـ باب: الإمام يخفف الصلاة ويتمها

١٣٨٥ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ،
 أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ، مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ، وإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.
 آخ ١٣٨٥/ م١٩٤، ١٤٥٠

١٣٨٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي وَاللهِ لأَتَأْخَرُ عَنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ الغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ الغَدَاةِ، مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ فَطُّ أَشَدَ عَضَباً في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَا صَلَّىٰ بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا مُنَافِينَ مِنْكُمْ الْحَاجَةِ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ).

#### ٣ ـ باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به

١٣٨٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ<sup>(١)</sup>، فَصَلَّىٰ جَالِساً، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ<sup>(١)</sup>، فَصَلَّىٰ جَالِساً، وَصَلَّىٰ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِياماً، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: (أَنِ اجْلِسُوا). فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّىٰ جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً (٢). [خ ٨٨٨/ م١٤]

١٣٨٨ ـ (١) (وهو شاكي): أي: مريض.

<sup>(</sup>٢) (فصلوا جلوساً): جاء في "صحيح البخاري": قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قالَ

الله عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّىٰ يَقَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّىٰ يَقَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَمِع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّىٰ يَقَعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ سَمِوداً بَعْدَهُ.

۱۳۹۰ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: (لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالَيْنَ، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ).

### ٤ \_ باب: النهي عن سبق الإمام

١٣٩١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (أَما يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ ـ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ يَخْشَىٰ أَحَدُكُمْ ـ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةَ صُورَةً حَمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ صُورَةَ حَمَارٍ).

المعلام المعالمة الم

<sup>=</sup> الحُمَيْدِيُّ: هٰذا الحَديثُ مَنْسُوخٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخِرَ ما صَلَّىٰ صَلَّىٰ قاعِداً وَالنَّاسُ خَلْقَهُ قِيَامٌ.

# ٥ \_ باب: إذا تأخر الإمام

١٣٩٣ ـ (م) عَنِ المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ فَلَىٰ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَىٰ الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ عَلَىٰ خُفَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّىٰ لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَىٰ الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّىٰ مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الآخِرَةَ. فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ. وَسُولُ اللهِ ﷺ يُتِمُّ صَلَاتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ. فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: (أَحْسَنْتُمْ) - أَوْ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمْ) - يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. [م٢٧٤م/ الصلاة ١٠٥]

### ٦ ـ باب: الإمام يخرج لعلة

الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ إَلَيْنَا أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: (مَكَانَكُمْ). ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأَسُهُ يَقْطُرُ، فَعَلَيْنَا مَعَهُ. [خ٥٢/ م٥٠٥]

#### المقصد الثالث: العبادات

#### ٧ - باب: إمامة المفتون والمبتدع والعبد

١٣٩٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ). [خ٦٩٤]

#### ٨ ـ باب: الإمام ينتظر اجتماع الناس

الله عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا رَآهُمْ تَقَامُ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ، إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّىٰ.

• ضعيف. وقال شعيب: رجاله ثقات وهو مرسل.

#### ٩ \_ باب: إمامة النساء

١٣٩٧ \_ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ.

١٣٩٨ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَؤُمُ المْرأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ.

[وانظر: ۱۰۳۰، ۱۰۳۱].

# ١٠ ـ باب: من أمَّ قوماً وهم له كارهون

الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَالْمُصْطَلِقِ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
 [ت٥٩٣]

• صحيح الإسناد.

# ١١ \_ باب: الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم

دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: دُكَّانٍ، فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلُمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي.

• صحيح.

### ١٢ \_ باب: الإمام لا يتطوع في مكانه

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّىٰ فِيهِ حَتَّىٰ يَتَحَوَّلَ).[د٢١٦/ جه١٤٢٨] • صحيح.

### ١٣ ـ باب: الفتح على الإمام

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً فَقَرَأً فَقَرَأً فَقَرَأً فَقَرَأً فَقَرَأً فَقَرَأً فَلَاءً فَعَنَا)؟ قَالَ: (أَصَلَّيْتَ مَعَنَا)؟ قَالَ: (فَمَا مَنَعَك)؟ [د٩٠٧]

• صحيح.



المقصد الثالث: العبادات

#### ١ \_ باب: وجوب صلاة الجماعة

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَ قَالَ: (وَالَّذِي الفَّسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ (اَ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُوْفَى بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ (اَ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ (اللهَ إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ (اللهَ إِلَىٰ رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً (اللهِ عَلْمُ أَحَدُهُمْ: أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُه

النَّبِيَّ عَلَىٰ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، فَقَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَیْ رَجُلٌ أَعْمَیٰ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَیْ الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ اَنْ یُرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّیٰ دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ أَنْ یُرَخِّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّیٰ دَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ)؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَأَجِبْ). [م١٥٣]

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَىٰ اللهَ عَدْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعودٍ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَىٰ اللهَ غَداً مُسْلِماً، فَلْيُحَافِظْ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَىٰ بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ

١٤٠٣ \_ (١) (هممت): الهم: العزم، وقيل: دونه.

<sup>(</sup>٢) (ثم أخالف): معناها: أتخلف عن الصلاة إلى قصدي...

<sup>(</sup>٣) (عرقا): العظم الذي يؤخذ منه هبر اللحم.

<sup>(</sup>٤) (مرماتين): تثنية: مرماة. قال الخليل: هي ما بين ظلفي الشاة.

<sup>(</sup>٥) (لشهد): أي: لحضر.

شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَا شَنَ الْهُدَىٰ، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَىٰ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ وَلَوْ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ لِلَّهُ شَنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَىٰ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ؛ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرُفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلُيْنِ (١ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (١ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ الرَّعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّرَجُلُيْنِ (١ عَنْهُ يُعِلِي الطَّفَ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَىٰ بِهِ يُهَادَىٰ الرَّعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الْمَافِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَافِقُ اللَّهُ الْمُ الْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْقُلُومُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: (لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اللهُ عَلَيْ قَالَ: (لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اللهُ عَلَيْ قَالَ: (لاَ صَلاَةَ لِجَارِ اللهُ عَلَيْ المَسْجِدِ).

• ضعيف.

### ٢ ـ باب: فضل صلاة الجماعة

الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ<sup>(۱)</sup> بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ). [خ٥٤/ م١٥٥]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>18.0</sup> ـ (1) (يهادي بين الرجلين): أي: يمسكه رجلان لإحضاره إلى المسجد بسبب مرضه.

<sup>1</sup>٤٠٧ \_ (١) (الفذ): أي: الفرد.

اللهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنَى عَلَىٰ يَقُولُ: (مَنْ صَلَّىٰ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّىٰ الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّىٰ اللَّيْلَ كُلَّهُ).

#### ٣ ـ باب: القراءة خلف الإمام

النّبِيِّ عَلَيْهُ مَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَعَلّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ)، مَرَّتَيْنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِلّا أَنْ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِلّا أَنْ أَوْ ثَلَاثاً، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا؛ إِلّا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

• إسناده صحيح.

الما عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ لمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: (أَتَقْرَؤُونَ في صَلَاتِكُمْ وَالإِمَامُ يَقْرَأُ)؟ فَشَكَتُوا، فَقَالَ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، فَسَكَتُوا، فَقَالَ لَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: (فَلاَ تَفْعَلُوا، لِيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ في نَفْسِهِ).

• إسناده صحيح.

الإِمَامِ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. [ك٧٤٤]

• قال الذهبي: صحيح.

# ٤ \_ باب: تسوية الصفوف وفضيلة الأول

النَّبِيِّ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ). [خ٣٣٧/ م٣٣٣]

□ ولفظ مسلم: (مِنْ تَمام الصَّلاةِ).

النَّبِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ: (لَتُسَوُّنَ وَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ). [خ٧١٧/ م٤٣٦]

□ وفي رواية لمسلم، زاد في أوله: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي مُسَوِّي مُسَوِّي مُسَوِّي مُسَوِّي مُفُوفَنَا، حَتَّىٰ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّىٰ رَأَىٰ أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ. ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّىٰ كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَىٰ رَجُلاً بَادِياً صَدْرُهُ مِنَ الصَّفَّ، فَقَالَ: (عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ).

□ وفي رواية عند البخاري معلقة: قال النُّعْمَانُ: رأيتُ الرجلَ مِنَّا يُلْزِقُ كعبَه بكعبِ صاحبهِ. [الأذان والإمامة، باب ٧٦]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَوْ تَعْلَمُونَ ـ (لَوْ تَعْلَمُونَ ـ أَوْ يَعْلَمُونَ ـ مَا فِي الْصَفِّ الْمُقَدَّم، لَكَانَتْ قُرْعَةً).

الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُولُ: (لَا الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ، يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا، وَيَقُولُ: (لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ). وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ بُصَلُّونَ عَلَىٰ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ بُصَلُّونَ عَلَىٰ اللهَ فُوفِ الْأُولِ).

• صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَ اللهُ وَعَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ وَعَلَىٰ).

المقصد الثالث: العبادات

□ زاد أبو داود في أوله: (أقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ...).

#### • صحيح.

الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ، فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤخَّر).

#### • صحيح.

### ٥ \_ باب: إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

الصَّلَةُ فَلَا صَلَآةَ؛ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِذَا أَقُيمَتِ الصَّلَةُ فَلَا صَلَآةً؛ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ).

الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ اللهِ عَلَيْ فَي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ اللهِ عَلَيْ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِهِ اللهِ اللهِلَمُ اللهِ اللهِي

### ٦ ـ باب: متى يقوم المصلون للصلاة

الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ). [خ٦٣٨ (٦٣٧)/ م٢٠٤]

### ٧ ـ باب: من يقف خلف الإمام

الله عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: (اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: (اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينِ لِيَلِّنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ، أَولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، أَولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، أَولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهَىٰ، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُمْ، أَولُو الأَخْلَامِ وَالنَّهِىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### ٨ ـ باب: صفوف النساء خلف الرجال

الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَلْ سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً عَنْ أَلْتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيراً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأُرَىٰ \_ وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ، وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ، وَاللهُ أَعْلَمُ \_ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْم.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلُهَا، وَشَرُّهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).

#### ٩ ـ باب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد

النَّاسِ الْجَرَّةِ فَي النَّاسِ مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَىٰ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّىٰ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ). [خ701/ م777] يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ). [خ701/ م777]

الْجَمِيع تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ الْجَمِيع تَزِيدُ عَلَىٰ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ خَمْساً وَعِشْرِينَ

دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ، وَأَتَىٰ الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّىٰ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّىٰ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي لِيهِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يؤذِ، يُحْدِثُ فِيهِ).

[خ٧٧٤ (١٧٦)/ م١٤٩ (٢٧٢) كتاب المساجد]

الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ ، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ) قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: (يَا بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ . [م٦٦٥]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَىٰ تَرْفَعُ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَىٰ تَرْفَعُ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَىٰ تَرْفَعُ دَرَجَةً).

الْمُشَّائِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْمُشَّائِينَ الْمُشَّائِينَ عَنْ النَّبِيِّ عَالَ: (بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَم إِلَىٰ الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [١٢٣٥/ ت٢٢٣]

• صحيح.

• ١٤٣٠ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>187</sup>۷ ـ (۱) (دیارکم تکتب آثارکم): معناه: الزموا دیارکم، فإنکم إذا لزمتموها کتبت آثارکم وخطاکم إلیٰ المسجد.

قَالَ: ﴿ أَلَا أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ (۱) عَلَىٰ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ عَلَىٰ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ).

#### • حسن صحيح.

### ١٠ ـ باب: المسبوق يأتي الصلاة بسكينة ووقار

المَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). [خ ٩٠٨ (٦٣٦)/ م٢٠٢] السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فاتَكُمْ فَأَتِمُّوا). [خ ٩٠٨ (٦٣٦)/ م٢٠٢]

النّبِيّ عَالَةُ وَ النّبِيّ عَالَةُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلّي مَعَ النّبِيّ عَالَةُ وَاللّهِ عَلَيْهُ الْفَيْ عَلَيْهُ الْفَيْ عَلَيْهُ الْفَيْ عَلَيْهُ الْفَاذِ السّتَعْجَلْنَا إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ)؟ قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِذْ الْتَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْكُمْ بِالسّّكِينَةِ، فَمَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسّّكِينَةِ، فَمَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، فَمَا الصَّلَاةِ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا). [خ٥٣٨ م ٢٠٣]

رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَذَكَر ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَذَكَر ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: [خ٣٨٧]

١٤٣٠ ـ (١) (إسباغ الوضوء): إتمامه وإكماله.

<sup>(</sup>٢) (على المكاره): أي: على الرغم من وجود المكاره؛ أي: في حالات المشقة كالبرد ونحوه.

۱۶۳۱ \_(۱) (تسعون): المراد به: العَدُو، وهو غير المشي حيث قال: (فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون).

#### ١١ ـ باب: التصفيق للنساء

المقصد الثالث: العبادات

التَّسْبِيحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيًّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (التَّسْبِيحُ النَّبِيِّ قَالَ: (التَّسْبِيحُ لِلنِّسْبِيحُ لِلنِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِلنِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللَّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللَّسْبِيعُ لِللَّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللِّسْبِيعُ لِللللِّهِ لِللْلِلْبِيعِ لِللْلِلْبِيعِ لِللْلِيعِ لِللللْلِيعِ لِللللْلِيعِ لِللْلِلْبِيعِ لِللللْلِيعِ لِلللْلِيعِ لِللللْلِيعِ لِللللْلِيعِ لِللللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلِيعِ لِللْلِيعِ لِلللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِللْلِيعِ لِللْلِيعِ لِلْلِيعِ لِلْلِيعِي لِلْلِيعِ لِلْلِيعِ لِلْلِيعِ لِلْلِيعِلِيعِ لِلْلِيعِلَّ لِلْلِيعِ لِلْلِيعِلِيعِ لِلْلِي

□ وزاد في رواية لمسلم: (فِي الصَّلاةِ). [خ٣٠٠/ م٢٢٦] وزاد في رواية لمسلم: (فِي الصَّلاةِ). [خ٣٠٠/ م٢٢٠] المَّيْطَانُ شَيْعًا مِنْ صَلَاتِي؛ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ). [حم١٤٦٥] • صحيح لغيره.

### ١٢ \_ باب: الصلاة في الرحال في المطر

الْدِدِ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثَمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: (أَلَا صَلُّوا فِي كَانَ يَأْمُرُ المُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ، يَقُولُ: (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ).

#### ١٣ ـ باب: استحباب يمين الإمام

اللهِ ﷺ، كَنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: [٩٠٩]

### ١٤ ـ باب: يقف المنفرد عن يمين الإمام

١٤٣٨ - عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

<sup>1871</sup> \_ معنى الحديث: أن السُّنَّة لمن نابه شيء في صلاته كتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلاً فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر.

يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. [جه٩٧٤] وزاد عند أحمد: فَجَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. [حم١٤٤٩٦]

• صحيح.

# ١٥ ـ باب: تدرك الصلاة مع الإمام بركعة (صلاة المسبوق)

الْهِ ﷺ: ﴿إِذَا جِئْتُمْ فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جِئْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً، وَمَنْ أَدْرَكَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئاً، وَمَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ).

• حسن.

النَّبِيُّ عَلِيٍّ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَا: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ حَالٍ، فَلْيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ (إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَالٍ، فَلْيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ).

• صحيح.

الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ، فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. [ط١٧١]

### ١٦ \_ باب: تقديم الطعام على الصلاة

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا لَهُ عَلَى اللهِ عَنْ قَالَ: (إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ).

□ وفي رواية لهما: (إذا وُضِعَ العَشاءُ وأُقِميتِ الصلاة، فابدؤوا العَشاء).

1۷ - باب: من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد 1888 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، أَعْطَاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً).

• صحیح.

١٨ ـ باب: الجماعة في مسجد قد صُلي فيه

مَعَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا، فَيُصَلِّيَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَهُ).

• صحيح.

### ١٩ ـ باب: إذا صلىٰ ثم أقيمت الصلاة

الدّه الله عَلَيْه ، فَأَذَنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه ، ثُمَّ رَجَعَ مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه ، ثُمَّ رَجَعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه ، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنُ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي؟ وَمِحْجَنُ فِي مَجْلِسِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِم!) قَالَ: بَلَىٰ ، وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا جِنْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلِّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَالِهُ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّى مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ مَا لَهُ مُنْ اللهِ إِلَيْنَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْتَ فَدُ صَلَّى مَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### ٢٠ ـ باب: صلاة المنفرد خلف الصف

الله ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ.

• صحیح. [د۲۸۲/ ت۲۳۰/ جه۲۰۱/ می۱۳۲۲]

### ٢١ ـ باب: موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. [ط٣٦٣] جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا تَأْخَرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ. [ط٣٦٣]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ١٤٣٨].

### ٢٢ \_ باب: نهي الحاقن أن يصلي

الْقَبْحِ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، وَهُو يَوُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ وَمَعَهُ النَّاسُ، وَهُو يَوُمُّهُمْ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصَّبْحِ، ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ - وَذَهَبَ إِلَىٰ الْخَلاءِ - فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهَبَ الْخَلاء، وَقَامَتِ الصَّلاةُ؛ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلاءِ). [د٨٨/ ت ١٤٦/ ن ٥٥١/ جه ٢١٦/ مي ١٤٦٧]

• صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: المحدث يخرج من الصلاة

• ١٤٥ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ

فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ). [د١١١٤/ جه١٢٢] • صحيح.

### ٢٤ ـ باب: الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه

ا ١٤٥١ مَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ). [١٤٠٤م صَلَاةٍ).

• صحيح.

#### ٢٥ ـ باب: الجماعة في البيت

المُوتِ النَّخَعِي وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ وَذَرَّا وأُنَاساً مِنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ وَذَرّاً وأُنَاساً مِنْ وُجُوهِ الْقُرَّاءِ فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، فَقَصَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَحَسَلَوْا في الْبُيُوتِ في جَمَاعَةٍ، وَلَمْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَهُمْ فِصَلَّوْا في الْبُيُوتِ في جَمَاعَةٍ، وَلَمْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ جَاءَهُمْ إِللَّهَا عَام.

### ٢٦ \_ باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته

الله عَلْمَ عَلِي الله الله عَالَ: مَا أَدْرَكْتَ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ.

الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالًا: عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالًا: مَا أَدْرَكْتَ مِنْ آخِرِ صَلَاةِ الإِمَامِ، فَاجْعَلْهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ.
 [هق٢/٨٩٨]

١٤٥٠ ـ (١) (فليأخذ بأنفه): يفعل ذٰلك، ليتوهم القوم أن به رعافاً.

### ٧٧ \_ باب: المسبوق يكتفي بتكبيرة الإحرام

ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا أَتِيَا الإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَا تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعَانِ بِهَا.

اَوْ سُجُوداً أَوْ سُجُوداً إِوْ سُجُوداً أَوْ سُجُوداً إِوْ سُعُوداً إِوْ سُجُوداً إِوْ سُعُوداً إِوْ سُعُوداً إِوْ سُعُوداً إِوْ سُعُوداً إِوْ سُوداً إِوْ سُعُوداً إِو



العبارات

# الكِتَابُ السَّابِع

صلاة الجهعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والخوف

P

**\*** ?



#### ١ \_ باب: فضيلة يوم الجمعة

الْبَهُودِ يَوْمُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَىٰ يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ اللهُ بِنَا، فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ السَّبْتِ وَالأَحَدَ. وَكَذلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ. وَكَذلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَلْقَيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ).

النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَىٰ اَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَمُعَةِ: وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ).

الْأَنْ مِنْ الْمُ اللهِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ السَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ السَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْ وَقَدْ عَلَيْ اللهَ عَلَيْكَ وَقَدْ عَلَيْ اللهَ عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ مِ يَقُولُونَ: بَلِيتَ ـ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَكَانِ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ أَرِمْتَ مِ يَقُولُونَ: بَلِيتَ ـ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ وَكَانِ حَرَّمَ عَلَىٰ الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ).

المقصد الثالث: العبادات

#### ٢ \_ باب: الساعة التي في يوم الجمعة

١٤٦٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ فَكَرَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَقَالَ: (فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَىٰ شَيْئًا؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
 اخ٥٣٥م ١٤٥٦ م١٥٥]

العَمَا ـ (م) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ لَكُونُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَىٰ الصَّلَاةُ). [م٥٣٥]

الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ \_ يُرِيدُ سَاعَةً \_ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَلَىٰ شَيْئًا؛ اللهَ عَشْرَةَ \_ يُرِيدُ سَاعَةً \_ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَشْرَةَ \_ يُرِيدُ سَاعَةً \_ لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَشْرَا. [د٢٥٨/ ن٢٣٨٥] إِلَّا أَتَاهُ اللهُ عَشْرٍ). [د٢٥٨/ ن٢٣٨٨]

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

#### ٣ \_ باب: الغسل يوم الجمعة

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْغَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِم). [خ٨٥٨/ م٤٨]

1870 ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ).

[د۲۵۴/ ت۲۹۷/ ن۹۷۸/ می۱۵۸۱]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةَ، فَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّام. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا).

[د،٥٠٠/ ت٨٩٤/ جه،١٠٥]

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

[وانظر: ١٤٧٦].

#### ٤ \_ باب: الطيب للجمعة

النّبِيُ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عَنْ الْفَرْ مِنْ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ لَمُنْ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ).

#### ٥ ـ باب: فضل التبكير إلى الجمعة

اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ (١) ثُمَّ رَاحَ (٢) فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ (١) ثُمَّ رَاحَ (٢) فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِئَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإَمَامُ حَضَرَتِ المَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

#### ٦ \_ باب: وقت الجمعة

١٤٦٩ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ

١٤٦٨ \_ (١) (غسل الجنابة): أي: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات.

<sup>(</sup>٢) (راح): الرواح: الذهاب في أول النهار.

الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ. [خ٤١٦٨/ م٢٥٠] الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلً الشَّمْسُ . (خ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ النَّبِيِّ النَّمْسُ . [ط4٠٤]

# ٧ \_ باب: الأَذان يوم الجمعة

المجمعة عن السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: إِنَّ الأَذَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ كَانَ أُوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ يَوْمَ الجَمُعَةِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيُهَا، فَلَمَّا كَانَ في خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَيُهَا، وَلَمَّا كَانَ في خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَيُهَا، وَكُثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَىٰ وَكَثُرُوا، أَمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ، فَأُذِّنَ بِهِ عَلَىٰ الزَّوْرَاءِ (۱)، فَشَبَتَ الأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ. [خ۹۱۲ (۹۱۲)]

#### ٨ ـ باب: الخطبة لصلاة الجمعة

الْمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ يَكْثِلُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ.

الله عَلْمَ الله عَلْمَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ إِذَا خَطَبَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ (۱)، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ! وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وَيَقُولُ: (بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) وَيَقُولُ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ وَيَقُولُ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ

<sup>18</sup>۷۱ ـ (۱) (الزوراء): موضع بالمدينة غربي مسجد الرسول ﷺ عند سوق المدينة في صدر الإسلام. (انظر: المعالم الأثيرة لشراب).

<sup>18</sup>۷۳ ـ (۱) (واشتد غضبه): قال النووي: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة، ويرفع صوته ويجزل كلامه.

الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ. وَخَيْرُ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلالَةٌ) (٢). ثُمَّ يَقُولُ: (أَنَّا أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ (٣)، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ (٤)). [٨٦٧م]

رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْداً"، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً. [م٢٦٦]

### ٩ ـ باب: الإنصات للخطبة يوم الجمعة

18۷٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَا قَلْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِه

المُعْرَفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، عُنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَة، فَصَلَّىٰ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّىٰ يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ أَتَىٰ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَىٰ، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ)..

### ١٠ \_ باب: تحية المسجد والإمام يخطب

١٤٧٧ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>٢) (وكل بدعة ضلالة): قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.

 <sup>(</sup>أنا أولى بكل مؤمن من نفسه): هو موافق لقول الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ إِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ [الأحزاب: ٦]؛ أي: أحق.

<sup>(</sup>٤) (ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليًّ): قال أهل اللغة: الضياع، بفتح الضاد، العيال. والمراد من ترك أطفالاً وعيالاً ذوى ضياع.

١٤٧٤ ـ (١) (قصداً): أي: وسطاً بين الطول والقصر.

وَهُوَ يَخْطُبُ (إِذَا جاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لَ أَوْ قَدْ خَرَجَ لَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ). [خ۱۱۷۰/ م٥٧٥]

# ١١ ـ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة

الله عَنِ النعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ، بـ﴿سَيِّج ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَلَيْ فِي الْجُمُعَةِ، بـ﴿سَيِّج ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ وَهُ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ الْغَنشِيَةِ ﴾ .

قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الطَّلَاتَيْنِ.

# ١٢ \_ باب: ما يقرأ في فجر الجمعة

الجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿ الْمَ شَلِي اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى عَلَمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا ع

#### ١٣ \_ باب: الصلاة بعد الجمعة

الله ﷺ: (إذا رأم) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إذا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الجُمُعَة؛ فَلْيُصلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً).

□ زاد في رواية: (فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ).

الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ الْخُوَارِ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي

الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا إِرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا يُصَلاقٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٍ، حَتَّىٰ نَتَكَلَّمَ أَوْ نَحْرُجَ. [م٨٨٣]

#### ١٤ ـ باب: الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر

المُؤَذِّنِهِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: لِمُؤَذِّنِهِ في يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَىٰ الصَّلَاةِ، قُلْ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (۱)، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَلْدِي خَرِهُمُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (۱)، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَحْرِجَكُمْ (۲)، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ (۳). . [خ۹۹ (۱۱٦)/ م۹۹]

#### ١٥ ـ باب: وجوب الجمعة والتغليظ في تركها

الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ). [م١٤٨٣] الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ). [م١٦٥]

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِقَوْمِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَخْرَقَ عَلَىٰ رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ). [٦٥٢]

<sup>18</sup>۸٧ \_ (١) (عزمة): أي: واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة، لكُلفتم المجيء إليها، ولحقتكم المشقة.

<sup>(</sup>٢) (أحرجكم): من الحرج، وهو: المشقة.

<sup>(</sup>٣) (الدحض): هو: الزلق.

النَّمْ مُرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ.
 قلْبِهِ).

#### • حسن صحيح.

١٤٨٦ ـ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْجُمُعَةُ حَقِّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ؛ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوك، أَوْ مَرِيضٌ).

#### • صحيح.

# ١٦ ـ باب: تحريم البيع وقت الجمعة

١٤٨٧ ـ (خـ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَحْرُمُ الْبَيْعُ حِينَئِدٍ. وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ مُسَافِرٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

#### ١٧ \_ باب: استقبال الإمام وهو يخطب

الله ﷺ إِذَا اسْتَوَىٰ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَىٰ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا.

#### • صحيح.

#### ١٨ ـ باب: الزينة ليوم الجمعة

١٤٨٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

(مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ ـ أَوْ إِنْ وَجَدْتُمْ ـ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَىٰ ثَوْبَىْ مِهْنَتِهِ). [د۸۷۸/ جه١٠٩٥]

• صحيح.

#### ١٩ ـ باب: كراهة تخطى الرقاب في الجمعة

النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (اجْلِسْ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (اجْلِسْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ).

● صحيح.

#### ٢٠ ـ باب: النعاس في صلاة الجمعة

اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَىٰ عَيْرِهِ).

• صحيح.



المقصد الثالث: العبادات



#### ١ ـ باب: صلاة العيد قبل الخطبة

اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُيْنًا، يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. [خ٩٦٣/ م٨٨٨]

□ وفي رواية للبخاري: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي
 الأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

المُوبِ بَنِ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَلَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّىٰ، فَبَدَأَ يَالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَىٰ النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا ، وَيُلْقِينَ . قُلْتُ: أَتْرَىٰ حَقّاً عَلَىٰ الإِمَامِ ذَلِكَ يَأْتِيهِنَّ وَيُذَكِّرُهُنَّ؟ تُلْقِي فَتَخَهَا ، وَيُلْقِينَ . قُلْتُ : [خ٨٧٨ (٩٥٨)/ م٥٨٨] قَالَ: إِنَّهُ لَحَقِّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ ؟ . [خ٨٧٨ (٩٥٨)/ م٥٨٨]

# ٢ ـ باب: لا أَذان ولا إِقامة في العيد

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَالِد الله عَلْد الله عَلْد الله عَلْد الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
 أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

الأَنْصَارِيُّ: أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا بَعْدَمَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ، وَلَا نِدَاءَ، وَلَا شَيْءَ. لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ.

### ٣ \_ باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها

1840 ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاءَ وَمَعَهُ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَىٰ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَلِلالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (١٠٠) مَهُ ١٤٩٥ (١٣)].

# ٤ \_ باب: ما يقرأ في صلاة العيدين

الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِهِ أَقْتَرَبَّتِ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِهِ أَقْتَرَبَتِ الْخَطَّابِ: عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؟ فَقُلْتُ: بِهِ أَقْتَرَبَتِ الْمَجِيدِ﴾.

[وانظر: ١٤٧٨].

### ٥ ـ باب: خروج النساء إلى المصلىٰ

الْعِيدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ<sup>(۱)</sup>، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلُ الْخُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِحْدَانَا لَيْسَ

<sup>1840</sup> \_(١) (سخابها): هو: قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز. ليس فيه من الجوهر شيء.

١٤٩٧ ـ (١) (ذُواتُ الخدور): جمع خدر، وهو: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه.

لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: (لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا). [خ٣٥١ (٣٢٤)/ م١٥٠]

الله عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَلَمَ مَا لِشَهَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَوَّلَ وَعِنْدِي جارِيَتَانِ، تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثُ<sup>(۱)</sup>، فَاضْطَجَعَ عَلَىٰ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي (۲)، وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ (۳) عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ: (دَعْهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا.

وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ فيه السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَيْلٍ، وَإِمَّا قَالَ: (تَسْتَهِينَ تَنْظُرِينَ)، فَقُلْتُ: نَعَمْ، سَأَلْتُ النَّبِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤) يَا بَنِي فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤) يَا بَنِي فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَىٰ خَدِّهِ، وَهُو يَقُولُ: (دُونَكُمْ (٤) يَا بَنِي أَرْفِدَةَ (٥))، حَتَّىٰ إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: (حَسْبُكِ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَاذَهُمِي). [خ83] و ٥٥٥ (٤٥٤)/ م١٩٨]

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: جَوَارِي الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَيْنِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمْزَامِيرُ الشَّيْطَانِ في بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ في يَوْمٍ عِيدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهذَا عِيدُنَا).

<sup>189</sup>۸ ــ(1) (بعاث): حصن للأوس، ويوم بعاث: معركة جرت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. وكان الظهور فيه للأوس.

<sup>(</sup>٢) (انتهرني): زجرني.

<sup>(</sup>٣) (مزمارة الشيطان): يعنى: الدف أو الغناء.

<sup>(</sup>٤) (دونكم): بمعنى: الإغراء، وفيه إذن وتنشيط لهم.

<sup>(</sup>٥) (يا بني أرفدة): قيل: هو لقب للحبشة.

النَّبِيَّ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْمَاتُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْمَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا الْنُظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا الْنُظُرُ إِلَىٰ الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ التَّي أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ عَلَىٰ اللَّهُو.

[خ٢٣٦٥ (٤٥٤)/ م٢٨٨٩٢]

# ٧ ـ باب: الأَكل يوم الفطر قبل الخروج

الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً. وَيُؤْكُلُهُنَّ وِتْراً. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْراً.

١٥٠١ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ.

[ت٥٤٢] جه٥٦٥/ مي١٦٤١]

• صحيح.

# ٨ ـ باب: كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم

١٥٠٢ - (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ في أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: فَنَزَعْتُهَا، وَذَلِكَ بِمِنى، فَبَلَغَ الحَجَّاجَ، فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْف؟ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْف؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ في يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الحَرَمَ.

# ٩ ـ باب: مخالفة الطريق يوم العيد

النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالِمِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ، خَالَفَ الطَّرِيقَ.

الْعِيدِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي غَيْرِهِ. [ت ٢٥٥/ جه ١٣٠١/ مي ١٦٥٤]

• صحيح.

### ١٠ \_ باب: فضل عشر ذي الحجة

1000 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ في الْغَمْلُ في الْعَمْلِ في هذهِ)، قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ قِالَ: (وَلَا الْجِهَادُ؛ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيءٍ).

### ١١ \_ باب: اجتماع العيد والجمعة

١٥٠٦ ـ (ق) عَنْ أبي عُبَيْدٍ ـ مَوْلَىٰ ابْنِ أَزْهَرَ ـ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَيَظْهُهُ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَوْمَ الأَضْحَىٰ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَيَظْهُهُ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ حَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمَ قَلْوِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ.
[خ1000] الآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ.

وعند البخاري قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ. [خ٥٩٧٢]

١٥٠٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ

اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ). [د٣١٧]

• صحيح.

## ١٢ \_ باب: إذا فاته العيد

١٥٠٨ ـ (خـ) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَنه أَمَرَ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ، وَصَلَّىٰ كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ.

١٥٠٩ ـ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّ رَكْباً جَاؤُوا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا
الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ
مُصَلَّاهُمْ.

• صحيح.

# ١٣ ـ باب: الخروج إلىٰ العيد ماشياً

الْعِيْدِ مَاشِياً، مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَىٰ الْعِيْدِ مَاشِياً، وأَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.
 العيد مَاشِياً، وأَنْ تَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ.

• حسن.

• صحيح.

# ١٤ ـ باب: التكبير في صلاة العيدين

١٥١١ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ
 وَالْأَضْحَىٰ: فِي الْأُولَىٰ: سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خَمْساً.

[د۲۸۰ جه۱۲۸ ک

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ اللهِ ﷺ: (التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَىٰ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا).

• حسن.

الله عَرْفَةَ، إلى عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ، إلى عَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

### ١٥ \_ باب: خطبة العيد

الْعِيدِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ وَلَا الْعَيدِ عَلَيْهِ. [١١٤٥]

• حسن.

1010 ـ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ في تَكْبِيرِ يَوْمِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ: أَنْ يَبْتَدِئَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةً ثُمَّ يَقُومُ في الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَفْتَتِحُهَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ فَيَفْتَتِحُهَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَتْرَى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ يَخْطُبُ.

□ وفي رواية: ثُمَّ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ بَعْدُ مَا بَدَا لَهُ. [هق٣/٢٩٩]

# ١٦ \_ باب: الجلوس لاستماع الخطبة

الله عَيْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَيْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِلَمِ

فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ). [ده ۱۱۵/ ن۱۵۷۰/ جه ۱۲۹۰] • صحیح مرسل.

#### ١٧ \_ باب: وقت صلاة العيد

١٥١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ - صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - أنه خرج مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَىٰ، فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (١).
 أَنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ (١).

### • صحيح.

# ١٨ \_ باب: صلاة العيد في المسجد يوم المطر

النّاسَ في الْمُسْجِدِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى النَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفِطْرِ، فَجَمَعَ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفِطْرُ النَّاسَ مَا النَّاسَ في الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْفِطْرُ وَالأَصْحَى، ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: قُمْ فَأَخْبِرِ النَّاسَ مَا أَخْبَرْتَنِي، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ: إِنَّ النَّاسَ مُطِرُوا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَيْنِينَهُ فَامْتَنَعَ النَّاسُ الْمُصَلَّى، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسُ في الْمَسْجِدِ اللَّهُ عَلَى الْمُصَلَّى، فَجَمَعَ عُمَرُ النَّاسُ في الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِسْبِدِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَصَلَّى يَعِمْمُ اللَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ كَانَ يَحْرُجُ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى بِهِمْ لأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ كَانَ يَعْرُبُ إِللنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّى بِهِمْ لأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأَوْسَعُ كَانَ لَا يَسَعُهُمْ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَلُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْمَسْجِدُ كَانَ لَا يَسَعُهُمْ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطَلُ وَالْمَعْرُ أَوْقُ. وَاللَّاسُ إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلِّي بِهِمْ لأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهِمْ وَأُوسَعُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الْمُصَدِد كَانَ لَا يَسَعُهُمْ، قَالَ: فَإِذَا كَانَ هَذَا الْمَطْرُ الْعَرَابُ النَّاسُ فَى الْمَسْجِدُ أَرْفَقُ.

١٥١٧ ـ (١) أي: حين صلاة الضحل.

# ١٩ \_ باب: الغسل للعيد

١٥١٩ ـ عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ
 يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ

• إسناده صحيح.

### ٢٠ ـ باب: أعياد المسلمين

الْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: (مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ)؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْعَبُونَ فِيهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ). [1000]

• صحيح.





المقصد الثالث: العبادات

### ١ \_ باب: الشمس والقمر آيتان

### ٢ \_ باب: صفة صلاة الكسوف

الْمُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ إِللنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامِ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّل، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ في الرَّكُعةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ما فَعَلَ في الأُولَىٰ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:

(إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، واللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً تَزْنِي أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً). [خ١٠٤٤/ م١٠٤٤]

الشَّمْسُ السَّمْسُ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَفَرْعَ ، فَأَخْطَأَ بِدِرْعِ ، حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ . عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَفَرْعَ ، فَأَخْطَأَ بِدِرْعِ ، حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِرِدَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: فَقَضَيْتُ مَا جَنِي ثُمَّ جِئْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالِمًا ، فَقُصْمُ مَعَهُ ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّىٰ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ ، فَأَقُولُ : هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي ، فَأَقُومُ ، فَرَكَعَ أَلْتَفِتُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ ، فَأَقُولُ : هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي ، فَأَقُومُ ، فَرَكَعَ أَلْتَكُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ ، فَأَقُولُ : هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِّي ، فَأَقُومُ ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ، حَتَّىٰ لَوْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَلُل الْمُرْعُ . [مَحَلً إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ . [مَحَلًا إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ .

# ٣ \_ باب: من قال بأكثر من ركوعين في الركعة

١٥٢٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ. قَالَ: وَالأُخْرَىٰ مِثْلُهَا.

□ وفي رواية قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَع سَجَدَاتٍ.

# ٤ ـ باب: ما عرض عليه ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

10۲0 - (خ) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْكُسُوفِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ

١٥٢٣ \_ (ت) في قولها: "فأقول هذه أضعف مني" فيه دليل على أن العمل الجماعي يستنهض الهمم.

رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: (قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ، حَتَّىٰ لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا، لَجِئْتُكُمْ انْصَرَفَ فَقَالَ: (قَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ، حَتَّىٰ لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا، لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِها، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّىٰ قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِها، وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّىٰ قُلْتُ: مَا شَأَنُ هذِهِ؟ قَالُوا: فَإِذَا امْرَأَةٌ لَهُ مَاتَتُ جُوعاً، لَا أَطْعَمَتْهَا، وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ لَ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لَ وَلَا أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ لَ قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لَ مِنْ خَشِيشٍ أَوْ خَشَاشِ الأَرْضِ).

### ٥ ـ باب: ما جاء في الكواكب

المُعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي قَتَادَةَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتِنَا، فَرَأَىٰ كَوْكَباً انْقَضَّ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نُتْبِعَهُ أَبْصَارَنَا.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.



المقصد الثالث: العبادات



#### ١ ـ باب: تحويل الرداء

النَّبِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيّ عَيْقٍ خَرَجَ اللهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيّ عَيْقٍ خَرَجَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَاسْتَشْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَاسْتَشْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَاسْتَشْقَىٰ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ.

□ وفي رواية لهما: رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَوْمَ خَيرَجَ يَسْتَسْقِي، فَحَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّىٰ لنا رَكْعَتَيْنِ. زاد البخاري: جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. [خ٥٢٠٦]

# ٢ ـ باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

١٥٢٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَرْفَعُ لَا يَرْفَعُ لَا يَرْفَعُ يَدَىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا في الِاسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّىٰ يُرَىٰ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ، فَأَشَارَ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَىٰ، فَأَشَارَ النَّبِيِّ الْسَمَاءِ. [م١٩٦]

• ١٥٣٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ بَوَاكِي (١)،

١٥٣٠ ـ (١) (بواكي): جمع باكية؛ أي: نساء باكيات من القحط.

فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً، مَرِيئاً مَرِيعاً (٢) نَافِعاً غَيْرَ ضَارِّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِل عَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ. [١١٦٩]

#### • صحيح.

اَسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ اسْتَسْقَىٰ قَالَ: (اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ

#### • حسن.

### ٣ ـ باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة

١٥٣٢ ـ (ق) عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ(١)، ورَسُولُ اللهِ ﷺ قائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قائِماً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ(٢)، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ(٣)، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا، اللَّهُمَّ أَغِنْنَا).

قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللهِ مَا نَرَىٰ في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً (٤)، وَمَا بَيْنَا وَبَيْنَ سَلْع (٥) مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْس، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ،

<sup>(</sup>٢) (مريعاً): من المراعة، وهي: الخصب.

۱۵۳۲ ـ (۱) (دار القضاء): هي دار كانت لعمر بن الخطاب ﷺ، سميت دار القضاء لكونها بيعت بعد وفاته في قضاء دينه.

<sup>(</sup>٢) (هلكت الأموال): المراد بها: المواشى.

<sup>(</sup>٣) (وانقطعت السبل): أي: الطرق فلم تسلكها الإبل، بسبب قلة الكلأ.

<sup>(</sup>٤) (ولا قزعة): هي القطعة من السحاب.

<sup>(</sup>٥) (سلع): هو: جبل بقرب المدينة.

فَلَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ ستّاً. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ في الجُمُعَةِ \_ يَعنِي: الثَّانية \_ ورَسُولُ اللهِ ﷺ قائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قائِماً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُشْفِي اللهُ عَنَّا. قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا يُمْسِكُهَا عَنَّا. قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَىٰ الآكامِ (٢) وَالظِّرَابِ (٧)، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ وَلَا عَلَىٰ الآكامِ (١ وَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي. [خ؟١٠١ (٩٣٢)/ م٧٩٨]

#### ٤ \_ باب: استسقاء عمر فيظنه

المُعَلَّابِ عَنْ أَنَسِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ: كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَىٰ بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا تَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: وَإِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: الْكَثَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْفُلِي الْمُعْلِقُلِيلَا الْمُعْلَى الْمُواللَّةُ اللَّهُ الللللللَّا اللللللِلْمُ الللللِّ الْمُعَل

# ٥ \_ باب: لا أذان للاستسقاء

١٥٣٤ ـ (خ) وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَلِيْهِ عَلَىٰ غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ. وَكُمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ.

<sup>(</sup>٦) (الآكام): جمع أكم، وهي: جمع أكمة، وهي: تل دون الجبل وأعلىٰ من الرابية. وقيل: دونها.

<sup>(</sup>٧) (الظراب): جمع ظرب، وهي: الروابي الصغار.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ النَّبِيَّ ﷺ. [خ معلق ١٠٢٢]

### ٦ ـ باب: ما يقول وما يفعل عند نزول المطر

المَطَرَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَىٰ المَطَرَ

□ ولفظ «السنن»: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّباً نَافِعاً).

١٥٣٦ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَوْبَهُ، حَتَّىٰ أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لأَنَّهُ حَدِيث عَهْدٍ بِرَبِّهِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لأَنَّهُ حَدِيث عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَىٰ).

### ٧ \_ باب: التعوذ عند رؤية الريح

الْحَالَ النَّبِيُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ إِذَا رَأَىٰ مَخْيلَةً اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا مَخْيلَةً السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ، الْعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ، الْعَرَّفَتُهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنْهُ، اللَّهَ الْمُسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ الل

□ وزاد عند مسلم في أوله: قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ). بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ).

□ وفي رواية أُخرىٰ له \_ وأولها عند البخاري \_: أَنَّهَا قَالَتْ:

١٥٣٧ ـ (١) (مخيلة): هي: سحابة فيها رعد وبرق، يخيل إليه أنها ماطرة.

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَجْمِعاً (٢) ضَاحِكاً حَتَّىٰ أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِهِ (٣)، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ. قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ غَيْماً أَوْ رَيحاً، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ. [خ٢٠٩٢].

١٥٣٨ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: كَانَ إِلَا عَقَيماً . [حب٨١٠٠/ك٧٧٠] إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ لِقْحاً لا عَقَيماً).

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٨ ـ باب: تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب

١٥٣٩ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ
 بِشِعْرِ أَبِي طَالِبٍ:

وَأَبَيضُ يُسْتَسْقَىٰ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ (١) الْيَتَامِىٰ عِصْمَةٌ لَلأَرَامِلِ (٢)

[خ۸۰۰۸]

□ وفي رواية معلقة: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ وَجْهِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّىٰ يَجِيشَ (٣) كُلُّ مِيزَابٍ. [خ١٠٠٩]

<sup>(</sup>٢) (مستجمعاً): المستجمع: المجد في الشيء.

<sup>(</sup>٣) (لهواته): جمع لهاة، وهي: اللحمة الحمراء المعلقة في أعلىٰ الحنك.

١٥٣٩ \_ (١) (ثمال): هو: العماد والملجأ والمعين.

<sup>(</sup>٢) (عصمة للأرامل): أي: يمنعهم مما يضرهم، والأرامل: جمع أرملة، وهي الفقيرة التي لا زوج لها، وقد يستعمل في الرجل أيضاً مجازاً.

<sup>(</sup>٣) (يجيش): أي: يتدفق ويجري.

# ٩ ـ باب: ليست السنة بأن لا تمطروا

السَّنَةُ (۱) بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ اللَّرْضُ شَيْئاً).



١٥٤٠ \_ (١) (السنة): المراد بها هنا: القحط.

المقصد الثالث: العبادات



#### ١ \_ باب: سبب مشروعية صلاة الخوف

افرماً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيداً، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ قَوْماً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيداً، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قالَ وَقَالُوا: إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ فِي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلَادِ.

فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ، قَالَ: صَفَّنَا صَفَّنِ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. قَالَ: فَكَبَّر رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَّرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ الصَّفُ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ الصَّفُ الصَّفُ الثَّانِي، فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلِ، فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأَوَّلُ، وَقَامَ الثَّانِي، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي، ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعاً، اللَّوَّلُ، وَقَامَ اللهُ ﷺ.

#### ٢ \_ باب: كيفيات صلاة الخوف

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَلَّىٰ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، بإحْدَىٰ الطَّائِفَةَ الْأُخْرَىٰ مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا،

فَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ أُولَئِكَ، فَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هَؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. [خ٣٢٦ (٩٤٢)/ م٣٩٥]

١٥٤٣ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: يَقُومُ الإِمامُ مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، الْقِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قَبَلِ الْعَدُوِّ، وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، وَعُكَم بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، فَيُ مَعَوْنَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَونَ سَجْدَتَيْنِ في مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُ هؤلاءِ إِلَىٰ مَقَامٍ أُولئِكَ، وَيَسْجُدُونَ فَيَسْجُدُونَ فَيَسْجُدُونَ وَيَسْجُدُونَ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ. [خ1713، م181]

1012 ـ (ق) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّىٰ صَلَاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْعَدُوِّ، فَصَلَّىٰ بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ لُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الرَّكْعَةَ الْآتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ سَلَّمَ بِهِمْ



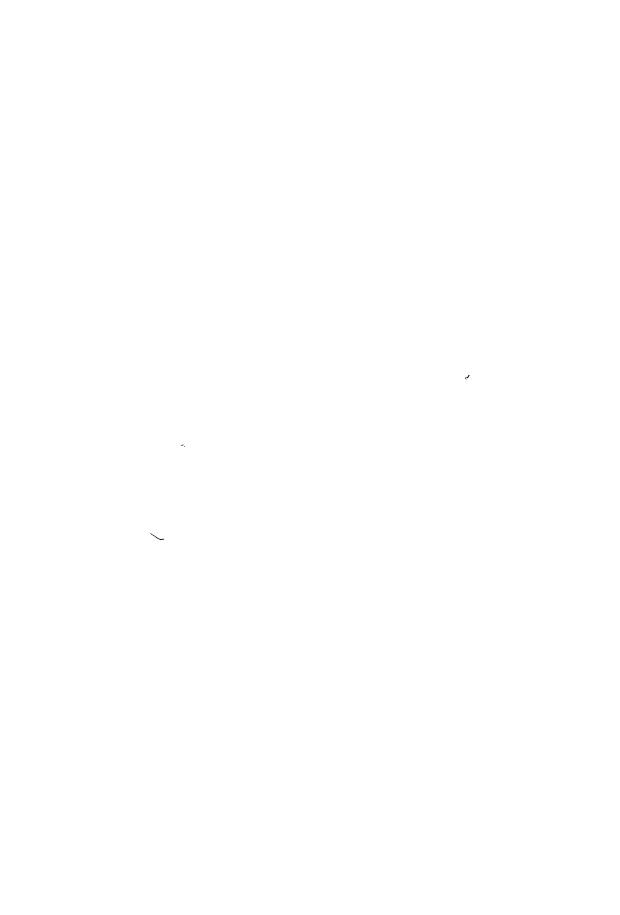

العبارات

الكِتَابُ الثَّامِنْ

قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر

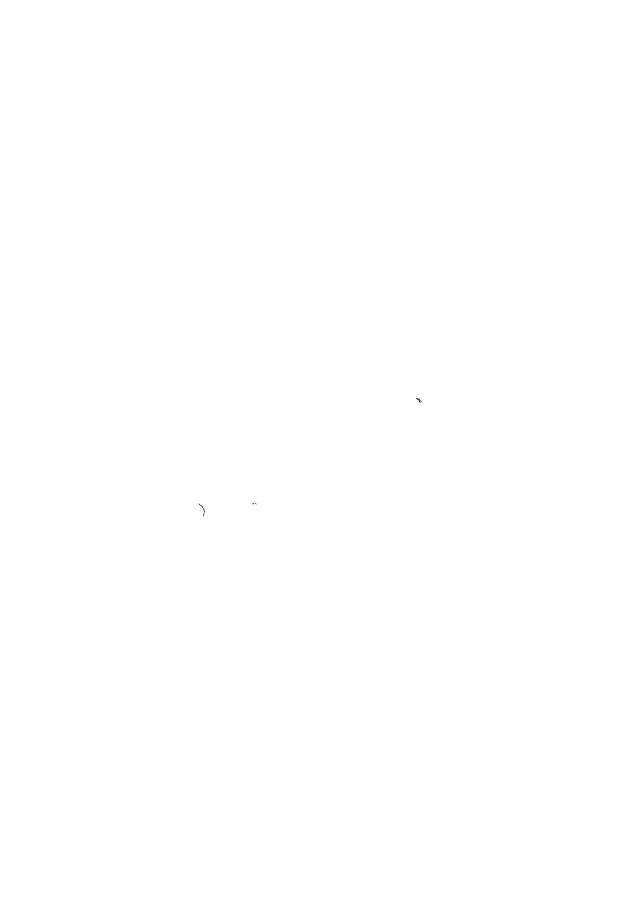



المقصد الثالث: العبادات

### ١ \_ باب: قصر الصلاة

١٥٤٥ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَر، وَزيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَر. [خ٠٥٠/ م٥٨٦]

١٥٤٦ - (ق) عَنْ أَنَسِ رَهِي اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ (١) رَكْعَتَيْن. [خ١٠٨٩/ م١٦٩].

١٥٤٧ \_ (م) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ لِسَانِ نَبَيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْن، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً . [م٧٨٢]

١٥٤٨ \_ (م) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ \_ شُعْبَةُ الشَّاكُ \_ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن. [٦٩١]

١٥٤٩ - (م) عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنَّ خِفْتُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَن الصَّلَوةِ إِنَّ خِفْتُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَن

١٥٤٦ ـ (١) (بذي الحليفة): ذو الحليفة: قرية بظاهر المدينة على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة أكيال. (انظر: «المعالم الأثيرة لشراب»).

[النساء: ١٠١] فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ! فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا مَسَدَقَتَهُ ).

• صحيح.

#### ٢ \_ باب: مدة القصر ومسافته

النَّبِيُّ عَشَرَ عَبَّاسٍ عَفَى قَالَ: أَقَامِ النَّبِيُّ عَشَرَ الْخِدْنُ إِذَا سَافَرْنَا بَسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. [خ١٠٨٠]

□ وفي رواية له: قال: أقام النَّبِيُّ عَلَيْ بمكة تسعة عشرَ يوماً يصلي ركعتين.

الله عَلْمُ بِتَبُوكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

• صحيح.

### ٣ ـ باب: قصر الصلاة بمنيً

١٥٥٤ ـ (ق) عَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْتُ

بِمِنَىٰ رَكْعَتَيْنِ، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا. [خ٢٨٨/ م٦٩٤]

مُنْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَلَيْهُ بِمِنى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَلَيْهُ بِمِنى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْهُ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ اللهَ عَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ اللهِ عَلَيْهُ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ اللهِ عَلَيْهُ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ اللهَ عَلَيْتَ مَعْ عَمْرَ بْنِ اللهَ عَلَيْهُ بِمِنى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُعَقَالًا مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ .

### ٤ \_ باب: التطوع في السفر

فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ فَقَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَ عَلَيْ ، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ . [ ٢١٠١/ م ٢٩٨] ولمسلم: عن حفصِ بْنِ عاصم قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً . قَالَ: فَصَلَّىٰ لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ عَلَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ عَلَىٰ جَاءَ رَحْلَهُ ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةُ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاساً قِيَاماً ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ ، صَلَّىٰ فَرَأَىٰ نَاساً قِيَاماً ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ ، وَمَكِنْ فَرَأَىٰ نَاساً قِيَاماً ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ ، وَمَلِي لَكُمْ يَوْدُ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ ، وَصَحِبْتُ عُمَر رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ ، وَعَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ ، وَعَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ ، وَعَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ قَبَضَهُ اللهُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقُدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ وَلَيْ وَسُولُ اللهُ : ﴿ لَقُدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهُ وَقَدْ خَلَىٰ اللهُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَقُدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهُ وَلَىٰ اللهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهُ وَلَا اللهُ : ﴿ وَلَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهُ وَكُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ : ﴿ وَلَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَىٰ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

# ٥ ـ باب: التطوع في السفر على الدواب

١٥٥٧ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّة، فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ فَنَزَلْتُ فَأُوتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَلَيْسَ لَكَ في رَسُولِ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ! قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوتِرُ عَلَىٰ الْبَعِيرِ. [خ ٩٩٩/ م٠٠٠]

١٥٥٨ - (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يُصَلِّي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ، نَزَلَ فَاسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. [خ٤٠٠]

# ٦ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في السفر

١٥٥٩ ـ (خم) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

فَيْ وَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ عَرْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءِ جَمِيعاً،

# ٧ ـ باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر

ا ۱۰۶۱ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

🗖 وفي رواية: بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. [م٧٠٥]

# ٨ ـ باب: من أجمع الإقامة أتم

الْمَقَامَ بِبَلَدٍ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ. [هَتُ عَبْدَ الله يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَجْمَعُ الْمَقَامَ بِبَلَدٍ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

١٥٦٣ \_ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

# ٩ ـ باب: المسافر يؤم المقيمين

١٥٦٤ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ مَلَى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ مَلَى لَهُمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.
 [هق٣/٢٦]

# ١٠ ـ باب: المسافر يأتم بالمقيم

1070 ـ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْمُسَافِرُ يُدْرِكُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْقَوْمِ، يَعْنِي الْمُقِيمِينَ، أَتُجْزِيهِ الرَّكْعَتَانِ أَوْ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ؟ قَالَ: فَضَحِكَ، وَقَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ. [هق٣/١٥٧]

1077 - عَنْ الشَّعْبِي: أَنَّ ابْن عُمَر كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَجْمَعه إِمَام فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَام يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، فَإِنْ جَمَعَهُ الإِمَام يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ،

• إسناده صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

# ١١ ـ باب: الجمع في المطر

١٥٦٧ \_ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ. [ط٣٣٣]

١٥٦٨ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرَوَةَ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَحْزُومِي وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَحْوَةِ الْمَحْوَةِ الْمَعْوا بَيْنَ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يُنْكِرُونَ ذَلِكَ.





### ١ \_ باب: السفر قطعة من العذاب

١٥٦٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضى نَهْمَتَهُ (١)؛ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ). [خ٤٠٨٠/ م١٩٢٧]

# ٢ \_ باب: لا تسافر المرأة إلا مع محرم

١٥٧٠ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيَّةٌ قَالَ: (لَا تُسَافِر [خ۷۸۰۱ (۱۰۸۱)/ م۲۳۳۸] المَرْأَةُ ثَلَاثًا؛ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم)(١).

١٥٧١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيه قَالَ: يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْم وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ). [خ۸۸۰/ م۲۳۹]

# ٣ ـ باب: لا يسافر منفرداً

١٥٧٢ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَهُ). [خ۹۹۸]

١٥٦٩ \_ (١) (نهمته): أي: حاجته.

١٥٧٠ ـ (١) (إلا مع ذي محرم): المراد بالمحرم من لا يحل له نكاحها من ذوي قرابتها، أو زوجها.

١٥٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ).[د٢٦٠٧/ ت٢٦٧٣]

• حسن.

#### ٤ ـ باب: دعاء السفر

اللّهُ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (﴿ سُبْحَنَ الّذِى سَخَرَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (﴿ سُبْحَنَ الّذِى سَخَرَ اللّهُ مَعْرِفِينَ شَلَىٰ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الـزحـرف](١). اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ والتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ والتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ. اللّهُمَّ هُوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي اللّهُمَّ هُوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي اللّهُمَّ وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ (٢) السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءٍ (٢) السَّفَرِ، وَالْحَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءٍ (٢) السَّفَر، وَالْحَلِيفَةُ فِي الْمُنْقَلَبِ (١٠)، في الْمُنْقَلَبِ (١٠)، في الْمَالِ وَالأَهْلِ). وَإِذَا رَجَعَ وَلَهُنَ ، وَزَادَ فِيهِنَّ: (آبِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ). [١٣٤٨]

# ٥ \_ باب: ما يقول إذا قفل من سفر حج وغيره

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

١٥٧٤ ـ (١) (وما كنا له مقرنين): معنى مقرنين مطيقين؛ أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا.

<sup>(</sup>٢) (وعثاء): المشقة والشدة.

<sup>(</sup>٣) (وكآبة): هي: تغير النفس من حزن ونحوه.

<sup>(</sup>٤) (المنقلب): المرجع.

الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عابدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ). [خ/١٧٩٧/ م٤٤٣]

#### ٦ \_ باب: استقبال المسافر

١٥٧٦ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَيِّهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّكُمْ مَكَّةً، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالآخَرَ [خ۸۹۷] خَلْفَهُ .

١٥٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُا قَالَتْ: أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ فِي حَجِّ - أَوْ عُمْرَةٍ - وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر يَسِيرُ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ الله ﷺ، فَتَلَقَّانَا غِلْمَانٌ مِنَ الأَنْصَارِ، كَانُوا يَتَلَقَّوْنَ أَهَالِيَهُمْ إِذَا قَدِمُوا. [هق٥/٢٦٠]

# ٧ ـ باب: الصلاة إذا قدم من سفر

١٥٧٨ - (ق) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ إِلَّا نَهَاراً، فِي الضُّحَىٰ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ. هذا لفظ مسلم. [خ۸۸۰۲/ م۲۱۷].

# ٨ ـ باب: لا يطرق أهله ليلاً

١٥٧٩ ـ (ق) عَنْ جابِر رَفِيْ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ [خ١٨٠١ (٤٤٣)/ م\_الإمارة: ١٨٠١ (١٨٨ \_١٨٨)] لَنْلاً .

 وفى رواية لمسلم قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَظُرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً، يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهمْ. مِنْ غَزْوِهِ قَالَ: (لَا تَطْرُقُوا النِّسَاء)، وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤْذِنُ النَّاسَ أَنَّهُ قَادِمٌ الْغَدَ.

# ٩ ـ باب: الدعاء إذا نزل منزلاً

الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلُلْنَ، وَرَبَّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاواتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلُلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلُلْنَ، وَرَبَّ الرَّيَاحِ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلُلْنَ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فيها).

• إسناده صحيح.

### ١٠ \_ باب: الدعاء عند الوداع

١٥٨١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنه كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، ادْنُ مِنِّي، أُوَدِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُودِّعُنا؛ فَيَقُولُ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَمَلِكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ). [٢٤٤٣]

• صحيح.

١٥٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ اللَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَاثِعُهُ). [جه ٢٨٢٥]

• صحيح.

١١ ـ باب: استحباب السفر يوم الخميس
 ١٥٨٢م ـ (خ) في حديث توبة كعب: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ

الخَميس في غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الخَميْسِ). [خ٢٩٥٠]

# ١٢ ـ باب: التبكير في السفر وغيره

١٥٨٤ - عَن ابْن عُمَر: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا). [جه۲۲۳۸]

• صحيح.

### ١٣ ـ باب: الثلاثة يؤمرون أحدهم

١٥٨٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَر؛ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ). [د۸۰۲۲]

• حسن صحيح.

### ١٤ \_ باب: الإطعام عند القدوم من سفر

١٥٨٦ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ ضَيْظَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً. [خ٣٠٨٩/ م\_المساقاة: ٧١٥ (١١٥، ١١٦)]

#### 

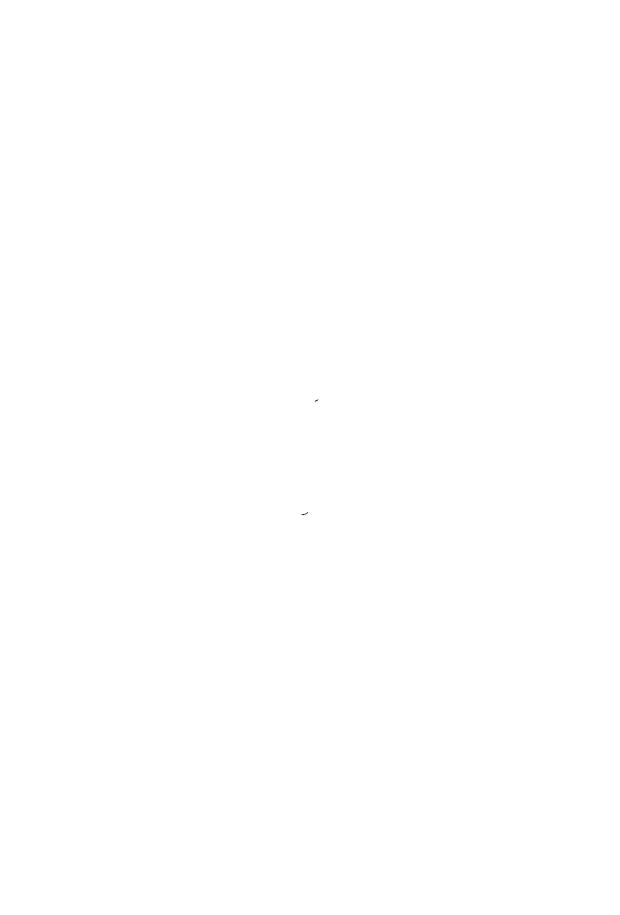

العبادات الكِتَابُ التَّاسع الجنائز

# ١ ـ باب: تلقين الموتى: لا إِله إِلا الله

١٥٨٧ \_ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (١): لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ). [٩١٦٥]

١٥٨٨ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ). [41173]

• صحيح.

### ٢ \_ باب: ما يقال عند المصيبة

١٥٨٩ \_ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَنِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا).

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ، ﷺ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ. [٩١٨]

# ٣ ـ باب: إغماض الميت والدعاء له

• ١٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ : (أَلَمْ تَرَوُا الإنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: (فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ نَصَرُهُ نَفْسَهُ). [۹۲۱۵]

١٥٨٧ ـ (١) (لقنوا موتاكم): أي: ذكروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحيد، بأن تتلفظوا بها عنده.

ا ١٥٩١ مَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَىٰ مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ). [جه٥٥٥]

• حسن

# ٤ \_ باب: الأَمر بحسن الظن بالله تعالىٰ عند الموت

المعنى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْدٍ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ).

النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (يُبْعَثُ كُلُّ كُلُّ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ). النَّبِيَ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ).

# ٥ \_ باب: إذا خرجت روح الميت

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا حُضِرَ (۱) الْمُؤْمِنُ، أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي (۱) وَرَضِيَةً مَرْضِيّاً عَنْكِ، إِلَىٰ رَوْحِ اللهِ (۳) وَرَيْحَانٍ (۱) وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ، وَتَخْرُجُ كَأَطْيُبِ رِيحِ الْمِسْكِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّىٰ يَأْتُونَ فَتَخْرُجُ كَأَطْيْبِ رِيحِ الْمِسْكِ، حَتَّىٰ أَنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً، حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ! فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ الْأَرْضِ! فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ

١٥٩٤ \_ (١) (حُضِر): أي: حضره الموت.

<sup>(</sup>٢) (اخرجي): الخطاب للنفس.

<sup>(</sup>٣) (رَوْح الله): أي: رحمته.

<sup>(</sup>٤) (ريحان): طيب.

بِغَائِبِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ (٥)؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ (٢). وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِلَىٰ أُمِّهِ الْهَاوِيةِ (٢)، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِهِ بِمِسْحٍ (٧)، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَىٰ عَذَابِ اللهِ عَلَىٰ ، فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ، حَتَىٰ يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الْأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ فَذِهِ الرِّيحَ؟ حَتَّىٰ يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَّارِ).

• صحيح.

### ٦ ـ باب: البكاء على الميت

النّهِ: إِنَّ ابْناً لِي قُبِضَ فَانْتِنَا، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ للهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ، وَكُلِّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىٰ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَادُ بْنُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمَعَادُ بْنُ عَبَادِهِ وَرَجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ السَّيِّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (١٠ \_ قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَأَنَهَا شَنُ (٢٠ \_ فَفَاضَتْ السَّيِيُ وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ (١٠ \_ قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: (هذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ عَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ لَكُونِ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ). [خ ١٨٤٨ / ١٢٨٨] في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنَ عِبَادِهِ الرُّحمَاءَ). [خ ١٨٤٨ / ١٢٨٩] في قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِن عِبَادِهِ الرُّحمَاءَ). [خ ١٨٤٨ / ١٢٨٥]

<sup>(</sup>٥) (أما أتاكم): أي: أنه مات، ولكنه لم يصل إليهم.

<sup>(</sup>٦) (الهاوية): اسم من أسماء النار.

<sup>(</sup>٧) (مسح): ثوب من الشعر غليظ.

١٥٩٥ ـ (١) (تقعقُع): القعقعة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت.

<sup>(</sup>۲) «شن): القربة البالية.

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ (') \_ وَكَانَ ظِئْراً (') لِإِبْرَاهِيمَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ الل

## ٧ \_ باب: عظم جزاء الصبر

اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (يَقُولُ اللهُ عَالَى: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (١) مِنْ أَهْلِ لَعَالَىٰ: ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ (١) مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ (٢)؛ إِلَّا الجَنَّةُ).

# ٨ ـ باب: الميت يعذب ببكاء أهله

١٥٩٨ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْنِيَّ: (إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِبُكاءِ أَهْلِهِ). فَقَالَتْ: وَهَلَ اللهِ عَيْنِيْهِ: (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَهَلَ () ابْنُ عُمَرَ رَخِلَللهُ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْهِ: (إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ

١٥٩٦ ـ (١) (القين): الحداد.

<sup>(</sup>٢) (ظئراً): أي: مرضعاً، وأطلق عليه ذٰلك لأنه كان زوج المرضعة.

<sup>(</sup>٣) (يجود بنفسه): أي: يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله.

<sup>(</sup>٤) (تذرفان): أي: يجري دمعهما.

١٥٩٧ ـ (١) (صفيه): هو: الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه إلإنسان.

<sup>(</sup>٢) (احتسبه): المراد: صبر علىٰ فقده راجياً الأَجر من الله علىٰ ذٰلك.

١٥٩٨ ـ (١) (وهل): غلط ونسي.

وَذَنْبِهِ، وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ). قَالَتْ: وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَىٰ الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَىٰ بَدْرٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مِثْلُ مَا قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ مَا أَقُولُ)، إِنَّمَا قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ مَا أَقُولُ)، إِنَّمَا قَالَ: (إِنَّهُمُ الآنَ لَيَعْلَمُونَ أَنْ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَتَّ)، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ أَنُونَ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَتَّ)، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْقَ ﴾ [النامل: ٨٠]، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي الْقَبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢] تَقُولُ: حِينَ تَبَوَّوُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ. [470]

١٥٩٩ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (الْمَبِّتُ بُعَلَّبُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ). [خ١٢٩٢/ م٢٩٢] قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ).

• ١٦٠٠ ـ (م) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ شَيْئاً فَلَمْ يَحْفَظْهُ، إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (أَنْتُمْ تَبْكُونَ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ). [٩٣١]

## ٩ ـ باب: التشديد في النياحة

الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمُّ سُلَيْمٍ، الْبَيْعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةٌ غَيْرُ خَمْسِ نِسْوَةٍ: أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلَاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَانِ. أَوِ: ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةُ أُخِرَىٰ. [خ٣٠٦/ م٣٣٦]

النَّبِيُّ عَلْهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَّيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ). (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ). [خ1792/ م20]

١٦٠٣ - (خ) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَفِّي اللهِ بْنِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ

رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلَاهْ، وَاكَذَا وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي: أَأَنْتَ كَذَلِكَ؟. [خ٢٦٧]

١٦٠٤ - عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: (أَنْ لَا نَحْمُشَ وَجْهاً، وَلَا نَدْعُوَ وَيْلاً، وَلَا نَشُقَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَعْصِيَهُ فِيهِ: (أَنْ لَا نَحْمُشَ وَجْهاً، وَلَا نَدْعُو وَيْلاً، وَلَا نَشُقَ جَيْباً، وَأَنْ لَا نَنْشُرَ شَعْراً).

• صحيح.

#### ١٠ \_ باب: الصبر عند المصيبة

النّبِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اتّقِي الله وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: (اتّقِي الله وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي فَإِنَّكَ لَمْ تُصِبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَا تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَأَتْتُ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الضَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَىٰ). [خ۲۸۳ (۱۲۵۲)/ م۲۲۳]

### ١١ ـ باب: في تسجية الميت

الله عَلَيْهُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَ

#### ١٢ ـ باب: غسل الميت

١٦٠٧ - (ق) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ وَإِنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا

١٦٠٦ ـ (١) (سجى): معناه: غطى جميع بدنه.

<sup>(</sup>٢) (حبرة): ضرب من برود اليمن.

رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ تُوفِينِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ(١)، فَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا (٢) إِيَّاهُ). تَعْنِي: إِزَارَهُ. [خ۳۵۲ (۱۲۷) م۹۳۹]

☐ وفي رواية لهما: قال لها: (ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِع الوضوءِ منها). [خ١٦٧]

 $\square$  وفي رواية لهما: قالت: ومشَطْنَاها ثَلاثَةَ قرونٍ $(^{(n)})$ . [خ١٢٥٤]

## ١٣ ـ باب: في كفن الميت

١٦٠٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عِيْنِهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ كُفِّنَ في ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ يَمَانِيَةٍ، بِيضِ سَحُولِيَّةٍ(١) مِنْ كُرْسُفٍ(٢)، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عمَامَةٌ. [خ۲۲۱/ م۱۹۹]

١٦٠٩ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْماً ، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ، فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً. فَزَجَرَ النَّبِيُّ عَيْكُ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ ؛ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؛ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ). [٩٤٣].

١٦١٠ - عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ

١٦٠٧ \_ (١) (حقوه): يعنى: إزاره.

<sup>(</sup>٢) (أشعرنها إياه): أي: اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلى الجسد. سمى شعاراً؛ لأنه يلى شعر الجسد.

<sup>(</sup>٣) (قرون): ضفائر.

١٦٠٨ \_ (١) (سحولية): منسوبة إلىٰ سحول، مدينة باليمن.

<sup>(</sup>٢) (كرسف): هو: القطن.

البَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ). وفي رواية: (فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ). ومِن خَيْرِ ثِيَابِكُمْ).

• صحيح.

## ١٤ \_ باب: كيف يكفن المحرم

الما الما القَّلِي عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةً، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا

□ وفي رواية لهما: (وَكَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ). [خ١٨٥]

### ١٥ \_ باب: التكفين بالثياب القديمة

المَّالَ فَي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ فَقَالَ: فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: في ثلاثة أَثْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوفِّي لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. وَقَالَ لَهَا: فِي أَيِّ يَوْمٍ هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ هذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ الإِثْنَيْنِ، قَالَ: أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبٍ عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (١) مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا يَمَرَّضُ فِيهِ، بِهِ رَدْعٌ (١) مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبِي هَذَا، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ ؟ (٢) قَالَ: إِنَّ الحَيَّ عَلَيْهِ أَوْبَيْنِ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا، قُلْتُ: إِنَّ هَذَا خَلَقٌ ؟ (٢) قَالَ: إِنَّ الحَيَّ عَلَيْهِ بَالجَدِيدِ مِنَ المَيِّتِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ (٣).

١٦١٢ ـ (١) (به ردع): أي: لطخ.

<sup>(</sup>٢) (خلق): غير جديد.

<sup>(</sup>٣) (للمهلة): المراد هنا: الصديد.

فَلَمْ يُتَوَفَّ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ مِنْ لَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ [خ٧٨٦ (١٢٦٤)].

## ١٦ \_ باب: الإسراع بالجنازة

١٦١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِيَهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيٌّ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَىٰ ذلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). [خ٥١٣١/ م٤٤٤]

١٦١٤ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ صَلِيْةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا! أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإنْسَان، وَلَو سَمِعَهُ صَعِقَ). [خ١٣١٤]

## ١٧ ـ باب: فضل اتباع الجنائز

١٦١٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلَّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ). [خ٧٤/ م٥٤٥]

١٦١٦ - (ق) عَنْ نَافِع قَالَ: حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا! فَصَدَّقَتْ \_ يَعنِي \_ عائِشَةَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَجُّيْنًا: لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. [خ١٣٢٣، ١٣٢٤/ م١٩٤]

#### ١٨ ـ باب: الاستغفار للميت

المَّا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: شَهِدَ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الِاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الِاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الِاسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَظْهَرُوا الإسْتِغْفَارَ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ المَّاسَلِينَ اللَّاسِينَ الْمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

• إسناده على شرطهما.

## ١٩ ـ باب: اتباع النساء الجنائز

الجَنَائِزِ، وَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الللللَّالِيَّ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُل

#### ٢٠ \_ باب: الصلاة على الجنازة

النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَىٰ المُصَلَّىٰ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

۱۹۲۰ ـ (م) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيْدُ (۱) يُكَبِّرُ عَلَىٰ جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: يُكَبِّرُ عَلَىٰ جِنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.

ا اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أُوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُسْرَىٰ. [ت٧٧٧]

• حسن. وقال شعيب: ضعيف.

١٦٢٠ ـ (١) هو: زيد بن أرقم.

١٦٢٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعاً، وَسَلَّمَ تَسْلِيمَةً. [14447]

# ٢١ ـ باب: أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها

١٦٢٣ - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَىٰ أُحُدٍ في ثَوْبِ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ)؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ، وَقَالَ: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هؤُلاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. [خ٣٤٣]

## ٢٢ \_ باب: الصلاة علىٰ الجنازة في المسجد

١٦٢٤ - (م) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ سُهَيْلِ ابْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ.

## ٢٣ ـ باب: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

١٦٢٥ - (خ) عَنْ طَلْحَةَ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ رَفِّيْهَا عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةً. [خ٥٣٣]

١٦٢٦ - عَن الزُّهْرِي قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْل: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلِيِّةٍ: أَنَّ السُّنَّة في الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُولَى سِرّاً فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي عَلِي وَيُلِّوهُ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ في

التَّكْبِيرَاتِ لَا يَقْرأُ في شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرّاً في نَفْسِهِ. [هق٤/٣٩]

## ٢٤ ـ باب: الدعاء للميت في الصلاة

عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاغْشِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاغْشِلهُ مِنْ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ ذَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ـ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ).

قَالَ: حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. [٩٦٣]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَا وَأَنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الْإِيمَانِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا أَبُولَا لَيْكُمْ فَيَا أَنْ فَتَوَقَّهُ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ. اللّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُعْمَلُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُعْلَىٰ الْإِلْسُلَامِ. [دول اللهُمُ اللهُ اللهُ مُنَا أَنْ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَيْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنَا أَنْ اللّهُ اللّهُ مُنَا أَنْ اللّهُ مُنَا أَعْرَبُهُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَا أَعْرَاهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللّهُ الْفُلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

• صحيح.

## ٢٥ ـ باب: مكان الإمام من الجنازة

امْرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. [خ٣٣١ (٣٣٢)/ م٩٦٤] مَرَأَةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

• ١٦٣٠ - عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاؤوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ،

فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةً! صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَامَ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ مُقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهًا؛ وَمِنَ الرَّجُلِ مُقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا.

□ ورواية ابن ماجه: فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: احْفَظُوا.

[د۲۹۶۵ مت ۱۰۳۶ جه ۱۲۹۶]

ا ۱۹۳۱ من عَمَّارٍ موْلَىٰ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ من أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُومٍ وَابْنِهَا، فَجُعِلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ، وَفِي

• صحيح.

الْقَوْمِ: الْبُنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو فَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: هَذِهِ السُّنَّةُ.

• صحيح.

# ٢٦ \_ باب: كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت

النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ؛ إِلَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المِّبَّاسِ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَـهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا؟ إِلَّا شَقَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ). [م٤٤٨]

#### ٢٧ \_ باب: ثناء الناس على الميت

المجالاً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ وَ اللهِ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا خَيْراً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ اللّهِ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَ الْجَبَتْ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ، فَأَنْنِيَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْحَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَىٰ عَالَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْمَالِثَةِ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ وَ الْمَالِثَةِ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَىٰ عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرِّا، فَقَالَ عُمَرُ وَ اللّهُ وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالْثَالِثَةِ فَأُنْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرِّا، فَقَالَ : وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا صَاحِبِهَا شَرِّا، فَقَالَ : وَجَبَتْ. فَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا مَا وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعَلّمُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعَلِيْ عَلَى الْوَاحِدِ. [ الْمُعْلِيْ اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْرَبَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْلِيْ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعَلِيْ اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْمَلِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ. [ الْمُعْمَلِيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن الْوَاحِدِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ۲۸ \_ باب: مستریح ومستراح منه

المَّنْ مَنْ أَبِي قَنَادَةَ بُنِ رِبْعِيِّ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ). وَسُولَ اللهِ، مَا المُسْتَرِيحُ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: (العبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ

١٦٣٤ \_ (ت) في لهذا دليل على أن ثناء الناس على الميت مؤشر خير وقبول عند الله إن شاء الله.

الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ). [خ٢٥١٢/ م٥٩٠]

### ٢٩ ـ باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه

النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ قَتَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ . [م٩٧٨]

### ٣٠ \_ باب: ما يلحق الميت من الثواب

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا مَاتَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يَدْعُو لَهُ).

### ٣١ \_ باب: الصلاة على القبر

1779 - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّا: أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيَّا مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلاً، فَقَالَ: (مَتَىٰ دُفِنَ هَذَا)؟ قَالُوا: الْبَارِحَةَ، قَالَ: (أَفَلاَ دُفِنَ لَيْلاً، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ آذَنْتُمُونِي)؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ١٣٢١]

### ٣٢ \_ باب: وقوف المشيعين على القبر للدعاء

• ١٦٤٠ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَفَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَفَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَفَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ، وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّبْبِيتِ،

### • صحيح.

[وانظر: ١٠].

## ٣٣ ـ باب: القيام للجنازة

ا ١٦٤١ ـ (ق) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيَعةَ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهُ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّىٰ يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ). [خ۸ ۱۳۰۷ (۱۳۰۷)/ م۸ ۹۵]

اللهِ عَلَيْ قَامَ فَقُمْنَا، وَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ فَقُمْنَا، وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا. يَعْنِي: فِي الْجِنَازَةِ.

المجالات عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَالَ عَلِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَمْرُ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ، وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكَ (۱). [ن١٩٢٢]

• صحيح.

# ٣٤ \_ باب: أحكام القبر

الَّذِي مَرَضِهِ الَّذِي مَرَضِهِ الَّذِي عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: أَنَّه قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ هَلَكَ فِيهِ: الْحَدُوا لِي لَحْداً، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ هَلَكَ فِيهِ: اللهِ عَلَيْهِ.

اللهِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتٍ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ طَالِبٍ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَىٰ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيَّاتٍ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالاً إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَيْتَهُ.

<sup>1787</sup> ـ (١) (ولم يعد بعد ذلك): من العود، واستدل به الجمهور على النسخ (السندي).

١٦٤٦ - (م) عَنْ جَابِرِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ. [٩٧٠]

١٦٤٧ \_ (م) عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْلِسُوا عَلَىٰ الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا). [۹۷۲٫]

### ٣٥ ـ باب: الميت يعرض عليه مقعده

١٦٤٨ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَالَى: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّىٰ يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [خ٧٦٩/ م٢٨٦٦]

### ٣٦ \_ باب: سؤال القبر

١٦٤٩ - (ق) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ ضَعَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ \_ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ \_ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ في هَذَا الرَّجُل؟ لِمُحَمَّدٍ عَيْ ، فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِن الجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعاً). [خ٤٧٣١ (١٣٣٨) م٠٧٨٤]

قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا: أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. زاد مسلم: سَبْعُونَ ذِرَاعاً، وَيُمْلاُّ عَلَيْهِ خَضِراً إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ.

• ١٦٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِلْمِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِمِلَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ع

زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ هَاهُنَا، وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَانُهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّك، وَمَا دِينُك، وَمَنْ نَبِيُّك)؟

قَالَ هَنَّادُ: قَالَ: (وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ)؟ قَالَ: (فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ)؟ قَالَ: (فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ).

زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: (فَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ وَ اللهِ وَيُكُلُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ اللهُ اللهِ عَالَ: (فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: ءَامَنُوا الْآيَةُ [إبراهيم: ٢٧]). ثُمَّ اتَّفَقَا، قَالَ: (فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَقْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَاقْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَاقْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَاقْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَاقْتَحُ لَهُ وَطِيبِهَا) قَالَ: (وَيُفْتَحُ لَهُ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ) قَالَ: (فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا) قَالَ: (وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ).

قَالَ: (وَإِنَّ الْكَافِرَ ـ فَذَكَرَ مَوْنَهُ قَالَ: ـ وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا أَدْرِي، فَيَقُولَانِ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي. فَيُنَادِي مُنَادٍ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، هَاهْ، لَا أَدْرِي. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَب، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: (فَيَظُتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: (فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ بَنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا). قَالَ: (وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ بَابًا إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: (فَيُظَمِّهُهُ).

َزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ: (ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَىٰ أَبْكَمُ مَعَهُ مِرْزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً). قَالَ: (فَيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبَةً مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَصَارَ تُرَاباً). قَالَ: يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؛ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَاباً). قَالَ: (ثُمَّ تُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ). [د٣٢١٢ (٣٢١٢) / ٢٠٠٠ جه١٥٤]

• صحيح.

#### ٣٧ ـ باب: عذاب القبر

المَّارِيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ). وفي رواية (في قَبْرِيْنِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ). وفي رواية (في كبير)<sup>(۱)</sup> ثُمَّ قَالَ: (بَلَىٰ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَىٰ بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَقِرُ (٢) مِنْ بَوْلِهِ). قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُوداً رَطْباً فَكَسَرَهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَم ثُمْرِ عُرْزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَم يَبْسِبَا).

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَلَّيْهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتاً، فَقَالَ: (يَهُودُ تُعَذَّبُ في قُبُورِهَا).

🗖 ولفظ مسلم: بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُ. [خ٥١٣٧/ م٢٨٦٩]

### ٣٨ \_ باب: التعوذ من عذاب القبر

١٦٥٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهُمَّا: أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ

<sup>1701</sup> \_(1) (وما يعذبان في كبير): لها معنيان: أحدهما: أن ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما.

<sup>(</sup>٢) (لا يستتر): وكذَّلك يستنزه ويستبرئ، معناها لا يجتنبه ولا يتحرز منه.

عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: (نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقُّ). وَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَعْ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ وَلَا تَعَوَّذَ وَلَا تَعَوَّذَ وَلَا يَكُونُ مَذَابِ الْقَبْرِ. وَمُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدُ صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

الْقَبْرِ. الْعَاصِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

١٦٥٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: (اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ). [ن٢٠٥٩]

• صحيح.

### ٣٩ \_ باب: ما يقال عند دخول المقابر

1707 \_ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ \_ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَةُ إِلَىٰ الْبَقِيعِ، كَانَ لَيْلَةُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَيعِ مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بِقَيعِ الْغَرْقَدِ (۱). [م٤٧٤]

١٦٥٧ \_ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا

١٦٥٦ ـ (١) (بقيع الغرقد): البقيع: مدفن أهل المدينة، الغرقد: ما عظم من العوسج. وسمي بقيع الغرقد، لغرقد كان فيه.

خَرَجُوا إِلَىٰ الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ). [900]

## ٤٠ ـ باب: الحض علىٰ زيارة القبور

١٦٥٨ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَىٰ وَأَبْكَىٰ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: (اسْتَأْذُنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي؛ فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ). [٩٧٦]

### ٤١ \_ باب: الجريدة على القبر

١٦٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَبْر فَقَالَ: (ائْتُونِي بِجَرِيدَتَيْنِ) فَجَعَلَ إِحْدَاهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالْأُخْرَىٰ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ الله، أَينْفَعُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (لَنْ يَزَالَ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ بَعْضُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا كَانَ فِيهِمَا نُدُوٌّ). [حم٦٨٦٩]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

## ٤٢ \_ باب: ثواب من مات له ولد فاحتسب

١٦٦٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةِ قَالَ: (لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ؛ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَم(١)). [خرَم۱۲/ م۲۳۲]

١٦٦٠ ـ (١) (إلا تحلة القسم): يعني: قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾.

النَّاسِ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَا مِنَ النَّاسِ مِلْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِم، يُتَوَقَّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثِ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ مِنْ مُسْلِم، يُتَوَقَّىٰ لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثِ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحَّمَتِهِ إِيَّاهُمْ).

# ٤٣ \_ باب: لا يزكي أحداً

المجال عن أُمِّ العَلَاءِ في حَدِيثِها عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون وَثَنَائِهَا عَلْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَقَوْلِهِ ﷺ فِي ذَلِكَ..

□ وزاد في رواية: فَكَرِهَ المُسْلِمُونَ مَا قَالَه ﷺ لِعُثْمَانَ، حَتَّى تُوفِيَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (الْحَقِي بِفَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون). [هق٧٦/٤]

## ٤٤ ـ باب: النهي عن سب الأموات

١٦٦٤ \_ (خ) عَنْ عائِشَةَ فَيْهُا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: (لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ ما قَدَّمُوا). [١٣٩٣خ]

١٦٦٥ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ). [ت۱۹۸۲]

• صحيح.

### ٤٥ \_ باب: الانصراف من الجنازة

١٦٦٦ - عَنْ ثَوْبَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، فَأَبَىٰ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ). [۲۱۷۷۵]

#### • صحيح.

## ٤٦ ـ باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ

١٦٦٧ - (خ) عَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ: أَنَّهُ رَأَىٰ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ [خ۱۳۹۰]

١٦٦٨ \_ (خ) عَنْ عُرْوَةَ قال: لَمَّا سَقَطَ عَلَيْهِمُ الحَائِطُ في زمانِ الْوَلِيدِ بْن عَبْدِ المَلِكِ، أَخَذُوا فِي بِنَائِهِ، فَبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٌ، فَفَرْعُوا، وَظَنُّوا أَنَّهَا قَدَمُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَا وَجَدُوا أَحَداً يَعْلَمُ ذلِكَ، حَتَّىٰ قَالَ لَهُمْ عُرْوَةُ: لَا وَاللهِ، ما هِيَ قَدَمُ النَّبِيُّ ﷺ، ما هِيَ إِلَّا [خ۱۳۹۰] قَدَمُ عُمَرَ رَضِيًّاتُهُ.

# ٤٧ \_ باب: أوقاتٌ نُهي عن الدفن فيها

1779 - عَنْ مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً - مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُلْمَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ -: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُعَلِّسُ بِالصَّبْحِ.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ إِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ اللَّنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ اللَّمَّ مُنُ. [ط٥٣٦]

#### • إسناده صحيح.

عَلْ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّىٰ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعُصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. [ط٥٣٧]

المجالا عن نَافِع: أَنَّه صَلَّى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقَطُّنِهُ عَلَى عَائِشَةَ رَقِيًّا وَوْجِ النَّبِي ﷺ حِينَ صَلُّوا الصُّبْحَ. [هق٦/١٥٩] [وانظر: ١٠٥٤].

## ٤٨ \_ باب: ما جاء في شدة الموت

رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. الْغَبِطُ أَحَداً بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي اللهِ ﷺ. [ت٩٧٩]

#### • صحيح.

الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ النَّبِيِّ عَلَقَ قَالَ: (الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ). [ت ١٨٥٦/ ١٨٢٨ / جه ١٤٥٢]

• صحيح.

## ٤٩ ـ باب: في نعى الميت

١٦٧٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِذَا مِتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أحداً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ<sup>(١)</sup>. [ت٩٨٦] جه١٤٧٦]

١٦٧٥ - عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنَ رَافِع عَنْ جَدَّتِهِ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيج مَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَأُخْبِر بَمَوْتِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا تَرَى أَيُخرَجُ بِجَنَازَتِهِ السَّاعَةَ؟ فَقَالَ: إِنَّ مِثْلَ رَافِعً لَا يُخْرَجُ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ بِهِ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى، فَأَصْبِحُوا فَاخْرِجُوا بِجَنَازَتِهِ. [هق٤/٤٧]

### ٥٠ \_ باب: الصلاة على الطفل

١٦٧٦ - عَنْ جَابِرِ بْن عبدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: (الطَّفْلُ لَا يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلَا يَرثُ، وَلَا يُورَثُ، حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ). [ت۲۰۳۲]

□ ولفظ ابن ماجه: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، صُلِّي عَلَيْهِ، وَوُرِّ ثَ). [ | |

• صحيح. وقال شعيب: ضعيف جدّاً.

### ٥١ ـ باب: تقبيل الميت

١٦٧٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يُقَبِّلُ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ وَهُوَ مَيِّتٌ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ.

١٦٧٤ ـ (١) (النعي): الإحبار بالموت. قال الترمذي: هو أن ينادي في الناس: إن فلاناً مات، ليشهدوا جنازته.

□ وعند ابن ماجه: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَىٰ خَدَّيْهِ. [د٣١٦٣/ ت٩٨٩/ جه١٤٥]

#### • صحيح.

[انظر: ٣٧١٥].

## ٥٢ ـ باب: المشي أمام الجنازة

١٦٧٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَا اللَّبِيَ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. [د٢١٧٩/ ت٢١٠١/ ن٢٤٨٦]

## • صحيح.

١٦٧٩ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي، حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّىٰ
 عَلَيْهِ).

□ ولفظ أبي داود: (الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيباً مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَيُدْعَىٰ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ).

#### • صحيح.

## ٥٣ \_ باب: دفن الجماعة في القبر الواحد

الله عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، يَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ وَاحِدٍ). قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:

(قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً)، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْر وَاحِدٍ. [ده۲۱۰/ ت۳۲۱/ ن۰۰۰/ جه۲۰۰۱] • صحيح.

## ٥٤ \_ باب: ما يقال إذا أدخل الميت القبر

١٦٨١ - عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (بِاسْم اللهِ، وَعَلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ) ﷺ.

[د۲۱۳م/ ت۲۱۰٤/ جه،۱۰۵۰]

• صحيح.

## ٥٥ \_ باب: في التعزية

١٦٨٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ؛ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَل الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقيامَة). [17.14=]

• حسن.

### ٥٦ \_ باب: الغسل من غسل الميت

١٦٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ في غَسْل مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيِّتَكُمْ لَمُؤْمِنٌ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِنَجِس، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ. [ك٢٦٦/ هق ١٤٢٦]

- 🗆 وهو مرفوع عند الحاكم.
- قال الذهبي: على شرط البخاري مرفوعاً.

١٦٨٤ - عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّهُ: (لَا تُنجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِس حَيّاً وَلَا مَيّتاً). [ك١٤٢٢/ هـق١٥٦/١]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ٥٧ ـ باب: إعداد الطعام لأهل الميت

١٦٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَر طَعَاماً، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ).

[د۲۳۲۲/ ت۸۹۹/ جه۱۲۱۰]

• حسن.

### ٥٨ \_ باب: مواراة المشرك

17٨٦ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الْ عَمَّكَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ الللْمُواللَّذِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

• صحيح.

### ٥٩ ـ باب: العلامة على القبر

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْلَمَ قَبْرَ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَحْرَةٍ.

• حسن صحيح.

### ٦٠ ـ باب: كسر عظم الميت

الْمَيِّتِ الْمَيْتِ (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ اللهِ ﷺ قَالَ: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ الْمَيْتِ (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيْتِ كَكُسْرِهِ حَيَّاً).

• صحيح.

### ٦١ ـ باب: كيف يدخل الميت القبر

١٦٨٩ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعيِّ قَالَ: أَوْصَىٰ الْحَارِثُ أَنْ

يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَل رِجْلَى الْقَبْرِ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. [۲۲۱۱۶]

- صحيح.
- ١٦٩٠ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنسِ فِي جِنَازَةٍ، فَأَمَرَ بِالْمَيِّتِ فَسُلَّ مِنْ قِبَل رِجْل القَبْرِ. [٤٠٨١ ]
  - إسناده صحيح على شرط الشيخين.

#### ٦٢ ـ باب: من يدخل الميت القبر

١٦٩١ - عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: غَسَّلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُمْ أَدْخَلُوهُ قَبْرَهُ.

قَالَ: وحدثني مَرْحَبٌ - أَوْ ابن أَبِي مَرْحَب - أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا مَعَهُمْ عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ، فَلَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا يَلِي الرَّجُلَ أَهْلُهُ [۲۲・۹۵]

• صحيح.

## ٦٣ ـ باب: لا تتبع الجنازة بنار

١٦٩٢ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَوْصَىٰ أَبُو مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرِ(١)، قَالُوا لَهُ: أَوسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [جه ۱٤۸٧]

• حسن.

١٦٩٢ ـ (١) (بمجمر): أي: بنار.

## ٦٤ ـ باب: كراهة الذبح عند القبر

الله عَدْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: (لَا عَفْرَ فِي اللهِ عَلَى: (لَا عَفْرَ فِي اللهِ عَلَى: (لَا عَفْرَ فِي الْإِسْلَام)(١).

• صحيح.

## ٦٥ \_ باب: حثو التراب في القبر

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ،
 عُمَّ أَتَىٰ قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَىٰ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا.

• صحيح.

### ٦٦ \_ باب: ضغطة القبر

١٦٩٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ<sup>(١)</sup>، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفاً مِنَ لَمُ الْعَرْشُ (١٠٥٤).
 الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ).

• صحيح.

النّبِيِّ عَلَيْهَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهَ ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ لِلْقَبْرِ ضَغْطَةً، وَلَوْ
 كَانَ أَحَدٌ نَاجِياً مِنْهَا ، نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ).

• حدیث صحیح.

<sup>179</sup>٣ \_(1) (لا عقر في الإسلام): قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله؛ لأنه كان يعقرها في حياته، فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعماً بعد مماته كما كان مطعماً في حياته. اه مختصراً.

<sup>1</sup>٦٩٥ ـ (١) (لهذا الذي تحرك له العرش): هو سعد بن معاذ ﷺ. قال الحسن: \_ كما في دلائل البيهقي \_ تحرك له العرش فرحاً بروحه.

النَّبِيِّ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ، وَالنَّبِيِّ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ، وَالنَّبِيِّ عَلَى عَلَى صَبِيًّ أَوْ صَبِيَّةٍ، وَالنَّبِيُّ الْمَارِيِّ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ).

[مخ٥/ ١٨٢٤ \_ ١٨٢٦]

• إسناده صحيح.

179٨ - عَنْ أَنَسِ قَالَ: تُوفِيَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَتْ امْرَأَةً مِسْقَامَةً، فَتَبِعَها رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَاءَنَا حَالُه، فَلَمَّا دَخَلَ القَبْرَ، التَمَعَ وَجْهُهُ صُفْرَةً، ثُمَّ أَسْفَرَ وَجْهُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَا مِنْكَ أَمْراً سَاءَنَا، فَلَمَّا دَخَلْتَ القَبْرِ التَمَعَ وَجْهُكَ صُفْرَةً، ثُمَّ أَسْفَرَ وَجُهُكَ أَمْراً سَاءَنَا، فَلَمَّا دَخَلْتَ القَبْرِ التَمَعَ وَجْهُكَ صُفْرَةً، ثُمَّ أَسْفَرَ وَجُهُكَ، فَمِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: (ذَكَرْتُ ضَعْفَ بُنيَّتِي، وَشِدَّةً عَذَابِ القَبْرِ، وَجُهُكَ، فَمِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: (ذَكَرْتُ ضَعْفَ بُنيَّتِي، وَشِدَّةً عَذَابِ القَبْرِ، فَأَخْبِرْتُ أَنَّهُ قَدْ خُفِّفَ عَنْها، وَلَقَدْ ضُغِطَتْ ضَغْطَةً سُمِعَ صَوْتُها مَا بَينَ الخَافِقَيْنِ).

• إسناده صحيح.

## ٦٧ ـ باب: خلع النعلين في المقابر

1749 - عَنْ بَشِيرِ ابنِ الْحَصَاصِيَةِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ عَيْرًا وَسُولَ اللهِ عَيْرًا وَسُولَ اللهِ عَيْرًا وَسُولَ اللهِ عَيْرًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا) (اللهُ عُلَاءُ وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي خَيْرًا كَثِيرًا). وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُ نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ، عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: (يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ (٢)، وَيُحَكَ! أَلْقِ

<sup>1799</sup> ـ (١) (لقد سبق لهؤلاء خيراً كثيراً): أي: إن الكفار سبقوا الخير الكثير الذي جاء بعدهم وهو ما جاء به الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (السبتيتين): نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة، يتخذ منها النعال. أريد بهما النعلان. وأمره بالخلع احتراماً للمقابر عن المشي بينها بهما. (السندي).

سِبْتِيَّتَيْكَ)، فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَىٰ اللهِ ﷺ خَلَعَهُمَا فَرَمَىٰ إِيهِمَا.

• حسن.

## ٦٨ ـ باب: من مات غريباً

• ١٧٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وَلِدهِ)، وَلِدَ بِهَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدهِ)، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِنَّ الرَّجُنَّةِ). [ن ١٦١٤] جه ١٦١٤]

• حسن.

## ٦٩ \_ باب: زيارة النساء للقبور

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ زَوَّارَاتِ اللهِ عَلَيْهِ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ.

• حسن.

المُعْرَبِ اللهُ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ وَإِنَّا أَقْبَلْتِ، فَائِشَةَ وَإِنَّا أَقْبَلْتِ، فَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ، قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ وَالَتْ: مَنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، قَالَتْ: نَعَمْ كَانَ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا.

١٧٠٠ ـ (١) (منقطع أثره): أي: الموضع الذي مات فيه.

# ٧٠ ـ باب: في الدفن ليلاً

١٧٠٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ؛ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا). [جه ١٥٢١]

• صحيح.

### ٧١ ـ باب: موت الفجأة

١٧٠٤ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ - رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - رفعه مَرَّةً، ولم يرفعه أخرىٰ قَالَ: (مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ آسِفٍ (۱)). [۲۱۱۰۵]



١٧٠٤ ـ (١) (آسف): الأسِف: الغضبان، ومن لهذا قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْفَقَّنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]، ومعناه \_ والله أعلم \_: أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم والانتقام منهم. (خطابي).

العبادات

الكِتَابُ العَاشِر الزكاة والصدقات

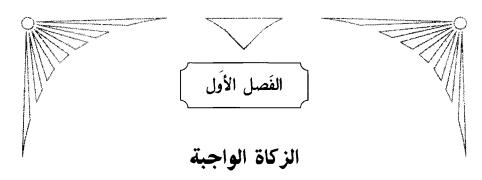

المقصد الثالث: العبادات

# ١ \_ باب: الزكاة من أركان الإسلام

وَكَانَ أَبُو بَكْرِ (۱) وَ اللهِ عَلَىٰ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ عَلَىٰ وَكُفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ وَ اللهِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ حَتَىٰ يَقُولُوا: لَا إِلهَ إِلّا اللهَ، فَمَنْ قَالَهَا، فَقَدْ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَىٰ اللهِ)؟ فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ المَالِ. وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَتُّ المَالِ. وَاللهِ لوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (۱۲) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ وَلَيْهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (۱۲) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ وَلِيْهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (۱۲) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا. قَالَ عُمَرُ وَلِيْهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا (۱۲) فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَقِيْهُ، فَعَرَفْتُ أَنّهُ الْحَتُ اللهُ الْحَقُ (۱۳). (۱۲۰ قَدْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْعُونِي اللهُ اللهُ

□ ولفظ مسلم: «لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً (٤)»، وهو رواية عند البخاري.

١٧٠٥ ـ (١) (وكان أبو بكر): كان تامة. والمعنىٰ: وقام أبو بكر مقامه.

<sup>(</sup>٢) (عناقاً): العناق: الأنثى من ولد المعز.

<sup>(</sup>٣) (فعرفت أنه الحق): أي: القتال.

<sup>(</sup>٤) (عقالاً): هو الحبل الذي يعقل به البعير.

### ٢ \_ باب: إثم مانع الزكاة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثَّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ (١)، لَهُ رَبِيبَتَانِ (٢)، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ \_ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ \_ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ \_ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ \_ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ \_ يَعْنِي: شِدْقَيْهِ \_ ثُمَّ يَلُخُونَ الْآية يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ الآية اللهَ عَمْران: ١٨٠]).

١٧٠٧ \_ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: (مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ في قَوْمٌ الْقَصْلَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ الله قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ الله عَنْهُمُ الْقَطْرُ).

## ٣ \_ باب: المقادير الواجب فيها الزكاة (النصاب)

١٧٠٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَحَّٰ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (١) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ (٣) صَدَقَةٌ). [خ٥١٥/ م٩٧٩]  $\Box$  هَ فَيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ (٣) صَدَقَةٌ).

□ وفي رواية لهما: قال: (لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ النَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ('')

١٧٠٦ ـ (١) (شجاعاً أقرع): الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي تقرع رأسه ـ أي:
 تمعط ـ لكثرة سمه.

<sup>(</sup>٢) (له زبيبتان): قيل: لحمتان في رأسه مثل القرنين.

١٧٠٨ ـ (١) (أواق): جمع أوقيَّة، وهي أربعون درهماً.

<sup>(</sup>٢) (ذود): الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير، و(خمس ذود): أي: خمسة أبعرة.

<sup>(</sup>٣) (أوسق): جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً.

<sup>(</sup>٤) (الورق): الفضة.

صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبْلِ صَدَقَةٌ). [خ٩٥٩]

1۷۰۹ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً (١) الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ النَّضْحِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ).

• ١٧١٠ - (خ) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَيَّ اللهُ هَذَا الْكِتَابَ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَىٰ الْبَحْرَيْنِ:

بسم الله الرحمان الرحيم، هاذه فريضةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ (١) رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ:

(في أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا، مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كلِّ حَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ حَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْفَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ سِتِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (٤)، أَنْفَىٰ (٣)، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ سِتِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (٤)، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِيْنَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٥)، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ لَيْدِينَ إِلَىٰ تِسْعَيِنَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ لَ فَيْهَا بَذَي اللّهَ الْمُونِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ لَيْدِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَىٰ

١٧٠٩ ــ(١) (أو كان عثرِياً): قال الخطابي: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي.

<sup>(</sup>٢) (بالنضح): أي: بالسانية، والمراد بها: الإبل التي يستقىٰ عليها.

١٧١٠ ــ(١) (التي فرض): أي: أوجب، أو شرع بأمر الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) (بنت مخاض): هي التي أتني عليها حول ودخلت في الثاني.

<sup>(</sup>٣) (بنت لبون): هي الَّتي أتَّىٰ عليها حولان ودخلت في الثالث.

<sup>(</sup>٤) (حقه طروقة الجمل): أي: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

<sup>(</sup>٥) (جذعة): وهي التي أتت عليها أربع، ودخلت في الخامسة.

وَتِسْعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءً رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا (٢) إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ لِلَىٰ مائَتَیْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَیٰ عِشْرِینَ وَمائَةٍ إِلَیٰ مائَتَیْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَیٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي عَلَیٰ مِائَتَیْنِ إِلَیٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي عَلَیٰ مَائَتیْنِ إِلَیٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِیهَا ثَلَاثُ شیاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَیٰ ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِینَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَیْسَ فِیهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي الرِّقَةِ (٧) رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). [خ١٤٤٨ (١٤٤٨)]

### ٤ \_ باب: في الركاز الخمس

الله عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَا اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى أَبِي هُرَيْسِرَةَ هَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

<sup>(</sup>٦) (السائمة): التي ترعىٰ في المراعى العامة.

<sup>(</sup>٧) (الرقة): الفضة الخالصة.

<sup>1</sup>۷۱۱ \_ (۱) (العجماء جرحها جبار): العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي. وسميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم، والجبار: الهدر. والمراد بجرح العجماء: إتلافها، سواء كان بجرح أو غيره.

<sup>(</sup>٢) (والبئر جبار): معناه: أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف، فلا ضمان. فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره؛ بغير إذنه فتلف فيها إنسان، فيجب ضمانه علىٰ عاقلة حافرها، والكفارة في مال الحافر.

<sup>(</sup>٣) (والمعدن جبار): معناه: أن الرجل يحفر معدناً في ملكه أو في موات، =

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٤). [خ٩٩٩/ م١٧١٠]

□ وفي رواية لهما: (الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ..). [خ٢٩١٢]

الرِّكَازِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الرِّكَازِ اللهِ ﷺ: (فِي الرِّكَازِ اللهِ ﷺ: (فِي الرِّكَازِ اللهُ مُسُّ).

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

### ٥ \_ باب: إرضاء السعاة

الأعْرَابِ مَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ، فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ<sup>(۱)</sup>، يَأْتُونَنَا فَيَطْلِمُونَنَا، قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ). [٩٨٩]

# ٦ - باب: وسم إبل الصدقة

الْمِيسَمُ (٢)، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. وَالْكِ الصَّالَةِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

[وانظر: ۲۹۲۵، ۲۹۲۳].

<sup>=</sup> فيمر بها مار، فيسقط فيها فيموت، أو يستأجر أجراء يعملون فيها، فيقع عليهم فيموتون، فلا ضمان في ذلك.

<sup>(</sup>٤) (وفي الركاز الخمس): الركاز هو دفين الجاهلية من المال؛ أي: فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده.

١٧١٣ ـ (١) (المصدقين): هم السعاة العاملون على الصدقات.

١٧١٤ ـ (١) (ليحنكه): حنك الصبي: دلك حنكه بتمرة.

<sup>(</sup>٢) (الميسم): حديدة يوسم بها؛ أي: يعلُّم، وهو نظير الخاتم.

## ٧ ـ باب: لا زكاة في العبد والفرس

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّقَ فَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللل

### ٨ ـ باب: تعجيل الزكاة

النَّبِيَّ عَلِيٍّ فَي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ عَلِيٍّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. [د٢٦٤/ ت٢٧٨/ جه١٦٧٥/ مي٢٦٧٦]

١٧١٧ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: (إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَامَ الْأُولِ، لِلْعَام).
 الْعَبَّاسِ عَامَ الْأُولِ، لِلْعَام).

• حسن.

# ٩ ـ باب: الدعاء لمن أتى بصدقته

النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِذَا اللَّهِمُّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ)، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ)، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ). [خ١٤٩٧/ م١٤٩٧]

# ١٠ \_ باب: عمل المصدِّق وثوابه

الموران بن حُصَيْنٍ -، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ - مَوْلَىٰ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ زِيَاداً - أَوْ بَعْضَ الْأُمَرَاءِ - بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: وَلِلْمَالِ عَلَىٰ الْصَدَقَةِ، فَلَمَّا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [د١٦٢٥/ جه١٨١١]

• صحيح.

الله عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ:
 (الْعَامِلُ عَلَىٰ الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ
 آد ۲۹۳٦/ ت ١٤٠٥/ جه ١٨٠٩٥]

#### • حسن.

المبال عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكَ بَعَثَ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ مُصَدِّقاً وَقَالَ: لا وَقَالَ: لا اللَّهِيَ اللَّهُ وَلَا أَجِيءُ بَوْمَ القِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ) فَقَالَ: لا أَجِدُهُ وَلا أَجِيءُ بِهِ، فَأَعْفَاهُ.
[حب٣٢٧/٢١٥]

• إسناده على شرطهما.

# ١١ ـ باب: ما جاء في الخرص

المجالا عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْهُ عَلَى خَرْصِ التَّمْرِ، وَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ أَرْضاً فَاخْرُصْهَا، وَدَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.

### ١٢ \_ باب: مكان أخذ الصدقة

الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اللهِ ﷺ: (تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ).

• حسن صحيح.

# ١٣ \_ باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

• إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين.

الكَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ عَلَىٰ دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ عَامِلِهِ عَلَىٰ دِمَشْقَ فِي الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ.

الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ: [ط-٦١٠]

#### ١٤ ـ باب: زكاة الذهب والورق

الله عَلْمَ عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَى الله

١٧٢٨ ـ (١) (الرقة): الفضة والدراهم المضروبة منها.

دِرْهَماً دِرْهَماً، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ). [د١٦٦٩/ ت٠٦٦/ ن٢٤٧٦/ جه١٧٩٠/ مي١٦٦٩]

• صحيح.

## ١٥ \_ باب: زكاة الحلى

۱۷۲۹ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحاً (١) مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: (مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّىٰ زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَقُلْتُ. وَكَانُزٍ).

#### • حسن.

• ١٧٣٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَأَىٰ فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (١) مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ)؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (أَتُوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ)؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (أَتُوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ)؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: (هُو حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ).

#### • صحيح.

الممال عن الْقَاسِم: أَنَّ عَائِشَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا، يَتَامَىٰ فِي حَجْرِهَا، لَهُنَّ الْحَلْيُ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

• إسناده صحيح.

اللَّهَ بَنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ اللَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ.

١٧٢٩ \_(١) (أوضاحاً): هي حلي من فضة.

١٧٣٠ \_(١) (فتخات): خواتيم كبار كان النساء يختمن بها.

• إسناده صحيح.

#### ١٦ \_ باب: زكاة العسل

الْعَسَلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فِي الْعَسَلِ، عَلَيْ الْعَسَلِ، عَشَرَةِ أَزُقً، زِقٌ).

• صحيح، وقال الترمذي: في إسناده مقال.

١٧٣٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ:
 جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَىٰ أَبِي وَهُوَ بِمِنَّىٰ: أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ، وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً.
 [ط31]

الْيَمَنِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى أَهْلِ الْعُشْرُ.

# ١٧ ـ باب: هل في المال حق سوى الزكاة

المجالاً عن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ مُ اللهِ مُ اللهِ عَلَى اللهُ فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاءِ في أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى الله أَنْ يُحَاسِبَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى الله أَنْ يُحَاسِبَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمَنْعِ الأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى الله أَنْ يُحَاسِبَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ.

# ١٨ \_ باب: عقوبة مانع الزكاة

١٧٣٧ \_ عَنْ معاويةَ بْنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْ النَّبِيَّ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ يَقُولُ: (فِي كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ (١): ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ

١٧٣٧ ـ (١) (في كل أربعين): لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق الأحاديث الأخر.

عَنْ حِسَابِهَا (٢) ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً (٣) فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ أَبَىٰ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَسَطْرَ إِبِلِهِ (٤) ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (٥) ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ (٤) ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (٥) ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ ).

□ ولفظ أبي داود والدارمي: (وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ).

• حسن.

## ١٩ ـ باب: زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه

١٧٣٨ - عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَلِينِي وَأَخاً لِي يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. [ط٥٨٧]

• إسناده صحيح.

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ. [هق٤/١٠٧]

• إسناده صحيح.

# ٢٠ ـ باب: الزكاة في الدَّين

• ١٧٤ - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:

 <sup>(</sup>٢) (لا يفرق إبل عن حسابها): أي: تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلَّا الوسط.

<sup>(</sup>٣) (مؤتجراً): أي: طالباً للأجر.

<sup>(</sup>٤) (وشطر إبله): الشطر: النصف.

ونقل السيوطي في ذٰلك قيل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإسلام ثم نسخ ذٰلك. اهـ مختصراً.

<sup>(</sup>٥) (عزمة من عزمات ربنا): أي: حق من حقوقه، وواجب من واجباته.

هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ، حَتَّىٰ تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ. [ط٥٩١]

#### • إسناده صحيح.

الالا عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: زَكُّوا مَا كَانَ في أَيْدِيكُمْ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلَا مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلَا مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلَا مِنْ دَيْنٍ ظَنُونَ فَلَا رَكَاةً فِيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

### ٢١ ـ باب: لا زكاة حتى يحول الحول

اَسْتَفَادَ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ: (مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ)، وفي رواية: (فَلَا زَكَاةَ فِيْهِ).

#### • صحيح.

المُعْنَى عَلِي رَبِّ فَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَالْ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ. [هق٤/١٠٣]

الله عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ رَفَّيُّ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. [هق١٠٣/٤]

# ٢٢ ـ باب: نقل الزكاة من بلد إلى آخر

1۷٤٥ عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ وَأَجْدَبَتْ بِبِلادِ اللهِ الأَرْضُ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إِلَىٰ عَمْرِوِ بْنِ العَاصِ: مِنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ العَاصِ بْنِ العَاصَ: لَعَمْرِي مَا تُبَالي إِذَا عُمَرَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ العَاصِ بْنِ العَاصَ: لَعَمْرِي مَا تُبَالي إِذَا عُمْرَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ العَاصِ بْنِ العَاصَ: لَعَمْرِي مَا تُبَالي إِذَا سَمِنْتَ، وَمَنْ قِبَلَى وَيَا غَوْثَاهُ.

فَكَتَبَ عَمْرٌو: سَلامٌ أَمَا بَعْدُ لَبَيْكَ لَبَيْكَ، أَتَتْكَ عِيْرٌ أَوَّلُهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِي، مَعْ أَنَّي أَرْجُو أَنْ أَجِدَ سَبِيلاً أَنْ أَحْمِلَ فِي البَحْرِ.

فَلَمَّا قَدِمَتْ أَوَّلُ عِيْرٍ دَعَا الزُّبَيْرَ فَقَالَ: اخْرُجْ فِي أَوَّلِ هٰذِهِ العِيْرِ فَاسْتَقْبِلْ بِها نَجْداً فَاحْمِلْ إِلَىٰ (١) كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ قَدَرْتَ عَلَىٰ أَنْ تَحْمِلَهُمْ إِلَىٰ (١) كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ إِلَيَّ، وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ، وَمُرْهُمْ فَلْيَابِسُوا كِيَاسَ الذِينَ فِيهِمُ الحِنْطَةَ، وَلْيَنْحَرُوا البَعِيرَ فَلْيَجْمِلُوا شَحْمَهُ فَلْيَابِسُوا كِيَاسَ الذِينَ فِيهِمُ الحِنْطَةَ، وَلْيَنْحَرُوا البَعِيرَ فَلْيَجْمِلُوا شَحْمَهُ

١٧٤٥ - (١) (إلىٰ): هكذا جاءت عند ابن خزيمة وفي نسختين من المستدرك، وجاءت عند البيهقي "إليَّ»، وهو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>ت) يستوقف لهذا الأثر القارئ في أمور كثيرة.

<sup>-</sup> منها: أن عمر في كتب هذه الرسالة بلغة فيها الكثير من العتب والتأنيب حيث بدأها بقوله: "إلى العاص بن العاص» وذلك لأن عمرو بن العاصي ما كان ينبغي له أن ينتظر حتى تأتيه الرسالة، بل كان عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بإرسال المعونات، وبخاصة أن أخبار ذلك العام قد سارت بها الركبان.

ويفهم من لهذا أن الجار ينبغي أن يتفقد جيرانه، ولا ينتظر حتى يطلب جاره المساعدة، بل يبادر بها، وكذلك ينبغي أن يكون شأن الإنسان مع قرابته وذوي رحمه.

<sup>-</sup> ومنها: طلب عمر في الله أن يُحمل إليه كل من كان قريباً من المدينة وذلك ليشرف عليهم بنفسه.

ـ ومنها: أنه أعطىٰ تعليمات دقيقة في كيفية الاستفادة من هذه المساعدات، فأوصىٰ أن يستفاد من أكياس الطحين فتتخذ ثياباً، وأن تجعل جلود الذبائح أحذية.. وهذا يدل علىٰ ما بلغته الشدة تلك الأيام.

<sup>-</sup> ومنها: عفة الصحابة، فلم يأخذ أبو عبيدة ما أرسل به عمر إليه، حتى أعلمه أن رسول الله على كان يفعل ذلك. .

ولا يُظن أن عمر أرسل إليه ذٰلك المبلغ أثناء الأزمة، وإنما كان ذٰلك بعد ذهاب تلك الشدة.

ـ ومنها: أن الزكاة تنقل من بلد إلى آخر عند الحاجة، وقد كانت الزكاة كما هو معلوم تجمعها الدولة. وقد تكون لهذه المساعدات من غير الزكاة.

وَلْيَقِدُّوا لَحْمَهُ، وَلْيِحْذُوا جِلْدَهُ، ثُمَّ لْيَأْخُذُوا كَمْيَّةً مِنْ قَدِيْدٍ وكَمْيَّةً مِنْ شَحْمٍ وَحَفْنَةً مِنْ دَقِيقٍ، فَيَطْبُخُوا فَيَأْكُلُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ اللهُ بِرِزْقٍ.

فَأَبَى ﷺ الزُّبَيرُ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لا تَجِدُ مِثْلَهَا حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيا، ثُمَّ دَعَا آخَرَ أَظَنَّهُ طَلْحَةً فَأَبَى.

ثُمَّ دَعَا أَبًا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِي ذَلِكَ، فَلَمَّا رَجَعَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّي لَمْ أَعْمَلْ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا عَمِلْتُ لللهِ وَلَسْتُ آخُذُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقَبِلُهَا أَيُّهَا فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا، فَأَبِى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَاقْبَلْها أَيُّها الرَّجُل، فَاسْتَعِنْ بِها عَلَىٰ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، فَقَبِلَها أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ. اللهِ عُبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ. اللهِ عَبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ. اللهِ عَبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ. ثم ذكر الحديث.

• قال الذهبي: على شرط مسلم.





# ١ \_ باب: وجوب زكاة الفطر وأحكامها

الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ اللهِ عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَىٰ الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَىٰ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ. [خ٣٠٥/م ١٩٨٤]

١٧٤٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَهِ الْ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ، أَوْ صَاعاً مِن زَبِيبٍ. [خ٥٠٥ (١٥٠٥)/ م٥٨٥]

الْفِطْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيَ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَيْ الْفَطْرِ، وَأَنَّ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ. [خ70٠٩] م7٨٦]

### ٢ ـ باب: في الصاع

النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ مُدَّا وَثُلُثاً بِمُدِّكُمُ اليَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ في زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

الْوَزْنُ وَزْنُ وَرْنُ وَلَا اللهِ ﷺ: (الْوَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَرْنُ وَرْنُ وَرْنُ وَاللهِ ﷺ: (الْوَزْنُ وَزْنُ وَزْنُ وَرْنُ وَاللهِ ﷺ: (الْمَدِينَةِ). [د۲۵۱۹/ ن۲۵۱۹]

المقصد الثالث: العبادات

### ٣ ـ باب: وقت إخراج صدقة الفطر

العالم عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ طُهْرَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

#### • حسن.

[وانظر: ۱۷٤۸].

الْفِطْرِ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. [ط٣٠٦]

# ٤ \_ باب: فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة

الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ.

### • صحيح.



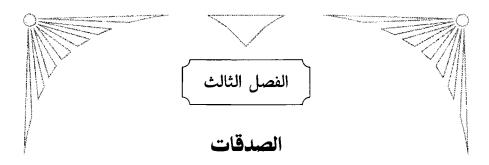

## ١ \_ باب: فضل الصدقة والحض عليها

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّبَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةَ: (مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بَيِمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ(١٠، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بَيِمِينِهِ، ثُمَّ يُربِّيها لِصَاحِبِهَا، كَما يُربِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ(١٠، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ).

اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الْأَيْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهَ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ اللهَّائِلِ السُّفْلَىٰ، فَيَدُ اللهَّائِلِ السُّفْلَىٰ، فَيَدُ اللهَّائِلِ السُّفْلَىٰ، فَلَا اللهُصْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ(۱). [١٦٤٩]

#### • صحيح.

١٧٥٤ \_ (١) (فلوه): هو المهر.

<sup>(</sup>ت) يؤكد هذا الحديث الشريف علىٰ أن الصدقة لا تكون مقبولة عند الله إلا إذا كانت من مال حلال.

<sup>1</sup>٧٥٦ \_(1) (ولا تعجز عن نفسك): أي: لا تعجز عن رد نفسك إذا منعتك من الإعطاء.

المقصد الثالث: العبادات

١٧٥٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا بَقِيَ مِنْهَا)؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفْهَا، قَالَ: (بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا).

• صحيح.

١٧٥٨ عنْ مَالِك قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِيناً اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا، الْمُؤْمِنِينَ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَىٰ فِي هَذِهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَىٰ فِي هَذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ!

• إسناده منقطع.

١٧٥٩ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 (كُلُّ امْرِئٍ في ظِلِّ صَدَقَتِهِ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ حَتَّى يُحْكَمَ
 بَيْنَ النَّاسِ).

• قال الذهبي: إسناده قوي.

[وانظر: ٣٣٣٦ (والصدقة برهان).

وانظر: ٣٣٣٧ (ما نقصت صدقة من مال).

وانظر: ٣١٣٣ (في عدم شراء ما تصدق به)].

## ٢ \_ باب: علىٰ كل مسلم صدقة

١٧٦٠ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ:

١٧٥٧ \_ (ت) لهذا مفهوم جديد يقرره النبي ﷺ، فما يتصدق به الإنسان هو الذي يبقىٰ لأن ثوابه يدخر له عند الله تعالىٰ، ثم يوفاه يوم القيامة.

١٧٥٨ \_ (ت) هذا درس من السيدة عائشة رضح لنا فيه معنى «الذرة» وإلا فكرمها أكبر من أن يوصف.

١٧٦٠ \_ (ت) في هٰذا الحديث \_ والذي بعده \_ بيانٌ في أنَّ كل عمل خير يدخل تحت =

(عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: (فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قالَ: (فَلْيَأْمُرْ (فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: (فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، أَوْ قَالَ: (فَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ). قَالَ: (فَلْيَمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ).

الاه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (كُلُّ سُلَامىٰ (۱) مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَىٰ دَابَتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ـ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا ـ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا ـ مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ مَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُوةٍ يَخْطُوهَا إِلَىٰ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَىٰ (۲) عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ). [خ ۲۹۸۹ (۲۷۰۷)/ م ۲۹۸۹]  $\Box$  وفي رواية للبخاري: (وذَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).

## ٣ ـ باب: كل معروف صدقة

النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْهِ عَنْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْهِ عَلْهَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَا اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَ

النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالُوا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ(١) بِالأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا

<sup>=</sup> عنوان الصدقة؛ لأنه ينتج ثواباً يدخر عند الله تعالىٰ. ومن أجمل ما جاء فيه: أن الإمساك عن الشر صدقة ولهذا أمر يستطيع كل إنسان أن يقوم به، ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالىٰ.

١٧٦١ \_(١) (سلاميٰ): أي: أنملة، والمعنيٰ: علىٰ كل مسلم مكلف بعدد مفاصل عظامه صدقة لله تعالىٰ علىٰ سبيل الشكر.

<sup>(</sup>٢) (يميط الأذى): أي: ينحيه ويبعده.

١٧٦٣ \_(١) (الدثور): جمع دثر، وهو المال الكثير.

نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ! قَالَ: (أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَمْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَيْ مَنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ (٢) صَدَقَةٌ). قَالُوا: يَا صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضِعِ أَحَدِكُمْ (٢) صَدَقَةٌ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ).

# ٤ ـ باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح

1778 ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (1)، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى (1)، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّىٰ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (1)، تَخْشَىٰ الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى (1)، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ (10)، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا، وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ ).

# ٥ ـ باب: ثبوت أُجر الصدقة وَإِنْ وقعت في غير أهلها

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (قَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَتْ بِصَدَقَتْهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَوَضَعَهَا فِي اللهُمَّ لَكَ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ

<sup>(</sup>٢) (وفي بضع أحدكم): البضع: يطلق علىٰ الجماع.

١٧٦٤ ـ (١) (شحيح): قال الخطابي: الشح أعم من البخل.

<sup>(</sup>٢) (تأمل الغنيٰ): أي: تطمع فيه.

<sup>(</sup>٣) (بلغت الحلقوم): أي: بلغت الروح الحلقوم.

الحَمْدُ، لأَنَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا في يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَىٰ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، عَلَىٰ زَانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فَي يَدَيْ غَنِيِّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَدَيْ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ يَدَيْ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَىٰ صَارِقِ، وَعَلَىٰ زَانِيَةٍ، وَعَلَىٰ غَنِيٍّ.

فَأْتِيَ<sup>(۱)</sup>: فَقِيل لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَىٰ سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا اللَّغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا اللَّغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا اللَّغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَنَاهَا، وَأَمَّا اللهُ الله

## ٦ ـ باب: ما تتصدق به الزوجة والخادم

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا اللهَ عَلَيْ : (إِذَا اللهَ عَلَيْ : (إِذَا اللهَ عَلَيْ عَائِشَةَ عَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئاً).

# ٧ ـ باب: الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها

١٧٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (سَبَقَ دِرْهَمٌ وَمُهُمُّ مِائَةَ أَلْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَلْفٍ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ؟ قَالَ: (رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا).

• حسن.

١٧٦٥ ـ (١) (فأتي): أي: أري في منامه، أو سمع هاتفاً، أو أتاه ملك فكلمه.

١٧٦٨ عنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: كُنَّا يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ جُلُوساً وَنَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَىٰ عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي عَائِشَةَ لِيَسْتَأْذِنَ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً وَعِنْدِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَامَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا مَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلَا يَخْرُجَ إِلَّا بِعِلْمِكِ)؟ قُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ: (مَهْلاً، يَا عَائِشَةُ! لَا تُحْصِي، اللهُ وَهِلُ عَلَيْكِ).

• حسن.

#### ٨ ـ باب: الصدقة عن ظهر غنىٰ

الْيَدُ النَّبِيِّ عَالَىٰ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنى، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ). [خ٧٤٢/ م١٠٣٤]

# ٩ ـ باب: من أَجر نفسه ثم تصدق بأُجرته

۱۷۷۰ - (خ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَىٰ السُّوقِ وَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحُدُنَا إِلَىٰ السُّوقِ فَيُحَامِلُ (۱) فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: ما نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ. [خ7۲۲ (۱٤۱٥)]

السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ السَّدَقَةِ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ). [١٦٧٧]

• صحيح.

١٧٧٠ ـ (١) (فيحامل): أي: يطلب أن يحمل بالأجرة.

# ١٠ \_ باب: الصدقة على الأقارب

المقصد الثالث: العبادات

١٧٧٢ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ اللَّهِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ مَالُكُ مَا أَمُوالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ (١) ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ (١) ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَالَةُ يَدْخُلُهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَالِيْهِ يَدْخُلُهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَا وَلِيهَا طَلِيّبِ .

قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هِذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَن نَنالُواْ اَلَيِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٩] قامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ لَن لَنَالُواْ اَلَيِرَ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونَ ﴾ ، وَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَقُولُ: ﴿ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ الله .

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَخِ<sup>(۲)</sup>، ذلِكَ مالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَقْرَبِينَ). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
[خ1871/ م199]

اللهِ، أَلِيَ اللهِ، أَلْفِقَ عَلَيْهِمْ، أَنْ أَنْفِقَ عَلَىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ فَقَالَ: (أَنْفِقي عَلَيْهِمْ، أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).

□ وفي رواية لهما: ولستُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكذا وهٰكذا، إِنَّما هم
 بَنِيَّ...

١٧٧٢ \_(١) (بيرحاء): اسم لبستان يملكه أبو طلحة.

<sup>(</sup>٢) (بخ): يراد بها: تعظيم الأمر وتفخيمه.

1۷۷٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جاءَت زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ [ﷺ]، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: (أَيُّ الزَّيَانِبِ)؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، اتُذَنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عَنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ مَسْعُودٍ، وَرَبُكِ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَالدَهُ رَوْجُكِ وَوَلَدُكُ إِنَّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ). [٢٦٤١ (٢٠٤)]

الصَّدَقَةَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ الصَّدَقَةَ عَلَىٰ الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَعِلَىٰ ذِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَعِلَىٰ الرَّحِمِ الْنَتَانِ: المَدَةُ وَعَلَىٰ الرَّحِمِ الْنَتَانِ: المَدَةُ وَعِلَىٰ الرَّحِمِ النَّبَانِ المَدَةُ اللَّهُ اللَّهِ الرَّحِمِ النَّبَانِ المَدَّةُ وَعِلَىٰ الرَّعِمِ النَّانَةُ اللَّهُ ا

#### • صحيح.

## ١١ \_ باب: وصول ثواب الصدقة إلى الميت

1۷۷٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ ال

١٧٧٦ ـ (١) (المخراف): المثمر.

#### ١٢ ـ باب: فضل الصدقة بالماء

١٧٧٨ عنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (الْمَاءُ)، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْراً وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

• حسن.

## ١٣ \_ باب: في حق السائل

الله عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ ـ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَىٰ بَابِي، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطِيهَ إِيَّاهُ؛ إِلَّا ظِلْفاً (۱) مُحْرَقاً، رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا ظِلْفاً (۱) مُحْرَقاً، وَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ؛ إِلَّا ظِلْفاً (۱) مُحْرَقاً، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ).

• صحيح.

# ١٤ \_ باب: من سأل بالله تعالىٰ

• صحيح.

١٧٧٩ \_(١) (ظلفاً): الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس.

## ١٥ \_ باب: الصدقة بالرديء والحرام

الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَناً حَشَفاً، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصَا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَناً حَشَفاً، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ (۱)، وَقَالَ: (لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا)! وَقَالَ: (إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ (۲) يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

[د۸۰۲۸ ن۲۶۹۲/ جه۲۲۸۱]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ).

• إسناده حسن.

### ١٦ \_ باب: المستحق للصدقة

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ـ أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ ـ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ ـ أَوْ خُدُوشٌ، أَوْ كُدُوحٌ ـ فِي وَجْهِهِ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَىٰ؟ قَالَ: (خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ فِي وَجْهِهِ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْغِنَىٰ؟ قَالَ: (خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ). [د١٦٨٠/ ت٠٥٥/ ن٢٥٩١/ جه١٨٤٠/ مي١٨٤٠]

• صحيح.

#### 

١٧٨١ \_ (١) (القنو): العذق.

<sup>(</sup>٢) (الحشف): هو اليابس الفاسد من التمر.

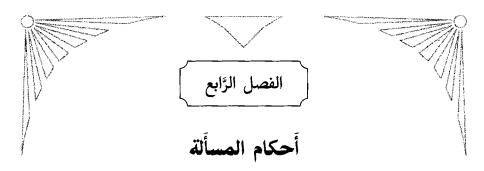

# ١ \_ باب: الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة

الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّىٰ الأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، وَمَنْ نَفِدَ ما عِنْدَهُ، فَقَالَ: (ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَفِدَ ما عِنْدَهُ، فَقَالَ: (ما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذَخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِنْ يُعْفِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ). [خ131/ م100]

1۷۸٥ ـ (ق) عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ ضَفِيْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ! فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ! إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ (١) بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ (٢) لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ). [خ٢٧٤/ م٥٣٠]

اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ اللهُ

ه ١٧٨ ـ (١) (بسخاوة نفس): أي: بغير شره ولا إلحاح؛ أي: من أخذه بغير سؤال. ويحتمل أن يكون المقصود: بسخاوة نفس المعطي.

<sup>(</sup>٢) (بإشراف نفس): أي: تطلعها إليه وتعرضها له.

بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ). [خ٧١٧]

# ٢ ـ باب: النهي عن المسألة تكثراً

١٧٨٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَهُ اللهِ عَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ وَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ (ما يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ في وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمِ (١)). [خ٤٧٤/ م٠٤٠٤]

١٧٨٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً؛ فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ).

# ٣ ـ باب: من تحل له المسألة

المَّدَقَةُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: (أَقِمْ حَتَّىٰ تَأْتِينَا حَمَالَةً ('')، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: (أَقِمْ حَتَّىٰ تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا). قَالَ: ثُمَّ قَالَ: (يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ الصَّيْمَةُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (''). وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ (") فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا تُعَلَّى يُصِيبَهَا لَهُ الْمُسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمَسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ وَلَا الْمُسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ لَا الْمَسْأَلَةُ لَا لَا الْمَسْلُكُ ('').

١٧٨٧ \_(١) (مزعة لحم): قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً، لا وجه له عند الله، وقيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه.

<sup>1</sup>٧٨٩ ـ (١) (تحملت حمالة): الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان؛ أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين؛ كالإصلاح بين قبيلتين، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) (حتى يصيبها ثم يمسك): أي: إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين، ثم يمسك نفسه عن السؤال.

<sup>(</sup>٣) (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله): قال ابن الأثير: الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة. واجتاحت؛ أي: أهلكت.

حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ (١) \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ (٥) \_ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (٢) حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ (٧): لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ أَصَابَتْ فُلاناً فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ \_ أَوْ قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً (٨)! قَالَ: سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ \_ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتاً (٨)! يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً).

الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ أَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحِلُّ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (١٨٣٩). [ن٢٥٩٦/ جه١٨٣٩]

#### • صحيح.

١٧٩١ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَقَّعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَّضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ (١)، فَقَالَ: (إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبِ (٢)). [د٢٥٩٧]

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٤) (قواماً من عيش): أي: إلىٰ أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة.

<sup>(</sup>٥) (سداداً من عيش): القوام والسداد، بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة.

<sup>(</sup>٦) (فاقة): أي: فقر وضرورة بعد غني.

<sup>(</sup>٧) (حتىٰ يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه): أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة، والحجا: العقل، وإنما قال ﷺ: (من قومه)؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه.

<sup>(</sup>٨) (سحتا): السحت: هو الحرام.

١٧٩٠ \_ (١) (لذي مرة): المرة: الشدة.

<sup>(</sup>٢) (سوى): صحيح الأعضاء.

١٧٩١ \_(١) (جلدين): قويين.

<sup>(</sup>٢) (مكتسب): أي: قادر على الكسب.

# ٤ - باب: ﴿ لا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ﴾

١٧٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ النَّاسِ، تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّقُمْرَةَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُمْرَقَانِ، وَالكَّهْمَةُ وَاللَّهُمْرَقَانِ، وَالكَّهُمْرَقَانِ، وَالكَّهْمَةُ وَاللَّهُمْرَقَانِ، وَلكِنِ الْمِسْكِينُ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ). [خ ١٤٧٩ (١٤٧٦)/ ١٤٧٩]

اللهِ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً، فَهُوَ الْمُلْحِفُ).

• صحيح.

# ٥ \_ باب: من أعطي من غير مسألة

١٧٩٤ ـ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَلَى إِلَيْهِ). [حم١٧٩٣]

• إسناده صحيح.

ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها وَقَالَ: أَنَا عَنها غَنِيٌّ، ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَها وَقَالَ: أَنَا عَنها غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَاقَ اللهَ إِلَيْكَ رِزْقاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرَافِ نَفْسٍ؛ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللهَ أَعْطَاكَهُ).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

[وانظر: ١٧٤٥].



### ١ ـ باب: إذا تحولت الصدقة

١٧٩٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ ضَعَيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أُتِيَ بِلَحْمٍ، تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ). [خ٥٩٥/ م١٠٧٤] عَلَىٰ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ).

# ٢ ـ باب: تحريم الصدقة على النبي عَلَيْهُ وآله

الم ١٧٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[خ۱۹۶۱ (۱٤۸٥)/ م۱۶۹۱]

۱۷۹۸ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ رَهِيْ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ، قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخاف أَن تكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا). الطَّرِيقِ، قَالَ: (لَوْلَا أَنِّي أَخاف أَن تكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ، لأَكَلْتُهَا). [خ ٢٤٣١ (٢٠٥٥)/ م ٢٠٧١]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ الله عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ)؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قالَ أَتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ)؟ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيْهُ فَأَكَلَ لَأَصْحَابِهِ: (كُلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيْهُ فَأَكُلَ لَأَصْحَابِهِ: (كُلُوا)، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَيْهُ فَأَكُلَ مَعَهُمْ.

# ٣ ـ باب: لا يستعمل آل النبي على الصدقة

١٨٠٠ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مولى النبي عَيْنَ : أَنَّ النَّبِي عَيْنَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَىٰ الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِع: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّىٰ آتِيَ النَّبِيَّ عَيْنَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (مَوْلَىٰ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّىٰ آتِيَ النَّبِيَّ عَيْنَ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (مَوْلَىٰ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُ لَنَا الصَّدَقَةُ). [د١٦٥٠/ ت١٥٥٠/ ٢٦١١]
 صحیح.



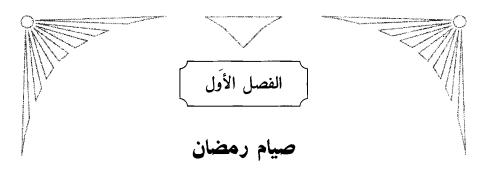

## ١ ـ باب: فرض الصيام وفضله

[انظر في فرض الصيام: ١، ٤٩، ٥٨٧ ـ ٥٨٩]

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الله عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ الله عَمْلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ (١)، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ (١) وَلَا يَصْخَبْ (٣)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوَّ صَائِمٌ. وَالَّذِي يَصْخَبْ (٣)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي امْرُوَّ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ (١) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ اللهِ مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَقْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ اللهِ مِنْ المَسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَانِ يَقْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ اللهِ الْمِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَقْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ اللهِ الْمَامُ وَلَا الْمَالِي وَلَا لَقِي رَبَّهُ فَرَحَ اللهِ الْمَالِدُهُ الْمَالَ فَيْ مَا الْمَسْكِ. لِلصَّافِم فَوْ حَتَانِ يَقْرَحُهُ مَا الْمَالِمُ فَلْ مَا اللهُ الْمَدْ فَرْحَ، وَإِذَا لَقِي رَبَّهُ فَرَحَ اللهِ الْمَالِمُ اللْمِيْفِي اللهِ اللهِ اللهُ ال

النَّبِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ المَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، في الجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

١٨٠١ ـ (١) (جنة): معناه: سترة ومانع من الرفث والآثام.

<sup>(</sup>٢) (فلا يرفث): الرفث السخف وفاحش الكلام.

<sup>(</sup>٣) (ولا يصخب): الصخب: الصياح.

<sup>(</sup>٤) (لخلوف): الخلوف تغير رائحة الَّفم من أثر الصيام.

<sup>(</sup>ت) في هذا الحديث أمران: الأول: بيان عظم ثواب الصوم، والثاني: أن الصوم ليس هو الإمساك عن الأكل والشرب، بل هو الإمساك أيضاً عن كل ما لا ينبغي.

لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ). [خ١١٥٦/ م١١٥٦]

١٨٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَامَ
 رَمَضَانَ، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ٣٨ (٣٥)/ م٧٦٠]

١٨٠٤ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ مُبَارَكُ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ (١)، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلَّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ (١)، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ).

• صحيح.

١٨٠٥ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اللهِ ﷺ: (إِذَا كَانَ يَوْمُ طَوْمُ اللهُ اللهُ

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

۲ \_ باب: فضل شهر رمضان

١٨٠٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ:

۱۸۰٤ ـ (۱) (وتغلّ فيه مردة الشياطين): قال عياض: يحتمل أن يكون الحديث على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته، وكمنع الشياطين من أذى المؤمنين، ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقلُّ إغواؤهم، فيصيروا كالمصفدين. (السيوطي). ولا ينافيه وقوع المعاصي، إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة النفس وخبائتها، ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطان، وإلَّا لكان لكل شيطان شيطان ويتسلسل، وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان آخر، فمعصيته ما كانت إلَّا من قبل نفسه، والله تعالى أعلم. (السندي).

(إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الجَنَّةِ، الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ).

النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ ينْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ وَكَانَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ ينْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْقُ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَيْهٌ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ. [خ۲۳۰۸ (٦)/ م٢٣٠٨]

١٨٠٨ - عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اَمِينْ)، فَلَمَّا ارْتَقَىٰ دَرَجَةً قَالَ: (آمِينْ)، فَلَمَّا ارْتَقَىٰ دَرَجَةً قَالَ: (آمِينْ)، فَلَمَّا ارْتَقَىٰ الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: (آمِينْ)، فَلَمَّا ارْتَقَىٰ الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: (آمِينْ).

فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ اليَوْمَ شَيْئاً مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ! قَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ: بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَ كُنَّا نَسْمَعُهُ! قَالَ: بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، قُلْتُ: آمِيْن، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصلِّ عَلَيْك، قُلْتُ: آمِيْن، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُحْدِلُهُ الحَبَلُ عَلَيْك، قُلْتُ: آمِيْن، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْداً لِمَنْ أَدْرَكَ أَبُواهُ الحِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجَنَّة، وَلَا تَعِينْ).

• قال الذهبي: صحيح.

# ٣ ـ باب: (صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته)

١٨٠٩ - (ق) عَن ابْن عُمَرَ عَلَيْهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ<sup>(۱)</sup> فَاقْدُرُوا لَهُ<sup>(۲)</sup>).

اَوْ النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهُ -: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْهُ -: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِينَ عَلَيْهُمُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ). [خ۱۹۸م ۱۹۰۹/ م

ا المّا عن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ تِسْعاً
 وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

#### • صحيح.

النّبِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْ اللّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عَيْدَ قَالَ: اخْتَلَفَ النّاسُ فِي آخِرِ يَوْم مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيّانِ، فَشَهِدَا عِنْدَ النّبِيِّ عَيْدٌ بِاللهِ: لَأَهَلَا الْهِلَالَ أَمْسِ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ النّاسَ النّبِيِّ عَيْدٌ بِاللهِ: وَأَنْ يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلّاهُمْ. [د٢٣٣٩]

• صحيح.

# ٤ ـ باب: لكل بلد رؤية

الْمَا لَهُ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ

١٨٠٩ ـ (١) (فإن غم عليكم): معناه: حال بينكم وبينه غيم.

<sup>(</sup>٢) (فاقدروا له): قال القاضي عياض: معناه: قدروا له عدد ثلاثين يوماً حتىٰ تكملوها، كما فسره في الرواية الأخرىٰ: (فأكملوا العدة ثلاثين). هذا قول جمهور أهل العلم.

وذهب ابن سريج من الشافعية: أن لهذا خطاب لمن خصَّ بلهذا العلم من حساب القمر والنجوم؛ أي: يحمل علىٰ حسابها.

رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَهِا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلالَ، فَقَالَ: مَتَىٰ رَأَيْتُمُ الْهِلالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أو نَرَاهُ. رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّىٰ نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أو نَرَاهُ. وَقُلْتُ: أَو لَرَاهُ مَرَنَا وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

### ٥ \_ باب: شهرا عيدٍ لا ينقصان

النَّبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَعْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: (شَهْرَانِ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: (شَهْرَانِ النَّهُرَانِ النَّهُرَانِ النَّهُرَانِ النَّهُرَانِ الْمَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحِجَّةِ). [خ١٩١٢/ م١٩١٩] لَا ينْقُصَانِ (١)

### ٦ ـ باب: بدء الصوم من الفجر

الما والله المنافع ال

١٨١٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ إِلنَّ إِلنَّ مَكْتُوم). [خ٦٢٢/ م١٠٩٢]

<sup>1</sup>A18 ـ (١) (لا ينقصان): قال النووي: معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما.

### ٧ \_ باب: متىٰ يفطر الصائم

الله عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهَ اللهٔ اللهٔ

### ٨ ـ باب: استحباب السحور وتأخيره

١٨١٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبَّيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ في السَّحُورِ بَرَكَةً). [خ١٩٢٣/ م١٠٩٥]

١٨١٩ - (خ) عَنْ سهلِ بنِ سعدٍ قال: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِي أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٧٧٥]

الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُؤَخِّرَ سُحُورَنا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا، وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى اللَّانِيَاءِ فَي صَلاتِنَا).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

#### ٩ ـ باب: استحباب تعجيل الفطر

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَنْ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ). [خ۱۹۵۷/ م۱۹۵۸]

الله عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِي اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَ

• إسناده صحيح.

# ١٠ \_ باب: من أكل ناسياً

١٨٢٣ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ ناسِياً \_ وَهُوَ صَائِم \_ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ). [خ٩٢٦٦ (١٩٣٣)/ م٥٥١١]

١٨٢٤ ـ وعَنْه: أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: (مَن أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَلَا كَفَّارَةً). [مه، ۱۹۹ / حد ۲۵۲ / ۱۹۹۰ م

• إسناده حسن.

المقصد الثالث: العبادات

### ١١ \_ باب: لا يتقدم رمضان بصوم

١٨٢٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذلِكَ الْيَوْمَ). أَ [خ/١٩١٤/ م٢٨٨]

### ١٢ ـ باب: النهى عن الوصال

١٨٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيْ قَالَ: نَهِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ في الصَّوْم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (وَأَيَّكُمْ مِثلِي! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِينِ). فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتكُمْ). كالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبُوا أَنْ [خ١٩٦٥/ م١٩٦٣] يَنْتَهُو ا .

### ١٣ ـ باب: الوصال إلى السحر

١٨٢٧ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيْقٍ يَقُولُ:

(لا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ؛ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّىٰ السَّحَرِ). قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أَلْوَا: فَإِنَّكَ لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أَلُوا: فَإِنَّكَ لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أَلُوا: أَيِتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وَسَاقٍ يَسْقِينِ). [خ١٩٦٣]

### ١٤ \_ باب: المباشرة والقبلة للصائم

۱۸۲۸ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُقَبِّلُ يُقَبِّلُ يُقَبِّلُ يُقَبِّلُ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ (۱) وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ (۲). [خ۱۹۲۷/ م۱۱۰۶]

۱۸۲۹ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ (۱) فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْراً عَظِيماً، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: (أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ)؟ قُلْتُ: لَا صَائِمٌ، قَالَ: (فَمَهُ) (۲). [د٥٣٦/ مي٥١٥]

#### • صحيح.

# ١٥ ـ باب: الصائم يصبح جنباً

• ١٨٣٠ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنباً في رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. [خ ١٩٣٥ (١٩٢٥)/ م١٠٩]

١٦ ـ باب: إِذَا جَامِع فِي رَمْضَانَ أَو أَفْطَرَ لَغَيْرَ عَلَةَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٨٢٨ ـ (١) (يباشر): معنى المباشرة هنا: اللمس باليد.

 <sup>(</sup>٢) (وكان أملككم لإربه): هو حاجة النفس ووطرها، والإرب أيضاً: العضو.
 قال العلماء: معناه: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة؛ لأنكم لا تأمنون ملك أنفسكم وإربكم.

۱۸۲۹ ـ (۱) (هششت): من هش: إذا فرح واستبشر.

<sup>(</sup>٢) (فمه؟): وعند الدارمي: (ففيم؟)؛ أي: فلِمَ استعظام الأمر؟

النّبِيِّ عَلَيْ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ! قَالَ: (مَا لَكَ)؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (هَلْ تَجِدُ وَقَبَةً تُعْتِقُهَا)؟ قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِيناً)؟ قَالَ: مُتَتَابِعَيْنِ)؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِيناً)؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَمَكَثَ النّبِيُ عَلَيْ ذَلِكَ أَتِي النّبِيُ عَلَيْ ذَلِكَ أَتِي النّبِيُ عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ أَتِي النّبِيُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَتِي النّبِي عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَتِي النّبِي عَلَيْ فَقَالَ: أَنا. لا. قَالَ: (أَيْنَ السّائِلُ)؟ فَقَالَ: أَنا. يَعْرَقِ (١) فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ: (أَيْنَ السّائِلُ)؟ فَقَالَ: أَنا. وَعُلَى اللّهُ؟ فَقَالَ: أَنا. وَعُلَى: أَنْ السّائِلُ)؟ فَقَالَ: أَنا. وَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٢) - يُرِيدُ: الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ يَلْ رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٢) - يُرِيدُ: الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ يَلْ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٢) - يُرِيدُ: الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَتَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: (أَطُعِمْهُ مَنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النّبِيُ عَيْقٍ حَتَىٰ بَدَتْ أَنْيَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ: (أَطْعِمْهُ أَلَى السَّائِلُ).

### ١٧ \_ باب: الحجامة للصائم

النَّبِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ وَهُوَ وَهُوَ الْمَاعِيْمُ.

المُعْتَبِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَىٰ عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَىٰ السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي تُواصِلُ إِلَىٰ السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَوَاصِلُ إِلَىٰ السَّحَرِ، وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيني).

#### • صحيح.

١٨٣١ ـ (١) (بعرق): هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص.

<sup>(</sup>٢) (ما بين لابتيها): أي: المدينة. والمقصود: الحرتان، والمدينة بين حرتين.

### ١٨ \_ باب: صوم الصبيان

اللَّهِ عَنَ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ عَلَيْ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَىٰ قُرَىٰ الأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ عَاشُورَاءَ إِلَىٰ قُرَىٰ الأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِراً فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيَصُمْ). قَالَتْ: فَكُنّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، أَصْبَحَ صَائِماً فَلْيَصُمْ). قَالَتْ: فَكُنّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (١)، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ الطّعَامِ أَعْطَيْنَاه وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (١)، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ عَلَىٰ الطّعَامِ أَعْطَيْنَاه ذَاكَ حَتَىٰ يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

#### ۱۹ \_ باب: قضاء رمضان

المحمد عن المحمد عن أبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَالَ: تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا وَقُولُ: فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا وَقُولُ: فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا وَقُولُ: فَهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّوْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّذَالِولَالِولَا لَا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُولِي وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَ

١٨٣٦ - عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَىٰ صِيَامِهِ، حَتَّىٰ جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . . مِثْلُ ذَلِكَ . [ط٥٦٥]

• إسناده صحيح.

### ۲۰ \_ باب: من مات وعلیه صوم

الله عَلَيْهِ عَائِشَةَ وَلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ). [خ١٩٥٢]

١٨٣٤ ـ (١) (العهن): الصوف.

النّبِيِّ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنْهَا؟ وَجُلٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَنْهَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضِىٰ). [خ ١١٤٨م ١٩٥٨/ م١٤٨]

# ٢١ ـ باب: من أفطر خطأً

المماع بنت أبي بَكْرٍ وَ الله قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدُّ مِنْ قَضَاءٍ؟ (١). وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَاماً: لا بَالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدُّ مِنْ قَضَاءٍ؟ (١). وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَاماً: لا أَذْرِي أَقْضَوْا أَمْ لَا.

### ٢٢ ـ باب: جواز الصوم والفطر للمسافر

• ١٨٤٠ ـ (ق) عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَه إِلَىٰ يَدَيْهِ (١) لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْظَرَ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ في رَمَضَانَ.

فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [خ۸۹۹ (۱۹۲۵)/ م۱۱۱۳]

المَّا مُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ عَلَىٰ السَّافِرُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىٰ الصَّائِمِ. [خ١٩١٧/ م١١١٨] يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَىٰ الصَّائِمِ.

<sup>1</sup>۸۳۹ \_(۱) (بد من قضاء): استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من القضاء. وفي رواية أبي ذر: لا بد من القضاء.

١٨٤٠ ـ (١) (يديه): قال القاضي عياض: صوابه: (إلىٰ فيه): وكذا رواه ابن السكن.

### ٢٣ ـ باب: النية في الصيام

١٨٤٢ ـ عَنْ حَفْصَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَمْ يُجْمِعُ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ).

• صحیح. [د۲۵۶۲/ ت۷۳۰/ ب۲۳۰/ جه۰۱۷۰/ مي۱۷۶۰]

### ۲۲ \_ باب: صوم يوم الشك

الْمَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ الْمَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ الْمَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ الْمَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ الْمَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْمَوْمَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْمَوْمَ،

• صحيح.

### ٢٥ \_ باب: إذا أخطأ القوم الهلال

١٨٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ لَوْمَ لَوْمَ لَكُمْ يَوْمَ لَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ، لَغُطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ، وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مِنَّى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ). [د٢٣٢٤/ ت٢٩٧/ ج١٦٦٠/ وكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ).

• صحيح.

# ٢٦ ـ باب: ما يفطر عليه الصائم

مَعْلَىٰ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ عَلَىٰ رَطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

#### • حسن صحيح.

### ٢٧ \_ باب: ما يقول الصائم عند الإفطار

الْمُقَفَّعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ عُمَرَ عَلَىٰ الْمُقَفَّعِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَىٰ الْكَفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: (ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ اللهُ عُرُولُ إِنْ شَاءَ اللهُ).

• حسن.

### ٢٨ ـ باب: دعاء الصائم لمن يفطر عنده

١٨٤٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَنَاسٍ قَالَ: (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ).

• إسناده صحيح.

#### ٢٩ ـ باب: ما يقال عند رؤية الهلال

الْهِلَالَ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ،

🗖 وعند الدارمي: (بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ). [ت ٣٤٥١/ مي١٧٣٠]

• صحيح.

## ٣٠ ـ باب: من فطر صائماً

١٨٤٩ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(مَنْ فَطَّرَ صَائِماً، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئاً).

• صحيح.

### ٣١ ـ باب: الإفطار للحامل والمرضع

• ١٨٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ، وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءًا، وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْمَهُ ﴾ وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ: إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ يُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا، وَأَطْعَمَتَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.

اَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيناً مُدَّا مِنْ حِنْطَةٍ.

# ٣٢ ـ باب: ما جاء في حكم القيء للصائم

١٨٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءً؛ فَلْيَقْضِ).

[د۲۳۸۰/ ت۷۲۰/ جه۲۷۲۱/ مي۱۷۷۰]

- □ ولفظ الترمذي: (وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً؛ فَلْيَقْضِ).
  - صحيح.



### ١ \_ باب: فضل صلاة التراويح

١٨٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ
 رَمَضَانَ، إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). [خ٢٠٩ (٣٥)/ م٥٥٧]

الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ وَهُمَّانَ؟ فَقَالَتْ: مَا عَائِشَةَ وَهُمَّانَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُسْرِهِ وَلَا في غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً. قَالَتْ عائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً. قَالَتْ عائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا يَكُلُكُ: يَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا يَعَالِمُ فَلْكَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا اللهِ مَا عَائِسَةً عَلْمَا أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَ تَنَامَانِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّىٰ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّىٰ فِي المَسْجِدِ، فَصَلَّىٰ رِجَالٌ بِصَلاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِد مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَ اللهِ عَلَيْهُ فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَا كَانَتِ اللَّيْلَةِ التَّالِيَةِ، عَجَزَ المَسْجِد مِنَ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ المَسْجِد مَنُ أَهْلِهِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ المَسْجِد مَنْ أَهْلِهِ،

١٨٥٥ ـ (١) (عجز المسجد): أي: امتلأ حتى ضاق عنهم.

حَتَّىٰ خَرَجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلَمَّا قَضَىٰ الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لكِنِّي خَشِيتُ أَنْ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، لكِنِّي خَشِيتُ أَنْ ثُمَّ قَالَ: [خ٧٦٩ (٧٢٩)/ م٧٦٧] تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا).

🗖 وفي رواية لهما: وذلكَ فِي رَمَضَانَ. [خ٦١٢٩]

مَعَرَ بْنِ الخطَّابِ فَيْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فَيْ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ فَيْ لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَقَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ هؤلاءِ عَلَىٰ قَادِی وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ هؤلاءِ عَلَىٰ قَادِی وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَىٰ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ. ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هذِهِ (١)، وَالَّتِي يَقُومُونَ ـ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ـ وَكَانَ النَّاسُ يَصَلُّونَ بِصَلَاةٍ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: يَعْمَ الْبِدْعَةُ هذِهِ (١)، وَالَّتِي يَقُومُونَ ـ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ـ وَكَانَ النَّاسُ يَصَلُّونَ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ ـ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ ـ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوْلُهُ.

### ٢ \_ باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها

١٨٥٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَاناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ). [خ٢٠١٤ (٣٥)/ م٧٦٠]

١٨٥٦ ـ (١) (نعم البدعة لهذه): البدعة: ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السُّنَّة، فتكون مذمومة، والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح.

<sup>(</sup>٢) (والتي ينامون عنها أفضل): هذا تصريح بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله.

١٨٥٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْهِ ﷺ قَالَ: (تَحَرَّوْا لَيْهَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ). [خ٢٠١٧/ م١٦٦٩]

المُعْهِ عَنْ وَرِ بِنِ حُبَيْشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْهُ وَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةً الْقَدْرِ. فَقَالَ: وَخَلَقْهُ، أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكِلَ النَّاسُ، أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي فَقَالَ: وَخَلَقْهُ، أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكِلَ النَّاسُ، أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي وَعَشْرِينَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي (۱)، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يا لَا يَسْتَثْنِي (۱)، أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يا أَبَا المُنْذِرِ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً أَنَّها لَيْكَةً مَوْكَ لَهَا عَلَاهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ أَنَّها لَيْكَا لَمُ مُولًا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّها لَيْكَا اللهُ عَلَامَةِ، أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ أَنَّها لَيْكَا لَمُ اللهِ عَيْقِيْهُ أَنَّها لَيْكَا لَكُولُو اللهِ عَلَيْهُ أَلْنَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكَ اللّهُ لَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللهُ

#### ٣ ـ باب: الدعاء ليلة القدر

١٨٦٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: (قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: (قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَلِمْتُ أَيْ لَيْلَةً لَيْلَةً الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: (قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَلَى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَلَى الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي).

#### • صحيح.

### ٤ ـ باب: صلاة الرجال بالنساء في التراويح

المما عن عُرْوَةَ: أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا عَمْرِو \_ وَكَانَ عَبْداً لِعَائِشَة، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا \_ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي لِعَائِشَة، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَعْتَقَتْهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا \_ كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ.

١٨٥٩ ـ (١) (ثم حلف لا يستثني): أي: حلف بالله جازماً، من غير أن يقول في يمينه:
 إن شاء الله.

النَّاسَ عَلَى الْخَطَّابِ وَ النَّاسَ عَلَى عُرْوَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ النِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، الرِّجَالَ عَلَى أُبِي بْنِ كَعْبٍ، وَالنِّسَاءَ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مَثْمَةً.

### ٥ \_ باب: عدد ركعات التراويح

المَّاسُ يَقُومُونَ في زَمَانِ رُومانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ في زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلِيُنِهُ في رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً. [هق٢/٢٩٦]

١٨٦٤ - عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ قَالَ: كَانَ يَؤُمُّنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ في
 رَمَضَانَ فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً.





# ١ \_ باب: الاعتكاف في العشر الأُواخر

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِيْهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَاماً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ.

#### • صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

### ٢ ـ باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة

١٨٦٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَفَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرَجِّلهُ، وَكَانَ لَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، وَهوَ في المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ النَّبِيْتَ؛ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً. [خ٢٩٧ (٢٩٥)/ م٧٩٧]

١٨٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَىٰ الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ

١٨٦٥ ـ (١) (يعتكف): الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه.
 وشرعاً: حبس النفس في المسجد خاصة مع النية.

لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِع.

• حسن صحيح.

#### ٣ \_ باب: اعتكاف النساء

الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، فَيُصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ رَأَىٰ الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: (مَا هذَا)؟ فَأَخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْةِ: (اللهَ عَلَى الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْراً اللَّيْرِ تُرَوْنَ بِهِنَّ)؟ (١) فَتَرَكَ الإعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَالٍ.

ولفظ مسلم: (ٱلْبِرَّ تُرِدْنَ)؟

☐ وللبخاري: (**ٱلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَ**ا)؟ [خ٢٠٤]

• ١٨٧٠ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْهَا اللهِ عَيْهَا اللهِ عَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَالصُّفْرَةَ، فَرَبَّمَا المُرَأَةُ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ، فَكَانَتْ تَرَىٰ الحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ، فَرَبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. [خ٣٠٩ (٣٠٩)]

## ٤ ـ باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه

١٨٧١ - (ق) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ﴿ إِنَّ صَفِيَّةً - زَوْجَ

١٨٦٩ \_(١) (آلبر ترون بهن): استفهام إنكاري، والبر: الطاعة، وترون: أي: تظنون، ولهذا الكلام إنكار لفعلهن.

النّبِيِّ عَلَيْهِ ـ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ تَزُورُهُ في اعْتِكَافِهِ في الْمَسْجِدِ، في الْعَشْرِ الأُوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ (')، فَقَامَ النّبِيُّ عَلَيْ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَىٰ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ لَهُمَا النّبِيُ عَلَيْهِ: (عَلَىٰ رِسْلِكُمَا ('')، إِنَّمَا هِيَ صَفِيّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا النّبِيُ عَلَيْهِ: (عَلَىٰ رِسْلِكُمَا ('')، إِنَّمَا هِي صَفِيّةُ النّبِيُ عَلَيْهِ، فَقَالَ نَهُ بَنَ اللهِ يَعْلِيْهُ وَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

# ٥ ـ باب: الاجتهاد في العشر الأُواخر

الْعَشْرُ(۱)، شَدَّ مِثْزَرَهُ(۲)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ(۳)، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ(٤). [خ٢٠٢/ م١١٧٤] الْعَشْرُ(۱)، شَدَّ مِثْزَرَهُ(٢)، وَأَحْيَا لَيْلَهُ(٣)، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ(٤).

□ وعند مسلم: وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، مَا لا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ. [م١١٧٥]

١٨٧١ ـ (١) (تنقلب): أي: ترجع.

<sup>(</sup>٢) (علىٰ رسلكما): أي: علىٰ هينتكما في المشي.

١٨٧٢ ـ (١) (العشر): المراد به: العشر الأواخر من رمضان.

<sup>(</sup>٢) (شد مئزره): معناه: التشمير في العبادات، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري؛ أي: تشمرت له وتفرعت.

وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. والمئزر: الإزار.

<sup>(</sup>٣) (أحيا ليله): أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها.

<sup>(</sup>٤) (وأيقظ أهله): أي: للصلاة في الليل.



### ١ ـ باب: صومه ﷺ في غير رمضان

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ يَصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ حَتَّىٰ نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

# ٢ ـ باب: النهي عن صوم الدهر والعيدين وأيام التشريق

اللَّيْلَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيّ. قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أَجِدُ قُوَّةً؟ قَالَ:

١٨٧٤ ـ (١) (لزورك): زور: جمع زائر، وهو الضيف.

<sup>(</sup>٢) (بحسبك): أي: كافيك أن تصوم.

(فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عِلِيهِ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ). قُلْت: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ عَلِيهِ؟ قَالَ: (نِصْفَ الدَّهْرِ). فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ بَعْدَمَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. [خ٥٧٥ (١١٣١)/ م١٥٩٥]

م ۱۸۷ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ يُرَخُصُ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللّ

الله عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: (أَيَّامُ اللهِ عَيْقِ: (أَيَّامُ اللهِ عَيْقِ: (أَيَّامُ اللهُ عَلْمِ وَشُرْبٍ).

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهَىٰ عَنْ صَالِم يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الأَضْحَىٰ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ. [١١٣٨]

١٨٧٨ عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَاناً لَا يُفْطِرُ نَهَاراً الدَّهْرَ، قَالَ: (لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ)(١). [ن٣٧٨]

• صحيح.

# ٣ ـ باب: كراهة صيام الجمعة منفرداً

١٨٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ إِلَّا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ). [خ١١٤٨/ م١١٤٤]

١٨٧٥ ـ (١) (أيام التشريق): هي الأيام التي بعد يوم النحر. وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق؛ لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها؛ أي: تنشر في الشمس.

١٨٧٨ \_(١) (لا صام ولا أفطر): أي: ما صام لقلة أجره، وما أفطر لتحمله مشقة الجوع والعطش.

وقيل: دعاء عليه زجراً له عن ذلك، وقيل: بل لا يبقىٰ له حظ من الصوم لكونه يصير عادة له، ولا هو مفطر حقيقة فلا حظ له من الإفطار. (السندي).

۱۸۸۰ - (خ) عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَبِيَّا: أَنَّ النَّبِيَّ وَالْكَارِثِ رَبِيًّا: أَنَّ النَّبِيَ وَالْكَادُ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: (أَصُمْتِ أَمْسِ)؟ وَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: (أَصُمْتِ أَمْسِ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قَالَ: لَا، قَالَ: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَداً)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (فَأَنْطِرِي).

### ٤ ـ باب: صوم يوم عاشوراء

ا ۱۸۸۱ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ وَ قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. [خ۲۰۰۲ (۱۹۹۲)/ م۱۱۲۵] عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

الْيَهُودُ عِيداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمِيْ الْمُعَلَّىٰ اللَّهُودُ عِيداً، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (فصومُوهُ أَنْتُمْ). [خ٥٠٠٠/ م١١٣١]

المُعْتُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي عَطفانَ بنِ طريفٍ المُريِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَهُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ). قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّىٰ تُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. [مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٨٨٤ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَىٰ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ).

# ٥ ـ باب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها

١٨٨٥ ـ (م) عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِةً ـ : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ؟
 قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ.
 آم١١٦٠]

١٨٨٦ - عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ النَّبِيِّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ إِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ إِثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ وَالْخَمِيسَ.

#### • صحيح.

الله عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ). فَأَنْزَلَ اللهُ وَ لَكَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ). فَأَنْزَلَ اللهُ وَ لَكُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ جَلَةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَتَشَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

#### • صحيح.

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ).
[ت٢٤٢١/ ن٢٤٢١]

### ٦ \_ باب: فضل الصيام في سبيل الله

النَّبِيَّ عَيْدُ اللهُ وَجُهَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّبِيَ عَيْدُ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّبِيَ عَيْدُ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّبِيَ عَيْدٌ اللهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً (٢). [خ٠١٨٤/ م١١٥٣]

# ٧ ـ باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال

ارم) عَـنْ أَبِـي أَيُّـوبَ الأَنْـصَارِيِّ وَالْكَانُ مَنْ أَبِّيهِ: أَنَّ وَصَارِيٍّ وَالْكَانُ مُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ،
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ،
 كَانَ كَصِيَامِ اللَّدهْرِ).

# ٨ ـ باب: فضل الصوم في المحرَّم

المها من أبي هُرَيْرَةَ رَضَظَانَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أَفْضَلُ الصِّلَاةِ بَعْدَ (أَفْضَلُ الصِّلَاةِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفُرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْل).

### ٩ \_ باب: نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة

المُومِنِينَ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ لِي كَائِشَةَ أُمِّ الْمُومِنِينَ عَلَيْ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالتْ: فَقُلْتُ: وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالتْ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: (فَإِنِّي صَائِمٌ). قَالَتْ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ \_ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ (١) \_ قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ \_ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ (١) \_ قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعَ

١٨٨٩ ـ (١) (في سبيل الله): المراد به: الجهاد.

<sup>(</sup>٢) (سبعين خريفاً): الخريف فصل من فصول السنة، والمراد به هنا: العام كله.

١٨٩٢ ـ (١) (زور): الزوار.

رَسُولُ اللهِ ﷺ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ \_ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ \_ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئاً، قَالَ: (هَا هُوَ)؟ قُلْتُ: حَيْسٌ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: (هَاتِيهِ)، وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئاً، قَالَ: (هَا هُوَ)؟ قُلْتُ: حَيْسٌ<sup>(٢)</sup>، قَالَ: (هَاتِيهِ)، وَجَنْتُ بِهِ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: (قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِماً). [م١٥٥٤]

□ وفي رواية: (فَإِنِّي إِذاً صَائِمٌ)، وفيها: (أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمً).

## ١٠ ـ باب: الصائم يدعىٰ لطعام فليقل: إني صائم

الْمِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَيْهِ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَاءِمُ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ).

# ١١ ـ باب: صوم عشر ذي الحجة وعرفة

اللهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ (١) قَطُّ. [١١٧٦]

الله عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنَّهِ: (صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ؛ إِنِّي أَحْتَسِبُ على اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ والَّتِي بَعْدَهُ). لفظ ابن ماجه.

• صحيح.

[وانظر: ١٨٨٦].

<sup>(</sup>٢) (الحيس): هو التمر مع السمن والأقط.

<sup>1</sup>۸۹٤ ـ (١) (العشر): المراد به: الأيام التسعة من أول ذي الحجة، والحديث يوهم كراهة صومها، وليس كذلك بل هي مستحبة ولا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وذلك بدلالة الأحاديث الأخرى.

### ١٢ ـ باب: الصوم في شعبان

١٨٩٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ برَمَضَانَ.

• صحیح. [د۲۳۱م] ۳۳۲/ ن۲۳۹/ جه۱۹۲۹]

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ مَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا). [د۲۳۳۷/ ت۲۳۵/ جه١٦٥١/ مي١٧٨١]

• صحيح.

### ١٣ ـ باب: في صوم الإثنين والخميس

۱۸۹۸ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَّكُ لَّ يَتَحَرَّىٰ صَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس.

#### • صحيح.

١٨٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُعْرَضُ اللهِ ﷺ قَالَ: (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ).

#### • صحيح.

# ١٤ ـ باب: من تطوع وعليه صوم واجب

١٩٠٠ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ
 شَهْرٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأُ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.
 وعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ...مِثْلُ ذَلِكَ.

العبارات

الكِتَابُ الثّاني عَشَر الحج والعمرة



المقصد الثالث: العبادات

# ١ ـ باب: فرض الحج وتعليمه عملياً

الله عَلَيْهُ فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ؛ فَحُجُّوا)، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: (لَوْ عَامَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: (لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ). ثُمَّ قَالَ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمْرَتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ؛ فَلَعُوهُ). [م١٣٣٧]

١٩٠٢ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (١)، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (١)، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: (اِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (١)، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُ يَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ).

الْحَجَّ؛ فَلْيَتَعَجَّلْ). وَاللهِ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ اللهِ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ اللهِ اله

<sup>19</sup>۰۲ \_ (1) (لتأخذوا مناسككم): اللام للأمر، والمعنى: خذوا مناسككم، والمناسك: مواضع التعبد في الحج، والمراد: أعمال الحج.

<sup>14.</sup>۳ ـ (ت) يَستفاد من الحديث: أنه على الإنسان أن لا يؤجل القيام بعمل إذا كان قادراً على فعله؛ لأنه إذا أجَّله ربما لا يُتاح له فعله فيما بعد.

- □ وزاد ابن ماجه: (فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُ الضَّالَّةُ، وَتَغْرِضُ الْحَاجَةُ).
  - حسن.
- ١٩٠٤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ حِجَةٌ وَعُمْرَةٌ وَاجِبَتَانِ لا بُدَّ مِنْهُمَا، فَمَنْ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ، خَيْرٌ وَتَطَوُّعٌ.
- [مه٦٦٠٠/ ك٢٠٢١]

• قال الذهبي: على شرطهما.

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَدْرَكَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أَخْرَىٰ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ أَعْتِقَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَىٰ، وأَيُّما عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَىٰ، وأَيُّما عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَىٰ، وأَيُّما عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَىٰ).

• إسناده صحيح.

### ٢ ـ باب: فضل الحج والعمرة

١٩٠٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُنرَيْرَةَ رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثُ (١)، ولَمْ يَفْسُقْ (٢)، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمَّهُ). [خ١٨١٩ (١٥٢١)/ م١٣٥٠]

١٩٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِيَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَىٰ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ<sup>(١)</sup> لَيْسَ لَهُ جَزَاءُ؛ إلا الجَنَّةُ).

[خ١٣٤٩/ م١٣٤٩]

١٩٠٦ ـ (١) (فلم يرفث): الرفث: اسم للفحش من القول. وقيل: هو الجماع.

<sup>(</sup>٢) (ولم يفسق): الفسوق: المعصية.

١٩٠٧ ـ (١) (المبرور): الذي لم يخالطه إثم.

١٩٠٨ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ)؟. [م١٣٤٨]

الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ).

• صحيح.

نَلَاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَفْدُ اللهِ ﷺ: (وَالْمُعْتَمِرُ).

• صحيح.

[انظر: ۲۰۳۸](۱).

#### ٣ \_ باب: المواقيت

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمُهْلِ الشَّامِ الجُحْفَة، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ المَنازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ المَنازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمْنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ المَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِنَّ، لمنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةً يُهِلُونَ مِنْهَا. [خ١١٥١ (١٥٢٤)/ م١١٨١]

🗆 وفي رواية لمسلم: وقال ﷺ: (هُنَّ لَهُمْ..).

<sup>(</sup>١) ١٩١١ ـ سقط لهذا الرقم سهواً ولا حديث تحته.

المُوسُرَانِ الْمِصْرَانِ الْمُوْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ أَتُواْ عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً، وَهُوَ جَوْرٌ (٢) عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقِ (٣). [خ١٥٣١]

1918 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لا يُحْرِمُ بِالحَجِّ إِلَّا في أَشْهُرِ الْحَجِّ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.

• قال الذهبي: على شرطهما. [مه ٢٥٩٦/ك١٦٤]

### ٤ \_ باب: لباس المحرم وما يباح له فعله

1910 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهُ الله

<sup>191</sup>۳ \_(1) (المصران): هما: الكوفة والبصرة، والمراد بفتحهما: غلبة المسلمين على مكان أرضهما.

<sup>(</sup>٢) (جور): أي: ميل.

<sup>(</sup>٣) (ذات عرق): بينها وبين مكة مرحلتان.

١٩١٥ ـ (١) (القمص): جمع قميص.

<sup>(</sup>٢) (السراويلات): جمع سراويل، وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم.

<sup>(</sup>٣) (البرانس): جمع برنس، كل ثوب معه غطاء رأس ملتصق به.

<sup>(</sup>٤) (الخفاف): جمع خف.

<sup>(</sup>٥) (الورس): نبت أصفر يصبغ به.

□ وفي رواية للبخاري: (ولا تَنْتَقِبِ<sup>(٢)</sup> المرأَةُ المحْرِمَةُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْقُفَّازَيْنِ<sup>(٧)</sup>).

يَخُطُبُ يَخُطُبُ يَخُطُبُ النَّبِيَّ عَيَّاسِ فَيُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَّ يَخُطُبُ بِعَرَفَاتِ: (مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً؛ فَلْيُلْبَسِ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم). [خ١٨٤١ (١٧٤٠)/ م١٧٨٠]

### ٥ \_ باب: الاغتسال للمحرم

وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ (١)، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ (١)، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ إِلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَينِ (٢)، وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوبٍ، فَسَلَّمتُ علَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ حُنَينٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بنُ العَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ يَعْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَىٰ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَىٰ الشَّوبِ فَطَأَطَأَهُ حَتَىٰ بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَعْمُ لَعُكَلًا رَأَيْتُهُ يَعْلَىٰ يَفْعَلُ. وقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَعْلَىٰ يَفْعَلُ. وقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ يَعْمُ لَعُعْلُ. اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

### ٦ ـ باب: مداواة المحرم عينه

١٩١٨ ـ (م) عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ،

<sup>(</sup>٦) (لا تنتقب): النقاب: الخمار الذي يشد علىٰ الأنف أو تحت المحاجر.

<sup>(</sup>٧) (القفازين): ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها.

١٩١٧ ـ (١) (الأبواء): موضع بين الحرمين.

<sup>(</sup>٢) (القرنين): هما الخشبتان القائمتان على رأس البئر.

حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِمَلَلِ (')، اشْتَكَىٰ عُمَرُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ عَيْنَيْهِ. فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ (') اشْتَدَّ وَجَعُهُ، فأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبَانِ بنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبَانِ بنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِهُ عَلَيْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَلَيْهُ، وَهُو مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. [م٢٠٤] فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَىٰ عَيْنَيْهِ، وَهُو مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ. [م٢٠٤]

### ٧ ـ باب: اشتراط المحرم التحلل بعذر

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ فَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَها: (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ)؟ قَالَتْ: وَاللهِ! لَا ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَها: (حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ! مَحِلِّي أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: (حُجِّي وَاشْتَرِطِي، قُولِي: اللَّهُمَّ! مَحِلِّي جَيْثُ حَبَسْتَنِي). وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ. [خ٥٠٨٩/ م٢٢٠٧]

### ٨ ـ باب: إحرام النفساء والحائض

الْوَدَاعِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْفَوَدَاعِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةُ، فَلَمَّا كَانُوا بِذِي النَّبِيَ الْحُلَيْفَةِ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَتَىٰ أَبُو بَكْرِ النَّبِيَ الْكَانُوا فَا اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ؛ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. [ن٢٦٦٣/ جه٢٦٦٣]

#### • صحيح.

٩ ـ باب: الطيب وترجيل الشعر عند الإحرام
 ١٩٢١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا ـ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: كُنْتُ

١٩١٨ \_ (١) (ملل): مكان على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة.

<sup>(</sup>٢) (الروحاء): موضع بين الحرمين علىٰ أربعين ميلاً من المدينة.

<sup>(</sup>٣) (اضمدهما بالصبر): أي: الطخهما بالصبر، وهو دواء مر.

أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ إِلْبَيْتِ.

الطِّيبِ، في عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ وَبيصِ الطِّيبِ، في مَفْرِقِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

#### • صحيح.

### ١٠ \_ باب: الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية

الله ﷺ الله عَبَّاسِ عَبَّاسٍ عَبْدًا.

مُعْدِرة في هذَا المَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ الكُوْفَةِ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ: ﴿ فَفِدْيَةٌ عُجْرَة في هذَا المَسْجِدِ - يَعْنِي: مَسْجِدَ الكُوْفَةِ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ: ﴿ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيَادٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]؟ فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَيْقِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ عَلَىٰ وَجْهِي، فَقَالَ: (مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَنَّ الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً)؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ شَاةً)؟ مُسْكِينِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ). فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَّةً، وَهِي لَكُمْ عَامَّة.

الله عُبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ
 تَرَكَهُ؛ فَلْيُهْرِقْ دَماً.

١٩٢٣ \_ (١) (السك): ضَرْب من الطيب يضاف إلى غيره. وقيل: هو الضّماد.

قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: تَرَكَ أَوْ نَسِيَ. [ط٥٩٥]

• إسناده صحيح.

الصِّيَامُ لِمَنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمُتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ إِلَىٰ يَوْم عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنِّى.

• إسناده صحيح.

## ١١ ـ باب: تحريم الصيد على المحرم

الحُدَيْبِيةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ عَدُوّاً يَغْزُوهُ الحُدَيْبِيةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّتَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ عَدُوّاً يَغْزُوهُ بِغَيْقَةَ (١)، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّتَ النَّبِي يَكُيْهُ أَنَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بِغَيْقَةَ (١)، فَانْظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبُوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَحَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، وَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهُمْ وَنَي مَعْمَلَتُ مَنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهِمْ فَأَبُوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِي عَيْهِمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُنَا مِنْ لَسُولُ النَّيْقِ وَلَي عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ مِنْ بَنِي عَلَيْهُ إِلَى السَّقَيْالَ أَلْ السَّقْيَا (١٤)، فَقُلْتُ (٥): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ (٢) يَقْرَؤُونَ وَهُونَ قَائِلُ السُّقْيَا (١٤)، فَقُلْتُ (٥): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَكَ (٢) يَقْرَوْنَ

١٩٢٨ ـ (١) (غيقة): موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) (أرفع فرسي شأواً وأسير شأواً): المراد: أنه يركضه تارة ويسير بسهولة أخرىٰ.

<sup>(</sup>٣) (بتعهن): هي عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا.

<sup>(</sup>٤) (وهو قائل السقيا): أي: وفي عزمه أن يقيل بالسقيا. والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٥) (فقلت): في السياق حذف تقديره: فسرت فأدركته فقلت.

<sup>(</sup>٦) (إن أهلك): المراد بالأهل: الأصحاب.

عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله، إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ فاضِلَةٌ؟ فَقَالَ لِلْقَوْمِ: (كُلُوا)، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. [خ١١٩٦/ م١١٩٦]

الصَّعْبِ بنُ جَثَّامَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (لَوْلا أَنَّا لَوْلا أَنَّا لَوْلا أَنَّا لَوْلا أَنَّا لَوْلا أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْك).

### ١٢ ـ باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

الظُّهُرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا (١) فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ (١٩٥٠) فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الظُّهُرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا (١٤ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الظَّهُرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا أَعْلَيْنِ (١٤)، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ (١٤)، ثمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا الأَيْمَنِ (٢٠)، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ (١٤)، ثمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا السَّوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ (٥٠)، أَهَلَّ بَالحَّجِ . [م١٢٤٣]

■ زاد في رواية للنسائي: وَأَحْرَمَ عِنْدَ النُّظهْرِ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ.

١٩٣١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَجِي اللَّهِ عَالَثُ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْي النَّبِيِّ عَيْكِمْ،

<sup>19</sup>۳۰ ـ (۱) (فأشعرها): الإشعار: هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى، ثم يسلت الدم عنها. وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة. وإشعار الهدي لكونه علامة له، ليعلم أنه هدي، فإن ضل رده واجده، وإن اختلط بغيره تميّز.

<sup>(</sup>٢) (في صفحة سنامها الأيمن): صفحة السنام هي جانبه. والصفحة مؤنثة، فقوله: الأيمن، بلفظ المذكر، يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة، لا للفظها، ويكون المراد بالصفحة: الجانب، فكأنه قال: جانب سنامها الأيمن.

<sup>(</sup>٣) (سلت الدم): أي: أماطه.

<sup>(</sup>٤) (قلدها بنعلين): أي: علقهما بعنقها.

<sup>(</sup>٥) (فلما استوت به على البيداء): أي: لما رفعته راحلته مستوياً على ظهرها، مستعلياً على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.

ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا، أَوْ قَلَدْتُهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ، وَأَقَامَ الْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلِّ. [خ١٦٩٦ (١٦٩٦)/ م١٣٢١]  $\Box$  وفي رواية لهما: ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَديه، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا  $\Box$  مَعَ أَبِي.

### ١٣ ـ باب: ما يفعل بالهدي إذا عطب

19٣٢ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ ذُؤَيْباً أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءُ، وَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبُدْنِ، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِه فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتاً، فَانْحَرْهَا. ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِه صَفْحَتَهَا، وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ). [م٢٦٦]

### ١٤ \_ باب: جواز ركوب البُدن المهداة

اللهِ سُئِلَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْ يَقُولُ: (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ تَجِدَ ظَهْراً).

### ١٥ \_ باب: الإهلال (الإحرام)

اللهِ ﷺ: أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

1970 - (خ) عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَجَّهُمَا: إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَىٰ مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْخُرُوجَ إِلَىٰ مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْخُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَفْعَلُ. [خ8٥٥ (١٥٥٣)]

النّبي بَنَاتٍ بِيدِهِ قِيَاماً، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ النّبِي وَنَحْنُ وَنَحْنُ الْبَيْدَاءِ، حُمِدَ الله وَسَبّحَ حَتَّىٰ اَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ اسْتَوَتْ بِهِ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ الله وَسَبّحَ وَكُبّرَ، ثُمَّ أَهلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهلَّ النّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ وَكَبّرَ، ثُمَّ أَهلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهلَّ النّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ وَكَبّرَ، ثُمَّ أَهلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهلَّ النّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ النّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهلُّوا بِالحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النّاسُ فَحَلُّوا، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهلُّوا بِالحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النّهِ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ النّهِ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ النّهِ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ النّهِ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَكُنْ .

#### ١٦ \_ باب: التلبية

النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي: (لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ اللَّهُمَّ لَكَ).

١٩٣٨ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ إِللَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ).

#### • صحيح.

# ١٧ ـ باب: التمتع (أحد وجوه الإحرام)

19٣٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّىٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّىٰ يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً). فَقَدِمْتُ مَكَةً وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا جَمِيعاً).

وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (انْقُضِي رَأْسَكِ، وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ). فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: (هذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ).

قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنى، وأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً. [خ٢٥٥٦ (٢٩٤)/ م١٢١١]

□ وفي رواية لهما: وأهلَّ رسول الله ﷺ بالحَجِّ. [خ١٥٦٢]

□ وفي رواية لهما أيضاً: قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ لَوْلا أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ). فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجِّ. [خ٣١٧]

الله عَلَىٰ الله في أَنَاسٍ مَعَهُ عَطَاءٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ فِي أَنَاسٍ مَعَهُ عَمْرَةٌ. قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في الحَجِّ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ: (أُحِلُوا، وأُصِيبُوا الْحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ نَحِلَّ، وَقَالَ: (أُحِلُوا، وأُصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ). قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.

فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَجِلً إِلَىٰ نِسَائِنَا، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَنِيَّ، قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بَيْدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا.

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ اللهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ؛ فَحِلُّوا، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمِري مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ). فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَالْعَنَا.

الله ﷺ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ عَنْهُ اللهَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَمْرَةُ اللهِ عَمْرَةُ اللهِ عَمْرَةُ اللهَ عَمْرَةُ اللهَ اللهِ عَمْرَةُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### ١٨ ـ باب: في القارن

الْحَجَّا أَرَادَ الْحَجَّ، عَامَ نَزَل الْحَجَّ، عَامَ نَزَل الْحَجَّ، عَامَ نَزَل الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا لَحَجَاجُ بِابْنِ اللَّهِ أُسُونُ حَسَنَةُ اللَّهُ اللَّهُ أَسُونُ حَسَنَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>1981</sup> \_(1) (ويجعلون المحرم صفراً): المراد: الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه. (٢) (برأ الدبر): ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها، فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج.

<sup>(</sup>٣) (عفا الأثر): أي : درس وامَّحيٰ، والمراد: أثر الإبل وغيرها.

[الأحزاب: ٢١] إِذاً أَصْنَعُ كما صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنِّي أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً.

ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَىٰ هَدْيا اشْتَرَاهُ بِقُدَيدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَجِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ، حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَىٰ أَنْ قَدْ قَضَىٰ طَوَافَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ وَهِيَّا: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ-١٦٣ (١٦٣٩)/ م١٦٤]

الْعُمْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَالْعُمْرَةَ، وَالْعُمْرَةَ، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً وَاحِداً.

#### • صحيح.

أَنَّ عَبْدِ اللهِ، وَابْنِ عَمْرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا؛ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا؛ إلَّا طَوَافاً وَاحِداً.

#### • صحيح.

# ١٩ ـ باب: الإفراد بالحج وأنواع النسك

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِالْحَجِّ مُفْرَداً. وَفِي رِوَايَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً. [١٢٣١]

الله عَنِ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَفْرَدَ الحَجَّ. [م١٢١/ ١٢٢]

□ وفي رواية: قَالَتْ: مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً، وَمِنَّا مَنْ قَمَتَّعَ. [م١٢١/ ١٢٤]

• حسن الإسناد.

# ۲۰ ـ باب: وجوب الدم على المتمتع

الله عَنه وَسُولُ الله عَنه وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَه الهَدْيَ مِنْ ذِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الحَجِّ، وَأَهْدَىٰ، فَسَاقَ مَعَه الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَداً رَسُولُ الله عَنه فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الله عَنه فَاهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ عَنه بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ الحجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَىٰ فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَنه مَكْةَ، قالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَىٰ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَىٰ لِلنَّاسِ: وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَلَيُعْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؛ فَلْيَصُمْ وَالْمَرْوَةِ، وَلَيُعْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؛ فَلْيَصُمْ فَلَاكُمْ أَهْدِي إِلَىٰ أَهْلِهِ). [كالمَرْوَةِ، وَلَيُعُلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً؛ فَلْيَصُمْ فَي الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ). [كالمَرْوَةِ، وَلَيُعُلِلْ عَلَىٰ الحَجِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ).

#### ٢١ ـ باب: طواف القدوم وركعتا الطواف

• ١٩٥٠ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَىٰ بَطْنَ المَسِيلِ، إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ.

[خ۱۲۲۱ (۱۲۰۳) م۱۲۲۱]

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ في الحَجِّ الْعُمْرَةِ، أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ: سَعَىٰ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَىٰ أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ. [٢٦١٦]

ا الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ مَنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ قَذْفُوهَا عَلَىٰ عَوَاتِقِهِم الْيُسْرَىٰ.

🗖 وفي رواية: فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا، وَمَشَوْا أَرْبَعاً. [د١٨٩٠]

#### • صحيح.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا لَكُوْخِرَةِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

#### • صحيح.

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ الله قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِ اللهِ عَلَيْ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ، أَتَىٰ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلًى ﴾ أبينا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥].

• صحيح.

1908 ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَىٰ الْحَجَرِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ الْحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ الْحَجَرِ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ وَصُبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الصَّفَا، فَقَالَ: (ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ ﷺ وَاللهُ عَلَىٰ بِهِ). [حم١٥٢٤٣]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

المَّنْ وَسُولَ الله ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ ثَلَاثاً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَاً فِيهِمَا: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ ثَلَاثاً، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَاً فِيهِمَا: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا لَكُ مُنَ اللهُ أَحَدُ لَى ﴾.
 الْكَفِرُونَ لَيْ ﴾ و﴿قُلْ هُو الله أَحَدُ لَى ﴾.

## ۲۲ \_ باب: استلام الحجر وتقبيله

النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَ عَلَیْ اللهِ عَمْرَ عَلَیْ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَ عَلَیْ اللهِ عَمْرَ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْنِ الْیَمَانِینِ (۱) . [خ۱۲۹۷ (۱۲۹۱)/ م۱۲۹۷] مَسْتَلِمُ مِنَ الْبَیْتِ؛ إِلَّا الرُّکْنَیْنِ الْیَمَانِییْنِ (۱) .

□ وفي رواية لهما: قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، في شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. [خ١٦٦٨/ م١٦٦٨]

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ﴿ عَنِ الْمَعْ عَنِ الْمَعْ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

□ ولمسلم: قَالَ نَافِعٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ...

١٩٥٦ \_ (١) (اليمانيين): هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود.

الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (۱). طَافَ النَّبِيُّ عَلَيْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (۱). [خ١٢٧٢م ١٢٠٧]

□ وفي رواية للبخاري: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ، وَهُوَ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلّمَا أَتَىٰ عَلَىٰ الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ في يَدِهِ، وَكَبَّرَ.

### ٢٣ \_ باب: السعي بين الصفا والمروة

١٩٥٨ ـ (ق) عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمانَ الأَحْوَل قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَيْهَ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَيْهِ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الجَاهِلِيَّةِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ قَالَ: عَلَيْهِ الضَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهُ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. [خ ١٦٤٨/ م١٢٤٨]

النَّبِيُّ وَلَا اللَّهِ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ وَلَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ وَلَا الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، إِلَّا طَوَافاً وَاحِداً.

□ وزاد في رواية: إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول.

١٩٦٠ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ، قَالَ: إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَىٰ، وَأَنَا شَيْخُ كَبِيرٌ.

[د۱۹۰٤/ ت۲۹۸ ن۲۷۲/ جه۸۸۶۲]

• صحيح.

١٩٥٧ ـ (١) (بمحجن): المحجن: عصا معوجة الرأس.

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْعَىٰ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، وَيَقُولُ: (لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْعَىٰ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، وَيَقُولُ: (لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا صُدَاً).

#### • صحيح.

١٩٦٢ - عَنْ نَافِع: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ عَلَىٰ الصَّفَا يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمَيْعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّىٰ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّىٰ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

• إسناده صحيح.

## ٢٤ ـ باب: يوم التروية

197٣ ـ (ق) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَساً ـ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنىٰ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ ـ عَنِ التَّلْبِيةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقِةٍ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا النَّبِيِّ عَيَّيَةٍ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي المُلَبِّي لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ،
الخ ١٢٨٥م ١٩٧٠]

التَّرْوِيَةِ وَالْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمِنِّى. وَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ يَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

□ وفي رواية للترمذي، وهي رواية ابن ماجه: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنِّى: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ عَرَفَاتٍ.

🗖 وعند الدارمي: صَلَّىٰ بِمِنِّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ. [مي١٩١٣]

• صحيح.

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنَّى بَيْناً، أَوْ بِنَاءً، يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: (لَا، إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ لَكَ بِمِنَّى بَيْناً، أَوْ بِنَاءً، يُظِلُّكَ مِنَ الشَّمْسِ؟ فَقَالَ: (لَا، إِنَّمَا هُوَ مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ). [19٨٠م، ٢٠١٩م]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن صحيح.

#### ٢٥ \_ باب: الوقوف بعرفة

المَعْرُ وَانَ فِينَهَا عَنْ عَائِشَةَ عِيْنَا: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ<sup>(۱)</sup>، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ، أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ عَيَّا أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفُ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اللهَ عَالَىٰ: ﴿ ثُمَّ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اللهَ اللهُ ال

اللهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا وَمِنىٰ كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ). [م/١٢١/ (١٤٩)]

197۸ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِلْ اللهِ مِنْ جَبَلِ بِالْمَوْقِفِ - يَعْنِي: بِجَمْعِ (١) - قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّعٍ، أَكْلَتُ (٢) مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ (٣)

<sup>1977</sup> ـ (١) (الحمس): كانت قريش تسمى الحمس، وكانوا لا يقفون في عرفة لأنها خارجة من منطقة الحرم، حفاظاً على مكانتهم.

١٩٦٨ ـ (١) (بجمع): أي: المزدلفة.

<sup>(</sup>٢) (أكللت): أتعبت. وفي رواية ابن ماجه: (أنضيت راحلتي)، والنضو: البعير المهزول.

<sup>(</sup>٣) (ما تركت من حبل): الحبل: هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه.

إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَدْرَكَ مَعْنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَىٰ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَىٰ تَفَتَهُ (٤). [د١٩٥٠/ ت١٩٥٠/ جه٣٠٦٦/ مي١٨٨]

#### • صحيح.

الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَا اللهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا قُلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَالَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### • حسن.

١٩٧٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ؛ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ؛ إِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ.
 [ط ١٨٤]

#### • إسناده صحيح.

## ٢٦ ـ باب: صوم يوم عرفة بعرفة

١٩٧١ ـ (ق) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ: أَنَّ نَاسَاً اخْتَلَفُوا عِنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ: أَنَّ نَاسَاً اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُو صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. [خ1717 (١٦٥٨)/ م

<sup>(</sup>٤) (وقضىٰ تفثه): التفت: الشعث والوسخ والدرن. والمراد: حلَّ له أن يزيل عنه التفث.

## ٢٧ \_ باب: الصلاة والخطبة يوم عرفة

١٩٧٢ ـ (خ) عَنْ سَالِم قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَىٰ الحَجَّاجِ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَيُ الْمَ يُوْمَ عَرَفَةَ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ فَيُ الْمَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَةَ، قَالَ: هذِهِ السَّاعَة؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّىٰ أُفِيضَ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّىٰ خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَلَيْنَ أَبِي الْمُعْبَقَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوف. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ. [لَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ. [لَى الْقَالِة عَبْدُ اللهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.

الله عَرْفَة، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَة، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ أَتَىٰ عَرَفَة، فَوَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَة، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي الشَّمْسُ، أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا انْتَهَىٰ إِلَىٰ بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعُهْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

#### • صحيح.

# ٢٨ ـ باب: الإفاضة من عرفات

19٧٤ ـ (ق) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيه أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ<sup>(1)</sup>، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.

١٩٧٤ ـ (١) (العنق): هو السير بين الإبطاء والإسراع.

قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. [خ٢٦٦/ م٢٢٨]

19۷٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ وَرَاءَهُ زَجْراً (١) شَدِيداً، وَضَرْباً وَصَوْتاً لِلإِبِلِ، فَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُم وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِم، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِم، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاع (٢).

المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ النَّبِيُ الْكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . [خ١٢٨٨، م١٦٧٣]

### ٢٩ ـ باب: صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها

النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ اللهِ عَنْ عَبْدِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّىٰ الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. [خ١٢٨٥ (١٦٧٥)/ م١٢٨٩]

□ ولفظ مسلم: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّىٰ صَلَاةً إِلَّا لِمِيَقَاتِهَا؛ إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّىٰ الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

١٩٧٨ - (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ هَيْهُ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ صَلَّىٰ بِجَمْعِ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

١٩٧٥ ـ (١) (زجراً): هو الصياح لحث الإبل.

<sup>(</sup>٢) (الإبضاع): أي: السير السريع.

١٩٧٦ ـ (١) (ولم يسبح): أي: لم يصلِّ نافلة.

# ٣٠ ـ باب: تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى

١٩٨٠ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّيَ قَالَ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ وَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ النَّبِيُ وَاللَّهُ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [خ١٢٩٣ (١٦٧٧)/ م١٢٩٣]

## ٣١ ـ باب: التلبية حتى الرمى

رَدْفَ النَّبِيِّ عَيْدٍ مِنْ عَرَفَةَ إِلَىٰ الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ رَدُفَ النَّبِيِّ عَيْدٍ مَنْ عَرَفَةَ إِلَىٰ المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ المُزْدَلِفَةِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ المُزْدَلِفَةِ إِلَىٰ مِنىً. قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيْدٍ يُلَمِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ إِلَىٰ مِنىً. قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيْدٍ يُلَمِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. [خ701 و1028/ م1741]

## ٣٢ ـ باب: رمي الجمار

١٩٨٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ الجَمْرَةَ الْكُبْرَىٰ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ مُورَةُ الْبَقَرَةِ. [خ7٩٦] المَعَلَى الْبَقَرَةِ.

الدُّنيَا عَمَرَ وَ الْبَرْ عُمَرَ وَ الْبَرْ عُمَرَ وَ الْبَرْ عَلَى الْجَمْرَةَ الدُّنيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَىٰ يُسْهِلَ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْهُ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْهُ اللهِ الْعَلَمَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْهُ اللَّهُ اللهُ الْعَلَمَ اللهُ الْمَالِ الْعَلَمَ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ ال

النَّحْرِ ضُحىً، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. [مجمعُرَةَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

19۸۰ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُشْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ نَرْمِيَ الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَىٰ الْخَذْفِ.

• إسناده صحيح.

١٩٨٦ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَجَعْنَا فِي الْحَجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ وَيَكُ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ النَّبِيِّ وَيَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ بِسِبِّ حَصَيَاتٍ، وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ النَّبِيِّ وَيَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ النَّبِيِّ وَبَعْضُنَا يَقُولُ: رَمَيْتُ النَّبِيِّ وَعَضُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ.

• صحيح الإسناد.

الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ.

• إسناده صحيح.

#### ٣٣ \_ باب: الحلق والتقصير عند التحلل

١٩٨٨ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي
 حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ،
 وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.
 [خ٩١٧١ (١٦٣٩)، ١٧١١/ م١٣٠١]

□ وفي رواية لهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (وَالمُقَصِّرِينَ). الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (وَالمُقَصِّرِينَ). الْمُحَلِّقِينَ). الْمُحَلِّقِينَ). اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَتَىٰ مِنىً، فَأَتَىٰ اللهِ عَلَيْ أَتَىٰ مِنىً، فَأَتَىٰ الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَىٰ مَنْزِلَهُ بِمِنىً وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: (خُذُ)، وَأَشَارَ إِلَىٰ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ (حُدُّ)، وَأَشَارَ إِلَىٰ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

□ وفي رواية: نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الأَيْسَرَ، فَقَالَ: (احْلِقْ)، فَحَلَقَهُ، فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: (اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ).

النَّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَىٰ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ). وَاللَّهِ عَلَىٰ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ). [د١٩٤٦/ مي١٩٤٦]

• صحيح.

٣٤ ـ باب: التقديم والتأخير في الرمي والنحر والحلق الله عَبْ الله عَلَيْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَبْ الله عَلَيْ الله عَبْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي

الذَّبْحِ وَالحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: (لَا حَرَجَ). [خ٣٠٥] (٨٤)/ م١٣٠٠]

الله عَلَى مَرْو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ). فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: (ارْمِ وَلَا حَرَجَ). فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ). فَمَا سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أَخْرَ؛ إِلَّا قَالَ: (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ). [خ٣٨/ م٢٠٦]

# ٣٥ ـ باب: نحر الهدي والأكل والتصدق منه

النّبِيَّ عَلَىٰ أَمَرَه أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ النّبِيَ عَلَیْ أَمَرَه أَنْ يَقُومَ عَلَىٰ ابْدُنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا(١)، وَلَا يُعْطِيَ بُدُنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا(١١)، وَلَا يُعْطِيَ بُدُنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا(١٧٠)، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا(٢) شَيْئًا.

□ وفي رواية للبخاري قال: أَهْدَىٰ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا... الحديث. [خ١٧١٨]

أَتَىٰ اَبْنَ عُمَرَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنَّ أَتَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَاماً مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ عَيْقٍ.

مُعْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لَحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (كُلُوا لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا)، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدُنَا.

١٩٩٣ \_ (١) (وجلالها): الجل: ما تلبسه الدابة لتصان به.

<sup>(</sup>٢) (جزارتها): أصل الجزارة أطراف البعير، سميت بذلك؛ لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.

# ٣٦ ـ باب: الاشتراك في الهدي

 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

 عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

اعْتَمَرَ اعْتَمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمَّنِ اعْتَمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. [د١٥١٨/ جه٣١٣]

• صحيح.

#### ٣٧ \_ باب: طواف الإفاضة وأحكامه

۱۹۹۸ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ). فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي إِلَىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

الْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ - أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَىٰ إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ - أَوْ بِخَيْطٍ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ إِلَىٰ كَالَتُهُ بِيَدِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ( أَكُنْهُ بِيَدِهِ). [خ-١٦٢]

بِن عَظَاءٍ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرني عَظَاءٍ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النِّسَاءَ الطَوَافَ مَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ عَيْثُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي! النَّبِيِّ عَيْثُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ لَقَدْ أَدْرَكُتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ لَقَدْ أَدْرَكُتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطُهُمْ، يُخَالِطْنَ ، كَانَتْ عَائِشَةُ وَيَهِنَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ، لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي غَنْكِ، فَلَالْمُومِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي غَنْكِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ وَأَبْتُ، وَكُنَّ يَحْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْل، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلِكِنَّهُنَّ كُنَّ وَأَبْتُ، وَكُنَّ يَحْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْل، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلكِنَّهُنَّ كُنَّ وَلُكَنَّهُنَ كُنَّ وَكُنَّ يَحْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْل، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلكِنَّهُنَّ كُنَ

إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ، قُمْنَ، حَتَّىٰ يَدْخُلْنَ، وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ. [خ١٦١٨]

الزُّبَيْرِ مِنْ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. (أَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ اللهِ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ بْنَ اللهِ اللهِلمِ اللهِ اللهِ

٢٠٠٢ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ، وَلَا تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ؛ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ؛ فَلْيَطُفْ مِنْ وَرَاءِ الْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ (۱)، الْحِجْرِ، وَلَا تَقُولُوا الْحَطِيمُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَحْلِفُ (۱)، فَيُلْقِي سَوْطَهُ أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ.

٢٠٠٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ اللهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ بِمِنىً.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنىً. وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ فَعَلَهُ. [١٣٠٨]

٢٠٠٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ طَافَ طَوَافاً
 وَاحِداً.

• صحيح.

٢٠٠٥ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّالٍ: أَنَّ النَّبِيَ عَبَّالٍ: لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ.
 أفاض فِيهِ.

• صحيح.

٢٠٠٢ ـ (١) (كان يحلف): المعنى: أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضاً، ألقى الحليف في الحجر نعلاً أو سوطاً علامة لقصد حلفهم فسموه الحطيم لذلك، لكونه يحطم أمتعتهم.

#### • صحيح.

٢٠٠٧ - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَداً يَطُوفُ بِهَذَا الْبَيْتِ وَيُصَلِّي، أَيَّ سَاعَةٍ شَاءً مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ). [د١٩٦٧/ ت٨٦٨/ ن٨٥٥/ جه١٢٥٤/ مي١٩٦٧]

#### • صحيح.

٢٠٠٨ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ: أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَىٰ عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَىٰ عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ، فَرَكِبَ حَتَّىٰ أَنَاخَ بِذِي طُوًىٰ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. [ط ٢٢٦]

#### • إسناده صحيح.

# ۳۸ ـ باب: المبیت بمنی لیالی أیام التشریق وأمر السقایة

٢٠٠٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهُمْ وَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً مِنْ أَجْلِ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَهُمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَىٰ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ، فَأْتِ السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَىٰ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَىٰ أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَابِ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: (اسْقِنِي). قَالَ: يَا

رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، قَالَ: (اسْقِنِي) فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ أَتَىٰ زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: (اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ أَتَىٰ زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: (اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ)، ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّىٰ أَضَعَ الحَبْلَ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ)، ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّىٰ أَضَعَ الحَبْلَ عَلَىٰ هَلِهِ)؛ يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَاتِقِهِ. [خ٥٦٦]

٢٠١١ عنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَنَازِلَهُمْ، فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهُ النَّاسَ بِمِنَى، وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ، فَقَالَ: (لِيَنْزِلِ الْمُهَاجِرُونَ هَاهُنَا) وَأَشَارَ إِلَىٰ مَيْمَنَةِ الْقِبْلَةِ، (وَالْأَنْصَارُ هَاهُنَا)

• صحيح.

[وانظر قصر الصلاة بمنى: ١٥٥٥، ١٥٥٥].

#### ٣٩ ـ باب: طواف الوداع

٢٠١٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ؛ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّف عَنِ الحَائِضِ. [خ٥٩٥ (٣٢٩)/ م١٣٥٨)]
 □ وفي رواية للبخاري: قال: رُخِّصَ للحائض أَن تنفر إِذا حاضت.

٢٠١٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ـ أَنَّهَا قَالِ اللهِ عَلَيْ قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ: (لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ)؟ فَقَالُوا: بَلَىٰ، رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ)؟ فَقَالُوا: بَلَىٰ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ)؟ فَقَالُوا: بَلَىٰ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 قَالَ: (فَاخْرُجِي).

٢٠١٤ ـ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ

فَأَفَضْنَ، فَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تَنْتَظِرْهُنَّ، فَتَنْفِرُ بِهِنَّ وَهُنَّ حُيَّضٌ إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ.

• إسناده صحيح.

#### ٤٠ ـ باب: إقامة المهاجر بمكة بعد النسك

٢٠١٥ ـ (ق) عَنِ العَلاءِ بْنِ الحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (ثَلَاثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ).

□ وفي رواية لمسلم: (مُكْثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ، بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ،
 ثَلَاثاً).

# ٤١ ـ باب: التواضع في الحج

٢٠١٦ - (خ) عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَىٰ رَحُلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحاً (١)، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَىٰ رَحْلٍ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ (٢).
 [خ٧١٥١]

■ ولفظ ابن ماجه: قَالَ أَنَسٌ: حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ رَحْلِ رَحْلِ رَخْلِ رَخْلِ رَخْلِ رَخْلِ رَفِّ مَ قَالَ: (اللَّهُمَّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَجَّةٌ لَا رِيَاءً فِيهَا وَلَا سُمْعَةً).

٢٠١٦ ـ (١) (ولم يكن شحيحاً): إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعاً واتباعاً، لا عن قلة وبخل. (٢) (وكانت زاملته): أي: الراحلة التي ركبها، والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. والمراد: أنه لم يكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بلكانت هي الراحلة والزاملة.

<sup>(</sup>٣) (رث): أي: عتيق أو قديم.

# ٤٢ ـ باب: الإحصار

٢٠١٧ - (خ) عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، حَتَّىٰ اعْتَمَرَ عَاماً قَابِلاً .

٢٠١٨ ـ عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ؛ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَحُ مُنْ ذَلِكَ، مِنْ قَابِلٍ). قَالَ عِحْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ.
 [د١٩٣٦/ ت١٩٤٠ ن ٢٨٦٠/ جه٧٧٠/ مي٣٩٧]

• صحيح.

## ٤٣ \_ باب: حج النساء والصبيان

٢٠١٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَيْهَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيَّةٍ يَقُولُ: (لَا يَخْلُونَ رجل بِامْرَأَةٌ، ولا تُسَافِرَنَ امرأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَامَ رَجُلٌ يَخْلُونَ رجل بِامْرَأَةٌ، ولا تُسَافِرَنَ امرأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْتَتَبْتُ في غَزْوَةٍ كَذَا وكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأْتِي حَاجَّةً، قالَ: (اذْهَبْ، فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِك). [خ٣٠٦ (١٨٦٢)/ م١٣٤١]

بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ)؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: (رَسُولُ اللهِ)، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجِّ؟ قَالَ: (رَسُولُ اللهِ)، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهِذَا حَجِّ؟ قَالَ: (نَعُمْ، وَلَكِ أَجْرٌ).

٢٠١٧ ـ (١) (أحصر): أي: منع وحبس، والإحصار يكون من كل حابس حبس الحاج من عدو ومرض وغير ذلك.

## ٤٤ ـ باب: الحج عن العاجز والميت

٢٠٢١ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ عَيَّةِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَىٰ الشِّقِ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُ عَيَّةٍ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَىٰ الشِّقِ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ في الحَجِّ، الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ في الحَجِّ، أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَتْبُتُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ، أَفَا حُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. [٢٣٣٤]

إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ، إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةِ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ، أَفَا حُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنَها، أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ، أَفَا حُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنَها، أَرَأَيْتِ لَو كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ، أَفَا حُجُّ عَنْهَا؟ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ).

٢٠٢٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شَبْرُمَةَ، قَالَ: (مَنْ شُبْرُمَةُ)؟ قَالَ: أَخٌ لِي ـ أَوْ قَرِيبٌ لِي ـ قَالَ: (حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرُمَةَ). [د١٨١١] مَبْرُمَةَ).

• صحيح.

# ٤٥ ـ باب: خطبة حجة الوداع

٢٠٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ (١) كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ

٢٠٢٤ ـ (١) (الزمان قد استدار): قال العلماء: معناه: أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم ﷺ في تحريم الأشهر الحرم. وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر =

شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَىٰ وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا)؟

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ)؟ قُلْنَا: بَلَىٰ.

قَالَ: (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا)؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ)؟ قلنا: بَلَىٰ.

قَالَ: (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا)؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ)؟ قُلْنَا: بَلَىٰ.

قَالَ: (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ \_ قَالَ مُحَمَّدٌ (''): وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ \_ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في بَلَدِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلَا تَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ الْفَائِبَ، فَلَعَلَ بَعْضٍ مَنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ] \_ فَكَانَ فَلَا تَا يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ ) \_ فَكَانَ

متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخّروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر. ولهكذا يفعلون في سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهم الأمر.

وصادفت حجة النبي على تحريمهم، وقد طابق الشرع. وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه، فأخبر النبي الله أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خلق السماوات والأرض.

وقال أبو عبيد: كانوا ينسؤون؛ أي: يؤخرون. وهو الذي قال الله تعالىٰ فيه: ﴿ إِنَّمَا اللَّهِيَّةُ زِيكَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ٣٧]، فربما احتاجوا إلى الحرب في الممحرم فيؤخرون تحريمه إلىٰ صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرىٰ. فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلىٰ موضعه.

<sup>(</sup>٢) (قال محمد): هو ابن سيرين.

مَحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ - ثُمَّ قالَ: (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ) مَرَّتَيْنِ.

# ٤٦ \_ باب: أحكام العمرة وفضلها

٧٠٢٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا أَنْ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّهِ اللَّهُ مِنَ الحَجِّ)؟ قَالَتْ: مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لأُمِّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ: (مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ)؟ قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ ـ تَعْنِي: زَوْجَهَا ـ، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ: حَجَّ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضاً لَنَا. قَالَ: (فَإِنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ، تَقْضِي حَجَّةً وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضاً لَنَا. قَالَ: (فَإِنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ، تَقْضِي حَجَّةً مَعِي).

رَسُولُ اللهِ عَيْ قَالَ: اعْنَ قَادَةَ: أَنَّ أَنَساً عَلَيْهَ أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ في ذِي الْقَعْدَةِ؛ إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجَعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِم حُنَيْنٍ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِم حُنَيْنٍ في ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. [خ۸۵۵ (۱۷۷۸)/ ۱۲۵۸]

□ وفي رواية لهما: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً. [خ١٧٧٨]

۲۰۲۷ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ أَمْرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. [خ١٢١٢م ١٢١٢]

٢٠٢٨ ـ (خـ) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ ﴿وَأَتِمُوا اَلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. ٢٠٢٩ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ؛ إِلَّا قَطْعاً لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَحَضْبَةٍ؛ إِلَّا قَطْعاً لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَحَضْبَةٍ؛ إِلَّا قَطْعاً لِأَمْرِ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ.
 [حم٢٣٦]

• صحيح، وإسناده حسن.

# ٤٧ ـ باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر

٢٠٣٠ ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ؟ فَقَالَ: (يَوْمُ النَّحْرِ).

• صحيح.

#### ٤٨ ـ باب: فضل الطواف

٢٠٣١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ). [جه٢٩٥٦] . فصحيح.

# ٤٩ ـ باب: ماء زمزم

٢٠٣٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ. وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَحْمِلُهُ.

• صحيح.

٢٠٣٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ).

• صحيح.

# ٥٠ ـ باب: من أصاب أهله وهو محرم أو قبل الإفاضة

عَمْرِو يَسَأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَر فَقَالَ: عَمْرِو يَسَأَلُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَةٍ، فَأَشَارَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَر فَقَالَ: شُعَيْبٌ: فَلَمْ يَعْرِفُهُ الرَّجُلُ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ انْهَالَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ وَسَأَلَ ابْنَ عُمْرَ فَقَالَ: بَطَلَ حَجُّكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا أَصْنَعُ وَقَالَ: اخْرُجْ مَعَ النَّاسِ وَاصْنَعْ مَا يَصْنَعُونَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ قَابِلاً فَحُجَّ قَالَ: اذْهَبْ وَأَهْدِ. فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: اذْهَبْ فَكَالًا ابْنُ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَا مَعَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ فِقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَرَجَعَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و وَأَنَا مَعَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ ابْنُ عُبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ: قَوْلِي مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَا فَالَا الْمُ عَلَى الْكَالِ الْمُنْ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرَهُ وَالَا مَعْهُ فَالَا الْمُ

• قال الذهبي: صحيح.

٢٠٣٥ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَامْرَأَتُهُ مِنْ قُوَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً وَامْرَأَتُهُ مِنْ قُورَيْشٍ لَقِيَا ابْنَ عَبَّاسٍ بِطَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَّا حَجُّكُمَا هَذَا فَقَدْ بَطَلَ، فَحُجَّا عَاماً قَابِلاً ثُمَّ أَهِلًا مِنْ عَبَّاسٍ: أَمَّا حَجُّكُمَا هَذَا فَقَدْ بَطَلَ، فَحُجَّا عَاماً قَابِلاً ثُمَّ أَهِلًا مِنْ حَبُّثُ أَهْلَلْتُمَا، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُمَا حَيْثُ وَقَعْتَ عَلَيْهَا فَفَارِقْهَا، فَلَا تَرَاكَ حَيْثُ أَهْلِ نَاقَةً وَلْتُهْدِ نَاقَةً . [هـ٥٩/١٦٨]

• قال الذهبي: صحيح.

٢٠٣٦ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي قَبْلَ أَنْ أَزُورَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ أَعانَتْكَ فَعَلَى كُلِّ

وَاحِدٍ مِنْكُمَا نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ، وَإِنْ كَانْت لَمْ تُعِنْكَ فَعَلَيْكَ نَاقَةٌ حَسْنَاءُ جَمْلَاءُ.

• قال النووي في المجموع (٧/ ٣٨٧): إسناده صحيح.

# ٥١ ـ باب: من فاته الحج

٢٠٣٧ ـ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَیٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ یَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.

• إسناده صحيح.

#### ٥٢ ـ باب: الحج كل خمس سنوات

٢٠٣٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْداً صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيْشَةِ، (قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْداً صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيْشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لا يَفِدُ إِليَّ لمَحْرُومٌ). [حب٣٧٠٣/ هق٥/٢٦٢]

• حديث صحيح.

# **٥٣ ـ باب:** من نسي من نسكه شيئاً

٢٠٣٩ ـ عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَسِي مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَماً.

• قال النووي: صحيح موقوفاً.

# ٥٤ ـ باب: حجة النبي ﷺ

٢٠٤٠ - (م) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَىٰ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ رَأْسِي فَنزَعَ زِرِّي الأَعْلَىٰ، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَىٰ بِيَدِهِ إِلَىٰ رَأْسِي فَنزَعَ زِرِّي الأَعْلَىٰ، ثُمَّ نَنْعَ زِرِّي الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ، ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي! سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ وَهُو أَعْمَىٰ، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَىٰ وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَىٰ وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَىٰ مَنْ كِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرِدَاؤُهُ إِلَىٰ جَنْبِهِ، عَلَىٰ الْمِشْجَبِ، فَصَلَّىٰ بِنَا.

فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعاً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ.

فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّىٰ أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: (اغْتَسِلِي، وَاسْتَغْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي).

فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَىٰ مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمَنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُو يَعْرِفُ تَلْفِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ.

فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك، لَبَّيْك لَا شَرِيك لَك لَبَيْك، إِنَّ الْحُمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا شَرِيكَ لَك). وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَلْبيتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ وَ الْعُمْرَةَ، حَتَّىٰ إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَىٰ أَرْبَعاً، ثُمَّ نَفَذَ إِنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَىٰ أَرْبَعاً، ثُمَّ نَفَذَ إِنَا مَ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ اللَّهُ إِلَىٰ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ اللَّهُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ اللَّهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ - وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ -: كَانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَقُلْ هُوَ اللّهُ أَكْرَهُ إِلَىٰ الرَّكُن فَاسْتَلَمَهُ.

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَىٰ الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الشَّهُ إِلَى السَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَآمِ اللَّهِ [البقرة:١٥٨] (أَبْدَأ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ). فَبَدَأ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ رَأَىٰ الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ). ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ). ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ). ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا فَنَعَلَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ، خَتَىٰ إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الصَّفَا.

حَتَّىٰ إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ فَقَالَ: (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً).

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً في الأُخْرَىٰ، وَقَالَ: (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ) مَرَّتَيْنِ (لَا، بَلْ لِأَبَدٍ أَبَدٍ).

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَن بِبُدْنِ النَّبِيِّ عَيَّيْ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ وَقَالَتْ: إِنَّ حَلَّ، وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيعاً، وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَمرَنِي بِهَذَا. قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْ مُحَرِّشاً عَلَىٰ فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللهِ عَيْ وَسُولِ اللهِ عَيْ وَسُولِ اللهِ عَيْ مُحَرِّشاً عَلَىٰ فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللهِ عَيْ وَسُولِ اللهِ عَيْ مُحَرِّشاً عَلَىٰ فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ، مُسْتَفْتِياً لِرَسُولِ اللهِ عَيْ فَرَسُ وَلِ اللهِ عَلَيْها، فَقَالَ: (صَدَقَتْ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (صَدَقَتْ مَدَلَقُتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ)؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلُ عَمِي الْهَدْي، فَلَا تَحِلُ ).

قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالْذِي أَتَىٰ بِهِ النَّبِيُ عَلِيٌ مَائَةً.

قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا؛ إِلَّا النَّبِيَّ عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَىٰ مِنىً، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَ فَقَلِيلاً حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرِ تُصْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً.

فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا.

حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ:

(إِنَّ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَّا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا، رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَالْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَالنَّهُ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أَنْ لَا يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكُمْ هُونَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكُمْ فَيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَحَداً رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِن الْعَمْ وَلَهُ بَاللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِي ، فَمَا أَنْتُمْ قَاتِلُونَ)؟.

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصْحَتَ.

فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَىٰ النَّاسِ: (اللَّهُمَّ الشُهَدُ. اللَّهُمَّ الشُهَدُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ ، حَتَّىٰ أَتىٰ الْمَوْقِف، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَىٰ الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَیْنَ یَدَیْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَصْوَاءِ إِلَیٰ الصَّفْرَةُ قَلِیلاً حَتَّیٰ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ یَزَلْ وَاقِفاً حَتَّیٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِیلاً حَتَّیٰ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیه وقد شَنقَ غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیه وقد شَنقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّیٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَیُصِیبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ، وَیَقُولُ بِیدِهِ الْیُمْنَیٰ: (أَیُّهَا النَّاسُ، السَّکِینَةَ السَّکِینَةَ السَّکِینَةَ ) کُلَّمَا أَتَیٰ حَبلاً مِنَ الْحِبَالِ الْیُمْنَیٰ: (أَیُّهَا النَّاسُ، السَّکِینَةَ السَّکِینَةَ السَّکِینَةَ الْمَا أَتَیٰ حَبلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَیٰ لَهَا قَلِیلاً، حَتَّیٰ تَصْعَدَ.

حَتَّىٰ أَتَىٰ المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّىٰ الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدّاً، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِهُ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنُ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ، فَوضَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْفَضْلِ، اللهِ عَنْنَ يَدَهُ عَلَىٰ وَجْهِ الْفَضْلِ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَنْنَ لَلهُ عَنْ يَدَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَنْنَ الشِّقِ الآخِرِ مَلَىٰ وَجْهِ الْفَضْلِ، يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخِرِ مَلَىٰ الشِّقِ الآخِرِ مَلَىٰ أَنَى بَطْنَ مُحَسِّر، فَحَرَّكَ قَلِيلاً.

ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَىٰ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَىٰ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ الْتَّبِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، حَصَىٰ الْخَذْفِ، رَمَىٰ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي.

ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَىٰ عَلِيّاً، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطْبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَفَاضَ إِلَىٰ الْبَيْتِ، فَصَلَّىٰ بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَىٰ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَىٰ زَمْزَمَ، فَقَالَ: (انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَىٰ سِقَايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)، فَنَاوَلُوهُ دَلُواً، فَشَرِبَ مِنْهُ.
[م٢١٨]

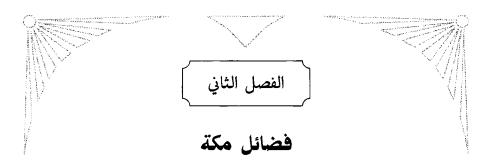

#### ١ \_ باب: دخول مكة والخروج منها

٢٠٤١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيَ عَلَيْ النَّبِيَ عَلَيْ لَمَّا جاءَ إِلَىٰ مَكَّةَ،
 دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

٢٠٤٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَاراً.

[ت٥٤/ جه١٩٤٢]

• صحيح.

#### ٢ ـ باب: دخول مكة بغير إحرام

٢٠٤٣ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَخَلَ مَكَّةَ ـ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ دَخَلَ مَكَّةَ ـ وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

• إسناده صحيح.

#### ٣ \_ باب: حرمة مكة

٢٠٤٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِنَّهَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا يَوْمَ افْتَتَحَ

مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ (١)، ولكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ (٢)، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا (٣)، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ، وَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ (١) شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا) (٥).

قَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ<sup>(٢)</sup>، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ (٢٠)، قَالَ: (إِلَّا الإِذْخِرَ). [خ١٣٤٩ (١٣٤٩)/ م١٣٥٣]

# ٤ \_ باب: النهي عن حمل السلاح بمكة

٢٠٤٦ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُ لَا يَحِلُ لَا يَحِلُ لَا يَحِلُ السِّلَاحَ).
 لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ).

[وانظر: ١٥٠٢].

<sup>10.4 (</sup>لا هجرة): قال العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. والمعنى: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب.

<sup>(</sup>٢) (ولْكن جهاج ونية): معناه: لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنىٰ الهجرة، وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء.

<sup>(</sup>٣) (وإذا استنفرتم فانفروا): معناه: إذا دعاكم السلطان إلىٰ غزو فاذهبوا.

<sup>(</sup>٤) (لا يعضد): قال أهل اللغة: العضد القطع.

<sup>(</sup>٥) (ولا يختليٰ خلالها): الخلا: هو الرطب من الكلأ، ومعنىٰ يختلىٰ: يقطع.

<sup>(</sup>٦) (الإذخر): نبات له راحة طيبة.

<sup>(</sup>٧) (لقينهم ولبيوتهم): القين: هو الحداد. ومعناه: يحتاج إليه الحداد في وقود النار، ويحتاج إليه في سقوف البيوت.

قال في «الفتح»: وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويستعملونه بدلاً من الحلفاء في الوقود.

#### ٥ \_ باب: بنيان الكعبة

٢٠٤٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ـ : أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهَا: (أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَرُدُّهَا عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: (لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكَفْرِ (١)؛ لَفَعَلْتُ).

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ (٢) وَ اللهِ عَنْ كَانَتْ عَائِشَةُ وَ اللهِ اللهِ عَنْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهَ عَلَىٰ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

[خ٩٨٥١ (١٢٦) م١٩٣٣]

وفي رواية لهما: قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْ عَنِ الْجَدْرِ"، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ في الْبَيْتِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: (إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ). قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعاً؟ قَالَ: (فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا قَالَ: (فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ في الْبَيْتِ، وَأَنُ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ). [خ٤٨٥]

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ، تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّىٰ قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ - أَوْ يُحَرِّبَهُمْ (٤) - ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَتَّىٰ قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ، يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ - أَوْ يُحَرِّبَهُمْ (٤)

٢٠٤٧ ـ (١) (لولا حدثان قومك): أي قرب عهدهم بالكفر.

<sup>(</sup>٢) (فقال عبد الله): هو ابن عمر ﴿

<sup>(</sup>٣) (الجدر): هو حِجْر الكعبة.

<sup>(</sup>٤) (يجرئهم أو يحربهم): من الجراءة؛ أي: يشجعهم على قتالهم. ومعنى =

عَلَىٰ أَهْلِ الشَّامِ. فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ، أَنْقُضُهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا، أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَىٰ مِنْهَا؟

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ (٥) لِي رَأْيٌ فِيهَا، أَرَىٰ أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَىٰ مِنْهَا، وَتَدَعَ بَيْتاً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَأَحْجَاراً أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَيْهِمَ

فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُ احْتَرَقَ بَيْتُهُ، مَا رَضِيَ حَتَىٰ يُجِدَّهُ (٢٠)، فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ ؟ إِنِّي مُسْتَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثاً، ثُمَّ عَازِمٌ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَمْرِي. فَلَمَّا مَضَىٰ الثَّلاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَمْرِي. فَلَمَّا مَضَىٰ الثَّلاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُضَهَا، فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأُوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ، حَتَّىٰ صَعِدَهُ رَجُلٌ فَأَلْقَىٰ مِنْهُ حِجَارَةً، فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا، فَنَقَضُوهُ خَتَىٰ بَلُعُوا بِهِ الأَرْضَ، فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً، فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ، حَتَّىٰ ارْنَفَعَ بِنَاؤُهُ.

وَقَالَ اَبْنُ الزُّبَيْرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكَفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَىٰ بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَذْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً عَلَىٰ بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَذْخُلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُع، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَخْرُجُونَ مِنْهُ).

قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ، وَلَسْتُ أَخَافُ النَّاسَ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ، حَتَّىٰ أَبْدَىٰ أُساً (٧) نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَبَنَىٰ

<sup>=</sup> يحربهم؛ أي: يغيظهم بما يرونه قد فعل بالبيت، من قولهم: حربت الأسد إذا أغضته.

<sup>(</sup>٥) (قد فرق): أي: كشف.

<sup>(</sup>٦) (يجدُّه): أي: يجعله جديداً.

<sup>(</sup>٧) (أبدىٰ أساً): أي: حفر حتىٰ بلغ أساس البيت الذي أسس عليه إبراهيم ﷺ.

عَلَيْهِ الْبِنَاءَ. وَكَانَ طُولُ الْكَعْبَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ ذِرَاعاً، فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ، فَزَادَ فِي طُولهِ عَشَرَ أَذْرُع، وَجَعَلَ لَهُ بَابَيْنِ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالآخَرُ يُحْرَجُ مِنْهُ.

فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلْكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَىٰ أُسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَىٰ أُسِّ نَظْرَ إِلَيْهِ الْمُلِكَ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ (^) الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكَ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ (^) ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ؛ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْبِنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ؛ أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْجِجْرِ فَرُدَّهُ إِلَىٰ بِنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ، وَأَعادَهُ إِلَىٰ بِنَائِهِ،

#### ٦ \_ باب: هدم الكعبة

٢٠٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْقِنِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ).

#### ٧ ـ باب: فضل الحجر الأسود

٢٠٤٩ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ رَفِي اللهُ جَاءَ إِلَىٰ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلَةً يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُتُكَ. [۲۷۰م/ ۱۲۷۰م]

٠٠٠٠ - (خ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَبِيهِ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيْهُ اسْتَلَمَكَ ما اسْتَلَمْتُكَ،

<sup>(</sup>٨) (تلطيخ): لطخته؛ أي: رميته بأمر قبيح، يريد بذٰلك سبه.

فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ('')، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا('') بِهِ المَسْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَا المَسْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَا المَسْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهُو أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، وَهُو أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، وَهُو أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، وَهُو أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتُهُ خَطَايَا اللَّبَنِ، فَسَوْدَ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَ الْعَلَيْهَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ الْعَلَيْمَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَيْهَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلُ الللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

#### • صحيح.

٢٠٥٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَىٰ الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَىٰ مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقِّ).

• صحيح.

#### ٨ \_ باب: مال الكعبة

٢٠٥٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَىٰ الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَّمْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَّمْتُهُ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُهُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ وَلِا بَيْضَاءَ وَلَا وَسُمْتُهُ لَا أَدْعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ وَلَا بَلْ فَالَا وَلَانَ فَعَلَا مُوْرَاتِ أَقْتَلِي بِهِمَا .

## ٩ ـ باب: إخراج الصور والأصنام من الكعبة

٢٠٥٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا

۲۰۵۰ (فما لنا وللرَّمل): المراد به: الإسراع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف.

<sup>(</sup>٢) (راءينا): أي: أرينا المشركين بذلك أنا أقوياء.

قَدِمَ، أَبَىٰ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ في أَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَمَا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ). فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ في نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. [خ ١٦٠١ (٣٩٨)]

#### ١٠ ـ باب: دخول الكعبة والصلاة فيها

٢٠٥٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ (١)، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلَالاً، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ؟ عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَسَأَلْتُ بِلَالاً، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِه، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ \_ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ \_ ثُمَّ صَلَّىٰ. [خ٥٥ (٣٩٧)/ م٢٣١]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: أَقبَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، عَلَىٰ نَاقَةٍ لأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّىٰ أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ: (الْتَنِي بِالْمِفْتَاحِ)، فَذَهَبَ إلَىٰ أُمِّهِ، فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِينَهُ، فَقَالَ: وَالله لَتُعْطِينِهِ، أَوْ لَيَخْرُجَنَ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي! قَالَ: فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ الْبَابَ.

#### ١١ \_ باب: النزول بالمحصب

(۱) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ (۱) بِشَيءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ. [خ٢٧٦٦/ م١٣١٢]

٢٠٥٥ ـ (١) (الحجبي): منسوب إلى حجابة الكعبة، وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها.
 ٢٠٥٦ ـ (١) (المحصب): المحصب، والحصبة، والأبطح والبطحاء، وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد وهو بين مكة ومنئ.

٢٠٥٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُ عَيْنً ، لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. تَعْنِي: بِالأَبْطَحِ. [خ٥١٧٦/ م١٣١١]

٢٠٥٨ ـ (م) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِعِ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله عَيْقَةُ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْى، وَلَكِنِّي يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله عَيْقَةُ أَنْ أَنْزِلَ الأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْى، وَلَكِنِّي جِنْتُ فَضَرَبْتُ فِيهِ قُبْنَهُ، فَجَاءَ فَنَزَلَ.

#### ١٢ \_ باب: ما يقتل المحرم من الدواب

٢٠٥٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِ، مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقَرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ).

[خ٥١٣٣ (٢١٨١)/ م١٩٩]

أَمَرَ الله ﷺ أَمَرَ مُسعودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ مُسعودٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ مُحْرِماً بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنَى.

# 17 ـ باب: فضل الصلاة في المسجد الحرام [انظر: ١٠٧٩ ـ ١٠٨١].

#### ١٤ ـ باب: أجرة بيوت مكة

٢٠٦١ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَكَّةُ مُنَاخٌ، لا تُبَاعُ رِبَاعُها، وَلا تُؤَاجَرُ بُيُوتُها).

□ وفي رواية: (مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِها، وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِها).

• قال الذهبي: صحيح.

## ١٥ \_ باب: لا تغزى مكة بعد الفتح

٢٠٦٢ ـ عَنِ الحَارِثِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْبَرْصَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ مَكَّةَ يَقُولُ: (لَا تُغْزَىٰ هَذِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ النَّبِيَّ عَلَيْ يَوْمِ الْيَوْمِ إِلَىٰ يَوْمِ النَّيْكِمَةِ).

• صحيح.

\$\$ \$\$ \$\$



#### ١ \_ باب: تحريم المدينة ودعاء النبي ﷺ لها

٢٠٦٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَهِهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمْتُ المَدِينَةَ كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فَي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ لَمِكَّةَ). [خ٢١٢٩/ م١٣٦٠]

وفي رواية لمسلم: (بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ).

٢٠٦٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَىٰ كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). [خ١٨٦٧/ م١٣٦٦]

٢٠٦٥ ـ (م) عَنْ سَعدِ بنِ أَبِي وقاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَة (١)؛ أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا (٢)، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا). وَقَالَ: (الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لَا يَدَعُهَا أَحَدُ رَغْبَةً عَنْهَا؛ إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَىٰ لأَوَائِهَا (٣) وَجَهْدِهَا؛ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً، أَوْ شَهِيداً، يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [م١٣٦٣]

٢٠٦٥ ـ (١) (لابتي المدينة): هما جانباها، وهما الحرتان.

<sup>(</sup>٢) (عضاهها): العضاه: كل شجر يعظم وله شوك.

<sup>(</sup>٣) (لأوائها): اللأواء: الشدة والجوع.

بِيَدِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ). [م٥٣٧]

### ٢ ـ باب: الإيمان يأرز إلى المدينة

٢٠٦٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضُّهُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْدِزُ إِلَىٰ المَدِينَةِ، كما تَأْدِزُ الحَيَّةُ إِلَىٰ جُحْرِهَا). [خ١٨٧٦/ م١٤٧]

### ٣ ـ باب: الترغيب في سكنى المدينة

٢٠٦٨ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: (إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الخَبْثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الفِضَّةِ). [خ٥٨٩ (١٨٨٤)/ م١٣٨٤]

٢٠٦٩ ـ (م) عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَىٰ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ، فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله: اقْعُدِي لَكَاعِ! فَإِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ الله عَيْقِيَّةِ يَقُولُ: (لَا عَبْدُ الله: اقْعُدِي لَكَاعِ! فَإِنِّي سَمِعَتُ رَسُولَ الله عَيْقِةً يَقُولُ: (لَا يَصْبِرُ عَلَىٰ لأَوْائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ؛ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيداً، أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقَيَامَةِ).

٢٠٧٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَأْتِي عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَىٰ الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَىٰ الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَىٰ الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا؛ إِلَّا أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيرًا مِنْهُ. أَلَا إِنَّ يَخْرِجُ الْخَبِيثَ، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ الْمَدِينَةُ مُرارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ).

٢٠٧١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا).

[ت ۳۹۱۷] جه ۳۹۱۷]

- □ وعند ابن ماجه: (فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا).
  - صحيح.

#### ٤ \_ باب: حفظ المدينة من الدجال والطاعون

٢٠٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (عَلَىٰ أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ). [خ١٨٨٠/ م٢٣٧]

٢٠٧٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ؛ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا (لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَالُ؛ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ؛ إِلَّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا نَقْبٌ؛ إِلَّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا وَمُنَافِقٍ). [خ ١٨٨١/ ٢٩٤٣]

### ٥ \_ باب: إثم من كاد أهل المدينة

٢٠٧٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ ـ يَعْنِي: الْمَدِينَةَ ـ أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِسُوءٍ ـ يَعْنِي: الْمَدِينَةَ ـ أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمَاء).
 [م٢٨٦]

#### ٦ \_ باب: حب المدينة

٧٠٧٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

المقصد الثالث: العبادات

مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكِ، حَتَّىٰ إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ المَدِينَةِ قَالَ: (هذِهِ طَابَةُ، وَهذَا أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ). [خ٢٢٢]/ م١٣٩٢]

٢٠٧٦ - (خ) عَنْ أَنَسٍ هَ اللّهُ: أَنَّ النَّبِيَ اللّهِ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَىٰ جُدُرَاتِ (١) المَدِينَةِ، أَوْضَعَ (٢) رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَىٰ جُدُرَاتِ (١٨٠٢) المَدِينَةِ، أَوْضَعَ (٢) رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دَابَةٍ حَرَّكَهَا، مِنْ حُبِّهَا.

☐ وفي رواية: فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ<sup>(٣)</sup> الْمَدِينَةِ. [خ١٨٠٢]

٣٠٧٧ ـ (خ) عَنْ عُمَرَ رَهُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً في سَبِيلكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي في بَلَدِ رَسُولِكَ ﷺ. [خ١٨٩٠]

٧ ـ باب: فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء [انظ: ١٠٧٤، ٥٧٧، ١٠٧٩]

#### ٨ ـ باب: ما جاء في دور المدينة

٢٠٧٨ عَنْ زَيْنَبَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (١)، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ، وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ، أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ

٢٠٧٦ ـ (١) (جدرات): جمع جُدُر، وهو جمع جدار.

<sup>(</sup>٢) (أوضع): أسرع، والإيضاع: السير السريع.

<sup>(</sup>٣) (درجات): جمع درجة، والمراد: الطرق المرتفعة. وفي بعض الروايات: (دوحات): جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة.

٢٠٧٨ \_ قال الخطابي:

فأما توريثه الدور نساء المهاجرين خصوصاً، فيشبه أن يكون ذلك على معنىٰ القسمة بين الورثة، وإنما خصصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن بها، فجاز لهن الدور لما رأىٰ من المصلحة في ذلك. اهـ مختصراً.

<sup>(</sup>١) في رواية المسند: امرأة عثمان بن مظعون، ولعلها الصواب.

تُورَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتُهُ امْرَأَتُهُ دَاراً بِالْمَدِينَةِ.

وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَاذِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ مَنَاذِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ مَنَاذِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ وَتَرَكَتْ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ : (إِنَّكُ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ، تَكَلِّمِي وَاعْمَلِي عَمَلَكِ). فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِي يَوْمَئِذٍ أَنْ يُورَتَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَاراً يُولَانَ مَنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَاراً يَالْمَدِينَةِ.

• صحيح الإسناد.

#### ٩ ـ باب: زيارة قبر النبي ﷺ

٢٠٧٩ عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْتَاهُ. [هـ٥/٥٢]

٢٠٨٠ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النبي عَلِيَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النبي عَلِيِّ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُو لأبي يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النبي عَلِيَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى النبي عَلِيِّ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُو لأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ عَلَى النبي عَلِيُّ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُو لأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَيْ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُو لأبي بَكْرٍ، وَعُمَرَ عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَيْ الله عَلَى النبي عَلَيْ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَدْعُو لأبي الله عَلَى النبي عَلَيْ وَيَدْعُو، ثُمَّ الله عَلَى النبي عَلَيْ وَيَدْعُو، ثُمَّ الله عَلَى النبي عَلَيْ وَيَدْعُو، ثُمَّ الله عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

#### 

٢٠٨١ ـ سقط هذا الرقم سهواً، ولا حديث تحته.

العبادات

الكتاب الثالث عشر

الجماد في سبيل الله تعالىٰ



## ١ \_ باب: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين

٢٠٨٢ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَرَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ).

٢٠٨٣ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ).

□ ولم يذكر ابن ماجه: أَهْلُ الشَّام.

#### • صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

٢٠٨٤ ـ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرْكُ اللهُ بَيْنَ اللهُ بِعِلْ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ اللهُ بِعِ وَبَرٍ اللهُ بِعِلْ عَزِيزٍ، أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ اللهُ بِعِ الْكُفْرَ).

وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمُ الخَيْرُ وَالشَّرَفُ وَالْعِزُّ، وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافِراً الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَالْجِزْيَةُ.
[حم١٦٩٥٧]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

#### ٢ ـ باب: فضل الجهاد وغايته

٢٠٨٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ: (لَا أَجِدُهُ).
 قَالَ: (هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ)؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ [خ٥٢٧٥/ م٢٧٨٥]

٢٠٨٦ ـ (ق) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (انْتَدَبَ الله (١) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (انْتَدَبَ الله (١) وَكُلْ لِمِنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي، أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة. وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ، أَوْ أَدْخِلَهُ الْجَنَّة. وَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ (٢)، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ أَي الله ثُمَّ أَقْتَلُ فِي الله عَمْ الْحَيَا، ثُمَّ أَقْتَلُ ).

۲۰۸۷ \_ (خ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ جَبْرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (ما اغْبَرَّتْ قَدَما عَبْدٍ في سَبِيلِ الله فَتَمَسَّهُ النَّارُ). [خ۲۸۱۱ (۹۰۷)]

[وانظر: (حتىٰ يقولوا: لا إله إلا الله) ٢٢].

### ٣ ـ باب: فضل الرباط في سبيل الله

٢٠٨٨ - (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَهُ اللهُ اللهُ عَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا رَسُولَ اللهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنِيْا وَمَا عَلَيْهَا،

٢٠٨٦ ـ (١) (انتدب الله): أي: سارع بثوابه وحسن جزائه.

<sup>(</sup>٢) (خلف سرية): أو خلاف سرية كما عند مسلم؛ أي: بعدها.

١٠٨٨ \_ (١) (رباط يوم): الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار، لحراسة المسلمين منهم.

وَالرَّوْحَةُ (7) يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبِيلِ الله أَوِ الْغَدْوَةُ (7)، خير مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا). [خ ٢٨٩٢ (٢٧٩٤)/ م ١٨٨١]

□ واقتصر مسلم علىٰ ذكر الغدوة والروحة.

۲۰۸۹ ـ (م) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَانَ (١)). [١٩١٣]

### ٤ \_ باب: درجات المجاهدين

٢٠٩٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله اللهُ آمَنْ آمَنَ بالله وَبِرَسُولِهِ، وَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقّاً عَلَىٰ الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، جاهَدَ في سَبِيل الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة، جاهَدَ في سَبِيل الله أَوْ جَلَسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا نُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: (إِنَّ في الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدينَ في سَبِيلِ الله، ما بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا مِيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا بَيْنَ الدَّرَجَتينِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَأَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَأَسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَىٰ الْجَنَّةِ ـ أَرَاهُ قالَ: وفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ . وَأَمَاهُ اللهُ لَالْجَنَّةِ . وَأَمَالُ اللهُ اللهُ وَالْهَ قَالَ: وفَوقَهُ عَرْشُ الرَّحْمِنِ ـ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ الْمَالُولُوهُ الْهُ لَالْجُنَةِ .

٢٠٩١ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَنْ رَضِيَ بالله رَبّاً، وَبِالْإِسْلَام دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً، وَجَبَتْ

<sup>(</sup>٢) (والروحة يروحها): الروحة: السير من الزوال إلىٰ آخر النهار.

<sup>(</sup>٣) (أو الغدوة): الغدوة: السير أول النهار إلى الزوال، و«أو» هنا للتقسيم

لا للشك، والمعنى: أن الثواب حال بكل منهما.

٢٠٨٩ ـ (١) (الفتان): أي: الفتنة في القبر.

لَهُ الْجَنَّةُ)، فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله! فَفَعَلَ. ثُمَّ قَالَ: (وَأُخْرَىٰ يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ فَفَعَلَ. ثُمَّ قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)، قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله، الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله). [م١٨٨٤]

## ٥ \_ باب: فضل الشهادة واستحباب طلبها

٢٠٩٢ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَا النَّبِيِّ عَلَا النَّبِيِّ قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ الله خَيْرٌ، يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلَّا الشَهِيدُ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا؛ إِلَّا الشَهِيدُ، لِمَا يَرَىٰ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الدُّنْيَا، فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ). [خ ٢٧٩٥/ م١٨٧٧]

٢٠٩٣ ـ (م) عَنْ سَهِلِ بِنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ سَأَلَ اللهِ هَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ اللهُ هَذَاءِ، وإِنْ مَاتَ عَلَىٰ (مَنْ سَأَلَ اللهُ هَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ اللهُ هَذَاءِ، وإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ).

٢٠٩٤ ـ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوَّلِ دَفْعَةٍ، وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجُ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقِّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْتُنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَنُ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ مَا الْعَيْنِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقِّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقِعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقِعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُشَقِعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ الْكَالِيْدِينِ وَسَبْعِينَ وَكُورَ الْعِينِ، وَيُشَعِينَ فِي سَبْعِينَ مِنْ اللّهِ اللّهِ الْعَلَىٰ لَهُ إِلَٰ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَىٰ مَنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ الللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهِ الللللْهُ اللّهُ اللللْهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهِ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهِ اللللللللِهُ

□ والذي عند ابن ماجه: (وَيُحَلَّىٰ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ)، ولم يذكر التاج، وكذا عدد الزوجات.

## ٦ \_ باب: الشهداء أحياء عند ربهم

٨٠٩٥ ـ (م) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَخْيَاهُ عِندَ رَبِهِم هَذِهِ الآيةِ: ﴿وَلَا تَحْسَبُنَ ٱلَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتًا بَلَ أَخْيَاهُ عِندَ دَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (أَرُواحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ ربهم اللّهَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأُوي إلى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ. فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ ربهم اللّهَ عَنْ شَعْهِي؟ وَنَحْنُ الطّلَاعَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيئًا؟ قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي؟ وَنَحْنُ الطّلَاعَةَ، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيئًا! فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا! فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّا فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا في أَجْسَادِنَا حَتَى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ عَلَاكً مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ عَلَامًا وَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ عَلَاكًا مَرَّكُوا).

#### ٧ ـ باب: الجنة تحت ظلال السيوف

الْعَدُوِّ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ)، الْعَدُوِّ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ)، فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَىٰ، آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَقْرأُ عَلْيكُمُ السَّلامَ، ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ، فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَىٰ بِسَيْفِهِ إِلَىٰ الْعَدُوِّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّىٰ قُتِلَ.

### ٨ ـ باب: الشهادة تكفر الخطايا إلا الدَّين

٢٠٩٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ: (الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ الله يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ؛ إِلَّا الدَّيْنَ).

☐ وفي رواية: (يُغْفَرُ للشهيدِ كلَّ ذَنْبِ؛ إِلا الدَّيْنَ). [م١٨٨٦]

#### ٩ \_ باب: من قتل دون ماله فهو شهيد

۲۰۹۹ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخَذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَك). قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قال: (قَاتِلْهُ). قال: أرأيتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قال: (فَاتِلْهُ). قال: أرأيتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي قَتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي قَتَلَنِي؟ قَالَ: (هُوَ فِي النَّار).

مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ).

#### • صحيح.

## ١٠ ـ باب: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

٢١٠١ ـ (١) (ليرى مكانه): أي: ليعرف قدره في القتال، أو شجاعته.

□ وفي رواية لهما: قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً (٢)، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ في سَبِيلِ الله؟.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١)، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: (مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (١)، يَدْعُو عَصَبِيَّةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ).

#### ١١ \_ باب: بيان الشهداء

٢١٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:
 (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: المَطْعُونُ<sup>(١)</sup>، وَالمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ،
 وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ الله).

كَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ فِي شَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ قُبِضَ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ، وَالنَّفَسَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ شَهِيدٌ).

#### • صحيح.

<sup>(</sup>٢) (حمية): هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة.

٢١٠٢ ـ (١) (عمية): قالوا: هي الأمر الأعمىٰ، لا يستبين وجهه كالقتال عصبية.

<sup>11.7 (</sup>المطعون): هو الذي يموت بالطاعون. و(المبطون): صاحب داء البطن وهو الإسهال. و(الغرق): الذي يموت في الماء. (صاحب الهدم): الذي مات تحته.

#### ١٢ \_ باب: من قاتل رياء

٢١٠٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الجِهَادِ والغَزْوِ؟ فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرائِياً مُكَاثِراً بَعَثَكَ اللهُ مُحْتَسِباً، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرائِياً مُكَاثِراً بَعَثَكَ اللهُ مُرائِياً مُكَاثِراً. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و، عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، مُرائِياً مُكَاثِراً. يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و، عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، بَعَثَكَ اللهُ عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ).
 آبعَثَك الله عَلَىٰ تِلْكَ الحَالِ).

• قال الذهبي: صحيح.

[وانظر: ٥، ٧].

## ١٣ \_ باب: تحريم قتل الكافر إذا أسلم

رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَىٰ الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: فَلَمَّا غَشِيْنَاهُ بِرُمْحِي قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، قَالَ: فَكَثَ عَنْهُ الأَنْصَارِيُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي قَالَ: فَقَالَ لِي: حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْ ، قَالَ: فَقَالَ لِي: حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله)؟ قَالَ: قُلْتُ: (أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: (أَقَتَلْتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله)؟ قَالَ: قُلْتُ لَتُهُ بَعْدَمَا قَالَ لَي الله إلّا الله)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ لَا إِلهَ إِلّا الله)؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّىٰ تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيُوْم. [٢٧٥ [٢٦٦٩] م [٩٦]]

٢١٠٦ ـ (١) (متعوذاً): أي: معتصماً.

## ١٤ \_ باب: النهي عن الإغارة إذا سمع الأَذان

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ؛ وَإِلَّا الله عَلَيْ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكَ؛ وَإِلَّا أَغَارَ. فَسَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (عَلَىٰ الْفِطْرَةِ)، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ إِلَّا الله، فقالَ رسول الله عَلَيْ: (خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ)، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزَىً.

### ١٥ \_ باب: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال

مَا قَاتَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَوْماً قَوْماً وَالله ﷺ قَوْماً وَسُولُ الله ﷺ قَوْماً وَمُّا رَبُولُ الله ﷺ قَوْماً قَطُّ حَتَّى يَدْعُوهُمْ.

• صحيح.

#### ١٦ ـ باب: لا يستعان بمشرك

٢١٠٩ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ قِبَلَ بَدْدٍ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ، قَدْ كَانَ يُضُولُ الله عَلَيْهُ حِينَ رَأُوهُ، فَلَمَّا يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلِيْهِ حِينَ رَأُوهُ، فَلَمَّا يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلِيْهِ حِينَ رَأُوهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ: جِئْتُ لأَتَبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ، قَالَ لَهُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ: (تُؤْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ)؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: (فَارْجِعْ، فَلَنْ رَسُولُ الله عَلَيْهَ: (فَارْجِعْ، فَلَنْ اللهُ عَلَيْهُ: بِمُشْرِكٍ).

قَالَتْ: ثُمَّ مَضَىٰ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ لَهُ (فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ). قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَ لَهُ

كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: (تُوْمِنُ بِالله وَرَسُولِهِ)؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (فَانْطَلِقْ).

### ١٧ ـ باب: إخراج غير المسلمين من الجزيرة

۲۱۱۰ - (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (لأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّىٰ لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً).
 [م١٧٦٧]

#### ١٨\_ باب: عقوبة الجاسوس

المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْنٌ (١) مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ). فَقَتَلْتُهُ، فَنَقَلَهُ سَلَبَهُ. [خ ٣٠٥١م /٣٠٥١]

□ ولفظ مسلم: قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ هَوَاذِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى (٢) مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَر، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَى (٢) مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَر، فَأَنَا خَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقاً مِنْ حَقَبِهِ (٣)، فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ. ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّىٰ فَأَنَا خَهُ، ثُمَّ الْتَقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ (٤) وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ (٥)، مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ، وَفِينَا ضَعْفَةٌ (٤) وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ (٥)، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ (٢)، فَأَتَىٰ جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثمَّ أَنَاخَهُ وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ. إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُ (٢)، فَأَتَىٰ جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثمَّ أَنَاخَهُ

٢١١١ ـ (١) (عين): أي: جاسوس، وسمي عيناً لأن جلّ عمله بعينه.

<sup>(</sup>٢) (نتضحيٰ): أي: نتغدىٰ.

<sup>(</sup>٣) (انتزع طلقاً من حقبه): الطلق: العقال من جلد. والحَقَب: حبل يشد على حقو البعر.

<sup>(</sup>٤) (وفينا ضعفة): أي: ضعف وهزال، وضعفة: جمع ضعيف.

<sup>(</sup>٥) (في الظهر): في الإبل.

<sup>(</sup>٦) (يشتد): أي: يعدو.

وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَىٰ نَاقَة وَرْقَاءَ.

قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَمْتُ، حَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بُخِطَامِ الْجَمَلِ حَتَّىٰ كُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ أَخَذْتُ بُخِطَامِ الْجَمَلِ فَأَنَحْتُهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ الْرَجُلِ، فَلَمَّا وَضَعَ رُكْبَتَهُ فِي الأَرْضِ، اخْتَرَطْتُ سَيْفِي، فَضَرَبْتُ رَأْسَ اللَّهُ وَسِلَاحُهُ، اللَّهُ عَلَىٰ وَرَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَالَدَ وَمُنْ قَتَلَ الرَّجُلَ)؟ قَالُوا: فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: (مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ)؟ قَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ. قَالَ: (لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ (^^)).

### ١٩ ـ باب: وصية الإمام بآداب الجهاد

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الإسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ

<sup>(</sup>٧) (فندر): أي: سقط.

<sup>(</sup>٨) (سلبه أجمع): سلب القتيل: ما أخذ عنه مما كان عليه من لباس وآلة.

٢١١٢ ــ(١) (سرية): هي قطعة من الجيش تخرج منه تُغير وتعود إليه.

<sup>(</sup>٢) (في خاصته): أي: في حق نفس ذٰلك الأمير خصوصاً.

<sup>(</sup>٣) (ولا تغلوا): من الغلول؛ أي: لا تخونوا في الغنيمة.

<sup>(</sup>٤) (ولا تغدروا): أي: ولا تنقضوا العهد.

<sup>(</sup>٥) (ولا تمثلوا): أي: لا تشوهوا القتليٰ بقطع الأنوف والأذان.

<sup>(</sup>٦) (وليداً): أي: صبياً؛ لأنه لا يقاتل.

ادْعُهُمْ إِلَىٰ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ. فإِنْ أَبَوْا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ. فإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسلِمِينَ، يَجْرِي عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بالله وَقَاتِلْهُمْ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ الله (٧) وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا (٨) ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا فَرَمَةَ رَسُولِهِ.
تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله وَذِمَّةَ رَسُولِهِ.

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ الله، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْفِيمُ أَمْ لَا).

إِلَىٰ الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشاً إِلَىٰ الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ لَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ لَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْ لِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ أَنْذِلَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَاذِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ، إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>V) (ذمة الله): الذمة هنا: العهد.

<sup>(</sup>٨) (أن تخفروا): يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْماً زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لِلَهِ، وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْهُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْماً فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. عَنْ أَوْسَاطِ رُؤوسِهِمْ مِنَ الشَّعْرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلُنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيّاً، وَلَا كَبِيراً هَرِماً، وَلَا تَقْطَعَنَ شَجَراً مُثْمِراً، وَلَا تُحَرِّبَنَ عَامِراً، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلاً، وَلا تُعْقِرَنَّ شَاةً، وَلا بَعِيراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلاً، وَلا تُعْقِرَنَ شَاةً، وَلا تَعْبُرُنْ. وَلا تَعْبِراً إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلاً، وَلا تُغَرِقَنَّهُ، وَلا تَعْلُلْ، وَلا تَحْرُقَنَّ نَحْلاً، وَلا تَعْرَقَنَّهُ، وَلا تَعْلُلْ، وَلا تَحْرُقَنَ نَحْلاً، وَلا تُعَرِقَنَّ نَحْلاً هَوَلا عَبْدُنْ. [ط٨٩/ هقه٩/٨٨]

• فيه انقطاع، يحيى لم يدرك أبا بكر.

#### ٢٠ \_ باب: القائد يتفقد جنده

قَافَاءَ الله عَلَيْهِ (٢) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ فِي مَعْزَى (١) لَهُ فَأَفَاءَ الله عَلَيْهِ (٢) فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلَاناً وَفُلاناً وَفُلاناً. ثُمَّ قَالَ: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا نَعَمْ، فُلاناً وَفُلاناً. ثُمَّ قَال: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا نَعَمْ، فُلاناً وَفُلاناً. ثُمَّ قَال: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا نَعَمْ، فُلاناً وَفُلاناً. ثُمَّ قَال: (هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ)؟ قَالُوا: لَا نَعَمْ، فُلاناً وَفُلاناً. ثُمَّ قَالَ: فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوهُ إِلَىٰ قَالَ: خَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ. فَأَتَىٰ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَتَلَى سَبْعَةً مُنْ قَتَلُوهُ! هذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ (٣)، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ. قَالَ: فَحُفِرَ لَهُ وَضَعَ فِي قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً. [٢٤٧٢]

٢١١٣ ـ (١) (مغزيٰ): أي: سفر غزو.

<sup>(</sup>٢) (فأفاء الله عليه): أي: غنم.

<sup>(</sup>٣) (هٰذا مني وأنا منه): معناه: المبالغة في اتحاد طريقهما، واتفاقهما في طاعة الله.

عُنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَخَلَّفُ يَتَخَلَّفُ في الْمَسِير، فَيُرْجِي (١) الضَّعِيف، وَيُرْدِف، وَيَدْعُو لَهُمْ. [٢٦٣٩٥]

• صحيح.

#### ٢١ \_ باب: لا تمنوا لقاء العدو

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَيْقِهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا).

□ وفي رواية لأحمد: (لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا
 يَكُونُ فِي ذَلِك).

#### ۲۲ \_ باب: ذم من مات ولم يغز

رَّمُنْ مَاتَ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ عَلَىٰ اللهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ). [١٩١٠]

#### ٢٣ \_ باب: من حبسه العذر عن الغزو

رَجُعَ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ وَ الله عَنْ أَنسِ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ رَجُعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالَ: (إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً، ما سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَهُمْ مِسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَهُمْ مِسِيراً، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ)، قَالُوا: يا رَسُولَ الله! وَهُمْ بِالمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ). [خ۲۸۳۸]

٢٤ ـ باب: فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير
 ٢١١٨ ـ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ رَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

٢١١٤ ـ (١) (فيزجي): أي: يسوق بهم.

(مَنْ جَهَّزَ غازِياً في سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غازِياً في سَبِيلِ الله بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا).

#### ٢٥ ـ باب: فضل النفقة في سبيل الله

٢١١٩ ـ (م) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ: هذهِ فِي سَبِيلِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَك بِهَا، يَوْم الْقِيَامَةِ: سَبْعُمائَةِ نَاقَة، كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ).

نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ). [ت١٦٢٥/ ن٣١٨٦]

• صحيح.

#### ٢٦ \_ باب: حرمة نساء المجاهدين

الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ الْمُجَاهِدِينَ عَلَىٰ الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ؛ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ لَعُنُكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ (١٥)؟. [م١٨٩٧]

### ٢٧ \_ باب: مشاركة النساء في الجهاد

٢١٢٢ ـ (خ) عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَسْقِي وَنُدَاوِي الجَرْحَىٰ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَىٰ إِلَىٰ المَدِينَةِ. [خ٢٨٨٢]

٢١٢٣ - (م) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ

٢١٢١ ـ (١) معناه: هل تظنون يبقى من حسناته شيئاً؟

رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدَاوِي الْجَرْحَىٰ، وَأَقُومُ عَلَىٰ الْمَرْضَىٰ. [م: الجهاد ١٨١٢ (١٤٢)]

### ٢٨ ـ باب: فضل الغزو في البحر

يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ (١) عِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا يَدْخُلُ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا وَعُولَ عَلَيْهَا وَعُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَعُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَعُولَ اللهِ عَلَيْهَا وَعُولَ اللهِ عَلَيْهُا وَعُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: تَفْلِي رَأْسَهُ (٢)، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُصْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَ عُرْضُوا عَلَيْ فَوْلَاتُ : وَمَا يُصْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرْضُوا عَلَيْ الْأَسِرَّةِ \_ أَوْ: غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ تَبَعَ (٣) هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكاً عَلَىٰ الأَسِرَّةِ \_ أَوْ: مُثَلَ المُلُوكِ عَلَىٰ الأَسِرَّةِ) شَكَ إِسْحاقُ \_ قالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ .

ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ). كما قالَ في الأَوَّلِ، قالتُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: (أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ).

٢١٢٤ ـ (١) (أم حرام): هي خالة أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) (تفلي رأسه): قال العلماء: هذا الفعل لا يكون إلا من امرأة محرم، وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنها كانت محرماً له على واختلفوا في سبب المحرمية، والقول الراجع: أنها كانت إحدى خالاته من الرضاعة.

وقال ابن وهب: لهذا الأمر من خصائصه على ورد عياض لهذا القول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. (وانظر: "فتح البارى" (١١/ ٧٨)).

<sup>(</sup>٣) (ثبج): هو ظهره ووسطه.

فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ في زَمانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ. [خ۸۲۷۸، ۲۷۸۸/ م۱۹۱۲]

### ۲۹ ـ باب: ما جاء في قتال الروم والفرس

٢١٢٥ ـ (خ) عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ: أَنَّهُ أَتَىٰ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَهُوَ نِي بِنَاءٍ لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ. قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيْمٌ يَقُولُ: حَرَامٍ. قَالَ عُمَيْرٌ: فَحَدَّثَتْنَا أُمُّ حَرَامٍ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَيْمٌ يَغُولُ: (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمِّتِي يَغُرُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا (١)). قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: (أَنْتِ فِيهِمْ). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: قُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ (لَهُمْ)، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ (لَهُمْ)، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَعْرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ، مَعْفُورٌ لَهُمْ)، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (لَا).

#### ٣٠ \_ باب: النهي عن قتل النساء والصبيان

٢١٢٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْةَ، فَنَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [خ٣٠١٤)/ ٢٧٤٤]

### ٣١ \_ باب: قتل النساء والصبيان من غير قصد

٢١٢٧ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَ الْ اللَّهِ عَنَ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُ عَلَيْ بِالأَبْوَاءِ - أَوْ بِوَدَّانَ - وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ اللَّهُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (٢)، المُشْرِكِينَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ (٢)،

٢١٢٥ ـ (١) (قد أوجبوا): أي: فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة.

٢١٢٧ \_ (١) (يبيتون): أي: يُغار عليهم بالليل، بحيث لا يعرف الرجل من المرأة.

<sup>(</sup>٢) (ذراريهم): أي: نسائهم وصبيانهم.

قَالَ: (هُمْ مِنْهُمْ)(٣).

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: لَوْ أَنَّ خَيْلاً أَغَارَتْ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَصَابَتْ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ).

### ٣٢ \_ باب: الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة

٢١٢٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُما الآخَرَ، يَدْخُلَانِ الجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ الْقَاتِلِ، فَيُسْتَشْهَدُ).
[خ٢٨٦٦/ م١٨٩٠]

## ٣٣ ـ باب: عمل قليلاً وأُجِرَ كثيراً

٢١٢٩ - (خ) عَنِ البَرَاءِ عَنِ البَرَاءِ عَنِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُقاتِلُ وَأُسْلِمُ؟ قَالَ: (أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ).
 فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَمِلَ قَلِيلاً وَأُجِرَ كَثِيراً).

## ٣٤ ـ باب: التسبيح والتكبير أثناء السير

رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ \_ أَوْ قَالَ: لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَىٰ وَادٍ، فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ارْبَعُوا(١) عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا إِلّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ارْبَعُوا(١) عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَا

<sup>(</sup>٣) (هم منهم) و(هم من آبائهم): أي: في الحكم تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم.

٢١٣٠ ـ (١) (اربعوا): أي: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم.

تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً، وَهُوَ مَعَكُمْ). وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ، فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةً خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ ، فَسَمِعنِي وَأَنَا أَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللهِ، فَقَالَ لِي: (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ)، قُلْتُ: لَبَيكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (أَلَا أَذُلُّكَ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ)؟ وَسُولَ اللهِ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي! قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ وَلَا قُونًا لَكُ بِاللهِ).

#### ٣٥ \_ باب: نصرت بالرعب

٢١٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا رَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيعِ (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيعِ خَزَائِنِ الأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا (١٠). [خ٧٧٧/ م٣٥٥]

### ٣٦ ـ باب: هل تنصرون إِلا بضعفائكم

كالا مَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَأَىٰ سَعْدٌ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (هَلْ تُنْصَرُونَ سَعْدٌ وَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ). [خ٢٨٩٦]

٢١٣٣ \_ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ابْغُونِي (١) الضُّعَفَاءَ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ).

[د۲۰۹۲/ ت۲۰۷۱/ ن۳۱۷۹]

• صحيح.

٢١٣١ ـ (١) أي: تستخرجون ما فيها.

٢١٣٣ ـ (١) أي: اطلبوا لي.

#### ٣٧ ـ باب: الحرب خدعة

٢١٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ قَالَ: سَمَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ الحَرْبَ عَلَيْ الحَرْبَ عَلَيْ الْحَرْبَ عَلَيْ الْحَرْبَ عَلَيْ الْحَرْبَ اللّهِ عَلَيْ الْحَرْبَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرْبَ اللّهُ الل

ولفظ مسلم: قال ﷺ: (الْحَرْبُ خُدْعَةٌ)(١).

#### ٣٨ \_ باب: لا تعذبوا بعذاب الله

٢١٣٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَاناً وَفُلَاناً، فَأَحْرِقُوهُما بِالنَّارِ). ثُمَّ فِي بَعْثِ، فَقَالَ: (إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَاناً وَفُلَاناً، فَأَحْرِقُوهُما بِالنَّارِ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَرَدْنَا الخُرُوجَ: (إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَاناً وَفُلَاناً، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُما فَاقْتُلُوهُمَا).

#### ٣٩ \_ باب: استقبال الغزاة

إِذَا وَاللَّهِ عَلَيْ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ. قَالَ: فَأَدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، ثَلَاثَةً عَلَىٰ دَابَّةٍ.

#### ٤٠ ـ باب: الجهاد بالكلمة وجهاد النفس

١٣٧ \_ عَنْ أَنْسِ بِنِ مالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ). [د٢٥٠٤/ ٢٥٩٥/ مي٢٤٧٥]

• صحيح.

٢١٣٤ ـ (١) (خدعة): قال الدميري فيها ثلاث لغات: خَدْعة، خُدْعة، خُدَعة. خُدَعة. (عبد الباقي).

٢١٣٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْجِهَادِ: كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ).

[د۲۱۷٤/ ت۲۱۷٤/ جه۲۱۱]

• صحيح.

كُعْبَ بْنِ مَالِكٍ عِن عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّىٰ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ ، أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْلَةٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ النَّبِيَ عَيْلِةٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ عَلِمْتَ، وَكَيْفَ تَرَىٰ فِيهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٢١٤٠ عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ).

• صحيح.

### ٤١ ـ باب: الجهاد في وقت الشدة

٢١٤١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْماً لَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الثَّلاَثَةِ). فَمَا لِأَحَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ - يَعْنِي: أَحَدِهِمْ مِنْ فَضَمَمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَالَ: مَا لِي إِلَّا عُقْبَةٌ كَعُقْبَةِ أَحَدِهِمْ مِنْ خَمَلِي. [د٢٥٣٤]

#### ٤٢ \_ باب: الدعاء قبل اللقاء

٢١٤٢ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَزَا
 قَالَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي (١) وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ (٢)، وَبِكَ أَصُولُ (٣)،
 وَبِكَ أُقَاتِلُ).

#### • صحيح.

٢١٤٣ ـ عَنْ صُهَيْبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَيَّامَ حُنَيْنٍ: (اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ). [مي٥٤٥]

#### • صحيح.

### ٤٣ \_ باب: ما يجد الشهيد من الألم

٢١٤٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ). الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ).

• حسن صحیح. [ت۸۶۱۱/ ن۱۲۱۸/ جه۲۸۰/ مي۲٤٥۲]

## ٤٤ ـ باب: في الرايات والألوية والشعار

٢١٤٥ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أنه سئل عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 مَا كَانَتْ؟ فَقَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءَ مُربَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ.

#### • صحيح.

۲۱٤٢ \_ (۱) (عضدي): عوني.

<sup>(</sup>٢) (أحول): أي: أحتال. قال ابن الأنباري: الحول: معناه في كلام العرب: الحيلة. وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه: المنع والدفع. اهـ مختصراً. (خطابي).

<sup>(</sup>٣) (أصول): الصولة: الحملة والوثبة، والمراد: السيطرة على العدو وقهره.

٢١٤٦ - عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ
 مَكَّةَ أَبْيَضَ.

#### • صحيح.

٢١٤٧ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَفَّ النَّبِيِّ فَكَانَ شِعَارُنَا: أُمِتْ، أُمِتْ. [د٢٥٩٦/ جه٢٨٤]

• حسن.

٢١٤٨ \_ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ: قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِنْ بُيِّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعَارُكُمْ: حم لَا يُنْصَرُونَ).

• صحيح.

### ٥٥ \_ باب: تنظيم المعسكر وفضل الحراسة

٢١٤٩ - عَن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ). فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ هَذِهِ الشَّعْابِ وَالْأَوْدِيَةِ، إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ). فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً؛ إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حَتَّىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ مَنْ المَّيْطَانِ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَنُ لَكُمْ مِنَ المَّيْطَةُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حَتَّىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَنُ لَعْمُهُمْ اللهِ لَعْمَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حَتَّىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَنُ لَكُمْ مَنْ لَعْمَهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ، حَتَّىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَنُ لَكُمْ لَهُ لَا لَكُو بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعْمَهُمْ إِلَىٰ لَعْضَوْ ، حَتَّىٰ يُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ وَلَا لَعُمْهُمْ .

• صحيح.

٠ ٢١٥٠ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ).

• صحيح.

٢١٥١ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِي أَنَّ النبي عَنِي قَالَ: (أَلَا أُنَبَّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حَارِسٌ حَرَسَ في أَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، حَارِسٌ حَرَسَ في أَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ).

• قال الذهبي: على شرط البخاري.

### ٤٦ \_ باب: في الرسل

٢١٥٢ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لَهُمَا (١) حِينَ قَرَأً كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: (مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا)؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: (أَمَا وَاللهِ، مُسَيْلِمَةَ: (مَا تَقُولُانِ أَنْتُمَا)؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: (أَمَا وَاللهِ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا). [٢٧٦١]

• صحيح.

### ٤٧ ـ باب: في الخيلاء في الحرب

٢١٥٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: (مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي عَيْرِ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ: فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ. وَإِنَّ مِنَ الْخُيلَاءِ مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُحِبُ اللهُ، فَأَمَّا الْخُيلَاءُ اليَّي يُحِبُ اللهُ: فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَاخْتِيَالُهُ الْخُيلَاءُ التَّيِ يُحِبُ اللهُ: فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ). قَالَ عَنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ: فَاخْتِيَالُهُ فِي الْبَغْيِ). قَالَ مُوسَىٰ: (وَالْفَخْرِ). [د٢٢٧/ ٢٥٥٥/ مي٢٢٧٢]

• حسن.

٢١٥٢ \_ (١) (يقول لهما): أي لرسولَيْ مسيلمة الكذاب.

### ٤٨ ـ باب: الإقامة في بلاد الكفار

٢١٥٤ ـ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: (أَنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،
 لِمَ؟ قالَ: (لا تَرَاءَى نَارَاهُما).

#### • صحيح.

# ٤٩ ـ باب: تداعي الأمم على المسلمين

7100 عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَدَاعَىٰ الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا). فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ، كَمَا تَدَاعَىٰ الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا). فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ السَّيْلِ، نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ أَلَا اللهُ عَنْ صُدُورٍ عَدُوّكُمُ المَهَابَة وَمَا الْوَهْنَ ؟ قَالَ: (حُبُّ الدُّنْيَا، الوَهْنَ ؟ قَالَ: (حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ).

### • صحيح.

### ٥٠ \_ باب: الجهاد ماض

٢١٥٦ \_ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُفَيْلٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ، أَذَالَ (١) النَّاسُ الْخَيْلَ، وَصُولِ اللهِ، أَذَالَ (١) النَّاسُ الْخَيْلَ، وَوَضَعُوا السِّلَاحَ، وَقَالُوا: لَا جِهَادَ، قَدْ وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (٢)!

١١٥٥ \_ (١) (غثاء): ما يحمله السيل من وسخ، شبههم به لقلة غنائهم.

<sup>(</sup>٢) (الوهن): الضعف، استعمله هنا في بيان دواعيه وأسبابه.

٢١٥٦ ـ(١) (أذال): أهان؛ أي: أهانوا الخيل واستخفوا بها.

<sup>(</sup>٢) (وضعت الحرب أوزارها): أي: انقضىٰ أمرها، ولم يبق قتال.

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: (كَذَبُوا، الْآنَ الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، وَلَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ، وَيُزِيغُ اللهُ لَهُمْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ، وَحَتَّىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللهِ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَهُو يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ، غَيْرَ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَهُو يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي مَقْبُوضٌ، غَيْرَ مُلَبَّثٍ، وَأَنْتُمْ تَتَبِعُونِي أَفْنَاداً (٣) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ (٤).

• صحيح.



<sup>(</sup>٣) (أفناداً): جماعات متفرقين.

<sup>(</sup>٤) (عقر دار المؤمنين الشام): كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي يكون الشام يومئذ آمِناً منها، وأهل الإسلام به أسلم.

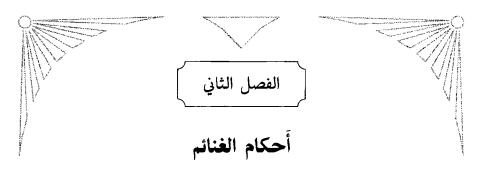

### ١ \_ باب: حل الغنائم

٢١٥٧ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ فَضَّلَنِي عَلَىٰ اللهَّ فَضَّلَنِي عَلَىٰ الْأُمُمِ \_ وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ). [ت٢٥٥٣]

• صحيح.

[وانظر: ۲۱۳۱، ۲۱۳۱، ۳۳۷۹].

### ٢ ـ باب: ثواب من غزا فغنم

٢١٥٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ غَاذِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ؛ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ. وَمَا مِنْ غَاذِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَخْفِقُ وَتُصَابُ؛ إِلَّا تَمَّ أُجُورُهُمْ).

□ وفي رواية قَالَ: (مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ؛ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ، وَيَبْقَىٰ لَهُمُ الثُّلُثُ. وَإِنْ لَمْ يُضِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ).

#### ٣ \_ باب: قسمة الغنيمة

اللهِ عَلَى اللهِ عَمَرَ مَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى جَعَلَ لِلَفَرَسِ مَهُمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهُماً.

### ٤ \_ باب: مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم

بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً (١) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّاناً (١) لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ فَرْيَةٌ إِلَّا فَسَمْتُهَا، كَمَا فَسَمَ النَّبِيُ عَلَيْ خَيْبَرَ، وَلَكِنِّي أَتْرُكُهَا خِزَانَةً (٢) لَهُمْ يَقْتَسِمُونَهَا. [خ٣٣٤ (٢٣٣٤)]

### ٥ \_ باب: ما يعطىٰ للمؤلفة قلوبهم

بَمَالٍ - (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ تَعْلِبَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أُتِيَ بِمَالٍ اللهِ عَلَيْهِ ، فَطَىٰ رِجَالاً وَتَرَكَ رِجَالاً ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي عَبَبُوا ، فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَوَاللهِ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطِي ، وَلَكِنْ الرَّجُلَ وَالْمَلِعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَىٰ أَعْطِي أَعْطِي أَقُواماً إِلَىٰ أَعْطِي أَقُواماً إلَىٰ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَاماً إِلَىٰ أَعْطِي اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَنَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقُواماً إِلَىٰ مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخِنَىٰ وَالْخَيْرِ ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ). فَوَاللهِ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ . [ ٢٩٢٣]

# ٦ ـ باب: ما يكون من الطعام في الغنيمة

٢١٦٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ: أَنه سئل هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ \_ يَعْنِي: الطَّعَامَ \_ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الطَّعَامَ \_ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [٢٧٠٤]

#### • صحيح.

٢١٦٠ ـ (١) (بباناً): الببان: المعدم الذي لا شيء له.

<sup>(</sup>۲) (خزانة): أي: يقتسمون خراجها.

### ٧ ـ باب: من وجد ماله في الغنيمة

٢١٦٣ ـ (خ) عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْداً لاَبْنِ عُمَرَ أَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الوليدِ، فَردَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ. وَأَنَّ فَرَسَاً لاَبْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوه عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ. [خ٣٠٦٨ (٣٠٦٧)] عَارَ (١) فَلَحِقَ بِالرُّوم، فَظَهَرَ عَلَيْهِ، فَرَدُّوه عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ. [خ٣٠٦٨ (٣٠٦٧)]

### ٨ ـ باب: سلب القتيل للقاتل

٢١٦٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ
 يعْنِي: يَوْمَ حُنَيْنٍ \_: (مَنْ قَتَلَ كَافِراً فَلَهُ سَلَبُهُ)، فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ
 عِشْرِينَ رَجُلاً، وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ.

#### • صحيح.

٢١٦٥ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ
 قَلَهُ السَّلَبُ).

#### • صحيح.

### ٩ ـ باب: ما ينفله الإمام للمجاهدين

٢١٦٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ غَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. [خ٣١٣٤/ م١٧٤٩]

### ١٠ \_ باب: حكم الفيء

٢١٦٧ ـ (ق) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ، عَنْ عُمَرَ رَفِي اللهِ قَالَ: كَانَتْ

۲۱۲۳ \_ (۱) (عار): هرب.

أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ (۱) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَاصَّةً، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ (۲)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ (۲)، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَلَاكُرَاع (۳)، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. [خ ٢٩٠٤/ م١٧٥٧]

٢١٦٨ ـ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ الْفَيْءُ قَسَمَهُ فِي يَوْمِهِ، فَأَعْطَىٰ الْآهِلَ: حَظَّابُن، وَأَعْطَىٰ الْعَزَبَ: حَظَّاً.

زَادَ ابْنُ الْمُصَفَّىٰ: فَدُعِينَا، وَكُنْتُ أُدْعَىٰ فَبْلَ عَمَّارٍ، فَدُعِيتُ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ فَأَعْطَىٰ وَكَانَ لِي أَهْلٌ، ثُمَّ دُعِيَ بَعْدِي عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، فَأَعْطَىٰ لَهُ حَظّاً وَاحِداً.

• حسن الإسناد.

## ١١ \_ باب: تحريم الغلول

٢١٦٩ ـ (م) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَيِيْ ، فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فُلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّىٰ مَرُّوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِيْ: (كَلَّا، إِنِّي مَرُّوا عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِيْ : (كَلَّا، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا، أَوْ عَبَاءَةٍ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ : (يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ). قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. [182]

٢١٦٧ ـ (١) (مما لم يوجف المسلمون عليه): الإيجاف: الإسراع؛ أي: لم يعدوا في تحصيله خيلاً ولا إبلاً، بل حصل بلا قتال.

<sup>(</sup>٢) (نفقة سنته): أي: يعزل لهم نفقة سنة.

<sup>(</sup>٣) (الكراع): الدواب التي تصلح للحرب.

### ١٢ \_ باب: فداء الأسرى

نَوْ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَمُرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَیْ فَدَیٰ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ. [ت١٥٦٨]

• صحيح.

### ١٣ \_ باب: ما جاء في الخمس

٢١٧١ - (خ) قال البخاري: بَاب: وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ: مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْغِيْ الْمُطَّلِب، وَبَنِي هَاشِم مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ.

قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيباً دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْظَىٰ لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّتُهُمْ فِي جَنْبِهِ مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ. [خ. الخمس، باب ١٧]

٢١٧٢ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ بَعِيرٍ مِنَ الْمَعْنَمِ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ الْبَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: (وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذَا؛ إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ).

#### • صحيح.

٢١٧٣ - عَن أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ بِالْخُمُسِ؟ قَالَ: كَانَ يَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ.
 [حم١٤٩٣]

• إسناده حسن.

٢١٧٤ - عَنْ عَطَاءٍ في قَوْلِهِ رَجَالًا: ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ قَالَ: خُمُسُ الله وَرسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ النَّبِي ﷺ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ. [هق٦/٦٣٨]





#### ١ \_ باب: الوفاء بالعهد

٢١٧٥ ـ (م) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْراً إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي، حُسَيْلٌ، قَالَ: فَأَخَذُوا إِلَّا الْمَدِينَةَ. فَأَخَذُوا إِنَّكُمْ تُرِيدُ وِلاً لُمَدِينَةً. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَهُمْ بَعَهْدِهِمْ، وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَنَسْتَعِينُ الله عَلَيْهِمْ).

# ٢ \_ باب: المسلمون يسعىٰ بذمتهم أدناهم

٢١٧٦ - عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ عَلَىٰ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُ مُشِدُّهُمْ عَلَىٰ مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ (١) عَلَىٰ قَاعِدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ (٢٠٥١) جه ٢٦٨٥]

#### • حسن صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

٢١٧٦ ـ (١) (متسريهم): هو الذي يخرج في السرية. ومعناه: أن ما تغنمه السرية المنفصلة من جيش يعود إلى الجميع؛ لأن الآخرين كانوا رِدْءاً لهم.

# ٣ \_ باب: أُمان النساء وجوارهن

• صحيح.

# ٤ ـ باب: إِثم من قتل معاهداً

٢١٧٩ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ عَنْ مَسِيرَةِ (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً).

### ٥ ـ باب: تحريم الغدر

٢١٨٠ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ
 الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ
 الْخَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ
 الْخَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ
 الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ عَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ
 الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هذِهِ عَدْرَةُ فُلَانٍ بْنِ

٢١٨١ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِكُلِّ اللهِ ﷺ: (لِكُلِّ غَادِرٍ أَعْظَمُ غَدْراً غَادِرٍ أَعْظَمُ غَدْراً مِنْ أَمِيرٍ عَامَّةٍ).

الْفَتْك (۱) ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الْإِيمَانُ قَيَّلَا الْفَتْك (۱) ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ).

• صحيح.

### ٦ ـ باب: في الجزية

٢١٨٣ ـ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ، وَأَخَذَهَا عُثْمَانُ مِنَ الْفُرْس.

### • صحيح.

٢١٨٤ ـ عَنْ أَسْلَمَ ـ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ـ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَ دَنَانِيرَ، وَعَلَىٰ أَهْلِ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَىٰ أَهْلِ الذَّهَبِ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

#### • إسناده صحيح.

٢١٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بن العاصِ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ الْجِزْيَةَ، عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَاراً دِينَاراً. [هـ٣٥/١٩٤]

٢١٨٢ ـ (١) (الفتك): أن يقتل الرجلُ الرجل وهو غار غافل، ومعنىٰ «الإيمان قيد الفتك»: أن الإيمان يمنع القتل، كما يمنع القيد عن التصرف.



### ١ \_ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير

٢١٨٦ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَإِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ:
 (الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا (١) الْخَيْرُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

٢١٨٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنِ احْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ، إِيمَاناً بِاللهِ، وَتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٢١٨٨ ـ (م) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلُوي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ لِلْغَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ لِلْغَيْرُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ لِلْغَيْرُ لَا الْخَيْرُ لَا الْخَيْرُ وَالْغَنِيمَةُ).

### ٢ ـ باب: الخيل ثلاثة

٢١٨٩ - عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْبُطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَىٰ،

٢١٨٦ ـ (١) (نواصيها): النواصي: جمع ناصية، وهي الشعر المسترسل على الجبهة، وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس، يقال: مبارك الناصية، ومبارك الغرة؛ أي: الذات. وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للجهاد في سبيل الله تعالى، وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة.

فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ، وَعَارِيَتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ. وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ، فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ. وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ سَدَّاداً مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ). [حم۲۳۲۳]

• إسناده صحيح.

### ٣ ـ باب: المسابقة بين الخيل والإبل

به ۲۱۹ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ سَابَقَ اللهِ عَلَيْ سَابَقَ اللهِ عَلَيْ سَابَقَ الْوَدَاعِ (١٠) الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ (١٠): مِنَ الْحَفْيَاءِ (٢٠)، وَأَمَدُهَا (٣٠) ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ (١٤٠) وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَأَنَّ وَسَابَقَ بَهْنَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا. [خ-٤٢٠/ م-١٨٧٠]

الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، اللهِ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، الْعَضْبَاءَ، وَكَانَتْ لَا تُسْبَقُ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ قَعُودٍ لَهُ، فَسَبَقَهَا، فَاشْتَدَّ ذلِكَ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: سُبِقَتِ الْعَضْبَاءُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا؛ إِلَّا وَضَعَهُ).

٢١٩٢ \_ عَن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ نَصْلِ).
 [د٢٥٧٤/ ت٢٠٠٠/ ن٣٥٨٧/ جه٢٨٧٨]

• صحيح.

۱۱۰ (أضمرت): يقال: أضمرت وضمرت، وهو أن يقلل علقها مدة، وتدخل بيتاً، وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها، فيجف لحمها وتقوى على الجرى.

<sup>(</sup>٢) (الحفياء): مكان خارج المدينة بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال.

<sup>(</sup>٣) (أمدها): غاية سباقها ونهايته.

<sup>(</sup>٤) (ثنية الوداع): هي عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها.

## ٤ \_ باب: فضل الرمى

كَانَ مَوَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ أَبُاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، ارْمُوا وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ). قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ)؟ قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِي بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (الرَّمُوا، فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ). [خ٢٨٩٩]

٢١٩٤ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ).
الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ).

٢١٩٥ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ يَقُولُ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بَعُولُ: (سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ يَقُولُ: (سَتُفْتِحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بَاللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ إِلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ إِلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ إِلَى اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلُهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْجِزُ أَحْدُونَا اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُونَ إِلَا اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْفِيكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْجِزُ أَوْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْجَونُ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْمِيكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ أَنْ يَعْتَعُونَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْفِي أَنْ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْفِرُ أَنْ كُولُ أَنْ يَعْفِي أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلِي عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ أَنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُونُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَل

٢١٩٦ - عَنْ أَبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَ بِسَهْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ)، فَبَلَّغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْماً.

قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّدٍ).

### • صحيح.

مراعاة مصلحة الدواب في السير
 ٢١٩٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا

٢١٩٣ ـ (١) (ينتضلون): أي: يترامون. و(التناضل): الترامي للسبق.

سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ<sup>(۱)</sup>؛ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ. وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخَصْبِ<sup>(۲)</sup>؛ فَاجْتَنِبُوا فِي السَّنَةِ<sup>(۲)</sup>؛ فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ. وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ<sup>(۳)</sup>؛ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَىٰ الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ).

٢١٩٨ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلاً لَا نُسَبِّحُ (١)
 حَتَّىٰ تُحَلَّ الرِّحَالُ.

• صحيح.

### ٦ ـ باب: في الدلجة

اللهُ اللهِ عَلَىٰ أَنَىسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (عَلَيْكُمْ بِاللَّيْلِ). [د۲۵۷]

• صحيح.

[وانظر: ٦٢].

### ٧ ـ باب: الرجل أحق بصدر دابته

رَجُلٌ يَمْشِي، جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْشِي، جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي؛ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي). وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (لَا، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي؛ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي). قَالَ: فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ، فَرَكِبَ. [٢٧٧٣]

• حسن صحيح.

٢١٩٧ ـ (١) (الخصب): كثرة العشب والمرعى.

<sup>(</sup>٢) (السنة): هي القحط.

<sup>(</sup>٣) (عرستم): نزلتم في أواخر الليل.

٢١٩٨ ـ (١) (لا نسبُّح): أي: لا نصلي سُبحة الضحى.

٢١٩٩ ـ (١) (الدلجة): هي السير في أول الليل.

العبارات

الكِتَابُ الرَّابع عَشَر

الذكر والدعاء والتوبة



المقصد الثالث: العبادات

### ١ ـ باب: فضل الذكر

٧٢٠١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ للهِ مَلائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. قَالَ: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالَ تَقُولُ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ قَلْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُونَ لَا، وَاللهِ مَا رَأَوْكَ! قَالَ فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً.

قَالَ يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالَ: يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً.

قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟ قَالَ يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَاراً، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً،

قَالَ: فَيَقُولُ: فَأَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ: يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمُلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَىٰ بِهِمْ جَلِيسُهُمْ). [خ٨٦٤م ٢٦٨٩م]

٢٢٠٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاْ خَيْرٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاْ خَيْرٍ مَنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ فِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَ فِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبُ إِلَيْ فِي مَلاً عَنْهُ هُرُولَةً ).

٢٢٠٣ ـ (ق) وَعَنْهُ رَضِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ للهِ تِسْعَةً
 وَتِسْعِينَ اسْماً، مِائَةً إِلَّا وَاحِداً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ).

[خ۲۳۷٦/ م۲۷۲۲]

حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ. حَلَقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ. قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَىٰ حَلَقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (مَا أَجْلَسَكُمْ)؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: (آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ) أَلُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: (أَمَا إِنِّي مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: (أَمَا إِنِّي

<sup>77.8</sup> ـ (ت) لهذا الحديث ـ والذي بعده، والحديث الأول في الباب ـ جميعها تؤكد على على فضل الاجتماع على الذكر، ويفهم منها أن ذلك أفضل من الذكر على الانفراد، ولهذا ـ والله أعلم ـ يشبه فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد.

لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي: أَنَّ اللهَ ﴿ لَكُمْ الْمَلَائِكَةَ ). [٢٧٠١]

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَلَىٰ إِلَّا حَفَّتُهُمُ اللهَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ فِيمَنْ الْمُلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ الْمُلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ اللهُ فِيمَنْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ).

### ٢ ـ باب: فضل دوام الذكر

الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلُّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلِّ الله عَلَىٰ كُلُلُ الله عَلَىٰ كُلُونِ الله عَلَىٰ كُلُونِ الله عَلَىٰ كُلُونُ الله عَلَىٰ كُلُونُ الله عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَ

٧٢٠٧ ـ (م) عَنْ حَنْظَلَةَ الأُسَيِّدِيِّ ـ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ
رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ قَالَ: لَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟!
قالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ. قَالَ: سُبْحَانَ الله! مَا تَقُولُ؟ قالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ،
فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَافَسْنَا (١) الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ (٢)، فَنَسِينَا كَثِيراً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَوَاللهِ! إِنَّا لَنَلْقَىٰ مِثْلَ هَذَا.

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قُلْتُ: يَا نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: (وَمَا ذَاكَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأِيَ عَيْنٍ، رَسُولَ اللهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّىٰ كَأَنَّا رَأِي عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكَ، عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكَ، عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا

٢٢٠٧ \_(١) (عافسنا): أي: عالجنا معايشنا وحظوظنا.

<sup>(</sup>٢) (والضيعات): جمع ضيعة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة.

كَثِيراً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَىٰ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ فُرُشِكُمْ وِفي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَسَاعَةً) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [٢٧٥٠]

٢٢٠٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ضَفَيْنِه: أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، قَالَ:
 (لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِلَى اللهِ اللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ إِلَى اللهِ وَ إِلَى اللهِ اللهِ وَ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

• صحيح.

#### ٣ ـ باب: فضل التهليل

٢٢٠٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيْئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ سَيْئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلَّا الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ؛ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ).

٢٢١٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى النَّبِيِّ قَالَ:
 (مَنْ قَالَ عَشْراً كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ). [خ٦٤٠٤/ م٢٦٩٣]
 ولفظ مسلم: (مَنْ قَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

٢٢٠٩ ـ (ت) كم في هذا الحديث وأمثاله من الخيرات والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يسعى في تحصيلها . ومما يُسَهل على المسلم القيام بها، أن يجعلها جزءاً من برنامجه اليومي الذي يقوم به في وقت محدد، فإذا فاته ذلك قضاه في وقت آخر.

الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

٢٢١٢ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: لَهُ: (يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ)، قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (لَا يَشْهَدُ عَبْدٌ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) (لَا يَشْهَدُ عَبْدٌ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَلَىٰ ذَلِكَ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ) قَالَ: (لَا ، إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَكِلُوا قَالَ: (لَا ، إِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَتَكِلُوا عَلَيْهِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

[وانظر حديث البطاقة: ١٩٤].

# ٤ ـ باب: فضل التسبيح والتحميد والتكبير

٢٢١٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ:
 (مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ
 كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ).

□ وفي رواية لمسلم: (مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي:
 سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ

بِهِ ؛ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ). [٢٦٩٢]

٢٢١٤ ـ (ق) وعَنْهُ رَبِيبَتَانِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ إِلَىٰ الرَّحْمنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ).
 وبحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ).

٢٢١٥ - (م) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا طُلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ).
 الله عَلَيْهِ الشَّمْسُ).

الله عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَعَالًا وَلَّهِ عَلَيْهُ فَعَالًا مِنْ فَقَالَ: (أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ)؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: (يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، جُلَسَائِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: (يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ). [٢٦٩٨]

# ٥ \_ باب: التسبيح أول النهار وعند النوم

مِنَ الرَّحِيٰ مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَنهُ مِنَ الرَّحِيٰ مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُتِي بِسَبْيٍ، فَأَتَنهُ تَسْأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: (عَلَىٰ عَائِشَةُ لَهُ، فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ: (عَلَىٰ مَكَانِكُمَا)، حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ صَدْرِي، فَقَالَ: (أَلَّا أَدُلُكُمَا عَلَىٰ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا: فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعا عَلَىٰ خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا: فَكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَلَكَ مَيْرً

٢٢١٨ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُويْرِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ الْحَبْعَ، وَهْيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهْيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ، وَهْيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: (مَا زِلْتِ عَلَىٰ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهَا لَقُدْ قُلْتُ بَعْدَكِ الْجَالِ النَّبِي عَلَيْهَا الْعَدْ فَلْتُ بَعْدَكِ الْجَالِ الْمَاتِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ).

# ٦ \_ باب: فضل (لا حول ولا قوة إلَّا بالله)

٢٢١٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (أَلَا أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ).

• صحيح.

### ٧ ـ باب: رضيت بالله رباً

٢٢٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

• صحيح.

[وانظر: ٣٨].

# ٨ ـ باب: عقد التسبيح باليد

٢٢٢١ - عَنْ يُسَيْرَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللَّهِ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ

بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ<sup>(۱)</sup> وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ<sup>(۲)</sup> بِالْأَنَامِلِ<sup>(۳)</sup>، فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ<sup>(٤)</sup> مُسْتَنْطَقَاتٌ.

• حسن.

اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِدُ يَعْقِدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقِدُ التَّسْبِيحَ.

• صحيح.

٩ ـ باب: المجلس الذي لا يذكر الله فيه

٢٢٢٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُ وَنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ؛ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً).

• صحيح.

**\*\* \***\*\* **\***\*\*

٢٢٢١ ـ (١) (التقديس): قول سبحان الملك القدوس، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

<sup>(</sup>٢) (يعقدن): أي: يعدون عدد مرات التسبيح.

<sup>(</sup>٣) (بالأنامل): أي: بعقدها أو برؤوسها، والظاهر أن المراد بالأنامل: الأصابع.

<sup>(</sup>٤) (مسؤولات): أي: يسألن عما اكتسبن وبأي شيء استعملن.

<sup>(</sup>ت) لهذا في شأن ما جاءت النصوص بضبطه بعدد معين من الأذكار.



### ١ ـ باب: لكل نبى دعوة مستجابة

٢٢٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لِكُلِّ نَبِيٍّ وَعُوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الْأَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ).

# ٢ ـ باب: دعاء النبي ﷺ لأُمَّته

تَكَ قَوْلَ اللهِ وَ النَّالِيةِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ فَنَ النَّاسِ فَنَ النَّاسِ فَنَ اللّهِ وَ اللهِ وَ اللّهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَا

# ٣ \_ باب: العزم في المسألة

٢٢٢٦ ـ (ق) عَنْ أَنسِ فَيْ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (إِذَا دَعا

أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَعْزِمِ (١) المَسْأَلَةَ، وَلَا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي، فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ). [خ٨٣٣٨/ م٨٢٧٨]

# ٤ ـ باب: (ومطعمه حرام.. فأنَّىٰ يستجاب له)

النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيّبً لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُوْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّاسُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ بِمَا اللَّهُ وَمَالُونَ عَلِيمٌ فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيّٰهُا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطّيّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ بِمَا الْمُومَنونَ الْمُومَنونَ اللَّهُ وَقَالَ: ﴿ يَكَأَيّٰهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا صَكُواْ مِن طَيْبَكُ مَا رَزَقُنكُمُ ﴾ [المومنون]، وقالَ: ﴿ يَكَأَيّٰهُا اللَّهِ مِن الطّيفُرَ (١٠)، أَشْعَثَ طَيْبَتِ مَا رَزَقُنكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثُمّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السّقَورَ (١٠)، أَشْعَثَ أَعْبَرَ (٢٠)، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السّمَاءِ (٣)، يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ إِلَيْكَ (١٠). [1010]

### ٥ ـ باب: في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها

٢٢٢٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ يَقُولُ: (إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ). [م٥٧]

٢٢٢٦ \_(١) (فليعزم): قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبها، والجزم من غير ضعف في الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها.

٢٢٢٧ ـ (١) (ثم ذكر الرجل يطيل السفر...): معناه ـ والله أعلم ـ: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كالحج والزيارة المستحبة، وصلة الرحم وغير ذلك.

<sup>(</sup>٢) (أشعث أغبر): أي: ذو شعر متلبد تعلوه الغبرة من آثار السفر.

<sup>(</sup>٣) (يمد يديه): أي: يرفعهما بالدعاء.

<sup>(</sup>٤) (فأنىٰ يستجاب لذَّلك): أي: كيف يستجاب لمن هذه صفته.

<sup>(</sup>ت) هٰذا يؤكد أن استجابة الدعاء مرهونة بأكل الحلال.

### ٦ ـ باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل

٢٢٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يُسْتَجَابُ لِلْحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي). [خ٠٣٢/ م٢٣٥٥]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَلْ سَتَعْجِلُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الله اللهُ عَالَ: (يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ، وَيَدَعُ الدُّعَاءَ).

# ٧ ـ باب: أكثر دعاء النبي عَلَيْكُ

٢٢٣٠ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ:
 (اللَّهُمَّ! رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ
 النَّارِ).

٢٢٣١ ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: (اللَّهُمَّ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِك)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا، وَقَدْ قَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِك)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا، وَقَدْ آمَنَا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ؟! فَقَالَ: (إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ آمَنَا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ بِمَا جِئْتَ بِهِ؟! فَقَالَ: (إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ﴿ اللهِ عَلَيْهُمَا). [ت ٢١٤٠/ جه٢٨٣٤]

• صحيح.

#### ٨ ـ باب: من دعائه ﷺ

٢٢٣٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِذَا الدُّعَاءِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَا أَخْرَتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا

أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). [خ٨٣٩/ م٢٧١٩]

۲۲۳۳ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي (اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ ضَرْ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرًّ). [٢٧٢٠]

٢٢٣٤ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ). [٢٧٢]

٢٢٣٥ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ
 عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ).

٢٢٣٦ ـ (م) عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ صَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْخَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْخَمْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي) ـ وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الْأَرْبَعَ إِلَّا الْإِبْهَامَ ـ (فَإِنَّ هَوُلَاءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ). [م٣٨٤م جه٥٤٨٥]

[وانظر: ٢٢٥٢].

٢٢٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شُرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ فَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، فَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، فَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسُلْلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً). [جه٢٦٨٢]

• صحيح.

### ٩ \_ باب: الدعاء عند النوم والاستيقاظ

٢٣٨ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الْأَيْمَنِ، أَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ الأَيْمَنِ، أَمْ قُل: اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ غَلَىٰ اللَّهُمَّ! السَّلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَخْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ! آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَلَهُمَّ! آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْكَ بُورَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ). قَالَ: فَرَدَّدُهَا لَيْلَكَ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ). قَالَ: فَرَدَّتُهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ). قَالَ: فَرَدَّتُهَا عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهُمَّ! آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ، قُلْتُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي قَالَ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ). [حرَسُولِكَ، قَالَ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ). [حركم ٢٧١٠]

٢٢٣٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ؛ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ غُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، رَائِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ). [٢٣١٠/ م٢٧١٤]

• ٢٢٤٠ ـ (خ) عَنْ حُذْيْفَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ بِنَ اللَّيْلِ، وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَلِيْهِ رَاللَّهُمَّ! وَإِلَيْهِ وَالْدِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ رَالْحُمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ). [خ٤١٣٦ (٦٣١٢)]

• صحيح.

٢٢٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ صَرَّفَّةِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَرْ نَفْسِي، وَشَرِّ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ).

قَالَ: (قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ).

□ ولفظ الترمذي: (اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ..).

[د۲۲۰۰/ ت۲۳۹۲/ مي۲۷۳۱]

#### ١٠ \_ باب: سؤال الهداية والسداد

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي (١) ، وَاذْكُرْ (٢) بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي (١) ، وَاذْكُرْ (٢) بِالْهُدَىٰ هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْم).

# ١١ ـ باب: الدعاء إذا نزل منزلاً

٢٢٤٣ ـ (م) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَمِيَّةِ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكُمُ مَنْزِلاً؛ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَجِلَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَجِلَ مِنْهُ).

٢٢٤٢ ـ (١) (سددني): أي: اجعلني مصيباً في أموري، مستقيماً.

<sup>(</sup>٢) (واذكر): أي: تذكر في حال دعائك بهذين اللفظين: هدايتك الطريق وسداد السهم.

# ۱۲ ـ باب: الدعاء عند الكرب

٢٢٤٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرْبِ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْحَلِيمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ، وَرَبُّ اللهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْخَالَ إِذَا كَرَبَهُ أَمْرٌ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ الْخَالِيُ الْمَرُّ إِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ). [ت٢٥٢٤]

• حسن .

المقصد الثالث: العبادات

#### ١٢ \_ باب: التعوذ من جهد البلاء

الْبَلَاءِ (١) ، وَدَرَكِ الشِّقَاءِ (٢) ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (٣) .

قَالَ سُفْيَانُ: الحَدِيثُ ثَلَاثٌ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَالْحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَالْحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَالْحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ وَالْحِدَةً وَالْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ مَا الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ مَا الْحَدِيثُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدِيثُ لَا أَنْ وَالْحَدَامُ وَالْحَدِيْنُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَدَامُ وَالْحَامُ وَالْحُلُومُ وَالْحُلَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْح

١٤ ـ باب: التعوذ من العجز والجبن والبخل وغيرها
 ٢٢٤٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ

<sup>17</sup>٤٦ \_(١) (جهد البلاء): عن ابن عمر: أنه قلة المال وكثرة العيال، وقيل: هي الحال الشاقة.

<sup>(</sup>٢) (درك الشقاء): معناه: أعوذ بك أن يدركني شقاء.

<sup>(</sup>٣) (شماتة الأعداء): هي فرح العدو ببلية تنزل بعدوه.

٢٢٤٧ \_ يجمع هذا الحديث أهمَّ الأمور التي ينبغي علىٰ المسلم أن يلجأ إلىٰ الله تعالىٰ كي يعيذه من الوقوع فيها، فينبغي علىٰ المسلم أنه يحفظه لكي يدعو به في كل يوم من أيامه.

يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالْجَبْنِ وَالْجَبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ).

٢٢٤٨ ـ (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُحْلِ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ. اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا).

٢٢٤٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ). [د٨٥٤٨/ ن٥٤٨٢) جه٢٥٠، ٢٨٣٧]

• صحيح.

٢٢٥٠ ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ). [ت٢٦٠٤] الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْبَا وَالْمَمَاتِ). [ت٢٦٠٤]

• صحيح.

٢٢٥١ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ سَأَلَ اللهُ الْجَنَّةُ وَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ، وَمَنِ اللَّهُمَّ الْجَنَّةُ وَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ وَمَنِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ).

• صحيح.

# ١٥ \_ باب: ما يعلُّم الرجل من الدعاء إذا أسلم

٢٢٥٢ ـ (م) عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي). [م٢٦٩٧]

زاد في رواية: (فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَك).
 [وانظر: ٢٣٣٦].

# ١٦ \_ باب: الدعاء عند صياح الديكة

٢٢٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللهِ اللهِ عَنْ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ؛ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً.
وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الحِمَارِ؛ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَاناً).
[خ٣٠٣٨/ ١٢٧٢م]

١٧ ـ باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب
 ٢٢٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ؛ إِلَّا قَالَ الْمَلَك: وَلَكَ بِمِثْلٍ). [٢٧٣٢]

١٨ \_ باب: الدعاء في الصلاة وبعدها

[انظر: فصل صفة الصلاة: ١١٨٩ وما بعده].

## ١٩ ـ باب: رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما

٢٢٥٥ عن سَلْمَانَ الفارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ رَبُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً).
 يَرُدَّهُمَا صِفْراً).

• صحيح.

٢٢٥٦ - عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ؛ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا).
 [د٢٤٨٦]

#### • حسن صحيح.

٢٢٥٧ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّىٰ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. [ت٣٣٨٦]

• ضعيف، وقال الترمذي. حسن غريب.

### ٢٠ \_ باب: فضل الدعاء

٢٢٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ شَيْءٌ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ شَيْءٌ النَّعَاءِ). [ت٣٨٢٩ جه ٣٨٢٩]

• حسن.

٢٢٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إنَّه مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ).

#### • حسن.

٢٢٦٠ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا أَحْدٍ يَدْعُو بِدُعَاءٍ؛ إِلَّا آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ).
 لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ).

• حسن.

## ٢١ ـ باب: الدعاء مع اليقين بالإجابة

٢٢٦١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ادْعُوا اللهَ

وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ).

• حسن.

## ٢٢ \_ باب: الدعاء باسم الله الأعظم

٢٢٦٢ \_ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. فَقَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالإسْم الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَىٰ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ).

• صحیح.

#### ٢٣ ـ باب: الدعاء بالجوامع من الدعاء

الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ. كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ.

• صحيح.

## ٢٤ ـ باب: عدم التنطع في الدعاء

٢٢٦٤ عَنْ ابْنِ لِسَعْدِ بِن أَبِي وقاصٍ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَا فِيهَا مِنْ الشَّوْ وَكَا فِيهَا مِنْ الشَّوْلُ الْمُعْتِ وَلَا فِيهَا مِنْ الشَّوْلُ الْمُعْلِقَ وَلَا فِيهَا مِنْ السَّافِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ الْمُنْ فَالَا اللَّالَ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالَا اللَّهُ الْمُنْ اللّ

• حسن صحيح.

□ ولفظ أبى داود: (فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ).

• صحيح.

## ۲۵ ـ باب: دعوات لا ترد

٢٢٦٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةً الْمُسَافِرِ، وَدَعُوةً الْمُسَافِرِ، وَدَعُونَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعُونَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمُعْلَقُومُ اللَّهُ اللَّهِ فَيَعْقَالُ: (ثَلَاثُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّ

□ وعند الترمذي: (دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَىٰ وَلَدِهِ)، وعند ابن ماجه: (لِوَلَدِهِ).

#### • حسن.

٢٢٦٧ \_ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ؛ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ). [ت٥٠٥٥]

• صحيح.

## ٢٦ باب: الداعى يبدأ بنفسه

﴿ ٢٢٦٨ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ذَكَرَ اللهِ ﷺ كَانَ إِنْفُسِهِ .

• صحيح.

#### ۲۷ ـ باب: ما يقول إذا خرج من بيته

٢٢٦٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: وإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ، تَوكَّلْتُ عَلَىٰ اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّىٰ لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ شَيْطَانُ آخَرُ: حَينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِي وَوُقِيَ)؟. [د٥٩٥م/ ت٣٤٦٦]

• صحيح.

## ۲۸ ـ باب: ما يقول إذا رأى مبتلى

٢٢٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ رَأَىٰ مُبْتَلَىٰ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مُمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ).

• صحيح.

#### ٢٩ \_ باب: دعاء الحاجة

۲۲۷۱ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ الْبَصَرِ، أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَ: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)، قَالَ: فَادْعُهْ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، نَبِي الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوجَهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِنَقْضَىٰ لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفَعْهُ فِيَ).

# ٣٠ ـ باب: ما يقول إذا خاف قوماً

٢٢٧٢ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً، قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ). [د١٥٣٧]

• صحيح.

#### ٣١ ـ باب: الدعاء بحفظ السمع والبصر

٢٢٧٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُو فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ يَظْلِمُنِي، وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي). [ت ملحق ٣٦٨١]

• حسن.

[وانظر: ٢٢٧٦].

#### ٣٢ \_ باب: الدعاء بالعفو والعافية

٢٢٧٤ - عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ اللهَ وَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَمَكَثْتُ أَيَّاماً، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ الله، فَقَالَ لِي: (يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ لِي: (يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ، سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

#### • صحيح.

٢٢٧٥ - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رافِعِ بْنِ مَالَكِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَامَ
 أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَىٰ، فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

عَامَ الْأَوَّلِ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقَالَ: (اسْأَلُوا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَة، فَإِنَّ أَحَداً لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ). [ت٥٥٨]

• حسن صحيح.

## ٣٣ ـ باب: دعاء ختام المجلس

٢٢٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّىٰ يَدْعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ لِأَصْحَابِهِ: (اللَّهُمَّ! اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتِنَا، مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّالًا)، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا، وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي عَلَىٰ مَنْ طَلَمَنَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُجْعَلْ مُوسِيبَتَنَا فِي دِينَا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا).

#### • حسن.

۲۲۷۷ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَجْلِساً، أَوْ صَلَّىٰ تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنِ الْكَلِمَاتِ فَقَالَ: (إِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً بِخَيْرٍ كَانَ طَابِعاً عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ). [ن٣٤٣]

#### • صحيح.

٢٢٧٦ ـ(١) (واجعله الوارث منا): أي: متعنا بحواسنا وقواتنا حتىٰ آخر حياتنا. (٢) (واجعل ثارنا علىٰ من ظلمنا): أي: واجعل إدراك ثأرنا مقصوراً علىٰ من ظلمنا، ولا تجعلنا ممن تعدىٰ في طلب ثأره فأخذ به غير الجاني، كما كان معهوداً في الجاهلية.

المقصد الثالث: العبادات

# ٣٤ ـ باب: الإشارة بإصبع في الدعاء

٢٢٧٨ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَيَّ فَقَالَ: (أَحِّدْ، أَحِّدْ) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. [١٢٧٦]

• صحيح.





#### ١ \_ باب: استحباب كثرة الاستغفار

٢٢٧٩ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَاللهِ! إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوب إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَوَّةً).

٢٢٨٠ عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ (رَبِّ! اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ اللَّوْمِيمُ).
 الرَّحِيمُ).

#### • صحيح.

٢٢٨١ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِي. يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لَأَنْشِ اللهُ اللهُ اللهُ مَغْفِرَةً).

#### ٢ \_ باب: سيد الاستغفار

٢٢٨٢ - (خ) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (سَيِّهُ: (سَيِّهُ الْاسْتِغْفَارِ (١) أَنْ تَقُولَ:

اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ (٢)، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي (٣) فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ).

## ٣ ـ باب: (لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون)

٢٢٨٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَعْفِرُ لَهُمْ ).
[٩٤٧٢]

٢٢٨٢ ـ (١) (سيد الاستغفار): لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج، ويرجع إليه في الأمور.

<sup>(</sup>٢) (أبوء لك بنعمتك على): أي: أعترف بنعمتك.

<sup>(</sup>٣) (وأبوء لك بذنبي): أي: وأعترف لك بذنبي.

<sup>(</sup>ت) أطلق الرسول على الله الدعاء اسم "سيد الاستغفار» لأنه أعظم صيغ الاستغفار، فعلى المسلم الدعاء به صباحاً ومساءً حتى يحوز على الفضل الذي ذكره الحديث الشريف.

### ٤ ـ باب: قبول التوبة حتىٰ تطلع الشمس من مغربها

٢٢٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يَلَوْبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا). [٩٥٧٥]

[وانظر: ٢٣، ١٤٠].

#### ٥ ـ باب: الحض على التوبة والفرح بها

الله عَنْ أَنسٍ رَفَّتُه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، سَقَطَ عَلَىٰ بَعِيرِهِ، وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

□ وفي رواية لمسلم: (للهُ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ، كَانَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَىٰ شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عَنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا، قَائِمَةً عَنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَةِ الْفَرَحِ).

٢٢٨٦ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءُ،
وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ).

#### • حسن.

٢٢٨٧ - عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (النَّدَمُ تَوْبَةٌ)، فَقَالَ لَهُ أَبِي:

أَنْتَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (النَّدَمُ تَوْبَةٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ. [جه٢٥٦٤] • صحيح.

#### ٦ ـ باب: تكرر المغفرة بتكرر التوبة

٢٢٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ وَهَلَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبّاً يَغِفْرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَذْنَبَ عَبْدِي فَقَالَ : أَنْ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ؛ فَقَدْ فَلْرَبُ لَكَ لَهُ رَبّاً يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ؛ فَقَدْ فَلَا لَكَالَ لَكَالَ لَكَالَ لَكَالَ لَكُرُ اللَّذُنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، الْفَظ لمسلم.

### ٧ ـ باب: قبول التوبة وإن كثرت الذنوب

٢٢٨٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ : لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مَائَةً.

ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاساً يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوءٍ.

فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاِئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ : جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي إِلَىٰ اللهِ. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ فِي طُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ كَانَ أَدْنَىٰ، فَهُو لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَىٰ الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ). اللفظ لمسلم.

٧٢٩٠ - (م) عَـنْ أَبِـي ذَرِّ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (يَقُولُ اللهُ ﷺ: كَلَّهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ. وَمَنْ جَاءَ بِالْسَّيِّةِ، فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، أَوْ أَغْفِرُ. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْراً، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ فِرَاعاً. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ فِرَاعاً. وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرُولَةً. وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ هِرْوَلَةً. وَمَنْ لَقِينِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئاً، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً).

#### ٨ ـ باب: قبول التوبة قبل الغرغرة

الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ اللهَ يَعْبُدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ).

• حسن.

#### ٩ ـ باب: كفارات الذنوب

٢٢٩٢ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَتَانِي اللَّيْلَةَ رَبِّي بَلَاَيْكَ وَتَعَالَىٰ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، \_ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: \_ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قالَ: قُلْتُ: لَا،

قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّىٰ وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَیْنَ ثَدْیَيَّ ـ أَوْ قَالَ: فِي نَحْرِي ـ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ. هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِي الْكَفَّارَاتِ.

وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَالْمَشْيُ عَلَىٰ الْأَقْدَامِ إِلَىٰ الْجَمَاعَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَيْتَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً؛ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ.

قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ).

• صحيح.



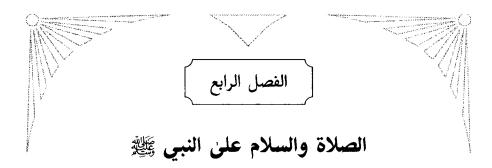

### 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ صَلَّىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ عَشْراً).

٢٢٩٤ ـ وعَنْه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً، وَلَا تَجْعَلُوا بَيُوتَكُمْ قُبُلُغُنِي حَيْثُ قُبُوراً، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ).

#### • صحيح.

## ٢ ـ باب: الترهيب من عدم الصلاة عليه عليه

٢٢٩٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ، ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ، فَلَمْ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُواهُ الْكِبَرَ، فَلَمْ

٢٢٩٣ ـ (ت) قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَبَلَتِكَنَهُ بُصَلُونَ عَلَى النَّيِّ يَكَأَيُّا الَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا سَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا سَلِمَا ﷺ [الأحزاب: ٥٦] فنحن مأمورون بنص لهذه الآية الكريمة بالصلاة عليه ﷺ ويتفضل الله علىٰ عباده فيجعل في مقابل كل صلاة يصلي فيها المسلم علىٰ النبي ﷺ أن يصلي عليه عشراً. وذلك خير عظيم لا يغفل عنه إلا مفرط.

يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَأَظُنَّهُ قَالَ: (أَوْ أَحَدُهُمَا). [ت٥٤٥] • حسن صحيح.

٢٢٩٥ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ).

• صحيح.

## ٣ \_ باب: فضل السلام عليه عليه

٢٢٩٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لِللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِللهِ عَلَيْهِ: (اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ

• صحيح.

٢٢٩٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ). [د٢٠٤١]

• حسن.

٢٢٩٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقِيْدُ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ يَقِيْدُ وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.

• إسناده صحيح.

العبارات

الكتاب الخامس عشر

الأَيمان والنذور



# ١ \_ باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ

٢٢٩٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا، إِنَّ اللهَ عَيْ رَكْبِ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا، إِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ وَإِلّا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُ بِاللهِ، وَإِلّا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً؛ فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ، وَإِلّا يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً؛ فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ، وَإِلّا فَلْيَصْمُتْ).

٢٣٠٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَحْلِفُوا بِآلَا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِآلًا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ).
 إللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ).

#### • صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

الله عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَاللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ اللهِ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ اللهُ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ اللهِ عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ اللهِ عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرِيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرِيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرِيْدَةً عَالَ: الله عَنْ بُرِيْدَةً عَالَ: عَنْ بُرَيْدَةً عَالَ: عَنْ بُرِيْدَةً عَالَ اللهِ عَنْ بُرِيْدَةً عَالَةً عَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ

#### • صحيح.

## ٢ ـ باب: من حلف باللات والعزى

٢٣٠٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَّيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّىٰ؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقامِرْكَ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ). [خ-٤٨٦٠م ١٦٤٧]

# ٣ ـ باب: من حلف يميناً فرأَىٰ غيرها خيراً منها

٢٣٠٣ ـ (م) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ الْيَمِينِ، فَرَأَىٰ خَيْرًا مِنْهَا؛ فَلْيُكَفِّرْهَا، وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ).

## ٤ \_ باب: النهي عن الإصرار على اليمين

٢٣٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ لَكُنُ يَلِجَ (١) أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ (٢) لَهُ عَنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ
 كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ).

#### ٥ \_ باب: اليمين اللغو

### ٦ ـ باب: اليمين الكاذبة (الغموس)

٢٣٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِم بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ).

٧٣٠٧ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فِي

٢٣٠٤ ـ (١) (يلج): أي: يصر علىٰ المحلوف عليه بسبب يمينه.

<sup>(</sup>٢) (آثم): أي: أكثر إثماً.

أَرْضٍ، أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ، قَالَ: فَجَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا، قَالَ: فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا يَذْهَبُ بِأَرْضِي! فَقَالَ: (إِنْ هُوَ قَالَ: فَضَجَّ الْآخَرُ وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا يَنْظُرُ اللهُ وَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا الْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلُماً، كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللهُ وَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ). قَالَ: وَوَرِعَ الْآخَرُ فَرَدَّهَا. [حم١٩٥١٤]

• إسناده صحيح.

## ٧ \_ باب: من حلف علىٰ ملة غير الإسلام

٢٣٠٨ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ سَالِماً). [د٢٥٥٨/ ح٢٢٨١ ]

• صحيح.

#### ٨ ـ باب: اليمين علىٰ نية المستحلِف

٢٣٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْ مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُك). [م١٦٥٣]
 يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُك). وَقَالَ عَمْرٌو: (يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُك). [م١٦٥٣]
 وفي رواية: (الْيَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ).

# ٩ ـ باب: في يمين النَّبِي عَلَيْكُ

٢٣١٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَثِيراً مِمَّا كَانَ النَّبِيُ ﷺ
 يَحْلِفُ: (لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

#### ١٠ \_ باب: الاستثناء في اليمين

٢٣١١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ

## فَاسْتَثْنَىٰ، فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ).

• صحیح. [د۲۲۲۲/ ت۱۵۳۱/ ن۲۸۰۲/ جه۲۱۰ مي۲۳۸۷]

٢٣١٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَقَالَ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ). [ت٢١٠٢/ ٢١٠٤/ جه٢١٠]

• صحيح.

# ١١ \_ باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت

٢٣١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ.
 [جه٢١١٧]

#### • حسن صحيح.

#### ١٢ ـ باب: المعاريض في اليمين

٢٣١٤ ـ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةً قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوَّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَهُ أَنِينَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ: أَنَّ الْمُسْلِمُ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: (صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ الْقُوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي، قَالَ: (صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### • صحيح.

## ١٣ ـ باب: اليمين في قطيعة الرحم

٢٣١٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نَذْرَ
 إِلَّا فِيمَا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم).

٢٣١٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِم، أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَىٰ ذَلِك). [جه٢١١٠]

## ١٤ \_ باب: في الكفارة

٢٣١٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ فَلَمْ يُؤكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِين مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّام. [40 1.70]

• إسناده صحيح.



المقصد الثالث: العبادات



# ١ \_ باب: الأُمر بوفاء النذر

٢٣١٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَبَادَةَ هَاكَ اللهِ عَبَادَةَ اللهِ عَبَادَةَ اللهِ عَبَادَةَ اللهِ عَبَادَةَ اللهِ عَبَادَةً اللهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: (اقْضِهِ عَنْهَا).

٢٣١٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللّهِ عُمَرَ سَأَلَ النّبِيّ عَلَيْهِ قَالَ:
 كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ؟ قَالَ:
 (فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ).

٢٣٢٠ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَىٰ وَأُسِكَ بِالدُّفِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَىٰ وَأُسِكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ). قَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا مَكَانٌ كَانَ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ \_ قَالَ: (لِصَنَمٍ)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (لِوَثَن)؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: (أَوْفِي بِنَذْرِكِ).
 [د٣٣١٢]

#### • حسن صحيح.

## ٢ ـ باب: النهي عن النذر

النَّبِيُّ عَنِ النَّذْرِ، عَمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيُّ عَنِ النَّذْرِ، وَالْنَذْرِ، وَالنَّذُرِ، وَالنَّذُرِ، وَالنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئاً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ). [خ٨٦٦٨/ م١٦٣٩]

#### المقصد الثالث: العبادات

# ٣ ـ باب: النذر في الطاعة

٢٣٢٢ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيهُ؛ فَلَا يَعْصِهِ). [-٦٦٩٦]

### ٤ ـ باب: من نذر المشى إلى الكعبة

٢٣٢٣ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ رَهِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَأَىٰ شَيْخاً يُهَادَىٰ بَيْنَ ابْنَيهِ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ بَيْنَ ابْنَيهِ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيُّ)، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. [خ١٦٤٦/ م١٦٤]

٢٣٢٤ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ
 إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ ﷺ:
 (لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبُ).

## ٥ ـ باب: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك

٢٣٢٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (مُرْهُ؛ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلَيُتِمَّ صَوْمَهُ). [خ٤٧٠٤]

٢٣٢٦ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ: (لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَلَىٰ). [ن٨٥٨٥]

# ٢٣٢٧ ـ (م) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال: [م٥٦٤] [م٥٦٤]

٢٣٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (النَّذْرُ نَذْرَانِ: فَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي طَاعَةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِللَّهِ وَفِيهِ اللهِ، وَمَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، اللهِ مَا كَانَ مِنْ نَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، فَذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ، وَلَا وَفَاءَ فِيهِ، وَيُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ).

• صحيح.

المقصد الثالث: العبادات

#### ٧ ـ باب: من مات وعليه نذر

٢٣٢٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُمْ حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

• صحیح .

### ٨ ـ باب: نذر الصلاة في بيت المقدس

٢٣٣٠ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ
 الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: (صَلِّ هَاهُنَا)، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (سَأَنْكَ إِذَنْ).

## ٩ ـ باب: من نذر أن يتصدق بماله

٢٣٣١ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَوْ أَبُو لُبَابَةَ، أَوْ مَنْ شَاءَ اللهُ \_: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً، قَالَ: (يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ). [۲۳۱۹۵]

• صحيح الإسناد.





الكِتَابُ الأوَّل النكاح

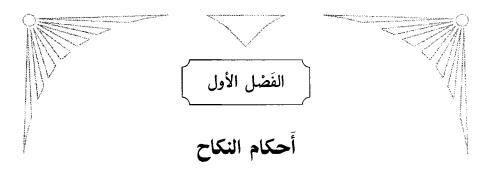

# ١ ـ باب: الترغيب في النكاح

٢٣٣٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قال: كنَّا مَعَ النبيِّ عَلَيْهِ شَبَاباً لا نَجِدُ شَيئاً، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ ('' فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم، فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ (')). [خ٥٠٦ (١٤٠٥)/ م١٤٠٠]

٢٣٣٢ \_ (١) (الباءة): مؤنة النكاح.

<sup>(</sup>٢) (وِجاء): هو رض الخصيتين. والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة.

٢٣٣٤ ـ عَنْ أَبِي نَجِيحٍ المَكِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحُ، فَلَيْسَ مِنَّا). [مي٢٢١٠]

• رجاله ثقات، مرسل.

#### ٢ ـ باب: كراهة التبتل والخصاء

م ٢٣٣٥ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله ﷺ عَلَىٰ عُلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ (١٤٠٦م وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا (٢٠). [خ٣٧٥/ م١٤٠٢]

# ٣ ـ باب: أنواع النكاح في الجاهلية

٢٣٣٦ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْج النَّبِيِّ ﷺ -: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الجَاهِليَّةِ كَانَ على أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ:

فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ: يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا.

وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا (١): أَرْسِلِي إِلَىٰ فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي (٢) مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَداً، حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الاسْتِبْضَاع.

وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ إلرَّهْطُ ما دُونَ الْعَشْرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ

٢٣٣٥ ـ (١) (التبتل): هو ترك النكاح انقطاعاً إلىٰ عبادة الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) (لاختصينا): الخصاء: هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما.

۲۳۳۱ ـ (۱) (طمثها): أي: حيضها.

<sup>(</sup>٢) (فاستبضعي): أي: اطلبي منه المباضعة وهو الجماع.

المَرْأَةِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالِ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّىٰ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إلَيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ، حَتَّىٰ يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ يَرُفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدُتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا فَلَانُ، تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، وَلَدُهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ.

وَنِكَاحُ الرَّابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَىٰ الْمَوْأَةِ، لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا، وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَماً، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا عُلَماً، فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ (٣)، ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ (٤)، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذلِكَ.

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الجاهِلِيَّةِ كُلَّهُ؛ إلَّا نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ؛ إلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

### ٤ \_ باب: (فاظفر بذات الدين)

٢٣٣٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: (تُنْكَحُ المَّرْأَةُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكُ (١٤٦٥). [خ٥٠٩٠/ م٢٤٦٦]

<sup>(</sup>٣) (القافة): جمع قائف، وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية.

<sup>(</sup>٤) (فالتاط): اللوط: اللصوق؛ أي: ألحق به.

٢٣٣٧ ـ (١) (تربت يداك): أي: لصقتا بالتراب، وهو كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنىٰ الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته.

<sup>(</sup>ت) في هٰذا الحديث الدعوة إلى أن يكون بناء الأسرة على أساس من الدين، ومن المعلوم أن الملتزم بالدين هو الذي يفتش عن ذات الدين، أما غيره فلن

# ٥ \_ باب: خير المتاع المرأة الصالحة

٢٣٣٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: (الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ).

٢٣٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا خَيْرٌ؟ قَالَ: (الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ).

#### • حسن صحيح.

# ٦ ـ باب: الكفاءة في الدين

٢٣٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ (١) وَخُلُقَهُ (٢)؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي إلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ (١٠٨٤) وَخُلُقَهُ (٢)؛ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْمُدْمُ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ (١٠٨٤).

• حسن.

<sup>=</sup> يكون ذلك في قائمة اهتماماته.

وهذا التقسيم في الحديث لا يعني أن ذات الدين ستكون خلواً من الصفات الأخرى. فقد تكون ذات الدين ذات حسب وصاحبة مال، وذات جمال، والحديث يوجه إلى الاهتمام بالدرجة الأولى بذات الدين. فإذا وجدت الصفات الأخرى فللك خير.

٢٣٤٠ ـ (١) (دينه): لأن أداء الحقوق مدارها علىٰ الدين.

<sup>(</sup>٢) (خلقه): لأن مدار حسن العشرة على الخلق.

<sup>(</sup>ت) قد يكون الإنسان ملتزماً بأوامر الدين من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك، ومع ذلك فيه فظاظة وغلظ طبع وتعامل اجتماعي غير مستحسن، ولذلك جاء لهذا الحديث ليطلب أمرين في طالب الزواج: الدين والخلق الذي يعني حسن المعاملة.

ولهذا الحديث موجه إلى ولي الزوجة ليتأكد من وجود الأمرين في الخاطب الذي جاء يطلب أخته أو ابنته.

# ٧ \_ باب: نكاح الأبكار

٢٣٤١ - (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﴿ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلْيَا قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ \_ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ \_ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّباً، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: (تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ)؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: (بِكُراً أَمْ نَيِّباً)؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً، قالَ: (فَهَلَّا جارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلاعِبُك، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُك). قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: (بَارَكَ الله لَك، أَوْ قَالَ: خَيْراً).

[خ٧٢٦٥ (٤٤٣) م: المساقاة ـ ٧١٥ (١١٠)]

٢٣٤٢ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ الله ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَراً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، في أَيِّهَا كنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: (فِي الَّتِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا). تَعْنِي: أَنَّ رَسُول الله ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكُراً غَيْرَهَا. [خ۷۷۰٥]

# ٨ ـ باب: لا يجمع بين المرأة وعمتها

٢٣٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِّيَّهُ: أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ قالَ: (لا يُجْمَعُ بَيْنَ المرأَةِ وعمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا). [خ٥١٠٩/ م١٤٠٨]

## ٩ ـ باب: تحريم نكاح الشغار

٢٣٤٤ \_ (ق) عَن ابْن عُمَرَ عَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله عَيْ نَهِي عَن الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يَزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ يَبْنَهُمَا صَدَاقٌ. [خ٥١١٢/ م٥١١٢]

# ١٠ ـ باب: نكاح المُحْرِم

٧٣٤٥ - (م) عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُو أَمِيرُ الْحَجِّ. فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُو أَمِيرُ الْحَجِّ. فَقَالَ أَبَانٌ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ، وَهُو أَمِيرُ الله عَلَيْهِ: (لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ).
[م 18.9]

# ١١ ـ باب: النهي عن نكاح المتعة أُخيراً

٢٣٤٦ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَا: كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا؛ فَاسْتَمْتِعُوا. [خ١١٥، ٥١١٨/ م٥١٥]

□ زاد في مسلم: يَعْنِي: مُتْعَةَ النِّسَاءِ.

□ وفي رواية لمسلم: عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ،
 عَامَ أَوْطَاسٍ، فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً. ثُمَّ نَهَىٰ عَنْهَا.

٢٣٤٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً، ثُمَّ حَرَّمَهَا. وَاللهِ لَا أَعْلَمُ أَحَداً يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنُ؛ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ أَحَلَّهَا بِالْحِجَارَةِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِينِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ أَحَلَّهَا بِعُدَ إِذْ حَرَّمَهَا.

• حسن.

[وانظر: ٣٦٦٥].

### ١٢ \_ باب: نكاح النصرانية واليهودية

٢٣٤٨ \_ (خ) عَنْ نَافِع: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إن الله حَرَّمَ المُشْركَاتِ عَلَىٰ المُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئاً أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ. [خ٥٢٨٥]

٢٣٤٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ﴾ نُسِخَتْ، وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ. [هق٧/ ١٧١]

• ٢٣٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَ إِنَّ يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجْنَاهُنَّ زَمَانَ الْفَتْح بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لَا نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيراً، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ، وَقَالَ: لَا يَرِثْنَ مُسْلِماً وَلَا يَرِثُهُنَّ، وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ. [هق٧/ ١٧٢]

٢٣٥١ - عن عبد الله بْنِ السَّائِبِ مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَيِّظَتُهُ نَكَحَ ابْنَةَ الْفَرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةَ \_ وَهِي نَصْرَانِيَّةٌ \_ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدَيْهِ. [هق٧/ ١٧٢]

# ١٣ ـ باب: لا يخطب علىٰ خطبة أخيه

٢٣٥٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْع بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَىٰ خِطْبَةَ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ. [خ٢١٣٥ (٢١٣٩)/ م١٤٢]

### ١٤ ـ باب: النظر إلى المخطوبة

٢٣٥٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْقٍ: (جُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْقٍ: (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَاذْهَبْ؛ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا).

٢٣٥٤ ـ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا)؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا).

• صحیح. [ت۷۲۱۸ ن ۲۲۳۵/ جه ۱۸۲۱ می ۱۲۲۸]

## ١٥ \_ باب: عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح

۲۳۵۵ ـ (۱) (تأيمت): أي: صارت أيماً، وهي من مات زوجها.

<sup>(</sup>٢) (أوجد): أي: أشد موجدة؛ أي غضباً.

فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُر فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إلَيْكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ؛ إِلَّا أُنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لإِفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله ﷺ، وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا. [خ٥٠٠٤]

## ١٦ \_ باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح

٢٣٥٦ ـ (خ) عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَس، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسٌ: جاءَتِ امْرَأَةٌ إلىٰ رَسُولِ الله ﷺ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنْسَ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ! وَاسَوْأَتَاهْ!(١)، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ في النَّبِيِّ ﷺ، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا. [خ۱۲۰خ]

## ١٧ \_ باب: لا تنكح المرأة إلا برضاها

٢٣٥٧ \_ (م) عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا). [١٤٢٨] □ وفى رواية: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا..).

٢٣٥٨ ـ (خ) عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامِ الأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهُ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ. [خ٥١٣٨] ٢٣٥٩ - عَن ابْن عَبَّاس: أَنَّ جَارِيَةً بِكُراً أَتَتِ النَّبِيَّ عَيُّ ،

فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ.

• صحيح. [د۲۰۹۷، ۲۰۹۷/ جه٥٧٨١]

٢٣٥٦ ـ (١) (واسوأتاه): أصل السوءة: الفعلة القبيحة.

• ٢٣٦٠ عَنْ أَنَسِ قَالَ: جَاءَتْ جَارِيةٌ بِكُرٌ بين أبويها إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبُويَّ زَوَّجَانِي وَلَمْ يَسْتَأْمِرانِي، فَهَلْ لِي مِنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: قَدْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا الأَمْرِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَتْ: قَدْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا النَّبِيُ ﷺ.

#### • إسناده حسن.

#### ١٨ \_ باب: الصداق

المجالاً ومَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَلِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَرَجَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَ عَنْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله عَلَيْ وَالنَّهِ عَلَيْ وَكَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله عَلَيْ لأَزْوَاجِهِ. [1277]

٢٣٦٢ - عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ رَخِلُلْهُ فَقَالَ: أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقُوىٰ عِنْدَ اللهِ، لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يُنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يُنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يُنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ يَنَاتِهِ أَنْ قَيْتَهُ عَشْرَةً أُوقِيَّةً . [٢٢٤٦ / ٢١٠١١م/ ن٣٤٤٩] جه١٨٨١/ مي٢٢٤٦]

#### • حسن صحيح.

الْمَوْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا). [حم٢٤٤٧٨]. [حم٢٤٤٧٨]

- إسناده حسن.
- □ وفي رواية: (إنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً، أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً). [حم٢٤٥٢٩]

#### ١٩ ـ باب: الوليمة وإجابة الدعوة إليها

٢٣٦٤ - (ق) عَنْ أَنْ سَ رَبُّ النَّا النَّهِ عَلَيْ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ (١) قَالَ: (ما هَذَا)؟ قَالَ: إنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْن نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ(٢)، قَالَ: (بَارَكَ الله لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ [خ٥٥١٥ (٢٠٤٩) م٧٢٤] بشَاةٍ).

٢٣٦٥ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الْطَّعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعِىٰ لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىٰ الله تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ ﷺ. [خ۷۷۱٥/ م۲۳۲]

🗆 وهو مرفوع عند مسلم.

٢٣٦٦ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إذًا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ(١)، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمُ). [1281]

٢٣٦٧ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَىٰ طَعَام فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ). [١٤٣٠]

٢٣٦٨ \_ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: صَنَعْتُ طَعَاماً، فَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ، فَرَأَىٰ فِي الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ، فَرَجَعَ. [ن١٢٥٥م جه٥٩٦٦]

#### • صحيح.

٢٣٦٤ ـ (١) (أثر صفرة): أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس.

<sup>(</sup>٢) (نواة من ذهب): فسرها العلماء بخمسة دراهم.

٢٣٦٦ ـ (١) (فليصل): أي: فليدعُ، والصلاة: الدعاء.

## ٢٠ ـ باب: اللهو وضرب الدف في النكاح

٢٣٦٩ ـ (خ) عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: 
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيُّ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَىٰ فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُويْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، حَتَّىٰ قالَتْ جارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ ما في غَدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ: (لَا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ).

٢٣٧٠ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إلَىٰ رَجُلٍ مِنَ اللَّهُوُ؟ فَإِنَّ اللَّهُوُ؟ فَإِنَّ اللَّهُوُ؟ فَإِنَّ اللَّهُوُ؟ فَإِنَّ اللَّهُوُ؟ فَإِنَّ اللَّهُوُ؟ وَاللَّهُوكَ اللَّهُوكَ اللَّهُوكُ اللَّهُوكَ اللَّهُ اللَّهُوكَ اللَّهُ اللَّهُوكَ اللَّهُ اللَّهُوكَ اللَّهُ اللَّهُوكَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلَالِهُ الْمُؤْمِلُولُ الللللِهُ الللللْمُولَى الْمُؤْمِلُ الللللْمُ اللللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٣٧١ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَام: الدُّفُ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاح).

[ت۸۸۰۱/ ن۹۲۳۸ جه۲۹۸۱]

#### • صحيح.

### ٢١ ـ باب: الشروط في النكاح

٢٣٧٢ ـ (ق) عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَحَقُ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). [خ٢٧٢/ م١٤١٨/

۲۲ ـ باب: مراعاة تناسب السن بين الزوجين ٢٢ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ، فَقَالَ

٢٣٦٩ ـ (ت) في لهذا الحديث التأكيد على يسر لهذا الدين وواقعيته، فلا بد في مناسبات الأفراح من بعض اللهو من غناء وما يصاحبه، على أن تخلو لهذه المناسبات من اختلاط الرجال بالنساء وكذلك كل المحرمات الأخرى.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّهَا صَغِيرَةٌ)، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ. [ن٣٢٢١] • صحيح الإسناد.

## ٢٣ \_ باب: استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها

٢٣٧٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ).

• ضعفه الألباني، وحسنه شعيب.

٢٣٧٥ عنْ أَنس قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُ عَلَىٰ جُلَيْبِيبِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ جُلَيْبِيبِ امْرَأَةِهِ، الْأَنْصَارِ إِلَىٰ أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (فَنَعَمْ الْأَنْصَارِ إِلَىٰ أَبِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ (فَنَعَمْ إِذَاً). قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لَاهَا اللهِ إِذَاً، قَالَ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا جُلَيْبِيباً؟!... وذكر الحديث.
 الحديث.

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٢٤ ـ باب: الولي في النكاح

٢٣٧٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).

• صحیح. [د۸۰۰ ت ۱۱۰۱/ جه۱۸۸۱/ می۲۲۲۸]

٢٣٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ).

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: (وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ). [جه١٨٨٠]

• صحيح.

### ٢٥ ـ باب: الإشهاد في النكاح

٢٣٧٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

• قال الترمذي صحيح موقوفاً.

٢٣٧٩ ـ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَفَّ اللهِ قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

• إسناده صحيح.

### ٢٦ \_ باب: خطبة النكاح

٢٣٨٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: (إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴿ ٱتَّقُوا اللهَ ٱلَّذِي شَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْمَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ۗ ۞ ﴿ اللهِ عَمِران].

﴿ يَا أَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوا اَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ اللّهَ عَلَيْمًا ﴿ اللّهِ اللّهَ عَلَيْمًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّه

• صحیح. [د۲۱۱۸/ ت۱۱۰۸/ ن۳۰۶/ جه۲۸۹/ می۲۲۶۸]

#### ٢٧ ـ باب: التهنئة بالزواج

٢٣٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا رَفَّأُ (١) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَك، وَبَارَكَ عَلَيْك، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا [د۲۱۳۰/ ت ۱۹۰۱/ جه۱۹۰۵/ می۲۲۳] فِي خَيْرٍ).

• صحيح.

## ٢٨ ـ باب: ما يدعو به الزوج عند الدخول علىٰ أهله

٢٣٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو، عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، أَوْ اشْتَرَىٰ خَادِماً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَنْه). [د۲۱۲۰/ جه۱۹۱۸]

• حسن.

# ٢٩ ـ باب: من تزوج ولم يسمِّ صداقاً

٢٣٨٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ: فِي رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرضْ لَهَا الصَّدَاقَ، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَاملاً، وعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِرَاثُ.

فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ بِهِ فِي بِرْوَعَ [د۲۱۱۶/ ت۱۱۶۰/ ن۲۳۵۶/ جه۱۸۹۱/ می۲۲۹۲] بنْتِ وَاشِق.

• صحيح.

٢٣٨١ ـ (١) (رفاً): أي: هنأه ودعا له.

## ۳۰ ـ باب: نكاح الولود

٢٣٨٤ ـ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَا أَنَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: (لَا)، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ مَكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ). [د٢٢٧٠/ ٢٠٥٠/

• حسن صحيح.

### ٣١ ـ باب: نكاح الزانية

#### • حسن صحيح.

### ٣٢ \_ باب: المحلل والمحلل له

٢٣٨٦ \_ عَنْ عَلِيِّ ضَالَٰهُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ اللهُ الْمُحَلِّلَ اللهُ الْمُحَلِّلَ لَهُ). [د٢٠٧٦/ ت١١٩٩/ جه٥٩٣]

ا ولفظ الترمذي وابن ماجه: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَاللهُ عَلَيْمُ اللهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ لَهُ (١).

• صحيح.

٢٣٨٦ ـ (١) (المحلل والمحلل له): المحلل: من تزوج مطلقة غيره ثلاثاً لتحل لزوجها الأول، المحلل له: هو الزوج الأول المطلق.

# ٣٣ \_ باب: الرجل يسْلِم وعنده أكثر من أربع أو أختان

٢٣٨٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقَفِيَّ، أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعاً مِنْهُنَّ . [ت۲۱۲۸/ جه ۱۹۵۳]

#### • صحيح.

٢٣٨٨ - عَن الضَّحَّاكِ بْن فَيْرُوزِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، قَالَ: (طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ).

□ ولفظ الترمذي: (اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ).

[د۲۲۲۳/ ت۱۱۳۰ جه۱ ۱۹۵۱]

• حسن.





#### ١ \_ باب: العدل بين الزوجات

٢٣٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ الْمَرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَيْقُهُ مَائِلٌ).

• صحیح. [د۱۱۳۳/ ت۱۱۱/ ن۲۹۵۲/ جه۱۹۲۹/ می۲۵۲۲]

۲۳۹۰ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ،
 وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا
 أَمْلِكُ)؛ يَعْنِي: الْقَلْبَ. [د۲۱۳٤/ ت۱۱٤٠/ ن۳۹٥٣/ جه۱۹۷۱/ مي۲۲٥٣]

• قال شعيب: رجاله ثقات.

# ٢ ـ باب: تصوم المرأة بإذن زوجها

٢٣٩١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ في اللهِ عَلَىٰ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ (١) إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّىٰ إِلَيْهِ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدَّىٰ إِلَيْهِ شَطْرُهُ أَيْ ).

٢٣٩١ ـ (١) (شاهد): أي: حاضر غير مسافر.

## ٣ ـ باب: التسمية عند الوقاع

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا وَالله عَنِيْ الله عَنِيْ وَالَ رَسُولُ الله عَنِيْ (لَوْ أَنَّ بَانْمُ الله اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، أَنَّ أَخَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ: بِاسْمِ الله. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلِك، لَمْ يَضُرَّهُ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلِك، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً). [خ٣٩٦ (١٤١)/ م١٤٣٤]

## ٤ \_ باب: حق الزوجة من المبيت عند الزواج

٢٣٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ السَّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَىٰ الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنساً رَفَعَهُ إِلَىٰ النِّبِيِّ ﷺ. [خ٢١٥ (٢١٣٥)/ م١٤٦]

## ٥ \_ باب: المرأة تهب يومها لضرتها

الله المجاه المجاه

□ وفي رواية للبخاري: كانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً، أَقْرَعَ بِينَ نسائه، فأيَّتُهنَّ خرجَ سَهْمُهَا خرجَ بها مَعَهُ، وَكانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غيرَ أَن سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غيرَ أَن سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غيرَ أَن سَوْدَةَ بِنْتَ خِي بِذلِكَ رِضَا يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذلِكَ رِضَا رَسُولِ الله ﷺ.

### ٦ \_ باب: غيرة الضرائر

٣٩٥ - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ (المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ زُوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ (٢)).
[خ٣١٦٥/ م٢١٩]

٢٣٩٦ - (خ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إَحْدَىٰ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ عَلَيْةٍ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ فِي بَيْتِهَا يَدَ الخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُ عَلَيْةٍ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ في النَّبِيُ عَلَيْةٍ فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ في الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غارَتْ أُمَّكُمْ)! ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَى أُتِي بِصَحْفَةٍ الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غارَتْ أُمَّكُمْ)! ثُمَّ حَبَسَ الخَادِمَ حَتَى أُتِي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَة إلَىٰ الَّتِي كُسِرَتْ وَصَحْفَةً الصَّحِيحَة إلَىٰ الَّتِي كُسِرَتْ وَصَحْفَةً مَنْ بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ. [خ ٢٤٨١]

## ٧ ـ باب: الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن

٢٣٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (١)، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اللَّمَاءِ).

۲۳۹۰ ـ (۱) (تشبعت): المتشبع: المتزين بما ليس عنده.

<sup>(</sup>٢) (ثوبي زور): هو الرجل يلبس ثياب الزهاد، يوهم الناس أنه منهم. ومعنىٰ الحديث: أن المرأة تكون عند الرجل، ولها ضرة، فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما هي عنده، تريد بذلك: غيظ ضرتها.

٢٣٩٧ ــ (١) (ضلع): هي واحدة الأضلاع، وهي عظام الصدر.

٢٣٩٨ ـ (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَفْرَكُ<sup>(١)</sup> مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)، أَوْ قَالَ: [م١٤٦٩]

٢٣٩٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْمَلُ اللهِ ﷺ: (أَكْمَلُ اللهِ ﷺ: (أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقاً).

[د۲۸۳۶/ ت۲۱۲۲/ مي۲۸۳۶]

• حسن صحيح.

﴿ ٢٤٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي). [جه١٩٧٧]

• صحيح.

## ٨ ـ باب: خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها

٢٤٠١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، أَحْنَاهُ (١) عَلَىٰ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ (٢) عَلَىٰ رَنِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، أَحْنَاهُ (١) عَلَىٰ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ (٢) عَلَىٰ رَنِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ، أَحْنَاهُ (١) عَلَىٰ طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ (٢) عَلَىٰ رَنُوجٍ في ذَاتِ يَدِهِ).

٢٣٩٨ \_ (١) (لا يفرك): لا يبغض.

<sup>(</sup>ت) لهذه وصية للزوج باعتباره هو القوام على الأسرة، فليس هناك من زوجين يتوافقان في كل أمر، وبناء على لهذا فإذا كره الرجل من زوجته أمراً فليذكر أمورها الأخرى الخيرة، وبهذا المسلك الذي يوصي به على يستمر الود بين الطرفين.

٢٣٩٩ ـ (ت) يضع هذا الحديث ـ وكذا الذي يليه ـ المقياس الذي تقاس فيه فضيلة الإنسان وتقدمه على غيره، فمن كان هو الأفضل في حسن معاملته لزوجته هو الأفضل بين الرجال. . وبهذا المقياس قال على: (وأنا خيركم لأهلي).

٢٤٠١ ـ (١) (أحناه): أي: أشفقه.

<sup>(</sup>۲) (أرعاه): أي: أحفظ وأصون.

يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيراً [خ٣٤٣/ م٢٥٢٧]

# ٩ ـ باب: خدمة الرجل في أهله

٢٤٠٢ ـ (خ) عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ ـ تَعْنِي: خِدْمَةَ أَهْلِهِ ـ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ. [ - ٢٧٦]

٢٤٠٣ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ عَيِّقٌ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ، يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ.
 وَيُرَقِّعُ ثَوْبَهُ.

• صحيح.

# ١٠ \_ باب: حديث أم زرع

ُ ٢٤٠٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إَحْدَىٰ عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ، وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً.

[فَذَكَرَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَرِيْقَةَ مُعَامَلَةِ زَوْجِها لَهَا، وَكَانَ أَفْضَلَ هَؤُلاءِ الأَزْواج: أَبُو زَرْع].

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعِ لأُمِّ زَرْعٍ).

٢٤٠٢ ـ (ت) ليست المرأة في تشريع الإسلام خادمة أو شبه خادمة، ولذلك على الزوج أن يشارك أهله في عملهم وفي خدمتهم، ولهذا ما كان يفعله وكان يخصف نعله، بيته (في مهنة أهله)؛ أي: يساعدهم فيما هم فيه من عمل، وكان يخصف نعله، ويرقع ثوبه. . وهو القائل: (خيركم خيركم لأهله).

### ١١ ـ باب: الحجاب وخروج النساء لحاجتهن

٧٤٠٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْل، إِذَا تَبَرَّزْنَ، إِلَىٰ الْمَنَاصِع \_ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ \_ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ عَيْكِين احْجُبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله عَيْكِين يَفَعَلُ. فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ عَيْكَةً مِنَ اللَّيَالِي، عِشَاءً، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَويلَةً، فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصاً عَلَىٰ أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ الحِجَابِ. [خ۲۱۷ م۱٤٦]

[وانظر في فرض الحجاب: ٣٦٤٦.

وانظر في الكاسيات العاريات: ٢٧٩٢].

### ۱۲ ـ باب: تحريم هجر فراش الزوج

٢٤٠٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَيْقِ: (إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إلَىٰ فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ). [خ٣٦٧/ م٢٣٧]

٧٤٠٧ \_ عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ التَّنُّورِ). [ت١١٦٠]

• صحيح.

### ١٣ ـ باب: ما يكره من ضرب النساء

٨٠٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الله بْن زمعة قَالَ: خطب رَسُول اللهِ ﷺ. . . وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ: (يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأْتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ [خ۲۹۶ (۳۳۷۷) م٥٥٨٢] يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِر يَوْمِهِ)! ٢٤٠٩ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَمَولِ اللهِ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ فَقَالَ: ذَئِرْنَ (١) النِّسَاءُ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ: (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ إِيكَارِكُمْ).

#### • صحيح.

[وانظر في أن المرأة لا تضرب إلا إذا أدخلت رجلاً غريباً إلىٰ بيتها، أو أتت بفاحشة: ٢٤٢٥.

وانظر: ٢٤٢٤].

### ١٤ \_ باب: فتنة الرجال بالنساء

رَمُ النَّبِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِي النَّبِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِي النَّبِيِّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ). [خ٥٠٩٦/ م٢٧٤٠]

الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ).

## ١٥ ـ باب: إياكم والدخول علىٰ النساء

٢٤١٢ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ قَالَ:

٢٤٠٩ ـ (١) (ذئرن): أي: ساء خلقهن واجترأن على أزواجهن.

(إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَىٰ النِّسَاءِ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: (الحَمْوُ: المَوْتُ)(١). [خ٢٣٢ه/ م٢١٧٢]

٢٤١٣ \_ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عَنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَم).
 [٢١٧١]

# ١٦ \_ باب: من رأى امرأة فليأت أهله

٢٤١٤ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ امْرَأَةً، فَأَتَىٰ امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا (١)، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إلَىٰ امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا (١)، فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (إنَّ الْمَرَأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ (٢)، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْهِهِ).

<sup>1817</sup> \_ (1) (الحمو الموت): قال الليث بن سعد: الحمو أنحو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن عمه ونحوهم. والأختانُ: أقارب زوجة الرجل. والأصهار يقع على النوعين. وأما قوله ﷺ: (الحمو الموت). فمعناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبيّ. والمراد بالحمو \_ هنا \_ أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبيّ.

٢٤١٤ ـ (١) (تمعس منيئة لها): قال أهل اللغة: المعس: الدلك. والمنيئة: قال أهل اللغة: هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ.

<sup>(</sup>٢) (إن المرأة تقبل في صورة شيطان): قال العلماء: معناه: الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرووسوسته وتزيينه له.

وفي رواية: (إذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ المْرَأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ،
 فَلْيَعْمِدْ إلَىٰ امْرَأَتِهِ؛ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ).

## ١٧ ـ باب: لا تصف المرأة امرأة لزوجها

٢٤١٥ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلِيْةِ:
 (لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةُ ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا).

### ١٨ \_ باب: جواز الغيلة

7٤١٦ ـ (م) عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَىٰ عَنِ الْغِيلَةِ (۱)، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئاً).
[م٢٤٤٢]

# ١٩ \_ باب: تحريم إفشاء سر المرأة

٢٤١٧ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلَىٰ الْمَرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إلَيْهِ (١)، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

□ وفي رواية: (إِنَّ مِنْ أَعْظَم الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ..) الحديث.

٢٤١٦ ـ (١) (الغيلة): هي أن يجامع امرأته وهي مرضع. وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل.

٢٤١٧ ـ (١) (وتفضي إليه): المراد: تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع، ووصف تفاصيل ذلك.

## ۲۰ \_ باب: حكم العزل

٧٤١٨ - (ق) عَنْ جابِرِ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ. [خ۷۰۲۰۷م،۱٤٤٠]

🗆 وفي رواية لهما: كُنَّا نَعْزِلُ والْقُرْآنُ يَنْزِلُ. [خ۸۰۲٥]

 □ وزاد في رواية لمسلم: لَوْ كَانَ شَيْئاً يُنْهَىٰ عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْ آنُ .

 □ وفي رواية لمسلم: قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ الله ﷺ، فَلَمْ يَنْهَنَا.

٢٤١٩ - عَنْ جَابِرِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا نَعْزِلُ، فَزَعَمَتِ الْيَهُودُ: أَنَّهَا الْمَوْؤُودَةُ الصُّغْرَىٰ، فَقَالَ: (كَذَبَتِ الْيَهُودُ! إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْهُ). [ت۲۱۳]

• صحيح.

#### ٢١ ـ باب: وصايا للنساء

٠ ٢٤٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ). [حم١٦٦١]

• حسن لغيره.

٢٤٢١ ـ وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ مثله مرفوعاً.

• حديث صحيح.

[٤١٦٣ ]

## ٢٢ ـ باب: حق الزوج على المرأة

٢٤٢٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: (لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا). [ت٥٩٥]

• حسن صحيح.

٢٤٢٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّام، سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (مَا هَذَا يَا مُعَاذُ)؟ قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ<sup>(١)</sup> يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ<sup>(٢)</sup>، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّىٰ تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا (٣)، وَهِيَ عَلَىٰ قَتَبِ (١)، لَمْ تَمْنَعْهُ). [جه۱۸۵۳]

• حسن صحيح. وقال شعيب: مضطرب.

[وانظر: الباب قبله].

٢٤٢٢ \_قال الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» بعد أن أورد لهذا الحديث وغيره بشأن سجود المرأة: «فهذه أحاديث في أنه لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها، يشهد بعضها لبعض، ويَقوي بعضها بَعضاً».اهـ. ٦/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥. وواضح من قول الإمام الشوكاني: أنه ليس هناك حديث من لهذه الأحاديث يصل

إلى درجة الصحة لذاته، بحيث يصح الاحتجاج به، وهو أمر يستحق النظر.

وإنما ذكرت هذا الحديث والذي بعده لبيان عدم صحة الاستدلال بهما (صالح).

٢٤٢٣ ـ (١) (فوافقتهم): أي: صادفتهم ووجدتهم.

<sup>(</sup>٢) (لأساقفتهم وبطارقتهم): أي: رؤسائهم وأمرائهم.

<sup>(</sup>٣) (لو سألها نفسها): أي: الجماع.

<sup>(</sup>٤) (قتب): هو للجمل كالإكاف لغيره.

أقول: بغض النظر عن سند الحديث، فإن معنىٰ الحديث غير صحيح، فقد جاء الإسلام ليبطل التعظيم والتقديس لغير الله، ومن البعيد جدًّا أن لا يكون معاذ قد فقه لهذا الأمر، بعد كل ذٰلك الجهاد الطويل الذي بذله النبي ﷺ في سبيل تقرير وحدانيته ﷺ والتوجه إليه وحده بالسجود والتعظيم والتقديس.

### ٢٣ ـ باب: حق المرأة على زوجها

٢٤٢٤ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ \_ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ \_ أَو اكْتَسَبْتَ \_ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ).

#### • حسن صحيح.

٧٤٢٥ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ الْأَحْوَصِ: أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانُ (() الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ: (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانُ (() عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذَلِكَ ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ (() ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ (()) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً.

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا:

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَىٰ نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ.

<sup>=</sup> ثم إنه بعد الرجوع إلىٰ ترجمة معاذ رضي في مراجعها المتعددة، لم يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النبي رضية، وإنما كان ذلك بعد وفاته رضية، الأمر الذي يضع إشارة استفهام وإشارة تعجب حول صحة الحديث. (صالح).

 <sup>(</sup>عوان): قال الترمذي: يعني: أسرىٰ في أيديكم.
 (٢) (إلّا أن يأتين بفاحشة... واضربوهن): أي: أن الضرب لا يكون إلّا في حالة الإتيان بفاحشة، وليس له ذلك في غير هذه الحالة.

<sup>(</sup>٣) (غير مبرح): المبرح: الشديد الشاق.

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ، أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ). [ت١٨٥/ جه١٥٨٥]

• حسن .

۲٤ ـ باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن مَنْ ٢٤٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَىٰ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا). [١١٨٠ جه١٩٢٣/ مي١١٨٠]

• حسن.

### ٢٥ \_ باب: التستر عند الجماع

٧٤٢٧ عنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَىٰ عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَىٰ فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلَتْ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلَتْ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي عَلَيْ مِنَ الإِنَاءِ سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي عَلَيْ مِنَ الإِنَاءِ اللَّهُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي عَلَيْ مِنَ الإِنَاءِ اللَّهُ عَنْهَا عَائِشَةً فَذُرَ سِتَّةِ اللَّهُ اللَّهُ فَي البَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقُسَاطٍ.

• إسناده حسن.

٢٤٢٨ ـ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ؛ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلَا يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ (١)).
 ضعف.

#### 

٢٤٢٨ ـ (١) (الْعَيْرَيْن): تثنية العَيْر: وهو الحمار الوحشي.



## ١ \_ باب: فضل النفقة على الأهل

٢٤٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَّا الْ قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً).

٢٤٣٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ). [م٥٩٩]

٧٤٣١ عننِ أنس بننِ مَالِكِ رَهِ الله قَالَ: غَنَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهَ قَالَ: غَنَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهَ تَبُوكاً، فَمَرَّ بِنَا شَابٌ نَشِيطٌ، يَسُوقُ غُنَيْمَةً لَهُ فَقُلْنَا: لَوْ كَانَ شَبَابُ هَذَا وَنَشَاطُهُ في سَبِيلِ الله كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْهَا، فَانْتَهَى قَوْلُنَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: (مَا قُلْتُمْ؟)، قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (مَا قُلْتُمْ؟)، قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِهُوَ في سَبِيلِ الله، وَإِنْ

٢٤٣٠ \_ (ت) لعل الحكمة في كون الدينار الذي ينفق على الأهل هو الأعظم أجراً، هو أنه ينفق في تحصيل الثواب فإنفاقها من أبواب الفضائل والمندوبات.

وأمر آخر: هو أن كل فرد إذا أنفق علىٰ أسرته وقام بحاجاتها، فإن المجتمع سيكون في كفاية ورفاهية، وهو ما يسعىٰ إليه التشريع الإسلامي.

ولهذا كانت نفقة الأهل مقدمة على الصدقة، كما سيأتي في الباب التالي.

كَانَ يَسْعَى عَلَى عِيَالٍ يَكْفِيهِمْ فَهُوَ في سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ في سَبِيلِ الله رَجِكَ ).

# ٢ \_ باب: نفقة الأهل مقدمة على الصدقة

٢٤٣٢ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِهِ إِلَيْهِ. [خ7١٤١ (٢١٤١)/ م٩٩٧]

□ ولفظ مسلم ـ وبعضه عند البخاري ـ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُو، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَلَكَ مَالٌ عَيْرُهُ)؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي)؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَيْرُهُ)؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي)؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (ابْدَأُ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلاَهْلِك، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِك شَيْءٌ فَهكذَا عَنْ أَهْلِك شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِك، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِك شَيْءٌ فَهكذَا وَهَكَذَا). يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِك، وَعَنْ شِمَالِكَ. [۲۱٤١]

# ٣ \_ باب: تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف

٢٤٣٣ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ما كَانَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ أَهْلِ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَنِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ ، ثُمَّ ما أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . قَالَ: (وَأَيْضاً ، أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . قَالَ: (وَأَيْضاً ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِيكُ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: (لَا أَرَاهُ مِسِيكُ ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قالَ: (لَا أَرَاهُ إِلَّا بِالمَعْرُوفِ).

□ وفي رواية لهما: قالت: إنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي؛ إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِي؛ إلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ).

## ٤ ـ باب: الرجل يأخذ من مال ولده

٢٤٣٤ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَقْنَا: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ مَائِشَةَ عَقَىٰ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.)

#### • صحيح.

٧٤٣٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَداً، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ<sup>(١)</sup> مَالِي، قَالَ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ<sup>(٢)</sup>، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ، وَلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ، وَلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ، وَلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ).

#### • صحيح.

٧٤٣٥ ـ (١) (يجتاح): معناه: يستأصله ويأتي عليه.

<sup>(</sup>٢) (أنت ومالك لوالدك): قال الخطابي: ويشبه أن يكون ما ذكره السائل من اجتياح والده ماله إنما هو سبب النفقة عليه، وإن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير لا يسعه عفو ماله والفضل منه، إلّا بأن يجتاح أصله ويأتي عليه، فلم يعذره النبي ﷺ ولم يرخص له في ترك النفقة عليه، وقال له: «أنت ومالك لوالدك» على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة كما يأخذ من مال نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب لزمك أن تكسب وتنفق عليه. فأما أن يكون أراد به إباحة ماله، وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه لا على لهذا الوجه، فلا أعلم أحداً ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم.اه.

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : (إِنَّ الله كُم فَرَهُ الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ع



أحكامر الاسوة الكِتَابُ الثَّاني **الرضاع** 

## ١ ـ باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

٢٤٣٧ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: (لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هَيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). [خ٥٤٢/ م١٤٤٧]

٢٤٣٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ: (إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ). [ت۲۱۱]

### ٢ ـ باب: لبن الفحل

٢٤٣٩ ـ (ق) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيرِ أَنَّ عائِشَةَ ﴿ يَهِمُّنَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ \_ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ، بَعْدَما أُنْزِلَ الْحِجَابُ \_، فَقُلْتُ: لَا آذَنُ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّ أَخاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِي عَيْكَ النَّبِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ، فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِي وَلَكِيْ وَالْكُولَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّىٰ أَسْتَأْذِنكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْ اللَّهِ : (وَما مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي! عَمُّكِ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْس، فَقَالَ: (ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَربَتْ يَمِينُكِ).

قَالَ: عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَب. [خ٢٩٧٤ (٢٦٤٤) م٥٤٤٠]

### ٣ ـ باب: إنما الرضاعة من المجاعة

• ٢٤٤ - (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْنًا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا

رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّه أَخِي، فَقَالَ: (انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ). [خ٥١٠ (٢٦٤٧)/ م٥١٠]

## ٤ \_ باب: في المصة والمصتين

المَّةُ والمَصَّتَانِ). (لا تُحَرِّمُ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لا تُحَرِّمُ المَصَّتَانِ).

### ٥ ـ باب: التحريم بخمس رضعات

٢٤٤٢ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ . فَتُوُفِّيَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ . فَتُوفِّي عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ . فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ عَيْكِي وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (١٤) . [١٤٥٢]

### ٦ \_ باب: رضاعة الكبير

٣٤٤٣ ـ (م) عَن ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ سَالِماً ـ مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ ـ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ سَالِماً حَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ ـ تَعْنِي: ابْنَةَ سُهَيْلِ (١) ـ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِماً قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلِيْهِ: (أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَعْدُمُ مِي عَلَيْهِ، وَيَعْدُمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَعْدُمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَيْهِ: (أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَنْ فَلَا النَّبِي عَيْهِ: (أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَنْهُمُ إِنَى قَدْ أَرْضَعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَنْهُ مَا يَقْفُ إِنْ النَّيْ عَنْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً)، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةً.

٢٤٤٢ ـ (١) (وهن فيما يقرأ): معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدّاً، حتى إنه ﷺ توفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلوّاً، لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى.

٢٤٤٣ ـ (١) (ابنة سهيل): هي سَهْلة بنت سُهَيل بن عَمرو، زوجة أبي حذيفة.

□ وفي رواية: قَالَتْ عَائِشَةُ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلىٰ النبيِّ عَيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرَىٰ في وَجْهِ أَبِي حُذَيفَةَ مِنْ دُخُولِ سالم \_ وهو حَلِيفهُ \_ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْ : (أَرْضِعِيهِ)، قَالَتْ: وَكَيْفَ أُرْضِعِيهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟! فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ).

٢٤٤٤ ـ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ قَالَتْ: أَبَىٰ سَائِرُ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ: أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ: وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ وَقَلْنَ لِعَائِشَةَ وَالله مَا نَرَىٰ هَذَا إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ الله ﷺ لِسَالِمِ خَاصَّةً، فَمَا هُوَ بِدَاخِلِ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِه الرَّضَاعَةِ، وَلَا رَائِينَا. [م١٤٥٤]

### ٧ \_ باب: شهادة المرضعة

٧٤٤٥ ـ (خ) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةً: ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ آلِ أَبِي أَهَابٍ عُقْبَةً: ما أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أَخْبَرْتِنِي، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ آلِ أَبِي أَهَابٍ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُوا: ما عَلِمْنا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنا. فَرَكِبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْأَلُهُمْ، فَقَالُ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)! ففارَقَها بِالمَدِينَة فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)! ففارَقَها وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ.

## ٨ ـ باب: لا رضاع بعد فصال

٢٤٤٦ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ؛ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْي، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ). [ت١١٥٢]

أحكامر الأسرة

الكِتَابُ الثَّالِث

الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة



## ١ \_ باب: أبغض الحلال

الْحَلَالِ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ الطَّلَاقُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَالَىٰ الطَّلَاقُ). [د۲۱۷۸ جه۲۱۷۸]

### • ضعيف.

### ٢ \_ باب: طلاق السنة

٢٤٤٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّبَيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّبَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [السطلاق:١]. قَالَ ابْنُ عَسبَّاسٍ ﴿ السَّاءَ فَطُلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ السَّاءِ السَّلَاقِ:١]. قُبُل عِدَّتِهِنَّ (١). [ن٣٩٩٣]

### • صحيح.

٢٤٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا
 طَاهِراً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ.

- صحيح.
- ٧٤٥ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ ع

١٤٤٨ ـ (١) (قُبِل عدتهن): أي: إقبالها وأولها، وحين يمكنها الشروع فيها، وذٰلك حال الطهر.

وَجْهَانِ حَلَالٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلَالُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاع، أو يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِيناً حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا عَيْرِ جِمَاع، أو يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِيناً حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِيناً حَمْلَهَا، لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ كَانِضاً، أو يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا، لَا يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا .

السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ عَلِي عَلِی عَلِی عَلِی عَلِی عَلَیْ مَا طَلَقَ رَجُلٌ طَلَاقٌ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ عَلِي عَلِی عَلِی عَلِی عَلِی عَلَیْ مَا طَلَقَ رَجُلٌ طَلَاقٌ السُّنَّةِ فَيَنْدَمَ عَلِی الله عَلَی الله عَلَی

## ٣ \_ باب: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ ﴾

٢٤٥٢ \_ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ للنَّبِي عَلَيْهُ: إِنِّي أَلَيْهُ إِنِّي مَالِكٍ قَالَ: (﴿ فَإِمْسَاكُ مُعَرُونٍ أَسْمَعُ الله يَقُولُ: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ قَالَ: (﴿ فَإِمْسَاكُ مُعَرُونٍ مَعْرُونٍ الثَّالِثَةُ ). [هق٧/٣٤] أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] هي الثَّالِثَةُ ).

٧٤٥٣ ـ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَالَ: فَسَكَتَ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ عَقُولُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ, مَخْرَجا ﴾ [الطلاق:٢]، يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! وَإِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ, مَخْرَجا ﴾ [الطلاق:٢]، وَبَانَتْ مِنْكَ وَبَانَتْ مِنْكَ الْمُ تَتَّقِ اللهَ، فَلَمْ أَجِدْ لَكَ مَخْرَجاً، عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ الْمُ الْمَتْدُ ٱللّهَ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيْ اللّهَ عَلَيْهُوهُنَ ﴾ الطلاق:١] فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ.

□ وفي رواية عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً، بِفَمٍ وَاحِدٍ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. وفي رواية جَعَلَهُ مَنْ قَوْلَ عِكْرِمَةَ. وغي رواية جَعَلَهُ مَنْ قَوْلَ عِكْرِمَةَ.

### ٤ \_ باب: طلاق الحائض

٧٤٥٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُها حَتَّىٰ تَطْهُر، ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، لِيُمْسِكُها حَتَّىٰ تَطْهُر، ثُمَّ تَجِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ).

☐ وفي رواية لمسلم: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً).

□ وفي رواية له: قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ، وَهْ يَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

## ٥ \_ باب: أحكام الطلاق والطلاق الثلاث

7٤٥٥ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ: وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجِلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ (١)، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (٢). [م١٤٧٢]

٢٤٥٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً في مَجْلِسٍ

٧٤٥٥ ـ (١) (أناة): أي: مهلة وانتظار.

<sup>(</sup>٢) (فأمضاه عليهم): أي: جعل طلاق الثلاث ثلاثاً.

وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً، فَسأَلَهُ رَسُولُ الله ﷺ: (كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟)، قَالَ: طَلَّقْتَهَا؟)، قَالَ: طَلَّقْتَهَا؟)، قَالَ: طَلَّقْتَهَا؟)، قَالَ: (في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟)، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ)، فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبْم ، قَالَ: (فَإِنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، فَتِلْكَ السُّنَةُ التي كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ، وَالَّتِي أَمَرَ الله لَهَا ﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾.

• وَهَذَا الْإِسْنَادُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَبَّاسِ عَبَّالًا فَتْيَاهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

# ٦ ـ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره

٧٤٥٧ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْنا: أَنَّ رِفاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ عَيْنَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّها كَانَتْ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّها كَانَتْ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ الله إِلَّا مِثْلُ هذِهِ الْهُدْبَةِ (١ ـ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَايِها ـ! يَا رَسُولَ الله إِلَّا مِثْلُ هذِهِ النَّهِ عَيْنَ النَّبِيِّ عَيْنَ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْنَ وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بَبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكُرٍ: يَا أَبَا بَكُرٍ، أَلَا يَبْعُونَ اللهِ عَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ؟! وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ الْعَاصِ جَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكُرٍ: يَا أَبَا بَكُرٍ، أَلَا تَرْجُومُ هذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِ؟! وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ التَبَسُم، ثُم قَالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىٰ رِفاعَةَ؟! لَا، حَتَّىٰ عَلَىٰ التَبَسُم، ثُمَ قَالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىٰ رِفاعَةَ؟! لَا، حَتَّىٰ عَلَىٰ التَبَسُّم، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىٰ رِفاعَةَ؟! لَا، حَتَّىٰ عَسَيْلَتَكِ). [عَمَلَتُكُ) مَا اللهِ عَمْمَالَتَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ هَا عَمْهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ التَبَسُّم، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّكِ عُسَيْلَتَكِ).

٢٤٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ

٧٤٥٧ ـ (١) (الهدبة): هدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج.

<sup>(</sup>٢) (عسيلته): تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع.

يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَىٰ وَطُلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَىٰ وَوْجِهَا الْأُوَّلِ؟ قَالَ: (لَا، حَتَّىٰ تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ). [ن٤١٤٦/ جه١٩٣٣]

• صحيح.

## ٧ ـ باب: الطلاق في إغلاق

٢٤٥٩ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ:
 (لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ).

□ ولفظ ابن ماجه: (لا طلاق، ولا عَتَاقَ فِي إِغْلاقِ<sup>(1)</sup>).

• حسن.

٨ ـ باب: طلاق المريض والمكره والسكران والهازل
 ٢٤٦٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّهُ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ).

• صحیح. [د۱۹۶۲/ ت۱۸۸ جه۲۰۹۳]

٢٤٦١ عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ، فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ حَتَّىٰ مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّ الْمَبْتَةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتُهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِي لَهُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ، فَوَرَّتَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. [ط١٢٠٩]

• حدیث صحیح.

٢٤٥٩ \_ (١) (الغلاق) و(الإغلاق): قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
وقال الخطابي: الإغلاق: الإكراه، وفسره آخرون: بالغضب.

٢٤٦٢ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ، وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ، وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا؛ وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفاً.

قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، فَارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ. قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي بِطَلَاقٍ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ، فَارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ. قَالَ: فَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي حَتَّىٰ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - وَهُو يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا - فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينَةِ -، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَلِقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْرَّاتِي حَتَىٰ فَقَدِمْتُ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَدِينَةِ .، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَلِقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَرَأَتِي حَتَىٰ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَزَتْ صَفِيَّةُ الْمُرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمَرَأَتِي حَتَّىٰ غُرْمِي لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي ، فَجَاءَنِي . وَهُو أَيْمَ دَعُوثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عَرْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عَرْدُ لُهُ بْنَ عُمْرَ يَوْمَ عَرْمَ لَوْمَ عَلَى اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عَرْمِ لَوْمَ عَلَى الْمَدِينَةَ ، فَجَاءَنِي . وَهُو أَيْمِ مَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ عَرْمَ يَوْمَ عَرْمِ لَوْمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْمَرَأَتِي حَتَى يُعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ مَوْ عُمْرَ يَوْمَ عَرْمُ لَوْمُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ يَوْمَ عَرْمَ لِهُ وَلِيمَتِي ، فَجَاءَنِي .

٢٤٦٣ ـ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَادٍ سُئِلًا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالًا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، يَسَادٍ سُئِلًا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالًا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ.

### ٩ \_ باب: طلاق المعتوه

٢٤٦٤ ـ عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُــولُ اللهِ ﷺ: (كُـلُّ

طَلَاقٍ جَائِزٌ؛ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَىٰ عَقْلِهِ). [تا١٩١] • ضعيف جداً.

## ١٠ ـ باب: في كنايات الطلاق

٧٤٦٥ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: الْبَتَّةُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفاً مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَا شَيْئاً، مَنْ قَالَ: الْبَتَّةَ؛ فَقَدْ رَمَىٰ الْغَايَةَ الْقُصْوَىٰ. [ط١١٧٠]

٢٤٦٦ ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ: أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. [ط١١٧١]

٢٤٦٧ \_ عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقًاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [ط١١٧٤]

• إسناده صحيح.

### ١١ \_ باب: الطلاق المعلق بشرط

٢٤٦٨ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَهِي اللهِ عَلَيْهِ: في رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلَتْ كَذَا وَكَذَا، فَهِي طَالِقٌ فَتَفْعَلُهُ، قَالَ: هِي وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

٢٤٦٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: في رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِي طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ،
 سَنَةٍ، قَالَ: هِي امْرَأْتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إِلَى سَنَةٍ.

٧٤٧٠ عنِ الشَّعْبِي في رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، قَالَ: هِي امْرَأَتُهُ يَوْمَ طَلَّقَهَا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ. [هق٧/٣٥٦]

## ١٢ \_ باب: الطلاق قبل النكاح

٢٤٧١ ـ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا طَلَاقَ قَبْلَ مِلْكٍ). قَبْلَ مِلْكٍ).

### • حسن صحيح.

٢٤٧٢ - عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِم بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَّاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَمَاذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلُ، فَاذْهَبْ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَبْاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَبُّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَبْاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَبُاسٍ عَلْشِهَ، فَسَالُهُمَا، ثُمَّ الْتِنَا فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَائِشَةَ، فَسَالُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَائِشَةَ، فَسَالُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَيْشِهُ، فَسَالُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْفَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. [ اللهِ هُرَيْرَةَ وَالِيَهُمَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

• حديث صحيح.

## ١٣ \_ باب: الطلاق لمن أخذ بالساق

٢٤٧٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ وَرُجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟! إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ).

## ١٤ \_ باب: من جعل أمر المرأة بيدها

٢٤٧٤ ـ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَىٰ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟ أَنْتَ فَعَلْتَهُ. [ط۱۱۷۷]

### • إسناده منقطع.

٧٤٧٠ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقِ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْقَدَرُ، فَقَالَ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا. [ط۱۷۹]

### • إسناده صحيح.

## ١٥ ـ باب: ليس التخيير طلاقاً

٧٤٧٦ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ضَلِيَّهُ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رسول الله ﷺ، فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا. [خ٢٦٦/ م١٤٧٧]

□ وفي رواية لهما: عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ عَن الْخِيَرَةِ؟ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ، أَفَكَانَ طَلَاقاً؟ [خ٣٢٦٥]

٢٤٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَىٰ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، فَزَوَّجُوهُ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَّا عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا، فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقاً.
[ط١١٨١]

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٣٦٩٧].

## ١٦ \_ باب: من خبب امرأة

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَبَّبَ (۱) رَوْجَةَ امْرِئِ، أَوْ مَمْلُوكَهُ؛ فَلَيْسَ مِنّا). [۱۷۰/۲۱۷٥]

□ وفي رواية: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا، أَوْ عَبْداً عَلَىٰ مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَىٰ زَوْجِهَا، أَوْ عَبْداً عَلَىٰ سَيِّدِهِ).

### • صحيح.

## ١٧ ـ باب: في الرجعة والإشهاد عليها

٢٤٧٩ - عَنْ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَّقَ حَفْصَةً، ثُمَّ
 رَاجَعَهَا.

### • صحيح.

٢٤٨٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَىٰ طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَىٰ رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ:

٢٤٧٨ \_ (١) (خبب): أي: أفسد وخدع.

طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَىٰ طَلَاقِهَا وَعَلَىٰ رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ.

• صحيح.

## ١٨ ـ باب: نفقة وسكنى المطلقة ثلاثاً

طَلَقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُو عَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ(۱). طَلَقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُو عَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ(۱). فَقَالَ: والله! مَا لَكِ عَلَيْنا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَكَرَتْ فَقَالَ: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ(۱) فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: (لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدِّنِ اللهِ عَنْدَ ابْنِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: (تِلْك امْرَأَةٌ يَغَشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: (تِلْك امْرَأَةٌ يَغَشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي (۱۳)، مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي (۱۳)، مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَىٰ، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي (۱۳)، فَالَتْ: فَلَمْ مَكُنُومٍ، فَإِنَّهُ وَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ فَالَتْ: (أَمَّا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ وَيَا جَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ وَالْنَا جَهْمِ عَصَاهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ عَطَابُونِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدَ (أَمَّا أَبُو جَهُم فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ وَيُولِينَ فَالَانِي وَالْمَلَةُ بْنَ زَيْدٍ)، عَاتِقِهِ (۱)، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعُلُولُا أَنْ الله فِيهِ خَيْراً، فَكَرْمُتُهُ، ثُمُ قَالَ: (انْكِحِي أُسَامَةً)، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْراً، وَاعْتَبُطْتُ.

٢٤٨١ ـ (١) (فسخطته): أي: ما رضيت به لكونه شعيراً، أو لكونه قليلاً.

<sup>(</sup>٢) (تعتد): أي: تستوفي عدتها.

<sup>(</sup>٣) (فآذنيني): أي: فأعلميني.

<sup>(</sup>٤) (فلا يضع العصاعن عاتقه): فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفار. والثاني: أنه كثير الضرب للنساء، ولهذا أصح، والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب.

<sup>(</sup>٥) (فصعلوك): أي: فقير في الغاية.

□ وفي رواية: قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثاً، فَأَرَدْتُ النُّقَلَة، فَأَتَيْتُ النُّقَلَة، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. فَقَالَ: (انْتَقِلِي إِلَىٰ بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُوم؛ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ).

🗆 وفي رواية: فقال ﷺ: (لا نَفَقَةَ لَكِ، ولا سُكْنَىٰ).

وفي رواية: قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثاً، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُ ﷺ أَنْ
 أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي.

### ١٩ \_ باب: متعة المطلقة

٢٤٨٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ هَٰ فَي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴿ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ [البقرة: ٣٣٦] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ طَلَقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَأَمَرَ الله تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى صَدَاقاً، ثُمَّ طَلَقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَأَمَرَ الله تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْدِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً، مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِراً، مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِراً، مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِراً، فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

الْمَرَأَةُ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ، لَهُ، فَمَتَّعَهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ فَقَالَتْ: مَتَاعٌ قَلِيلٌ لِحَبِيبٍ أُفَارِقُ، قَالَ: فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَاجَعَهَا.

٢٤٨٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَّا

٧٤٨٤ ـ بيَّن ابن عمر ﷺ بقوله لهذا من تستحق «متعة الطلاق» من المطلقات. وهنَّ كل المطلقات إلا التي استثناها.

ومتعة الطلاق: هي مبلغ من المال يحكم به القاضي للمطلقة إضافة إلى نفقة الطلاق ولهذا المبلغ - من حيث مقداره - تابع لعدة اعتبارات، منها ما يتعلق بالزوج من حيث وضعه المادي، ومنها ما يتعلق بوضع المرأة.

وكمثال علىٰ ذٰلك: لو أن رجلاً غنياً طلق امرأته بعدما كبرت سنها، وليس لها =

التي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

### ٢٠ \_ باب: عدة الوفاة

٧٤٨٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قُلْتَ أَنَا: ﴿وَأُولَاتُ إِلَامَهُنَ اللَّهُ الطلاق:٤].

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي \_ يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ \_، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْباً إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَىٰ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وكانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا.

[خ۹۰۹۶/ م۱٤۸٥]

٢٤٨٦ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عَجْرَةَ: أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ، فَإِنَّ

من يعولها.. فإن القاضي يستطيع أن يقضي بالمتعة مرتباً شهرياً يفي بحاجاتها، طوال مدة حياة الزوج، إذ ليس من الأخلاق الإسلامية أن يتمتع الرجل بزوجته طوال حياتها وشبابها، فإذا كبرت طلقها.

ومع أن لهذه المتعة قد نص عليها القرآن الكريم بقوله: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَنُعُ ۖ بِٱلْمَعُرُونِ ۗ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَقِينِ ﴾ [البقرة: ٢٤١] فإن كثيراً من القضاة لا يحكم بها، ولهذا مما يسأل عنه يوم القيامة.

<sup>[</sup>انظر \_ إن رغبت في تفضيل ذلك \_ كتاب «نظرات في هموم المرأة المسلمة» ص(٦١ \_ ٦٨) نشره المكتب الإسلامي].

زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ؛ فَقَتَلُوهُ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِي، فَإِنِّي لَمْ يَتُرُكْنِي فِي مَسْكَنِ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ.

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ).

قَالَتْ: فَخَرَجْتُ، حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ \_ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ \_ دَعَانِي \_ أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ \_ فَقَالَ: (كَيْفَ قُلْتِ)؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ دَعَانِي \_ أَوْ أَمَرَ بِي، فَدُعِيتُ لَهُ \_ فَقَالَ: (كَيْفَ قُلْتِ)؟ فَرَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي، قَالَتْ: فَقَالَ: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، كَاتُى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ). قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.

قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَىٰ بهِ.

• صحیح. [د۲۳۳۰/ ت۲۰۲۱/ ن۲۰۵۸/ جه۲۰۳۱/ می۲۳۳۳]

### ٢١ ـ باب: عدة المطلقة

٢٤٨٧ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ وَلَمْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَيَهَا الْعِدَّةُ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ.

#### • حسن.

٢٤٨٨ - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلْثُومِ بِنْتُ عُقْبَةَ، فَقَالَتْ لَهُ، وَهِيَ حَامِلٌ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي

خَدَعَهَا اللهُ، ثُمَّ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّكِم فَقَالَ: (سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إِلَىٰ نَفْسِهَا). [جه٢٠٢]

### • صحيح.

٢٤٨٩ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَشُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ وَابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّم مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. [ط١٢٢٤]

### ٢٢ \_ باب: عدة المفقود

· ٢٤٩ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً، ثُمَّ تَحِلُّ. [49171]

• رجاله ثقات.

# ٢٣ ـ باب: خروج المعتدة لحاجتها نهاراً

٧٤٩١ - (م) عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (بَلَيْ، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي، أَو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً). [١٤٨٣]

٢٤٩٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ؛ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. [44071]

• إسناده صحيح.

## ٢٤ ـ باب: الإحداد في عدة الوفاة

النّه عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً قَالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ (' أَبِي سُلْمَةً قَالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ (' أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ وَ اللّهِ بِصُفْرَةٍ (' في الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عارِضَيْهَا (" وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا فَمَسَحَتْ عارِضَيْهَا (" وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِي يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنِي سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدًّ عَلَىٰ مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ؛ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَنْ تُحِدًّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشُهُرٍ وَعَشْراً).

٢٤٩٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ (١)، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ).

🗆 ولم يذكر النسائي: الْحُلِيَّ. [د٢٣٠٤/ ن٣٥٣]

• صحيح.

### ٢٥ \_ باب: الحضانة

٧٤٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ!
إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً،

٢٤٩٣ ـ (١) (نعي): النعي: هو الخبر بموت الشخص.

<sup>(</sup>٢) (بصفرة): الطيب فيه صفرة خلوق.

<sup>(</sup>٣) (بعارضيها): هما جانبا الوجه.

<sup>(</sup>٤) (تحد): الإحداد شرعاً: هو ترك الطيب والزينة.

٢٤٩٤ \_ (١) (الممشقة): المصبوغ بطين أحمر يسمى مشقاً.

وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنْتِ أَنْتِ اللهِ عَلَيْمُ: (أَنْتِ اللهِ عَلَيْمُ: (أَنْتِ اللهِ عَلَيْمُ: (أَنْتِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَنْكِحِي).

#### • حسن.

تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ، وَقَالَ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (اقْعُدْ نَاحِيَةً)، وَقَالَ لَهَا: (اقْعُدِي رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (اقْعُدْ نَاحِيَةً)، وَقَالَ لَهَا: (اقْعُدِي نَاحِيَةً) قَالَ: (ادْعُواهَا)، فَمَالَتِ نَاحِيَةً إِلَىٰ أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ اهْدِهَا) فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ الْمَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ اهْدِهَا) فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ اهْدِهَا) فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَىٰ أُبِيهَا، فَأَخَذَهَا.

### • صحيح.

## ٢٦ ـ باب: الأجل للعنين

٢٤٩٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

٢٤٩٨ - عَنْ مَالِك: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: مَتَىٰ يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ، أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ؟ وَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَىٰ السُّلْطَانِ. [ط٢١٢]

٢٤٩٩ - عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ أَنَّهُ قَالَ في الْعِنِّينِ: يُؤَجَّل سَنَةً، فَإِنْ قَدِرَ عَلَيْهَا وإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا المَهْر، وَعَلَيْهَا يُؤَجَّل سَنَةً، فَإِنْ قَدِرَ عَلَيْهَا وإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا المَهْر، وَعَلَيْهَا العِدَّة.

## ٢٧ \_ باب: ما جاء في الحكمين

• ٢٥٠٠ عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَ أَ إِنْ يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيمًا وَالْاجْتِمَاعَ. [ط١٢٣٩] عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ النساءَ إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ. [ط١٢٣٩]

٢٥٠١ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيُّ قَالَ: إِنِ اجْتَمَعَ رَأْيُهُمَا عَلَىٰ أَنْ يُفَرِّقًا أَوْ يَجْمَعًا، فَأَمْرُهُمَا جَائِزٌ.

# ۲۸ ـ باب من حرم امرأته أو ظاهر منها

٢٥٠٣ ـ (ق) عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قالَ في الْحَرَامِ: يُكَفَّرُ.
 وَقَالَ ابِن عَـبَّاسٍ: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾
 [الأحزاب: ٢١].

□ وفي رواية للبخاري: قال: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. [خ٥٢٦٦]
□ وفي رواية لمسلم: قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهْيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

٢٥٠٤ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: وَاللهِ فِيَّ وَفِي أَوْسِ بْنِ صَامِتٍ أَنْزَلَ اللهُ وَجَلَكَ صَدْرَ سُورَةِ الْمُجَادَلَةِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَهُ وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجِرَ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْماً، فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ، فَعَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ بِشَيْءٍ، فَعَضِبَ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ

فِي نَادِي قَوْمِهِ سَاعَةً، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَإِذَا هُوَ يُرِيدُنِي عَلَىٰ نَفْسِي، قالتْ: فَقُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ! لَا تَحْلُصُ إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ مَا قُلْتُ، حَتَّىٰ يَحْكُم اللهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، مَا قُلْتَ، حَتَّىٰ يَحْكُم اللهُ وَرَسُولُهُ فِينَا بِحُكْمِهِ، قَالَتْ: فَوَاثَبَنِي، وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَعَلَبْتُهُ بِمَا تَعْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيف، فَأَلْقَيْتُهُ عَنِي. وَامْتَنَعْتُ مِنْهُ فَعَلَبْتُهُ بِمَا تَعْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الشَّيْخَ الضَّعِيف، فَأَلْقَيْتُهُ عَنِي. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَىٰ بَعْضِ جَارَاتِي، فَاسْتَعَرْتُ مِنْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ فَرَجْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ مَا لَقِيتُ مِنْهُ، فَجَعَلْتُ أَشْكُو إِلَيْهِ عَلَيْتُهُ مَا أَلْقَىٰ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ.

قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (يَا خُويْلَةُ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ) قَالَتْ: فَوَاللهِ مَا بَرِحْتُ حَتَّىٰ نَزَلَ فِيَ الْقُرْآنُ، فَتَغَشَّىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: فَتَا خُويْلَةُ، قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ) ثُمَّ قَرَأً عَلَيَّ: ﴿فَدْ سَمِعَ اللّهُ قَلْ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ) ثُمَّ قَرَأً عَلَيَّ: ﴿فَدْ سَمِعَ اللّهُ قَلْ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ) ثُمَّ قَرَأً عَلَيَّ: ﴿فَدْ سَمِعَ اللّهُ قَلْ اللهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبِكِ) ثُمَّ قَرَأً عَلَيَّ: ﴿فَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلُهِ: ﴿وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللهُ مِنْكُمُ وَاللّهُ يَسْمَعُ مَا وَرَكُما اللهُ سَمِعُ اللهُ سَمِعُ اللّهُ سَمِعُ اللهُ عَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللهُ كَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً)، قالتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُعْتِقُ! قَالَ: (فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، قالتْ: فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: (فَلْيُطْعِمْ سِتِينَ مِسْكِيناً وَسُقاً مِنْ تَمْرٍ)، قالتْ: قُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَاكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ مَنْ مَمْرٍ)، قالتْ قَلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: (فَإِنَّا سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ مَنْ مَمْرٍ)، قالتْ فَقُلْتُ: وَأَنَا يَا رَسُولُ اللهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: (قَدْ أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خَيْراً) أَصَبْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خَيْراً) قَالَتْ: فَقَالُتْ: فَقَالُ رَسُولَ اللهِ سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ. قَالَ: (قَدْ أَصَدْتِ وَأَحْسَنْتِ، فَاذْهَبِي فَتَصَدَّقِي عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكِ خَيْراً) قَالَتْ: فَقَالُتْ: فَقَالُتْ: فَقَالُتْ كَاللّٰهُ عَنْهُ مُ أَلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مِنْ مَا لَا لَعْلَالُ كَالَاتُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللّٰ عَمْرَقٍ آخَدَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَمْكُ خَيْراً كَالَتْ فَقَالًى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْكُ اللّٰهُ عَلْتُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْكُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

- □ هذا لفظ «المسند»، وزاد أبو داود: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعاً.
  - حسن.
- ٢٥٠٥ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرِ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، قَالَ: (كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ). [ت١٩٨/ جه٢٠٦٤]
  - صحيح.

٢٠٠٦ عنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، وَيَخْفَىٰ عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِي تَقُولُ: يَعْضُهُ، وَهِي تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهِي تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي، يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلَ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَبِرَتْ سِنِي، وَنَقُرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّىٰ إِذَا كَبِرَتْ سِنِي، وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ! فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ وَانْقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ! فَمَا بَرِحَتْ حَتَّىٰ نَزَلَ جِبْرَائِيلُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي ثَجُكِدُلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى آلِكُ اللهِ اللهُ ا

🛘 ورواية النسائي مختصرة.

• صحيح.

## ٢٩ ـ باب: الخُلْع

٢٥٠٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، مَا أَنْقِمُ عَلَىٰ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ أَنِّي أَخافُ الْكُفْرَ (١)، فَقَالَ ثَابِتٍ في دِينٍ وَلَا خُلُقٍ؛ إِلَّا أَنِّي أَخافُ الْكُفْرَ (١)، فَقَالَ

٢٥٠٧ ـ (١) جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، ومن عدله أتاح للمرأة أن تفارق زوجها إذا كان لها من الأسباب ما يدعوها إلىٰ ذٰلك، علىٰ أن ترضيه بالمهر الذي كان دفعه لها أو ببعضه.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ)؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَ أَمَرَهُ فَفَارَ قَهَا . [خ۲۷۲٥ (۲۷۲۵)]

٢٥٠٨ \_ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً فِي غَيْرِ مَا بَأْسِ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ).

[د۲۲۲٦/ ت/۱۱۸۷ جه٥٥٠٥/ می۲۳۲٦] • صحيح.

٢٥٠٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عِدَّتَهَا حَيْضَةً. [د۲۲۲۹/ ت۱۱۸۵م]

• صحيح.





الْعَجْلَانِيَّ جاءَ إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ الْعَجْلَانِيَّ جاءَ إِلَىٰ عَاصِمِ بْنِ عَدِيِّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ الْرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سُلْ لِي يَا عاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْ . فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْ المَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّىٰ كَبُرَ عَلَىٰ عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ . فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جَاءَ عَاصِمُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ . فَلَمَّا رَجَعَ عاصِمٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جَاءَ عَلَيْمٍ وَقَالَ: يَا عَاصِمُ ، ماذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْ المَسْأَلَةُ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ لَمُ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ المَسْأَلَةَ الّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عَاصِمُ عُويْمِرٌ: واللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّىٰ أَسْأَلَهُ عَنْهَا.

فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّىٰ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسْطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسُطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۵۱۰ \_ (ت) ليس «اللعان» أمراً واجباً، وإنما هو حل لمشكلة، فإذا رأى الرجل ما يريبه من زوجته أو تيقن ذٰلك، فله أن يلجأ إلىٰ القاضي ليحكم باللعان، وله طريق أخرىٰ، هي أن يطلق امرأته، ويستر عليها، ويذهب كل في سبيله.

ولا يكون مضطراً إلى اللعان إلا إذا كان حمل، وهو يريد أن ينتفي من هذا الحمل لأنه ليس منه، فعندئذ لا بد من اللعان.

رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغا، قالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله ﷺ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَيْنِ. [خ٥٦٥ (٤٢٣)/ م١٩٩٢]

٢٠١١ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَيْ ا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَىٰ مِنْ وَلَدِهَا، في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَلَاعَنَا كَمَا قالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَىٰ بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَلَاعَنَا كَمَا قالَ اللهُ، ثُمَّ قَضَىٰ بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْنِ .

□ وفي رواية للبخاري: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ... [خ٥٣٠٦]

۲۰۱۲ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللهِ، المُتَلاعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهِ، المُتَلاعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهِ، المُتَلاعِنَيْنِ: (حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: (لَا مَالَ لَكَ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا). قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: (لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهَا، فَلْ اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلْتُ اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلَيْهَا، فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٢٥١٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ عَنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةِ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (الْبَيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا عَلَىٰ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، يَنْطَلِقُ يَلْقَرِكُ). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنَا عَلَىٰ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدُّ في ظَهْرِكَ). يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدُّ في ظَهْرِكَ). فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّى فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ! إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَ اللهُ مَا يُبَرِّى ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِي بَعُونَ أَزُورَجَهُمْ ﴾، ظَهْري مِنَ الحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُورَجَهُمْ ﴾،

٢٥١٣ \_ (١) (البينة): الشهود.

فَقَراً حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [النور: ٩]. فَانْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْمُ أَنَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِب، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ) ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ (٢). قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: فَتَلَكَّأَتُ الخَامِسَةِ وَقَفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ وَنَكَصَتْ، خَتَى ظَنَنَا أَنَهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء). الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُو لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاء). فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (لَوْلَا ما مَضِي مِنْ كِتَابِ الله، لَكَانَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (لَوْلَا ما مَضِي مِنْ كِتَابِ الله، لَكَانَ فَهُو وَلَهَا شَأَنٌ).

٢٥١٤ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّةٌ أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْخَامِسَةِ، ويَقُولُ: الْمُتَلاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ عِنْدَ الْخَامِسَةِ، ويَقُولُ: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ.

• صحيح.



<sup>(</sup>٢) (الموجبة): أي: موجبة لغضب الله تعالى إن كانت كاذبة.

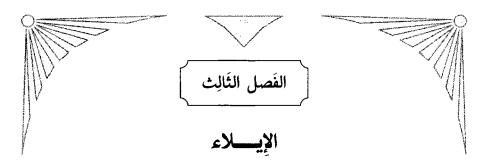

٢٥١٥ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمَّا مَضَىٰ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً؟ قَالَ: (إِنَّ فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً؟ قَالَ: (إِنَّ فَقِيلَ لَهُ: يَا نَبِيَّ الله! حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً؟ قَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً).
 الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً).

🗖 وفي رواية للبخاري: آلَىٰ مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً. 💮 [خ١٩١٠]

٢٠١٦ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصْبَحْنَا يَوْماً وَنِسَاءُ النَّبِيِّ عَيَّةٍ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَإِذَا هُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَهُوَ مَلاَنُ مِنَ النَّاسِ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَصَعِدَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةٍ وَهُوَ فَي غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَقَالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَقَالَ: (لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْراً) (١٠). فَمَكَثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ فَقَالَ: (لَا، وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْراً) (١٠). فَمَكَثَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ.

٢٠١٧ ـ (خ) عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ اللَّهِ عَمْرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

٢٥١٦ ـ (١) (آليت. . شهراً): أي: حلف أن لا يدخل عليهن شهراً .

الكِتَابُ الرَّابع أُحكام المهلود



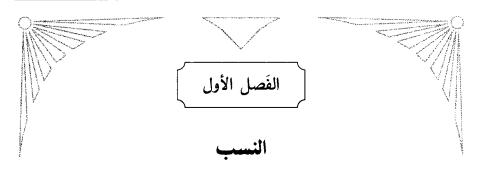

### ١ ـ باب: إذا عرض بنفي الولد

٢٥١٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَلْ لَكَ مِنْ إِبل)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَمَا أَلْوَانُهَا)، قالَ: حُمْرٌ، قَالَ: (هَلْ فِيهَا مِنْ أُورَقَ (١))؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قالَ: (فَأَنَّىٰ تُرَىٰ ذلِكَ جَاءَهَا)؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِرْقٌ (٢) نَزَعَهَا، قَالَ: (وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ إ نَزَعَهُ). وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الْإِنْتِفَاءِ مِنْهُ. [خ٢٩١٤ (٥٣٠٥)/ م١٥٠٠]

### ٢ \_ باب: الولد للفراش

٢٥١٩ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١)، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ(٢). [خ۸۱۸۲ (۲۷۵۰) م۸۱۸خ]

□ وفي رواية للبخاري: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ). [خ٠٥٧٠]

۲۰۱۸ \_ (۱) (أورق): هو الذي فيه سواد ليس بصاف.

<sup>(</sup>٢) (عرق): المراد بالعرق هنا: الأصل من النسب.

٢٥١٩ ـ (١) (الولد للفراش): أي: لمالك الفراش وهو الزوج، والمرأة تسمى فراشاً؛ لأن الرجل يفترشها.

<sup>(</sup>٢) (وللعاهر الحجر): العاهر: الزاني، ومعنىٰ له الحجر: أي: له الخيبة ولا حق له في الولد.

رق عَنْ عَائِشَةً وَقَالَ سَعْدٌ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَالَ اللهِ ابْنُ اللهِ ابْنُ اللهِ ابْنُ رَمْعَةَ في غُلَام، فَقَالَ سَعْدٌ: هذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ الْحِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَهِدً إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَىٰ شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي مِنْ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ شَبَهِهِ فَرَأَىٰ شَبَها بَيِّنا بِعُتْبَةً، فَقَالَ: (هُو لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ قَطُ. [عَمْعَةً). وَلَا مَرْدَهُ سَوْدَةُ قَطُ.

٢٥٢١ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَاناً ابْنِي، عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا دِعْوَةَ (١) فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا دِعْوَةَ (١) فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

### • حسن صحيح.

## ٣ ـ باب: القائف

٢٥٢١ ـ (١) (لا دِعوة): الدِّعوة: ادعاء الولد.

٢٥٢٢ ـ (١) (تبرق أسارير وجهه): قال أهل اللغة: تبرق: أي: تُضيءُ وتستنير من السرور والفرح. والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة.

<sup>(</sup>٢) (أن مجززاً): هو من بني مُذْلِج. قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، تعترف لهم العرب بذلك.

<sup>(</sup>٣) (آنفاً): أي: قريباً.

□ وفي رواية لهما: دَخَلَ فَرَأَىٰ أُسَامَةَ وَزَيْداً، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ، قَدْ غَطَّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: (إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ إِنَّ هذِهِ المَّقَدَامَ بَعْضُهَا مِنْ إِنَّ هذِهِ المَّقَدَامَ بَعْضُهَا مِنْ أَقْدَامُ مَعْضُهُا مِنْ أَوْدَامُهُمَا مَنْ أَقْدَامُ مِنْ أَوْدَامُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

□ وفي رواية لهما: فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَعْجَبَهُ (١٤)، فَأَخْبَرَ بِهِ
 عَائِشَةَ.

☐ وفي رواية لمسلم: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفاً (٥).

# ٤ ـ باب: من ادعىٰ لغير أبيه

٢٥٢٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللهِ النَّهِ عَالَنَّبِيَ اللهِ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ اللهِ يَقُولُ: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَىٰ لِغَيْرِ أَبِيهِ ـ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ـ اللهِ كَفَرَ بِاللهِ وَمَنِ النَّارِ). [خ٣٥٠٨ م ٦١] ادَّعَىٰ قَوْماً لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ الْمُلْيَتَبِوَّا مَقْعَلَهُ مِنَ النَّارِ). [خ٣٥٠٨ م ٦١]

٢٥٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ، فَهُوَ كُفْرٌ). [خ٦٧٦٨/ م٦٢]

## ٥ ـ باب: تحريم الطعن في النسب

٢٥٢٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُنتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ). [م٦٧]

<sup>(</sup>٤) (وأعجبه): قال القاضي: قال المازريّ: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد. وكان زيد أبيض. فلما قضىٰ هذا القائف بالحاق نسبه مع اختلاف اللون، وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف ـ فرح النبيّ عَلَيْ لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب.

 <sup>(</sup>٥) (قائفاً): هو الذي يعرف بالأشباه والقرابات، ويميز الأثر، سمي بذلك لأنه يقفو الأشياء؛ أي: يتبعها.

#### ٦ \_ باب: اللقيط

٢٥٢٦ ـ (خ) عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَمِيلَةَ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ـ: أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذاً (١) فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: وَجَدْتُهَا الْخَطَّابِ، فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً، فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، ضَائِعَةً، فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُو حُرٌ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. [خ: الشهادات ـ باب ١٦/ ط١٤٤٨]

• إسناده صحيح.

### ٧ ـ باب: النسب والعمل

[وانظر: ٣٣٣٤ (من بطأ به عمله)].





## ١ ـ باب: (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)

٢٠٢٧ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُل مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِم، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْنِةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِم، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِم، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْناً، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنِ (أَحْسَنَتِ الأَنْصَارُ، سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا عِنْنَيْقِي، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ).

۲۰۲۸ ـ (ق) عَنْ أَنس صَلَيْهُ قال: دَعَا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِم، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، قَالَ: (سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي). [خ۲۱۲۰ (۲۱۲۰)/ م۲۱۳]

# ٢ \_ باب: التسمي بأسماء الأنبياء

٢٥٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ ﴿ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَبْتُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ فَالَ: وُلِدَ لِي غُلَامٌ، فَأَتَبْتُ بِعَمْرَةٍ، ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ (١) بِتَمْرَةٍ، ودَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيْ مُوسىٰ. [خ٧١٤٥/ م٥٤٦٧]

٢٥٢٩ ـ (١) (فحنكه): والتحنيك مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي، ودلك حنكه به. والتمر مقدم على غيره في ذلك.

# ٣ ـ باب: تحويل الاسم إلىٰ أحسن منه

۲۵۳۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ:
 تُزَكِّي نَفْسَهَا، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: زَيْنَبَ. [خ۲۱۹۲/ ۲۱٤۱]

٢٥٣١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ أَبِيهِ: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْ أَبِيهِ: أَنْ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا لَا أُغَيِّرُ اسْماً سَمَّانِيْهِ أَبِي! قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا لَا أُغَيِّرُ اسْماً سَمَّانِيْهِ أَبِي! قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا لَا أُغَيِّرُ اسْماً سَمَّانِيْهِ أَبِي! قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا لَا أُغَيِّرُ اسْماً سَمَّانِيْهِ أَبِي! قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا الْمُسَيَّبِ.

٢٥٣٢ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا: عَاصِيَةُ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: جَمِيلَةً.

٢٥٣٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٌ كَانَ يُغَيِّرُ الإسْمَ الْقَبِيحَ.

• صحیح.

## ٤ \_ باب: ما يكره من الأسماء

٢٥٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِي ﷺ قَالَ: (أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عَنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّىٰ بِمَلِكِ الأَمْلِاكِ). [خ٢٠٦ (٦٢٠٥)/ م٢١٤]

٢٥٣٥ ـ (م) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ: رَبَاحاً، وَلَا يَسَاراً، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعاً). [٢١٣٦]

٢٥٣٦ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ عَلِيْ أَنْ يَنْهِىٰ عَنْ أَنْ يُسْمَىٰ بِيَعْلَىٰ، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَادٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. عَنْ أَنْ يُسَمَّىٰ بِيَعْلَىٰ، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَادٍ، وَبِنَافِعٍ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَنْهَىٰ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ. [م٢١٣٨]

# ٥ \_ باب: أحب الأسماء

٢٥٣٧ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَحَبَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَىٰ الله: عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ). [٢١٣٢]

#### ٦ ـ باب: العقيقة والتحنيك

٢٥٣٨ ـ (خ) عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ (١).

٢٥٣٩ \_ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (عَنِ الْغُلَام شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ).

- صحیح. [د۲۲۳/ ن۲۲۲۱/ می۲۰۱۹/ می
- ٢٥٤٠ ـ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (كُلُّ عُلَام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّىٰ).
- صحیح. [د۸۳۸/ ت۲۲۰۱/ ن۳۱۶/ جه۱۲۰]

٢٥٤١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً .

- 🗖 ولفظ النسائي: بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ.
  - صحيح.

[وانظر في التحنيك: ١٧١٤، ٣٦٠٤، ٣٧٦٧].

# ٧ ـ باب: ما جاء في الختان

٢٥٤٢ ـ (خ) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابنُ عَبَّاسِ: مِثْلُ مَنْ

٢٥٣٨ ـ (١) (العقيقة): اسم لما يذبح عن المولود.

أَنْتَ حينَ قُبِضَ النبيُّ ﷺ؟ قال: أنا يَومَئِذٍ مَخْتُونٌ. قالَ: وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجِلَ حَتَّىٰ يُدْرِكَ.

٢٥٤٣ ـ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَنْهَكِي (١)، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَىٰ لِلْمَرْأَةِ، بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ ﷺ: (لَا تَنْهَكِي (١)، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَىٰ لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُ إِلَىٰ الْبَعْل).

• صحيح، وقال أبو داود: ضعيف (٢).

# ٨ ـ باب: الأذان في أذن المولود

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. [د٥١٠٥/ ت١٥١٤]

• حسن. وقال شعيب: معيف.

# ٩ ـ باب: ما جاء في تأديب الولد وأمره بالصلاة

٢٥٤٥ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَأَنْ يُقَصَدَقَ بِصَاع).
 الرَّجُلُ وَلَدَهُ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاع).

#### • خيني

٢٥٤٦ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَداً مِنْ نَحْلٍ، أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ). [ت١٩٥٢]

[وانظر: ١١٧١] وفي أمره بالصلاة والتفريق في المضاجع.

٢٥٤٣ ـ (١) (لا تنهكي): معناه: لا تبالغي في الخفض.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في تعليقه علىٰ المستدرك: ليس بصحيح. وضعفه شعيب الأرنؤوط.

# ١٠ ـ باب: في الكنى

٢٥٤٧ ـ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِصُهَيْبٍ: مَا لَكَ تَكْتَنِي بِأَبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي تَكْتَنِي بِأَبِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي يَحْيَىٰ، وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ؟ قَالَ: كَنَّانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَبِي يَحْيَىٰ.

• حسن. وقال شعيب: ضعيف.

٢٥٤٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى، قَالَ: (فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ). يَعْنِي: ابْن اخْتُهَا، صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنًى، قَالَ: (فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللهِ). يَعْنِي: ابْن اخْتُهَا، فَكَانَتْ تُكَنَّىٰ بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ. [د٧٣٩]

• صحيح.

# ١١ ـ باب: مداعبة الأولاد

٢٥٤٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُفُ عَبْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَكَثِيراً بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: (مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ يَصُفُ عَبْدَ اللهِ وَعُبَيْدَ اللهِ وَكَثِيراً بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: (مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَصُفْرِهِ، فَيَقَعُونَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا). قَالَ: فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ، فَيَقَعُونَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، فَيُقَبِّلُهُمْ وَيَلْزَمُهُمْ.

• إسناده ضعيف.



الكتاب الخامس الميراث والوصايا

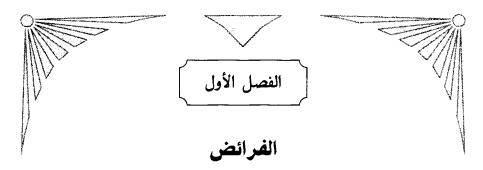

# ١ \_ باب: إلحاق الفرائض بأهلها بعد أداء الحقوق

الْفَرَائِضَ (النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَلْجِقُوا (النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (أَلْجِقُوا الْفَرَائِضَ (۱) بِأَهْلِهَا (۲) ، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (۳) . [خ٢٧٣٢]

# ٢ ـ باب: ميراث الأُبوين والزوجين

٢٥٥١ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذلكَ ما أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكِرِ: وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ الله مِنْ ذلكَ ما أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِللَّكَرِ: مِثْلً حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (۱)، مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبُويْنِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ (۱۷ وَجَعَلَ لِلأَبْعَ (۲)، وَلِلْزَّوْجِ: الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ (۳). [خ۲۷٤٧]

۲۵۰ ـ (۱) (الفرائض): المراد بالفرائض هنا: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالىٰ
 وهي: النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.

<sup>(</sup>٢) (بأهلها): المراد بهم: من يستحق لهذه الفرائض بنص القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٣) (لأولىٰ رجل ذكر): أي: لأقرب رجل. وكلمة ذكر: للتأكيد.

٢٥٥١ ـ (١) (لكل واحد منهما السدس): وذَّلك عند وجود الفرع الوارث.

<sup>(</sup>٢) (الثمن والربع): للمرأة الربع عند عدم وجود الفرع الوارث ولها الثمن عند وجوده.

<sup>(</sup>٣) (الشطر والربع): للزوج الربع عند وجود الفرع الوارث، وله النصف عند عدم وجوده.

وفي رواية: وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ (٤). [خ٨٧٥٤]

#### ٣ \_ باب: ميراث الجد

٢٥٥٢ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَىٰ ابْنِ الزُّبَيْرِ في الجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ هذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلاً؛ لَاتَّخَذْتُهُ). أَنْزَلَهُ أَباً (٢). يَعْنِي: أَبَا بَكْرٍ.

٢٥٥٣ ـ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يُشَرِّكُ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَىٰ السُّدُس.

• إسناده صحيح.

٢٥٥٤ ـ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَىٰ سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْظِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَةُ، وَلَا يُورِّثُ أَخاً لِأُمِّ مَعَ جَدِّ، وَلَا أُختاً لِأُمِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَىٰ السُّدُسِ؛ لِأُمِّ مَعَ جَدِّ، وَلَا أُختاً لِأُمِّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَىٰ السُّدُسِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخِ لِأَبٍ مَعَ أَخِ لِأَبٍ وَأُمِّ. وَإِذَا كَانَتْ أُختُ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَأَخْ لِأَبٍ، أَعْطَىٰ الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنَّصْفَ الْآخِرَ أَخْتَ النِّصْفَ، وَالنَّصْفَ الْآخِرَ بَعْفَيْنِ. وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَىٰ السُّدُسِ. [مي ١٩٦٥]

فیه انقطاع.

<sup>(</sup>٤) (الثلث): للأم عند عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة.

٢٥٥٢ \_ (١) (أما الذي): هو أبو بكر رَضِّيُّه.

<sup>(</sup>٢) (أنزله أباً): أي: جعل أبو بكر ﷺ الجد في منزلة الأب عند عدم وجوده.

٢٥٥٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ كَانَ يُقَاسِمُ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ
 إِلَىٰ الثُّلُثِ، ثُمَّ لَا يُنْقِصُهُ.

• إسناده منقطع.

#### ٤ \_ باب: ميراث الولد

٢٥٥٦ ـ (خ) عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَمَنِ مُعَلِّماً وَأَمِيراً، فَسَأَلْنَاهُ: عَنْ رَجُلٍ تُوفِّيَ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ؟ بِالْيَمَنِ مُعَلِّماً وَأَمِيراً، فَسَأَلْنَاهُ: عَنْ رَجُلٍ تُوفِّيَ: وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ؟ فَأَعْطَىٰ الابْنَةَ النِّصْف، وَالأُخْتَ النِّصْف. [٢٧٣٤]

٧٠٥٧ ـ (خ) عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى: عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتِ؟ فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأُتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَىٰ، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ! أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَىٰ النَّبِيُ وَيَهَا لَابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِي فَلِلأُخْتِ. فَلَالْنُو السُّدُسُ تَكْمِلَةَ النُّلُثَيْنِ، وَما بَقِي فَلِلأُخْتِ. فَقَالَ: وَما نَا مُوسَىٰ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي، ما دَامَ هذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

٢٥٥٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سَلِمَةَ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

• هو في الصحيحين بلفظ قريب (خ٥٦٥١/ م١٦١٦).

# ٥ \_ باب: لا يرث المسلم الكافر

٢٥٥٩ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَإِنَّهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدٍ قَالَ:

(لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ المُسْلِمَ). [خ٢٦٦ (١٥٨٨)/ م١٦١٤] • ٢٥٦٠ عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّىٰ).

• حسن صحيح.

### ٦ \_ باب: ميراث الكلالة

٢٥٦١ ـ (م) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمْعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الله عَلَيْهُ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ الله عَلَيْهُ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْءً مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ بَعْيَ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ بَعْيَ طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: (يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ كَتَى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: (يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَيْفِ (١) اللّهِ يَعْفِي فَي صَدْرِي، وَقَالَ: (يَا عُمَرُ، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَيْفِ (١٠ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

٢٠٦٢ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجُهِي، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثَّلُثَيْنِ؟ قَالَ: (أَحْسِنْ). قُلْتُ: الشَّطْرُ؟ قَالَ:

٢٥٦١ ـ (١) (آية الصيف): أي: التي في آخر سورة النساء، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ يُسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦].

قال الخطابي: أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء، وهي التي في سورة النساء [الآية: ١٢] وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين لهذا المعنى من ظاهرها. ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف، وهي التي في آخر سورة النساء [الآية: ١٧٦] وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء، فأحال السائل عليها ليتين المراد بالكلالة المذكورة فيها. اه. «تحفة الأحوذي».

(أَحْسِنْ). ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي، فَقَالَ: (يَا جَابِرُ، لَا أُرَاكَ مَيِّتاً مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ). قَالَ: هَذَا، وَإِنَّ اللهُ قَدْ أَنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْآيَةُ فِيَّ: ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْآيَةُ فِيَّ : ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْآيَةُ فِي اللهَ اللهُ ا

### • صحيح.

٢٥٦٣ ـ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ يَسْتَفْتُونَكَ فِي عَازِبٍ قَالَ: (تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ). الْكَلَالَةُ؟ قَالَ: (تُجْزِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ).

فَقُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: هُوَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَلَداً وَلَا وَالِداً؟ قَالَ: كَذَلِكَ ظَنُّوا أَنَّهُ كَذَلِكَ. [د٢٨٨٩/ ٣٠٤٦]

#### • صحيح.

## ٧ - باب: ميراث الولد المنفى في اللعان

٢٥٦٤ ـ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ اللهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ اللهُ اللهُ

• صحيح مرسل.

# ٨ ـ باب: في ميراث الإخوة

٢٠٩٥ \_ عَنْ عَلِيٍّ ضَلَيْهِ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ أَعْيَانَ (١)
 بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ (٢). [ت٥٩٥/ جه٣٧٧/ مي٣٠٢]

٢٥٦٥ ـ (١) (أعيان): الإخوة من أب وأم؛ أي: الإخوة الأشقاء.

<sup>(</sup>٢) (بني العلات): هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد؛ أي: الأخوة لأب.

☐ زاد ابن ماجه والدارمي: يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ. إِخْوَتِهِ لِأَبِيهِ.

• حسن .

#### ٩ \_ باب: ميراث الجدة

٢٥٦٦ ـ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.

ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَلَّىٰ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ هُوَ اللّهَدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُو بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهُو لَهَا. [د؟٨٩٤] مي٢٩٨١/ مي٢٩٨١/ مي٢٩٨١]

• قال شعيب: صحيح لغيره.

## ١٠ ـ باب: في العصبة

٢٠٦٧ ـ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عُمَرَ قَضَىٰ فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَ الضَّىٰ فِي أَهْلِ طَاعُونِ عَمَوَاسَ ـ أَول طَاعُونٍ فِي الإسلامِ ـ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا مِنْ قِبَلِ عَمَوَاسَ ـ أُول طَاعُونٍ فِي الإسلامِ ـ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ بِأَبٍ، الْأَبِ سَوَاءً، فَبَنُو الْأُمِّ أَحَقُّ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضِ بِأَبٍ، فَهُمْ أَحَقُ بِالْمَالِ.

٢٥٦٨ ـ عَن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ. [مي٣٠٢٩]

• منقطع، رجاله ثقات.

# ١١ \_ باب: الأخوات مع البنات عصبة

٢٥٦٩ ـ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَضَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فِي بِنْتٍ وَأُخْتِ، فَأَعْطَىٰ الْبِنْتَ النِّصْفَ، وَالْأُخْتَ النِّصْفَ. [مي٢٩٢١]

• إسناده صحيح علىٰ شرط البخاري.

# ١٢ \_ باب: مسألة أحد الزوجين مع الأبوين (الغراوين)

• ٢٥٧٠ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقاً، وَجَدْنَاهُ سَهْلاً، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ اللَّعْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. [مي٢٩٠٧]

• إسناده ضعيف.

٢٥٧١ ـ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ الجَرْمِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ. [مي٢٩٠٩]

• إسناده صحيح.

## ١٣ \_ باب: في المشركة

٢٥٧٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: فِي زَوْجٍ، وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمِّ، وَإِخْوَةٍ لِأُمِّ؟ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ وَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَّا قُرْباً.

# ١٤ \_ باب: في الأكدرية

٢٥٧٣ ـ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتِ، وَأُمِّ، وَزُوْجٍ، وَجَدِّ، قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ: لِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ. [مي٣٩٧]

• إسناده صحيح.

### ١٥ ـ باب: في العول

٢٥٧٤ - عَنْ شُرَيْحٍ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ: زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا
 لِأبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا:

جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلِلْأُمِّ النِّصْفُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلِلْأُمِّ النِّصْفُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلِلْأُمِّ النُّلُمُ النُّلُثُ : سَهْمَانِ، وَلِلْأَحْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ: سَهْمَانِ، وَلِلْأَحْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ : سَهْمَ تَكْمِلَةُ التُّلُثَيْنِ. [مه ٢٩٣٨]

• إسناده صحيح.

## ١٦ ـ باب: في الرد

۲۰۷۰ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُدٍ: فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنِ، قَالَ: النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَرَدُّ عَلَىٰ الْبِنْتِ. [مي٢٩٨٨]

• إسناده ضعيف.

٢٥٧٦ ـ عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمِّ، وَأُمِّ؟ فَأَعْظَىٰ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ فَأَعْظَىٰ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةً فَأَعْظَىٰ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثَّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةً مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ.

• موقوف، إسناده صحيح.

٢٥٧٧ ـ عَنِ عامِرٍ الشَّعْبِيِّ: سئل عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُمَا؟ قَالَ: لَهَا الْمَالُ كُلُّهُ. [مي٢٩٩٠]

• إسناده صحيح.

#### ١٧ \_ باب: ميراث المولود

٢٥٧٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمُتْهُلُّ قَالَ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ).

• صحيح.

٢٥٧٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّىٰ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً).

قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ، أَوْ يَصِيحَ، أَوْ يَعْطِسَ. [جه٢٧٥]

• صحيح.

### ١٨ ـ باب: ميراث الغرقيٰ والقتليٰ

(۱) عَمِيَ مَوْتُهُمْ (۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ (۱) فِي هَدْم، أَوْ غَرَقٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ، يَرِثُهُمُّ الأَحْيَاءُ. [مي٣٠٨٧]

• إسناده حسن.

٢٥٨١ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَتِيقٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبِيقٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ عُمَرَ بْنِ عَبِيقٍ مَالَة قَبْلُ؟ عَبْدِ العَزِيزِ: فِي الْقَوْمِ يَقَعُ عَلَيْهِمُ البَيْتُ، لَا يُدْرَىٰ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؟ قَالَ: لَا يُورَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُورَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ قَالَ: لَا يُورَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَيُورَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ.

٧٥٨٠ ـ (١) (عمي موتهم): أي: لم يعلم من مات منهم قبل الآخر.

### ١٩ \_ باب: ميراث الخنثى

٢٥٨٢ ـ عَنْ عَلِيٍّ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ، مِنْ أَيِّهِمَا يُورَّثُ؟ فَقَالَ: مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ؟ [مي٣٠١٢]

مرسل رجاله ثقات.

# ٢٠ ـ باب: ميراث ذوي الأرحام

٢٥٨٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ابْنُ أُخْتِ الْقَوْم مِنْهُمْ).

• صحيح.

٢٥٨٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ).

• صحيح.

٢٥٨٥ - عَنْ زِيَادٍ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ فِي عَمِّ لِأُمِّ، وَخَالَةٍ، فَأَعْطَىٰ الْعَمَّ لِلْأُمِّ التُّلُثَيْن، وَأَعْطَىٰ الْخَالَةَ التُّلُثَ. [مي٣٠٢]

٢٥٨٦ \_ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَىٰ الْخَالَةَ الثَّلُثَىٰنِ. [مي٣٠٢٢]

• إسناده منقطع.

٢٥٨٧ ـ عَنْ مَسْرُوقٍ: فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ؛ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا.

## ٢١ ـ باب: في ميراث المرتد

٢٥٨٨ ـ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُوْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. [مي٣١١٧]

• إسناده صحيح.

#### ٢٢ ـ باب: إبطال ميراث القاتل

٢٥٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (الْقَاتِلُ لَا يَكِنُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: (الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ).

• صحيح.

### ٢٣ ـ باب: ميراث الزوجين من الدية

• ٢٥٩٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ : مِيرَاثُهَا لَنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا).

• صحيح.

#### ٢٤ ـ باب: ميراث ولد الزني

٢٥٩١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَىٰ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ).

٢٥٩٢ \_ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ وَلَدِ الزِّنَىٰ: تَرِثُهُ أُمُّهِ. وَوَرَثَتُهُ وَرَثَةُ أُمِّهِ.

• إسناده ضعيف.

#### ٢٥ \_ باب: الدين قبل الوصية

٢٥٩٣ ـ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ يَوْصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ الْوَصِيَّةِ يَوُصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ الْوَصِيَّةِ يَوْصَىٰ بِهَاۤ أَوْ دَيْنٍ الْمَاءِ: ١٢]، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لَيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ.

حسن. وقال شعیب: ضعیف.
 ات۲۰۹۶/ جه۲۷۱۵

# ٢٦ ـ باب: ما جاء في تعليم الفرائض

٢٥٩٤ ـ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَقَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا الزَّمَانِ، لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ، لَقَدْ أَتَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ وَمَا يَعْلَمُهَا عَيْرُهُمَا.

#### • إسناده صحيح.

7090 ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُوُّ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّىٰ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُوُ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقْبَضُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، حَتَّىٰ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ، لَا يَجِدَانِ أَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا). [مي ٢٢٧/ ك ٧٩٥٠]



### ١ \_ باب: الترغيب في الوصية

٢٥٩٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ يَالَّا اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## ٢ ـ باب: وصية النبي ﷺ

٢٥٩٧ ـ (ق) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُوصِىٰ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَبِي أَوْفَىٰ وَ اللهِ اللهِ كَانَ النَّبِيُ عَلِيْ أَوْصَىٰ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَىٰ النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِروا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَىٰ كُتِبَ عَلَىٰ النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِروا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَىٰ بِكِتَابِ الله. [خ7٧٤/ م١٦٣٤]

[وانظر: ۳۷۰۹ ـ ۳۷۱۲]

### ٣ ـ باب: الوصية بالثلث

٢٥٩٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَىٰ النَّاسُ إِلَىٰ النَّابُعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ). [خ٣٧٤/ م١٦٢٩م

٢٥٩٦ ـ (ت) الحكمة من إيجاب الوصية، هي حفظ الحقوق، فمن كان له ديون وعليه ديون، فهي واجبة في حقه لحفظ تلك الحقوق، أما الفقير الذي ليس له وليس عليه فبماذا يوصي!!

٢٥٩٩ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَالُ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَزَّاهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ فَجَزَّاهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً.

□ وفي رواية: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

#### ٤ ـ باب: تصرفات المريض

• ٢٦٠٠ ـ (خ) وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحاً، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَطَاوُساً، وَعَطَاءً، وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَريض بِدَيْن.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.

وَأَوْصَىٰ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُعْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا.

٢٦٠١ ـ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثَّلُثِ. [مي٣٢٦٠]

• إسناده حسن.

٢٦٠٢ - عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ: مَا حَابَىٰ بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعِ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلْثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ.
 آمي٣٢٦١ - مَرَضِهِ مِنْ بَيْعِ أَوْ شِرَاءٍ، فَهُوَ فِي ثُلْثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ.

• إسناده صحيح.

٢٦٠٣ - عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ: أَنَّ رَجُلاً يُكْنَىٰ أَبَا ثَابِتٍ، أَقَرَّ

لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ.

• إسناده صحيح.

# ٥ ـ باب: الوصاية على اليتيم

٢٦٠٤ ـ (خ) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَصِيَّةً (١). [٢٧٦٧]

٢٦٠٥ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيماً وَلَهُ إِبِلٌ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلٍ، وَلَا نَاهِكٍ عَوْضَهَا، وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرِّ بِنَسْلٍ، وَلَا نَاهِكِ فِي الْحَلْب.

• إسناده صحيح.

٢٦٠٦ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللهِ قَالَ: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ.

٢٦٠٧ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَبِيُّهُا تُزَكِّي أَمُوَالَنَا، وَإِنَّهَا لَيُتْجَرُ بِهَا فِي الْبَحْرَيْن. [هق٦٦]

[وانظر: ٣٣٤٠ في الأكل من مال اليتيم.

وانظر: ٣٤٥٧ في كفالة اليتيم].

٢٦٠٤ ـ (١) يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه، أخذاً بحديث: (أنا وكافل اليتيم كهاتين).

### ٦ ـ باب: لا وصية لوارث

٢٦٠٨ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ).

[۲۷۱۳م ۲۱۲۰ ت ۲۸۷۰]

• صحيح.

# ٧ \_ باب: الصدقة في الحياة أفضل من الوصية

٢٦٠٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلِهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَبِّئْنِي بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، وَأَبِيكَ! لَتُنَبَّأَنَّ: أُمُّكَ) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّك) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّك) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّك) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ أُمُّك).

قَالَ: نَبِّئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ مَالِي، كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَاللهِ لَتُنَبَّأَنَّ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْش، وَاللهِ لَتُنْبَأَنَّ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْعَيْش، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَاهُنَا، قُلْتَ: مَالِي لِفُلَانٍ، وَهُو لَهُمْ، وَإِنْ كَرِهْتَ). [جه٢٧٠٦]

• صحيح.

# ٨ ـ باب: الرجوع عن الوصية

٢٦١٠ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ.
 [مي٣٢٥٣]

• إسناده صحيح.

٢٦١١ ـ عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ يُوصِي بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ يُوصِي بِأَخْرَىٰ؟ قَالَ: هُمَا جَائِزَتَانِ فِي مَالِهِ. [مي٣٢٥٧]

# ٩ ـ باب: من أوصىٰ بأكثر من الثلث

٣٦١٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: فِي رَجُلٍ أَوْصَىٰ وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ؟ فَقَالَ: لَا يَجُوزُ. قَالَ الدارمي: يَعْنِي: إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ.

• إسناده صحيح.

٢٦١٣ ـ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّاداً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ. [مي٣٢٣٤]

• إسناده صحيح.

#### ١٠ \_ باب: الوقف

٢٦١٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).

قالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفَقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبِي، وَفِي الرِّقابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَالشَّيْفِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَالشَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِاللهِ اللهِ ا

□ وفي رواية للبخاري: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ
 وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ).

٢٦١٤ ـ (١) (غير متأثل): معناه: غير جامع.

٧٦١٥ - عَن الزُّبَيْرِ: أنه جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَىٰ بَنِيهِ، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَّثُ، وَأَنَّ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَارٍّ بِهَا، فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ، فَلَا حَقَّ لَهَا. [می۳۲۳]

• إسناده صحيح.

[وانظر في الصدقة الجارية: ١٦٣٨].



أحكام الاسرة

الكتاب السادس

البرُّ والصلة بين أفراد الأسرة

### ١ \_ باب: بر الوالدين

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟
رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟
قَال: (أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أُمُّك). قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أَمُّك).
[خ٧٥٤٨]

النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: (أَحَيُّ وَالِدَاكَ)؟ قالَ: نَعَمْ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: (أَحَيُّ وَالِدَاكَ)؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: (فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ).

٢٦١٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَغِمَ (١) أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، قُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ فَيْلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ وَاللَّذَيْهِ عَنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ).
 [م ٢٥٥١]

### ٢ ـ باب: صلة الوالد المشرك

٢٦١٩ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنَىٰ قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ، في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأْصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ).

□ وفي رواية للبخاري: فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا
 رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَمُدَّتِهِمْ.

٢٦١٨ \_ (١) (رغم): معناه: ذل، وأصله: لصق أنفه بالرغام، وهو تراب مختلط برمل.

# ٣ \_ باب: تحريم عقوق الوالدين

٢٦٢٠ ـ (ق) عَنِ المغيرةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
 (إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ (١)، وَوَأُدَ البَنَاتِ (٢)،
 وَمَنَعَ وَهَاتِ (٣). وَكَرِهِ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَّالِ).
 المَالِ).

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)، قِيلَ: مَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ: أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ؛ فَيَسُبُّ أُمَّهُ). [خ٣٧٥/ م٩٧]

# ٤ \_ باب: فضل صلة أصدقاء الوالدين

٢٦٢٢ - (م) عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ (١) ، إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ ، وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ . فَبَيْنَا هُوَ يَوْماً عَلَىٰ ذلِكَ الْحِمَارِ ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : رَأْسَهُ . فَبَيْنَا هُو يَوْماً عَلَىٰ ذلِكَ الْحِمَارِ ، إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَالَ : ارْكَبْ أَلَسْتَ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ؟ قَالَ : بَلَىٰ ، فَأَعْظَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا ، وَالْعَمَامَةَ ، قَالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ . فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : غَفَرَ الله لَكَ ! أَعْطَيْتَ هذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ ، وَعِمَامَةً غَفَرَ الله لَكَ ! أَعْطَيْتَ هذَا الأَعْرَابِيَّ حِمَاراً كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ ، وَعِمَامَةً

٢٦٢٠ ـ (١) (عقوق الأمهات): أما عقوق الأمهات فحرام، وكذلك عقوق الآباء من الكبائر. وإنما اقتصر، هنا، على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء.

<sup>(</sup>٢) (ووأد البنات): هو دفنهن في حياتهن، فيمتن تحت التراب.

<sup>(</sup>٣) (ومنع وهات): يعني: الامتناع عن أداء ما توجبه عليه الحقوق؛ يقول في الحقوق الواجبة: لا أُعطى. ويقول فيما ليس له حق فيه: أعط.

٢٦٢٢ ـ (١) (يتروح عليه): أي: يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير.

كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ! فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَبَرِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ أَبَرِ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُولِّي)، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقاً لِعُمَرَ.

# ٥ ـ باب: رحمة الأولاد

٢٦٢٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حابِسِ التَّمِيمِيُّ جالِساً، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً، فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ ثُمَّ قَالَ: (مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ). [خ٩٩٥/ م٢٣١٨]

٢٦٢٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا قَالَتْ: جاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْنًا قَالَتْ: جاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ: (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقبِلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَةٍ: (أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ فَقَالَ: تُقبِلُكُ الرَّحْمَةَ).

٢٦٢٥ ـ عَنْ يَعْلَىٰ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْعَيَانِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلَ ، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: (إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ يَسْعَيَانِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْلَا ، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: (إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ (١)).

#### • صحيح.

## ٦ ـ باب: فضل الإحسان إلى البنات

٢٦٢٥ ـ (١) (مبخلة مجبنة): أي: مظنة أن يكون سبباً في البخل والجبن.

فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَال: (مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ). [خ٨١١/ م٢٦٢٩]

٢٦٢٧ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ) وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. [٢٦٣١]

٢٦٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّة: (مَنْ وُلِدَتْ لَهُ أَنْثَىٰ فَلَمْ يَؤِيدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ - يعني الذكر - ولِدَتْ لَهُ أَنْثَىٰ فَلَمْ يَؤِيدُهَا وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ - يعني الذكر عَلَيْهَا، أَذْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ).
 [ك٣٤٨]

• قال الذهبي: صحيح.

# ٧ \_ باب: صلة الرحم

٢٦٢٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ، قَالَتِ الرَّحِمُ: هذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضِينَ بأَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضِينَ بأَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضِينَ بأَنْ أَصِل مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَبِّ! قَالَ: فَهُو لَكِ). قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا (فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن ثَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَسَيْتُمْ إِن ثَوْلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَسَيْتُمْ إِن ثَوْلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ إِلَٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

٢٦٣٠ ـ (١) (ينسأ): أي: يؤخر.

<sup>(</sup>٢) (أثره): الأثر: الأجل.

٢٦٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِم مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ<sup>(١)</sup>، مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثْر). [ت١٩٧٩]

• صحيح.

# ٨ ـ باب: إِثم قاطع الرحم

٢٦٣٢ - (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَيَّكَ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ). [خ٥٩٨٤/ م٥٩٨٤]

□ وفي رواية لمسلم: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِم).

٢٦٣٣ \_ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَيْ اللهِ عَلَيْهِ: (مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعْ مَا يَدَّخِرُ لَهُ في الآخِرَةِ، مِنَ البَغْيِ، وَقَطِيْعَةِ الرَّحِم). [۲۹۰۲۵/ ت ۲۵۱۱/ جه ۲۹۱۱]

• صحيح.

# ٩ \_ باب: ليس الواصل بالمكافئ

٢٦٣٤ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا). [خ۹۹۱٥]

٢٦٣١ ـ (١) (مثراة في المال): أي: غني في المال.

#### ١٠ \_ باب: بر الخالة

٢٦٣٥ عن ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْباً عَظِيماً، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: (هَلْ لَكَ
مِنْ أُمِّ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
(فَيِرَّهَا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين (شعيب).

# ١١ \_ باب: هل يطلق امرأته، لبرِّ الوالدين

٢٦٣٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَتُ عُمَرُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَكَانَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَكَانَ عُمَرُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### • صحيح.

٢٦٣٧ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً، وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنْ يُقُولُ: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ)، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ، أَوْ الْحَفَظْهُ.

ورُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي، وَرُبَّمَا قَالَ: إِن أَبِي.

• صحیح. [ت۱۹۰۰/ جه۲۰۸۹، ۳۲۲۳]



الحاجات الضرورية

الكتاب الأول الطعام والشراب



## ١ \_ باب: أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين

٢٦٣٨ ـ (ق) عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة قَالَ: كُنْتُ غُلَاماً في حَجْرِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ (٢) في الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا غُلامُ، سَمِّ الله، وَكُلْ بِيَمِينَك، وَكُلْ مِمَّا يَلَيك)، وَمُلْ مِمَّا يَلَيك)، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي (٣) بَعْدُ. [خ7٧٦٥/ م٢٠٢٢]

٢٦٣٩ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ الله عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء).

٢٦٣٩ م - (م) وَعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَالْكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمالِ).

٢٦٣٨ ـ (١) (حجر): أي: تربيته وتحت نظره.

<sup>(</sup>٢) (تطيش): تتحرك في نواحي القصعة ولا تقتصر علىٰ موضع واحد.

<sup>(</sup>٣) (طعمتي): أي: صفة أكلي؛ أي: لزمت ذٰلك وصار عادة لي.

<sup>(</sup>ت) ينبغي أن يُعلم الطفل لهذه الآداب من صغره حتىٰ تصبح له عادة.

□ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: (وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا).

٢٦٤١ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛
 فَلْيَذْكُرِ السْمَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ السْمَ اللهِ تَعَالَىٰ فِي أَوَّلِهِ؛
 فَلْيَقُلْ: بإسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ). [د٢٧٦٧/ ت٨٥٨/ جه٢٦٤٪ مي٣٢٦٤]

• صحيح.

[وانظر في طلب الحلال: ٢٢٢٧، ٣١٩٦]

## ٢ ـ باب: المؤمن يأكل في معًى واحد

٢٦٤٢ ـ (ق) عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ يُؤْتَىٰ يِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكْلَ كَثِيراً، فَقَالَ: بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكُلَ كَثِيراً، فَقَالَ: يَا نَافِعٌ، لَا تُدْخِلُ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَّكُلُ في يَا نَافِعٌ، لَا تُدْخِلُ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَكُلُ في اللهُوْمِنُ يَأْكُلُ في مِعْي وَاحِدٍ، والْكَافِرُ يَأْكُلُ في سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ). [خ٣٩٩ه/ م٢٠٦٠]

## ٣ \_ باب: الأكل متكئاً

٢٦٤٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لَكُلُ مُتَّكِئاً).

كَا الرَّجُلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ.

• حسن. وقال شعيب: ضعيف.

# ٤ ـ باب: لعق الأصابع والأكل بثلاث

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ عَلَيْ يَاكُلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الل

## ٥ ـ باب: إذا وقعت لقمة فليأخذها

٢٦٤٦ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّىٰ يَحْضُرَهُ عَنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ؛ فَلْيُمِطْ مَا كَانِ بِهَا مِنْ أَذَىٰ، ثُمَّ لَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللَّقْمَةُ؛ فَلْيُمِطْ مَا كَانِ بِهَا مِنْ أَذَىٰ، ثُمَّ لَيَاكُمُ اللَّقُمَةُ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ؛ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لِي طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ).

وفي رواية: (وَلَا يَمْسَعْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، حَتَّىٰ يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ).

### ٦ \_ باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه

٢٦٤٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي أُمامَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ \_ وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ \_، قَالَ: (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ () وَلَا مَكْفُورٍ (٢)). وَقَالَ مَرَّةً: (الْحَمْدُ لله رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ () وَلَا مُحْفُورٍ (٢)). وَقَالَ مَرَّةً: (الْحَمْدُ لله رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُسْتَغْنَى، رَبُّنَا).

٢٦٤٨ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ لَيْرَضَىٰ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا).

٢٦٤٧ ـ (١) (غير مكفى): الله سبحانه هو الكافي لا المكفى.

<sup>(</sup>٢) (ولا مكفور): أي: مجحود فضله ونعمته.

<sup>(</sup>٣) (ولا مودَّع): أي: غير متروك.

٢٦٤٩ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَكُلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَىٰ، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجاً).

#### • صحيح.

#### ٧ ـ باب: الضيف إِذا تبعه غيره

• ٢٦٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكُنَىٰ أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَاماً يَكُفِي خَمْسَةً، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ عَيْمٍ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ في وَجْهِهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَ عَيْمٍ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ في وَجْهِهِ الجُوعَ، فَدَعَاهُمْ. فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْمٍ: (إِنَّ هذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). فَقَالَ: تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). فَقَالَ: لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). فَقَالَ: لَهُ، بَلْ قَدْ أَذِنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ). فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْ لَهُ مَا لَذَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ

### ٨ ـ باب: إِذَا طلب الضيف دعوة غيره

٢٦٥١ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَاراً لِرَسُولِ الله عَيَيْ فَارِسِيّاً، كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَقَالَ: (وَهذِهِ)؟ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْ (لَا). فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا). ثَمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا اللهِ عَيْ (لَا) عَنْ رَسُولُ اللهِ عَيْ (لَا اللهِ عَيْ الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتُدَافَعَانِ (١) حَتَّىٰ أَتَيَا مَنْزِلَهُ.

٢٦٥١ ـ (١) (يتدافعان): أي: يقدم كل منهما صاحبه ويدفعه ليكون أمامه.

### ٩ \_ باب: لا يعيب طعاماً

ك ٢٦٥٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ما عابَ النَّبِيُّ عَيْقَ طَعَاماً قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. [خ٥٦٩ (٣٥٦٣)/ م٢٠٦٤]

□ وفي رواية لمسلم: وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ، سَكَتَ.

#### ١٠ ـ باب: طلب الدعاء من الضيف الصالح

٣٦٥٣ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ أَبِي، قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَوَطْبَةً (١)، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ أُبِي بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، وَيَجْمَعُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَىٰ ـ قَالَ يُأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ يَأْكُلُهُ، وَيُلْقِي النَّوَىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي. وَهُوَ فِيهِ، إِنْ شَاءَ الله، إِلْقَاءُ النَّوَىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ شُعْبَةُ: هُو ظَنِّي. وَهُو فِيهِ، إِنْ شَاءَ الله، إِلْقَاءُ النَّوىٰ بَيْنَ الإِصْبَعَيْنِ ـ ثُمَّ أَبِي، شَرَابٍ فَشَرِبَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ: فَقَالَ أَبِي، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِهِ: ادْعُ الله لَنَا، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ! بَارِكُ لَهُمْ فِي مَا وَرُحَمْهُمْ).

### ١١ ـ باب: طعام الواحد يكفي الاثنين

٢٦٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ عَامُ الاَثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ). [خ٢٠٥٨ م٥٣٩٢]

# ١٢ \_ باب: نعم الأدم الخل

٧٦٥٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِي ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ

٢٦٥٣ \_ (١) (وطبة): خليط من التمر والأقط والسمن يجعل حيساً.

الأَّدُمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلُّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ ويَقُولُ: (نِعْمَ الأَّذُمُ الْخَلُّ). [٢٠٥٢]

٢٦٥٦ ـ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا كِسَرٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ)؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ، وَخَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : (قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ يَابِسَةٌ، وَخَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : (قَرِّبِيهِ، فَمَا أَقْفَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌ).

• حسن.

#### ١٣ ـ باب: التلبينة

٢٦٥٧ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخاصَّتَهَا، المَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِذلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ (١) أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ، فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ (١) عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (التَّلْبِينَةُ مَجَمَّةٌ (٢) لِفُؤَادِ المَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الحُزْنِ). [خ٢١٦، ٥٤١٧]

#### ١٤ \_ باب: الرطب بالقثاء

٢٦٥٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِيهِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ. [خ٥٤٤٠/ م٢٠٤٣]

#### ١٥ ـ باب: العجوة والتمر

٢٦٥٩ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

٢٦٥٧ ـ (١) (التلبينة): حساء من دقيق أو نخالة.

<sup>(</sup>٢) (مجمة): أي: تريح الفؤاد وتزيل عنه الهم.

(مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً، لَمْ يَضُرَّهُ في ذلِكَ الْيَوْمِ: سُمُّ وَلَا سِحْرٌ).

٢٦٦٠ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ).

٢٦٦١ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ يَّ اللَّهِ بِتَمْرٍ عَتِيقٍ، فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ السُّوسَ مِنْهُ. [د٣٣٣٣]

• صحيح.

#### ١٦ \_ باب: الدباء

رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَىٰ ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ خُبْزاً وَمَرَقاً، فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالَي اللهَ عَلَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالَي اللهَ عَلَيْ يَتَتَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالَي اللهَ عَلَى اللهُ ا

### ١٧ ـ باب: الثوم والبصل

[انظر: ۱۱۱۶ ـ ۲۱۱۲، ۳۲۰۲].

### ١٨ \_ باب: إذا وقع الذباب في الإناء

٢٦٦٣ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِ قَالَ: (إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخِر دَاءً).
 جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخِر دَاءً).

☐ وفي رواية: (**فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ)**. [خ٣٣٠]

## ١٩ ـ باب: غسل اليدين قبل الطعام وبعده

٢٦٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ خَمَرٌ<sup>(١)</sup>، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ).

[د۲۸۰۲/ ت۱۸۲۰/ جه۳۲۹۷/ می۲۱۰۷]

🗆 ولفظ غير أبي داود: (وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرِ...).

• صحيح.

### ٢٠ ـ باب: طرف من معيشته ﷺ وأصحابه

[انظر: ۲۲۲۹، ۲۷۲۷ ـ ۲۷۲۷، ۲۷۷۳].

## ٢١ ـ باب: طعام أهل الكتاب والمشركين وآنيتهم

٢٦٦٥ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
 فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ، فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا، فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ
 عَلَيْهِمْ.

#### • صحيح.

٢٦٦٦ عن عَدِيِّ بْنَ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذًا، قَالَ: (إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْراً فَأَذْرَكَهُ)
كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذًا، قَالَ: (إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْراً فَأَذْرَكَهُ)
يَعْنِي: الذِّكْرَ - قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجاً، قَالَ: (لَا تَدَعُ شَيْئاً ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَانِيَّةً (١)).
[حم٢٦٦٢]

• حسن

٢٦٦٤ ـ (١) (غمر): الدسم والزهومة من اللحم.

٢٦٦٦ ـ (١) المراد: أن المشابهة في الطعام لا تضر.

### ٢٢ ـ باب: أكل اللحم

٢٦٦٧ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ. قَالَ: وَسُمَّ فِي الذِّرَاعِ، وَكَانَ يَرَىٰ أَنَّ الْيَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ. [٢٧٨١]

• صحيح.

## ٢٣ \_ باب: ما جاء في لحوم الجلالة وألبانها

الْجَلَّالَةِ (١) وَأَلْبَانِهَا. وَمُعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ (١٨٢٤ - ١٨٢٤) جه٣١٨٩]

□ ولأبي داود: نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ.

• حسن صحيح.

## ٢٤ ـ باب: ما جاء في الحوارى والرقاق

٢٦٦٩ - عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ: أَنَّهَا غَرْبَلَتْ دَقِيقاً، فَصَنَعَتْهُ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ لَ لَيْبِيِّ عَيْقٍ رَغِيفاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا)؟ قَالَتْ: طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ رَغِيفاً، فَقَالَ: (رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ).
 أَصْنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفاً، فَقَالَ: (رُدِّيهِ فِيهِ، ثُمَّ اعْجِنِيهِ).

• حسن الإسناد.

# ٢٥ ـ باب: ما جاء في أكل الجبن والسمن

٢٦٧٠ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ، فَسَمَّىٰ وَقَطَعَ.

• حسن الإسناد.

٢٦٦٨ \_ (١) (الجلالة): هي التي تأكل الجلة من الدواب، والجلة: العذرة.

٢٦٧١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَاماً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؛ إِلَّا اللَّبَنُ).

• حسن.

## ٢٦ ـ باب: ما جاء في أكل الزيت

٢٦٧٢ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُوا الزَّيْتَ، وَادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ).

□ ولفظ ابن ماجه: (ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ...). [ت١٥٥١/ جه٣١٩٣]

• صحيح.

### ٢٧ \_ باب: التعوذ من الجوع

٢٦٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَيَانَةِ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَيَانَةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَيَانَةِ، فَإِنَّهَ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَيَانَةِ، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ). [د٧٤٥/ ن٥٤٨٣]

• حسن.

## ٢٨ ـ باب: الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع

٢٦٧٤ ـ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مَلاَ آدَمِيٌ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يَقُولُ: (مَا مَلاَ آدَمِيٌ وِعَاءً شَرّاً مِنْ بَطْنِ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقُونُ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِلْعَمْنِ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ).

٧٦٧٥ ـ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ، وَأُكْرِهَ عَلَىٰ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ عَلَىٰ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ فَقَالَ: حَسْبِي، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسِ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا، أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [جه ٥٩٥]

• حسن. وضعفه شعيب.

٢٦٧٦ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ: (كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ (كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعاً فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• حسن. وضعفه شعيب جدّاً.

[وانظر: ٢٦٤٢].

#### ٢٩ ـ باب: المضطر إلى الميتة

٢٦٧٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ الْحَرَّةَ، وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّتْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكُهَا، فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَىٰ، فَوَجَدَهَا، فَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَقَالَ: فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ: اسْلَحْهَا حَتَّىٰ نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلُهُ، فَقَالَ: حَتَّىٰ أَشَلَدُ مَنْكَ غِنَى حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ غِنَى حَتَّىٰ أَسْأَلُهُ، فَقَالَ: (هَلْ عِنْدَكَ غِنَى عَنْكَ غَنَى الْخَبَرَهُ عُنْكَ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَكُلُوهَا). قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَهُ وَلَا: اسْتَحْيَثُتُ مِنْكَ. [٢٨١٦]

• حسن الإسناد.

## ٣٠ ـ باب: الاجتماع على الطعام

٢٦٧٨ - عَنْ وَحْشِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: (فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ)؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكُ لَعُمْ، قَالَ: (فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ). [د٢٢٨٦ جه٣٢٨٦]

• حسن.

### ٣١ ـ باب: عرض الطعام

٢٦٧٩ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: لَا نَشْتَهِيهِ، فَقَالَ: (لَا تَجْمَعْنَ جُوعاً وَكَذِباً). [جه٣٦٩٨]

#### ٣٢ ـ باب: الدعاء لصاحب الطعام

بِخُبْرٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَجَاءَ بِخُبْرٍ وَزَيْتٍ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئِكَةُ). [٣٨٥٤]

• صحيح.





# ١ ـ باب: الأَمر بإحسان الذبح والقتل

٢٦٨١ - (م) عَنْ شَدَّاد بْنِ أَوْسِ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ(١)، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ؛ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ(٢) أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرحْ ذَبِيحَتَهُ (٣). [1900]

## ٢ ـ باب: الفرع والعتيرة

٢٦٨٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً).

وَالْفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ(١)، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ(٢) [خ٥٤٧٣م /٥٤٧٣] فِي رَجَبٍ.

٢٦٨١ ـ (١) (القتلة): هي الهيئة والحالة.

<sup>(</sup>٢) (ولبحد): أي: يشحذ.

<sup>(</sup>٣) (فليرح ذبيحته): أي: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك.

٢٦٨٢ ـ (١) (الفرع): هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء بركة الأم وكثرة نسلها، ويقربونه لآلهتهم وطواغيتهم.

<sup>(</sup>٢) (العتيرة): ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب. ويسمونها الرجسة أيضاً.

### ٣ ـ باب: ما يفعله المذكي

النبي عَلَيْ بِذِي المُحلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبلاً وَعَنَماً، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمْرَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، النَّبِيُ عَلَيْ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ (٢)، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَنَدَ (اللَّهُ بِمَعِيرٍ مَنْهَا بعيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ (٢)، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهُو فَلْمَوىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللهُ (٣)، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوْالِدَ (الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). قَالَ أَوْالِدَ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّا نَرْجُو لَ أَوْ نَخَافُ لَ الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى (٥)، أَقَنَلْبَحُ اللَّقُومُ اللَّهُ وَالْبَقُومُ اللَّهُ وَالْفَقُرَ، وَسَأَحَدُّونُ مُ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ السَّنُ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّونُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ السَّنَ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّونُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَىٰ المَالِكُونُ الْمَعْمَ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الطَّفُونُ فَمُدَىٰ المَالَمُ اللَّهُ وَالطُّفُرَ، وَسَأَحَدُونُ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الطَّفُونُ فَمُدَىٰ المَالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَلَى السَّلُ الْمَالِقُولُ السَّمُ اللَّهُ وَلَى السَّمُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ وَلَالَهُ المَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ السَّمُ اللَّهُ وَلَا السَّلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُعُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِسُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالْمُو

٢٦٨٤ - (خ) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَىٰ بِسَلْعِ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتاً، فَكَسَرَتْ حَجَراً فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّىٰ أَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَىٰ

۲٦٨٣ \_ (١) (فند): أي: هرب نافراً.

<sup>(</sup>٢) (فأعياهم): أي: أتعبهم ولم يقدروا على تحصيله.

<sup>(</sup>٣) (فحبسه الله): أي: أصابه السهم.

<sup>(</sup>٤) (أوابد): جمع آبدة؛ أي: غريبة، ويقال: تأبدت؛ أي: توحشت، والمراد: أن لها توحشاً.

<sup>(</sup>٥) (مدێ): جمع مدية، وهي السكين.

<sup>(</sup>٦) (ما أنهر الدم): أي: أساله.

النَّبِيِّ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ إِلَّيْ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ إِلَّاكِيَّةِ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ إِلَّاكِيةًا.

٢٦٨٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ، حَتَّىٰ يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.
 اللَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

• إسناده صحيح.

## ٤ \_ باب: ذبيحة الأعراب

٢٦٨٦ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اَنَّ قَوْماً قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : (سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ، وَكُلُوهُ).

#### ٥ \_ باب: الصيد بالكلب وبالقوس

٢٦٨٧ ـ (ق) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِذِهِ الْكِلَابِ؟ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: (إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ المُعَلَّمَةَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلْنَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَا تَأْكُلُ). [خ ١٩٢٩٥ (١٧٥)/ م ١٩٢٩]

٢٦٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيِّ قالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي النَّكِيُّمِ وَبِكَلْبِي المَعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي المَعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ فَالَ: (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ: فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا،

وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا. وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّم، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فَكُلْ. وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّم، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْ). [خ۸۷۶٥/ م۱۹۳۰]

# ٦ ـ باب: إذا غاب الصيد يومين أو أكثر

٢٦٨٩ - (م) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَينيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ). [1977]

# ٧ \_ باب: النهي عن الصيد بالخَذْف والبُنْدُقَة

٢٦٩٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغْفَّل: أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً يَخْذِفُ (١٠)، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَن الخَذْفِ ـ أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ ـ وَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ ٢ ) بِهِ عَدُقٌ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ). ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الخَذْفِ ـ أَوْ كَرِهَ الخَذْفَ ـ وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟! لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. [خ٤٧٩٥ (٤٨٤١)/ م١٩٥٤]

### ٨ ـ باب: تحريم كل ذي ناب من السباع

٢٦٩١ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ صَالَحِهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ [خ٠٣٥ (٧٢٥٥)/ م٢٣٢] أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

٢٦٩٢ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّلْيْرِ. [1938]

٢٦٩٠ ـ (١) (يخذف): يرمى بالحصىٰ من بين أصبعيه السبابة والإبهام.

<sup>(</sup>٢) (ينكأ): يهزم ويغلب.

### ٩ ـ باب: تحريم الحمر الإنسية

٢٦٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ اللهُ عَلَيْهِ لُحُومَ اللهُ عَلَيْةِ. [خ٥٦٧]

## ١٠ ـ باب: إِباحة الضب والأرنب

٢٦٩٤ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ \_ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالَّ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ \_ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنَ الأَقِطِ عَبَّاسٍ \_ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنَ الأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّراً.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ٥٧٥/ م١٩٤٧]

الضَّبُّ لَسْتُ النَّبِيُّ ﷺ: (الضَّبُّ لَسْتُ النَّبِيُّ ﷺ: (الضَّبُّ لَسْتُ النَّبِيُ النَّبِيُّ النَّبِيُ النَّبِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّبِي النَّالِي النَّبِي النَّبِي النَّالِقُلُولُونَا النَّبِي النَّالِقُلُونَ النَّالِقُلُونَ النَّبِي النَّبِي النَّالِقُلُونَ النَّبِي النَّلِي النَّبِي النَّبِي النَّلِي النَّالِقُلُونَ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلَامُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلِمُ النَّالِمُ النَّلَامِ النَّالِمُ الْمُنْ النَّالِمُ الْمُعْلَمُ النَّالِمُ اللَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ ا

٢٦٩٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَىٰ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْم، فَنَادَتْهُمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبِّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (كُلُوا، أو اللهِ عَيَّةٍ: إِنَّهُ حَلَالٌ ـ أَوْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، شَكَّ فِيهِ ـ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي). [خ٧٢٦٧/ م١٩٤٤]

٢٦٩٧ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَمَرَنِي اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا، فَأَمَرَنِي اصَّدْتُ أَرْنَبَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا، فَأَمَرَنِي اللهُ ال

# ١١ ـ باب: إباحة أكل الجراد والدجاج

٢٦٩٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتَّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ. [خ٥٤٩٥/ م١٩٥٢]

النبيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجاً. (خ) عَنْ أبي مُوسَىٰ الأشْعَرِيِّ ﴿ فَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ قَالَ: رأَيتُ النبيَّ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجاً.

### ١٢ \_ باب: إباحة لحوم الخيل

• ۲۷۰٠ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنِيًّا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلِيًّةٍ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. [خ٥٩١٠]

□ وفي رواية للبخاري: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ. [خ٥١١ه]

٢٧٠١ ـ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ، قُلْتُ: فَالْبِغَالُ؟ قَالَ: لَا. [جه٣١٩٧]

• صحيح الإسناد.

### ١٣ ـ باب: النهي عن صبر البهائم

٢٧٠٢ ـ (ق) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَىٰ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَىٰ غِلْمَاناً، أَوْ فِتْيَاناً، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَىٰ غِلْمَاناً، أَوْ فِتْيَاناً، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَىٰ النَّبِيُ عَيَّا أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. [خ٣٥٥/ م١٩٥٦]

٢٧٠٣ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُوا بِفِتْيَةٍ، أَوْ بِنَفَرٍ، نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ فَمَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُا، فَلَمَّا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.

٢٧٠٤ - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَا تَتَخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً).

#### ١٤ \_ باب: صيد البحر

٢٧٠٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَنتُوضًا أُ
 بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقالَ رسولُ الله ﷺ: (هُوَ الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ).
 آد٣٨٦ ته٢٦٦ جه٣٨٦، ٣٢٤٦]

#### • صحيح.

٢٧٠٦ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أُحِلَّتُ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأُمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأُمَّا الدَّمَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأُمَّا الدَّمَانِ: فَالْحُدُ وَالطِّحَالُ).
 قَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ).

#### • صحيح.

#### ١٥ \_ باب: السلخ

٧٧٠٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِغُلَامِ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (تَنَعَ حَتَّىٰ أُرِيَكَ)، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (تَنَعَ حَتَّىٰ أُرِيَكَ)، فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّىٰ تَوَارَتْ إِلَىٰ الْإِبِطِ، وَقَالَ: (يَا غُلَامُ، هَكَذَا فَاسْلُغُ)، ثُمَّ مَضَىٰ، وَصَلَّىٰ لِلنَّاسِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأً. [د٥٨٥/ جه١٧٩ع]

قَالَ أَبُو دَاوُد: زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ: «يَعْنِي: لَمْ يَمَسَّ مَاءً».

#### • صحيح.

### ١٦ ـ باب: النهي عن ذبح الحلوب

٢٧٠٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَىٰ رَجُلاً مِنَ

الْأَنْصَارِ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ). [جه ۲۱۸۰]

• صحيح. وأخرجه مسلم في حديث طويل (٢٠٣٨).

### ١٧ ـ باب: ما جاء في الضفدع

٢٧٠٩ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَع يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا.

[د۲۸۷۱/ ن۲۳۳۱/ مي۲۰۶۱]

# ١٨ ـ باب: ذكاة الجنين

• ٢٧١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (ذَكَاةُ الْجَنِين ذَكَاةُ أُمِّهِ). [د۲۸۲۸/ می۲۰۲۲]

• صحيح.

• صحيح.

### ١٩ ـ باب: ما قطع من الحي فهو ميت

٢٧١١ - عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ، وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَم، قَالَ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ). [د۲۸۵۸/ ت۱٤۸۰/ مي۲۰٦۱]

• صحيح.

٢٧١٢ - عَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ). [جه٦١٦٣]

• صحيح.

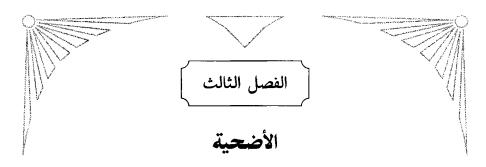

#### ١ \_ باب: سنة الأضحية ووقتها

الْبَرَاءِ هَا النَّبِيُ عَلَى: قَالَ النَّبِيُ عَلَى: (إِنَّ أُوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شُنَيْءٍ). فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، وَقَدْ ذَبَحَ، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً(١)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً(١)، فَقَالَ: (اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). [خ٥٤٥٥ (٩٥١)/ م١٩٦١]

#### ٢ \_ باب: سنّ الأضحية

٢٧١٤ - (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً (١٤) ؛ إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ).

٢٧١٥ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبِ بِنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَزَّتِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْجَلَعَ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَىٰ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْجَلَعَ لَلْهَ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ: (إِنَّ الْجَلَعَ لَيْوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيُّ (١)).
 [د٧٩٩٥/ ن٣٩٩٥/ جه١٤٠٥].

٢٧١٣ \_(1) (جذعة): ولد الشاة في السنة الثانية، وقيل: ابن ستة أشهر، والجذع من المعز ما دخل في السنة الثانية.

٢٧١٤ ـ (١) (مسنة): هي الثنية من الإبل والبقر والغنم.

٢٧١٥ ـ (١) (الثني): الذي بلغ سنتين.

## ٣ ـ باب: أضحية النبي ﷺ

(۱) عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ضَحَّىٰ النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (۱) أَمْلَحَيْنِ (۱) أَقْرَنَيْنِ (۲) ، ذَبَحَهُ مَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ وَقَرْنَيْنِ (۲) ، ذَبَحَهُ مَا بِيَدِهِ، وَسَمَّىٰ وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَىٰ وَفَرْنَا (۲) ، (۱۹۲۵) م ۱۹۲۵ (۵۰۵۳) م ۱۹۲۵ (۵۰۵۳)

إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَر بِكَبْشِ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتِيَ بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ. فَقَالَ فِي سَوَادٍ، فَأَتِي بِهِ لِيُضَحِّي بِهِ. فَقَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةُ (٢)). ثُمَّ قَالَ: (الشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ)، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَصْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ ضَحَّىٰ بِهِ. [١٩٦٧] تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ)، ثُمَّ ضَحَّىٰ بِهِ. [١٩٦٧]

٢٧١٨ - عَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْأَضْحَىٰ بِالْمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا قَضَىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَلَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَبْشٍ فَلَبَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِيَدِهِ، وَقَالَ: (بِاسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَمَّنْ لَمْ يُضَعِّ مِنْ أُمَّتِي).

• صحيح.

#### ٤ \_ باب: النحر بالمصلىٰ

٢٧١٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالمُصَلَّىٰ.

٢٧١٦ \_(١) (أملحين): الأملح، هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد.

<sup>(</sup>٢) (أقرنين): أي: اكل منهما قرنان حسنان.

<sup>(</sup>٣) (صفاحهما): أي: صفحة العنق وهي جانبه.

٧٧١٧ \_(١) (يطأ في سواد...): معناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود.

<sup>(</sup>٢) (هلمي المدية): هلمي: هاتي. والمدية: السكين.

# ٥ \_ باب: الإذن بادخار لحوم الأضاحي

٧٧٢ - (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ:
(مَنْ ضَحَّىٰ مِنْكُمْ، فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ المُقْبِلُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي؟
قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ،
قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ،
قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ،
قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ،
قَالَ: (كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ،

آمِ ۲۷۲۱ - (م) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ: (يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذَهِ)، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّىٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

🛘 وفي رواية: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

# ٦ ـ باب: لا يأخذ المضحى شعراً ولا ظفراً

٢٧٢٢ ـ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَطْفَارِهِ).

### ٧ \_ باب: فضل الأضحية

٧٧٢٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعْرِ أَحَبَّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَقَعَ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ مِنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ مَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

#### ٨ ـ باب: الشاة تجزئ عن أهل البيت

٢٧٢٤ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الظَّنْصَادِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ تَبَاهَىٰ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، حَتَّىٰ تَبَاهَىٰ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَىٰ.

• صحيح.

### ٩ ـ باب: الأضحية عن الميت

٧٧٢٥ عَنْ عَاصِم بْنِ شُرَيْبٍ قَالَ: أُتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ هَيْهُ يَوْمَ النَّهُ مَنْكَ وَلَكَ، وَمَنْ يَوْمَ النَّهُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَمِنْ مَحْمَّدٍ لَكَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَتُصُدِّقَ بِهِ. ثُمَّ أُتِي بِكَبْشٍ آخَرَ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ: مُحَمَّدٍ لَكَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَتُصُدِّقَ بِهِ. ثُمَّ أُتِي بِكَبْشٍ آخَرَ فَذَبَحَهُ، فَقَالَ: بِسْمِ الله اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ، وَمِنْ عَلِيٍّ لَكَ. قَالَ ثُمَّ قَالَ: اتْتِنِي بِطَابِقٍ (١) مِنْهُ، وَتَصَدَّقُ بِسَائِرِهِ. [هق٩/ ٢٨٧]

## ١٠ \_ باب: الاشتراك في الأضحية

٢٧٢٦ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْأَضْحَىٰ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ عَشَرَةً.

• صحیح.

## ١١ \_ باب: ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز

٢٧٢٧ - عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ: مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ - وَأَصَابِعِي

٢٧٢٥ ـ (١) (بطابق): الطابق: هو العضو.

أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ـ فَقَالَ: (أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ (١) عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا(٢)، وَالْكَسِيرُ(٣) الَّتِي لَا تُنْقِي(٤). قالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: مَا كَرهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَىٰ أَحَدٍ. [د٢٨٠٠/ ت١٤٩٧/ ن٢٨١١/ جه١٩٤٤/ مي١٩٩٢]

#### • صحيح.

٢٧٢٨ ـ عَنْ عَلِيِّ ﴿ فَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ. [ت،١٥٠/ ن٨٣٨/ جه٣١٤٣/ مي١٩٩٤]

#### • حسن صحيح.

## ١٢ \_ باب: من اشترىٰ أضحيته فأصيبت

٢٧٢٩ - عَنْ أَبِي حَصِينِ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فِيهَا نَاقَةٌ عَوْرَاءٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ أَصَابَهَا بَعْدَما اشْتَرَيْتُمُوهَا فَأَمْضُوهَا، وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَشْتَرُوهَا فَأَبْدِلُوهَا. [هق٥/ ٢٤٢، ٩/ ٢٨٩]

### ١٣ ـ باب: التوكيل في ذبح الأضحية

• ٢٧٣ - عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ، وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ. [58410]

• صحيح.

#### \$\$ \$\$ \$\$

٢٧٢٧ ـ (١) (بيِّن): البيِّن: الظاهر.

<sup>(</sup>٢) (ظلعها): عرجها.

<sup>(</sup>٣) (الكسير): أي: التي كسر عظم من عظامها.

<sup>(</sup>٤) (لا تنقى): أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها.

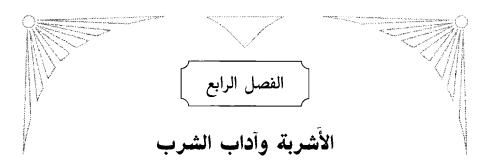

### ١ \_ باب: إِثم من منع فضل الماء

٢٧٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَلَا ثُقَّ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ يُحَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَضْلِ ماءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَىٰ لَهُ؛ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَى بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا).

# ٢ ـ باب: النهي عن الشرب قائماً

٢٧٣٢ ـ (م) عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَىٰ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِماً. [٢٠٢٤]

٢٧٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَشْرَبَنَّ أَلَى اللهِ ﷺ: (لَا يَشْرَبَنَّ أَكُمْ قَائِماً، فَمَنْ نَسِيَ؛ فَلْيَسْتَقِئْ).

## ٣ ـ باب: الشرب من زمزم وغيره قائماً

٢٧٣٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. [خ١٦٣٧/ م٢٠٢٧]

🛘 زاد مسلم في رواية: وَاسْتَسْقَىٰ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

٧٧٣٥ ـ (خ) عَنْ عَلِيٍّ ضَّ اللَّهُ صَلَّىٰ الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ في حَوَائِحِ النَّاسِ في رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ، حَتَّىٰ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِي حَوَائِحِ النَّاسِ في رَحَبَةِ الْكُوْفَةِ، حَتَّىٰ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِي بِمَاءٍ، فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قامَ، فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَاماً، وَإِنَّ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قائِمٌ، ثُمَّ قالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَاماً، وَإِنَّ النَّبِيِّ عَيْقَ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنَعْتُ. [خ710، (٥٦١٥)]

٢٧٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِماً وَقَاعِداً.

#### • صحيح.

٢٧٣٧ ـ عَنْ كَبْشَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا،
 وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي
 بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ.

• صحيح.

### ٤ \_ باب: النهي عن الشرب من فم السقاء

۲۷۳۸ - (خ) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّاهُ: النَّبِيُ عَيْقٍ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ. [خ۲۲۸٥ (۲٤٦٣)]

■ زاد في رواية لأحمد: قَالَ أَيُّوبُ: فَأُنْبِئْتُ أَنَّ رَجُلاً شَرِبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ.

## ٥ \_ باب: كراهة التنفس في الإناء

٢٧٣٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا شربَ أَخَدُكُمْ؛ فلا يَتَنَفَّسْ في الإِناء).
 أَحَدُكُمْ؛ فلا يَتَنَفَّسْ في الإِناء).

٢٧٤٠ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ؛ فَلْيُنَعِّ الْإِنَاءَ ثُمَّ لِيَعُدْ،
 إِنْ كَانَ يُرِيدُ).

#### • صحيح.

# ٦ \_ باب: الأَيمن فالأَيمن في الشرب

الله عَنْ أَنس هَ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في دَارِنَا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شِبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِعُرِنَا هذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٍّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ عُمَرُ: هذَا أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَىٰ الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (الأَيْمَنُونَ، الأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا).

قَالَ أَنَسٌ: فَهْيَ سُنَّةٌ، فَهْيَ سُنَّةٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[خ١٧٥٢ (٢٥٣٢) م٢٠٧]

٢٧٤٢ ـ (١) (فتله): أي: ألقاه ووضعه في يده.

#### ٧ \_ باب: تغطية الإناء

٢٧٤٣ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلْحَةٍ قَالَ: جاءَ أَبُو حُمَيْدٍ ـ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ـ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عُوداً).
 رألًا خَمَّرْتَهُ (٢) ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً).

٢٧٤٤ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (غَطُّوا اللهِ ﷺ يَقُولُ: (غَطُّوا اللهِ ﷺ يَقُولُ: (غَطُّوا الإِنَاءَ، وَأَوْكُوا (١) السِّقَاء، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ (١) لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ؛ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ).

م ٢٧٤٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِتَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ، وَإِكْفَاءِ (١) الْإِنَاءِ. [جه ٢١٧٨] وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ، وَإِكْفَاءِ (١) الْإِنَاءِ.

### ٨ ـ باب: الشرب كرعاً

٢٧٤٦ - (خ) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ؛ يَعْنِي: المَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنْ كَانَ وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ؛ يَعْنِي: المَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَةٍ (۱)، وَإِلَّا كَرَعْنَا (۱)، وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءَ فِي

٢٧٤٣ ـ (١) (النقيع): اسم موضع.

<sup>(</sup>٢) (ألا خمرته): أي: آلا غطيته، ومنه خمار المرأة.

٢٧٤٤ ـ (١) (أوكوا): أي: اربطوا، والوكاء: الرباط.

<sup>(</sup>٢) (وباء): هو المرض العام.

٧٧٤ ـ (١) (إكفاء الإناء): أي: قلبه وجعل فمه إلى الأسفل إذا كان فارغاً.

٢٧٤٦ ـ (١) (شنة): هي القربة البالية.

<sup>(</sup>٢) (كرعنا): الكرع: تناول الماء بالفم من غير إناء ولا كف.

حَائِطٍ<sup>(٣)</sup>، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ، فَانْظَلَقَ إِلَىٰ الْعَرِيشِ<sup>(٤)</sup>، فَسَكَبَ في قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ فَانْظَلَقَ إِلَىٰ الْعَرِيشِ<sup>(٤)</sup>، فَسَكَبَ في قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ ذَاجِنٍ<sup>(٥)</sup> لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ثُمَّ أَعَادَ، فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاءَ مَعَهُ.

#### ٩ \_ باب: استعذاب الماء

٧٧٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ عَيْمًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوتِ السُّقْيَا.

قَالَ قُتَيْبَةُ: هِيَ عَيْنٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَانِ. [د٣٧٣٥]

• صحيح.

#### ١٠ \_ باب: الحالب لا يجهد الشاة

۲۷٤۸ - عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ لِقُحَةً (۱) ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا ، فَحَلَبْتُهَا ، فَجَهَدْتُ (۲) فِي حَلْبِهَا ، فَقَالَ: لِقُحَةً (۱) ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا ، فَحَلَبْتُهَا ، فَجَهَدْتُ (۲) فِي حَلْبِهَا ، فَقَالَ: [مي ۲۰٤٠]

• إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) (حائط): بستان.

<sup>(</sup>٤) (العريش): هو خيمة من خشب، وقد يجعل من الجريد كالقبة، أو من العيدان ويظلل عليها.

<sup>(</sup>٥) (داجن): الشاة التي تألف البيوت.

٢٧٤٨ ــ (١) (لقحة): الناقة التي ولدت حديثاً.

<sup>(</sup>٢) (جهدت): أي: بالغت.

<sup>(</sup>٣) (دع داعي اللبن): أي: دع منه في الضرع شيئاً، ولا تستقص في الحلب.

#### ١١ \_ باب: الشرب من ثلمة القدح

الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ (١) الْقَدَح، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ. (سُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ (١) الْقَدَح، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ.

• صحيح.

# ١٢ ـ باب: ساقي القوم آخرهم شرباً

٢٧٥٠ عن أبي قَتَادَة، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (سَاقِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْقَوْمِ الْمَدْبِالَ).
 آخِرُهُمْ شُرْباً).

• صحيح. وهو عند مسلم في حديث طويل (٦٨١).



٢٧٤٩ ـ (١) (ثلمة): ثلم الإناء: كسر حرفه. والثلمة: فرجة المكسور.



### ١ \_ باب: تحريم الخمر

الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي الْآيَةِ الْمَانِدة: ٣٤٠ الْقَوْمِ في مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَة، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ (١)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ مُنَادِياً يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة : اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ، فَهَرَقْتُها، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَلْسَ عَلَى اللَّذِينَ مَامَنُوا الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿ لَلْسَ عَلَى اللَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيْمُوا الْآيَةَ [المائدة: ٣٣]. [خ٢٤٦٤/ م١٩٨٠]

<sup>101</sup> ـ (١) (الفضيخ): اسم للبسر إذا نبذ. وقد يطلق علىٰ خليط البسر والرطب، كما يطلق علىٰ خليط البسر والتمر.

سَكْرَانُ، فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَاناً شِفَاءً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿فَهَلْ أَنْكُم مُنْكُونَ﴾ [المائدة: ٩١]، قَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا.

#### • صحيح.

### ٢ \_ باب: إثم من شرب الخمر ولم يتب

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهَ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهُ عَلَیْهِ عَلَیْ عَلِیْ عَلَیْهِ عَلَیْ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَلَیْهِ عَ

٢٧٥٤ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ).

#### • صحيح.

### ٣ \_ باب: كان تحريم الخمر بعد أحد

٢٧٥٥ - (خ) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الخَمْرَ،
 فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعاً شُهَدَاءَ، وَذلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا. [خ٢٦١٥ (٢٨١٥)]

#### ٤ \_ باب: الخمر من العنب وغيره

٢٧٠٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَىٰ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنْبِ، وَالْتَمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. وَثَلَاثٌ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّىٰ يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْداً: الجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. [خ۸۸٥٥ (٤٦١٩)/ ٢٠٣٥]

٢٧٥٧ ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبُرِّ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الْبُرِّ الْعِنَبِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ النَّمْرِ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الْبُرِّ خَمْراً، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً). [د٣٧٩م ت ١٨٧٢/ جه٣٣٩]

# ٥ \_ باب: كل شراب أسكر فهو حرام

٢٧٥٨ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟
 فَقَالَ: (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

۲۷۰۹ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

• حسن صحيح.

٢٧٦٠ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ). [ن٦١٤٥/ مي٢١٤]

• صحيح.

### ٦ ـ باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين

الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ النَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْبَعْرِ، وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ اللَّهُ وَالْبَعْرِ، وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: (بُنْبَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُمَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُمَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ عَلَالْمُ عَلَىٰ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَال

٢٧٦٢ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعاً. [١٩٩١]

٧ ـ باب: إِباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً
 ٢٧٦٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ

الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ النَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ. [م٢٠٠٤]

٢٧٦٤ - (م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِقَدَحِي
 هذَا، الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ، وَالنَّبِيذَ، وَالْمَاءَ، وَاللَّبَنَ.

#### ٨ ـ باب: الخمر لا تخلل

٢٧٦٥ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاً؟ فَقَالَ: (لَا).

## ٩ ـ باب: في الأوعية والظروف

٢٧٦٦ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:
 (لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَاءِ(١)، وَلَا في المُزَقَّتِ(٢)). وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهَا: الْحَنْتَمَ (٣) وَالنَّقِيرَ (٤).

٢٧٦٧ ـ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً).
[م ٩٧٧، الأشربة (٦٣)]

□ وفي رواية: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً). [٩٧٧٥ (٥٥)]

٢٧٦٦ ـ (١) (الدباء): هو القرع اليابس الذي يستعمل وعاء.

<sup>(</sup>٢) (المزفت): هو المطلي بالقار وهو الزفت.

<sup>(</sup>٣) (الحنتم): الواحدة: حنتمة، وقد اختلف فيه وأصح الأقوال: أنها جرار خضر.

<sup>(</sup>٤) (النقير): جذع ينقر وسطه.

المقصد الخامس: الحاجات الضرورية ١ ـ كتاب الطعام والشراب/ الأشربة المحرمة

 □ وفي رواية: قَالَ: (نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ ـ أَوْ ظَرْفاً \_ لَا يُحِلُّ شَيْئاً، وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ). [م۷۷۶ (۶۲)]

٢٧٦٨ ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). [جه٦٠٦]

#### • صحيح.

#### ١٠ ـ باب: تسمية الخمر بغير اسمها

٢٧٦٩ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا). [د٨٦٨٨/ جه٢٠٠] □ زاد ابن ماجه: (يُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ).

#### • صحيح.

• ٢٧٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ، حَتَّىٰ تَشْرَبَ فِيهَا طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بغَيْر اسْمِهَا). [ حه ۲۳۸٤]

#### • صحيح.

### ١١ \_ باب: لعن الله الخمر

٢٧٧١ - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ). □ ولفظ ابن ماجه: (لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَىٰ عَشْرَةِ أَوْجُهِ: بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا، وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا، وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا، وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ، وَعَاصِرِهَا، وَشَارِبِهَا، وَسَاقِيهَا).
[د۲۳۸/ جه٣٦٧]

#### • صحيح.

## ١٢ \_ باب: الخمر أم الخبائث

٢٧٧٢ - عَنْ عُثْمَانَ رَهِ اللهِ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ (١) امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتِهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، إِلَيْهِ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إِلَىٰ امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّىٰ أَفْضَىٰ إِلَىٰ امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، وَنَدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ (٢) خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كُأُساً، أَوْ تَقْتُلَ النُّهُمَا وَلَكُ اللهُ لَلْهُمْ وَلَكُ اللهُ وَلَا الْخَمْرِ كَأُساً، فَالْتُ لِنَوْشِكُ أَنْ يُخْرِجَ وَلَكُ اللهُ لَهُ وَاللهِ لَكُ يَرِمُ (٢٠ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ؛ فَاجْتَنِمُ الْخُمْرَةُ الْخُمْرِ عَلَى النَّهُ اللهِ اللهُ الل

• صحيح موقوف.

#### 

٢٧٧٢ ـ (١) (علقته): أي: عشقته وأحبته.

<sup>(</sup>٢) (باطية): إناء.

<sup>(</sup>٣) (فلم يرم): أي: لم يبرح.

<sup>(</sup>٤) (إدمان الخمر): ملازمتها والدوام عليها.

الحاجات الضرورية

الكتاب الثاني

اللباس والزينة

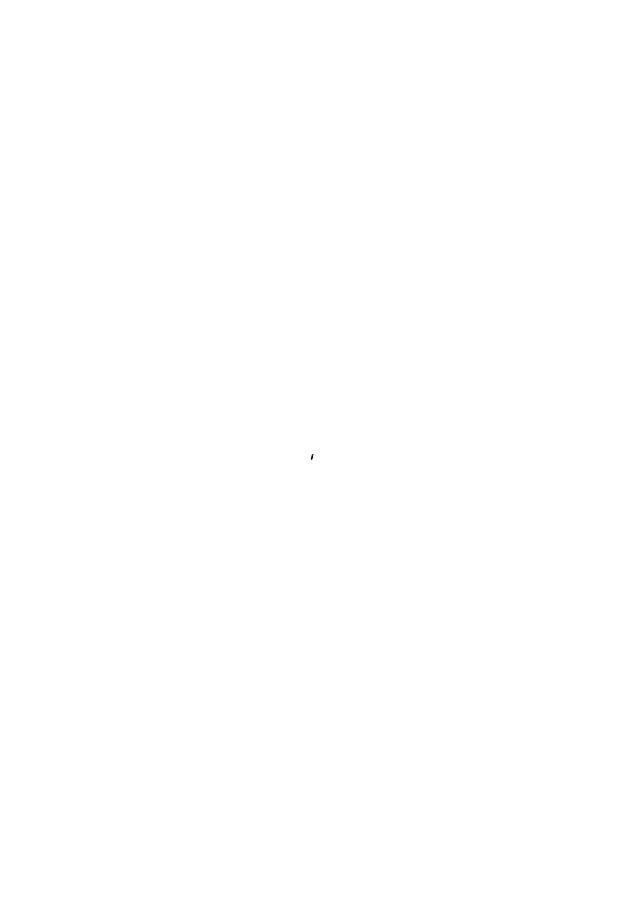

## ١ ـ باب: الإعجاب بالنفس

۲۷۷۳ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قالَ النَّبِيُّ، أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (۱٬)، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ (۲٬) إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). [خ ۸۷۸٥/ م۲۰۸۸]

## ٢ ـ باب: تحريم جر الثوب خيلاء

٢٧٧٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلاًء)(١). [خ٣٦٦٥ (٣٦٦٥)/ م٢٠٨٥]

□ زاد البخاري في رواية: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي؛ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لَسْتَ يَصْنَعُ ذلِكَ خُيلًاءَ).

٢٧٧٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (بَیْنَمَا رَجُلٌ یَجُرُّ إِزَارَهُ
 مِنَ الخُیلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهْوَ یَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ). [خ٣٤٨٥]

٢٧٧٦ ـ (م) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ وَفِي إِزَارِكَ)، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ قَالَ: (زِدْ)، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَىٰ أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

٢٧٧٣ ـ (١) (جمته): الجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.

<sup>(</sup>٢) (يتجلجل): أي: يغوص في الأرض. والجلجلة حركة مع صوت.

٢٧٧٤ ـ (١) (الخيلاء): من الاختيال، وهو التكبر واستحقار الناس.

## ٣ \_ باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار

النَّبِيِّ قَالَ: (ما حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: (ما مَنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ). [خ٧٨٧]

## ٤ \_ باب: أحب الثياب الحبرة

٢٧٧٨ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ضَالَىٰ قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَالَىٰ أَنْ يَلْبَسَهَا: الْحِبَرَةُ (١٠٠٥) م ٢٠٧٥] [خ٥٨١٢) م ٢٠٧٥]

## ٥ \_ باب: تحريم لبس الحرير على الرجال

٢٧٧٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا، فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ). [خ٥٨٣٢]

رَأَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاء (١) عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ (٢) فِي الآخِرَةِ). ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَىٰ عُمَر بْنَ الخَطَّابِ وَلَيْهِ مِنْهَا حُلَلٌ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَادِدٍ حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا)، فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَلِي أَلُهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكاً. [حَمَم مَرَد].

٢٧٧٨ ـ (١) (الحبرة): هي ثياب من كتان أو قطن محبرة؛ أي: مزينة. وقال الداودي:
 الحبرة: ثوب أخضر كله.

۲۷۸۰ (سیراء): أي: مضلعة بالحریر، قالوا: كأنها شبهت خطوطها بالسیور.
 (۲) (من لا خلاق له): معناه: من لا نصیب له فی الآخرة.

□ وفي رواية لهما: (تَبِيعُهَا، وتُصِيبُ بِهَا حَاجَتَك). [خ٩٤٨]

### ٦ ـ باب: إباحة لبس الحرير لمرض الحكة وللقتال

٢٧٨١ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

#### ٧ ـ باب: الحرير والذهب للنساء

۲۷۸۲ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ أُمِّ كُلْتُومٍ ﷺ، بُرْدَ حَرِيرِ سِيَرَاءَ (۱). [خ٥٨٤٢]

٢٧٨٣ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاتِهِمْ). [ت١٦٢٠/ ن٥١٦٥]

#### • صحيح.

٢٧٨٤ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ وَمَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ وَمَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ مِنْ وَمَتْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

• حسن.

٢٧٨٢ ـ (١) (سيراء): قال أبو داود: المضلع بالقز.

## ٨ ـ باب: لبس المعصفر والنهي عن التزعفر

(۱) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ يَتَزَعْفَرَ (۱) الرَّجُلُ.

٢٧٨٦ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَأَىٰ النَّبِيُ ﷺ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَّ عَلَيَ عَصْفَرَيْنِ (١)، فَقَالَ: (أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهذَا)؟ قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: (بَلْ أَحْرِقْهُمَا).

□ وفي رواية: فَقَالَ: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا).

٢٧٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ. قَالَ: الْمُشْبَعُ بِالْصُّفْرَةِ. [جه٣٦٠١]

• صحيح.

## ٩ \_ باب: لبس الأصفر للنساء

٢٧٨٨ - (خ) عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ أَبِي، وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (سَنَهُ سَنَهُ) - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ: حَسَنَةٌ - قَالَتْ: فَذَهَبْتُ اللهِ عَلَيْ: (دَعْهَا)، ثُمَّ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي (١) أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (دَعْهَا)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (دَعْهَا)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (دَعْهَا)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي

<sup>(</sup>۱) (يتزعفر): هو الصبغ بورس أو زعفران. والمراد هنا ـ كما في «فتح الباري» ـ: أن يكون ذلك على الجسد. واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء، أو للونه فيلتحق به كل صفرة؟

٢٧٨٦ ـ (١) (معصفرين): أي: مصبوغين بعصفر، والعصفر صبغ أصفر اللون. ٢٧٨٨ ـ (١) (فزيرني): أي: نهرني، والزبر: الزجر والمنع.

وَأَخْلِقِي (٢)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّىٰ ذَكَرَ. [خ٣٠٧١]

# ١٠ ـ باب: النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد

٢٧٨٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (١) ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَىٰ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (١) ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَىٰ فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

□ زاد في رواية: وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ،
 اخ٠٨٢٠٥]

## ١١ ـ باب: النهي عن التعري

• ٢٧٩٠ ـ (م) عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَدٍ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَادِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ بِهِ إِلَىٰ مَوْضِعِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ارْجِعْ إِلَىٰ ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً).

٢٧٩١ ـ عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يَغْتَسِلُ

<sup>(</sup>٢) (أبلي وأخلقي): هم بمعنىٰ واحد، والعرب تطلق ذٰلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب؛ أي: تطول حياتها حتىٰ يبلىٰ الثوب ويخلق.

٢٧٨٩ ـ (١) (اشتمال الصماء): في «النهاية»: هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً، وإنما قيل لها صماء؛ لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها؛ كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه فتنكشف عورته.

بِالْبَرَازِ (١) بِلَا إِزَارٍ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: (إِنَّ اللهَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: (إِنَّ اللهَ عَلِيْ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَتِرْ).

#### • صحيح.

#### ۱۲ ـ باب: الكاسيات العاريات

٢٧٩٢ - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: (صِنْفَانِ<sup>(۱)</sup> مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ مَعْهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ<sup>(۲)</sup>، مُمِيلَاتٌ<sup>(۳)</sup> مَائِلَاتٌ<sup>(۱)</sup>، رُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ<sup>(٥)</sup> الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا).

## ١٣ ـ باب: تحريم النظر إلى العورات

٢٧٩٣ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَىٰ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا

٢٧٩١ ـ (١) (البراز): هو الفضاء الذي لا جدران له.

٢٧٩٢ ـ (١) (صفنان... إلخ): هذا الحديث من معجزات النبوة. فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان. وفيه ذم هذين الصنفين.

 <sup>(</sup>٢) (كاسيات عاريات): قيل: معناه: تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه. وقيل: معناه: تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها. أو ثوباً ضيقاً يصف حجم أعضائها.

<sup>(</sup>٣) (مميلات): قيل: يعلمن غيرهن الميل. وقيل: مميلات لأكتافهن.

 <sup>(</sup>٤) (مائلات): أي: يمشين متبخترات. وقيل: مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا. ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية.

<sup>(</sup>٥) (البخت): هي الإبل الخراسانية. المراد: أن رؤوسهن كبيرة، وربما كان ذلك بسبب تسريحة شعورهن.

يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَىٰ الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ).

٢٧٩٤ ـ عَنْ جَرْهَدٍ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ـ قَالَ: جَلَسَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَنَا، وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ
 عَوْرَةٌ).

#### • صحيح.

#### ١٤ \_ باب: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال

٢٧٩٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ.[خ٥٨٨٥]

□ وفي رواية: قال: لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ). قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُ ﷺ فُلَاناً، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلانةً. [خ٥٨٨٦]

٢٧٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. [٤٠٩٨]

٢٧٩٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ، قَدْ خَضَّبَ يَكَيْهِ أَتِيَ بِمُخَنَّثٍ، قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْجِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (مَا بَالُ هَذَا)؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَىٰ النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا نَقْتُلُهُ، فَقَالَ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ).

قَالَ أَبُو أُسَامَةً: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ. [د٤٩٢٨]

<sup>•</sup> صحيح.

#### ١٥ \_ باب: فرق الشعر

۲۷۹۸ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَسْدِلُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَسْدِلُ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَسْدِلُونَ شَعْرَهُ، وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَأْسَهُ. [خ۸٥٥٨] م٢٣٣٦]

٢٧٩٩ ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم: أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَادٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، فَأَشَارَ اللهِ عَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ بِيدِهِ أَنِ اخْرُجْ، كَأَنَّهُ يَعْنِي: إِصْلَاحَ شَعْدِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي: (أَلَيْسَ هَذَا وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي: (أَلَيْسَ هَذَا خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانُ)؟ [ط١٧٧٠]

• مرسل.

[وانظر: ٣٧٢٤].

#### ١٦ \_ باب: خضاب الشيب

٢٨٠٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: (إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا يَصْبِغُونَ؛ فَخَالِفُوهُمْ).
 [خ٢١٠٣م ٢١٠٣]

٢٨٠١ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ (١) بَيَاضاً، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 (غَيِّرُوا هذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ).

٢٨٠١ ـ (١) (كالثغامة): هو نبت أبيض الزهر والثمر، شَبَّه بياضَ الشيب به.

٢٨٠٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: (هُوَ نُورُ الْمُؤْمِن). [ت۲۸۲/ جه۲۷۲]

• صحيح.

## ١٧ \_ باب: النهى عن القزع

٢٨٠٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ الْقَزَعِ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حُلِقَ الصَّبِيُّ، وَتُرِكَ هَاهُنَا شَعْرَةٌ وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ إَلَىٰ نَاصِيَتِهِ وَجانِبَیْ رَأْسِهِ. [خ٠٩٢٠] م٠١٢]

■ وفى رواية لأبى داود والنسائى: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَو اتْرُكُوهُ كُلَّهُ). [0.770 /81905]

## ١٨ ـ باب: إعفاء اللحي

٢٨٠٤ - (ق) عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحِيٰ، وَأَحْفُوا الشُّوارِبَ).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا حَجَّ أُوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذُهُ. [خ/٥٨٩٢م ٥٥٩٦]

### ١٩ \_ باب: خصال الفطرة

٧٨٠٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيْ يَقُولُ:

(الْفِطْرَةُ (۱) خَمْسٌ: الْخِتَانُ (۲)، وَالاَسْتِحْدَادُ (۳)، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ). [خ ٥٨٩١ (٥٨٨٩)/ م٢٥٧]

٢٨٠٦ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ (١)، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ(٢)).

قَالَ زَكَرِيَّاءُ: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

٢٨٠٧ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ: أَنْ لَا نَتْرُكَ الْكَارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْمُعَلِينَ لَيْلَةً.

## ۲۰ \_ باب: وصل الشعر

٢٨٠٨ - (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَيْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ (١)، فَامَّرَقَ

٢٨٠٥ ـ (١) (الفطرة): تطلق على أصل الخلقة، وعلى الدين، وعلى السنة، والمراد هنا: أن هذه الأشياء إذا فُعِلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها.

<sup>(</sup>٢) (الختان): هو في الذكر قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتىٰ تنكشف جميع الحشفة.

<sup>(</sup>٣) (الاستحداد): هو حلق العانة، سمي بذلك لاستعمال الحديدة وهي الموسى.

٢٨٠٦ ـ (١) (البراجم): جمع برجمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها.

<sup>(</sup>٢) (انتقاص الماء): يعني: الاستنجاء.

٢٨٠٨ ـ (١) (الحصبة): مرض معدٍ، يخرج بثوراً في الجلد.

شَعْرُهَا (٢)، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، أَفَأْصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: (لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ (٣) وَالْمَوْصُولَةَ (٩٣٥)/ م٢١٢٢] وَالْمَوْصُولَةَ (٩٣٥)/ م٢١٢٢]

□ وفي رواية لهما: وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي (٥) بِهَا، أَفَأْصِلُ رَأْسَهَا؟ [خ٥٩٥٥]

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

## ٢١ ـ باب: تحريم فعل الواصلة والواشمة والنامصة

• ٢٨١٠ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ (١) وَالْمُوَتَشِماتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (٢) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٣)، الْوَاشِمَاتِ فَالُمُ وَتُشِماتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ (١) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٣) اللهُ عَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ لَمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>٢) (فامَّرَق شعرها): أي: تساقط وتمرَّط.

<sup>(</sup>٣) (الواصلة): هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

<sup>(</sup>٤) (الموصولة): هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، ويقال لها: المستوصلة.

<sup>(</sup>٥) (يستحثني): أي: يطلبها بإلحاح.

<sup>(</sup>الواشمة): فاعلة الوشم. وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر. وفاعلة لهذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة.

<sup>(</sup>٢) (النامصات): النامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها.

<sup>(</sup>٣) (والمتفلجات للحسن): المراد: مفلجات الأسنان، بأن تبرد ما بين أسنانها، الثنايا والرباعيات، وهو من الفَلَج، وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصغر وحسن الأسنان. ويقال له أيضاً: الوشر.

وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟! فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَقِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا اَلْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا اللَّهُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَا اللَّهُ اللَّهُولُ فَحُدُوهُ وَمَا اللَّهُ اللّ

## ٢٢ ـ باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال

٢٨١١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: أَنَّهُ نَهِيْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. أَنَّهُ نَهِيْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

٢٨١٢ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَأَىٰ خَاتِمَاً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: (يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ) فَقِيلَ لِلرَّجُلِ، بَعْدَمَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفَعْ بِهِ. قَالَ: لَا، وَاللهِ لَا آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

## ٢٣ ـ باب: خاتم الرسول ﷺ

٢٨١٣ ـ (ق) عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ عَلِيْهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ كَتَبَ النَّبِيُّ عَلِيْهُمْ لَا يَقْرَؤُونَ

<sup>(\$) (</sup>ما جامعتنا): قال جماهير العلماء: معناه: لم نصاحبها، ولم نجتمع نحن وهي، بل كنا نطلقها ونفارقها.

كِتَاباً إِلَّا مَخْتُوماً، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: أَنَسٌ.

٢٨١٤ - (خ) عَنْ أَنس: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَيْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ اللهُ مُولًا مُطُرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللهُ سَطْرٌ.

□ زاد في رواية: كانَ خاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ في يَدِهِ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَفِي يَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ، جَلَسَ عَلَىٰ بِعْرَ أَرِيسَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا بِعْرِ أَرِيسَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا بَعْرِ أَرِيسَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ الْخَاتَمَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ فَسَقَطَ، قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةً أَيَّامٍ مَعَ عُثْمَانَ، فَنَنْزَحُ الْبِئْرَ فَلَمْ نَجِدْهُ. [٢٥٨٧]

٢٨١٦ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ. [م٢٠٩٤]

٢٨١٧ ـ (م) عَنْ أَنسِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ الْخِنْصِرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَىٰ.

٢٨١٨ - عَنْ عَلِيٍّ ضَّيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

• صحيح.

٢٨١٤ ـ (١) (كتب له): أي: كتب له الصدقة التي أمر بها رسول الله ﷺ.

[٤٠٣١٥]

## ٢٤ ـ باب: تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم ٢٨١٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ

• حسن صحيح.

فَهُوَ مِنْهُمٌ).

[وانظر في تقليدهم في اللباس: ٢٧٨٦.

وفي فرق الشعر وصبغه: ۲۸۰۰، ۲۸۰۰.

وفي الشوارب واللحيٰ: ٢٨٠٤.

وفي اتباع الأمم السابقة: ٨٤٣].

## ٢٥ ـ باب: (إن الله جميل يحب الجمال)

۲۸۲۰ عنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرَأَىٰ رَجُلاً شَعِثاً، قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ)؟ وَرَأَىٰ رَجُلاً آخَرَ، وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: (أَمَا كَانَ هَذَا يَجْدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)؟
 يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ)؟

□ ولم يذكر النسائي أمر الثوب.

### • صحيح.

٢٨٢١ - عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فِي ثَوْبٍ دُونٍ، فَقَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قَدْ دُونٍ، فَقَالَ: (أَلَكَ مَالٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (مِنْ أَيِّ الْمَالِ)؟ قَالَ: قَدْ آتَانِي اللهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، قَالَ: (فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالاً، فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ). [د٣٠٩، ٢٣٨٥، ٢٣٨٥]

• صحيح.

٢٨٢٢ ـ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يُحِبَّ أَنْ يُرَىٰ أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ).

• حسن صحيح.

٢٨٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ؛ فَلْيُكْرِمْهُ).

• حسن صحيح.

[وانظر: ٣٣٩٧].

#### ٢٦ ـ باب: لا يرد الطيب

[انظر: ٣١٢٤.

وانظر: ١١٠٥ من مست طيباً لا تذهب إلى المسجد].

### ۲۷ ـ باب: ألوان الثياب

٢٨٢٤ ـ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَّى يَخْطُبُ عَلَىٰ بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، وَعَلِيٌّ ضَيَّاتُهُ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ بِمِنَّى يَخْطُبُ عَلَىٰ بَغْلَةٍ، وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ، وَعَلِيٍّ ضَيَّاتُهُ أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ(١).

#### • صحيح.

٢٨٢٥ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأُحِبُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ.
 [ط١٦٨٩]

٢٨٢٤ ـ (١) قال الخطابي: قد نهى رسول الله على عن لبس المعصفر، وكره لهم الحمرة من اللباس، فكان ذلك منصرفاً إلى ما صبغ من النياب بعد النسج، فأما ما صبغ غزله، ثم نسج فغير داخل في النهي.

الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ، وَالثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. [ط١٦٩١]

• إسناده صحيح.

[انظر: ۲۰۲۳، ۲۷۸۵، ۲۷۸۸، ۳۲۷۳].

## ٢٨ ـ باب: التيمن في اللباس

اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ مُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ مَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَبِسَ عَنْ أَبِمَيَامِنِهِ.

• صحيح.

[انظر: ۹۵۰، ۲۸٤٥].

## ٢٩ ـ باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً

٢٨٢٨ - عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْباً سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، إِمَّا قَمِيصاً، أَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ). [٢٧٦٧ - ٢٠٢١] للهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ). [٢٧٦٧ - ٢٠٢١/ عَلَيْ إِذَا أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا

النّبِيّ عَلَيْتُهُ إِذَا أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النّبِيّ عَلَيْتُهُ إِذَا أَبُس أَحَدُهُمْ ثَوْباً جَدِيداً قِيلَ لَهُ: تُبْلي وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَىٰ.

• صحيح.

[انظر: ۲۷۸۸].

#### ٣٠ \_ باب: ثوب الشهرة

٢٨٢٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَبِسَ

ثَوْبَ شُهْرَةٍ في الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَلْهَبَ فِيه ناراً). [د۲۹۹، ۲۰۳۰ جه۳۳، ۳۲۰۳]

• حسن.

## ٣١ ـ باب: البذاذة والتقشف أحياناً

۲۸۳۰ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

#### • صحيح.

٢٨٣١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرَحَلَ إِلَىٰ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ بِمِصْرَ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ آتِكَ زَائِراً، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ رَجَوْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيثاً مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: فَمَا لِي أَرَاكَ شَعِثاً (١) وَأَنْتَ أَمِيرُ الْأَرْضِ؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ (٢). قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَىٰ عَلَيْكَ حِذَاءً؟ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ (٢). قَالَ: فَمَا لِي لَا أَرَىٰ عَلَيْكَ حِذَاءً؟ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَحْتَفِيَ أَحْيَاناً. [د٢١٦٠/ ن٥٠٧٣]

• صحيح.

#### ٣٢ \_ باب: لبس الصوف

٢٨٣٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بُرْدَةً سَوْدَاءَ، فَلَبِسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا، وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ، فَقَذَفَهَا.

٢٨٣٠ ـ (١) (الترجل): الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه.

<sup>(</sup>٢) (غباً): أي: وقتاً بعد وقت.

٢٨٣١ ـ (١) (شعثاً): أي: متفرق الشعر.

<sup>(</sup>٢) (الإرفاه): كثرة التنعم.

قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَانَ تُعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. [٤٠٧٤]

• صحيح.

٣٣ \_ باب: ما جاء في العمامة والقميص والجبة والخف ٢٣٣ \_ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ.

قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. [ت١٧٣٦]

• صحيح.

[وانظر: ٢٠٤٣].

٢٨٣٤ ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الثِيَّابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْقَمِيصَ.

• صحيح.

٢٨٣٥ - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً
 ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ.

• صحيح.

٢٨٣٦ ـ عَنِ الشَّعْبِيِّ ـ قَالَ: قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: أَهْدَىٰ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ خُفَّيْن، فَلَبِسَهُمَا.

• صحيح.

٣٤ ـ باب: ما جاء في طيب الرجال والنساء

٢٨٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (طِيبُ

الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِى لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِى [د۲۱۷۶/ ت۷۸۷/ ن۱۳۲۰] ريخُهُ).

## ٣٥ \_ باب: الكحل

٢٨٣٨ ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْم، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ). [جه٣٤٩٦]

### ٣٦ ـ باب: الخضاب للنساء

٢٨٣٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مَدَّتْ يَدَهَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ بَكِتَاب، فَقَبَضَ يَدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابِ فَلَمْ تَأْخُذْهُ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَدْرِ، أَيدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُل) قَالَتْ: بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ). [ن١٠٤٥]

## ٣٧ \_ باب: المرأة تتطيب للخروج

• ٢٨٤ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ، فَمَرَّتْ عَلَىٰ الْقَوْم لِيَجِدُوا رِيحَهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا). قَالَ قَوْلاً شَدِيداً . [د۲۲۸۳ ت۲۸۸۸ ن۱۶۱۵/ می۸۸۲۲]

٧٨٤١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ). [ت١١٧٣]

• صحيح.

[انظر: ١١٠٦].

## ٣٨ \_ باب: حجاب المرأة

٢٨٤٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ يُكْنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْسِهِ فَّ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ جَلَيْسِهِ فَّ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ الْغُرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ.

#### • صحيح.

٢٨٤٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ وَقَالَ: (يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَىٰ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا)، وَأَشَارَ إِلَىٰ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. [٤١٠٤]

• صحيح، وقال أبو داود: مرسل.

[وانظر: في فرض الحجاب: ٧١٤، ٢٤٠٥، ٣٦٤٦.

وانظر في الفصل بين الجنسين: ٢٤١٠، ٢٤١١.

وانظر في عدم الدخول علىٰ النساء: ٢٤١٢، ٢٤١٣].

#### ٣٩ \_ باب: ذيول النساء

٢٨٤٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيلاء، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْراً)، فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْراً)، فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ).
 قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ).

#### ٤٠ ـ باب: لبس النعل

٢٨٤٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْفَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا انْتَعَلَ أَحِدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَىٰ الْتُعَلَ أَحِدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، لِتَكُنِ الْيُمْنَىٰ الْتُعَلَ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعْ).
 [خ٥٨٥/ م٧٠٥]

٢٨٤٦ ـ (م) عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تَحَدَّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ! أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يُصْلِحَهَا). [٢٠٩٨] انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يُصْلِحَهَا). [٢٠٩٨] لَنْقَطِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِماً.

• صحيح.



## فهرس الجزء الثاني

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | _       |

#### تتمة المقصد الثالث العبادات

#### الكتاب الخامس: صلاة التطوع والوتر

| ٩   | الفصل الأول: صلاة التطوع          |
|-----|-----------------------------------|
| ٩   | ١ ـ تعاهد ركعتي الفجر             |
| ١.  | ٢ ـ التطوع قبل المكتوبة وبعدها    |
| ۱۱  | ٣ ـ التطوع في البيت               |
| ۱۲  | ٤ _ صلاة النافلة قاعداً           |
| ۱۲  | ٥ _ صلاة الضحىٰ                   |
| ۱۳  | ٦ ـ صلاة الأوابين                 |
| ۱۳  | ٧ _ صلاة الاستخارة                |
| ۱٤  | ٨ ـ تحية المسجد                   |
| ۱٤  | ٩ ـ صلاة التسبيح                  |
| ٥ ( | ١٠ ـ صلاة الحاجة                  |
| ١٥  | ١١ ـ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر     |
| 7   | ١٢ ــ متىٰ يقضيّ ركعتي الفجر      |
| ۲1  | ١٣ ـ هل يتطوع حيث صلىٰ المكتوبة   |
| ۱۷  | الفصل الثاني: التهجد والوتر       |
| ۱۷  | ١ ـ فضلُ الدعاء والصلاة آخر الليل |
| ۱۷  | ٢ ـ صلاة الليل مثنىٰ مثنیٰ        |
| ۱۷  | ٣ ـ صفة قيام الليل                |
| ۱۸  | ٤ ـ حثه ﷺ علىٰ قيام الليل         |
| ۱۹  | ٥ ـ ما يقول إذا قام للتهجد        |
|     |                                   |

| صفحة     | لموضوع الم                                              |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ۱۹       | ٦ ـ ما يكره من التشدد في العبادة                        |
| ۲.       | ٧ ـ اجتهاده ﷺ في العبادة                                |
| ۲۱       | ٨ ـ من نام الليل حتى أصبح                               |
| ۲۱       | ٩ ـ الوتر                                               |
| <b>7</b> | ١٠ ـ القنوت                                             |
| 74       | ١١ ـ القنوت في رمضان                                    |
| ۲۳       | ١٢ ـ دعاء القنوت في الوتر                               |
| 7        | ۱۳ ـ قضاء الوتر                                         |
| ۲٤       | ١٤ _ قيام الليل بآية يرددها                             |
| Y        | ١٥ ـ القراءة في الوتر                                   |
| ۲٥       | ١٦ ـ الوقوف عند آيات الرحمة وغيرها                      |
|          |                                                         |
| 79       | الكتاب السادس: الإمامة والجماعة<br>النما الأران الارارة |
| 79       | الفصل الأول: الإمامة                                    |
| ۳.       | ١ ـ الأحق بالإِمامة                                     |
| ۳.       | ٢ ـ الإِمام يخفف الصلاة ويتمها                          |
|          | ٣ ـ إنما جعل الإِمام ليؤتم به                           |
| ۳۱<br>سا | ٤ ـ النهي عن سبق الإِمام                                |
| 44       | ٥ ـ إذا تأخر الإمام                                     |
| ۳۲       |                                                         |
| ۳۳       | ٧ ـ إمامة المفتون والمبتدع والعبد                       |
| ۳۳       | ٨ ـ الإمام ينتظر اجتماع الناس                           |
| ۳۳       | ٩ _ إمامة النساء                                        |
| ٣٣       | ١٠ ــ من أمَّ قوماً وهم له كارهون                       |
| ٣٤       | ١١ ـ الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم              |
|          | ١٢ ـ الإمام لا يتطوع في مكانه                           |
| 45       | ١٣ ـ الفتح على الإمام                                   |
| 30       | الفصل الثاني: صلاة الجماعة                              |
| ۳٥       | ١ ـ وجوب صلاة الجماعة                                   |
| ٣٦       | ٢ ـ فضل صلاة الجماعة                                    |

| ىفحة<br>— | الموضوع الص                                 |
|-----------|---------------------------------------------|
| ۳۷        | ٣ ـ القراءة خلف الإمام                      |
| ٣٧        | ٤ ـ تسوية الصفوف وفضيلة الأول               |
| ٣٩        | ٥ ـ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة  |
| 44        | ٦ ـ متىٰ يقوم المصلون للصلاة                |
| ٤٠        | ٧ ـ من يقف خلف الإِمام                      |
| ٤٠        | ٨ ـ صفوف النساء خلف الرجال                  |
| ٤٠        | ٩ ـ فضل كثرة الخطا إِلَىٰ المساجد           |
| ٤٢        | ١٠ ـ إتيان الصلاة بسكينة ووقار              |
| ٤٣        | ١١ ـ التصفيق للنساء                         |
| ٤٣        | ١٢ ـ الصلاة في الرحال في المطر              |
| ٤٣        | ١٣ ـ استحباب يمين الإِمام                   |
| ٤٣        | ١٤ ـ يقف المنفرد عن يمين الإِمام            |
| ٤٤        | ١٥ ـ تدرك الصلاة بركعة                      |
| ٤٤        | ۱٦ _ تقديم الطعام على الصلاة                |
| ٤٥        |                                             |
| ٤٥        | ١٧ _ من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد      |
| ٤٥        | ١٨ ـ الجماعة في مسجد قد صُليَ فيه           |
| ٤٦        | ۱۹ ـ إذا صلى ثم أقيمت الصلاة                |
|           | ۲۰ ـ صلاة المنفرد خلف الصف                  |
| ٤٦        | ٢١ ـ موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة            |
| ٤٦        | ۲۲ ـ نهي الحاقن أن يصلي                     |
| ٤٦        | ٢٣ ـ المحدث يخرج من الصلاة                  |
| ٤٧        | ٢٤ ـ لا يشبك الذاهب إلى المسجد أصابعه       |
| ٤٧        | ٢٥ ـ الجماعة في البيت                       |
| ٤٧        | ٢٦ _ ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته        |
| ٤٨        | ٢٧ ـ المسبوق يكتفي بتكبيرة الإحرام          |
|           | الكتاب السابع: صلاة الجمعة والعيدين والكسوف |
|           | والاستسقاء والخوف                           |
| ٥١        | الفصل الأول: صلاة الجمعة                    |
| ٥١        | ١ ـ فضيلة يوم الجمعة                        |

| صفحة | <u>وضوع</u> ال                        | الم |
|------|---------------------------------------|-----|
| ٥٢   | ٢ ـ الساعة التي في يوم الجمعة         |     |
| ٥٢   | ٣ ـ الغسل يوم الجمعة                  |     |
| ٥٣   | ٤ ـ الطيب للجمعة                      |     |
| ٥٣   | ٥ ـ التبكير إلىٰ الجمعة               |     |
| ٥٣   | ٦ ـ وقت الجمعة                        |     |
| ٥٤   | ٧ ـ الأَذان يوم الجمعة                |     |
| ٥٤   | ٨ ـ الخطبة لصلاة الجمعة               |     |
| 00   | ٩ ـ الإنصات للخطبة يوم الجمعة         |     |
| 00   | ١٠ ـ تُحية المسجد والإِمام يخطب       |     |
| ٥٦   | ١١ ـ ما يقرأُ في صلاة الجمعة          |     |
| 07   | ١٢ ـ ما يقرأُ في فجر الجمعة           |     |
| ٥٦   | ١٣ ـ الصلاة بعد الجمعة                |     |
| ٥٧   | ١٤ ـ الرخصة بعدم حضور الجمعة في المطر |     |
| ٥٧   | ١٥ ـ وجوب الجمعة والتغليظ في تركها    |     |
| ٥٨   | ١٦ ـ تحريم البيع وقت الجمعة           |     |
| ٥٨   | ١٧ ـ استقبال الإمام وهو يخطب          |     |
| ٥٨   | ١٨ ـ الزينة ليوم الجمعة               |     |
| 09   | ١٩ ـ كراهة تخطي الرقاب في الجمعة      |     |
| ०९   | ٢٠ ـ النعاس في صلاة الجمعة            |     |
| ٦.   | صل الثاني: صلاة العيدين               | الف |
| ٦.   | ١ ـ صلاة العيد قبل الخطبة             |     |
| ٦.   | ٢ ــ لا أَذان ولا إِقامة في العيد     |     |
| 11   | ٣ ـ لا صلاة قبل العيد ولا بعدها       |     |
| 71   | ٤ ـ القراءةُ في صلاة العيد            |     |
| 17   | ٥ ـ خروج النساء إلِيٰ المصلیٰ         |     |
| 77   | ٦ ـ اللعب والغناء أيام العيد          |     |
| 75   | ٧ ـ الأكل يوم الفطر قبل الخروج        |     |
| 74   | ٨ ـ لا يحمل السلاح في العيد وفي الحرم |     |
| 74   | ٩ ـ مخالفة الطريق يوم العيد           |     |
| ٦٤   | ١٠ ـ فضا عثم ذي الحجة                 |     |

| سفحة<br>— | ال <u>م</u>                                                | الموضوع |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------|
| ٦٤        | اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد                               | - 11    |
| ٥٢        | إذا فاته العيد                                             | _ 17    |
| ٥٢        | الخروج إلىٰ العيد ماشياً                                   | _ 18"   |
| ٥٢        | التكبير في العيدين                                         | _ \ ٤   |
| ٦٦        | خطبة العيد                                                 | _ 10    |
| ٦٦        | الجلوس لاستماع الخطبة                                      |         |
| ٦٧        | وقت صلاة العيد                                             |         |
| ٧٢        | صلاة العيد في المسجد يوم المطر                             | _ \^    |
| ٦٨        | الغسل للعيد                                                | _ 19    |
| ٦٨        | أعياد المسلمين                                             |         |
| ٦٩        | ثالث: صلاة الكسوف                                          |         |
| ٦٩        | شمس والقمر آيتان                                           |         |
| ٦٩        | بفة صلاة الكسوف                                            |         |
| ٧٠        | ن قال بأكثر من ركوعين في الركعة                            |         |
| ٧٠        | ا عرض عليه ﷺ في صلاة الكسوف                                | ٤ _ ما  |
| ٧١        | ا جاء في الكواكب                                           |         |
| ٧٢        | رابع: صَّلاة الاستسقاء                                     |         |
| ٧٢        | حويل الرداء                                                |         |
| ٧٢        | فع اليدين بالدعاء في الاستسقاء                             | ۲ _ را  |
| ٧٣        | رستسقاء في خطبة الجمعة                                     | 11 _ ٣  |
| ٧٤        | ىتسقاء عمر ﷺ                                               |         |
| ٧٤        | ' أَذان للاستسقاء                                          |         |
| ٧٥        | ا يقول وما يفعل عند نزول المطر                             |         |
| ٧٥        | تعوذ عند رؤية الريح بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| ٧٦        | ر عمر بشعر أبي طالب                                        |         |
| ٧٧        | ست السنة بأن لا تمطروا                                     |         |
| ٧٨        | خامس: صلاة الخوفخامس: صلاة الخوف                           |         |
| ٧٨        | بب مشروعية صلاة الخوف                                      | _       |
| ٧٨        | بغيات صلاة الخوف                                           |         |
| -         | - J                                                        | •       |

## فهرس الجزء الثاني الموضوع الصفحة

|    | الكتاب الثامن: قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر |
|----|-----------------------------------------------|
| ۸۳ | الفصل الأُول: قصر الصلاة وجمعها               |
| ۸۳ | ١ _ قصر الصلاة                                |
| ٨٤ | ٢ ـ مدة القصر ومسافته                         |
| ٨٤ | ٣ ـ قصر الصلاة بمنى                           |
| ۸٥ | ٤ ــ التطوع في السفر                          |
| ٨٦ | ٥ ـ التطوع في السفر علىٰ الدواب               |
| ٢٨ | ٦ ـ الجمع بين الصلاتين في السفر               |
| ٢٨ | ٧ ـ الجمع بين الصلاتين في الحضر               |
| ۸۷ | ٨ _ من أجمع الإقامة أتم                       |
| ۸٧ | ٩ ـ المسافر يؤم المقيمين                      |
| ۸٧ | ١٠ ـ المسافر يأتم بالمقيم                     |
| ۸۸ | ١١ ـ الجمع في المطر                           |
| ۸٩ | الفصل الثاني: أحكام السفر                     |
| ۸٩ | ١ ـ السفر قطعة من العذاب                      |
| ۸٩ | ٢ ـ لا تسافر المرأة إلا مع محرم               |
| ۸٩ | ٣ ـ لا يسافر منفرداً                          |
| ۹. | ٤ ـ دعاء السفر                                |
| ۹. | ٥ ــ ما يقول إذا قفل من سفر                   |
| ۹١ | ٦ _ استقبال المسافر                           |
| ۹١ | ٧ ـ الصلاة إذا قدم من سفر                     |
| ۹١ | ٨ ـ لا يطرق أهله ليلاً                        |
| 97 | ٩ ـ الدعاء إذا نزل منزلاً                     |
| 97 | ١٠ ـ الدعاء عند الوداع                        |
| 97 | ١١ ـ استحباب السفر يوم الخميس                 |
| 94 | ١٢ ـ التبكير في السفر وغيره                   |
| ٩٣ | ١٣ ـ الثلاثة يؤمرون أحدهم                     |
| 93 | ١٤ ـ الاطعام عند القدوم من السفر              |

| الصفحة | الموضوع  |
|--------|----------|
|        | <u> </u> |

|       | الكتاب التاسع: الجنائز                |
|-------|---------------------------------------|
| 11    | ' ـ تلقين الموتىٰ: لا إِلَه إِلا الله |
| 11    | ١ ـ ما يقال عند المصيبة               |
| \v    | ٢ ـ إغماض الميت والدعاء له٢           |
| A.A.  | ة ـ حسن الظن بالله عند الموت          |
| ٩٨    | ، _ إذا خرجت روح الميت                |
| 19    | ٠ ـ البكاء على الميت                  |
| ٠.    | ١ ـ عظم جزاء الصبر١                   |
| ٠.    | الميت يعذب ببكاء أهله                 |
| ١٠١   | ٠ _ التشديد في النياحة٠٠              |
| ۲ ۰ ۱ | ١٠ ـ الصبر عند المصيبة                |
| ۲ ۰ ۱ | ١١ ـ تسجية الميت                      |
| ۲ ۰ ۱ | ١١ ـ غسل الميت                        |
| ۳۰۱   | ١٢ ـ كفن الميت                        |
| ٤ ٠ ١ | ١٤ ـ كيف يكفن المحرم                  |
| ٤٠١   | ١٠ ـ التكفين بالثياب القديمة          |
| ١٠٥   | ١٠ ـ الإسراع بالجنازة                 |
| ۱۰٥   | ١١ ـ فضل اتباع الجنائز                |
| ۲•۱   | ١/ ـ الاستغفار للميت                  |
| ۲ • ۱ | ١٠ ـ اتباع النساء الجنازة             |
| ۲ ۰ ۱ | ٢٠ ـ الصَّلاة علىٰ الجنازة            |
| ٧٠١   | ٢٠ ـ أحكام الشهيد في الصلاة وغيرها    |
| ٧٠١   | ٢١ ـ الصلاة علىٰ الجنازة في المسجد    |
| ٧٠١   | ٢٢ ـ قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة    |
| ۱۰۸   | ٢٢ ـ الدعاء للميت في الصلاة           |
| ۱۰۸   | ٢٠ ـ مكان الإِمام من الجنازة          |
| ١٠٩   | ٣٠ ـ كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت     |
| ١١٠   | ٢١ ـ ثناء الناس على الميت أسسس        |
| ١١٠   | ٧ ـ مستريح ومستراح منه                |

| صفحة | الموضوع                             |
|------|-------------------------------------|
| 111  | ٢٩ ـ ترك الصلاة علىٰ قاتل نفسه      |
| 111  | ٣٠ ـ ما يلحق الميت من الثواب        |
|      | ٣١ ـ الصلاة علىٰ القبر٣١            |
| 111  | ٣٢ ـ وقوف المشيعين على القبر للدعاء |
| ۱۱۲  | ٣٣ ـ القيام للجنازة                 |
|      | ٣٤ _ أَحكام القبر                   |
| ۱۱۳  | ٣٥ ـ الميتُ يعرض عليه مقعده         |
| ۱۱۳  | ٣٦ ـ سؤال القبر٣٦                   |
| 110  | ٣٧ ـ عذاب القبر                     |
| 110  | ٣٨ ـ التعوذ من عذاب القبر           |
| 117  | ٣٩ ـ ما يقال عند دخول المقابر       |
| 117  | ٠٤ ـ الحض علىٰ زيارة القبور         |
| 117  | ٤١ ـ وضع الجريدة علىٰ القبر         |
|      | ٤٢ ــ ثواب من مات له ولد فاحتسب     |
|      | ٤٣ ـ لا يزكي أَحداً                 |
| 119  | ٤٤ ـ النهي عن سب الأموات            |
| ۱۱۹  | ٤٥ ـ الانصراف من الجنازة            |
| 119  | ٤٦ ـ ما جاء في قبر النبي ﷺ          |
| ١٢.  | ٤٧ ـ أُوقات نُهي عن الدفن فيها      |
| ١٢.  | ٤٨ _ ما جاء في شدة الموت            |
|      | ٤٩ ـ نعي الميت                      |
|      | ٥٠ ـ الصلاة علىٰ الطفل              |
| 171  | ٥١ ـ تقبيل الميت                    |
| 177  | ٥٢ ـ المشي أمام الجنازة             |
| 177  | ٥٢ ـ دفن الجماعة في القبر الواحد    |
|      | ٥٤ ـ ما يقال إذا أدخل الميت القبر   |
|      | ٥٥ _ التعزية                        |
|      | ٥٦ ـ الغسل من غسل الميت             |
| 371  | ٥١ _ إعداد الطعام لأهل الميت        |
| 371  | ٥٨ _ مواراة المشرك                  |

| صفحة<br>— | لموضوع الد                        |
|-----------|-----------------------------------|
| 178       | ٥٥ ـ العلامة على القبر            |
|           | ٦٠ ـ كسر عظم الميت                |
|           | ٦١ _ كيف يدخل الميت القبر         |
|           | ٦٢ ـ من يدخل الميت القبر          |
|           | ٦٢ ـ لا تتبع الجنازة بنار         |
|           | ٦٤ _ كراهة الذبح عند القبر        |
|           | ٦٥ _ حثو التراب في القبر          |
|           | ٦٦ _ ضغطة القبر                   |
|           | ٦٧ ـ خلع النعلين في المقابر       |
|           | ٦٨ _ من مات غريباً                |
|           | ٦٩ ــ زيارة النساء للقبور         |
|           | ٧٠ ـ الدفن ليلاً                  |
|           | ٧١ ـ موت الفجأة٧١                 |
|           | الكتاب العاشر: الزكاة والصدقات    |
| ۱۳۴       | لفصل الأول: الزكاة الواجبة        |
|           | ١ ـ الزكاة من أركان الإسلام       |
|           | ٢ ـ إثم مانع الزكاة               |
|           | ٣ ـ مقادير الزكاة (النصاب)        |
|           | ٤ ـ في الركاز الخمس               |
|           | ٥ ـ إرضاء السعاة                  |
|           | - د پرطان الصدقة                  |
|           | ٧ ـ لا زكاة في العبد والفرس       |
|           | ٨ ـ تعجيل الصدقة                  |
|           | ٩ ـ الدعاء لمن أتلى بصدقته        |
|           | ١٠ ـ عمل المصدِّق وثوابه          |
|           | ١١ ـ ما جاء في الخرص              |
|           | ۱۲ ـ مكان أخذ الصدقة              |
|           | ۱۳ ـ ما تجب فيه الزكاة من الأموال |
|           | ١٤ ـ زكاة الذهب والورق            |
|           |                                   |

| صمحا  | الص<br>ــــــ | لموصوع                                             |
|-------|---------------|----------------------------------------------------|
| ١٤١   |               | ١٥ : كاة الحا                                      |
|       | ,             |                                                    |
|       | ·             |                                                    |
|       |               |                                                    |
| 124   | ·             | ١٩ ـ زكاة مال الشم والتحارة له فيه                 |
|       | ,             |                                                    |
|       |               |                                                    |
| 1 2 2 |               | <ul> <li>٢٢ ـ نقل الزكاة من بلد إلى آخر</li> </ul> |
| ١٤٧   | ,             | الفصل الثانم: زكاة الفطر                           |
| ١٤٧   | ,             | ١ ـ وحوب زكاة الفطر وأحكامها                       |
| ١٤٧   | ,             | ٢ ـ في الصاع                                       |
| ۱٤۸   | ·             | ٣ ـ وقت إخراج صدقة الفطر                           |
|       | ·             |                                                    |
|       | L             |                                                    |
| 1 2 9 | ·             | ١ ـ فضل الصدقة والحض عليها                         |
| ١٥٠   |               | ٢ ـ علىٰ كل مسلم صدقة                              |
|       |               |                                                    |
|       |               |                                                    |
|       | ,             |                                                    |
| ۲٥٢   |               |                                                    |
| ۲٥٢   | ائهاا         |                                                    |
| 108   |               | ٨ ـ الصدقة عن ظهر غنيٰ                             |
|       |               |                                                    |
| 100   | )             | ١٠ ـ الصدقة علىٰ الأُقارب                          |
| ۲٥١   | ي             | ١١ ـ وصول ثواب الصدقة إِلَىٰ الميت                 |
|       | ,             |                                                    |
| ۱٥٧   | ·             | ١٣ ـ حق السائل                                     |
| 104   | ·             | ۱۶ ـ من سأل بالله تعالىٰ                           |
| 101   | ·             | ١٥ ـ الصدقة بالرديء والحرام                        |
| ۱٥٨   | ·             | ١٦ ـ المستحق للصدقة                                |

| صفحا | لموضوع ال                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 109  | لفصل الرابع: أحكام المسألة                                |
|      | ١ ـ الحث علىٰ العمل والاستعفاف عن المسألة                 |
| ١٦٠  | ٢ ـ النهى عن المسألة تكثراً                               |
| ۱٦٠  | ٣ ـ من تحل له المسألة                                     |
| 771  | ٤ _ ﴿ لَا يَشْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] |
|      | ٥ ـ من أعطى من غير مسألة                                  |
|      |                                                           |
|      | ١ _ إذا تحوّلت الصدّقة                                    |
|      | ٢ ـ تُحريم الصدقة علىٰ النبي ﷺ وآله                       |
|      | ٣ ـ لا يستعمل آل النبي ﷺ علىٰ الصدقة                      |
|      | الكتاب الحادي عشر: الصوم                                  |
| ۷۲/  | النصل الأول: صيام رمضان                                   |
|      | ا ـ فرض الصيام وفضله                                      |
|      | ۲ ـ فرص الصيام وقصله                                      |
|      | ٣ ـ (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)                         |
|      | ٤ ـ لكل بلد رؤية                                          |
|      | <ul> <li>٥ ـ شهرا عيد لا ينقصان</li></ul>                 |
|      |                                                           |
| 177  | ٦ ـ بدء الصوم من الفجر                                    |
| 177  | ٧ ـ متىٰ يفطر الصائم                                      |
| 171  | ٨ ـ استحباب السحور وتأخيره                                |
| 177  | ٩ ـ استحباب تعجيل الفطر                                   |
|      | ١٠ ـ الأكل ناسياً                                         |
| 174  | ١١ ـ لا يتقدم رمضان بصوم                                  |
|      | ١٢ ـ النهي عن الوصال                                      |
|      | ١٣ ـ الوصال إلى السحر                                     |
|      | ١٤ ـ المباشرة والقبلة للصائم                              |
|      | ١٥ ـ الصائم يصبح جنباً                                    |
|      | ١٦ ـ إذا جامع في رمضان، أو أفطر لغير علة                  |
| ۱۷٥  | ١٧ ـ الحجامة للصائم                                       |

| صمحا  | الد<br>                                  | الموضوع |
|-------|------------------------------------------|---------|
| ۱۷٦   | صوم الصبيان                              | _ \ \   |
|       | قضاء رمضان                               |         |
|       | من مات وعليه صوم                         |         |
|       | من أفطر خطأ                              |         |
| ١٧٧   | جواز الصوم والفطر للمسافر                | 77      |
|       | النية في الصيام                          |         |
| \     | صوم يوم الشك                             | - ··    |
| \     | صوم يوم السك                             | - , -   |
| \     | والمحق القوم الهاري المائم               | - 15    |
| 17/1  | ما يقول الصائم عند الإفطار               | - ' '   |
| 1 7 7 | ما يقول الصائم عند الإقطار               | _ 1 V   |
|       | دعاء الصائم لمن يقطر عنده                |         |
|       |                                          |         |
|       | من فطر صائماً                            |         |
|       | الإفطار للحامل والمرضع                   |         |
| ١٨٠   | حكم القيء للصائم                         | _ ٣٢    |
|       | لثاني: التراويح وليلة القدر              |         |
|       | ضل صلاة التراويح                         |         |
|       | ضل ليلة القدر والحث علىٰ طلبها           |         |
|       | لدعاء ليلة القدرلدعاء ليلة القدر         |         |
|       | ملاة الرجال بالنساء في التراويح          |         |
|       | مدد ركعات التراويح                       |         |
|       | لثالث: الاعتكاف                          |         |
| ١٨٥   | لاعتكاف في العشر الأواخر                 | 1 _ 1   |
|       | ر يدخل البيت إلا لحاجة                   |         |
| 7.1   | ·                                        |         |
| 7.    | ىل يخرج المعتكف لحوائجه                  | 3_4     |
| ۱۸۷   | ل<br>لاجتهاد في العشر الأواخر            | 1_0     |
|       | ر بـ |         |
|       | ر بي سخم النبي ﷺ في غير رمضان            |         |
|       | سوم عن صوم الدهر والعيدين وأيام التشريق  |         |
|       |                                          |         |

| صفحة  | الموضوع                                         |
|-------|-------------------------------------------------|
| 119   | ٣ ـ كراهة صوم الجمعة منفرداً                    |
|       | ٤ ـ صوم يوم عاشوراء                             |
| 191   | ٥ ـ صيام ثلاثة أيام من كل شهر                   |
| 197   | ٦ _ فضل الصيام في سبيل الله                     |
| 197   | ٧ ـ صوم ستة أيام من شوال                        |
| 197   | ٨ ـ فضل الصوم في المحرَّم                       |
| 197   | ٩ ـ نية الصوم في النهار، وجواز الفطر في النافلة |
| ۱۹۳   | ١٠ _ الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم          |
| ۱۹۳   | ١١ ـ صوم عشر ذي الحجة وعرفة                     |
| 198   | ١٢ ـ الصوم في شعبان                             |
| 198   | ١٣ ـ صوم الإثنين والخميس                        |
| 198   | ١٤ ـ من تُطوع وعليه صوم واجب                    |
|       | الكتاب الثاني عشر: الحج والعمرة                 |
| 197   | الفصل الأول: أعمال الحج وأحكامه                 |
| 197   | ١ ـ فرض الحج وتعليمه عملياً                     |
| ۱۹۸   | ٢ ـ فضل الحج والعمرة                            |
| 199   | ٣ ـ المواقيت                                    |
| ۲.,   | ٤ ـ لباس المحرم وما يباح له فعله                |
| ۲٠١   | ٥ ـ الاغتسال للمحرم                             |
| ۲۰۱   | ٦ ـ مداواة المحرم عينه                          |
| 7 • ٢ | ٧ ـ اشتراط المحرم التحلل بعذر                   |
| 7 • 7 | ٨ ـ إحرام النفساء والحائض                       |
| 7 • 7 | ٩ ـ اَلطَيْبُ وترجيل الشعر عَند الإِحرام        |
| ۲۰۳   | ١٠ ـ الحجامة والحلق للمحرم وبيان الفدية         |
|       | ١١ ـ تحريم الصيد على المحرم                     |
|       | ١٢ ـ تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام            |
|       | ١٣ ـ ما يفعل بالهدي إذا عطب                     |
|       | ١٤ _ جواز ركوب البُدن المهداة                   |
|       | ١٥ ـ الإهلال (الإحرام)                          |

| صفحاً<br>    | <u>ال                                     </u> | موضوع |
|--------------|------------------------------------------------|-------|
| ۲•۷          | التلبية                                        | _ 17  |
| <b>7 • V</b> | <br>وجوه الإحرام (التمتع)                      | _ \٧  |
|              | القارنالقارن                                   |       |
|              | الإفراد في الحج وأنواع النسك                   |       |
|              | وجوب الدم علىٰ المتمتع                         |       |
|              | طواف القدوم وركعتا الطواف                      |       |
| 717          | استلام الحجر وتقبيله                           | _ 77  |
|              | السعي بين الصفا والمروة                        |       |
| 110          | يوم التروية                                    | _ 7   |
| 717          | الوقوف بعرفة                                   | _ 70  |
| <b>11</b>    | <br>صوم يوم عرفة بعرفة                         | r7_   |
| 111          | الصلاة والخطبة يوم عرفة                        | _ ۲۷  |
|              | الإِفاضة من عرفات ٰ                            |       |
|              | صَلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها                |       |
|              | تقديم الضعفة من مزدلفة إلىٰ منى                |       |
|              | التلبية حتى الرمي                              |       |
| ۲۲.          | رمي الجمار                                     | _ ٣٢  |
| 777          | الحلق والتقصير عند التحلل                      | _ ٣٣  |
| 777          | التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر        | _ ٣٤  |
|              | نحر الهدي والأكل والتصدق منه                   |       |
|              | الاشتراك في الهدي                              |       |
| 3 7 7        | طواف الإِفاضة وأحكامه                          | _ ٣٧  |
| 777          | المبيت بمنىٰ ليالي أيام التشريق وأمر السقاية   | _ ٣٨  |
|              | طواف الوداع                                    |       |
| 777          | إِقامة المهاجر بمكة بعد النسك                  | _ { • |
| 771          | التواضع في الحج                                | _ { } |
|              | الإحصار                                        |       |
| 779          | حُج النساء والصبيان                            | _ ٤٣  |
|              | الحج عن العاجز والميت                          |       |
|              | خطبة حجة الوداع                                |       |

| صفحة             | لموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777              | ٤٦ ـ أحكام العمرة وفضلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777              | ٤٧ ـ ما جاء في يوم الحج الأكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777              | ٤٨ _ فضل الطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777              | ٤٩ _ ماء زمزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 377              | ٥٠ ــ من أصاب أهله وهو محرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 240              | ٥١ ـ من فاته الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240              | ٥٢ ـ الحج كل خمس سنوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240              | ٥٣ ـ من نسي من نسكه شيئاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳٦              | ٥٤ ـ حجة الَّنبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 2 1            | لفصل الثاني: فضائل مكةلله الثاني: فضائل مكة المستعدد المستعدد التعديد ا |
| 137              | ١ ـ دخول مكة والخروج منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137              | ٢ ـ دخول مكة بغير إحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 137              | ٣ _ حرمة مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 737              | ٤ ـ النهي عن حمل السلاح بمكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 754              | ٥ ـ بنيان الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | ٦ _ هدم الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 2 0            | ٧ ـ فضل الحجر الأسود٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ٨ ـ مال الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 737              | ٩ ـ إخراج الصور والأصنام من الكعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | ١٠ ـ دخول الكعبة والصلاة فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | ١١ ـ النزول بالمحصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | ١٢ ـ ما يقتل من الدواب في الحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7 &amp; A</b> | ١٣ ـ فضل الصلاة في المسجد الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 & A            | ١٤ ـ أجرة بيوت مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | ١٥ ـ لا تغزىٰ مكة بعد الفتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | لفصل الثالث: فضائل المدينةلفصل الثالث: فضائل المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | ١ ـ تحريم المِدينة ودعاء النبي ﷺ لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | ٢ ـ الإيمان يأرز إلى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | ٣ ـ الترغيب في سكنى المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707              | ٤ _ حفظ المدينة من الدجال والطاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| صفحة | لموضوع الموضوع                               |
|------|----------------------------------------------|
| 707  | ٥ ـ إثم من كاد أهل المدينة                   |
|      | ٦ ـ حب المدينة                               |
|      | ٧ ـ فضل الصلاة في المسجد النبوي ومسجد قباء   |
| 704  | ٨ ـ ما جاء في دور المدينة                    |
| 408  | ٩ ـ زيارة قبر النبي ﷺ                        |
|      | الكتاب الثالث عشر: الجهاد في سبيل الله تعالى |
| Y0V  | لفصل الأول: أحكام الجهاد                     |
|      | ١ ـ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين)           |
|      | ٢ ـ فضل الجهاد وغايته                        |
|      | ٣ ـ فضل الرباط في سبيل الله                  |
|      | ٤ ـ درجات المجاهدين                          |
|      | ٥ ـ فضل الشهادة واستحباب طلبها               |
| 177  | ٦ ـ الشهداء أحياء عند ربهم                   |
| 177  | ٧ ـ الجنة تحت ظلال السيوف                    |
| 177  | ٨ ـ الشهادة تكفر الخطايا إلا الدَّين         |
|      | ٩ ـ من قتل دون ماله أو أهله فهو شهيد         |
|      | ١٠ ـ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا       |
| 777  | ١١ _ بيان الشهداء                            |
|      | ۱۲ ـ من قاتل رياء                            |
| 377  | ١٣ ـ تحريم قتل الكافر إذا أُسلم              |
| 770  | ١٤ ـ النهي عن الإغارة إذا سمع الأذان         |
| 470  | ١٥ ـ الدعوة إلىٰ الإسلام قبل القتال          |
|      | ١٦ ـ لا يستعان بمشرك                         |
| 777  | ١٧ ـ إخراج غير المسلمين من الجزيرة           |
| 777  | ١٨ ـ الجاسوس                                 |
| 777  | ١٩ ـ وصية الإمام بآداب الجهاد                |
|      | ۲۰ ـ القائد يتفقد جنده                       |
| ۲٧٠  | ٢١ ـ لا تتمنوا لقاء العدو                    |
| ۲٧٠  | ٢٢ ـ من مات ولم يغز                          |

| صفحة         | IL                             | لموضوع       |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| ۲٧٠          | من حبسه العذر عن الغزو         | _ ۲۳         |
|              | فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير |              |
| 7 / 1        | فضل النفقة في سبيل الله        |              |
| <b>TV</b> 1  | حرمة نساء المجاهدين            |              |
| 771          | مشاركة النساء في الجهاد        |              |
| 7 / 7        | فضل الغزو في البحر             |              |
| ۲۷۳          | ما جاء في قتال الروم والفرس    |              |
| 777          | النهي عن قتل النساء والصبيان   |              |
| 777          | قتل النساء والصبيان من غير عمد |              |
| <b>Y V E</b> | الرجل يقتل الآخر ويدخلان الجنة |              |
| <b>7 V E</b> | عمل قليلاً وأُجرَ كثيراً       |              |
| <b>۲۷</b> ٤  | التسبيح والتكبير أثناء السير   | _ ٣٤         |
| 770          | نصرت بالرعبنصرت بالرعب         | _ ٣٥         |
| <b>TV</b> 0  | هل تنصرون إلا بضعفائكم         | ٣٦ _         |
|              | الحرب خدعة                     |              |
| 777          | لا تعذبوا بعذاب الله           | _ ٣٨         |
|              | استقبال الغزاة                 |              |
| 777          | الجهاد بالكلمة وجهاد النفس     | _ { •        |
| <b>Y V V</b> | الجهاد وقت الشدة               | _ ٤١         |
| <b>Y Y A</b> | الدعاء قبل اللقاء              | _ ٤٢         |
| <b>Y V A</b> | ما يجد الشهيد من الألم         | _ ٤٣         |
| <b>Y V A</b> | الرايات والألوية والشعار       | _ { } { }    |
|              | تنظيم المعسكر وفضائل الحراسة   |              |
| ۲۸۰          | الرسلا                         | _ ٤٦         |
| ۲۸۰          | الخيلاء في الحرب               | _ {V         |
| 111          | الإقامة في بلاد الكفار         | _ {1         |
| 711          | تداعي الأمم على المسلمين       | _ ٤٩         |
| 711          | الجهاد ماض                     | _ 0 •        |
| ۲۸۳          | الني: أحكام الغنائم            | الفصل ال     |
| 7.47         | ط الغنائمعل الغنائم            | <b>-</b> _ 1 |

| صفحة  | الموضوع الموضوع                          |
|-------|------------------------------------------|
| ۲۸۳   | ٢ ـ ثواب من غزا فغنم                     |
|       | ٣ ـ قسمة الغنيمة                         |
| 47.5  | ٤ ـ مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم  |
|       | ٥ ـ ما يُعطى للمؤلفة قلوبهم              |
| 475   | ٦ ـ ما يكون من الطعام في الغنيمة         |
| 440   | ٧ ـ من وجد ماله في الغنيمة               |
|       | ٨ ـ استحقاق القاتل سلب القتيل            |
| 710   | ٩ ـ ما ينفله الإمام للمجاهدين            |
|       | ١٠ ـ حكم الفيء                           |
| 7.47  | ١١ ـ تحريم الغلول                        |
|       | ١٢ ـ فداء الأسرى                         |
|       | ١٣ ـ ما جاء في الخمس                     |
|       | الفصل الثالث: الجزية والموادعة           |
|       | ١ ـ الوفاء بالعهد                        |
| 91    | ٢ ـ المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم          |
| ۲٩٠   | ٣ ـ أمان النساء وجوارهن                  |
| ۲9.   | ٤ ـ إثم من قتل معاهداً                   |
|       | ٥ ـ تحريم الغدر                          |
| 197   | ٦ ـ الجزية                               |
| 797   | الفصل الرابع: الخيل والرمي والسبق        |
| 797   | ١ ـ الخيل معقود في نواصيها الخير         |
| 797   | ٢ ـ الخيل ثلاثة                          |
|       | ٣ ـ المسابقة بين الخيل والإبل            |
| 3 P Y | ٤ ـ فضل الرمي                            |
| 498   | ٥ ـ مراعاة مصلحة الدواب في السير         |
|       | ٦ _ الدلجة                               |
| 790   | ٧ ـ الرجل أحق بصدر دابته                 |
|       | الكتاب الرابع عشر: الذكر والدعاء والتوبة |
| 799   | الفصار الأول: فضار الذكر                 |

| صفحة<br> | <u>موضوع</u> الا                           |
|----------|--------------------------------------------|
| 799      | ١ ـ فضل الذكر                              |
| ۲٠١      | ٢ ـ فضل دوام الذكر                         |
| ۲۰۲      | ٣ ـ فضل التهليل                            |
|          | ٤ ـ فضل التسبيح والتحميد والتكبير          |
| 4 • 8    | ٥ ـ التسبيح أول النهار وعند النوم          |
|          | ٦ ـ فضل (لا حول ولا قوة إلا بالله)         |
| ۲٠٥      | ٧ ـ رضيت بالله رباً٧                       |
| ۳٠٥      | ٨ ـ عقد التسبيح باليد                      |
| ۲۰٦      | ٩ ـ المجلس الَّذي لا يذكر الله فيه         |
|          | فصل الثاني: فضل الدعاء                     |
| ٣.٧      | ١ ـ لكل ُنبي دعوة مستجابة                  |
| ٣.٧      | ٢ ـ دعاء النبي ﷺ لأُمّته                   |
| ۳.۷      | ٣ ـ العزم في المسألة                       |
| ۳۰۸      | ٤ ـ (فأَنَّىٰ يستجاب له)؟                  |
| ۲۰۸      | ٥ ـ في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء       |
| ۳.٩      | ٦ ـ يستجاب للعبد ما لم يعجل                |
| ٣٠٩      | ٧ ـ أكثر دعاء النبي ﷺ                      |
| ۳.٩      | ٨ ـ من دعائه ﷺ                             |
| ۱۱۳      | ٩ ـ الدعاء عند النوم والاستيقاظ            |
|          | ١٠ ـ سؤال الهداية والسداد                  |
| ۲۱۲      | ١١ ـ الدعاء إذا نزل منزلاً                 |
|          | ١٢ ـ الدعاء عند الكرب                      |
| ۳۱۳      | ١٣ ـ التعوذ من جهد البلاء                  |
| ۳۱۳      | ١٤ ـ الاستعاذة من العجز والجبن وغيرهما     |
| 710      | ١٥ ـ دعاء الرجل إذا أسلم                   |
| ٣١٥      | ١٦ ـ الدعاء عند صياح الديكة                |
|          | ١٧ ـ الدعاء للمسلمين بظهر الغيب            |
|          | ١٨ ـ الدعاء في الصلاة وبعدها               |
| ۳۱٥      | ١٩ ـ رفع اليدين ومسح الوجه بهما بعد الدعاء |
| ۲۱٦      | ٢٠ ـ فضل الدعاء                            |

| صفحة  | <u>الا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الموضو |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۲۱٦   | ـ الدعاء مع اليقين بالإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۱     |
| ۳۱۷   | _ الدعاء باسم الله الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77     |
| ٣١٧   | ـ الدعاء بالجوامع من الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74     |
|       | ـ عدم التنطع في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ۳۱۸   | _ دعوات لا ترد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40     |
| ۳۱۸   | ـ الداعى يبدأ بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77     |
| 419   | _ ما يقول إذا خرج من بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27     |
| 419   | ـ ما يقول إذا رأىٰ مبتلىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸     |
|       | _ دعاء الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|       | ـ ما يقول إذا خاف قوماً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | ـ الدعاء بحفظ السمع والبصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|       | _ الدعاء بالعفو والعافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|       | _ دعاء ختام المجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|       | _ الإشارة بالإصبع في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| ٣٢٣   | الثالث: الاستغفار والتوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفصل  |
| ٣٢٣   | . استحباب كثرة الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ 1    |
| 377   | . سيد الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ٢    |
|       | . (لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|       | . قبول التوبة حتىٰ تطلع الشمس من مغربها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | . الحض علىٰ التوبة والفرح بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|       | . تكرر المغفرة بتكرر التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|       | رو . رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|       | . قبول التوبة قبل الغرغرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|       | . كفارات الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 479   | الرابع: في الصلاة والسلام علىٰ النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الفصا  |
|       | مورج الحيي المساور والمساور على العبي ييير المساور الصلاة على النبي عَيِيرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|       | الترهيب من عدم الصلاة عليه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ۳۳.   | و المراهيب من عليه عليه المنظرة عليه المنظرة عليه المنظرة عليه المنظرة | - ·    |
| 1 1 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - '    |
|       | الكتاب الخامس عشر: الأيمان والنذور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| ٣٣٣   | الأول: الأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الفصل  |

| موضوع الصفح                                              | مفحة |
|----------------------------------------------------------|------|
| ١ ـ النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ                      | 444  |
| ٢ ـ من حلف باللات والعزىٰ ٣٣٣                            |      |
| ٣ ـ من حلف يميناً فرأَىٰ خيراً منها٣                     |      |
| ٤ ـ النهي عن الإصرار علىٰ اليمين ٣٤                      | 44.5 |
| ٥ ـ اليمين اللغو                                         |      |
| ٦ ـ اليمين الكاذبة (الغموس)                              | 74.8 |
|                                                          |      |
|                                                          |      |
| <b>4</b> .                                               |      |
|                                                          |      |
| ١١ _ لا يقال: ما شاء الله وشئت                           | ۲۳٦  |
| ١٢ ـ المعاريض في اليمين                                  |      |
| ١٣ ـ اليمين في قطّيعة الرحم                              |      |
| ١٤ _ الكفارة                                             |      |
| فصل الثاني: النذرفصل الثاني: النذر                       | ۲۳۸  |
| ١ ـ الأَمرَ بوفاء النذر                                  | ۳۳۸  |
| ٢ ـ النهي عن النذر ٣٨٠                                   | ۳۳۸  |
| ٣ ـ النذر في الطاعة ٣٩                                   | 444  |
| ٤ ـ من نذر المشي إلى الكعبة ٣٩٠                          | 444  |
| ٥ ـ لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ٣٩٠                 | 444  |
| ٦ ـ كفارة النذر                                          | ٣٤.  |
| ٧ ـ من مات وعليه نذر ٧٠٠٠                                | 48.  |
| ٨ ـ نذر الصلاة في بيت المقدس٨ ـ نذر الصلاة في بيت المقدس | 48.  |
| ٩ ـ من نذر أن يتصدق بماله                                | 781  |
| المقصد الرابع                                            |      |
| أحكام الأسرة                                             |      |
| الكتاب الأول: النكاح                                     |      |
| نفصل الأول: أَحكام النكاحنفصل الأول: أحكام النكاح        | 450  |
| ١ ـ الته غب في النكاح                                    | ۳٤٧  |

| صفحا        | وصوع الا                                   |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>"</b> £∧ | ٢ ـ كراهة التبتل والخصاء                   |
|             | ٣ ـ أنواع النكاح في الجاهلية               |
|             | ع ـ (فاظفر بذات الدين)                     |
| ٠٥٠         | ٥ ـ خير المتاع المرأة الصالحة              |
| ٠٥٠         | ٦ ـ الكفاءة في الدين ٢ ـ الكفاءة عن الدين  |
| 701         | ۷ _ نكاح الأبكار                           |
| <b>"01</b>  | ۸ ـ لا يجمع بين المرأة وعمتها              |
| 101         | ٩ ـ تحريم نكاح الشغار                      |
| 707         | ١٠ ـ نكاح المُحْرِم                        |
| 707         | ١١ ـ النهي عن نُكاح المتعة                 |
| ٣٥٣         | ١٢ ـ نكاح النصرانية واليهودية              |
| ٣٥٣         | ١٣ ـ لا يخطب علىٰ خطبة أخيه                |
|             | ١٤ ـ النظر إلىٰ المخطوبة                   |
|             | ١٥ ـ الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح     |
| 00          | ١٦ ـ المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح    |
| 00          | ١٧ ـ لا تنكح المرأة إلا برضاها             |
| ۲٥٦         | ١٨ ـ الصداق                                |
| ۲٥٧         | ١٩ ـ الوليمة وإجابة الدعوة إليها           |
| ٨٥٣         | ٢٠ ـ اللهو وضرب الدف في النكاح             |
| ۸۵۳         | ٢١ ـ الشروط في النكاح                      |
| ۸۵۳         | ۲۲ ـ تناسب السن بين الزوجين                |
| ٣٥٩         | ٢٣ ـ استشارة المرأة بزواج ابنتها           |
| 409         | ۲٤ ـ الولي في النكاح                       |
| ٣٦٠         | ٢٥ ـ الإشهاد في النكاح                     |
| ۳٦٠         | ٢٦ _ خطبة النكاح                           |
|             | ۲۷ ـ التهنئة بالزواج                       |
|             | ٢٨ ـ ما يدعو به الزوج عند الدخول علىٰ أهله |
|             | ٢٩ ـ من تزوج ولم يسمُّ صداقاً              |
|             | ۳۰ ـ نكاح الولود                           |
| ۲۲۳         | ٣١ ـ نكاح الزانية                          |

| صفحة | الموضوع الموضوع                             |
|------|---------------------------------------------|
| ۲۲۲  | ٣٢ ـ المحلل والمحلل له                      |
| 777  | ٣٣ ـ الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع أو أختان |
| 418  | الفصل الثاني: العشرة بين الزوجين            |
| ۲٦٤  | ١ ـ العدل بين الزوجات                       |
|      | ٢ ـ تصوم المرأة بإذن زوجها                  |
| 410  | ٣ ـ التسمية عند الوقاع                      |
| 770  | ٤ ـ حق الزوجة من المبيت عند الزواج          |
|      | ٥ ـ المرأة تهب يومها لضرتها                 |
| ۲۲۲  | ٦ ـ غيرة الضرائر                            |
| ٣٦٦  | ٧ ـ الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن            |
|      | ٨ ـ خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها     |
| ۲٦۸  | ٩ ـ خدمة الرجل في أهله                      |
| ለናግ  | ١٠ ـ حديث أَم زرع                           |
| 419  | ١١ ـ خروج النساء لحاجتهن                    |
|      | ١٢ ـ تحريم هجر فراش الزوج                   |
|      | ۱۳ ـ ما یکره من ضرب النساء                  |
|      | ١٤ ـ فتنة الرجال بالنساء                    |
|      | ١٥ _ (إياكم والدخول على النساء)             |
| ۲۷۱  | ١٦ _ من رأَىٰ امرأَة فليأت أهله             |
| 274  | ١٧ ـ لا تصف المرأة امرأة لزوجها             |
| 777  | ۱۸ ـ الغيلة                                 |
| 471  | ١٩ ـ تحريم إفشاء سر المرأة                  |
| ٣٧٣  | ۲۰ _ حكم العزل                              |
| ٣٧٣  | ٢١ ـ وصايا للنساء                           |
|      | ٢٢ ـ حق الزوج علىٰ المرأة                   |
|      | ٢٣ ـ حق المرأة علىٰ زوجها                   |
|      | ٢٤ ـ النهي عن إتيان النساء في أعجازهن       |
|      | ٢٥ ـ التستر عند الجماع                      |
| ٣٧٧  | الفصل الثالث: النفقات                       |
| ٣٧٧  | ١ ـ فضل النفقة علىٰ الأَهل                  |

| لصفحة        | لموضوع ال                                   |
|--------------|---------------------------------------------|
| ۳۷۸          | ٢ ـ نفقة الأهل مقدمة على الصدقة             |
| ۲۷۸          | ٣ ـ تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف       |
| <b>4</b> × 4 | ٤ ـ الرجل يأخذ من مال ولده                  |
|              | الكتاب الثاني: الرضاع                       |
| ۳۸۳          | ' ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب         |
| ۳۸۳          | ١ ـ لبن الفحل١                              |
| ۳۸۳          | · الرضاعة من المجاعة                        |
| 47.5         | ، ـ المصة والمصتان                          |
| ۴۸٤          | ، ـ التحريم بخمس رضعات                      |
| 47.5         | ٠ ـ رضاعة الكبير                            |
| ٣٨٥          | ١ ـ شهادة المرضعة                           |
| ۳۸٥          | / ـ لا رضاع بعد فصال                        |
|              | الكتاب الثالث: الطلاق وأُحكام مفارقة الزوجة |
| ۳۸۹          | لفصل الأول: الطلاق والخلع والعدة            |
| ۳۸۹          | ١ ـ أبغض الحلال                             |
| 444          | . س<br>٢ ـ طلاق السنة                       |
| ۳٩.          | ٣ ـ الطلاق مرتان                            |
| 491          | ع ـ طلاق الحائض                             |
| 491          | ٥ ـ أحكام الطلاق والطلاق الثلاث             |
|              | ٦ ـ لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره     |
| ۳۹۳          | ٧ ـ الطلاق في إغلاق                         |
| ۳۹۳          | ٨ ـ طلاق الهازل والمكره والمريض والسكران    |
| 498          | ٩ ـ طلاق المعتوه                            |
| 490          | ١٠ ـ كنايات الطّلاق                         |
|              | ١١ ـ الطلاق المعلق بشرط                     |
| 497          | ١٢ ـ الطلاق قبل النكاح                      |
|              | ١٣ ـ الطلاق لمن أخذ بالساق                  |
|              | ١٤ ـ من جعل أمر المرأة بيدها                |
|              | ١٥ ـ ليس التخيير طلاقاً                     |

| صفحه           | וט<br>                                                                | الموصوع  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| . ۸ ب          | -t                                                                    | . ~      |
|                | من خبب امرأة                                                          |          |
|                | الرجعة والإشهاد عليها                                                 |          |
|                | نفقة وسكنى المطلقة ثلاثاً                                             |          |
|                | متعة الطلاق                                                           |          |
|                | عدة الوفاة                                                            |          |
|                | عدة المطلقة                                                           |          |
|                | عدة المفقود                                                           |          |
|                | خروج المعتدة لحاجتها نهاراً                                           |          |
| ٤٠٤            | الإحداد في عدة الوفاة                                                 | _ Y E    |
|                | الحضانة                                                               |          |
| ٥٠٤            | الأجل للعنينا                                                         | _ ۲7     |
| ٤٠٦            | ما جاء في الحكمين                                                     | _ YV     |
| ٤٠٦            | الظهار                                                                | _ ۲۸     |
| ٤٠٨            | الخلع                                                                 | _ ۲۹     |
| ٤١٠            | شاني: اللعانشاني: اللعان                                              | الفصل ال |
| ٤١٣            | غَالَت: الإيلاء                                                       | الفصل ال |
|                | الكتاب الرابع: أُحكام المولود                                         | _        |
| 6 <b>1 1</b> / | النسب النسب العداب الرابع. العدام المولود<br>أول: النسب النسب المولود | الخماال  |
|                | ا عرض بنفي الولدا                                                     | _        |
|                | <del>-</del>                                                          |          |
|                | ولد للفراش                                                            |          |
|                | قافة                                                                  |          |
|                | ن ادعىٰ لغير أبيه                                                     |          |
|                | حريم الطعن في النسب                                                   |          |
|                | لقيط                                                                  |          |
|                | نسب والعمل                                                            |          |
|                | ثاني: التسمية والعقيقة والتأديب                                       |          |
| 173            | نسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)                                         | ;) _ 1   |
|                | تسمي بأسماء الأنبياء                                                  |          |
| 277            | نيير الاسم إلىٰ أحسن منه                                              | ت _ ۳    |
|                |                                                                       |          |

| صفحة | الموضوع ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 277  | ٤ ـ ما يكره من الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ٥ ـ أحب الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ٦ ـ العقيقة والتحنيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ٧ ـ ما جاء في الختان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ٨ ـ الأذان في أذن المولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ٩ ـ تأديب الولد وأمره بالصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ١٠ ـ الكنيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ١١ ـ مداعبة الأولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۷.   | الكتاب الخامس: الميراث والوصايا<br>النيا الذاء الذاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | الفصل الأول: الفرائض أبيا الفرائض أبيا الفرائض أبيا الفرائض أبيا الفرائض |
|      | ١ ـ إلحاق الفرائض بأهلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٢ ـ ميراث الأبوين والزوجين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ٣ ـ ميراث الجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | ٤ ـ ميراث الولد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | ٥ ـ لا يرث المسلم الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ٦ _ ميراث الكلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | ٧ ـ ميراث الولد المنفي في اللعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٨ ـ ميراث الإخوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ٩ ـ ميراث الجدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٤  | ١٠ ـ العصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | ١١ ـ الأخوات مع البنات عصبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240  | ١٢ ـ مسألة الغراوين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ١٣ ـ المشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٦  | ١٤ ـ الأكدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 573  | ١٥ ـ العول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٢٣3  | ١٦ ـ الرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٣٧  | ١٧ ـ ميراث المولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٧  | ١٨ ـ ميراث الغرقيٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ١٩ ـ ميراث الخنثلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفحة | الموضوع الموضوع                              |
|------|----------------------------------------------|
| ۲۳3  | ٢٠ ـ ميراث ذوي الأرحام                       |
| ٤٣٩  | ٢١ ـ ميراث المرتد                            |
| ٤٣٩  | ۲۲ ـ إبطال ميراث القاتل                      |
| ٤٣٩  | ٢٣ ـ ميراث الزوجين من الدية                  |
| ٤٣٩  | ۲۶ ـ میراث ولد الزنیٰ                        |
|      | ٢٥ ـ الدَّين قبل الوصية                      |
| ٤٤٠  | ٢٦ ـ ما جاء في تعليم الفرائض                 |
| 133  | الفصل الثاني: الوصايا والوقف                 |
|      | ١ ـ الترغيب في الوصية                        |
|      | ٢ ـ وصية النبي ﷺ                             |
|      | ٣ ـ الوصية بالتُلث                           |
| 733  | ٤ ـ تصرفات المريض                            |
| 884  | ٥ ـ الوصاية علىٰ اليتيم                      |
| ٤٤٤  | ٦ ـ لا وصية لوارث                            |
| ٤٤٤  | ٧ ـ الصدقة في الحياة أفضل من الوصية          |
|      | ٨ ـ الرجوع في الوصية                         |
| ٥٤٤  | ٩ ـ من أوصىٰ بأكثر من الثلث                  |
| ٥٤٤  | ١٠ ـ الوقف                                   |
|      | الكتاب السادس: البر والصلة بين أُفراد الأسرة |
| ११९  | ١ ـ بر الوالدين١                             |
| ११९  | ٢ ـ صلة الوالد المشرك                        |
| ٤٥٠  | ٣ ـ تحريم عقوق الوالدين٣                     |
| ٤٥٠  | ٤ ـ صلة أُصدقاء الوالدين                     |
| ١٥٤  | ٥ ـ رحمة الأولاد                             |
| ١٥٤  | ٦ ـ فضل الإحسان إلىٰ البنات                  |
| 804  | ٧ ـ صلة الرحم٧                               |
|      | ^ _ إثم قاطع الرحم                           |
|      | ٩ ـ ليس الواصل بالمكافئ                      |
| ٤٥٤  | ١٠ ـ بر الخالة                               |

| النَّبويَّة | مَعَالِم السُّنَّة | ٤٥ فهرس الجزء الثاني                   |
|-------------|--------------------|----------------------------------------|
| لصفحة<br>   | 1<br>-             | الموضوع                                |
| ٤٥٤ .       |                    | ١١ ـ هل يطلق امرأته لبر الوالدين       |
|             | <i>ن</i>           | المقصد الخامس                          |
|             | ۣیة                | الحاجات الضرور                         |
|             | والشراب            | الكتاب الأول: الطعام و                 |
| ٤٥٩ .       |                    | الفصل الأول: الأطعمة وآداب الأكل       |
| १०९         |                    | ١ ـ أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين |
| ٤٦٠.        |                    | ٢ ـ المؤمن يأكل في معًى واحد           |
| ٤٦٠.        |                    | ٣ _ الأَكل متكثاً                      |
| 173         |                    | ٤ ـ لعق الأصابع، والأكل بثلاث          |
| ٤٦١.        |                    | ٥ ـ إذا وقعت لقمة فليأخذها             |
| 173         |                    | ٦ ـ ما يقول إذا فرغ من طعامه           |
| ٤٦٢ .       |                    | ٧ ـ الضيف إِذا تبعه غيره٧              |
| 173         |                    | ٨ ـ إذا طلب الضيف دعوة غيره            |
| ٤٦٣.        |                    | ٩ _ لا يعيب طعاماً٩                    |
| ٤٦٣ .       |                    | ١٠ ـ طلب الدعاء من الضيف الصالح        |
| ۳۲3         |                    | ١١ ـ طعام الواحد يكفي الاثنين          |
| 275         |                    | ١٢ ـ نعم الأُدم الخل                   |
| ٤٦٤ .       |                    | ١٣ ـ التلبينة                          |
| ٤٦٤ .       |                    | ١٤ ـ الرطب بالقثاء                     |
| ٤٦٤ .       |                    | ١٥ ـ العجوة والتمر                     |
| ٤٦٥ .       |                    | ١٦ ـ الدباء                            |
| ٤٦٥ .       |                    | ١٧ ـ الثوم والبصل                      |
| ٤٦٥ .       |                    | ١٨ ـ إِذَا وقع الذباب في الإناء        |
| ٤٦٦ .       |                    | ١٩ ـ غسل اليدين قبل الطعام وبعده       |
| ٤٦٦ .       |                    | ۲۰ ـ طرف من معیشته ﷺ                   |
| ٤٦٦ .       |                    | ٢١ ـ الأكل بآنية أهل الكتاب            |
| ٤٦٧ .       |                    | ٢٢ ـ أكل اللحم                         |
| ٤٦٧ .       |                    | ٢٣ ـ لحوم الجلالة وألبانها             |
| ٤٦٧ .       |                    | ٢٤ ـ الحوارئ والرقاق                   |

| صفحة | لموضوع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------|-----------------------------------------------|
| ٤٦٧  | ٢٥ ـ أكل الجبن والسمن                         |
| 473  | ٢٦ ـ ما جاء في الزيت                          |
| 173  | ٢٧ ـ التعوذ من الجوع                          |
| 473  | ٢٨ ـ الاقتصاد في الطّعام وعدم الشبع           |
| 279  | ٢٩ ـ المضطر إلى الميتة                        |
| १२९  | ٣٠ ـ الاجتماع على الطعام                      |
| ٤٧٠  | ٣١ _ عرض الطعام                               |
| ٤٧٠  | ٣٢ _ الدعاء لصاحب الطعام                      |
| ٤٧١  | لفصل الثاني: الذبائح والصيد                   |
| ٤٧١  | ١ ـ إحسان الذبح والقتل                        |
| ٤٧١  | ٢ ـ الفرع والعتيرة                            |
| ٤٧٢  | ٣ _ ما يفعله المذكي                           |
| ٤٧٣  | ٤ ـ ذبيحة الأعراب                             |
| ٤٧٣  | ٥ ـ الصيد بالكلب وبالقوس                      |
| ٤٧٤  | ٦ _ إذا غاب الصيد يومين أو أكثر               |
| ٤٧٤  | ٧ ـ النهي عن الصيد بالخذف والبندقة            |
| ٤٧٤  | ٨ ـ تحريم كل ذي ناب من السباع                 |
| ٤٧٥  | ٩ ـ تحريم الحمر الإنسية                       |
| ٤٧٥  | ١٠ ـ إباحة الضب والأرنب                       |
| ٤٧٦  | ١١ ـ إباحة الجراد والدجاج                     |
| ٤٧٦  | ١٢ ـ إباحة لحوم الخيل                         |
| ٤٧٦  | ١٣ ـ النهي عن صبر البهائم                     |
|      | ١٤ ـ صيد البحر                                |
| ٤٧٧  | ١٥ ـ السلخ                                    |
|      | ١٦ ـ النهي عن ذبح الحلوب                      |
| ٤٧٨  | ١٧ ـ ما جاء في الضفدع                         |
|      | ١٨ _ ذكاة الجنين                              |
|      | ١٩ ـ ما قطع من الحي فهو ميت                   |
|      | لفصل الثالث: الأضحية                          |
| ٤٧٩  | ١ ـ سنة الأضحية ووقتها                        |

| صفحا       | <u>ضوع</u>                                       | الموا     |
|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| ٤٧٩        | ّ ـ سنّ الأضعية                                  | ۲         |
|            | - مس دو عصلياً<br>۱ ـ أضحية النبي عَلِيْق        |           |
|            | - النحر بالمصلى                                  |           |
|            | ــــ إدخار لحوم الأضاحي                          |           |
|            | ـ ـ ـ إنـــار تحوم الد طفاطي                     |           |
|            | ـ ـ د ياحمد المطلمي للمعرا و د طفرا لل اول العسر |           |
|            | - في الشاة تجزئ عن أهل البيت                     |           |
|            | ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |           |
|            | - الاشتراك في الأضحية                            |           |
|            | ۱ ـ ۱ سراك في الاصحيه                            |           |
| < A W      | ۱ ـ ما يكره من الاصاحي وما لا يجور               | ۱<br>۲    |
| < 1 m      | ۱ ـ من استرى اصحیه فاصیبت                        | ۱<br>بغ   |
| ۲۸۱<br>۲۸۲ | ١ - التوكيل في دبح ١١ صحيه                       | . :ti     |
| < / <      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | انفص<br>د |
|            | ـــ إنم من منع فصل الماء                         |           |
| 2 N Z      | ـــ النهي عن الشرب قائماً                        | ۱<br>بد   |
|            |                                                  |           |
| 2 1 2      | ـ النهي عن الشرب من فم السقاء                    | ζ.        |
|            | ـ كراهة التنفس في الإناء                         |           |
|            | ً ـ الأيمن فالأيمن في الشرب                      |           |
| 2 1 1 2    | ّ ـ تغطية الإناء                                 | <b>v</b>  |
|            |                                                  |           |
|            | ـــ استعذاب الماء                                |           |
|            | ١ ـ الحالب لا يجهد الشاة                         |           |
|            | ١ ـ الشرب من ثلمة القدح                          |           |
|            | ١ ـ ساقي القوم آخرهم شرباً                       |           |
|            | ىل الخامس: الأشربة المحرمة                       |           |
|            | ـ تحريم الخمر                                    |           |
|            | ّ ـ إثم من شرب الخمر ولم يتب                     |           |
|            | ' ـ كان تحريم الخمر بعد أحد                      |           |
| 193        | ـ الخمر من العنب وغيره                           | ٤         |

| صفحة  | الموضوع                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| 897   | ٥ ـ كل شراب أَسكر فهو حرام                |
|       | ٦ ـ كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين    |
|       | ٧ ـ إباحة النبيذ الذي لم يصر مسكراً       |
| ٤٩٣   | ٨ ـ تُحريم تخليل الخمر ٨                  |
| ٤٩٣   | ٩ ـ الأوعية والظروف                       |
| १९१   | ١٠ ـ تسمية الخمر بغير اسمها               |
| ٤٩٤   | ١١ ـ لعن الله الخمر                       |
| १९०   | ١٢ ـ الخمر أم الخبائث                     |
|       | الكتاب الثاني: اللباس والزينة             |
| १९९   | ١ ـ الإعجاب بالنفس                        |
|       | ٠٠٠٠ - ٢<br>٢ ـ من جر الثوب خيلاء         |
| ٥ • • | ٣ ـ ما أسفل من الكعبين في النار           |
| ٥.,   | ٤ ـ أحب الثياب الحبرة                     |
| ٥.,   | ٠ ـ تحريم لبس الحرير على الرجال           |
|       | ٦ ــ لبس الحرير لمرض الحكة والقتال        |
|       | ٧ ـ الحرير والذهب للنساء                  |
|       | ٠ ـ لبس المعصفر والنه <i>ي عن</i> التزعفر |
|       | ٩ ـ لبس الأصفر للنساء                     |
|       | ٠٠ ـ النهى عن اشتمال الصماء               |
|       | ١١ ـ النهى عن التعري                      |
|       | ١٢ ـ الكاسيات العاريات                    |
| ٤٠٥   | ١٣ ـ تحريم النظر إلىٰ العورات             |
|       | ١٤ ـ المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال |
|       | ١٥ ـ فرق الشعر                            |
| ٥٠٦   | ١٦ ـ خضاب الشيب                           |
|       | ١٧ ـ النهي عن القزع                       |
|       | ١٨ ـ إعفاء اللحيٰ                         |
|       | ١٩ ـ خُصال الفطرة                         |
|       | ٢٠ ـ وصل الشعر                            |

| صفحة | الا                                    | موضوع  | 11 |
|------|----------------------------------------|--------|----|
| ०.५  | الواصلة والنامصة والواشمة              | _ 71   |    |
| ٥١٠  | تحريم خاتم الذهب على الرجال            | _ 77   |    |
| ٥١٠  | خاتم النبي ﷺ                           | _ ۲۳   |    |
| ٥١٢  | تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم       | _ 71   |    |
| 017  | (إن الله جميل يحب الجمال)              |        |    |
| ٥١٣  | لا يرد الطيبلا                         | _ ۲7   |    |
| ٥١٣  | ألوان الثياب                           | _ YV   |    |
| ٥١٤  | التيمن في اللباس                       | _ YA   |    |
| ٥١٤  | ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً           | _ ۲۹   |    |
| ٥١٤  | ثوب الشهرة                             | _٣٠    |    |
| 010  | البذاذة والتقشف أحياناً                |        |    |
| 010  | لبس الصوف                              | _ ٣٢   |    |
| 710  | ما جاء في العمامة والقميص والجبة والخف | _ ٣٣   |    |
| 510  | ما جاء في طيب الرجال والنساء           | _ ٣٤   |    |
| ٥١٧  | الكحل                                  | _ 40   |    |
| ٥١٧  | الخضاب للنساء                          | - ٣٦   |    |
| 017  | المرأة تتطيب للخروج                    | _ ٣٧   |    |
|      | حجاب المرأة                            |        |    |
| ٥١٨  | ذيول النساء                            | _ ٣٩   |    |
| 019  | لبس النعل                              | _ { •  |    |
| 071  | . ت                                    | ؛ فهرس | *  |









الطبعة الثانية ١٤٣٦هـ ٢٠١٥م

# جُقوق الطَّبّع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم \_ دمشيق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۲۸ ص.ب: ۵۲۲

#### www.aikalam-sy.com

**الدار الشامية ــ بيروت** ماتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاكس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱)

ص.ب: ۱٬۱۳/٦٥٠١

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدّة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰٤





وَهُوَخُلَاصَةُ ١٤١ كِنَابًا هِيَ أَصُولُ كُنْبُ ٱلسُّنَّةِ



مَنَّرَفَ بِحَمْدِهِ صالح أحمر سراليتامي

الجُزْءُ ٱلتَّالِثُ

وار القشام







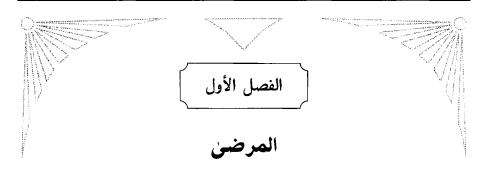

## ١ \_ باب: الصحة نعمة من الله تعالىٰ

٢٨٤٨ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ، فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ أَثَرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ تَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، فَقَالَ: (أَجَلْ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ). ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَىٰ فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِالْغِنَىٰ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وَالصِّحَةُ لِلَهِ النَّفْسِ مِنَ النَّغِيم). [جه ٢١٤١]

• صحيح.

### ٢ \_ باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه

٢٨٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبِ (١)، وَلَا وَصَبِ (٢)، وَلَا وَصَبِ (٢)، وَلَا فَمِّ، وَلَا خَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ هَمِّ، وَلَا حَزَنٍ، وَلَا أَذَىٰ، وَلَا غَمِّ، حَتَّىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ).
 إيها مِنْ خَطَايَاهُ).

• ٢٨٥٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُزَ بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداً، فَقَالَ

٢٨٤٩ ـ (١) (نصب): هو التعب.

<sup>(</sup>٢) (وصب): هو الوجع.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَارِبُوا(۱) وَسَدِّدُوا(۲)، فَفِي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّىٰ النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا(۳)، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا). [م٢٥٧٤]

٢٨٥١ ـ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ قَالَتْ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضَةٌ وَقَالَ: (أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلَاءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ،
 كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ).

#### • صحيح.

٢٨٥٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ طَرَقَهُ وَجَعٌ، فَجَعَلَ يَشْتَكِي وَيَتَقَلَّبُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ صَنَعَ هَذَا بَعْضُنَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ ذِرَاشِهِ، وَإِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا لَوَجِدْتَ عَلَيْهِم، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، (إِنَّ الصَّالِحِينَ يُشَدَّدُ عَلَيْهِم، وَإِنَّهُ لَا يُحِيثُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيقَةٌ يُصِيبُ مُؤْمِناً نَكْبَةٌ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِك؛ إِلَّا حُطَّتْ بِهِ عَنْهُ خَطِيقَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً).

• إسناده صحيح.

# ٣ ـ باب: يكتب للمريض ما كان يعمل

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ ما كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحيحاً).

٠٨٥٠ ــ(١) (قاربوا): أي: اقتصدوا. فلا تغلوا ولا تقصروا، بل توسطوا.

<sup>(</sup>٢) (وسددوا): أي: اقصدوا السداد، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٣) (حتىٰ النكبة ينكبها): هي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت إصبعه.وأصل النكب: الكب والقلب.

# ٤ ـ باب: ثواب الصبر على المرض

٢٨٥٤ ـ (ق) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَىٰ، قالَ: هذهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لِي. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لَا يُعَافِيكِ)، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا يَعَافِيكِ)، فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا يَعَافِيكَ)، فَدَعَا لَهَا.

## ٥ \_ باب: ثواب من ذهب بصره

٢٨٥٥ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ هَالَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَیْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَیْ قَالَ: وَإِنَّ اللهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَیْتُ عَبْدِي بَحَبِیبَتَیْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا يَقُولُ: (إِنَّ اللهُ قَالَ: إِذَا ابْتَلَیْتُ عَبْدِي بَحَبِیبَتَیْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ). يُرِیدُ: عَیْنَیْهِ.

### ٦ ـ باب: عيادة المريض والدعاء له

٢٨٥٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيْهِ كَانَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضاً أَوْ أُتِيَ بِهِ، قالَ: (أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً). [خ٥٦٧٥/ م٢١٩١]

النَّبِيَ عَلَيْهِ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: النَّبِي عَلَيْهِ فَمَرضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ (أَسْلِمْ)، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: (الحَمْدُ للهِ اللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ).

٢٨٥٨ ـ (م) عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ).
 آخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ).

□ وفي رواية: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ). قِيلَ:
 يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: (جَنَاهَا).

٢٨٥٩ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ يَحْضُرْ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَادٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ لَعَظِيمٍ أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ). [د٢٠٨٦/ ت٢٠٨٣] الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ؛ إِلَّا عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ).

# ٧ ـ باب: كراهة تمنى الموت

٢٨٦٠ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ النّبِيُ عَنَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٢٨٦١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَتَمَنَّىٰ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْراً). [٢٦٨٢]





### ١ \_ باب: لكل داء دواء

٢٨٦٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَة، عَنِ النَّبِيِّ عَالَة قَالَ: (مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً؛ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً).

٢٨٦٣ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لِكُلِّ دَاءٍ
 دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ؛ بَرَأً بِإِذْنِ اللهِ ﷺ).

٢٨٦٤ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقٍ، وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنتَدَاوَىٰ؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا، فَإِنَّ الله عَيْلَ لَمْ يَضَعْ دَاءً؛ إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ). [د٥٩٨/ ت٢٠٣٨/ جه٣٤٦]

■ وفي رواية لأحمد: (إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ).

• صحيح.

# ٢ \_ باب: الشفاء في ثلاث

٢٨٦٥ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (الشِّفَاءُ في ثَلَاثَةٍ: في شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَىٰ أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).
 عَنِ الْكَيِّ).

## ٣ \_ باب: التداوي بالعسل

٢٨٦٦ - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَيْ فَقَالَ:
 أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ، فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً)، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: قَدْ (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: (اسْقِهِ عَسَلاً). ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَالَ: قَدْ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلاً). فَسَقَاهُ، فَعَلْتُ؟ فَقَالَ: (صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلاً). فَسَقَاهُ، فَبَرَأً.
 قَبَرَأً.

## ٤ \_ باب: التداوي بالحجامة

٢٨٦٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَنْ أَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْهِ صَلَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَام، احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَقَالَ: (إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ، وَقَالَ: (إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُ (١))، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٢)، وَقَالَ: (لَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْقُسْطِ).

٢٨٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ
 مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ).

• صحيح.

## ٥ \_ باب: التداوي بالكي

٢٨٦٩ - (خ) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنسَ بْنَ النَّضْرِ كَوَيَاهُ،
 وَكَوَاهُ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِهِ.

١٨٦٧ ـ (١) (القسط البحري): هو العود الهندي.

<sup>(</sup>٢) (العذرة): وجع في الحلق.

٢٨٧٠ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيباً، فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقاً، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ.

٢٨٧١ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا. [د٣٤٩٥/ ٣٨٦٥/ جه٣٤٩]

• صحيح.

### ٦ ـ باب: التداوي بالحبة السوداء

٢٨٧٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:
 (فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ؛ إِلَّا السَّامَ).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونِيزُ. [خ٨٦٨٥، م٥٢٨٠]

## ٧ ـ باب: التداوي بالعود الهندي

٢٨٧٣ - (ق) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُولِ النَّلَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهْيَ أُخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - الأُولِ النَّلَاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَهْيَ أُخْتُ عُلَيْهِ (١) مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ : أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا قَدْ عَلَقَتْ عَلَيْهِ (١) مِنَ الْعُذْرَةِ ، فَقَالَ : (اتَّقُوا اللهَ عَلَىٰ ما تَدْغَرْنَ (٢) أَوْلَادَكُنَّ بِهذِهِ الأَعْلَاقِ ، عَلَيْكُمْ بِهذَا الْعُودِ الْهَدْدِيِّ (٣) ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الجَنْب).

يُرِيدُ الْكُسْتَ؛ يَعْنِي: الْقُسْطَ. وَهِيَ لُغَةٌ. [خ٥١١٥ (٥٦٩٢)/ م٢٢١٤]

٢٨٧٣ ـ (١) (علقت عليه): معناه: عالجت وجع لهاته بإصبعها.

<sup>(</sup>٢) (تدغرن): الدغر: أن يغمز حلق الصبي بالإصبع.

<sup>(</sup>٣) (العود الهندي): هو خشب يؤتىٰ به من بلاد الهند، طيب الرائحة قابض فيه مرارة يسيرة.

□ وفي رواية لهما: قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (عَلَيْكُمْ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٤٠٠)، بِهذَا العُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ (٤٠٠)، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ (٥٠).

## ٨ \_ باب: ماء الكمأة شفاء للعين

٢٨٧٤ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَاكَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَى: (الْكُمْأَةُ مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ). [خ٨٧٤/م٢٠٤م، ٢٠٤٩م]

٢٨٧٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ، وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ).

• حسن صحیح.

## ٩ \_ باب: تحريم التداوي بالخمر والنجاسات

٢٨٧٦ ـ (م) عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويْدٍ الْجُعْفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْخُمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، عَنِ الْخَمْرِ؟ فَنَهَاهُ، أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ). [م١٩٨٤]

## ١٠ \_ باب: الحمى من فيح جهنم

٢٨٧٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الحُمَّلُ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ). [خ٣٢٦٤/ م٢٢٦٨/ ٢٢٠٩]

### ١١ ـ باب: الطاعون

٢٨٧٨ - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَيُّهُ

<sup>(</sup>٤) (العذرة): وجع في الحلق.

<sup>(</sup>٥) (ذات الجنب): التهاب غلاف الرئة.

خَرَجَ إِلَىٰ الشَّامِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (١) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأُوَّلِينَ، فَلَعَاهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَىٰ أَنْ تُعْضُهُمْ، عَلَىٰ هذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنَي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ، فَلَعُوتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَلَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ مَا لَوْبَاءِ. وَمَن كَانَ هَاهُنَا مِنْ رَجُعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَىٰ هذَا الوْبَاءِ. وَنَدَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحُ عَلَىٰ ظَهْرٍ (٢)، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.

قال أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَاراً مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ: إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَىٰ جَدْبَةٌ ""، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، قَالِهُ؟

قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْضِ حَاجَتِهِ،

٢٨٧٨ \_ (١) (سرغ): قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز.

<sup>(</sup>٢) (مصبح علىٰ ظهر): أي: مسافر.

<sup>(</sup>٣) (الجدبة): التي ليست خصبة.

فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي في هذَا عِلْماً، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً بِهِ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ). قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. [خ٢٢١٩/ ٥٢٢٩]

٢٨٧٩ ـ (ق) عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ: ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أُسَامَةُ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الطَّاعُونُ رِجْسٌ، أُرْسِلَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ عِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ إِلَّىٰ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ـ أَوْ: عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَاراً وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا وَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا وَلَا لَا عَلَىٰ مُسْ كَانَ قَبْلُكُمْ ـ وَلَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا وَلَا لَعْمُ كُولَ عَلَىٰ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ بِهِ لِكُولُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُلُولُ اللْهَالِيْ فَلَا تَعْرَبُوا فِرَالَالِيْ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ع

٢٨٨٠ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: (عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَسْاءُ، وَأَنَّ الله جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ في بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا ما كَتَبَ الله لَهُ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).
[خ٤٧٤]

## ١٢ ـ باب: اجتناب المجذوم

٢٨٨١ ـ (م) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ، فَارْجِعْ).

٢٨٨٢ ـ (خــ) عَـنْ أَبَـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا عَدْوَىٰ، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

٢٨٨٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ النَّظَرَ النَّظَرَ الْمَجْذُومِينَ).

• حسن صحيح.

### ١٣ ـ باب: العين حق

٢٨٨٤ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ حَقُّ (١)، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ؛ فَاغْسِلُوا(٢)).

كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ، فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ. [د٣٨٨٠]

• صحيح الإسناد.

## ١٤ ـ باب: رقية النبي ﷺ

٢٨٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْهًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ يَنقُولُ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ لِلْمَرِيضِ: (بِاسْمِ الله، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَىٰ سَقِيمُنَا، بَإِذْنِ رَبِّنَا).

٢٨٨٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ

٢٨٨٤ ـ (١) (العين حق): أي: الإصابة بالعين شيء ثابت موجود، والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر.

<sup>(</sup>۲) (وإذا استغسلتم فاغسلوا): وهو أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه، وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصُبُّ ذٰلك الماء رجل على رأس المصاب من خلفه، ثم يكفأ القدح. (انظر: "فتح الباري" ٢٠٤/١٠، و«سنن ابن ماجه» الحديث ٣٥٠٩).

عَلَىٰ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: بَلَىٰ، قالَ: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَماً).

٢٨٨٨ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُعَوِّدُ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ الْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَالْحَسَنَ وَالحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

### ١٥ ـ باب: رقية جبريل ﷺ

٢٨٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ:
 يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ، مَنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ، بِاسْمِ الله أَرْقِيكَ.
 [م٢١٨٦]

# ١٦ - باب: الدعاء ووضع اليد على موضع الألم

٢٨٩٠ ـ (م) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَجَعاً، يُجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:
 (ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ الله، ثَلَاثاً، وَقلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِالله وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ).
 آم٢٠٢٦]

### ١٧ \_ باب: الرقية بالمعوذات

٢٨٩١ ـ (ق) عَـنْ عَـائِـشَـةَ عَيْنًا: أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَيْنَ كَـانَ إِذَا

اشْتَكَىٰ نَفَثَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمَعوِّذَاتِ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجَعَهُ الَّذِي تُؤفِّي فِيهِ، طَفِقْتُ أَنْفُثُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالمُعَوِّذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفُثُ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ عَنْهُ. [خ۲۱۹۲] ۲۱۹۲]

٢٨٩٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ، وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ، حَتَّىٰ نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا، وَتَرْكَ مَا سِوَاهُما. [ت٢٠٥٨/ ن٥٠٩/ ج٥١١ه]

### • صحيح.

### ١٨ \_ باب: الرقية بفاتحة الكتاب

مَرَّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، مَرَّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلاً لَدِيغاً أَوْ سَلِيماً. فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ (١) فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَىٰ شَاءٍ (١) فَبَرَأ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذلِكَ وَقالُوا: أَخَذْتَ عَلَىٰ كِتَابٍ اللهُ أَجْراً! حَتَّىٰ وَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَخذَ عَلَىٰ كِتَابِ الله أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله، أَخذَ عَلَىٰ كِتَابِ الله أَجْراً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ الله أَجْراً ، وَالله الله عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ الله أَجْراً . [وبَلام]

## ١٩ \_ باب: رقية العين

٢٨٩٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَائِشَة وَ قَائِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّال

٢٨٩١ ـ (١) (أنفث) النفث: نفخ لطيف بلا ريق.

٢٨٩٣ ـ (١) (علىٰ شاء): أي مقابل شياه.

٢٨٩٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ وَلَدَ
 جَعْفَرٍ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَيْنُ، أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ
 شَيْءُ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ).

### • صحيح.

## ٢٠ \_ باب: الرقية من الحمة وغيرها

٢٨٩٦ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ عَنِ الرُّقْيَةِ مِنَ الحُمَةِ، فَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَيْنِ في الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (١٠). [خ١٩٣٥/ م٢١٩٣]
 لَا قَقَالَتْ: رَخَّصَ النَّبِيُ عَيْنِ في الرُّقْيةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ لاَ هُلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ في الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

الله عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ اللهِ اللهُ ال

٢٨٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُسَلِّمَ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمُسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يُمُسِي ثَلُثَ اللَّيْلَةَ).

#### • صحيح.

## ٢١ ـ باب: لا بأس بالرقىٰ ما لم تكن شركاً

٢٨٩٩ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِليَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَىٰ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكُ). [٢٢٠٠]

٢٨٩٦ ـ (١) (حمة): هي السم، والمراد: كل ذات سم كالحية والعقرب.

٢٨٩٧ ـ (١) (النملة): هي قروح تخرج بالجنب.

### ٢٢ \_ باب: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

• ۲۹۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَاعَدُوَىٰ (۱٬)، وَلَا طَيَرَةً (٤٠٠٠) . [خ٥٧٥ (٥٧٠٧)/ م٢٢٢٠]

□ وفي رواية لهما: قَالَ أَعْرَابِيِّ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا تَكُونُ في الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا وَيُحْرِبُهَا؟ فَقَالَ: (فَمَنْ أَعْدَىٰ الأَوَّلَ)؟!

## ٢٣ ـ باب: الفأل والشؤم

النَّبِيِّ عَالَ: (لَا عَدُوَىٰ وَلَا عَنْ أَنْسِ رَهِ النَّبِيِّ عَالَ: (لَا عَدُوَىٰ وَلَا طِيرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ (١): الكَلِمَةُ الحَسَنَةُ). [خ٥٧٥٦م ٢٢٢٤]

١١) (لا عدوى): المراد بنفي العدوى: أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده، من أن الأمراض تعدى بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) (ولا طيرة): هي التشاؤم، وأصل التطير: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة، تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير، فيعتمد ذلك، فجاء الشرع بالهي عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) (ولا هامة): كانت العرب تزعم أن الرجل إذا قتل، فلم يدرك بثأره، خرج من هامته ـ وهو أعلا رأسه ـ طائر يصيح على قبره: اسقوني فأنا عطشان، حتى يقتل قاتله، فحاء الإسلام فأبطل ذلك.

 <sup>(</sup>٤) أولا صفرًا: هو داء يأحد البطن، وهو أعدى من الجرب عند العرب، والمراد بنفي الصفر، ما كانوا يعتقدون فيه من العدوى.

وهناك قول آخر، وهو أن المراد به شهر صفر، وذلك أن العرب كانت تحرم صفر وتستحل المحرم، فجاء الإسلام برد ما كانوا يفعلونه من ذلك.

<sup>19.1</sup> ـ (1) (الفأل الصالح): فسره الحديث بالكلمة الطيبة. قال النووي: الفأل يستعمل فيما يسوء وفيما يسر، وأكثره في السرور، والطيرة لا تكون إلا في الشؤم، وقد تستعمل مجازاً في السرور.

 قَالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفَي: المَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ). [خ٢٨٥٩/ م٢٢٢]

 قالَ: (إِنْ كَانَ فِي رُواية مسلم: يعني: الشُّؤْمُ (١).

٢٩٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ: يَا رَاشِدُ! يَا نَجِيحُ!.

• صحيح.

مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ، كَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَىٰ دَارٍ كُنَّا فِي دَارٍ، كَثِيرٌ فِيهَا مَدُدُنَا، وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أُخْرَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (ذَرُوهَا ذَمِيمَةً).

• حسن.

٢٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَفَاءَلُ وَلَا يَتَظَيَّرُ، وَيُعْجِبُهُ الْإِسْمُ الْحَسَنُ.
 [حم٢٣٢٨]

<sup>79.</sup>٣ ـ (١) (الشؤم...): اختلف العلماء في هذا الحديث. فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره. وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها سبباً للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. ومعناه: قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوَّض إليه.

• حسن لغيره.

## ٢٤ ـ باب: لا يورد الممرض على المصح

۲۹۰۷ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِحٍّ)(١). وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، الْحَدِيثَ الأَوَّلَ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثْ أَنَّهُ: (لَا عَدُولَىٰ)، فَرَطَنَ بِالحَبَشِيَّةِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثاً غَيْرَهُ. [خ۲۲۲م ۲۲۲۱]

## ٢٥ \_ باب: ما جاء في الحمية

٢٩٠٨ ـ عَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَمَعَهُ عَلِيٌّ عَلِيٌّ مَعَلَّقَةٌ، وَلَنَا دَوَالِي (٢) مُعَلَّقَةٌ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَأْكُلَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَقُولُ لِعَلِيٍّ : (مَهُ! إِنَّكَ نَاقِهُ)، حَتَّىٰ كَفَّ عَلِيٌّ اللهِ .

قَالَتْ: وَصَنَعْتُ شَعِيراً وَسِلْقاً، فَجِئْتُ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَلِيُّ، أَصِبْ مِنْ هَذَا، فَهُو أَنْفَعُ لَك). [٣٤٤٦ه/ ٢٠٣٧/ جه٣٤٤]

• حسن.

<sup>19.</sup>۷ ـ (١) (لا يوردن ممرض على مصح): مفعول يورد محذوف؛ أي: لا يورد إبله المراض. قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح.

۲۹۰۸ ـ (۱) (ناقه): إذا برأ من المرض، وهو قريب عهد به.

<sup>(</sup>٢) (دوالي): جمع دالية، وهي العذق من البسر يعلق، فإذا أرطَبَ أُكِل.

٢٩٠٩ ـ عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النَّعْمَانِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ اللهُ نْيَا، كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ).
 [٦٠٣٦] عَبْداً حَمَاهُ اللهُ نْيَا، كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ).

• صحيح.

## ٢٦ ـ باب: طعام المريض

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَىٰ الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُمْ وَسُولِهِمْ).

□ زاد ابن ماجه: (**والشّراب**).

• حسن.

### ۲۷ ـ باب: دواء عرق النسا

٢٩١١ ـ عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ:
 (شِفَاءُ عِرْقِ النَّسَا، أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشرَبُ عَلَىٰ الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ).
 [جه٣٤٦٣]

• صحيح.

### ۲۸ \_ باب: التمائم

٢٩١٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً؛ فَلَا وَدَعَ اللهُ لَهُ.
 وَدَعَ اللهُ لَهُ).

٢٩١٢ \_ (١) (تميمة): هي خرزات تعلق على الأطفال ظناً بأنها تدفع العين.

• حديث حسن.

## ٢٩ ـ باب: تحريم الكهانة

النّبِيّ عَنْ صَفِيّة، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النّبِيّ عَنْ مَعْنِ مَعْنِ النّبِيّ عَنْ مَكْةُ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ النّبِيّ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ النّبِيّ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً النّبِينَ لَيْلَةً اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَرْ اللّهَ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَرْ اللّهَ اللّهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ عَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَهُ عَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ شَيْءٍ مَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ۳۰ ـ باب: تحريم السحر

٢٩١٤ ـ (خ) وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: رَجُلٌ بِهِ طِبُّ (١)، أَوْ يُؤَخِّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ طِبُّ (١)، أَوْ يُؤَخِّذُ (٢) عَنِ امْرَأَتِهِ، أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّرُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ طِبُّ (١)، أَوْ يُنْهَ عَنْهُ. بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. [خ. الطب، باب ٤٤]

٧٩١٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: سَحَرَ النَّبِيَ عَلَيْ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَىٰ لِذَلِكَ أَيَّاماً، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقداً فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَخْرَجُوهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلَا رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ. [٤٠٩١]

• صحيح الإسناد.

[وانظر: ٣٣٤٠]

۲۹۱۳ \_ (۱) (العراف): من جملة أنواع الكهان. وقال الخطابي: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما.

۲۹۱٤ ـ (۱) (طِبّ): أي سِحْر.

<sup>(</sup>٢) (يُؤَخَّذ): أي يُحبس عن امرأته ولا يَصِل إلى جماعها.

#### ٣١ \_ باب: مسؤولية الطبيب

٢٩١٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَمُ قَالَ: (مَنْ تَطَبَّبَ<sup>(١)</sup>، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ).

[د٢٨٥٤/ ن٥٤٨٤/ جه٢٦٦٦]

• حسن.

### ٣٢ ـ باب: وصايا صحية عامة

[انظر في الاغتسال كل سبعة أيام: ٩٨٨.

وانظر في المضمضة من الطعام: ٩٥٢.

وانظر في غسل اليدين قبل الطعام: ٢٦٦٤.

وانظر في النهي عن التخلي في الطرق والظلال والماء الراكد: ٨٧٨، ٩٨٩.

وانظر في نظافة المدن: ٣١٧١].

\* \* \*

٢٩١٦ ـ (١) (تطبب): تعاطىٰ علم الطب، وهو لا يعرفه معرفة جيدة.

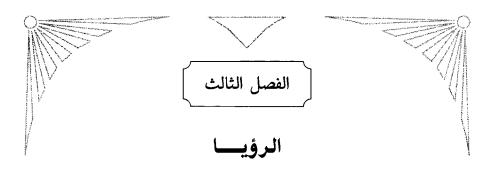

### ١ \_ باب: الرؤيا الصالحة جزء من النبوة

المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ (١). [خ٨٩٨/ م٣٢٦٣] المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النَّبُوَّةِ (١).

□ وفي رواية للبخاري: (إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ<sup>(۲)</sup>، لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ المُؤْمِنِ تَكْذِبُ، وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً مِنَ المُؤْمِنِ اللهُوْمِنِ المُؤْمِنِ اللهُ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهِ المُؤْمِنِ اللهُ المُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهِلَا اللهُ ا

# ٢ \_ باب: من رأى النبي ﷺ في المنام

٢٩١٨ - (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ:
 (مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَىٰ الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَكَوَّنُنِي).

٢٩١٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، فَقَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي).

[ت٢١٨٦/ جه٣٩٠٠/ مي٢٢٧٦]

• صحيح.

٢٩١٧ (من النبوة): إنما كانت الرؤيا الصالحة جزءاً من النبوة لكونها من الله تعالى بخلاف التي من الشيطان.

<sup>(</sup>٢) (إذا اقترب الزمان): له معنيان: الأول: تقارب زمان الليل وزمان النهار؛ أي: وقت استوائهما أيام الربيع. والثاني: أي: إذا دنا قيام الساعة.

## ٣ \_ باب: إذا رأى ما يكره

٢٩٢٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ
 ثَلَاثاً، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ). [خ ٦٩٩٥ (٣٢٩٢)/ م٢٢٦١]

۲۹۲۱ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا؛ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ). [٢٢٦٢]

### ٤ \_ باب: المبشرات

٢٩٢٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا المُبَشِّرَاتُ)، قَالُوا: وَمَا المُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: (الرُّوْيَا الصَّالِحَةِ) (١٠).

## ٥ \_ باب: من كذب في حلمه

٢٩٢٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ تَحَلَّمَ (١) بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ بِحُلُم لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ، وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَو يَفِرُونَ مِنْهُ، صُبَّ في أُذُنِهِ الآنُكُ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ).

٢٩٢٢ \_ (١) (الرؤيا الصالحة): تشبه النبوة في أنها من الله، كما أن الوحي من الله،
 والمعنى: أنه لم يبق بعد نبوته ﷺ إلا المبشرات.

٢٩٢٣ ـ (١) (تحلم): أي: من تكلف الحلم.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص المذاب.

٢٩٢٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَىٰ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَىٰ الْفِرَىٰ أَنْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ).

## ٦ ـ باب: رؤى النبي ﷺ

۲۹۲٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ـ أُرَاهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (رَأَيْتُ فَي الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ أَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ، فَلَهَبَ وَهَلِي (١) إِلَىٰ أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ (٢)، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ: أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفاً فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ هَذِهِ أَخُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَىٰ فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْنِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ اللهُ وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ اللهُ وَاللهُ بَعْدَ وَاجْنِمَاعِ المُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَراً، وَاللهُ خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصِّدُقِ اللهُ بَعْدَ يَوْمَ بَدْرٍ).

٢٩٢٦ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ النَّالِبِيَ اللهِ وَاللهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهَ الْمَلِينَةِ مَنَ المَدِينَةِ مَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَجَتْ مِنَ المَدِينَةِ نُقِلَ حَتَىٰ قامَتْ بِمَهْيَعَةَ ـ وَهِيَ الجُحْفَةُ ـ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ المَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيْهَا).

[وانظر: ۲۱۳۱، ۳۷۰۱].

٧ ـ باب: إذا عبرت الرؤيا وقعت

٢٩٢٧ - عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

۲۹۲۵ ـ (۱) (وهلي): وهمي واعتقادي.

<sup>(</sup>٢) (هجر): هي الإحساء.

(الرُّوْيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ)، قَالَ: \_ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: (وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَىٰ وَادِّ، أَوْ ذِي رَأْي). [٥٠٢٠٥]

• صحيح.

### ٨ ـ باب: رؤية الرب تعالىٰ في النوم

۲۹۲۸ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَىٰ؟ فَقُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ! قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَعْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَيْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بَيْنَ كَيْفَيَ، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ فَيَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيَكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَلَا اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمِ وَلَيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَا اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ وَلَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَلِيكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَيكُونَ اللّهُ وَلِيكُونَ اللهُ الل

• إسناده صحيح.

[وانظر: ٢٢٩٢].



الحاجات الضرورية الكتاب الرابع ما جاء في البيوت

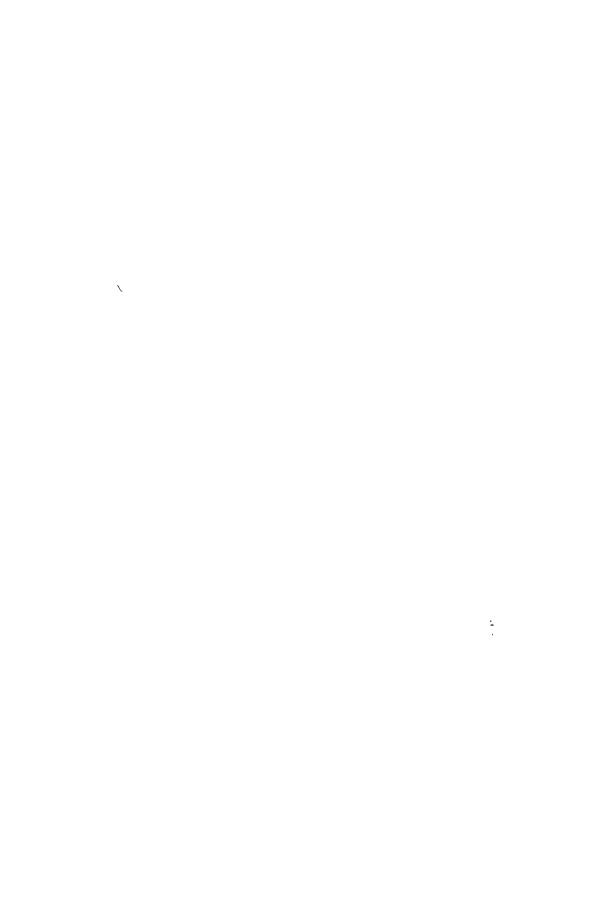

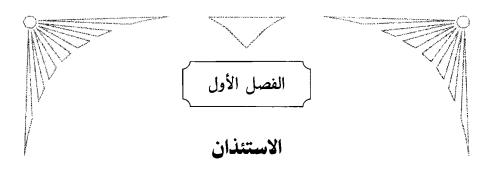

## ١ \_ باب: الاستئذان من أُجل البصر

۲۹۲۹ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ في دَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَىٰ(۱)، فَقَالَ: (لَوْ غي دَارِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْنِ يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَىٰ (۱)، فَقَالَ: (لَوْ غي دَارِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ مَنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ عَلَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الإِنْصَارِ).

۲۹۳۰ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (لَوْ أَنَّ الْمُرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ الْمُرَأَ اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ الْمُرَأَ الْمُلَكَ عَلَيْكَ الْمُرَا الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ الْمُرَالُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

## ٢ \_ باب: الاستئذان ثلاثاً

٢٩٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخَدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ، إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَىٰ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: ما مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثاً فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثاً، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ؛ فَلْيَرْجِعْ). فَقَالَ: وَاللهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ

٢٩٢٩ \_ (١) (المدريٰ): حديدة يسويٰ بها الشعر تشبه المشط.

بَيِّنَةً، أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّدٍ؟ فَقَالَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ ذلِكَ. [خ7١٥٣ (٢٠٦٢)/ م٢١٥٣]

# ٣ \_ باب: كراهة قول المستأذن «أنا»

٢٩٣٢ ـ (ق) عَنْ جابِرٍ رَفِيْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيْقُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَىٰ أَبِي، فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: (مَنْ ذَا)؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: (أَنَا، كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. [خ-٦١٥ (٢١٢٧)/ م٥٢٥]]

### ٤ ـ باب: جعل الإذن رفع الحجاب

٢٩٣٣ ـ (م) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْتَمِعَ سِوَادِي (١)، حَتَّىٰ أَنْهَاكَ). [٢١٦٩]

## ٥ \_ باب: نظر الفجأة

٢٩٣٤ ـ (م) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. [٩٥٥]

٢٩٣٥ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيِّ: (يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ). [د٢١٤٩/ ت٢٧٧٧]

• حسن.

## ٦ \_ باب: كيف يستأذن

٢٩٣٦ - عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ:

۲۹۳۳ ـ (١) (سوادي): يقال: ساودت الرجل: إذا ساررته.

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَلِجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِخَادِمِهِ: (اخْرُجْ إِلَىٰ هَذَا، فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ لَكُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ، فَأَذِنَ لَكُ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ، أَذْخُلَ.

#### • صحيح.

٢٩٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا أَتَىٰ بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ اللهَ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ.

• صحيح.





## ١ \_ باب: ما جاء في البناء

٢٩٣٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَنَيْتُ بِيَدِي بَيْتًا يُكِنُّنِي مِنَ المَّطْرِ، وَيُظِلُّنِي مِنَ الشَّمْسِ، مَا أَعَانَنِي عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ.
[خ٣٠٢]

### ٢ \_ باب: البناء لغير حاجة

٢٩٣٩ - (خ) عَنْ قيسِ بْنِ أَبِي حازِم قَالَ: أَتَيْتُ خَبَّاباً، وَهُوَ يَبْنِي حائِطاً لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْا لَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئاً، وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْئاً، لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلَّا التُّزَابَ.

□ وفي رواية: قال: إِنَّ المُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ؛ إِلَّا في شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هَذَا التُّرَابِ.
 اخ ٢٧٢٥]

■ وعند الترمذي وابن ماجه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فِي النَّرَابِ)، أَوْ قَالَ: (فِي الْبَنَاءِ). [ت٢٤٨٣ جه٢١٦]

## ٣ \_ باب: النهي عن افتراش الحرير

٠ ٢٩٤٠ \_ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقَ يَقُولُ:

(لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، وَلَا الدِّيباجَ، وَلَا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا في صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَلَنَا في الآخِرَةِ). [خ٢٦٦٥/ م٢٦٦]

## ٤ \_ باب: النهى عن آنية الذهب والفضة

٢٩٤١ - (ق) عَـنْ أُمِّ سَـلَـمَـةَ - زَوجِ الـنَّـبِـيِّ عَلَيْهِ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ).
 ٢٠٦٥/ م٢٠٦٥]

□ في رواية لمسلم: (مَنْ شَرِبَ في إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ..).

### ٥ \_ باب: الحلية بغير الذهب والفضة

٢٩٤٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي أَمامَةَ قَالَ: لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ، ما كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ (١) كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْعَلَابِيَّ (١) وَالآنُكَ (٢) وَالآنُكَ (٢) وَالحَدِيدَ.

## ٦ \_ باب: كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث

٢٩٤٣ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَيْقِ قَالَ لَهُ: (فِرَاشٌ لِلمَّبْفِ، وَالنَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلمَّيْطَانِ). [م٢٠٨٤]

٢٩٤٢ ـ (١) (العلابي): الجلود غير المدبوغة.

<sup>(</sup>٢) (الآنك): الرصاص.

٢٩٤٣ ـ (ت) لو التزم الناس بما ورد في هذا الحديث الشريف في أمر الفرش وغيرها، لوفروا على أنفسهم أموالهم، ولوفروا المساحات في بيوتهم التي تشغل بما لا حاجة له.

[وانظر قوله ﷺ: (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين): ٢٩٥٩. وانظر: ٣٧٤٧.

وانظر في فراشه ﷺ: ٣٧٥٦].

## ٧ \_ باب: اتخاذ الأنماط

٢٩٤٤ ـ (ق) عَنْ جابِرٍ فَقَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَقَيْهُ: (هَلْ لَكُمُ مِنْ أَنْمَاطُ (١١))؟ قُلْتُ: وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ)، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا ـ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ ـ: أَخِرِي عَنِي لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَقَيْهُ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُ عَقِيدٌ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ). أَذْمُهَا.

٧٩٤٥ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَاطِمَةَ وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ فَوَجَدَ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْراً، فَلَمْ يَدْخُلْ، قَالَ: وَقَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَأَ بِهَا، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَهِيْهِ فَرَآهَا مُهْتَمَّةً، فَقَالَ: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌ وَهِيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِلَيَّ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَأَتَاهُ عَلِيٌ وَهِيه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ الشَّتَدَّ عَلَيْهَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ فَاطِمَةَ اللهُ عَلَيْها، قَالَ: (وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا؟ فَاطِمَةَ فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، قَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ وَمَا أَنَا وَالدُ يَقِيْهُ مَا يَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ فَاطِمَة فَانَا: (قُلْ لَهَا: فَلْتُرْسِلْ بِهِ إِلَىٰ بَنِي فُلَانٍ).

🗖 زاد في رواية: وَكَانَ سِتْراً مَوْشِيّاً.

• صحيح.

٢٩٤٤ ـ (١) (أنماط): جمع نمط، وهو ظهارة الفراش. ويطلق أيضاً علىٰ بساط لطيف له خمل يجعل علىٰ الهودج، وقد يجعل ستراً.

## ٨ ـ باب: اتخاذ وسائل السلامة في البيوت

الله عَلَىٰ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهَ عَلَىٰ اللهَّيَاطَيِنَ (١) - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَعْلِقُوا الأَبُوابَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُوهُمْ، فَأَعْلِقُوا الأَبُوابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً مُعْلَقاً، وَأَوْكُوا (٢) قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ).

## ٩ ـ باب: المحافظة على الأُولاد عند الغروب

۲۹٤٧ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ (١) وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ الْعِشَاءِ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ الْعِشَاءِ).

## ١٠ \_ باب: إطفاء النار عند النوم

۲۹٤٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُـمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَتْرُكُوا النَّارَ في بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ). [خ٣٢٩٣/ م٢٠١٥]

٢٩٤٦ ـ (١) (جنح الليل): أي: ظلامه.

<sup>(</sup>٢) (أوكوا): أي: اربطوا.

<sup>(</sup>٣) (خمروا): أي: غطوا.

٢٩٤٧ ـ (١) (فواشيكم): الفواشي: كل شيء منتشر من المال؛ كالإبل والغنم. وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو وتنتشر في الأرض.

<sup>(</sup>٢) (فحمة العشاء): ظلمتها وسوادها.

٢٩٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ ضَفَيْهُ قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالمَدِينَةِ عَلَىٰ أَهلهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ النَّارَ اللَّهُ مَن اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، قَالَ: (إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهلهُ مَن اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْكُمْ). [خ٢٠١٦م ٢٠١٦]

## ١١ ـ باب: في جلود النمور والسباع

الْخَزَّ<sup>(۱)</sup> وَلَا النَّمَارَ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَرْكَبُوا النَّمَارَ).

□ ولفظ ابن ماجه: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ رُكُوبِ النَّهُورِ<sup>(٢)</sup>.

#### • صحيح.

## ١٢ ـ باب: النوم على سطح غير محجر

٢٩٥١ ـ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ بَاتَ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ).

• صحيح.

### ١٣ \_ باب: سعة المجلس

٢٩٥٢ ـ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: الْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْهَنِيءُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ).

• حديث صحيح لغيره.

<sup>.</sup> ٢٩٥٠ ـ (١) (الخز): الحرير.

<sup>(</sup>٢) (ركوب النمور): أي: عن جلودها ملقاة علىٰ السرج.

#### ١٤ \_ باب: نظافة البيوت

٢٩٥٣ ـ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يُحِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يَجِبُّ الْجُودَ؛ فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ: ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلَا يَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً مِثْلَهُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (نَطِّفُوا أَقْنِيَتَكُمْ).

• ضعيف إلا قوله: «إن الله جواد..».

# ١٥ \_ باب: من باع داراً فليشتر مثلها

٢٩٥٤ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَتُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَعُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَقُولُ: (مَنْ بَاعَ دَاراً أَوْ عَقَاراً، فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ، كَانَ قَمِناً أَنْ لَا يَعْلَى اللهِ ﷺ

• صحيح، وفي «الزوائد»: ضعيف.





## ١ \_ باب: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

٧٩٥٥ \_ (ق) عَنْ أَبِي طَلْحَةَ ضَالًا: قَالَ النَّبِيُّ عَالَى : (لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ). [خ٥٤٩٥ (٥٢٢٥) م١٠٦]

٢٩٥٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ). [۲۱۱۲]

### ٢ \_ باب: عذاب المصورين

٧٩٥٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عُنْ اللَّهِ عَيْكُ اللَّهِ عَيْكُ قَالَ: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ). [خ۱۰۹۰/ م۸۰۱۲]

۲۹۵۸ \_ (ق) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَاراً بِالمَدِينَةِ، فَرَأَىٰ أَعْلَاهَا مُصَوِّراً يُصَوِّرُ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) . [خ٥٩٥٣/ م١١١٦]

### ٣ ـ باب: اتخاذ الوسائد المزينة بالصور

٧٩٥٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَىْ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ (١) لِي عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (٢)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ هَتَكَهُ (٣) وَقَالَ: (أَشَدُ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ (٤) بِخَلْقِ اللهِ) قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. [خ8٥٥ (٢١٠٧)/ م٢١٠٧]

□ وفي رواية لهما: فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ (٥)، فَكَانَتَا في الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

## ٤ \_ باب: تصوير غير ذوات الأرواح

به ٢٩٦٠ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنْ اللهُ الله

٢٩٥٩ ـ (١) (بقرام): هو الستر الرقيق.

<sup>(</sup>٢) (سهوة): قيل: الكوة، وقيل: الرف، وقيل كالخزانة الصغيرة تكون في الجدار. والمقصود بالتماثيل: اللعب التي كانت عندها.

<sup>(</sup>٣) (هتكه): أي: نزعه.

<sup>(</sup>٤) (يضاهون): المضاهاة: المشابهة.

<sup>(</sup>٥) (نمرقتين): النمرقة: وسادة صغيرة.

٢٩٦٠ ــ(١) (ربا الرجل): أي: انتفخ، وقيل معناه: ذعر وامتلأ خوفاً.

## ٥ \_ باب: نقض الصور والتصاليب

٢٩٦١ - (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيهَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ(١) إِلَّا نَقَضَهُ. [خ۲٥٩٥]



٢٩٦١ ـ (١) (تصاليب): كأنهم سموا ما كانت فيه صورة الصليب تصليباً.



# ١ ـ باب: النهي عن اتخاذ الكلاب والأَجراس

الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ). (لَا تَصْحَبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، وَلَا جَرَسٌ).

الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَجَرَسُ مَزَامِيرُ (الْبَخَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ).

### ٢ ـ باب: كراهة الوتر في رقبة البعير

٢٩٦٤ - (ق) عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيِّ ضَّى : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولاً: (أَنْ لَا يَبْقَيَنَ في رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ (١) - أَوْ قِلَادَةٌ - إِلَّا قُطِعَتْ). [خ٣٠٠٥/ م٢١١٥]

■ زاد مسلم وأبو داود: قَالَ مَالِكٌ: أُرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

## ٣ ـ باب: النهي عن وسم الحيوان في وجهه

الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْم فِي الْوَجْهِ. [م717] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ.

٢٩٦٤ ـ (١) (قلادة من وتر): كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاماً بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئاً.

٢٩٦٦ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَرَأَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِمَاراً مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: (فَوَاللهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَىٰ شَيْءٍ مَوْسُومَ الْوَجْهِ، فَأَمْرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَىٰ مِنَ الْوَجْهِ). فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُوَ أُوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْهِ (١)، فَهُو أَوَّلُ مَنْ كَوَىٰ الْجَاعِرَتَيْنِ.

### ٤ \_ باب: قتل الحيات

٢٩٦٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَخْطُبُ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ(''، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ البَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ (٢) الحَبَلَ).

قالَ عَبْدُ اللهِ: فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةً: لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الحيَّاتِ. قَالَ: إِنَّهُ نَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ، وَهْيَ الْعَوَامِرُ (٣).

[خ٧٩٢٦، ٨٩٢٨/ م٣٢٢٧]

الْقُتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ: (اقْتُلُوا اللهِ ﷺ).
 الْحَيَّاتِ كُلَّهُنَّ، فَمَنْ خَافَ ثَأْرَهُنَّ، فَلَيْسَ مِنِّي).

#### • صحيح.

٢٩٦٦ ـ (١) (جاعرتيه): هما طرفا الورك المشرفان، مما يلي الدبر.

٢٩٦٧ ـ (١) (الأبتر): هو قصير الذنب، هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها.

<sup>(</sup>٢) (ويستسقطان): معناه: أن المرأة إذا نظرت إليهما أسقطت غالباً.

<sup>(</sup>٣) (وهي العوامر): هو من كلام الزهري؛ وسبب تسميتهن: لطول لبثهن في البيوت.

## ٥ ـ باب: قتل الوزغ

٢٩٦٩ ـ (ق) عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ
 الأَوْزَاغ (١٠).

□ وزاد في رواية للبخاري: وقال ﷺ: (كانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﷺ).

• ٢٩٧٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ قَتَلَ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ وَرَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الأُوْلَىٰ، وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، لِدُونِ الثَّانِيَةِ).

## ٦ - باب: الإحسان إلى الدواب والبهائم

٢٩٧١ ـ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: (اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ، فَكُلُوهَا صَالِحَةً).
[د٢٥٤٨]

### • صحيح.

۲۹۷۲ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ ظُهُورَ دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ إِنَّمَا سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ، فَعَلَيْهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ).

#### • صحيح.

٢٩٦٩ ـ (١) (الأوزاغ): الوزغ: هو سام أبرص، وهو من المؤذيات.

٢٩٧٣ - عَنِ الشَّعْبِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمَهْلَكِ، فَأَحْيَاهَا رَجُلٌ، فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا). [د٣٥٢٥]

• حسن .

## ٧ ـ باب: ما نهي عن قتله

٢٩٧٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ (١).

[د۲۰۲۷/ جه۲۲۲۶/ مي۲۰۲۲]

# ٨ ـ باب: ما جاء في أصوات البهائم

اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (لَا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: (لَا تَسُبُّوا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### • صحيح.

• صحيح.

٢٩٧٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ الْكِلَابِ وَنَهِيقَ الْحُمُرِ بِاللَّيْلِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ).
 لَا تَرَوْنَ).

#### • صحيح.

## ٩ \_ باب: لا تنزى الحمر على الخيل

٢٩٧٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ ضَطِّيَّهُ قَالَ: أُهْدِيَتْ

٢٩٧٤ \_ (١) (الصرد): طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْلَةٌ فَرَكِبَهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَىٰ الْخَيْل، فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَذِهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ). [20507 5707]

#### • صحيح.

## ١٠ \_ باب: الرجل أحق بصدر دابته

٢٩٧٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَبْطِينِهُ قَالَ: قَضَىٰ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بصَدْرِهَا. [119-]

• حسن لشواهده.



الحاجات الضرورية الكتاب الخامس **الأمسن** 

## ١ ـ باب: الأمن حاجة ضرورية

٢٩٧٩ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيِّ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافَىٰ فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ؛ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا(١)). [ت٢٣٤٦/ جه١٤١]

• حسن.

#### ٢ \_ باب: حرمة البيوت

٢٩٨٠ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الدَّارُ حَرَمٌ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَك؛ فَاقْتُلُه).

• إسناده ضعيف.

[وانظر (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً): ٣٤٣٧. وانظر في الاستئذان: ٢٩٢٩ وما بعده].

#### 

<sup>1949</sup> ـ (١) يجمع الحديث الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان ومنها الأمن. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على ما عرف بالضروريات الخمس لكل إنسان، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال. وضمنت شرائع الإسلام توفير الأمن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات، مقدمة هذه هذه الضرورات، مقدمة هذه هذه الضرورات، مقدمة هذه المن المن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات،

وضمنت شرائع الإسلام توفير الامن والاطمئنان لكل فرد على هده الضرورات، وفي مقدمة لهذه الضمانات عقوبات الحدود وغيرها مما هو مبثوث في نصوص القرآن والسُّنَّة.

وقد اكتفيت بوضع هذا الحديث الشريف في كتاب مستقبل للفت النظر إلى أن هذه الضرورة لا تقل بحال من الأحوال عن الحاجة إلى الطعام والشراب واللباس والسكن. (صالح).

الحاجات الضرورية

الكتاب السادس

الحاجات الأساسية المشتركة

## ١ \_ باب: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد

٢٩٨١ ـ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فَإِنْ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقَ ثَلَاثاً أَسْمَعُهُ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلِّا، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ). [د٣٤٧٧]

#### • صحيح.

٢٩٨٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (ثَلَاكُ لَا يُشْعُنَ: الْمَاءُ، وَالْكَلَأُ، وَالنَّارُ).

#### • صحيح.

٢٩٨٣ ـ عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ اسْتَفْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مِلْحُ شَذاً، بِمَأْرِبٍ، فَأَفْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ لَهُ: مِلْحُ شَذاً، بِمَأْرِبٍ، فَأَفْطَعَهُ لَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيَّ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءُ، وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ، وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِ".

فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هُوَ مِنْكُ صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ، مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ).

قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَىٰ ذَلِكَ: مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ.

٢٩٨٢ \_(١) (الماء العد): الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

قَالَ: فَقَطَعَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضاً وَغِيلاً بِالْجَوْفِ، جَوْفِ<sup>(٢)</sup> مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَالَهُ مِنْهُ. لفظ ابن ماجه.

[د۲۲۰۲/ ت ۱۳۸۰/ جه ۲٤۷٥/ می ۲۲۰۱

□ وفي لفظ أبي داود: عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْةِ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، فَقَطَعَهُ لَهُ.

• حسن.

• حسن لغيره.

[وانظر ما جاء بشأن العمل الجماعي: ٩٤٥].

<sup>(</sup>٢) (وَغِيلاً): الغيل: الشجر الكثيف. والجوف: واد معروف باليمن، كان لمراد.



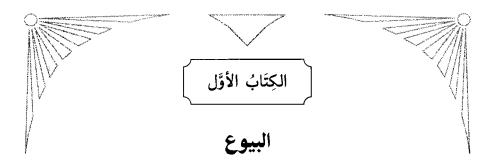

# ١ \_ باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن

٢٩٨٥ ـ (ق) عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الْحَلَالُ بَيِّنٌ (1)، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأً (٢) لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشبَّهَاتِ اسْتَبْرَأً (٢) لِلِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ (٣)، يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَى، أَلًا إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَادِهُ مُنْ فَقَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ، وَالْ وَهِيَ الْقَلْبُ).

٧٩٨٥ ـ (١) (بيِّن): أي: واضح.

<sup>(</sup>٢) (استبرأ): أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي. وصان عرضه عن كلام الناس فيه.

<sup>(</sup>٣) (حول الحميٰ): أي: المحمى: أطلق المصدر على اسم المفعول.

والمعنىٰ: أن الملوك كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعىٰ فيها بغير إذنهم بالعقوبة. فالخائف من العقوبة يبتعد عن ذلك الحمىٰ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. فمثّل النبي ﷺ بذلك.

<sup>(</sup>ت) الأمور التي يفعلها الإنسان أو يتناولها ثلاثة أقسام:

ـ فمنها: ما هو حلال بيِّن واضح، ومنها ما هو حرام بيِّن واضح.

ـ ومنها: ما هو مشتبه أمره، غير معلوم الحكم.

ومطلوب من المسلم أن يكون في دائرة الحلال البيِّن، ولا يقترب من دائرة المشتبه؛ لأن هذه الدائرة محيطة لدائرة الحرام ملاصقة لها، فإذا تناول المشتبه أدى به ذلك إلى الانزلاق إلى الحرام.

٢٩٨٦ ـ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا مَا خَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُك). [ت٢٥٧٨/ ٥٧٢٧]

الترمذي: (فَإِنَّ الصِّدْق طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ).

#### • صحيح.

۲۹۸۷ ـ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.

• حسن الإسناد.

[وانظر في طلب الحلال: ٢٢٢٧، ٣١٩٦].

[وانظر في البعد عن الشبهات: ١٧٩٨، ٣٣٥٢].

## ٢ ـ باب: من لم يبال من حيث كسب المال

۲۹۸۸ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَام).

٢٩٨٩ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ). [مي٢٨١٨]

• إسناد قوى.

٢٩٨٧ ـ (ت) ما أحوجنا إلىٰ تطبيق ذٰلك في أسواقنا، فيخضع كل العاملين في الأسواق إلىٰ دورات يتعلمون فيها أحكام البيع والشراء، وكذٰلك كل من أراد أن يفتتح محلاً تجارياً، لا يرخص له به، إلا إذا أثبت أنه حضر مثل تلك الدورات.

#### ٣ ـ باب: فضل كسب الرجل وعمله بيده

· ٢٩٩٠ ـ (خ) عَن الْمِقْدَام ضَيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ قَالَ: (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطُّ، خَيْراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ ﷺ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). [خ۲۰۷۲]

٢٩٩١ - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلَّ بَيْع مَبْرُورٍ). [حم٥١٧٢]

• حسن لغيره.

## ٤ \_ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

٢٩٩٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؟ إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ). [خ۱۱۱۲ (۲۱۰۷) م۱۳۵۱]

٢٩٩٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ؛ إِلَّا عَنْ تَرَاضِ). [د۲۵۸/ ت۲۲۸]

• حسن صحيح.

## ٥ \_ باب: من يخدع في البيع

٢٩٩٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّينًا: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (١)). [خ۲۱۱۷/ م۳۳۳]

٢٩٩٤ \_ (١) (لا خلابة): أي: لا خديعة.

## ٦ \_ باب: الصدق والنصح في البيع

٢٩٩٥ ـ (ق) عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَام هَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
 لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا). [خ٢٠٧٩/ ٢٥٣٢]

## ٧ ـ باب: السماحة في البيع والشراء

٢٩٩٦ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 (رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ).

## ٨ ـ باب: ما يكره من الحلف في البيع

٢٩٩٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ (١)، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (٢)). [خ٢٠٨٧/ م١٦٠٦]

٢٩٩٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَهُ اللهِ أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً، وَهُوَ في السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ سِلْعَةً، وَهُوَ في السُّوقِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا مَا لَمْ يُعْظَ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ فِيهَا رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً ﴾ [آل عمران:٧٧].

## ٩ ـ باب: بيع الطعام بالطعام

٢٩٩٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١). فَقَالَ رَجُلاً عَلَىٰ خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ (١). فَقَالَ

٢٩٩٧ ـ (١) (منفقة للسلعة): أي: سبب لنفاق الأمتعة ورواجها في ظن الحالف.

<sup>(</sup>٢) (ممحقة للبركة): أي: سبب لذهاب البركة.

٢٩٩٩ ـ (١) (جنيب): نوع من أنواع التمر، من أعلاه، قيل: هو الطيب.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا). قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ (٢) بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ ثَمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً).
[خ ٢٢٠١/ م١٥٩٣]

النَّبِيّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (١) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ هَالَ: جاءَ بِلَالٌ إِلَىٰ النَّبِيّ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا)؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَقِالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا)؟. قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِنُطْعِمَ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا النَّبِيُ ﷺ عَنْدُ ذلِكَ: (أَوَّهُ أَوَّهُ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ، فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ). [خ۲۳۱۲/ م١٥٩٤]

التَّمْرِ، وَالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِالْجَنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بالْمِلْحِ، مِثْلاً بِعَدْ أَرْبَىٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ بِمِثْلٍ، يَداً بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ؛ فَقَدْ أَرْبَىٰ؛ إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلُوانُهُ (۱). [م۸۸٥]

#### ١٠ \_ باب: الربا والصرف

٣٠٠٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدريِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا اللَّهَبَ بِالذَّهَبِ؛ إِلَّا مِثلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا ' بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَا تَشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا

<sup>(</sup>٢) (الجمع): تمر رديء، وهو الخلط من التمر.

٣٠٠٠ ـ (١) (برني): نوع من التمر معروف.

٣٠٠١ \_ (١) (ألوانه): أي: أجناسه.

٣٠٠٢ ـ (١) (ولا تشفوا): أي: لا تفضلوا. والشف: الزيادة، ويطلق أيضاً على النقصان.

عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً (٢) بِنَاجِزٍ (٣). [خ٢١٧٦ (٢١٧٦)/ م١٥٨٤]

٣٠٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةَ بِاللَّهَبِ، كَيْفَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ).

٢٠٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: الخُدْرِيَّ وَ الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، أَوْ وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ النَّبِيِّ عَيِّلِهُ، أَوْ وَجَدْتَهُ في كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: كُلَّ ذلِكَ لَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ مِنِّي، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيِّلَا قَالَ: (لَا رَبًا إِلَّا في النَّبِيئَةِ).

٣٠٠٥ ـ (ق) عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّىٰ اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّىٰ يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لَا تُفَارِقُهُ حَتَّىٰ تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالْبُرُ بِالْبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالنَّرُ بِالنَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَّهُمُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَعْمَرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاء، وَالتَعْمَرُ بِالتَّهُمْرُ رِباً إِلَّهُ وَهَاء وَهَاء).

<sup>(</sup>٢) (غائباً): المقصود به المؤجل.

<sup>(</sup>٣) (بناجز): المقصود به الحاضر.

#### ١١ ـ باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب

٣٠٠٦ ـ (م) عَنْ فَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِخَيْبَرَ، بِقلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِم تُبَاعُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ). [1091]

## ١٢ ـ باب: لعن آكل الربا وموكله

٣٠٠٧ - (م) عَنْ جَابِرِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءً. [1091]

٣٠٠٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ قَالَ: (الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَنْعُونَ نَاياً). [ - ۲۲۷٥]

#### • صحيح.

#### ١٣ ـ باب: النهي عن الاحتكار والغش

٣٠٠٩ - (م) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ). [م٥٠٦٠]

٣٠١٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَام (١)، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام)؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ (٢) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (أَفَلًا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ منِّي). [م۲۰۲]

٣٠١٠ .. (١) (صبرة طعام): الكومة المجموعة من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (أصابته السماء): أي: أصابه المطر.

## ١٤ ـ باب: لا يبيع ما اشترىٰ من الطعام قبل القبض

الله ﷺ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى ا

الله عَنْ أَبِي هُورَيْ هُورَيْ وَمُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: (مَن

اشْتَرَىٰ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَىٰ يَكْتَالَهُ).

## ١٥ \_ باب: من باع نخلاً عليها ثمر

٣٠١٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ ال

#### ١٦ \_ باب: لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح

النَّمَارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهِىٰ البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. [خ٢٩٦ (١٤٨٦)/ م١٥٣٤]/ ما ١٥٣٤]

عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُحْمَرً، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَنْ رَسُولُ اللهِ اللهُ ا

# ١٧ ـ باب: النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة

٣٠١٦ - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْلِ عَنِ

٣٠١٣ ـ (١) (قد أبرت): التأبير: أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيئاً من طلع ذكر النخل.

المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهِىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. [خ0.77 (٢١٧١)/ م١٥٤٦]

□ وفي رواية لهما: قال: والمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. [خ٢١٧٢]

□ وزاد في رواية لمسلم: وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ..

٣٠١٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهِىٰ عَنْ بَيْعِ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَمْلُهَا رُطَباً.

٣٠١٨ - (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا تُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايا.

[خ١٨٣٢ (١٤٨٧)/ م٢٥٥١ (١٨، ١٨)]

□ زاد في رواية لمسلم: قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا المُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ المُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ النَّمْرِ كَيْلاً. يَأْخُذُ مِنَ الثَّمْرِ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً. وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَىٰ نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلاً.

٣٠١٩ ـ قَالَ ثَابِتِ بْنِ الحَجَّاجِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمُخَابَرةِ.

قُلْتُ: وَمَا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، وَمُا الْمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ رُبْعٍ.

#### • صحيح.

## ١٨ ـ باب: الترخيص في العرايا

نَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلْهَٰهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فَي الْعَرَايَا (٢١٧٣)/ م٢١٩٣ [٦٤]

□ وفي رواية لهما: أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذلِكَ في بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ في غَيْرِهِ. [خ٢١٨٤]

الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْر، فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ<sup>(۱)</sup>، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. شَكَّ دَاوُدُ في ذلِكَ. [خ۲۱۹۰ (۲۱۹۰)/ م۱۵۶]

# ١٩ ـ باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير

٣٠٢٢ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْعَمْرِ وَالْمَيْتَةِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَىٰ بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُو حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ). [خ٦٣٦٢/ م١٥٨١]

٣٠٢٣ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

٣٠٢٠ ـ (١) (العرايا): جمع عرية، أن يشتري رطب النخلة بتمر يابس.

<sup>(</sup>٢) (بخرصها): الخرص: تقدير الثمر.

٣٠٢١ ـ (١) (أوسق): جمع وسق، الوسق: ستون صاعاً.

يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ. وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْراً، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ فَلْيَبِعْهُ، وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ). قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيراً حَتَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلَا يَشْرَب وَلَا يَبِعْ). قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا، فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُو هَا . [م۸۷۸]

٣٠٢٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عِنْدَنَا خَمْرٌ لِيَتِيم، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ، وَقُلْتُ: إِنَّهُ لِيَتِيم، فَقَالَ: (أَهْرِيقُوهُ). [ت۲۲۳]

• صحيح.

## ٢٠ ـ باب: النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن..

٣٠٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ صَلَيْتِهِ: أَن رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (١)، وَخُلْوَانِ الْكاهِن (٢). [خ٢٣٧/ م١٥٦٧] ٣٠٢٦ - (م) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ (١) قَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. [1079]

٢١ ـ باب: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة ٣٠٢٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ

٣٠٢٥ \_ (١) (مهر البغي): ما تأخذه الزانية على الزني.

<sup>(</sup>٢) (حلوان الكاهن): هو ما يعطاه على كهانته.

٣٠٢٦ \_ (١) (السنور): هو القط.

لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهِىٰ عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ، وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذلِكَ. وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَالمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَىٰ الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ وَلاَ تَرَاضٍ. [خ ٨٦٠٥ (٣٦٧)/ م١٥١٢]

الْحَصَاةِ (۱) ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (۲) . هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْخَرَرِ (۲) . [م١٥١٣]

#### ٢٢ ـ باب: بيع المزايدة

٣٠٢٩ ـ (خـ) وَقَالَ عَطَاءُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرَوْنَ بَأْساً بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ. [البيوع، باب ٥٩]

[انظر: ٢٤٣٢].

## ٢٣ ـ باب: تحريم بيع حبل الحبلة

بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (١) ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا . [خ٢١٤٣/ م١٥١٤] الجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا .

٣٠٢٨ \_ (١) (بيع الحصاة): أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. (٢) (بيع الغرر): الغرر: المخاطرة، والنهي عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه... إلخ.

٣٠٣٠ \_ (١) (حبل الحبلة): أن يقول: إذا ولدت لهذه الناقة، ثم ولدت التي في بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بكذا.

# ٢٤ ـ باب: بيوع منهي عنها (تلقّي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل علىٰ بيع أُخيه..)

٣٠٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ ال

٣٠٣٢ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضِ). [١٥٢٢]

## ٢٥ ـ باب: الشروط في البيع وأمر العرف

٣٠٣٣ ـ (ق) عَنْ جابِرِ ضَعَيْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَىٰ جَمَلِ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُ عَلَيْ فَضَرَبَهُ، فَدَعا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، قَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ)؛ فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ (١) إِلَىٰ أَهْلِي. فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ،

٣٠٣١ ـ (١) (لا تلقوا الركبان): هو أن يستقبل الحضريُّ البدويَّ قبل وصوله إلىٰ البلد، ويخبره بكساد ما معه كذباً، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل.

<sup>(</sup>٢) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): مثاله: أن يقول لمن اشترىٰ شيئاً، افسخ لهذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. ولهذا حرام.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا): النجش: أن يزيد في السلعة وهو غير راغب بشرائها.

<sup>(</sup>٤) (ولا تصروا الغنم): التصرية: هي الجمع، والمراد: جمع اللبن في ضرعها. ٣٠٣٣ ـ (١) (فاستثنيت حملانه): أي: استثنيت حمله إياي؛ أي: اشترط أن يركب البعير إلى المدينة.

ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَىٰ إِثْرِي قَالَ: (ما كُنْتُ لآخُذَ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك، فَخُذْ جَمَلَك ، فَهُوَ مالُك). [خ۸۷۱۸ (٤٤٣)/ م-المساقاة: ۷۱۵ (۱۰۹)]

٣٠٣٤ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: جاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عام أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَبُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي وَيَكُونُ وَلَا وُكِ لِي. فَذَهَبَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَأَبُوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَالَنِي فَأَجْرَتُهُ، فَقَالَ: (خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء ، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لَمُنْ أَعْتَقَ).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في النَّاسِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ في كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابِ اللهِ فَهْوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحْتُقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [خ٣٥٦ (٢٥٦٣)/ م١٥٠٤]

# ٢٦ \_ باب: السَّلم

٣٠٣٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَيَّا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ (١٦) في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُوم). [خ٢٢٤ (٢٢٣٩)/ م١٦٠٤]

٣٠٣٥ ـ (١) (أسلف): السلف والسلم بمعنى واحد، ويكون السلف قرضاً. والسلم: عقد على موصوف بالذمة بثمن مدفوع في مجلس العقد.

٣٠٣٦ \_ (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ في السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَىٰ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ظَيُّهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ: في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَىٰ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ. [خ۲۲۲، ۳۲۲۲]

٣٠٣٧ \_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ لَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا اللهِ عَلَيْ لَا عَن السلف في الحَيَوان. [41377]

• قال الذهبي: صحيح.

٣٠٣٨ \_ عَنْ ابْنِ عُمَر رَقِيها، عَن النَّبِي رَقِيها: أَنَّهُ نَهَىٰ عَنْ بَيْع الكالئ بالكالئ. [27377]

• قال الذهبي: على شرط مسلم.

٣٠٣٩ \_ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خُلَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَن السَّلَفِ، قُلْتُ: إِنَّا نُسْلِفُ فَنَقُولُ: إِنْ أُعْطِينَا بُرّاً فَبِكَذا، وَإِنْ أُعْطِينَا تَمْراً فَبكَذا.

قَالَ: أَسْلِمْ فَى كُلِّ صِنْفٍ وَرِقاً مَعْلُومَةً، فَإِنْ أَعْطَاكَهُ، وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلا تَرُدَّه في سِلْعَةٍ أُخْرَىٰ. [هق٦/ ٣٠]

#### ٢٧ \_ باب: الشفعة

٠٤٠ - (ق) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ رَجَّيْنَا قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةً. [ | 17.7 | (7717) | 40.57]

الْجَارِ، أَوْ الْأَرْضِ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ، أَوْ الْأَرْضِ).

🛘 ولم يذكر الترمذي الْأَرْضِ.

• صحيح.

٣٠٤٢ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَإِنْ كَانَ خَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا (الْجَارُ أَحَقُ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ خَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً).

• صحيح.

#### ۲۸ ـ باب: الرهن

٣٠٤٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اشْتَرَىٰ طَعَاماً مِنْ عَدِيدٍ. [خ٢٠٦٨/ م١٦٠٣]

□ وفي رواية للبخاري: قالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ. [خ٢٩١٦]

٣٠٤٤ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ اللَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَىٰ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ). [خ٢٥١١ (٢٥١١)]

#### ۲۹ ـ باب: الشركة

٣٠٤٥ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَىٰ الْعِرَاقِ، فَلَمَّا قَفَلَا، مَرَّا عَلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا

وَسَهَّلَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَىٰ أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: بَلَىٰ، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ، أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لِكُمَا، فَقَالًا: وَدِدْنَا ذَلِكَ.

فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ، فَلَمَّا وَلِمَا، بَاعَا، فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا وَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَر، قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ قَدِمَا، بَاعَا، فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا وَفَعَا ذَلِكَ إِلَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا، أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا، لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ، أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَدْيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ، وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتُهُ عُرَانَ اللهِ الْمَالُ وَنِصْفَ وَبُحِهُ وَرَاضَاً، فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضاً، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ وَبُحِهِ وَرَاضاً، فَقَالَ عُمْرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ وَرَاضاً، فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ وَبُحِهِ وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ الْبَنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِهِ الْمُأْلِ.

#### • إسناده صحيح.

# ٣٠ ـ باب: النهي عن بيع العينة

٣٠٤٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (١)، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ،

٣٠٤٦ \_ (١) (العينة): أن يشتري زيد من خالد بضاعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلىٰ خالد نقداً بثمن أقل مما اشتراها به قبل أن يوفيه دينه.

# سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلّاً لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ (٢)). [د٣٤٦٢]

#### • صحيح.

٣٠٤٧ ـ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ<sup>(١)</sup>، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَكَرِهَ ذَلِكَ. [ط١٣٦٥]

• إسناده صحيح.

# ٣١ ـ باب: النهي عن بيعتين في بيعة

٣٠٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (١٢٣١ ـ ١٢٣١) (٤٦٤٦]

• حسن .

٣٠٤٩ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هَذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ حَتَّىٰ أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَرِهَهُ، وَنَهَىٰ عَنْهُ.

٣٠٥٠ - عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ ترجعوا إلىٰ دينكم): واضح من سياق الحديث أن الرجوع إلىٰ الدين إنما هو بالعودة إلىٰ ما تركوه وهو الجهاد.

٣٠٤٧ ـ (١) (سبائب): جمع سبيبة وهي شقة من الثياب.

٣٠٤٨ ـ (١) (بيعتين في بيعة): فسرت علىٰ وجهين:

أحدهما: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة درهم نقداً، وبمائتي درهم نسيئة. وهذا الوجه هو الذي اختاره النسائي عنواناً لهذا الباب.

والثاني: أن يقول: بعتك هذه الحاجة بعشرين درهماً، على أن تبيعني كذا بعشرة دراهم.

رَجُلِ اشْتَرَىٰ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً إِلَىٰ أَجُلٍ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ. [ط٣٦٩]

[وانظر: ٣٠٥٢].

## ٣٢ ـ باب: لا يبيع ما ليس عنده

الله عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي، أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: (لَا تَبعْ مَا فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدَك). [د٣٠٥٣/ ت٢١٨/ ن٢٦٢/ ن٢١٨٧ جه٢١٨]

#### • صحيح.

٣٠٥٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شِرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ). [د٢٦٠٢/ ت٣٥٠٤/ مي٢٦٠٢/ مي٢٦٠٢/

• حسن صحيح.

## ٣٣ ـ باب: بيع العربون

٣٠٥٣ ـ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ بَيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

• ضعيف.

٣٠٥٣ \_ (١) (العربان): هو العربون.

قال مالك: وذلك \_ فيما نرى والله أعلم \_ أن يشتري الرجل العبد، أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيك ديناراً على أني إن تركت السلعة أو الكراء، فما أعطيتك لك.

#### ٣٤ \_ باب: بيع العنب للعصير

٣٠٥٤ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْجِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ الْأَعْنَابُ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَباً حَتَّىٰ نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: كُنَّا ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَ وَنَكَتَ فِي اللهِ، لَقَدْ الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)! فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَ اللهِ، لَقَدْ الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ الشَّحُومُ فَتَوَاطَوُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ لَمَنَهُ مَوالْمُ وَمُ مَرَامٌ).

• إسناده حسن.

#### ٣٥ \_ باب: بيان العيب

٣٠٥٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْثُ يَقُولُ:
 (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَّا مُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعاً فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا إِلَيْهَ لَهُ).

• صحيح.

## ٣٦ ـ باب: البيع عن تراض

٣٠٥٦ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضِ).

• صحيح.

#### ٣٧ \_ باب: الإقالة

٣٠٥٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً (١) أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ). [ د ۲ ۲ ۲۹ جه ۲۱۹ ]

□ زاد ابن ماجه: (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

• صحيح.

## ٣٨ ـ باب: اللغو والكذب في التجارة

٣٠٥٨ ـ عَنْ قَيْس بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُسَمَّىٰ السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْم هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بالصَّدَقَةِ).

 □ وفى رواية: (يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَالْحَلْفُ). وفى أخرىٰ: (اللَّغْوُ وَ الْكَذِبُ ) . [د۲۲۳۳/ ت۲۰۸۸/ ن۲۸۰۸/ جه۲۱۵]

#### • صحيح.

٣٠٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الفُجَّارُ) قَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَولَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: (بَلَيْ، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثُمُونَ). [حم٣٠٥٠]

• حديث صحيح، وإسناده قوي.

٣٠٥٧ \_ (١) (أقال مسلماً): أي: وافقه على فسخ البيع.

## ٣٩ ـ باب: الاقتصاد في طلب المعيشة

٣٠٦٠ ـ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ اللَّانْيَا، فَإِنَّ كُلًّا مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ). [جه٢١٤٢]

• صحيح.

#### ٤٠ \_ باب: الوزن

٣٠٦١ عنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزّاً مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (زِنْ بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (زِنْ وَأَرْجِحْ).
[د٣٣٣٦/ ت٥٠٥/ ن٤٦٠٦/ ج٢٢٠ع جه٢٢٠]

#### • صحيح.

رَّذُا اللهِ عَلْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ: (إِذَا يَّالُمُ فَأَرْجِحُوا).

• صحيح.

## ٤١ ـ باب: في التسعير

٣٠٦٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! سَعِّرْ، فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ فَقَالَ: (بَلْ اللهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ).

#### • صحيح.

٣٠٦٤ \_ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! غَلَا السِّعْرُ،

فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ، وَإِنِّي لِمَظْلَمَةٍ فِي الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ اللهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمِ وَلَا مَالٍ).

• صحيح.

## ٤٢ ـ باب: بيع الصكوك

٣٠٦٥ عنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ قَوْمٍ بِمَكَّةَ دَرَاهِمَ، ثُمَّ يَكْتُبُ بِهَا إِلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالعِرَاقِ يَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، فِقِيلَ لَهُ: فَيَأْخُذُونَهَا مِنْهُ، فَسُئِلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْساً، فِقِيلَ لَهُ: إِنْ أَخَذُوا أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِمْ قَالَ: لَا بَأْسِ إِذَا أَخَذُوا بِوَزْنِ إِنْ أَخَذُوا بِوَزْنِ دَرَاهِمِهِمْ. [هـ٥٢/٣٥]





## ١ \_ باب: حفظ الأموال وعدم إتلافها

٣٠٦٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ: هُرَيْدَ أَمُوالَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْدُ (مَنْ أَخَذَ يُرِيدُ (مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ).

[وانظر عدم إضاعة المال: ٢٦٢٠، ٣٣٣٣].

## ٢ \_ باب: رصد المال لأداء الدين

٣٠٦٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً، ما يَسُرُّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لَا يَمُرُّ عَلَيَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ صَانَ لِي مِنْهُ لِدَيْنِ).

### ٣ ـ باب: فضل إنظار المعسر

٣٠٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَىٰ مُعْسِراً قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ). [خ٨٧٠/ م١٥٦٢]

٣٠٦٩ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: غَرِيماً لَهُ فَتَوَارَىٰ عَنْهُ، ثُم وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: أَللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ

مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [١٥٦٣] مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ). [١٥٦٣] مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ مَعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهُ يَالَّةُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ عَرْشِهِ، يَوْمَ اللهُ يَالَمَةُ لَهُ اللهُ عَرْشِهِ اللهُ عَرْشِهِ اللهُ يَعْمَ لَا ظِلَّ

• صحيح.

#### ٤ \_ باب: حسن القضاء

□ وفي رواية للبخاري: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ.. فَقَالَ: (أَعْطُوهُ)، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، أَوْفَىٰ اللهُ اللهُ لِكَ. [خ٥٠٣٠]

٣٠٧٢ - عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ، ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْراً مِنْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرَ! هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ: قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ نَفْسِي بِذَلِكَ طَيِّبَةٌ. [ط٥٨٥]

• إسناده قوي.

٣٠٧٣ ـ (ت) لهذا لا بأس به لأنه تبرع من المدين عن طيب نفس منه، ولكن لهذا الأمر إذا كان مشروطاً من قبل الدائن مسبقاً فإنه لا يحل ويدخل في حكم الربا.

## ٥ \_ باب: استحباب الوضع من الدين وهبته

٣٠٧٣ ـ (ق) عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكِ: أَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّىٰ سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ حُبْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: (يَا كَعْبُ)! قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا)، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَي الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قُمْ فَاقْضِهِ).

## ٦ \_ باب: الشفاعة في وضع الدين

عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِىٰ أَنْ يُنْظِرَهُ، عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسُقاً لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جابِرٌ، فَأَبِىٰ أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَكَلَّمَ النّيهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَحْلِهِ بِالَّذِي لَهُ، فَأَيْفِ، فَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النّحْلَ فَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما وَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: (جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ اللّذِي لَهُ). فَجَدَّهُ بَعْدَما رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ، فَأَوْفَهُ ثَلَاثِينَ وَسْقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسُقاً، فَخَاءَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لِيُحْبِرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ اللهِ عَيْهِ لَيُحْبِرَهُ بِالْفَصْلِ، فَقَالَ: (أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ اللهِ عَمْرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ النّهُ عَمْرَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ النّهُ مَنْ فَيهَا رَسُولُ اللهِ عَمْرَ فَيْهَا. [ (حَدَلا ٢١٢٧)]

## ٧ ـ باب: من مات وعليه دين

٣٠٧٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ المُتَوَقَّىٰ، عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ: (هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً)؟. فَإِنْ

حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّىٰ؛ وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ صَاحِبِكُمْ). فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: (أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنُفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلَورَثَتِهِ).

٣٠٧٦ ـ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي أَلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فُلَانٍ)؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: (هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ)؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ: (مَا مَنْعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ فَقَالَ: اللهُ الْمُؤْتَيْنِ؟ إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكُمْ إِلَّا خَيْراً، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ)، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أُدِّي عَنْهُ حَتَىٰ مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ. [دما ١٤٦٩م ١٤٥٤]

• حسن.

٣٠٧٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَفْسُ اللهُ عَلَيْهُ: (نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ). [ت٧١٨/ جه٣٤١٦/ مي٣٦٣]

• صحيح.

## ٨ ـ باب: تحمل دين الميت

٣٠٧٨ ـ (خ) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ضَيَّتُهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّةٌ إِذْ أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي قَالُوا: لَا، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِي بَجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ أُخْرَىٰ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئاً)؟

قالُوا: لَا، قالَ: (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ)؟ قالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قالَ: (صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ).

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ. [خ۲۲۸۹]

#### ٩ \_ باب: المفلس

٣٠٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ قَالَ: قَالَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ غَيْرِهِ). [خ٢٤٠٢/ م٥٩٥٩]

عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَارَ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: (خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلّا ذَلِك).

٣٠٨١ ـ عَنْ كَعْبِ بِنِ مَالِكٍ صَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجرَ عَلَىٰ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ بِدَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ. [ك٧٠٦٠]

• قال الذهبي: على شرطهما.

## ١٠ ـ باب: مطل الغني ظلم

٣٠٨٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) . [خ٢٢٨/ م٢٥٦٤] الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَلِيٍّ، فَلْيَتْبَعْ (١) .

٣٠٨٢ ـ (١) (فإذا أتبع أحدكم علىٰ ملي فليتبع): معناه: إذا أحيل بالدَّين الذي له، علىٰ موسر، فليحتل.

#### ١١ \_ باب: الحوالة

٣٠٨٣ ـ (خـ) وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيّاً، جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ، فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْناً، وَهَذَا دَيْناً، فَإِنْ تَوِيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. [الحوالة، باب ١] [وانظر: الباب قبله].

#### ١٢ \_ باب: الكفالة

٣٠٨٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً لَزِمَ غَرِيماً لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أُفَارِقُكَ حَتَّىٰ تَقْضِيَنِي أَوْ تَأْتِينِي بِحَمِيلٍ<sup>(١)</sup>. فَتَحَمَّلَ بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ)؟ قَالَ: مِنْ مَعْدِنٍ، قَالَ: (لَا حَاجَةَ لَنَا فِيها (٢)، لَيْسَ فِيها خَيْرٌ)، فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.
[د٢٤٠٦م جه٢٤٠]

#### • صحيح.

٣٠٨٥ عنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِي قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيباً الَّذِي كَانَ يُقَدِّمُ الْخُصُومَ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: خَاصَمَ رَجُلٌ ابْناً لِشُرَيْحٍ، إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمَّا كَانَ النَّيْلُ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى كَفِلَ لَهُ بِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ قَالَ: اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ الله بِفِرَاشٍ وَطَعَامٍ، وَكَانَ ابْنُهُ يُسَمَّى عَبْدَ الله. [هق٢/٧٧]

٣٠٨٤ \_ (١) (بحميل): أي: بكفيل.

 <sup>(</sup>۲) (لا حاجة لنا فيها...): أطال الخطابي في بيان معناها، وتخريجها علىٰ عدة وجوه، وكلها غير مقنع، ويغلب علىٰ الظن ـ والله أعلم ـ أن المعادن إنما هي أموال عامة، ولا ينبغي للأفراد أن يأخذوا منها. (صالح).

[وانظر: ٣٠٨٧].

#### ١٣ \_ باب: الوكالة

٣٠٨٦ ـ (خـ) وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ.

[الوكالة، باب ٣]

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و إِلَىٰ قَهْرَمَانِهِ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ، أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. [الوكالة، باب ٥]

#### ١٤ \_ باب: العارية

٣٠٨٧ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ (١)، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٍّ (٢). [د٥٦٥٦/ ت٥٦٦/ جه٢٣٩٨]

#### • صحيح.

٣٠٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ. [د١٦٥٧]

#### • حسن.

٣٠٨٩ ـ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ أَدْرَاعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: (لَا، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ).

#### • صحيح.

٣٠٨٧ \_ (١) (والزعيم غارم): أي: والكفيل ضامن.

<sup>(</sup>٢) (والدَّين مقضى): أي: واجب قضاؤه.

## ١٥ ـ باب: ما جاء في الوديعة

٣٠٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ).

#### • حسن.

٣٠٩١ عَنْ عَائِشَةَ في هِجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: وَأَمَرَ ـ تَعْنِي رَسُولَ الله عَلَيْهُ ـ عَلِيّاً ضَيَّهُ اَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّة حَتَّى يُؤَدِّي عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ. [هن ٢٨٩/٦]

## ١٦ \_ باب: القرض (الدين)

٣٠٩٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ لَكَ فِي النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ أَرْبَعِينَ أَلْفاً، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: (بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ: الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ). [ن٢٤٢٤م جه ٢٤٢٤]

#### • حسن.

٣٠٩٣ ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ مَيْمُونَةَ ـ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ـ اسْتَدَانَتْ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَسْتَدِينِينَ، وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءُ؟ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: (مَنْ أَخَذَ دَيْناً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، أَعَانَهُ اللهُ وَعَلَىٰ ).

### • صحيح.

## ١٧ \_ باب: التشديد في الدين

٣٠٩٤ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ،

ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ)؟ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ كَانَ مِنَ الْغَدِ، سَأَلْتُهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ؟ فَقَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيِي، فَمَّ أُحْيِي، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ ثُمَّ أُحْيِي، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ دَيْنُهُ).

• حسن.

#### ١٨ \_ باب: حسن المطالبة

٣٠٩٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ طَالَبَ حَقّاً فَلْيَطْلُبُهُ فِي عَفَافٍ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ). [جه٢٤٢١]

### • صحيح.

### ١٩ \_ باب: لصاحب الحق سلطان

٣٠٩٧ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ

يَتَقَاضَاهُ دَيْناً كَانَ عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّىٰ قَالَ لَهُ: أُحَرِّجُ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَنِي، فَانْتَهَرَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: وَيْحَكَ! تَدْرِي مَنْ تُكَلِّمُ؟ قَالَ: إِنِّي أَطْلُبُ حَقِّي، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: (هَلَّا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ)؟ ثُمَّ أَرْسَلَ أَطْلُبُ حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ إِلَىٰ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ لَهَا: (إِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيكِ)، فَقَالَ لَهَا: (غِنْ كَانَ عِنْدَكِ تَمْرٌ، فَأَقْرِضِينَا، حَتَّىٰ يَأْتِينَا تَمْرُنَا، فَنَقْضِيكِ)، فَقَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَأَقْرَضَتْهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ، أَوْفَىٰ اللهُ لَكَ، فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا فَقَالَ: (أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، إِنَّهُ لَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ فِيهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعِ (۱)).

• صحيح.

## ٢٠ باب: الوضع من الدين مقابل التعجيل

٣٠٩٨ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَىٰ الرَّجُلِ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَىٰ عَنْهُ. [ط٧٣٧]

• إسناده صحيح.



٣٠٩٧ ـ (١) (غير متعتع): أي: من غير أن يصيبه أذىٰ يزعجه.



## ١ ـ باب: فضل الزرع والغرس

٣٠٩٩ \_ (ق) عَنْ أَنَسِ فَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ما مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْساً، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعاً، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ؛ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ عَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قَامَتْ عَلَىٰ أَحَدِكُمُ القِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ؛ فَلْيَغْرِسْهَا). [حم١٢٩٠٢]

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

### ٢ ـ باب: المزارعة بالشطر ونحوه

عَمْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ(') مِائَةَ وَسْقٍ (<sup>''</sup>): ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ وَالأَرْضِ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ

٣١٠١ ـ (١) (يعطي أزواجه): لهذه العطية، هي نفقة الواحدة منهن لمدة سنة من الموسم إلىٰ الموسم.

<sup>(</sup>٢) (الوسق): مكيال يعادل ستين صاعاً.

الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [خ٢٢٨٥ (٢٢٨٥)/ م١٥٥١]

وفي رواية لهما: عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ وَ الْجُلَىٰ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ أَرْضِ الحِجَاذِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَىٰ خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ عَلَيْهَا للهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالُ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ (نُقِرَّكُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). فَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). وَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِئْنا). وَقَرُّوا بِهَا عَلَىٰ أَجُلَاهُمْ عُمَرُ إِلَىٰ تَيْماءَ وَأَرِيحَاءَ.

٣١٠٢ ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، أَعْطَاهَا عَلَىٰ النِّصْفِ. [جه٢٤٦٩]

• صحيح.

## ٣ ـ باب: كراء الأرض

٣١٠٣ ـ (ق) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَفِيْهِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ. [خ٢٢٨٦ (٢٢٨٦)/ م١٥٤٧/ ١١٧]

□ ولفظ مسلم: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، عَلَىٰ أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ...

□ وفي رواية لمسلم: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وقال: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ، عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، عَلَىٰ الْمَاذِيَانَاتِ(١)،

٣١٠٣ \_ (١) (الماذيانات): هي مسايل المياه، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ<sup>(۲)</sup>، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ.

# ٤ \_ باب: الأرض تمنح

٣١٠٤ ـ (ق) عَنْ جابِر هَ قَالَ: كانَتْ لِرِجالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرضِينَ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيَةٍ: أَرضِينَ، فَقَالُ النَّبِيُ عَلِيَةٍ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُمْسِكُ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخاهُ، فَإِنْ أَبِي، فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ).

٣١٠٥ ـ (ق) عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ النَّبِيَ اللَّهِ خَرَجَ إِلَىٰ أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعاً، فَقَالَ: (لِمَنْ هذِهِ)؟ فَقَالُوا: اكْتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ، كَانَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْراً (١٢١)] مَعْلُوماً).

# ٥ \_ باب: أُجرة الأَجير

٣١٠٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللَّهِ اللهِ: وَكُلُّ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ). [خ٢٢٢٧]

٣١٠٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَعْطُوا اللهِ ﷺ: (الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ).

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (وأقبال الجداول): أي: أوائلها ورؤوسها. والجدول: هو النهر الصغير.

### ٦ ـ باب: عسب الفحل

الْفَحْلِ (۱) . (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: نَهِىٰ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (۱) . [خ۲۲۸٤]

٣١٠٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلَابٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْكِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُطْرِقُ النَّهِ، إِنَّا نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ. [ت٢٦٨/ ن٢٧٤]

• صحيح.

## ٧ - باب: لا يمنع فضل الماء

٣١١٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ(١) لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإِ(٢)).
 أضْلَ المَاءِ(١) لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلِإِ(٢)).

## ٨ \_ باب: سكر الأنهار

الأَنْصَارِ، خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْقَةً في شِرَاجِ الحَرَّةِ (١)، الَّتِي يَسْقُونَ

٣١٠٨ ـ (١) (عسب الفحل): الفحل: الذكر من كل حيوان. والمقصود: أجرة جماعه. ٣١٠٨ ـ (١) (فضل الماء): المراد به: ما زاد عن الحاجة.

<sup>(</sup>٢) (لتمنعوا به فضل الكلأ): معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة، وفيها ماء فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا لهذا، فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من لهذه البئر، فيحرم عليه منع فضل لهذا الماء للماشية؛ لأنه إذا امتنع من بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش. ويكون منعه الماء مانعاً من رعى الكلأ.

٣١١١ ـ (١) (شراج الحرة): شراج: جمع شرجة، وهي هنا مسيل الماء، وإنما أضيفت إلىٰ الحرة لكونها فيها. والحرة: موضع معروف بالمدينة.

بِهَا النَّحْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبِي عَلَيْهِ، فَاحْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَاقْالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِلزَّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِلزَّبَيْرِ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ (٢) المَاءَ إِلَىٰ جارِكَ). فَعَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ (٢) فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ! ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ عَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيةَ مَتَىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ (٣)). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ! إِنِّي لأَحْسِبُ هذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فَي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكرَ نَزَلَتْ فَي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكرَ النساء: ٦٥].

وفي رواية للبخاري: فَتَلوَّنَ (٤) وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الجَدْرَ). فَاسْتَوْعَىٰ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ حِينَئِذٍ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَىٰ الزُّبَيْرِ بِرَأْي سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظُ (٦) الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَىٰ لِلزُّبَيْرِ لَكُمْ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظُ (٦) الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَوْعَىٰ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ في صَرِيحِ الحُكْمِ.

□ وفي رواية: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: (اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَىٰ الجَدْرِ). وَكَانَ ذَلِكَ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) (أن كان ابن عمتك): كأنه قال: حكمت له بالتقديم في السقي لأجل أنه ابن عمتك، وكانت أم الزبير صفية بنت عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) (حتىٰ يرجع إلىٰ الجدر): أي: يصير إلىٰ الجدر، وهو جمع جدار. والمراد به: التراب المرتفع الذي يجعل حوله النخلة.

<sup>(</sup>٤) (فتلون): أي: تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة.

<sup>(</sup>٥) (فاستوعلى): أي: استوفىل.

<sup>(</sup>٦) (أحفظ): أي: أغضب.

## ٩ ـ باب: التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع

٣١١٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي أُمامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: وَرَأَىٰ سِكَّةً (' وَشَيْئاً مِنَ آلَةِ الحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ وَقُوم؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلُ (۲).

٣١١٣ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا).

• صحيح.

[وانظر: ٣٠٤٦].

#### ١٠ \_ باب: اقتناء الكلب للحرث

٣١١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبَّيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ(١١)؛ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ ماشِيَةٍ).

٣١١٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ النَّبِيَ عَلَيْهُ الْفَولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: (مَنِ اقْتَنىٰ كَلْباً؛ إِلَّا كَلْباً ضَارِيّاً لِصَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَوْمُ قِيرَاطَانِ). [خ ٤٨١ه (٥٤٨٠)/ م١٥٧٤]

٣١١٢ ـ لعل المقصود بهذا الحديث: أن لا ينصرف الناس إلى الزراعة فتشغلهم عن الجهاد، ويكون ذلك سبباً للذل الذي أشار إليه الحديث.

يؤيد هذا الفهم ما رواه أبو داود برقم (٣٤٦٢) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). (صالح).

<sup>(</sup>١) (سكة): هي الحديدة التي تحرث بها الأرض.

<sup>(</sup>٢) (إلا أدخله الله الذل): أي: إلا دخله الذل.

٣١١٤ ـ (١) (قيراط): وقيراطان: المراد: أنه ينقص كل يوم جزءٍ من أجره وثوابه.

### ١١ ـ باب: إحياء الموات

النَّبِيِّ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلِیْ ، عَنِ النَّبِیِّ عَلَیْ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ النَّبِیِّ عَلَیْ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَعْمَرَ النَّبِیِّ عَلَیْ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَحْمَرُ الْخَدِ فَهُوَ أَحَقُّ).

٣١١٧ ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم (١) حَقٌّ). [١٣٧٨] تـ١٣٧٨]

• صحيح.

# ١٢ ـ باب: من مر علىٰ حائط أو ماشية فأصاب منها

٣١١٨ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَك؛ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَىٰ حَائِطِ بُسْتَانٍ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَك؛ وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ).

• صحيح.

### ١٣ \_ باب: اتخاذ الماشية

٣١١٩ ـ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: (اتَّخِذِي غَنَماً، فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً).

• صحيح.

٣١١٧ ـ (١) (لعرق ظالم): هو أن يغرس الرجل من غير أرضه بغير إذن صاحبها، فإنه يؤمر بقلعه.

## ١٤ \_ باب: كسب الحجام

٣١٢٠ ـ عَنْ مُحَيِّصَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّام، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّىٰ أَمَرَهُ: أَنِ اعْلِفْهُ نَاضِحُكَ وَرَقِيقَكَ. [د۲۲۲۲/ ت۷۲۷/ جه۲۲۲]

• صحيح.

٣١٢١ ـ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ. [جه٥٢١٦]

• صحيح.





## ١ \_ باب: القليل من الهدية والهبة

٣١٢٢ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّقِهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَوْ دَعِيتُ إِلَيَّ فِرَاعٍ، أَوْ كُرَاعٍ (١)، لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَوْ كُرَاعٌ الْحَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ).

## ٢ ـ باب: المكافأة على الهبة

٣١٢٣ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ اللهِ ﷺ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.

### ٣ ـ باب: ما لا يرد من الهدية وما يرد

٣١٢٤ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ فَيْطِينه: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ. [خ٢٥٨١) [خ٢٥٨٢]

[وانظر: ٣١٩٨].

## ٤ ـ باب: العِدَة بالهبة

٣١٢٥ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبُّيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: (لَوْ قَدْ جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا). فَلَمْ يَجِيْءُ

٣١٢٢ \_ (١) (كراع): الكراع من الدابة: ما دون الكعب. وفيه إشارة إلى الشيء القليل الحقير.

مالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّىٰ قُبِضَ النَّبِيُّ عَيَّا ، فَلَمَّا جاءَ مالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا عِدَة (۱) ، أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا ، فَأَتَيْتُهُ فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا عِلَا مَكَذَا ، فَحَثَىٰ (۲) لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا ، فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَ عَيْقَ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، فَحَثَىٰ (۲) لِي حَثْيَةً ، فَعَدَدْتُهَا ، فَقُلْتُ: وَعَدْدُتُهَا ، وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا (۳) . [خ۲۲۹۲/ م۲۲۱۶]

### ٥ \_ باب: الهبة للولد

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (') ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ (') ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَاماً، فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ)؟ قَالَ: لَا، قَالَ: (فَارْجِعْهُ). [خ۲۸۸۲/ م۱٦۲۳]

٣١٢٧ ـ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). [د٢٦٨٩) ن٣٦٨٩]

• صحيح.

### ٦ ـ باب: هدية ما يكره لبسه

٣١٢٨ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ هَالَ: أَهْدَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُ ﷺ حُلَّةً سِيرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ سِيرَاءَ (١)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ لِيسَائِي (٢).

٣١٢٥ ـ (١) (العدة): الوعد.

<sup>(</sup>٢) (فحثيٰ): أي: غرف بيديه.

<sup>(</sup>٣) (خذ مثليها): يعني: خذ معها مثليها، فيكون الجميع ثلاث حثيات.

٣١٢٦ ـ (١) (نحلت): النحل: العطية ابتداء من غير عوض.

٣١٢٨ ـ (١) (سيراء): نوع من أنواع الحرير.

<sup>(</sup>٢) (نسائي): يوهم هذا اللفظ بأن له أكثر من زوجة، وليس كذلك. فلم يكن له يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة رفي الله يومئذ إلا زوجة واحدة هي فاطمة رفي الله والله والله

□ وفي رواية لمسلم: فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْك، لِتَلْبَسَهَا.
 إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْك، لِتُشَقِّقَهَا خُمُراً (٣) بَيْنَ النِّسَاء).

### ٧ \_ باب: هدية المشركين

٣١٢٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ إِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: (لَا). فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا في لَهَوَاتِ (١) رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. [خ٢٦١٧/ م٢٦١٧]

نَاقَةً، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَاقَةً، فَقَالَ: (أَسْلَمْتَ)؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ(١) فَقَالَ: النَّبِيُ ﷺ: (إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ(١) الْمُشْرِكِينَ).

• حسن صحيح.

## ٨ ـ باب: تحريم الرجوع في الهبة

٣١٣١ \_ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِيهِ اللهِ عَنْ قَالَ النَّبِيُ عَنَى الْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ). [خ٢٥٨٩/ م١٦٢٢]

السَّوْءِ (١) ، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْبُهِ). [خ٢٦٢٢]

و(الفواطم): إنهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وفاطمة بنت أسد، وهي أم علي ﷺ،

<sup>(</sup>٣) (خمراً): جمع خمار، وهو ما تغطى به المرأة رأسها.

٣١٢٩ ـ (١) (لهوات): جمع لهاة، وهي اللحمة المشرفة علىٰ الحلق.

٣١٣٠ \_ (١) (زبد): أي: عطاء.

٣١٣١ ـ (١) (ليس لنا مثل السوء): أي: لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة.

٣١٣٢ \_ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ؛ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ). [ن٣٦٩١/ جه٣٣٧]

## ۹ ـ باب: هل یشتري صدقته

عَلَىٰ فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَوَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَوَسَرٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَوَسَلَقَتِكُ . [خ ٢٩٧١ (١٤٨٩)/ م ١٦٢١]

### ١٠ \_ باب: فضل المنيحة

٣١٣٤ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ ﴿ فَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَرْبَعُونَ خَصْلَةً مَ مُنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَبَعُونَ خَصْلَةً مَ مُنْهَا مَنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ؛ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ ). [خ٢٦٣١]

### ١١ ـ باب: الاستعارة للعروس

ماله وعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ عَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ<sup>(۱)</sup>، ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَىٰ جارِيَتِي، انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا تُزْهِىٰ أَنْ تَلْبَسَهُ في الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ (۳) بِالمَدِينَةِ وَإِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ. [۲٦٢٨]

٣١٣٥ ـ (١) (درع قطر): أي: قميص من غليظ القطن.

<sup>(</sup>٢) (تزهيٰ): أي: تأنف وتتكبر.

<sup>(</sup>٣) (تقين): أي: تعرض وتجليٰ عليٰ زوجها.

### ١٢ ـ باب: العمري والرقبي

٣١٣٦ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٌ قَالَ: [خ٢٦٢٦/ م٢٦٢٦] (الْعُمْرَىٰ (١) جائِزَةٌ).

□ وفى رواية لمسلم: (مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا).

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَىٰ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَىٰ الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَىٰ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ).

## ١٣ ـ باب: الرجل يهدي لمن شفع له

٣١٣٨ عنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَيِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا).
[د٢٥٤١]

• حسن. وقال شعيب: منكر.

### ١٤ \_ باب: الحث على التهادي

٣١٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَهَادُوْا تَحَابُّوا).

• قال في «المقاصد: حسن».

٣١٣٦ ـ (١) (العمرىٰ): مأخوذ من العمر. كان أحدهم يعطي الدار ويقول له: أعمرتك إياها؛ أي: أبحتها لك مدة عمرك. و(الرقبيٰ): هي العمريٰ وقيل لها: رقبيٰ؛ لأن كلاً منهما يرقب متىٰ يموت الآخر.

### ١٥ \_ باب: من وجد لقطة فليعرفها

## ١٦ ـ باب: ضالة الإبل والغنم

٣١٤١ \_ (ق) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ هَا فَقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا).

قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (هِيَ لَك، أَوْ لأَخِيك، أَوْ لِلذِّنْبِ).

قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: (ما لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا (١)، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا). [خ٢٣٧٢ (٩١)/ م٢٧٢]

٣١٤٠ ـ (١) (وكاءها): الوكاء هو الخيط الذي يشدّ به الوعاء.

٣١٤١ \_ (١) (معها سقاؤها وحذاؤها): أي: تملأ كرشها فيكفيها الأيام، وحذاؤها هو خفها.

### ١٧ \_ باب: لقطة الحرم

رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لَقَطَةِ الْحَاجِّ. [م؟ عَنْ غَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ.

■ زاد عند أبي داود: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ، يَتْرُكُهَا حَتَّىٰ يَجِدَهَا صَاحِبُهَا. [١٧١٩]

[وانظر: ٢٠٤٥].

## ١٨ \_ باب: لقطة ما لا يلتفت إليه

٣١٤٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ. [١٧١٧]

• ضعيف.

## ١٩ \_ باب: التحذير من أخذ اللقطة

٣١٤٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ضَالَّةُ الْمُسْلِم حَرَقُ النَّارِ(١٠).

• صحيح.

#### \* \* \*

٣١٤٤ \_ (١) (حرق النار): أي: سبب لدخول النار إذا أخذها المرء ليتملكها.



## ١ \_ باب: الظلم ظلمات يوم القيامة

٣١٤٥ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (اتَّقُوا الظُّلْمَ! فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ! فَإِنَّ الشُّحَّ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشُّحَ الشَّحَ الشُّحَ الشَّحَ السَّمَ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ).

## ٢ ـ باب: تحريم الظلم

[انظر الحديث القدسي (يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي): ٣٠. وانظر في اليمين الغموس: ٢٣٠٦.

وانظر المسلم أخو المسلم لا يظلمه: ٣٤٤٧.

وانظر: ٣٤٩٧].

## ٣ ـ باب: الحث على التحلل من المظالم

٣١٤٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ قَبْلُ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مُنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ).

## ٤ \_ باب: عقوبة الظالم

### ٥ \_ باب: دعوة المظلوم

٣١٤٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ اللَّهِ بَعَثَ مُعَاذاً اللَّبِيَ اللهِ المُلْمُعِلَّ اللهِ اللهِ المُلْمُوا

# ٦ \_ باب: إِثم من ظلم شيئاً من الأرض

مَعْنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَالَ: سَمِعْتُ صَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً طُوّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ).

٣١٥٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ:
 (مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ سَبْعِ
 أَرَضِينَ).

## ٧ \_ باب: نصرة المظلوم

٣١٥١ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ ضَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (انْصُرُهُ إِذَا كَانَ أَخُاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ

مَظْلُوماً، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: (تَحْجُزُهُ - أَوْ تَمْنَعُهُ \_ مِنَ الظُّلْم، فَإِنَّ ذلِكَ نَصْرُهُ). [خ۲۵۹۲ (۲٤٤٣)]

 □ وفى رواية: (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ). 

#### ٨ ـ باب: لا ضرر ولا ضرار

٣١٥٢ - عَنْ أَبِي صِرْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثَةِ قَالَ: (مَنْ ضَارَّ ضَارً اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ). [د٣٦٣م/ ت١٩٤٠/ جه٢٣٢]

• حسن.

٣١٥٣ \_ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ. [جه٠٤٣٢]

• صحيح، وقال في «الزوائد»: منقطع.





### ١ ـ باب: فضل العتق

٣١٥٤ ـ (ق) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَالَ النَّبِيُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَأَلَّهُ مِنَ رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمَاً، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ).
[خ٧٥١/ م٥٠٩]

مَن عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَلَيْهُ سُئِلَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ : (أَغْلَاهَا ثُمَناً، وَأَنْفَسُهَا عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

### • إسناده صحيح.

### ٢ \_ باب: عتق العبد المشترك

قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ (١) في عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ، قُومَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَبْدِ، قُومَ الْعَبْدُ عليهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العبدُ، وَإِلَّا الْعَبْدُ عَلَيْهِ العبدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

# ٣ ـ باب: إنما الولاء لمن أعتق

٣١٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً

٣١٥٦ ـ (١) (شركاً له): أي: نصيباً.

تُعْتِقُهَا، فَأَبَىٰ أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِك، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ). [م٥٠٥]

# ٤ \_ باب: فضل من أدب جاريته

٣١٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. وَالْعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّىٰ حَقَّ اللهِ وَحَقّ مَوَالِيهِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَوُّهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا يَطَوُّهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ).

## ٥ \_ باب: ثواب العبد إذا أُحسن عبادته ونصح سيده

٣١٥٩ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ ﷺ قَالَ: (الْعَبْدُ إِذَا اللهِ اللهِ عَنِينَ عَبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ). [خ٢٥٤٦/ م١٦٦٤]

## ٦ \_ باب: طعام المملوك وعمله

٣١٦٠ ـ (ق) عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (يَا أَبَا ذَرِّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُوٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ! إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ (١)، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَحْتَ لَيْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ). [خ ٣٠/ ١٦٦١]

٣١٦٠ ـ (١) (خولكم): خدمكم.

٣١٦١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ؛ إِلَّا مَا يُطِيقُ). [م١٦٦٢]

### ٧ \_ باب: كفارة من ضرب عبده

٣١٦٢ ـ (م) عَنْ زَاذَانَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ، فَرَأَىٰ بِظَهْرِهِ أَثَراً، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ.

قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئاً مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الأَجْرِ مَا يَٰزِنُ هَذَا. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ، حَدَّاً لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ).

## ٨ ـ باب: لا يقل عبدي وأُمتي

٣١٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَيْه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىٰ ثَرَبَّك، اسْقِ رَبَّك، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفْتَاتِي سَيِّدِي مَوْلَايَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَفَتَاتِي وَغُلَامِي). [خ٢٥٥٢/ ٢٢٤٩]





الإمامة وشؤون الحكر

الكِتَابُ الأوَّل

الإمامة العامة وأحكامها

## ١ \_ باب: الطاعة للإمام في غير معصية

٣١٦٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَىٰ المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً). [خ٤١١ (٢٩٥٥)/ م١٨٣٩]

٣١٦٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَطِعِ الأَمِيرَ أَطَاعَنِي فَقَدْ عَصىٰ اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصىٰ اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصانِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١٠)، يُقَاتَلُ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الإِمامُ جُنَّةٌ (١٠)، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَىٰ بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَىٰ اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْراً، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ). [خ ٢٩٥٧/ م ٢٩٥٧/ م ١٨٤٥]

وَقَالَ: بَعَثَ النّبِيُ عَلَيْهِ مَرَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَأُمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضَبَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها. عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها. فَجَمَعُوا حَطَباً، فَأَوْقَدُوا ناراً، علَمَا هَمُوا بِالدُّخُولِ، فَقَامُوا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَيَيْ فِرَاراً مِنَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَ عَيَيْ فِرَاراً مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَما هُمْ كَذلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَلَادً (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فَلَادَ (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ).

٣١٦٥ ـ (١) (جنة): أي: كالستر؛ لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين.

# ٢ \_ باب: صلاح الأمة باستقامة أئمتها

٣١٦٧ - (خ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِم قَالَ: دَحَلَ أَبُو بِكْرٍ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لَا تَكَلَّمُ، فَقَالَ: مَا لَهَا لَا تَكَلَّمُ وَقَالَ: مَا لَهَا لَا يَجِلُ، تَكَلَّمُ وَقَالُوا: حَجَّتْ مُصْمِتَةً، قَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَإِنَّ هَذَا لَا يَجِلُ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ، فَتَكَلَمَتْ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: امْرُؤٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيُ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِنْ أَيِّ المُهَاجِرِينَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، قَالَتْ: مِا بَقَاؤُنَا عَلَىٰ المُهَاجِرِينَ وَالَتْ: مَا بَقَاؤُكُمْ عَلَيْ فَرَيْشٍ أَنْتَ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: بَقَاؤُكُمْ عَلَيْهِ هَذَا الأَمْرِ الصَّالِحِ الَّذِي جَاءَ اللهُ بِهِ بَعْدَ الجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا الْأَيْمَةُ وَقَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا الشَقَامَتْ بِكُمْ أَيْمَتُكُمْ، قَالَتْ: وَمَا الأَئِمَّةُ؟ قَالَ: أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ مَا النَّاسِ. وَأَشُرَافٌ، يَأْمُرُونَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، قَالَ: فَهُمْ أُولِئِكِ عَلَىٰ النَّاسِ.

#### ٣ \_ باب: مسؤولية الإمام

٣١٦٨ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فالإمامُ الَّذِي عَلَىٰ النَّاسِ رَاءٍ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاءٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ علىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ عَلَىٰ مالِ سَيِّدِهِ وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ مَا اللهِ مُلْولًا عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاءٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). [خ۸۲۹ (۸۹۳)/ م ۱۸۲۹]

٣١٦٩ - (ق) عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ:

(مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنُصْحِهِ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ). [خ٧١٥٠/ م١٤٢، الإمارة: ١٤٢ (٢١، ٢٢)]

مَا مِنْ أَمِيرِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْحَقُ، أَوْ عَشَرَةٍ؛ إِلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَغْلُولَةٌ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ، أَطْلَقَهُ الْحَقُ، أَوْ أَوْبَقَهُ).

#### • صحيح.

٣١٧١ - عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ حِينَ قَدِمَ الْبَصْرَةَ: بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أُعَلِّمُكُمْ كِتَابَ رَبِّكُمْ، وَأُنَظِفُ طُرُقَكُمْ. [مي٥٧٩]

• إسناده صحيح.

## ٤ \_ باب: الأمراء من قريش

٣١٧٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ مَنَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ في قُرَيْشِ ما بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ). [خ٣٥٠١/ م٣٥٠١]

# ٥ \_ باب: وصية الأمراء بالتيسير

٣١٧٣ ـ (م) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُهُ إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: (بَشِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُنفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا .

# ٦ باب: الصبر على ظلم الولاة ولزوم الجماعة وعدم نقض البيعة

٣١٧٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: (مَنْ كَرِهَ

مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْراً، مَاتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً). [خ٣٠٥٧/ م١٨٤٩]

٣١٧٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (سَتَكُونُ أَثُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ أَثُرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا)، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (تُؤدُّونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ). [خ٣٦٠٣/ م١٨٤٣]

٣١٧٦ - (خ) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ: (اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ، حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، سَمِعْتُهُ مِنْ عَلَيْهُمْ زَمَانٌ؛ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ، حَتَّىٰ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ)، سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ يَالِيْ .

٣١٧٧ ـ (م) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِسِيِّ أَلَّهُ قَالَ: (مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَة، فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ (١)، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَىٰ عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ، فَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةٍ، فَقُتِلَ، فَقِتْلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِليَّةٌ. وَمَنْ خَرَجَ عَلَىٰ أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَهُ مَا مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ مَا مُؤْمِنِهُا مُولَا يَعْمِدُ مَعْدَهُ مُنْ مُؤْمِنِهُا، وَلَا يَعْفِي لِنَا مُؤْمِنِهُا مِلْتُهُ مِنْ مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِي لِلْكِي مَا مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِلُوا مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدُ مُؤْمِنِهُا مِنْ السَاسَةِ مُؤْمِنِهُا مَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا مُؤْمِنِهُا مَا وَلَا يَعْمِلُوا عَلَا اللَّهُ مِنْ إِلَا يَعْمُ لَلْمُ مِنْ مُؤْمِنِهُا مَا لَا عَلَى الْتَعْمُلُولُوا مُؤْمِنَا مُنَا لَا عَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَالَالَ عَلَالَهُ مُؤْمِنِهُا مَا عَلَالَ الْعَلَالُ عَلَى الْعَالَالُ عَلَالَ الْعَلَالُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَالَ الْعَلَالُ عِلْمُ لِلْمُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ عَلَا عَلَالَ الْعِلْمُ الْعَالُ الْعَلَالَةُ مُنْ الْعُلْمُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ

٣١٧٨ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ).

• صحيح.

٣١٧٧ ـ (١) (عمية): هي الأمر الأعمىٰ لا يستبين وجهه.

# ٧ \_ باب: حكم من فرق أمر المسلمين

٣١٧٩ ـ (م) عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ).

# ٨ ـ باب: إِذَا بُويع لَخَلَيْفُتَينَ

٣١٨٠ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا).

## ٩ ـ باب: الإنكار على الأمراء وترك قتالهم ما صلوا

٣١٨١ ـ (م) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيْءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَـكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لَا، مَا صَلَّوْا). [م١٨٥٤]

# ١٠ \_ باب: خيار الأئمة وشرارهم

٣١٨٢ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (خِيَارُ أَنَّمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ (١). وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُصَلّونَ عَلَيْكُمْ (١). وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُعْمُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ) قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ،

٣١٨٢ \_ (١) (تصلون عليهم): أي: تدعون لهم، والصلاة: الدعاء.

أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذلِكَ؟ قَالَ: (لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ. أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئاً مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلَا يَنْزِعَنَّ يَداً مِنْ طَاعَةٍ). [م٥٥٨]

٣١٨٣ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ، فَجَاءَ يَأْخُذُ عَهْدَهُ، قَالَ: الْخَطَّابِ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ عَلَى عَمَلٍ، فَجَاءَ يَأْخُذُ عَهْدَهُ، قَالَ: فَأَتِي عُمَرُ رَجُلاً مِنْ بَعْضِ وَلَدِهِ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: أَنْقَبِّلُ هَذَا؟! مَا قَبَّلْتُ وَلَداً قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتٍ عَهْدَنَا لَا تَعْمَلُ لِي قَطُّ، فَقَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ بِالنَّاسِ أَقَلُّ رَحْمَةً، هَاتٍ عَهْدَنَا لَا تَعْمَلُ لِي عَمَلًا أَبَداً.

## ١١ ـ باب: النهى عن طلب الإمارة

٣١٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا).

[خ٢٢٢٦/ م٢٥٦١، الإمارة: ٢٥٢١ (١٣)]

٣١٨٥ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ مَنْكِبِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ؛ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّىٰ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).

# ١٢ \_ باب: لا ولاية للمرأة

٣١٨٦ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَما كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ

فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَىٰ، قَالَ: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً). [خ٤٢٥]

#### ١٣ ـ باب: لكل خليفة بطانتان

٣١٨٧ ـ (خ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (ما بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ؛ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَإِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَاللهَ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَاللهَ تَعَالَىٰ (٢٦١١) [خ٨٩١٧ (٢٦١١)]

#### ١٤ \_ باب: ما يكره من الثناء على السلطان

٣١٨٨ - (خ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَىٰ سُلْطَانِنَا، فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ، قالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقاً.

٣١٨٩ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ لَقِي نَاساً خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟ قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ حَقِّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ مَنْكُو مَا يُنْكُرُ رَأَيْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ وَأَيْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُهُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ؟ قَالُوا: لَا، وَاللهِ! بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكُرُ فَنُولُ مَا يُنْكُو فَا فَا فَا فَا فَا اللهِ! فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ! فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلُحَكَ اللهِ! كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقاً لَمَنُ كَانَ هَكَذَا.

• صحيح.

[وانظر: ٣٤٩١].

#### ١٥ ـ باب: البيعة على السمع والطاعة

بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: (فِيمَا اللهِ ﷺ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: (فِيمَا السَّطَعْتُمْ).

# ١٦ \_ باب: الإمام يحاسب الناس بما ظهر منهم

٣١٩١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهَ اللَّهَ عَهْدِ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ اللَّهَ عَهْدِ اللَّهَ عَهْدِ اللَّهَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةُ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْراً أَمِنّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، الله يُحَاسِبُهُ في سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءاً لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدَقُهُ، وَإِنْ قالَ إِنَّ سَرِيرَتِهِ، حَسَنةٌ.

[وانظر: ١١٥٠].

#### ١٧ \_ باب: رزق الخليفة

٣١٩٢ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السّتُخلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ قَالَ: لَمَّا اسْتُخلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصّدِّيقُ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلَمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المَالِ، وَيُحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. [خ٧٠٧]

٣١٩٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِنِّي الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ إِنِّي الْبَيْدِمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الله بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ، إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ، وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ. [هـ ٤/٦]

# ١٨ ـ باب: رزق الحكام والعاملين معهم

٣١٩٤ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمَلِ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقاً، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ خُلُولٌ). [٢٩٤٣]

#### • صحيح.

٣١٩٥ ـ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ؛ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِماً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ؛ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَناً).

قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ).

#### • صحيح.

# ١٩ \_ باب: التحذير من التخوض في مال الله

٣١٩٦ ـ (خ) عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَنْ عَوْمَ يَقُولُ: (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارُ اللهِ إِنَّ رِجَالاً يَتَحَدَّضُونَ في مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ النَّارِ اللهِ اللهِ إِنَا لَهُ اللهِ اللهِ إِنَّ رِجَالاً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ لِمَا اللهُ اللهِ اللهِ إِنَّ لِمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

٣١٩٧ ـ (م) عَنْ عَدِيًّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ، مِنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. مَنَ الأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ قَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ لَهُ اللهِ فَعَالَ: (وَأَنَا أَقُولُهُ لَهُ اللّهَ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهُ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللللّهِ الللللللّهُ اللللللللللللّهِ الللّهِ الللللللللل

الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَل؛ فَلْيَجِىٰءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انتهیٰ).

## ٢٠ ـ باب: تحريم هدايا العمال والرشوة

٣١٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأَّتَبِيَّةِ عَلَىٰ صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، فَلَمَّا جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَـٰذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَـلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّـكَ، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَـلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّلَك، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (فَهَلَا جَلَسْتَ في بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّلَك، حَتَّىٰ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ ا

ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخَطَبَ النَّاسَ، وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَىٰ أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ لَا يَأْخُذُ بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّىٰ تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً. فَواللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئاً \_ قال هِشَامٌ: \_ بِغَيْرٍ حَقِّهِ، إِلَّا جاءَ الله يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلَا فَلَأَعْرِفَنَ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبِعِيرٍ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ).

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّىٰ رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: (**أَلَا هَلْ بَلَغْتُ)**. [خ٧٩١٥ (٩٢٥)/ م١٨٣٢]

## ٢١ ـ باب: في الإحصاء

٣١٩٩ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ صَالَى: قالَ النَّسِيُّ عَلَيْهِ: (اكْتُبُوا لِي

٣١٩٩ ـ لا تعارض بين روايات الحديث، وإن اختلفت الأرقام، وذُلك ـ والله أعلم ـ ـ

مَنْ تَلَقَّظَ بِالإِسْلامِ مِنَ النَّاسِ)، فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفاً وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ؟! فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا، حَتَّىٰ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ.

حَدَّثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ: فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمَائَةٍ. [خ٣٠٦٠/ م١٤٩]

□ ولفظ مسلم: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَال: (أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الإِسْلامَ)، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِمِائَة إِلَىٰ السَّبْعِمِائَة؟ قَالَ: (إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَا يَكُمْ أَنْ تُبْتَلُوْا) قَالَ: فَابْتُلِينَا، حَتَّىٰ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلِّي إِلَّا سِرًا.

# ٢٢ ـ باب: الترجمة للحكام

• ٣٢٠٠ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَيَيْ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، لَهُ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ يَهُودَ عَلَىٰ كِتَابِي) فَتَعَلَّمْتُهُ، فَكُنْتُ أَكْتُبِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ حَذَقْتُه، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ، فَلَمْ يَمُرَّ بِي إِلَّا نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّىٰ حَذَقْتُه، فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ. [د٥٤٣٨ ت ٢٧١٥]

• حسن صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: بيعة النساء

٣٢٠١ ـ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

<sup>=</sup> لأنه ﷺ أمر بإجراء الإحصاء أكثر من مرة، فجاء كل إحصاء مختلفاً عن الآخر، بحسب اختلاف الوقت وتزايد عدد المسلمين.

نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَنَا: (فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ)، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْنَا \_ قَالَ سُفْيَانُ: تَعْنِي: صَافِحْنَا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ صَافِحْنَا \_ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ).

• صحيح.

# ٢٤ ـ باب: ما جاء في الظلمة من الولاة

٣٢٠٢ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ؛ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٣٢٠٣ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: (أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ)، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ عُجْرَةَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، قَالَ: (أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَاللهَ مَا يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَ حَوْضِي. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَ عَوْضِي).

• إسناده على شرط مسلم.

#### ٢٥ \_ باب: احتجاب الأمراء

٢٠٠٤ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ وَ عَلَيْهِ: أَنَّ سَعْداً (') لَمَّا بَنَىٰ الْقَصْرَ قَالَ: انْقَطَعَ الصُّويْتُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، وَقِيلَ لِسَعْدِ: فَلَمَّا قَدِمَ أَخْرَجَ زَنْدَهُ، وَأَوْرَىٰ نَارَهُ، وَابْتَاعَ حَطَباً بِدِرْهَم، وَقِيلَ لِسَعْدِ: إِنَّ رَجُلاً فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: ذَاكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً. فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَحَلَفَ بِاللهِ مَا قَالَهُ ('')، فَقَالَ: نُؤدِي عَنْكَ الَّذِي تَقُولُهُ، وَنَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا بِهِ، فَأَحْرَقَ الْبَابَ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَوِّدَهُ، فَأَبَىٰ.

فَخَرَجَ<sup>(٣)</sup>، فَقَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ عَلَىٰ الْفَقِّنِهِ، فَهَجَّرَ إِلَيْهِ، فَسَارَ ذَهَابَهُ وَرُجُوعَهُ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقَالَ: لَوْلَا حُسْنُ الظَّنِّ بِكَ، لَرَأَيْنَا أَنَّكَ لَمْ تُؤَدِّ عَنَا؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَعْتَذِرُ، وَيَحْلِفُ بِاللهِ مَا قَالَهُ، عَنَا؟ قَالَ: فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُزَوِّدَنِي أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ، فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ، وَيَكُونَ لِي الْحَارُ، وَحَوْلِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَحَوْلِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَدْ قَتَلَهُمُ الجُوعُ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْيَةً يَقُولُ: (لَا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ).

• رجاله رجال الشيخين.

#### 

٣٢٠٤ ـ (١) (سعداً): هو سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) (ما قاله): أي حلف سعد أنه ما قال: انقطع الصويت.

<sup>(</sup>٣) (فخرج): أي محمد بن مسلمة.

الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الثَّاني

# ١ \_ باب: اجتهاد القاضي

٣٢٠٥ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً؛ فَلَهُ أَجْرٌ). [خ۲۵۳۷/ م۱۷۱]

# ٢ \_ باب: حكم القاضي لا يحل حراماً

٣٢٠٦ ـ (ق) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ (١) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فأَقْضِيَ لَهُ عَلَىٰ نَحْو مِمَّا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً فَلَا يَأْخُذُه، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ). [خ٢٤٥٨ (٢٤٥٨)/ م١٧١٣]

# ٣ ـ باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان

٣٢٠٧ - (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بْن أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَىٰ ابْنِهِ، وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ، بِأَنْ لَا تَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْن وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْمَانُ). [خ۱۷۱۷/ م۱۷۱۷]

## ٤ \_ باب: البينات والأيمان في الدعاوي

٣٢٠٨ - (ق) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ ابْن عَبَاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّ فَضَىٰ: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ المُدَّعىٰ عَلَيْهِ . [خ۲۵۱٤/ م۱۱۷۱]

٣٢٠٠ ـ (١) (ألحن): معناه: أبلغ وأعلم بالحجة.

□ وفي رواية لمسلم: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ).

٣٢٠٩ ـ (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّافٍ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعِى، وَالْيَمِينُ عَلَىٰ الْمُدَّعَیٰ عَلَيْهِ). [ت ١٣٤١]

• صحيح.

#### ٥ \_ باب: مسؤولية القاضي

الْقَضَاء، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ). [د۲۵۷/ ت٥٠١/ جه٨٠٠] الْقَضَاء، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ).

• صحيح.

٣٢١٢ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ: فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَ، فَقَضَىٰ بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ). [د٣٥٧٣/ ت٣٢٢م/ جه٥٢٣١]

• صحيح.

## ٦ ـ باب: لا يحكم القاضي بعلمه

٣٢١٣ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلاَنَةَ، فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيبَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْتَتِهَا، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا).

• صحيح.

#### ٧ ـ باب: القاضى يسمع من الخصمين

٣٢١٤ ـ عَنْ عَلِيِّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْيَمَن قَاضِياً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ سَيَهْدِي قَلْبَك، وَيُثَبِّتُ لِسَانَك، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّىٰ تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأُوَّلِ، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ).

قَالَ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ.

[د۲۳۱ حه/۱۳۳۱] جه۲۳۱]

• صحيح.

#### ٨ ـ باب: الصلح

٣٢١٥ ـ عَنْ عَمْرو بْن عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ؛ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَ اماً). [ت۲۳٥٣م جه۲۳۵۳]

□ ولم يذكر ابن ماجه الشروط.

• صحيح.

## ٩ \_ باب: رفع القلم عن ثلاثة

٣٢١٦ ـ عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ [د۲۰۶۲ ح۲۵۲ ت۲۰۲۳] يَعْقِلُ).

## ١٠ ـ باب: الخطأ والنسيان والإكراه

٣٢١٧ \_ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ). [جه٥٤٠٦]:

• صحيح.

#### ١١ ـ باب: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره

الله عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَمْثَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نَحْوَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ قَالَ: (حَقّاً)؟ قَالَ أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ضَاحِكاً مِنْ ثَبْتِ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي شَبَهِي فِي أَبِي، وَمِنْ حَلِفِ أَبِي عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْهُ)، وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَلَا تَرْدُ وَاذِرَةً وَذِرَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

• صحيح.

#### ١٢ ـ باب: تلك على ما قضينا

(۱) عَنِ الْمُشَرِّكَةِ (۱) فَلَمْ مُسْعُودٍ قَالَ أَتَيْنَا عُمَرَ فِي الْمُشَرِّكَةِ (۱) فَلَمْ يُشَرِّكُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَاهُ، وَهَذِهِ عَلَىٰ مَا قَضَيْنَا.

• إسناده جيد.

٣٢١٩ ـ (١) (المشرِّكة): مسألة من مسائل الفرائض. وصورتها: أن تموت امرأة وتترك: زوجاً، وأماً، وعدداً من الإخوة لأم، وشقيقاً أو أكثر.

وقد قسمها عمر أولاً للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث، وأسقط الشقيق أو الأشقاء لأنهم عصبة.

ثم قسمها بعد ذُلك، فأعطىٰ للزوج النصف، وللأم السدس، وجعل الثلث للإخوة لأم يشتركون به مع الأشقاء علىٰ اعتبار الأشقاء إخوة لأم.

الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الثَّالِث

الجنايات والحيات

## الفصل الأول

#### الجنايات والجراح

### ۱ \_ باب: «من حمل علينا السلاح فليس منا»

٣٢٢٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَثْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا). [خ٢٨٧٤/ م٩٩]

الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَجِي مَنْ أَجِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، الْمُسْلِمَانِ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ أَخِيهِ السِّلاحَ، فَهُمَا عَلَىٰ جُرُفِ جَهَنَّمَ، وَخَلَاهَا جَمِيعاً). [م٨٨٨]

# ۲ \_ باب: ما يباح به دم المسلم

٣٢٢٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلَّا يَجْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ بِإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

# ٣ \_ باب: إِثم من سنَّ القتل

٣٢٢٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً، إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ).

## ٤ ـ باب: إثم جريمة القتل

٣٢٢٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ في الدِّمَاءِ). [خ٣٥٣/ م١٦٧٨]

٣٢٢٥ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يَزَالُ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً). [خ٦٨٦٢]

#### ٥ \_ باب: إِثم من قتل نفسه

٣٢٢٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (مَنْ تَرَدَّىٰ مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَهْوَ في نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّىٰ فِيهِ خالِداً مُحَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ تَحَسَّىٰ سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ يَجَأُ بِهَا في بَطْنِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ خالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً). [خ٨٧٧٥ (١٣٦٥)/ م١٠٩]

# ٦ \_ باب : القصاص في النفس والمماثلة فيه

٣٢٢٧ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ (٣) وَقَدْ رَأْسَهَا لَا بَهُ عَلَيْهُا وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَهْ يَ في آخِرِ رَمَقٍ (٣) وَقَدْ أَصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَنْ قَتَلَك؟ فُلانٌ)؟ لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا،

٣٢٢٧ ـ (١) (أوضاحاً): هي حلي من فضة.

<sup>(</sup>٢) (ورضغ رأسها): قال النووي: رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بالحجارة. هذه الألفاظ معناها واحد.

<sup>(</sup>٣) (آخر رمق): الرمق: هو بقية الحياة والروح.

#### ٧ \_ باب: الردة

٣٢٢٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ()، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِلِقَاحٍ()، وَأَنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المَدِينَةَ (اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِلِقَاحِ (اللَّهُ وَالْمَوْلِينَةَ وَالْمَلْقُوا، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي النَّهَارِ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتُ أَعْيُنُهُمْ (")، وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَهِ وُلَاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. [خ٣٣٣/ م١٦٧١]

#### ٨ ـ باب: لا يقتل مسلم بكافر

٣٢٢٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ). [٢٦٥٩ - ٢٥٩٥/ تـ ١٤١٣ جه ٢٦٥٩]

• حسن صحيح،

[وانظر: ٣٢٩، ٢١٧٦].

٣٢٢٨ ـ (١) (فاجتووا المدينة): أي: استوخموها ولم توافقهم، وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٢) (بلقاح): جمع لقحة، وهي الناقة ذات الدرّ.

<sup>(</sup>٣) (وسمرت أعينهم): أي: كحلت بمسامير محمية.

## ٩ ـ باب: إذا اشترك الجماعة في جناية

٣٢٣٠ ـ (حـ) عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَىٰ رَجُلٍ رَجُلِ ثَاهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءًا بِآخَرَ وَقَالًا: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأَخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا، لَقُطَعْتُكُمَا.
[خ. الدیات، باب ٢١]

٣٢٣١ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَراً خَمْسَةً، أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلْيُهِ أَوْ سَبْعَةً، بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلْيُهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ، لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعاً.

#### ١٠ \_ باب: لا يقتل الوالد بولده

٣٢٣٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ). [ت ١٤٠١/ جه ٢٥٩٩/ مي ٢٤٠٢]

• صحيح.

#### ١١ \_ باب: القسامة

٣٢٣٣ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَىٰ خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُوحَ في فَقِيرٍ (' - أَوْ عَيْنٍ - فَأَتَىٰ يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتْلُ مُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ، لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ، وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ،

٣٢٣٣ ـ (١) (فقير): البئر القريبة القعر، الواسعة الفم.

فَذَهَبَ لِيَتَكُلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِحَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّ لِمُحَيِّصَةً، فَقَالَ (كَبِّرْ كَبِّرْ)، يُرِيدُ السِّنَ. فَتَكَلَّمَ حُويِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: (إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يؤذِنُوا بِحَرْبِ). رَسُولُ اللهِ عَيْدُ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكَتَبُوا: مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ لِمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: (أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ لَلهُ وَيُعَلِّمُ وَلَا اللهِ عَيْدُ وَمَعْنِي مَنْ عَنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ مَا سَهْلُ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُهُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُهُ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّىٰ أُدْخِلَتِ اللَّذَارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ. [ [ 1779 (٢٧٠٢) / ١٦٦٩]]

□ وفي رواية لهما: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَادَهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [خ٨٩٨٦]

٣٢٣٤ ـ (م) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ ـ مَوْلَىٰ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ ـ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ مِنَ الأَنْصَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي مِنَ الأَنْصَادِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ (١) عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

#### ١٢ \_ باب: استحباب العفو

٣٢٣٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ رُفِعَ إِلَيْهِ وَلَيْهِ رَفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ؛ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. [د٧٩٧/ خ٢٦٩٦]

• صحيح.

٣٢٣٤ ـ (١) (أقر القسامة): القَسَامة: هي أن يقسم من أولياء القتيل خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً. أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية.

٣٢٣٦ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً، فَيَتَصَدَّقُ بِهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ).

• صحيح بشواهده، ورجاله رجال الصحيح.



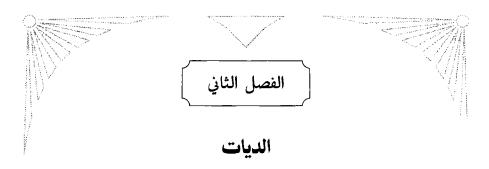

#### ١ \_ باب: مقدار الديات

٣٢٣٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَىٰ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ؛ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (١).

ثُمَّ قَالَ: (أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِل، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِها أَوْلَادُهَا). واللفظ لأبي داود.

[د۷٤٥٤/ ن۲۲۲۸ جه۲۲۲۷/ مي۲٤۲۸]

٣٢٣٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا اللَّيْهَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً (١)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٢)، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَمَا الدِّيةَ، وَهِيَ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً (١)، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (٢)،

٣٢٣٧ ـ (١) (سدانة البيت): هي خدمته والقيام بأمره، وكانت الحجابة في الجاهلية في بنى عبد الدار، والسقاية في بنى هاشم، فأقرهما رسول الله ﷺ.

٣٢٣٨ ـ (١) (حقة): ما طعن في السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) (جذعة): ما طعن من الإبل في السنة الخامسة.

صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ)، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ<sup>(٣)</sup>. [ت٧٦٢/ جه٢٦٢] • حسن.

٣٢٣٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَىٰ أَنَّ مَنْ قَتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَخَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونِ بَنْتَ مَخَاضٍ (١)، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ ذَكَرٍ.

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الْخَطَإِ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُرَىٰ، أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقَوِّمُهَا عَلَىٰ أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَاجَتْ رُخْصاً نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا.

وَبَلَغَتْ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَىٰ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، وَعَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَم.

وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ. [دا٤٥٤، ٤٥٤١ / ٤٨١٥/ جه٢٦٣]

ازاد أبو داود والنسائي: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَىٰ قَرَابَتِهِمْ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ). وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا، لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئاً؛ إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهُمْ.

□ وزاد أبو داود في رواية: وَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا

<sup>(</sup>٣) (العقل): الدية.

٣٢٣٩ ـ (١) (بنت مخاض): هي التي أتى عليها حول.

<sup>(</sup>٢) (بنت لبون): هي التي أتني عليها حولان.

جُدِعَ: الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثَنْدُوتُهُ (٣): فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِل، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ، أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفُ شَاةٍ.

وَفِي الْيَدِ: إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ. وَفِي الرِّجْلِ: نِصْفُ الْعَقْلِ.

وَفِي الْمَأْمُومَةِ (٤): ثُلُثُ الْعَقْلِ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ اللَّهِ الْخَائِفَةُ (٥) مِثْلُ أَوْ النَّهَاءِ، وَالْجَائِفَةُ (٥) مِثْلُ ذَٰكِ. ذَٰلِكَ.

وَفِي الْأَصَابِعِ: فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِي الْأَسْنَانِ: فِي كُلِّ أَصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. كُلِّ سِنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثُ، فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْتًا).

□ ولفظ النسائي وابن ماجه: وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَىٰ نَحُو الزَّمَانِ مَا كَانَ.

• حسن.

## ٢ ـ باب: ديات الأعضاء والجراح

[انظر الباب السابق].

• ٣٢٤٠ عن أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ، هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ). [د٥٥٥٩/ ت١٣٩١/ ن٤٨٦٤/ جه٠٢٦]

<sup>(</sup>٣) (ثندوته): طَرَفُ الأَنفِ ومُقَدَّمُه.

<sup>(</sup>٤) (المأمومة) من الجراح: ما بلغت أم الدماغ.

<sup>(</sup>٥) (الجائفة) من الجراح: ما بلغت الجوف.

□ وعند الترمذي: (فِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ: الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءُ، عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ).

□ وفي رواية لابن ماجه: أنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَضَىٰ فِي السِّنِّ خَمْساً
 مِنَ الْإِبِل.

#### • صحيح.

الْمُوَاضِح خَمْسٌ). (١٣٩٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (فِي الْمُوَاضِح خَمْسٌ). (٢٤١٧ ت ١٣٩٠/ ن٧٦٨) جه ٢٦٥٥/ مي ٢٤١٧]

• حسن صحيح.

#### ٣ \_ باب: دية الجنين

٣٢٤٢ ـ (ق) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ ـ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِيناً ـ فَقَالَ: أَيُّكُمْ مَنَ النَّبِيِّ عَيْ فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَيْ فَيُولُ: (فِيهِ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ). فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ فَجِئْتُ بِهِ، فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَيْ يَقُولُ: (فِيهِ غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ).

#### ٤ \_ باب: الدية على العاقلة

٣٢٤٣ - عَنْ مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَىٰ الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإ.

وَعَنْهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئاً مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ؛ إلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ.

وَعَنْهُ: إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ: أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَىٰ الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً؛ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ مِنْهَا. [ط۱۲۱۸]



الإمامة وشؤون الحكمر

الكِتَابُ الرَّابع

#### ١ \_ باب: الحدود كفارات

٣٢٤٤ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةٍ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: (بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْعًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَوْتُلُوا أَوْلاَ تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا فَي أَنْ لَا تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَقْتُلُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي أَوْلاَ دَكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفِ . فَمنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَعُوقِبَ مَعْرُوفِ . فَمنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمُ اللهُ فَهُو إِلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ثُمُ مَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمُهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ ، وَمَنْ أَصُابَ مَاءً عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمَا مُعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمَا مُعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ مُعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ) . فَبَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حَمَا اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهِ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مُعْمَالِهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا عَنْهُ وَإِلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَا عَنْهُ وَالْ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . (حِلْكَ مَلَىٰ فَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

٣٢٤٥ ـ عَنْ عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ أَصَابَ حَدَّاً فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي اللَّنْيَا، فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ. وَمَنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ وَمَنْ أَصَابَ حَدّاً فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَعَفَا عَنْهُ، فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ، وَلَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ). [ك ٢٦٢٦/ ت ٢٦٢١/ جه٢٦٢]

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٢ \_ باب: لا شفاعة في الحدود

الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ [لَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَلَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ. وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ

فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). [خ٥٧٥ (٢٦٤٨)/ م١٦٨٨]

# ٣ ـ باب: حد الزنى وإثم فاعله

٣٢٤٧ \_ (م) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (١)، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (٢): جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ). [م١٦٩٠]

٣٢٤٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِذَا زَنَىٰ اللهِ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُولُ الرَّبُعُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّبُعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

#### • صحيح.

٣٢٤٩ \_ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْفَرْجُ يَزْنِي). [حم٣٩١٦]

• صحيح، وإسناده حسن.

[وانظر: في أن الزني سبب في انتشار الأمراض ٣٩٢١].

# ٤ ـ باب: حد الزاني المحصن الرجم

٣٢٥٠ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

٣٢٤٧ ـ (١) (قد جعل الله لهن سبيلاً): إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُ كَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَقَّ يَتُوفَنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلاً ﴾ فبيَّن النبيّ ﷺ أن لهذا هو ذلك السبيل.

<sup>(</sup>٢) (البكر بالبكر.. والثيب بالثيب): ليس هو على سبيل الاشتراط، بل حد البكر: الجلد والتغريب، سواء زنى ببكر أم بثيب. وحد الثيب: الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب.

- وَهُو جَالِسٌ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ -: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْناهَا. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَىٰ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آية الرَّجْمِ فِي طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانُ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آية الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ حَقَّ كِتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ حَقً كَتَابِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ زَنَىٰ إِذَا أَحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الإغْتِرَافُ. [1787] (٢٤٦٢)/ م١٩١]

وَهُوَ النَّبِيَّ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَنْ وَهُوَ وَهُوَ اللَّذِي المَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَىٰ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّىٰ لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: (هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصِنْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالمُصَلَّىٰ، فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ، حَتَّىٰ أُدْرِكَ بِالحَرَّةِ، فَقُتِلَ. [خ ٢٧٠٥/ م١٦٩]

# ٥ \_ باب: حد الزاني غير المحصن

قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

٣٢٥٢ ـ (١) (عسيفاً): هو الأجير.

<sup>(</sup>٢) (وليدة): جارية.

فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَىٰ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، وَأَنَّ عَلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَىٰ ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ. اخْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). وَتَغْرِيبُ عامٍ. اخْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَىٰ امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). قَالَ: فَغَذَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَرُجِمَتْ.

[خ۲۷۲، ۲۷۲ (۱۳۱۶، ۲۳۱۵) م۱۹۲۱، ۱۹۶۸

# ٦ \_ باب: إقامة الحد على أهل الذمة

٣٢٥٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ إِنَّا الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَىٰ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ما تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ في شَأْنِ الرَّجْمِ)؟ فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِن فِيهَا الرَّجْمَ، فَقَرَأُ مَا فَعَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَىٰ آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ يَعْلَىٰ قَلُوا:

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ المَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

# ٧ \_ باب: تأخير إقامة الحد على الحامل

٣٢٥٤ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ

٣٢٥٣ \_ (١) (يجنأ): أي: يكب عليها ليقيها الحجارة.

نَبِيَّ اللهِ عَلَيَّ، وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَىٰ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصْبَتُ حَدَّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَذَعَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَانْتِنِي بِهَا)، فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي وَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا فَوْجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّىٰ عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَّ اللهِ إَنْ قُسِمَتْ بَيْنَ عَلَيْهَا؟ يَا نَبِيَّ اللهِ إَنْ قُسِمَتْ بَيْنَ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَلَى عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا لَهُ عَمَلُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ تَعَالَىٰ إِلَّ الْمُدِينَةِ لَوسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَقْضَلَ مِنْ أَنْ الْتُعْلِيقِهَا للهِ تَعَالَىٰ )؟ . [المَدِينَةُ لَوْسِعَتْهُمْ. وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَقْضَلَ مِنْ أَنْ اللهِ تَعَالَىٰ )؟ .

# ٨ \_ باب: ما جاء فيمن عمل عمل قوم لوط

٣٢٥٥ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ).

[د۲۲٤٤/ ت-۱٤٥٦/ جه ۲۰۲۱]

• صحيح.

## ٩ \_ باب: حد شرب الخمر

٣٢٥٦ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّىٰهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ في الخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. [خ٣٧٧٣/ م٢٧٧٣]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ. فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن، نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

□ وفي رواية له: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ اللِّعْالِ. ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ اللِّيفِ وَالْقُرَىٰ، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

٣٢٥٤ \_ (١) (فشكت عليها ثيابها): أي: شدت.

عَوْفٍ: أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

٣٢٥٧ ـ (ق) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اللهِ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدَّاً عَلَىٰ أَحَدٍ فَيَنُهُ لَوْ حَدَّاً عَلَىٰ أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا صَاحِبَ الخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسُنَّهُ (١٠). [خ٣٧٨/ م١٧٠٧ (٣٩)]

٣٢٥٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةِ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةِ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ اللهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ سَكُرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ الرَّابِعَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ سَكُرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةُ اللَّهُ إِنْ سَكُرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادِي اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَلَالَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

#### • حسن صحيح.

## ١٠ ـ باب: كراهة لعن شارب الخمر

٣٢٥٩ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهَ قَال: أُتِيَ النَّبِيُ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: (اضْرِبُوهُ). قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ، قَالَ: (لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ). [خ٧٧٧]

٣٢٦٠ - (خ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلاً عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَاراً، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَكَانَ النَّبِيُ عَلَىٰ قَدْ جَلَدَهُ في الشَّرَابِ، فَأُتِي بِهِ يَوْماً فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ فِأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَىٰ بِهِ؟! فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا أَنَهُ يُحِبُ اللهَ وَرَسُولَهُ).

٣٢٥٧ ـ (١) (لم يسنَّه): أي: لم يسن فيه عدداً معيناً.

### ١١ \_ باب: حد السرقة ونصابها

٣٢٦١ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ ىَدُهُ). [خ٣٨٧٦/ م٧٨٣خ]

٣٢٦٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُع دِينَارِ فَصَاعِداً). [خ٥٨٧٦/ م٤٨٢١]

# ١٢ \_ باب: حرز الأشياء بحسبها

٣٢٦٣ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَلَىٰ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ امْرِئِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىٰ مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بإذْنِهِ). [خ٢٤٣٥/ م٢٧٢٦]

#### ١٣ ـ باب: حد الردة

٣٢٦٤ \_ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ: أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأْتَىٰ مُعَاذُ بْنُ جَبَل وَهْوَ عِنْدَ أَبِي مُوسىٰ، فَقَالَ: ما لِهذَا؟ قالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ تَعَالَىٰ [خ٧١٥٧ (٢٢٦١)/ م: الإمارة ٣٣٣ (١٥١)] وَرَسُولِه عِيَالِيَّةٍ.

## ١٤ \_ باب: حد القذف

٣٢٦٥ - عَنْ عَائِشَةَ عِينًا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ النَّبِي عَيْدُ عَلَىٰ الْمِنْبَر فَذَكَرَ ذَاكَ، وَتَلَا \_ تَعْنِي: الْقُرْآنَ \_ فَلَمَّا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ، فَضُربُوا حَدَّهُمْ. [د٤٧٤٤/ ت٢١٨١/ جه٢٥٦] ٣٢٦٦ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ! مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلَا أُمِّي عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ بِزَانِيَةٍ، فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا، نَرَىٰ أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ثَمَانِينَ. [ط١٥٦٩م]

• إسناده صحيح.

#### ١٥ ـ باب: التعزير

٣٢٦٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) رَفَّىٰ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ). [خ٨٤٨/ م٢٧٠٨]

## ١٦ \_ باب: فضل إقامة الحدود

٣٢٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حَدُّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحاً).

• حسن.

١٧ \_ باب: العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان

٣٢٦٩ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ).

• صحیح. [د۲۳۷۱/ ن۹۰۰]

٣٢٦٧ \_ (١) (أبو بردة): هو ابن نيار الأنصاري.

٣٢٧٠ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ خَمِيصَةٌ لِي، ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي، فَأُخِذَ اللَّرَّجُلُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: (فَهَلَّا أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا، قَالَ: (فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ)؟. [د٤٩٩٤/ ن٣٩٥م/ جه٥٥٥/ مي٥٤٥٥]

#### • صحيح.

# ۱۸ ـ باب: ما جاء في درء الحدود

٣٢٧١ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ). [ت ١٤٢٤]

#### • ضعيف.

# ١٩ ـ باب: حكم من سب النبي عظية

٣٢٧٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَعْمَىٰ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدِ تَشْتُمُ النَّبِيَ عَيَّ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَقَعُ فِي النَّبِيِّ عَيَّ وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِغْوَلَ (١) فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَا عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلٌ، فَلَطَّخَتْ مَا هُنَاكَ بِالدَّم.

فَلَمَّا أَصْبَحَ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَمَعَ النَّاسَ، فَقَالَ: (أَنْشُدُ اللهَ رَجُلاً فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ؛ إِلَّا قَامَ).

٣٢٧٢ ـ (١) (المغول): شبه سيف قصير.

فَقَامَ الْأَعْمَىٰ يَتَخَطَّىٰ النَّاسَ، وَهُو يَتَزَلْزَلُ<sup>(۲)</sup> حَتَّىٰ قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللَّوْلُوَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً. فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِي اللَّوْلُوَتَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رَفِيقَةً. فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ، وَتَقَعُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ فَيك، فَأَخَذْتُ الْمِغْوَلَ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا حَتَّىٰ قَتَلْتُهَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: (أَلَا الشَّهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ). [٤٠٨١٥]

#### • صحيح.

# ٢٠ \_ باب: لا تقام الحدود في المسجد

٣٢٧٣ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْخُدُودُ.

• حسن.

# ٢١ ـ باب: من استأذن بالزنلي

٣٢٧٤ ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتَىٰ شَابًا أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي بِالزِّنَىٰ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهُ، مَهُ! فَقَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: (أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكُ)؟ قَالَ:

<sup>(</sup>٢) (يتزلزل): وعند النسائي: يَتَدَلْدَلُ؛ أي: يضطرب به مشيه.

٣٢٧٤ ـ (ت) هٰذا الحديث ينبغي أن يستفيد منه كل الدعاة إلى الله تعالى، فالزجر عن الأمور المحرمة والغلظة في القول فيها قد لا يجدي ولا تكون له ثمرة، ولكن رحابة صدر الداعية، واعتماده على الإقناع العقلي واستعمال الحكمة في ذلك، هو السبيل إلى الوصول إلى المطلوب.

لًا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمُّهَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ)؟ قَالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ). قَالَ: (أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِك)؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ! قَالَ: (وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ). قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ)، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَىٰ يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ. [حم ٢٢٢١٦ و٢٢٢٢]

• إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.





المقصد الثّامِنُ

الرَّقَائِقُ وَالْأَثْلَاقُ وَالْآَدَابُ





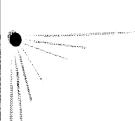

الرقائق والآداب الكِتَابُ الأوَّل الرقائية

## ١ \_ باب: التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال

٣٢٧٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ قَالَ<sup>(۱)</sup>: مَنْ عادَىٰ لِي وَلِيّاً<sup>(۱)</sup> فَقَدْ آذَنْتُهُ<sup>(۱)</sup> بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَعَرَهُ اللّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ اللّذِي يُبْطِشُ بِهَا، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ سَالَيْ لِأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعْلِذَنَهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ). [٢٥٠٤]

٣٢٧٦ ـ (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا).

٣٢٧٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: (اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسِ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك، وَصِحَّتَكَ

٣٢٧٥ ـ (١) (إن الله قال): لهذا الحديث من الأحاديث القدسية.

 <sup>(</sup>٢) (ولياً): ولي الله: هو العالم بالله، المواظب على طاعته المخلص في عبادته.
 (٣) (آذنته): أي: أعلمته.

٣٢٧٧ ـ (ت) لهذا الحديث الشريف ينبه إلى أن أوقات العمل محددة في لهذه الحياة، فلا يحسن إضاعتها، فربَّ فرصة من وقت تمر بالإنسان فلا يستفيد منها صاحبها، ثم لا تعود أبداً. فالشباب وقت العمل. فإذا جاء الهرم ضعف الجسم، وفي صحة الجسم وقت للعمل، فإذا جاء المرض، حال دون ذلك، والغنى فرصة للمبادرة إلى العطاء، فإذا جاء الفقر . ففاقد الشيء لا يعطيه، والفراغ وقت يمكن الاستفادة منه، فإذا ازدحمت الأعمال على الإنسان ندم إن لم يكن استفاد من أوقات فراغه التي مضت. والحياة وقت للعمل، فإذا جاء الموت حال دون ذلك.

قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَراغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ). [۲۸٤٦]

• قال الذهبي: على شرطهما.

# ٢ ـ باب: أمر المؤمن كله خير

٣٢٧٨ ـ (م) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهِ ﷺ: (عَجَباً لأَمْرِ اللهُ عَلَيْ فَكِنْ أَصَابَتْهُ الْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ (٢) صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ).

## ٣ \_ باب: قرب الساعة ومثل الدنيا

٣٢٧٩ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَقَّيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ: بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَالَا بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَة كَالَّالَ بِإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا، بِالْوُسْطَىٰ وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ: (بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ وَالسَّاعَةُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٢٨٠ ـ (م) عَنْ مُسْتَوْرِدٍ بْنِ شَدَّادٍ ـ أَخِي بَنِي فِهْرٍ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ؛ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ ـ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ ـ وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ ـ فِي الْيَمِّ؛ فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟).

۳۲۷۸ \_ (۱) (سراء): رخاء.

<sup>(</sup>۲) (ضراء): الشدة وسوء الحال.

<sup>(</sup>ت) المؤمن راض بما قسم الله له، فهو في حالتي السراء والضراء على رضى ولذلك فأمره كله إلى خير، وهذا من فضل الله تعالى عليه. فإذا كان في السراء شكر فشكر الله له وأثابه، وإذا كان في الضراء صبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب.

# ٤ \_ باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

٣٢٨١ ـ (ق) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

□ زاد البخاري في روايته: قالَتْ عائِشَةُ، أَو بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ، قَالَ: (لَيْسَ ذَلك، وَلكِنَّ المُؤمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ بِرِضْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ).

٣٢٨٢ ـ (خ) عَنْ مِرْدَاسِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَيَبْقَىٰ حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ، أَوِ التَّمْرِ، لَا يَبَالِيهِمُ اللهُ بَالَةً). [خ٤١٥٦ (٤١٥٦)]

# ٥ \_ باب: بدأ الإسلام غريباً

٣٢٨٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبِي لِلْغُرَبَاءِ). [م١٤٥]

# ٦ \_ باب: الخوف من الله تعالىٰ

٣٢٨٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُسْرِف عَلَىٰ نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ ذُرُّونِي في الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ اطْحَنُونِي، ثُمَّ أَرُونِي في الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَبَعِي الرِّيحِ. فَوَاللهِ! لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ وَبِي لَيْعَذِّبَنِي عَذَابًا ما عَذَّبَهُ أَحَداً. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللهُ

الأَرْضَ فَقَالَ: اجْمَعِي ما فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ! فَغَفَرَ لَهُ). وَقَالَ غَيْرُهُ: (مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ). [خ7٢٥٦/ ٢٢٥٦/ م٢٧٥٦]

# ٧ ـ باب: الحث على قصر الأمل

٣٢٨٥ ـ (خ) عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَّلِيُّهُ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: (كُنْ في الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ).

وكان ابن عمر يقول: إذا أمْسَيتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وإذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَساءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لَمَرَضِكَ، ومِنْ حَيَاتِكَ لَمُوتِكَ.

٣٢٨٦ ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِزْ، قَالَ: (إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي صَلَاةً مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ).

• حسن.

٣٢٨٦ ـ (ت) جمع الحديث وصايا قيِّمة، فليس هناك إنسان يدري متى ينتهي أجله، ولذا فالاحتمال قائم في أن تكون الصلاة هي الأخيرة، فليصليها وهو يستشعر أنه يودع الدنيا فيها، فيتم خشوعها وأركانها.

والكلام الذي يحيجك إلىٰ الاعتذار منه يحسن ألا تتكلم به.

والوصية الأخيرة: اليأس مما في أيدي الناس، ولهذا يجعلك لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، فلا تحسدهم ولا تفكر بهم، ولهذا يريحك نفسياً، وتكون غنياً بما آتاك الله وإذا زهدت بما في أيدي الناس، فهذا يجعلك محبوباً عندهم.

## ٨ ـ باب: الحرص على المال وطول العمر

٣٢٨٧ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ رَبْلِيْنِهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ عَيْلَةٍ خَطّاً مُرَبَّعاً، وَخَطَّ خَطّاً فِي الْوَسَطِ خارِجاً مِنْهُ، وَخَط خُطَطاً صِغَاراً إِلَىٰ هَـذَا الَّذِي في الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الْوَسَطِ، وَقَالَ: (هَـذَا الإنْسَانُ، وَهذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بهِ \_ أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بهِ \_ وَهَـذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهذِهِ الخُطُطُ الصِّغَارُ: الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَـذَا نَهَشَهُ هَـذَا، وَإِنْ أَخْطأَهُ هَـذَا نَهَشهُ هَـذَا). [خ۱۷۲]

٣٢٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابّاً في اثْنَتَيْنِ: في حُبِّ الدُّنْيَا، وَطُولِ الأَمَل). [خ٠٢٤٢/ م٢٤٢]

٣٢٨٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلَّا [خ۲۶۳۹] م۲۱۳۹] التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ).

٣٢٨٧ ـ ويمكن تمثيل ما جاء في الحديث بالشكل التالي:

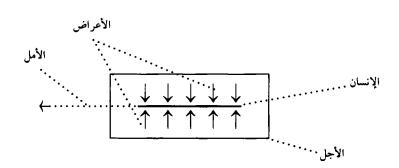

٣٢٩٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ)؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَوْ عَبْدُ ذَلِك؟ تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسِدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَعْضَهُمْ عَلَىٰ نَحْوَ ذَلِك. ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ رَقُابِ بَعْضٍ).

# ٩ ـ باب: لا عذر لمن بلغ ستين سنة

٣٢٩١ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ عَيُّ قَالَ: (أَعْذَرَ اللهُ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (أَعْذَرَ اللهُ إِلَىٰ الْمُرِئِ أَخَرَ أَجَلَهُ حَتَّىٰ بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً).

# ١٠ \_ باب: التحذير من محقرات الذنوب

٣٢٩٢ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ هَ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً، هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِنَ المُوبِقَاتِ.

٣٢٩٣ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، كَقَوْم نَزَلُوا فِي بَطْنِ وَادٍ، فَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، وَجَاءَ ذَا بِعُودٍ، حَتَّىٰ أَنْضَجُوا خُبْزَتَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا، تُهْلِكُهُ).

[حم٢٢٨٠٨]

• حديث صحيح على شرط الشيخين.

٣٢٩١ ـ (ت) إن إنساناً مضى من عمره ستين سنة، لم يراجع حسابه مع نفسه، ولم يحاول الابتعاد عن المعاصي، والاستقامة على الطريق السوي، فإنه لا عذر له عند الله تعالى؛ لأن لهذه المدة من السنين كافية ليتدبر المرء أمره وينظر إلى آخرته.

## ١١ ـ باب: ويبقى العمل

٣٢٩٤ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْقَىٰ مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعُهُ أَهْلُهُ وَمالُهُ وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَىٰ عَمَلُهُ). [خ٢٩٦٠م ٢٩٦٠م]

٣٢٩٥ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَيُّكُمْ مِالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مالِهِ)؟ قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ما مِنَّا أَيُّكُمْ مِالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلَّا مِالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: (فإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلَّا مِالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: (فإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَحَدٌ إِلَّا مِالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ، قَالَ: (فإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَرًى.

#### ١٢ \_ باب: مكانة الدنيا عند الله

بِالسُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مِلْ السُّوقِ، دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْي أَسَكَّ مَيْتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَم)؟ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَـذَا لَهُ بِدِرْهَم)؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (أَتُحِبُونَ أَنَّهُ لَكُمْ)؟ فَقَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً فِيهِ، لأَنَّهُ أَسَكُ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ؟ فَقَالَ: (فَوَاللهِ لَلدُنْيَا أَهْوَنُ عَلَىٰ اللهِ، مِنْ هَـذَا عَلَيْكُمْ). [م ٢٩٥٧]

٣٢٩٦ ـ (١) (فاقتنيٰ): أي: فأبقيٰ.

٣٢٩٨ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ).

٣٢٩٩ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ كَانَتِ اللهُ عَلَيْهُ: (لَوْ كَانَتِ اللهُ عَنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَىٰ كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ).

• صحیح.

# ۱۳ ـ باب: ولضحكتم قليلاً

• ٣٣٠٠ - (خ) عَنْ أَبِسِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيراً، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً). [خ٣٦٧ (١٤٨٥)]

الضَّحِك، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكْثِرُوا الضَّحِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تُكثِرُوا الضَّحِك، قَالَ: عَنْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ).

• صحيح.

# ١٤ \_ باب: لن يدخل أَحد الجنة بعمله

٣٣٠٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْهُوا وَقَارِبُوا وَأَبْهُوا وَقَارِبُوا وَأَبْهُوا وَأَبْهُوا وَأَبْهُوا وَلَا أَنْ يَتَعَمَّلُهُ). قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَعَمَّدُنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (وَلَا أَنَا؛ إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ).

□ زاد في رواية لهما: (وأَنَّ أَحبَّ الأَعمالِ أَدومها إِلَىٰ الله وإِن قلً).

٣٣٠٣ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ: كانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. [خ٦٤٦٢ (١١٣٢)]

#### ١٥ ـ باب: الكفاف والقناعة وغنى النفس

٣٣٠٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: (لَيْسَ الْغِنَىٰ عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَىٰ النَّفْسِ). [خ٦٤٦/ م١٠٥١]

• ٣٣٠ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ). [م١٠٥٤]

# ١٦ \_ باب: فضل الصبر على الفقر

٣٣٠٦ - (م) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تأوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ.

□ وفي رواية قال أبو عبد الرحمن: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَر إِلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ، وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا وَاللهِ مَا نَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ، وَلَا دَابَّةٍ، وَلَا مَتَاع. فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ؟ إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ. وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ. فَإِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَىٰ الْجَنَّةِ بأَرْبَعِينَ خَرِيفاً).

قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ، لَا نَسْأَلُ شَيْئًا.

[۲۹۷۹]

٣٣٠٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ، فَإِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: (اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ). [جه٤١٢٦]

• ضعيف.

# ١٧ ـ باب: لينظر إِلىٰ من هو أَسفل منه

٣٣٠٨ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ لَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ في المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَصْفَلَ مِنْهُ).

زاد في مسلم: (مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ).

□ وفي رواية له: (انْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ).

# ١٨ \_ باب: الهمّ بالدنيا

٣٣٠٩ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ مَوْلَقَ عَلَيْهِ مَنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ). [٢٤٦٥]

• صحيح.

٣٣٠٨ \_ (ت) لهذا التوجيه النبوي الكريم تكمن فيه السعادة لمن عمل به، فائناس طبقات في أمر دنياهم وصحة أجسامهم وغير ذلك، فإذا نظر الإنسان إلى من هو أدنى منه في ذلك، عظمت في عينه نِعَم الله عليه، وكان من الشاكرين.

أما إذا نظر إلى من هو فوقه أصابته الحسرة، واستصغر نعمة الله عليه، فمقته الله تعالىٰ، ولم يغير ذلك من شأنه شيئاً.

### ١٩ ـ باب: طول العمر وحسن العمل

• ٣٣١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عُمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَىٰ سَبْعِينَ سَنَةً). [ت ۲۳۲۱، ۵۵۰/ حه ۲۳۲۱]

#### • صحيح.

٣٣١١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ). [ت۲۳۲۹]

٣٣١٢ ـ عَنْ عْبَيْدِ بْنِ خَالِدِ انْشُلْمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيمَ آخَىٰ بَيْنَ رَجْنَيْنٍ، فَقُتِلَ أَحَدْهُمَا، وَمَاتَ الْآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ اللَّهُ مَا قُلْتُمْ)؟ قَالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ! اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ! النَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ فَلَمَا بَيْنَهُمَا، كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ). [19767 (3197]

#### • صحيح.

#### ٢٠ ـ باب: ذكر الموت والاستعداد له

٣٣١٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ). يَعْنِي: الْمَوْتَ. [ت۲۳۰۷/ ن۱۸۲۳/ جه۲۵۸]

#### • حسن صحيح.

٣٣١٤ ـ عَنْ هَانِئِ ـ مَوْلَىٰ عُثْمَانَ ـ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَىٰ قَبْر بَكَىٰ، حَتَّىٰ يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ.

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا رَأَيْتُ مَنْظَراً قَطُّ؛ إِلَّا الْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ).

• حسن.

(١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ خَافَ (١٠ أَدْلَجَ (٢٠)، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ).

• صحيح.

## ٢١ \_ باب: ملازمة التقوى ومحاسبة النفس

٣٣١٦ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنِ).

• حسن.

(۱ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْكَيِّسُ (۱) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (۲) وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّىٰ عَلَىٰ اللهِ).

٣٣١٥ ـ (١) (من خاف): أي: الإغارة من العدو وقت السحر.

<sup>(</sup>٢) (أدلج): سار أول الليل.

٣٣١٧ \_ (١) (الكيس): العاقل.

<sup>(</sup>٢) (دان نفسه): أي: حاسبها.

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن.

## ٢٢ \_ باب: الذين إذا رؤوا ذكر الله

٣٣١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنا خَيْرٌ؟ قَالَ: (مَنْ ذَكَرَكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكَرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُمْ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَدَكُرُكُمْ بِاللهِ رُؤْيَتُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ فَيْ عِلْمِكُمْ مَنْطِقَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْهِ مُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَيْعُونُ وَيَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَيْ عَلْمُ عَلَيْهُ وَيْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ وَيَعْمُكُمْ مِنْ لِللهِ مُنْطِقَهُ وَيَوْدَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَى اللَّهِ مُنْ مَنْطِقَهُ وَيَعْمُ لَكُونُ وَلِهُ وَيَعْمُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَيْهُ فَيْ عَلَيْكُمْ مُنْ لِلللهِ عَلَيْهِ مِنْ لِلللهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ لِلللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَا عَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ عُلِي لِللَّهِ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَامِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَامِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَالْعَلَامُ عَلَيْكُولُونُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُونُ وَلِي عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُو

• إسناده حسن.

٣٣١٩ ـ وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ إِنَ أَوْلِيَآ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَصُرُنُونَ ﴾ [يونس:٦٢] قال: (يُذْكَرُ اللهُ بِرُؤْيَتِهِمْ).

□ وفي رواية: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَوْلِيَاءُ اللهِ؟ قَالَ: (الذينَ إذا رَؤوا ذُكِرَ اللهُ). [مخ١٠٤/١٠٠]

• إسناده حسن.

# ٢٣ \_ باب: شدة الزمان وعظم البلاء

الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ النَّجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ النَّخْطُ. [ت٢٩٩٦/ جه٤٠٦]

#### • حسن.

٣٣٢١ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: (الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ عَلَىٰ حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينَهُ صُلْباً اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ

ابْتُلِيَ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْبُلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّىٰ يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَىٰ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ). [ت٢٨٦٥/ جه٢٢٦/ مي٢٨٢٥]

#### • حسن صحيح.

# ٢٤ \_ باب: من أرضى الله بسخط الناس

اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ وَفِيْهَا إَلَىٰ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ اكْتُبِي إِلَيَّ كِتَاباً تُوصِينِي فِيهِ، وَلَا تُكْثِرِي عَلَيَّ، فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ وَفِيهَا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ مُعَاوِيَةَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّه بِسَخَطِ اللهِ، وَكَلَهُ اللهُ إِلَىٰ النَّاسِ)، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. [٢٤١٤]

#### • صحيح.

# ٢٥ \_ باب: حسن الظن بالله تعالى

٣٣٢٣ ـ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءً). [حم١٦٠٦/ مي٢٧٧]

# ٢٦ ـ باب: في الصحة والفراغ

٣٣٢٤ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَّهُ: (نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ (۱) فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ). [خ٢٤١٢]

٣٣٢٤ ـ (١) إذا اجتمعت الصحة مع الفراغ، تمكن الإنسان من العمل المنتج، سواء أكان ذلك في أمر دنياه أم أمر آخرته، وكثير من يجتمع له الأمران ثم يضيع تلك الفرصة، فهو مغبون لم يربح ولم يستفد مما أتيح له، وربما جاءه الزمن الذي يتحسر فيه على ما ضيع.

الرقائق والآداب الكِتَابُ الثَّاني الأَخــلاق والأداب



### ١ \_ باب: حسن الخلق

٣٣٢٥ ـ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ الْمَيْزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ). [٤٧٩٩م ٢٠٠٣، ٢٠٠٣]

#### • صحيح.

٣٣٢٦ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَنَٰ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ). [٤٧٩٨٥]

#### • صحيح.

٣٣٢٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَثَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ). [حم١٦٧٧ ط٧٦٧ بلاغاً]

#### • صحيح.

٣٣٢٥ ـ (ت) هذا الحديث وما بعده، يبين مكانة حسن الخلق في ميزان الإسلام، ويكفي في بيان ذلك أن نلفت النظر إلى أن النبي على ذلك أن نلفت النظر إلى أن النبي الله كان يربي أصحابه طول المرحلة المكبة على ذلك، فلم ينزل في مكة من الأحكام إلا الصلاة، فكانت العناية بالأخلاق مقدمة ـ من حيث الزمن ـ على العبادات.

ثم لما شرعت العبادات كان من غاياتها تأكيد أحكام الأخلاق، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة من وسائل تزكية النفس، والصوم يورث التقوى..

٣٣٢٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: (حم ٢٠٠٢] (خِيَارُكُمْ أَخَلَاقًا إِذَا فَقِهُوا).

• إسناده صحيح على شرط مسلم.

٣٣٢٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ! أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي). [حم٢٢١، ٢٤٣٩٢]

• حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين.

# ٢ ـ باب: أحاديث جامعة في الخير

به ٣٣٣٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْهَ قَالَ: (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ في ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلّا ظِلّهُ: إِمامٌ عَدْلٌ، وَشابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلّانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلّقٌ في المَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا في اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي عَلَيْهِ وَتَفَرّقًا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِي اللهُ، وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْفَاهَا حَتَىٰ لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يَعِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ). [۲۳۳/ (۲۲۰)/ م۱۳۱]

٣٣٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ).

<sup>•</sup> ٣٣٣ \_ (ت) هذا الحديث \_ وكذلك أحاديث هذا الباب \_ تذكر عدداً كبيراً من الفضائل، والتعليق عليها أمر يطول، وقد أوردها الإمام الغزالي تحت عنوان عام هو «المنجيات».

فمن أراد نجاة نفسه فليعمل بما جاء فيها، علماً بأن معظمها من أحاديث الصحيحين.

الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الْغَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُها عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ؛ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعاً، أَو تَصْنَعُ لأَخْرَقَ). قالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ أَفْعِلَ؟ قالَ: (تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَىٰ نَفْسِكَ).

٣٣٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَكُمْ ثَلَاثاً، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثاً؛ فَيَرْضَىٰ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا يُرْضَىٰ لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً. وَأَنْ تَعْبَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً، وَلَا تَفَرَّقُوا. وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ).

٣٣٣٤ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي مَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيعاً إِلَىٰ الْجَنَّةِ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَمَنْ بَطَّ اللهِ مَنْ بُيُوتِ اللهِ مَنْ عَنْدَهُ مُ اللهِ عَمَلُهُ الرَّحْمَةُ الرَّحْمَةُ اللهُ وَمَنْ بَطَّ إِلهِ عَمَلُهُ اللهُ وَيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَلُهُ اللهُ يُسْرِعُ وَحَقَتْهُمُ اللهُ وَيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَلُهُ اللهُ يُسْرِعُ وَحَقَتْهُمُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ يَسْرُعُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطَّ أَبِهِ عَمَلُهُ الْمُ يُسْرِعُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ عَمِينَا أَلْهُ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ اللهِ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلِّقُ اللهُ ال

٣٣٣٥ ـ (م) وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ فَيْكُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ

أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَاناً مَرِضَ فَلَمْ مَرضَ فَلَاناً مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ، لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ، لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعالَمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ، وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي).

٣٣٣٦ ـ (م) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً الْمِيزَانَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ تَمْلاَنِ \_ أَوْ تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبَرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبُولًا فَوْ مُوبِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا).

٣٣٣٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلّا رَفَعَهُ اللهُ).

٣٣٣٨ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ الرَّدِيءِ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ

لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ). [ت١٩٥٦] • صحيح.

٣٣٣٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَحِبَ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُعْمِناً، وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُعْمِناً، وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً، وَأَقِلَ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ). [جه ٤٢١٧]

• صحيح.

[وانظر في الإمساك عن الشر: ١٧٦٠، ٣٣٣٣].

# ٣ \_ باب: في الكبائر والموبقات

[انظر صفات المنافقين: ٧٦ ـ ٧٩].

به ٣٣٤٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّبَه، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ (١))، قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَما هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرَّبا، وَأَكْلُ مالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ (٢) المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (٣). [خ٢٧٦٦/ م٨٩]

٣٣٤١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ النَّبِيِّ ﷺ: أَيُّ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ؟ قَالَ: (أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ). قُلْتُ: إِنَّ

٣٣٤٠ ـ (١) (الموبقات): المهلكات وهي الكبائر.

<sup>(</sup>٢) (قذف المحصنات): المحصنات: العفيفات، والقذف: رميهن بالزنا.

<sup>(</sup>٣) (الغافلات): أي: الغافلات عن الفواحش البعيدات عنها.

<sup>(</sup>ت) هذا الحديث \_ وأحاديث هذا الباب \_ تجمع معظم ما ينبغي الابتعاد عنه ولذلك وضع لها الإمام الغزالي عنواناً وهو «المهلكات».

ذلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: (وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ فَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: (أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ). [خ٧٤٤٧م ٥٦٨]

□ زاد في رواية لهما: فَأَنْزَلَ اللهُ وَجَلَىٰ تَصْدِيقَهَا: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهُ إِلَّا مِاللَّهُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ أَلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهِ [الفرقان: ٦٨]. [خ ٤٧٦]

٣٣٤٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَيْهُ: (أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ). ثَلَاثاً، قالُوا: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ \_ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئاً (١)، فَقَالَ: \_ أَلَا وَقُولُ الزُّورِ (٢).

قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (٣). [خ٢٦٥٤/ م٨٧]

٣٣٤٣ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ).

قالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [خ٣٨٢ (٦٧٨٢)]

٣٣٤٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ \_ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: وَلَا

٣٣٤٢ ـ (١) (وجلس وكان متكئاً): لهذا يشعر بأنه اهتم بذُّلك، ويفيد تأكيد تحريمه.

<sup>(</sup>٢) (قول الزور): ومنه شهادة الزور.

<sup>(</sup>٣) (قلنا: ليته سكت): قالوا ذلك شفقة عليه.

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (١٠). [١٠٧]

الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ). عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ، وَلَا عَاقٌ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ).

• صحيح.



٣٣٤٤ ـ (١) (عائل مستكبر): هو الفقير المتكبر.



# ١ ـ باب: فضل الحب في الله تعالىٰ

٣٣٤٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي، يَوْمَ لَا ظِلِّي إِلَّا ظِلِّي). لَا ظِلِّ إِلَّا ظِلِّي).

٣٣٤٧ ـ (م) وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ<sup>(١)</sup> اللهُ لَهُ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ<sup>(٢)</sup> مَلَكاً، فَلَمَّا أَتَىٰ عَلَيْهِ قَالَ: قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ. فَأَرْصَدَ أَخاً لِي فِي هَـذِهِ الْقَرِيْةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ أَيْنَ ترِيدُ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟<sup>(٣)</sup> قَالَ: لَا، خَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ ﷺ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ).

٣٣٤٨ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ لَأَنَاساً مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاء، يَغْبِطُهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟

٣٣٤٦ ـ (ت) إن أوثق عرى الإيمان، هو الحب في الله والبغض في الله، وكل أحاديث الباب تشرح هذا المعنى.

٣٣٤٧ ـ (١) (فأرصد): أي: أقعده يرقبه.

<sup>(</sup>٢) (مدرجته): المدرجة: هي الطريق.

<sup>(</sup>٣) (تربها): أي: تقوم بإصلاحها.

قَالَ: (هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِرُوحِ اللهِ، عَلَىٰ غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا. فَوَاللهِ! إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، وَإِنَّهُمْ عَلَىٰ نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ) وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَّ إِنَّ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿أَلَا إِنَ

### • صحيح.

٣٣٤٩ \_ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَىٰ لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ).

### • صحيح.

# ٢ ـ باب: إِذَا أُحب الله عبداً حببه إِلَىٰ عباده

• ٣٣٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ نَادَىٰ جِبْرِيلَ، فَيُنادِي اللهُ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ في أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلَاناً؛ فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ). [خ٣٢٠٩/ م٣٢٠٩]

□ زاد مسلم في روايته: (وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيْبُغِضُهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فُلَاناً؛ فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ. ثُمَّ توضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الأَرْضِ).

# ٣ ـ باب: المرء مع من أحب

٣٣٥١ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ فَظَّيْهِ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَظِيَّةً عَنِ

السَّاعَةِ، فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قَالَ: (وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ قالَ: لَا شَيْءَ، إِلَّا أَنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ، فَقَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ).

قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَحْبَبْتَ). قَالَ إِنَاهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ. [خ٨٦٦٨/ م٢٦٣٩]

□ وفي رواية لهما: قالَ: بَيْنَمَا أَنَا والنَّبِيُّ عَيَّ خَارِجَانِ مِنَ المَسْجِدِ، فَلَقِينَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ قالَ النَّبِيُ عَيِي (مَا أَعْدَدْتَ لَهَا)؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ (۱۱)، ثُمَّ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ، قَالَ: (أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ). [خ٣١٥]

## ٤ \_ باب: تفسير البر والإثم

٣٣٥٢ ـ (م) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ فَقَالَ: (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ. وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ). [م٥٥٥]

### ٥ \_ باب: مجالسة الصالحين

٣٣٥٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَفِيْتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ

٣٣٥١ ـ (١) (استكان): أي خضع.

٣٣٥٢ \_ (ت) لهذا ميزان دقيق يعرف الإنسان به «الإثم» فهو كل أمر لم تطمئن له نفسك وظللت في قلق منه وعدم ارتياح، وكذلك كل أمر لا تحب أن يراك الناس وأنت تفعله.

والإثم: هو ما يحمله الإنسان من الوزر نتيجة ارتكاب معصية ما.

الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً. وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَك، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحاً خَبِيثَةً). [خ؟٥٥٥ (٢١٠١)/ م٢٦٢٨]

### ٦ ـ باب: استحباب طلاقة الوجه

٣٣٥٤ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ). [٢٦٢٦]

### ٧ ـ باب: مداراة الناس وملاطفة الصغار

مَنْ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَجُلٌ وَجُلٌ اسْتَأْذَنَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلٌ فَقَالَ: (ائْذَنُوا لَهُ، فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ). فَلَمَّا دَخَلَ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ ما قُلْتَ، ثُمَّ أَلَانَ لَهُ الْكَلَامَ، فَقُلْتُ لَه: وَعَلَمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ لَهُ فَي الْقَوْلِ؟! فَقَالَ: (أَيْ عَائِشَةُ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ تَرَكَهُ لَهُ وَدَعَهُ لَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ). [خ ١٣١٦ (١٣٣٢)/ م ٢٥٩١]

٣٣٥٦ ـ (ق) وَعَنْهَا فَيْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَا إِذَا لَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيُتُ إِلَى اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَاللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَعْمَا إِلَى اللهِ وَيَقِيْهُ إِلَى اللهِ وَيُعْمَالًا إِلْمَالًا إِلَى اللهِ وَيَعْمَالِ اللهِ وَيَا إِلَى اللهِ وَيَعْمِى اللهِ وَيَعْمُونُ اللهِ وَيَعْمَالًا إِلَى اللهِ وَيَعْمَالِهُ وَاللهِ وَيَعْمُ وَاللهِ وَيَعْمَالِ اللهِ وَيَعْمَالِ اللهِ وَيَعْمَالِ اللهِ وَيَعْمَالِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِيْمِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِي

٣٣٥٣ \_ (١) (يحذيك): أي: يعطيك.

٣٣٥٤ ـ (ت) إن طلاقة الوجه هي سلوك اجتماعي جميل، وهي ـ إضافة إلىٰ ذٰلك ـ تجعل الإنسان مرتاح البال، طيب النفس.

٣٣٥٦ ـ (١) (يتقمعن): أي: يتغيبن حياء منه.

<sup>(</sup>٢) (يسربهن): أي: يرسلهن.

□ وفي رواية لمسلم: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتِهِ، وَهُنَّ اللُّعَبُ.

٣٣٥٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ قالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ـ قالَ: أَحْسِبُهُ ـ فَطِيمٌ، وَكَانَ خُلُقاً، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ ، ما فَعَلَ النُّغَيْرُ)؟. نُغَرُ (١) كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلاةَ وَهُوَ في بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا. [خ٣٠٦٢ (٦١٢٩)/ م١٥٠٠]

# ٨ \_ باب: احترام الكبير وتقديمه

٣٣٥٨ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَالَ: (أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَذَبَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ الآخْرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

٣٣٥٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمُ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْمَ مَنَا). [د٩٤٣] لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، فَلَيْسَ مِنَّا).

• صحيح.

### ٩ ـ باب: فضل التيسير والستر

٣٣٦٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ هَيْهُ قالَ: قالَ النَّبِيُّ عَيْهُ: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا). [خ٦١٦ (٦٩)/ م١٧٣٤]

٣٣٥٧ \_ (١) (نغر): هو طائر صغير.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا يَسْتُرُ اللهُ عَنْ عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا؛ إِلَّا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٣٣٦٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ عَوْرَةَ أَخِيهِ أَخْمِهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ، حَتَىٰ يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ). [جه٢٥٤]

• صحيح.

# ١٠ ـ باب: النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالىٰ

٣٣٦٣ ـ (م) عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الجَبَلِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَ: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ. وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ (١) عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَخْبَطْتُ عَمَلَك)، أَوْ كَمَا قَالَ.

### ١١ \_ باب: النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث

٣٣٦٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْأَخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجِىٰ رَجُلَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنَّ ذلك يُحْزِنُهُ). [خ-٦٢٩٠/ م٢١٨٤]

## ١٢ \_ باب: لا يقام الرجل من مجلسه

٣٣٦٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ). [خ٣٦٦ (٩١١)/ م٢١٧٧]

٣٣٦٣ ـ (١) (يتأليٰ): يحلف.

٣٣٦٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

# ١٣ ـ باب: الأُدب في العطاس والتثاؤب

٣٣٦٧ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيَّاهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّهُ قَالَ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ للهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ). [خ٢٢٢٤]

٣٣٦٨ ـ (م) عَنْ أَبِسِي موسىٰ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَقُولُ: (إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ؛ فَشَمِّتُوهُ. وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا يَشُمَتُوهُ).

٣٣٦٩ ـ (م) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: (يَرْحَمُكَ اللهُ)، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَرْكُومٌ). [٢٩٩٣]

■ ولفظ ابن ماجه: (يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلَاثاً، فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْكُومٌ).

٣٣٧٠ - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:
 (التَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدُكُمْ فِلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا، ضَحِكَ الشَّيْطَانُ).

٣٣٧١ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ). [م٩٩٥]

# ١٤ \_ باب: أدب الطريق في الجلوس وغيره

٣٣٧٢ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَفَّيْهُ، عَنِ النَّبِسِيِّ وَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَىٰ الطُّرُقاتِ)، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: (فَإِذَا أَبَيْتُمُ اللَّا الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ مَخَالِسُ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا). قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: (غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَىٰ، وَتَهُيَّ عَنِ المُنْكَرِ). [خ ٢١٢١م ٢١٢١/ م٢١٢]

٣٣٧٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَىٰ الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ). [خ٢٥٢/ م١٩١٤م]

٣٣٧٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا مَرَّ أَجِدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا الْحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا، أَوْ فِي سُوقِنَا، وَمَعَهُ نَبْلٌ؛ فَلْيُمْسِكْ عَلَىٰ نِصَالِهَا لَا اللهُ اللهُ عَلَىٰ مِنْهَا لَا أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ لَا أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ مِنْهَا لِي اللهُ ا

٣٣٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلَّمْنِي شَيْئاً أَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: (اعْزِلِ الأَذَىٰ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ). [٢٦١٨]

# ١٥ \_ باب: النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح

٣٣٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ). [خ٢٦١٢م ٢٦١٢م]

مَسْلُولاً. وَ مَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَعَاطَىٰ السَّيْفُ مَسْلُولاً.

• صحيح.

# ١٦ \_ باب: الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس

٣٣٧٩ ـ (م) عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَىٰ أُنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: أَنَاسٍ، وَقَدْ أُقِيمُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخُرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا). [٢٦١٣]

□ وفي رواية: قَالَ: وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ بْنُ سَعْدٍ عَلَىٰ فِلْسَطِينَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّثَهُ، فَأَمَر بِهِمْ؛ فَخُلُوا.

به ٣٣٨٠ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَىٰ قَوْماً فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ).

[م٧٥٨٧]

## ١٧ \_ باب: الحياء من الإيمان

٣٣٨١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَادِ، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (دَعْهُ، فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ).

٣٣٨٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الأولىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِيَةِ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ

٣٣٨٣ ـ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ).

• صحيح.

٣٣٨٤ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَقَ الْحَيَاءِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ مَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: وَالْحَمْدُ لِللهِ عَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: وَالْحَمْدُ لِللهِ عَقَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَىٰ وَتَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ وَلْتَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلَىٰ. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ: تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك؛ فَقَدْ السُّتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ).

• حسن.

### ١٨ ـ باب: النهى عن الغضب والهجر

قَالَ: مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْبَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهٌ قَالَ: (لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلُكُ نَفْسَهُ عِنْدَ (لَيْسَ الشَّدِيدُ اللَّذِي اللَّهُ عَنْدَ اللَّذِي اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَالِكُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَى اللّهُ عَنْهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَلَيْدِي عَلَيْدَالِهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَا اللّهُ عَلَيْدَا عَلَيْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْدَا اللّهُ عَلَيْدَا اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدَا اللّهُ عَلَيْدَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ الللهُ الللل

تَلَّمُ وَعَنْهُ وَهِنِهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَوْصِنِي، وَعَنْهُ وَهِنِهِ: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَّةٍ: أَوْصِنِي، قَالَ: (لَا تَغْضَبُ). قَرَدًه مِرَاراً، قَالَ: (لَا تَغْضَبُ).

٣٣٨٧ \_ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا: (إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ؛ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضِبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَضَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ، وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ).

٣٣٨٨ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي أَيُّوبَ ﴿ فَيْهَ ، عَنِ النَّبِسِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُّ هَـٰذَا وَيَصُدُ هَـٰذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام). [خ٣٦٦ (٢٠٧٧)/ م٢٥٦٠]

٣٣٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً؛ إِلَّا رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ مَتَىٰ يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَىٰ يَصْطَلِحَا).

### ١٩ \_ باب: الرحمة والرفق

٣٣٩٠ ـ (ق) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ).

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ، يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ).

[دا۱۹۲۲] السَّمَاءِ).

### • صحيح.

٣٣٩٢ ـ (م) عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الرِّفْقَ، يُحْرَمِ الْخَيْرَ).

الله عَنْ عائشةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ! وَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَيُعْطِي عَلَىٰ الْمُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَىٰ مَا سِوَاهُ).

### ٢٠ ـ باب: الرفق بالحيوان

٣٣٩٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَىٰ ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا قَالَ: (عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَىٰ ماتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ (١) هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خُشَاشِ (١) الأَرْضِ). [خ٢٢٤٦ (٣٣٦٥)/ ٢٢٤٢]

٣٣٩٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ رُجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْراً فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً بَلَغَ هَـذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلاً خَفَقُهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَىٰ الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ). قالُوا: كَلْبُ رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْراً؟ فَقَالَ: (في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجُراً؟ .

٣٣٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: (نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَىٰ اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً).

[خ٣٢١] ٣٣١٩] مَا ٢٢٤]

## ٢١ ـ باب: فضل التواضع وتحريم التكبر

٣٣٩٧ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ) قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ

٣٣٩٤ ـ (١) (خشاش الأرض): هوام الأرض وحشراتها.

الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً. قَالَ: (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ(١)، وَغَمْطُ النَّاسِ(٢)). [٩١٥]

٣٣٩٨ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي (يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، سُبْحَانَهُ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا، أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ).

### • صحيح.

### ۲۲ ـ باب: الرياء

تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ).

٣٤٠١ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ قَالَ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ: (إِنَّ فِيكُمْ قَوْماً يَعْبُدُونَ وَيَدْأَبُونَ حَتَّىٰ يُعْجَبَ بِهِمُ النَّاسُ وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْم مِنَ الرَّمِيَّةِ).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين. [حم١٢٨٨، ١٢٩٧٢]

[وانظر: ٥، ٧].

٣٣٩٧ ـ (١) (بطر الحق): هو جحد الحق وإنكاره ترفُّعاً وتجبُّراً.

<sup>(</sup>٢) (غمط الناس): احتقارهم.

### ٢٣ \_ باب: الأمانة

٣٤٠٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَىٰ السَّاعَةُ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُحَدِّثُهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ. حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ ـ أُرَاهُ ـ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ)؟ قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة). قَالَ: (إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ السَّاعَة).

٣٤٠٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَك، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك). [د٥٣٥٣/ ت٢٦٣٨/ مي٢٦٣٩]

• حسن صحيح.

٣٤٠٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: (لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ). [حم١٢٣٨٣]

• حديث حسن.

[وانظر: ٧٦، ٧٧].

٢٤ \_ باب: (ولا تسألوا الناس شيئاً)

٣٤٠٥ ـ (م) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ

٣٤٠٥ \_ (ت) هٰذا أدب عالٍ أن يعوِّد الإنسان نفسه أن يقوم بحاجات نفسه طالما هو قادر علىٰ ذٰلك، ولا يطلب مساعدة أحد، حتىٰ ولو كان من أفراد أسرته، وقد سبق: أن الرسول ﷺ كان يكون في مهنة أهله، وأنه كان يخصف نعله.

رَسُولِ اللهِ عَيَيْ تِسْعَةً ـ أَوْ تُمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ـ فَقَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ! وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! ثُمَّ قَالَ: (أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ)؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيعُوا ـ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ـ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا النَّاسَ شَيْئًا). فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. [102]

## ٢٥ ـ باب: الأَمر بالقوة وترك العجز

٣٤٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ اللهِ ﷺ: (الْمُؤْمِنُ الْقُومِيُ حَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وِفِي كُلِّ خَيْرٌ. الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَنْ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلُ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ تَقُلُ: فَعَلْ اللهِ، وَمَا الشَّيْطَانِ).

## ٢٦ ـ باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

٣٤٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ اَنَّهُ قَالَ: (لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ). [خ٣٩٩٨]

٣٤٠٦ \_ (ت) إن «لو» التي تعني التحسر علىٰ أمر مضىٰ، لا تفيد شيئاً، بل هي مضيعة للوقت، ولذا وجَّه الحديث إلىٰ عدم الالتفات لما مضىٰ والاستفادة من الوقت بما ينفع الإنسان، لا بالتحسر علىٰ الفائت.

### ٢٧ \_ باب: دفع سوء الظن

٣٤٠٨ ـ (م) عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ مَعَ إِحْدَىٰ نِسَائِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلَانُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ)، فَقَالَ: بِهِ رَجُلٌ فَدَعَاهُ، فَجَاءَ، فَقَالَ: (يَا فُلاَنُ! هَذِهِ زَوْجَتِي فُلانَةُ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ كُنْتُ أَظُنُ بِه، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُ بِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! هَنْ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا لَا عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ الللهُ عَلَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَاللّهُ الللهُ الللهُ عَلَامُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُو

### ٢٨ \_ باب: التوكل على الله

٣٤٠٩ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَىٰ اللهِ حَقَّ تَوَكَّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، أَنَّ الطَّيْرُ، تَعْدُو<sup>(۱)</sup> خِمَاصاً (۲۳) جَهَاداً] تَعْدُو<sup>(۱)</sup> خِمَاصاً (۲۳٪ جهاناً (۳)).

• صحيح.

### ٢٩ ـ باب: إصلاح ذات البين

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ)؟ قَالُوا: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ (١) الْحَالِقَةُ (٢).

• صحيح.

٣٤٠٩ \_ (١) (تغدو): تخرج في أول النهار.

<sup>(</sup>٢) (خماصاً): جياعاً.

<sup>(</sup>٣) (بطاناً): ممتلئة البطون.

٣٤١٠ ـ (١) (فساد ذات البين): يعنى: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) (الحالقة): التي تستأصل الدين.

### ٣٠ \_ باب: إقالة عثرات ذوي الهيئات

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَالَمُ اللهِ عَنْ عَائِشَة وَ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ الله

• صحيح.

## ٣١ ـ باب: الدال على الخير كفاعله

٣٤١٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ، فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرَ فَحَمَلَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْ الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ). [٢٦٧٠]

• حسن صحيح.

## ٣٢ \_ باب: الحلم والتؤدة والسمت الصالح

٣٤١٣ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ أَشَجُّ بْنُ عَصَرٍ (١) قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ فِيكَ خُلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ ﷺ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقْدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ قُلْتُ: مَا هُمَا؟ قَالَ: (الْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ)، قُلْتُ: أَقْدِيماً كَانَ فِيَ أَمْ حَدِيثاً، قَالَ: (بَلْ قَدِيماً)، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَبَلَنِي عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ حُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ خُلَّتَيْنِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى

• إسناده صحيح.

٣٤١٤ - عَنْ سَعْدِ بِن أَبِي وقاصٍ - قَالَ الْأَعْمَشُ: وَلَا

٣٤١١ ـ (١) (ذوي الهيئات): قال الشافعي: من لم يظهر منه ريبة.

٣٤١٣ ـ (١) هو أشج عبد القيس.

٣٤١٤ \_ (ت) إذا عزمت على عمل من أعمال الخير فأنفذه؛ لأنك إذا أخرته، ربما حال الشيطان بينك وبين إنفاذه.

أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِةً \_ قَالَ: (التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ إِلَّا فِي عَمَلِ الْمُخرَةِ).

• صحيح.

الْهَدْيَ السِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَدْيَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (إِنَّ اللهَدْيَ الصَّالِحَ، وَالِاقْتِصَادَ<sup>(۲)</sup> جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ).

• حسن.

## ٣٣ \_ باب: أنزلوا الناس منازلهم

٣٤١٦ ـ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ، إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ). [٤٨٤٣]

• حسن.

### ٣٤ \_ باب: الاقتصاد في الحب والبغض

٣٤١٧ ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أَرَاهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: (أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا). [ت١٩٩٧]

• صحيح.

٣٤١٨ ـ عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (إِذَا

٣٤١ ـ (١) (الهدي الصالح): هدي الرجل: حاله ومذهبه وهيئته.

<sup>(</sup>٢) (الاقتصاد): سلوك القصد في الأمور وهو الاعتدال.

أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ؛ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ).[د٢٥١/ ت٢٣٩٢/ والملحق ٢٥٠٢] • صحيح.

## ٣٥ ـ باب: يترك المسلم ما لا يعنيه

٣٤١٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مِنْ حُسْنِ اللهِ ﷺ: (مِنْ حُسْنِ اللهُ اللهُ عَنْدِهِ). [ت٢٦١٧ جه٢٩٧٦]

• صحيح.

### ٣٦ ـ باب: لا تكونوا إمعة

٣٤٢٠ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَا تَظْلِمُوا). [ت٢٠٠٧]

• ضعيف، وقال الترمذي: حسن غريب.

### ٣٧ \_ باب: مخالطة الناس

٣٤٢١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (الْمُسْلِمُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ). [ت٢٥٠٧/ جه٢٥٦]

• صحيح.

### ٣٨ \_ باب: عظم حرمة المؤمن

٣٤٢٢ \_ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى

٣٤١٩ ـ (ت) إن ترك الإنسان ما لا يعنيه، يوفر له وقته، ويريح باله، ثم هو قبل ذلك من حسن إسلام الإنسان.

بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ).

قَالَ: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْماً إِلَىٰ الْبَيْتِ، أَوْ إِلَىٰ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَا أَعْظَمُكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢] أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ. [ت٢٠٣٢] • حسن صحيح.

## ٣٩ ـ باب: خير الناس وشرهم

٣٤٢٣ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَفَ عَلَىٰ أُنَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ جُلُوسٍ، فَقَالَ: (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ)؟ قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنًا مِنْ لَا يُرْجَىٰ ضَرَّنًا مَنْ لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرَّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ مَنْ لَا يُرْجَىٰ خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرَّهُ).

#### • صحيح.

٣٤٢٤ ـ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلشَّرِ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ لِلشَّرِ، فَطُوبَىٰ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَىٰ يَدَيْهِ).

• حسن،

## ٤٠ \_ باب: كظم الغيظ

٣٤٢٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ

جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ، كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ).

#### • صحيح.

### ٤١ \_ باب: شكر المعروف ومكافأته

٣٤٢٦ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ).

#### • صحيح.

٣٤٢٧ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ أَعْطِيَ عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَتْنَىٰ بِهِ أَعْطَى عَطَاءً، فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ (١)، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَمَنْ أَتْنَىٰ بِهِ فَقَدْ كَفَرَهُ). [د٣٤٦٤، ٤٨١٤، ٢٠٣٤]

#### • حسن.

٣٤٢٨ ـ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاء).

#### • صحيح.

### ٤٢ \_ باب: في المشورة

٣٤٢٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ). [د٢٣٦٩/ جه٥٤٧٥]

• صحيح.

٣٤٣٧ ـ (١) (فليجز به): أي: فليفعل مقابله.

### ٤٣ ـ باب: كفارة المجلس

٣٤٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ فَكُثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ). واللفظ للترمذي. [د٨٥٨/ ت٣٤٣]

• صحيح.

### ٤٤ \_ باب: المجالس أمانة

٣٤٣١ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ، ثُمَّ الْتَفَتُ (١) فَهِيَ أَمَانَةٌ). [د٨٦٨/ ت١٩٥٩]

• حسن .

### ٥٤ \_ باب: النهي عن التجسس

٣٤٣٢ \_ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّكَ إِنَّ النَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ).

فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَفَعَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِهَا.

• صحيح.

٣٤٣٣ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ: هَذَا

٣٤٣١ ـ (١) (ثم التفت): ومعنى التفت هنا، أنه يشير لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد، وأنه خصه بحديثه، فالالتفات قائم مقام قوله: أكتم هذا عني، فهو أمانة عندك.

فُلَانٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْراً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

• صحيح الإسناد.

## ٤٦ \_ باب: الرجل يدفع عن عرض أخيه

٣٤٣٤ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ رَدَّ عَنْ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [ت١٩٣١]

• صحيح.

### ٤٧ \_ باب: ما جاء في المزاح

مُعَدِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: (إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًا).

• صحيح.

٣٤٣٦ - عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَلَهِ يَا رَسُولَ اللهِ، احْمِلْنِي، قَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ وَلَهِ نَاقَةٍ)، قَالَ: وَمَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ : (وَهَلْ تَلِدُ النَّاقَةِ؟ اللهُ إِلَّا النَّوقُ). [د٨٩٩٨]

### • صحيح.

٣٤٣٧ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَانْطَلَقَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ ، فَفَزِعَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لَا يَحِلُّ لِمَسْلِم أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً).

• صحيح.

### ٤٨ ـ باب: الجلوس بين الظل والشمس

٣٤٣٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: (إِذَا كَانَ أَحُدُكُمْ فِي الشَّمْسِ ـ وَقَالَ مَحْلَدٌ: فِي الْفَيْءِ ـ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُ، وَصَارَ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ؛ فَلْيَقُمْ). [٤٨٢١]

• صحيح.

٣٤٣٩ ـ عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْس.

• صحيح.

### ٤٩ \_ باب: آداب الجلوس مع الجماعة

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْهُ جَلَسَ النَّبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِيَ عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ الْتَبِي عَلَيْهُ جَلَسَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

• صحيح.

٣٤٤١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِبَحِلُّ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِلرَجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ؛ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا). [٤٨٤٥، ٤٨٤٥/ ت٢٧٥٢]

□ وفي رواية لأبي داود: (لَا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا يُجْلَسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ؛ إِلَّا يِإِذْنِهِمَا).

• حسن صحيح.

## ٥٠ ـ باب: مشي النساء في الطريق

٣٤٤٢ - عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (') فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ: (اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ (') الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيق). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّىٰ الطَّرِيق، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ). فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. [د٢٧٢٥]

• حسن. وقال شعيب: ضعيف.

### ٥١ ـ باب: النوم على طهارة

٣٤٤٣ ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِم يَبِيتُ عَلَىٰ ذِكْرٍ طَاهِراً، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ).

• صحيح.

## ٥٢ ـ باب: ما جاء في الاضطجاع علىٰ البطن

٣٤٤٤ ـ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَلِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، وَقَالَ: (يَا جُنَيْدِبُ، إِنَّمَا هَلِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ).

• صحيح. وقال شعيب: ضعيف.

#### 

٣٤٤٣ ـ (١) (تحققن): أي: ليس لَكُنَّ أن تسرنَ وسطها.

<sup>(</sup>ت) رحم الله تلك الأيام، فقد أدركتها في صغري، حيث كانت المرأة تلتصق بالجدار عند مشيها في الطريق؛ أي: أن هذا السلوك استمر متوارثاً ثلاثة عشر قرناً.

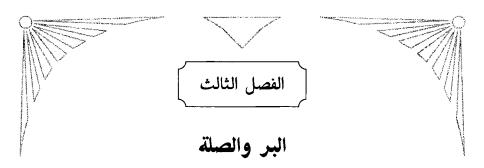

# ١ \_ باب: الأرواح جنود مجندة

اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ:
 (الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ (١)، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.
 [۲٦٣٨]

□ وفي رواية: (النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالَّذَهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا. وَالأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اخْتَلَفَ).

### ٢ \_ باب: الناس كإبل لا راحلة فيها

٣٤٤٦ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَسِ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكادُ تَجِدُ

التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى معنى التشاكل في الخير والشر، والصلاح والفساد، فإن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير \_ نظير ذلك \_ يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. ويحتمل: أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت قبل الأجسام، وكانت تلتقي، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم.

[خ۸۹۶۲/ م۲۵۵۲]

فِيهَا رَاحِلَةً(١)).

## ٣ ـ باب: حق المسلم على المسلم

٣٤٤٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مُسْلِم اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِم اللهُ عَنْ مُسْلِم اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ عَنْ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

٣٤٤٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ المَسْلِمِ عَلَىٰ المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتَّبَاعُ الجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ). [خ١٦٢٠/ م٢١٦٢]

□ وفي رواية لمسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ مِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ مِتُّ). قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلَّمْ عَلَىٰهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَكَيْهِ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدُهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ).

□ وفي رواية لمسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْفِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا) وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ لِبَحْسْبِ امْرِيْ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ).

٣٤٤٦ ـ (١) (لا تكاد تجد فيها راحلة): الراحلة: هي النجيبة من الإبل للركوب وغيره، فهي كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت.

ومعنىٰ الحديث: أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة.

### ٤ ـ باب: تراحم المؤمنين وتعاونهم

٣٤٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِسِي مُوسِىٰ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِسِيِّ عَلَيْهُ وَعَنْ النَّبِسِيِّ عَلَيْهَ وَالنَّبِسِيِّ عَلَيْهَ وَالْمُنْمِنِ كَالْمُنْمَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ وَالْمُؤْمِنِ كَالْمُنْمَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. [خ٢٥٨٥/ ٢٤٤٦]

□ ولم يذكر مسلم تشبيك الأصابع.

• ٣٤٥٠ ـ (ق) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (تَرَىٰ اللهُ عَنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثُلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ المُؤْمِنِينَ: في تَرَاحُمِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثُلِ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَىٰ عُضُواً، تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّىٰ). [خ٢٥٨٦م ٢٥٨٦]

### ٥ \_ باب: بر الوالدين وصلة الرحم

٣٤٥١ ـ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبَيِّ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَاللهُ وَأَسْحَقَهُ).

• إسناده صحيح.

[انظر: ٢٦١٦ ـ ٢٦١٩، ٢٦٢٩، ٢٦٢٩].

### ٦ ـ باب: الوصية بالجار

٣٤٥٢ \_ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: (ما زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ). [خ٢٦٢٤/ م٢٦٢٤] يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ، حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّتُهُ).

٣٤٥٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ،

قَالَ: (الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (١)).

٣٤٥٤ ـ (خ) عَنْ عائِشَةَ عَيُّنَا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيْهِمَا مِنْكِ باباً). [خ٣٦٥] جارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيْهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: (إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ باباً).

٣٤٥٥ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَك). [م٢٦٢ (١٤٢)]

# ٧ ـ باب: الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين

٣٤٥٦ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ هَ اللهِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ قَالَ ـ يَشُكُّ الْقَعْنَبِيُّ ـ: (كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ، وَكَالْصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ). [خ٧٩٨٦ (٣٥٣٥)/ م٢٩٨٢]

٣٤٥٧ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا وَكَافِلُ الْمَيْسِمِ في الْجَنَّةِ هَكَذَا). وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْتًا. [خ٣٠٤]

### ٨ \_ باب: الضيافة

٣٤٥٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعَتْ أَذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ). قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ فَهُو صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْراً، أَوْ لِيَصْمُتْ). [خ7٠١٩/ م: اللقطة ٤٨ (١٤)]

٣٤٥٣ ـ (١) (بوائقه): جمع بائقة، وهي: الغائلة والداهية والفتك.

[وانظر: \_ في إكرام الضيف: ٣٣٣١.

ـ وفي الضيف إذا تبعه غيره: ٢٦٥٠.

ـ وفي إذا طلب الضيف دعوةَ غيره: ٢٦٥١.

ـ وفي طلب الدعاء من الضيف الصالح: ٢٦٥٣].

### ٩ ـ باب: استحباب المواساة بفضول المال

٣٤٥٩ ـ (م) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْخُدْرِيِّ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ رَاحِلَةٍ لَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَصْلُ ظَهْرٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا فِهُرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ؛ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ).

قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّىٰ رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَا حَقَّ لَا حَقَّ لَا حَقَ لَا عَلَى اللّهُ لَاللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا لَهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ ال

## ١٠ ـ باب: النهي عن الشح

٣٤٦٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ! فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ: أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَهَجُرُوا).
[١٦٩٨ع]

• صحيح.

## ١١ ـ باب: في الأصحاب

٣٤٦١ ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا تُصَاحِبْ إِلَّا

مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ (١)). [د٢٨٣١] ت٥٩٥/ مي٢١٠]

• حسن.

٣٤٦٢ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الرَّجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ). [٢٣٧٨ ت ٢٣٧٨]

• حسن.

[وانظر: ٣٤٤٥].

٣٤٦١ ـ (١) (إلَّا تقي): قال الخطابي: لهذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، والمعنى: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليساً، تطاعمه وتنادمه.



### ١ \_ باب: حفظ اللسان

٣٤٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا (١٦٤٧)، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ).

□ وفي رواية لمسلم: (أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ).

٣٤٦٤ ـ (خ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ يَضْمَنْ لِهِ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ يَضْمَنْ لِهِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ). [خ١٤٧٤] كَضْمَنْ لِهُ الجَنَّةُ). [خ١٤٧٤] ٣٤٦٥ ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ: (امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَك، وَلْيَسَعْكُ بَيْتُك، وَابْكِ عَلَيْ خَطِيئَتِك).

• صحيح.

٢ ـ باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع
 ٣٤٦٦ ـ (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ:

٣٤٦٣ ـ (١) (ما يتبين فيها): معناه: لا يتدبرها ولا يتفكر في قبحها، ولا يخاف ما يترتب عليها، ولهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة، وكالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم، وكالكلمة التي تعارض معنىٰ التوحيد.

<sup>(</sup>ت) الأحاديث الواردة في خطر اللسان كثيرة، ولعل هٰذا الحديث من أشدها، وكذلك حديث معاذ الذي سبق ذكره، فالنجاة في حفظ اللسان وفي تفحُص الكلمة قبل أن تخرج من الفم.

(كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ). [م المقدمة ٥]

## ٣ ـ باب: التزام الصدق وترك الكذب

٣٤٦٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْ قالَ: (إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ الْبِرِّ '')، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَىٰ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّىٰ يَكُونَ صِدِّيقاً. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَىٰ الْفُجُورِ (٢)، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَىٰ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَاباً).

٣٤٦٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ قَالَ الصَبِيِّ: تَعَالَ هَاكَ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذْبَةٌ). [حم٦٩٨٣]

• إسناده صحيح علىٰ شرط الشيخين.

### ٤ \_ باب: ما يباح من الكذب

٣٤٦٩ ـ (ق) عَنْ أُمِّ كُلْثُوم بِنْتِ عُقْبَةَ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي (١) خَيْراً، أَوْ يَقُولُ خَيْراً). [خ٢٦٩/ م٢٦٩٢]

□ وزاد في رواية لمسلم: وقالت: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا.

٣٤٦٧ ـ (١) (البر): اسم جامع لكل خبر.

<sup>(</sup>٢) (الفجور): العصيان.

٣٤٦٩ ـ (١) (فينمي): إذا بلغ الحديث على وجه الإصلاح.

# ٥ \_ باب: الألد الخصم

الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلدُّ<sup>(۱)</sup> الخَصِمُ). عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَىٰ اللهِ الأَلدُ<sup>(۱)</sup> الخَصِمُ).

٣٤٧١ ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَهِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: (إِنَّ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ). [حم١٤٣، ١٤٣]

# ٦ ـ باب: تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور

٣٤٧٢ ـ (ق) عَنْ هَمَّامِ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً يَرْفَعُ النَّبِيَّ عَيْثُ يَقُولُ: يَرْفَعُ الخَدِيثَ إِلَىٰ عُثْمَانَ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْثُ يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُ(١)). [خ7٠٥٦/ م١٠٥]

٣٤٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِه، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِه، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَمُرَابَهُ).

٣٤٧٤ ـ (م) عَنْ أَبِسِ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ) مَا الْغِيْبَةُ)؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ قِيلَ: أَفَرأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ؛ فَقَدْ بَهَتَهُ (١٠). [م٢٥٨٩]

<sup>.</sup> ٣٤٧٠ ـ (١) (الألد): المجادل.

٣٤٧٢ ـ (١) (قتات): أي: نمام.

٣٤٧٤ \_ (١) (بهته): البهتان: هو الباطل.

٣٤٧٥ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ، يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ).

#### • صحيح.

٣٤٧٦ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ فِي بَيْتِهِ).

#### • حسن صحيح.

## ٧ ـ باب: ما جاء في ذي الوجهين

٣٤٧٧ \_ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَىٰ قَالَ: قالَ النَّبِيُ ﷺ: (تَجِدُ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوُلَاءِ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَا، وَهَوُلاءِ بِوَجْهٍ). [خ ٢٥٨٦ (٣٤٩٤)/ م: البر والصلة ٢٥٢٦ (٩٨)]

### ٨ ـ باب: المجاهرة بالمعاصى

٣٤٧٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَولُ: (كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَىٰ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنْ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ باتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ).

## ٩ ـ باب: النهي عن السباب

٣٤٧٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ). [خ٨٤/ م٢٤]

مَا قَالَا (الْمُسْتَبَّانِ (الْمُسْتَبَّانِ (الْمُسْتَبَّانِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: (الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا (١٠)، فَعَلَىٰ الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ).

## ١٠ ـ باب: النهي عن التحاسد والتدابر والظن

٣٤٨١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالطَّنَّ (١)، فَإِنَّ الطِنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً).

٣٤٨٢ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَىٰ اللهِ عَلَیْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْهُ قَالَ: (لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام). [خ7٠٦٥/ م٢٥٥٩]

٣٤٨٣ ـ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ: تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ

٣٤٨٠ \_ (١) (المستبان ما قالا): معناه: إن إثم السباب الواقع بين اثنين يقع على البادئ منهما، إلا إذا اعتدى الطرف الآخر.

٣٤٨١ ـ (١) (إياكم والظن): المراد بالظن هنا: التهمة التي لا سبب لها.

<sup>(</sup>٢) (ولا تحسسوا ولا تجسسوا): معناهما: لا تبحثوا عن عيوب الناس، ولا تتبعوها.

<sup>(</sup>٣) (ولا تناجشوا): النجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها إضراراً بغيره.

تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يُثَبِّتُ ذَاكُمْ لَكُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ).

• حسن.

# ١١ ـ باب: من قال لأَخيه يا كافر

٣٤٨٤ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: [خ٢١٠٤/ م٢٦] (أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ الْأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا). [خ٢١٠٤/ م٢٦]

٣٤٨٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي ذَرِّ ضَيَّهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنَّ يَقُولُ: (لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ؛ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمُ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِك). [خ٥٠٨ (٣٥٠٨)]

### ١٢ \_ باب: النهي عن اللعن

٣٤٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللَّعَّانِين لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ، وَلَا شُفَعَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ). [م٢٥٩٨]

٣٤٨٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِمِيَّا أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً).

٣٤٨٨ ـ (م) وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ عَلَىٰ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: (إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّاناً، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً). [٩٩٩٨]

٣٤٨٤ ـ (ت) فيه النهي عن لهذا السلوك، لما يترتب عليه من خطر، فإذا قال الرجل لآخر: يا كافر، ولم يكن كافراً، فقد كفر القائل، وما حاجة الإنسان أن يعرض نفسه لمثل لهذه المواقف؟!

٣٤٨٦ ـ (ت) المطلوب من المسلم أن يبتعد عن لهذه الكلمة «اللعن» ولا يجريها على لسانه ولا يعوده عليها.

٣٤٨٩ ـ (م) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنتْهَا. فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ).

قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ.

## ١٣ ـ باب: ما جاء في المدح

٣٤٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: أَثْنَىٰ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَىٰ مَقَالَ: (وَيْلَكَ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، صَاحِبِكَ). مِرَاراً، ثُمَّ قالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَاناً، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَحْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَىٰ اللهِ أَحَداً، أَدْسِبُهُ كَلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ).

٣٤٩١ ـ (م) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ، فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَلَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي فَعَمِدَ الْمِقْدَادُ، فَجَعَلَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَكَانَ رَجُلاً ضَحْماً، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِمُ وَجُهِمِ التَّرَابَ). [٢٠٠٢]

٣٤٩٢ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: (تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَىٰ الْمُؤْمِنِ).

٣٤٩٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ: كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (إِذَا سَمِعْتَ

جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: أَنْ قَدْ أَحْسَنْتَ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ أَسَأْتَ؛ فَقَدْ أَسَأْتَ).

#### • صحيح.

٣٤٩٤ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاَ اللهَ اللهُ عَنْ مَلاَ اللهَ اللهَ النَّارِ مَنْ مَلاَ مَنْ مَلاَ اللهَ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ خَيْراً، وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاَ أَذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرَّاً وَهُوَ يَسْمَعُ). [جه٤٢٢٤]

• حسن صحيح.

#### ١٤ ـ باب: كتمان السر

٣٤٩٥ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثاً، لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَداً مِنَ النَّاسِ. [م٣٤٢ و٣٤٢٩]

#### ١٥ \_ باب: اشفعوا تؤجروا

إِذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ: (اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ ما شَاءً). [خ٢٦٢٧م ١٤٣٢]

# ١٦ ـ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

٣٤٩٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقُرُوُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يَكُنُّ اللَّيْنَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا الْمُتَدَيِّتُمْ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِ مِنْهُ).

٣٤٩٨ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَنْعَفَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ). [٢١٦٩]

#### • حسن .

٣٤٩٩ عنِ الْعُرْسِ ابْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا . وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا).

#### • حسن.

• ٣٥٠٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً فَكَانَ فِي اللهِ ﷺ قَامَ خَطِيباً فَكَانَ فِيمَا قَالَ: (أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ).

قَالَ: فَبَكَىٰ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ، فَهِبْنَا. [جه٧٠٠] • صحيح.

### ١٧ \_ باب: الحكاية على سبيل السخرية

٣٥٠١ عنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي: قَصِيرَةً - فَقَالَ: (لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ).

قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً، فَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وَقَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا).

• صحيح.



# ١ \_ باب: (أفشوا السلام بينكم)

٣٥٠٢ ـ (م) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا، أَو لَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ). [م٥٥]

## ٢ ـ باب: يسلم القليل على الكثير

٣٥٠٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [خ٢١٦ (٦٣١)/ م٢١٦٠]

□ وفي رواية للبخاري: (يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْكَبِيرِ، وَالمَارُّ عَلَىٰ الْكَثِيرِ). [خ٦٢٣١]

## ٣ \_ باب: السلام على من عرفت وغيره

٢٥٠٤ ـ (ق) عَـنْ عَـبْدِ اللهِ بْـنِ عَـمْدٍو: أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَ رَجُـلاً سَـأَلَ رَجُـلاً سَـأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَرَنُونَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَرَنُونَ اللهِ عَيْقِ: أَيُّ اللهِ عَيْرِفُ). [خ١٦/ م٣٩]

## ٤ \_ باب: السلام على الصبيان

مُ ٣٥٠٥ ـ (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ضَطَّيْهُ: أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَطِيَّةً يَفْعَلُهُ. [خ٧٦٦/ م٢١٤٧]

### ٥ ـ باب: فضل السلام ومن بدأ به وتكراره

النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَام). قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ أَوْلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### • صحيح.

٣٥٠٧ ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عَشْرٌ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (عِشْرُونَ).

ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَجَلَسَ، فَقَالَ: (ثَلَاثُونَ). [د٥١٩٥/ ت٢٦٨٩/ مي٢٦٨٢]

#### • صحيح.

٣٥٠٨ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : (إِذَا انْتَهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَجْلِسِ؛ فَلْيُسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَلِّمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ).

#### • حسن صحيح.

٣٥٠٩ ـ عَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّكِيٌّ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ، فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ [٥٢٠١٥] • صحيح.

## ٦ \_ باب: السلام على النساء

نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْسَمَاءَ ابْنَةِ يَزِيدَ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

• صحيح.

## ٧ ـ باب: ما جاء في القيام

رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ.

• صحيح.

#### ٨ \_ باب: المصافحة والمعانقة

٣٥١٢ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لأَنسٍ: أَكَانَتِ المُصَافَحَةُ في أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٥١٣ ـ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، فَيَتَصَافَحَانِ؛ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرَقَا).

• صحیح. [د۲۲۲م/ ت۲۷۲۷/ جه۳۰۷۳]

٣٥١٤ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: (لَا)، قَالَ:

أَفَيَلْتَرْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: (لا)، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: [ت۲۷۲۸ جه۲۷۲۸] (نَعَمْ).

• حسن.

# ٩ ـ باب: كيفية السلام علىٰ أهل الكتاب

٣٥١٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عِنْ اللهِ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْدُ قَالَ: (إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْك، فَقُلْ: وَعَلَىْك). [خ٧٥٧٦/ م١٦٤]

#### ١٠ \_ باب: تقبيل اليد

٣٥١٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ \_ وَذَكَرَ قِصَّةً \_ قَالَ: فَدَنَوْنَا، ـ يَعْنِي: مِنَ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ـ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ. [ ۲۷۰۲۵/ جه ۲۷۳۵]

• ضعف.

[انظر: ٦٩٣].





## ١ ـ باب: ما جاء في الشِعر

٣٥١٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهِ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ. وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ). [خ٢٢٥٦ (٣٨٤١)/ م٢٢٥٦]

٣٠١٨ - (خ) عَنِ ابنِ عَمرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : (لأَن يَمتلَّ مَعْنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ : (لأَن يَمتلَّ مَعْراً). [خ١٥٥٤]

٣٥١٩ ـ (خ) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكْمَةً).

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِيهِ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْماً، فَقَالَ: (هِيهِ) فَأَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ)، ثُمَّ أَنْشَدْتُهُ بَيْتاً. فَقَالَ: (هِيهِ) حَتَّىٰ أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

٣٥٢١ عَنْ عَائِشَةَ قِيلَ لَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ يَّلِيُّ يَتَمَثَّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشِعْرِ ابْنِ رَوَاحَةَ، وَيَتَمَثَّلُ وَيَقُولُ: (وَيَأْتِيكَ إِللَّا خُبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ(١)).

٣٥٢١ ـ (١) لهذا شطر من شعر طرفة بن العبد، وأوله: ستبدي لكم الأيام ما كنت جاهلاً.

#### • صحيح.

٣٥٢٢ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ عَلَىٰ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ. وَلِسَانِهِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْل).

[حم١٧٧٢، ٥٨٧٥١، ٢٨٧٥١، ٢٩٧٥١]

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

# ٢ ـ باب: إِن من البيان سحراً

٣٥٢٣ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَلَىٰ : أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ المَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ). [خ٧٦٧٥ (٥١٤٦)]

## ٣ \_ باب: رفقاً بالقوارير

٣٥٢٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ رَبِي قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ عَلَيْ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: (وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْقاً بِالْقَوارِيرِ).

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ، لَوْ تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ؛ قَوْلُهُ: (سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ). [خ٣٢٣م ٢٣٢٣]

□ وفي رواية لهما: كانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حادٍ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ).

قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي: ضَعَفَةَ النِّسَاءِ.

[خ۲۱۱۲]

□ ولهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ غُلَامٌ . . [خ٦١٦١]

### ٤ ـ باب: النهى عن سب الدهر

٣٥٢٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قَالَ اللهُ ﷺ: (قَالَ اللهُ ﷺ: (قَالَ اللهُ ﷺ: الْمَدُ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أَقَالَ اللهُ ﷺ: أُقَلِّبُ اللَّهْرُ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْرُ، أَقَالَ اللهُ وَالنَّهَارَ).

#### ٥ \_ باب: تحريم اللعب بالنرد

٣٥٢٦ ـ (م) عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ إِللَّرْدَشِيرِ، فَكَأُنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ).

٣٥٢٧ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ). [د٣٧٦٢ جه٢٧٦]

• حسن.

#### ٦ \_ باب: الغناء والمعازف واللهو

٣٥٢٨ ـ (خ) عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّه سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لَوْلُ: (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ، وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرَ وَالْخَمْرِ وَالْمُولُونَ وَالْمُعْرِقِيْرَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى اللّهُ وَيُصَعْ وَالْخَمْرِ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَاسُولُ وَالْمُولُونَ وَلَامُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِكُونَ وَلَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالِمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِمُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٣٥٢٩ \_ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلِيْةُ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ)؟ قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ،

فَقَالَ: (هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيكِ)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي فَأَعْطَاهَا طَبَقاً فَغَنَّتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا).

• إسناده صحيح على شرط الشيخين.

## ٧ ـ باب: ما جاء في الألفاظ

٣٥٣٠ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: (لَا يَقُولَنَّ أَخَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي (١١). [خ٩٦٧٩/ م٢٢٥٠]

٣٥٣١ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ).

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: لَا أَدْرِي، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ(''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالنَّصْبِ (''، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْع (۲').

٣٥٣٢ ـ (م) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: (لَا تَقُولُوا: الْحَرْمُ. وَلَكِنْ قُولُوا: الْعِنَبُ وَالْحَبَلَةُ(١)). [م٢٢٤٨]

٣٥٣٣ \_ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ \_ أَوْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ لِأَبِي مَسْعُودٍ \_: مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي «زَعَمُوا»،

٣٥٣٠ ـ (١) (خبثت نفسي. . . لقست نفسي): قال أهل اللغة وغريب الحديث وغيرهم: لقست وخبثت بمعنى واحد، وإنما كره معنى الخبث لبشاعة الاسم، وعلَّمهم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسنها، وهجران خبيثها. قالوا: ومعنى لقست: غثت. وقال ابن الأعرابي: معناه: ضاقت.

٣٥٣١ ـ (١) (أهلكَهم بالنصب): أي: كان سبب هلاكهم.

<sup>(</sup>٢) (أهلكُهم بالرفع): أي: أشدهم هلاكاً.

٣٥٣٢ ـ (١) (الحبلة): هي شجرة العنب.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ: زَعَمُوا). قال أبو داود: أبو عبد الله هذا: حذيفة.

• صحيح .

## ٨ ـ باب: التشدق في الكلام

٣٥٣٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ). زاد أبو داود: (بِلِسَانِهَا).

• صحيح.

## ٩ \_ باب: التفاخر بالأحساب

٣٥٣٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اللهَ ﷺ
قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَةَ (١) الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وَفَاجِرٌ شَقِيًّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقُوامٍ، شَقِيًّ (٢)، أَنْتُمْ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَ أَهْوَنَ عَلَىٰ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللّهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجَعْلَانِ اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّ

• حسن الإسناد.

٣٥٣٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّ قَالَ: (لَا تَفْتَخِرُوا بِآبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَا يُدَهْدِهُ الْجُعَلُ بِمَنْخَرَيْهِ، خَيْرٌ مِنْ آبَائِكُمُ الذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ). [حم٩٧٣]

• إسناده صحيح.

٣٥٣٥ \_ (١) (عبية): الكبر والنخوة.

<sup>(</sup>٢) أي: الناس أحد رجلين: إما تقي، وإما فاجر.

### ١٠ \_ باب: ما جاء بشأن السيد

٣٥٣٧ \_ عَـنْ بُـرَيْـدَةَ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَـقُـولُـوا لِللهِ عَلَيْهُ: (لَا تَـقُـولُـوا لِللهُ عَلَيْهُ: (لَا تَـقُـولُـوا لِللهُ عَلَيْهُ، وَبَكُمْ عَلَيْهُ). [٤٩٧٧] • صحيح.

### ١١ \_ باب: لا يقل: تعس الشيطان

٣٥٣٨ ـ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَىٰ وَعَلَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: (لَا تَقُلْ: بِقُوْتِي، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ، تَعَاظَمَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولُ: بِقُوتِي، وَلَكِنْ قُلْ: بِاسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ وَلَكِنْ قُلْ: وَلِلهُ مَتَىٰ يَكُونَ مِثْلَ اللَّبَابِ).

#### • صحيح.

#### ١٢ ـ باب: اللعب بالبنات

٣٥٣٩ ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ عَنْوَةِ مَنْ وَفَى سَهْوَتِهَا (١) سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ لَبُوكَ ـ أَوْ خَيْبَرَ ـ وَفِي سَهْوَتِهَا لَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ)؟ قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَىٰ بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي بَنَاتِي، وَرَأَىٰ بَيْنَهُنَّ فَرَساً لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ)؟ قَالَتْ: أَرَىٰ وَسُطَهُنَّ)؟ قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: (وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ)؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ)؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ جَنَاحَانِ)؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ

٣٥٣٩ ـ (١) (السهوة): طاق يوضع فيه الشيء.

خَيْلاً لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّىٰ رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ. [٤٩٣٢]

• صحيح.

[وانظر: اللعب بالأرجوحة ٣٦١٠].

## ١٣ ـ باب: اللعب بالحمام

٣٥٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً يَتْبَعُ
 حَمَامَةً، فَقَالَ: (شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً).

• حسن صحيح.







الكِتَابُ الأَوَّل الأَنبياء

## ۱ ـ باب: ذكر آدم ﷺ

آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، ثُمَّ قالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولِئِكَ مِنَ المَلائِكَةِ، آدَمَ وَطُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعاً، ثُمَّ قالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولِئِكَ مِنَ المَلائِكَةِ، فَاسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ مَ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَةَ عَلَىٰ صَورَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّىٰ الآنَ). [خ٣٢٦/ م٢٨٤١]

## ۲ ـ باب: ذکر ثمود قوم صالح ﷺ

## ٣ \_ باب: ذكر إبراهيم عليه

٣٥٤٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ ان رسول الله عَلَيْ قالَ: (لَمْ يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ هَ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتِ اللهِ كَلَّ : يَكْذِبُ إِبْرَاهِيمُ هَا اللهِ كَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ في ذاتِ اللهِ كَلَ : قُولُهُ: ﴿بَلُ فَعَلَهُ كَاهُ مَالَهُ مَالَهُ وَلَهُ: ﴿بَلُ فَعَلَهُ مَالَهُ مَا الله عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهَ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهُ عَلَى جَبَّارٍ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

٣٥٤٢ ـ (١) (لما مر بالحجر): كان ذُلك في طريقهم إلىٰ تبوك. والحجر: هي ديار ثمود قوم صالح.

<sup>(</sup>٢) (تقنع) التقنع: هو تغطية الرأس برداء ونحوه.

الجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَاهنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: مَنْ هذهِ؟ قَالَ: أُخْتِي. فَأَتَىٰ سَارَةَ فَقَالَ: يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ لَيْسَ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، فَلَا تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا أَنْكُ أُخِذَ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ وَلَا أَضُّرُكِ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطْلِقَ. ثُمَّ تَنَاوَلُهَا الثَّانِيةَ فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَقَالَ: ادْعِي اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ، فَدَعَتْ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكِ، فَدَعَتْ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُكِ، فَدَعَتْ اللهَ يَعْمَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي اللهَ عَضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي فَأُطْلِقَ. فَدَعا بَعْضَ حَجَبَتِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَمْ تَأْتُونِي بِإِنْسَانٍ، إِنَّمَا أَتَنْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ، فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ. فَأَتَتُهُ وَهُو يُصَلِّي، فَأُوماً بِيَدِهِ: مَهْيَا (١)، قالَتْ: رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ \_ أَو الْفَاجِرِ \_ في نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ، يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ (٢).

[خ۸۵۳۳ (۲۲۱۷) م۱۷۳۲]

٣٥٤٤ ـ (ق) وَعَنْهُ رَضُونَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (نَحْنُ أَحَقُ بِالشَّكِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَدِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى فَالَ اللهُ أَدِنِ كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَاكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي [البقرة: ٢٦٠] (١). وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٢). وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ لُوطاً، لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٢). وَلَوْ لَبِثْتُ في السِّجْنِ طُولَ

٣٥٤٣ \_ (١) (مهيا): أي: ما شأنك.

<sup>(</sup>٢) (يا بني ماء السماء): قال كثيرون: المراد بهم العرب لخلوص نسبهم وصفائه. وقال القاضي: المراد الأنصار خاصة لأن جدهم كان يعرف بماء السماء.

٣٥٤٤ ـ (١) ومعنىٰ قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) إن الشك مستحيل في حق إبراهيم، فإن الشك في إحياء الموتىٰ لو كان متطرقاً إلىٰ الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم، وقد علمتم أني لم أشك، فاعلموا أن إبراهيم على لله لم يشك.

 <sup>(</sup>٢) (إلىٰ ركن شديد): هو الله ﷺ. وهذا إشارة إلىٰ ما ورد علىٰ لسان لوط في قوله تعالىٰ: ﴿ لَوْ أَنَ لِي بِكُمْ فُوَةً أَوْ ءَاوِئَ إِلَىٰ زُكُنِ شَدِيدِ﴾.

[خ۲۷۲۲/ م۱۵۱]

مَا لَبِثَ يُوسُفُ، لأَجَبْتُ الدَّاعِيَ (٣).

٣٥٤٥ ـ (خ) وَعَنْهُ رَبِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (يَلْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ: أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَىٰ وَجِهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ(۱)، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟! فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟! فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيِ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيِ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ (٢) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَىٰ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ (٢) فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ الْكَافِرِينَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ (٣)، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَىٰ في النَّار). [حَمَّلَتَ الجَرَاهِيمُ مَا تَحْتَ رَجْلَيْك؟ فَيَنْظُرُ ، فَإِذَا هوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ (٣)، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ، فَيُلْقَىٰ في النَّار).

٣٥٤٦ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بِإِسْمَاعِيلَ وَأُمِّ إِسْمَاعِيلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةُ (١) فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ، فَيَدِرُ لَبَنُهَا عَلَىٰ صَبِيِّهَا، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ فَاتَبْعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، حَتَّىٰ لَمَّا بَلَغُوا كَذَاءً نَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يَا إِبْرَاهِيمُ

<sup>(</sup>٣) (لأجبت الداعي): أي: لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة، فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج، وإنما قاله على تواضعاً.

٣٥٤٥ ـ (١) (قترة وغبرة) القتر: الغبار، وقال بعضهم: القترة ما يغشى الوجه من الكرب. والغبرة: ما يعلوه من الغبار وأحدهما حسى والآخر معنوي.

<sup>(</sup>٢) (أبي الأبعد): قيل الأبعد: صفة أبيه، أي أنه شديد البعد من رحمة الله.

<sup>(</sup>٣) (بذيخ متلطخ) الذيخ: ذكر الضباع، ومعنىٰ متلطخ: أي في رجيع أو دم أو طين. والمعنىٰ: أن الله يمسخ آزر فيجعله ضبعاً يتمرغ في نتنه، وقيل: الحكمة في مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه، ولئلا يبقىٰ في النار علىٰ صورته فيكون فيه غضاضة علىٰ إبراهيم.

٣٥٤٦ \_ (١) (شنة) الشنة: القربة البالية.

إِلَىٰ مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قالَ: إِلَىٰ اللهِ، قالَتْ: رَضِيتُ بِاللهِ. [خ٣٣٦٥]

٢٥٤٧ ـ (م) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ).

#### ٤ ـ باب: ذكر يوسف عليه

٣٥٤٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْكَرِيمِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ، يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ﴾ إبْرَ اهِيمَ ﴾ [خ٣٣٨٢]

## ٥ ـ باب: ذكر موسى ﷺ

٣٠٤٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَالِسٌ جاءَ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، ضَرَبَ وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: (مَنْ)؟ قالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَجُهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ: (مَنْ)؟ قالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قالَ: (المُعُوهُ). فَقَالَ: (أَضَرَبْتُهُ)؟ قالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ البَشَرِ، قُلْتُ: أَيْ خَبِيثُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ؟ اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ البَشَرِ، قُلْتُ: أَيْ خَبِيثُ! عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ؟ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَنْبِيُ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَىٰ المَوْسَىٰ وَجُهَهُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمَرْسُ، فَلا أَدْرِي أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ اللَّرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ اللَّرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَىٰ؟). [ ٢٢١١٢]

٣٥٥٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ
 إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَىٰ يَغْتَسِلُ

وَحْدَهُ، فَقَالُوا: واللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا؛ إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ('). فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّىٰ نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَىٰ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ مُوسَىٰ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً). فَقَالُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ('')، سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْباً بِالْحَجَرِ ('') مِلّاً إِلْحَكَم لِلهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ ('') مِلّاً الْحَجَرِ .

المَوْسِى عَلَيْهِ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: أَرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَىٰ مُوسِى عَلِيهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي مُوسِى عَلِيهِ، فَقَالَ: الرَّجِعْ، فَقُلْ لَهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَا يُرِيدُ المَوْتَ، فَرَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَثْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَثْنِ ثَوْدٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ قَالَ: أَيْ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ المَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِينَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ (٢). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ الأَرْيُثُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَىٰ جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكَرْبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ النَّكِيبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ النَّكُمْ وَاللهُ اللهُ الل

### ٦ ـ باب: ذكر موسىٰ والخضر ﷺ

٣٥٥٢ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفاً الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ: أَنَّ مُوسىٰ صَاحِبَ الخَضِر لَيْسَ هُوَ مُوسىٰ بَنِي

٣٥٥٠ \_ (١) (آدر): عظيم الخصيتين.

<sup>(</sup>٢) (لندب بالحجر) الندب: الأثر، والمراد: أن آثار ضرب موسى ظهرت في الحجر.

٣٥٥١ ـ (١) (صكه): أي: لطمه.

<sup>(</sup>٢) (رمية بحجر): أي: قدر ما يبلغه الحجر.

إِسْرَائِيلَ، إِنَّمَا هُوَ مُوسَىٰ آخَرُ، فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقُ: (أَن مُوسَىٰ قَامَ خَطِيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لَهُ: بَلَىٰ، لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، قالَ: أَيْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ؟ \_ قالَ: تَأْخُذُ لِي بِهِ؟ \_ قالَ: تَأْخُذُ حُوتًا، فَتَجْعَلُهُ في مِكْتَلِ (۱)، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ (۲).

وذَكَرَ القِصَّةَ كَما وَرَدَتْ في سُورةِ الكَهْف. وجَاءَ في آخرِه:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَرْحَمُ اللهُ مُوسى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا).

٣٥٥٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّاتُهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّمَا سُمِّي الخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاء (١)، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ سُمِّي الْخَضِرَ لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَىٰ فَرْوَةٍ بَيْضَاء (١)، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاء).

#### ٧ ـ باب: ذكر داود وسليمان عليه

٣٥٥٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا َ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (كَانَتِ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ امْرَأْتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، وقَالَتِ الأُخْرَىٰ: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، وقَالَتِ الأُخْرَىٰ: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِك، فَتَحَاكَمَتَا إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَىٰ فَقَضَىٰ بِهِ لِلْكُبْرَىٰ، فَخَرَجَتَا عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ عِيهِ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا، سُلَيْمَانَ بنِ دَاوُدَ عِيهِ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: اثْتُونِي بِالسِّكِينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا،

٣٥٥٢ \_ (١) (مكتل): وعاء.

 <sup>(</sup>٢) (حيثما فقدت الحوت فهو ثمّ): المراد بالحوت: السمكة، ومعنىٰ (ثمّ): هناك.
 ٣٥٥٣ ـ (١) (فروة بيضاء): أي: أرض بيضاء ليس فيها نبات.

فَقَالَتِ الصُّغْرَىٰ: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا، فَقَضى بِهِ لِلْصُّغْرَىٰ). [خ٩٦٧ (٣٤٢٧) م٠١٧١]

٣٥٥٥ \_ (ق) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عِيْ : لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ بِمَائَةِ امْرَأَةٍ، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَاماً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِي، فَأَطَافَ بِهِنَّ، وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قالَ النَّبِيُّ عَيْدٌ: (لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ أَرْجَىٰ لِحَاجَتِهِ). [ خ۲۶۲٥ (۲۸۱۹) م۱۵۶۲ ]

٣٥٥٦ - (خ) وَعَنْهُ رَبِي عَن النَّبِيِّ عَيْقٍ قالَ: (خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ ﷺ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَج، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ). [خ۱۷۶ (۲۰۷۳)]

## ۸ ـ باب: ذکر أيوب ﷺ

٣٥٥٧ \_ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِيْهِ، عَن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ: (بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً، خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ (١١) مِنْ ذَهَب، فَجَعَلَ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَىٰ؟ قالَ: بَلَىٰ يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ بَرَكَتِك). [(TV9) TT91;]

## ۹ ـ باب: ذكر يونس ﷺ

٣٥٥٨ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ). وَنَسَبَهُ إِلَىٰ أَبِيهِ (١). [خ٣٩٥/ م٢٣٧]

٣٥٥٧ \_ (١) (رجل جراد): أي: سرب جراد.

٣٥٥٨ ـ (١) فيه الرد على من زعم أن متى اسم أمه.

#### ۱۰ ـ باب: ذکر زکریا ﷺ

٣٥٥٩ \_ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ: (كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ أَنْ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: (كَانَ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

### ۱۱ ـ باب: ذکر عیسی ﷺ

٣٥٦٠ ـ (ق) عَنْ عُبَادَةَ رَهِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ النَّبِيِّ عَلَیْهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِیسیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ حَقٌ، وَالْجَنَّةُ عَلَىٰ ما كَانَ مِنَ الْعَمَلِ). [خ٣٤٥م/ م٢٥]

٣٥٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (رَأَى عِيسىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّهُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلا، وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ! فَقَالَ عِيسىٰ: آمَنْتُ بِاللهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي). [خ٤٤٤٦/ م٢٣٦٨]

٣٥٦٧ ـ (ق) وَعَنْهُ ظَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (ما مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخاً مِنْ مَسَّ الشَّيْطَانِ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا).

## ١٢ ـ باب: المتكلمون في المهد

٣٥٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَمْ يَتَكَلَّمْ في المَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسىٰ.

وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: جُرَيْجٌ، كَانَ يُصَلِّي، فَجَاءَتْهُ

أُمُّهُ فَدَعَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي (١)؟ فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّىٰ تُرِيَهُ وَجُوهَ المُومِسَاتِ (٢)، وَكَانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَعَتِهِ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَىٰ، فَأَتَتْ رَاعِياً فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَقَالَتْ: مِنْ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ جُرَيْجٍ، فَأَتَوْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُّوهُ، فَتَوَضَّا وَصَلَّىٰ، ثُمَّ أَتَىٰ الْغُلَامَ، فَقَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ الْغُلَامَ، فَقَالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَب؟ قالَ: الرَّاعِي، قالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَك مِنْ ذَهَب؟ قالَ: لا، إلَّا مِنْ طين.

وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ (٣) ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الرَّاكِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ عَلَىٰ الرَّاكِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ وَاللَّهُمَّ الْبَيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ يَكَا اللَّهُمَّ الْمَقِهُ وَهُلِهِ الْمَقِ مِثْلَهُ اللَّهُمَّ الْمَقَلِ الْبَيْ مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْبَعْعِلِ ابْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَ هِلِهِ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلُ هَلْهِ اللَّهُمَّ الْجَبَابِرَةِ ، وَهِلِهِ الأَمَة مِثْلُهُا ، فَقَالَتْ: لِمَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، وَهِلِهِ الأَمَة يَقُولُونَ: سَرَقْتِ ، زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَفْعَلْ ) . [ح٣٤٣ (١٢٠٦)/ م٠٥٥]

# ١٣ ـ باب: حديث أبرص وأقرع وأعمىٰ

٣٥٦٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَقُولُ: (إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَىٰ، بَدَا للهِ أَنْ يَتُلِيهُمْ (١)، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً.

٣٥٦٣ ـ (١) (أجيبها أو أصلي): أي: قال ذٰلك في نفسه، ثم آثر الاستمرار في صلاته على إجابتها.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ تريه وجوه المومسات): قالت ذٰلك غضباً من تصرفه. والمومسات: الزانيات.

<sup>(</sup>٣) (ذو شارة): أي: صاحب هيئة ومنظر حسن، يتعجب منه ويشار إليه.

٣٥٦٤ ـ (١) (بدا لله أن يبتليهم): أي: أن يختبرهم. ولفظ مسلم: (فأراد الله أن يبتليهم). ومعنى (بدا لله): أي: سبق في علمه فأراد إظهاره.

فَأَتَىٰ الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، قَدْ قَلِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَلَهَبَ عَنْهُ، فَأَعْطِيَ لَوْناً حَسناً، وَجِلْداً حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإبِلُ - أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ: أَنَّ الأَبْرَصَ وَالأَقْرَعَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: الإبِلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ - فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءً (٢)، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ الْمِيلُ، وَقَالَ الآخَرُ: الْبَقَرُ - فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءً (٢)، فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها.

وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ هَذَا عَنِّي، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأَعْطِيَ شَعَراً حَسناً، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلاً، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيها.

وَأَتَىٰ الْأَعْمَىٰ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرَهُ، قالَ: فَأَيُّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قالَ: الْغَنَمُ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً.

فَأُنْتِجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهذَا وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ<sup>(٣)</sup> في سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ وَالْجِلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ، بَعِيراً أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ في سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، عَلَيْهِ في سَفَرِي. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ،

<sup>(</sup>٢) (ناقة عشراء): هي الحامل القريبة الولادة.

<sup>(</sup>٣) (تقطعت بي الحبال): أي: الأسباب.

أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ<sup>(1)</sup> النَّاسُ، فَقِيراً فَأَعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرِ عَنْ كابِرِ (<sup>0)</sup>، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ ما كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الْأَقْرَعَ في صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذِباً؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَىٰ ما كُنْتَ.

وَأَتَىٰ الْأَعْمَىٰ في صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلَاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِك، أَسْأَلُك بِاللّهِ يَهَ الْحِبَالُ في سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ بِاللّهِ بَصَرِي، وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَىٰ فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ ما شِئْتَ، فَوَاللهِ لا أَجْهَدُكُ (٢) فَرَدَّ اللهُ بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ ما شِئْتَ، فَوَاللهِ لا أَجْهَدُكُ (٢) الْيُوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ، فَقَالَ: أَمْسِكُ مالَك، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْك، وَسَخِطَ عَلَىٰ صَاحِبَيْك). [ح1717/ م1718]

□ ولفظ مسلم: (فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ) وهو رواية عند البخاري.

### ١٤ ـ باب: حديث الغار

٣٥٦٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى رَسُولِ اللهِ عَنَى قَالَ: (بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَمَالُوا إِلَىٰ غارٍ في الجَبَلِ، فَانْحَطَّتْ عَلَىٰ فَمِ غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: عَلَىٰ فَمِ غارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا للهِ صَالِحَةً، فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرُجُهَا.

<sup>(</sup>٤) (يقذرك): أي: يشمئز الناس من رؤيته.

<sup>(</sup>٥) (ورثت لكابر عن كابر): أي: ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن آبائهم، كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبيراً عن كبير أ

<sup>(</sup>٦) (لا أجهدك): أي: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي.

فَقَالَ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ، كُنْتُ أَرْعَىٰ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ، فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي، وَإِنَّهُ نَأَىٰ (') بِيَ الْشَجَرُ يَوْماً، فَمَا أَتَيْتُ حَتَّىٰ أَسْيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَحَلَبْتُ كما كُنْتُ أَحْلُبُ، فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ (٢) فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُوسِهِمَا، أَكْرَهُ أَنْ أَوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبِدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (") عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ (") عِنْدَ قَدَمَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَأَبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِمِكَ؛ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَّىٰ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاء. فَفَرَجَ اللهُ لَهُمْ فُرْجَةً حَتَىٰ يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاء.

وَقَالَ النَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمِّ أُحِبُّهَا كَأْشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا، فَأَبَتْ حَتَّىٰ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ حَتَّىٰ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَسَعَيْتُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ، اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا. فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيراً بِفَرَقِ<sup>(٤)</sup> أَرُزَّ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّىٰ جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيَهَا، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ

٣٥٦٥ ـ (١) (نأىٰ): أي: بَعُدَ.

<sup>(</sup>٢) (بالحلاب) الحلاب: الإناء يحلب فيه.

<sup>(</sup>٣) (يتضاغون): أي: يصيحون من الجوع.

<sup>(</sup>٤) (بفرق) الفرق: إناء يسع ثلاثة آصع.

وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَخُذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ، فَأَرْجُ ما بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ). [خ٩٧٤٥ (٢٢١٥)/ ٢٧٤٣]

## ١٥ \_ باب: قصة أصحاب الأخدود

قَيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَاماً يُعَلِّمُهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ \_ إِذَا سَلَكَ \_ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ \_ إِذَا سَلَكَ \_ رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ إِلَىٰ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: حَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَى الرَّاهِبِ، فَقَالَ: حَبَسَنِي السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ اللَّابَةَ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبَ الدَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكُ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ أَمْرِكُ مَا أَرَىٰ، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَّ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَكْمَةُ (١) وَالأَبْرَصَ، وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَاثِرِ الأَدُواءِ.

٢٥٦٦ ـ (١) (الأكمه): الذي خلق أعمى.

فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللهِ، فَشَفَاهُ اللهُ. يَشْفِي اللهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللهِ دَعَوْتُ اللهَ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ فَأَتَىٰ الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ. فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ دَلَّ عَلَىٰ الْغُلَامِ. فَجِيءَ بِالْغُلَامِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنِيَّ! قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَالأَبْرَصَ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَداً، إِنَّمَا يَشْفِي اللهُ، فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّهُ مَنَّ الرَّاهِب.

فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ (٢)، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ حَتَىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ. ثُمَّ بِالْمِئْشَارِ (٢)، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ، فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَىٰ وَقَعَ شِقَّاهُ.

ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ، فَأَبَىٰ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَىٰ جَبَلِ كَذَا وَكَذَا، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَإِذَا بَلَعْتُمْ ذِرْوَتَهُ (٣)، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ؛ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ. فَذَهَبُوا بِهِ، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ، فَسَقَطُوا.

وَجَاءَ يَمْشِي إِلَىٰ الْمَلِكِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُك؟ قَالَ: كَفَانِيهِمُ اللهُ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ،

<sup>(</sup>٢) (المئشار): المنشار.

<sup>(</sup>٣) (ذروته) ذروة الجبل: أعلاه.

وَلَا تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَىٰ تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَغَلْ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَمَاعِيهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلَا تَهْزَأُ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَهْزَأُ بِكَ، فَخُذْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيهَا، فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَخْذَهُ فَانْطَلَقَ بها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغَاءَ وَرَاعِيهَا، فَأَخْذُهُ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ). [خ89٥ (٢٢١٥)/ ٢٧٤٣]

## ١٥ ـ باب: قصة أُصحاب الأخدود

قَيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، فَابْعَثْ إِلَيْهِ غُلَاماً يُعَلِّمهُ، فَكَانَ فِي فَابْعَثْ إِلَيْ غُلَاماً يُعَلِّمهُ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا طَرِيقِهِ - إِذَا سَلَكَ - رَاهِبٌ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ، فَأَعْجَبَهُ. فَكَانَ إِذَا أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ أَتَىٰ السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذلِكَ إِلَىٰ الرَّاهِبِ، فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ كَذلِكَ إِذْ أَتَىٰ عَلَىٰ دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ اللَّابَةَ، حَتَّىٰ يَمْضِي النَّاسُ، فَرَمَاها فَقَتَلْهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبِ اللَّابَّةَ، حَتَّىٰ يَمْضِي النَّاسُ، فَرَمَاها فَقَتَلْهَا، وَمَضَىٰ النَّاسُ. فَأَتَىٰ الرَّاهِبِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِ لَكُ مَا أَرْى، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَ. وَكَانَ الْغُلَامُ أَمْرِ لَكُ مَا أَرْى، وَإِنَّكُ سَتُبْتَلَىٰ، فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلُّ عَلَيَ. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الأَدْواءِ.

٣٥٦٦ . (١) (الأكمه): الذي خلق أعمل.





### ١ ـ باب: أول من سيب السوائب

٣٠٦٧ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ قالَ: البَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، وَلَا يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَالسَّائِبَةُ: الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لَآلِهَتِهِمْ، فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنَ لُحَيِّ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ عامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ).

### ٢ \_ باب: عبادة الأحجار

٣٥٦٨ - (خ) عَنْ أَبِي رَجاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَحَجَراً هُوَ أَخْيَرُ مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَعْنَا جُثُوةً مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جِئْنَا بِالشَّاةِ فَحَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُفْنَا بِهِ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ قُلْنَا: مُنَصِّلُ الأَسِنَّةِ، فَلَا نَدَعُ رُمْحاً فِيهِ حَديدَةٌ؛ إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ فَلَا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرَ رَجَبٍ.

### ٣ \_ باب: القسامة في الجاهلية

٣٥٦٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَقِيْهَا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي

الجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ مِنْ فَرِيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَىٰ، فَانْطَلَقَ مَعَهُ في إِبِلِهِ، فَمَرَّ رَجُلٌ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِم، قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوالِقِهِ، فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ ('). فَلَمَّا جُوالِقِي، لَا تَنْفِرُ الإِبِلُ، فَأَعْطَاهُ عِقَالاً فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوالِقِهِ ('). فَلَمَّا نَزُلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ؛ إِلَّا بَعِيراً وَاحَداً، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ فَرَلُوا عُقِلَتِ الإِبِلُ؛ إلَّا بَعِيراً وَاحَداً، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا البَعِيرِ لَمْ يُعْقَلُ مِنْ بَيْنِ الإِبِلِ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ ('')، قالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عِقَالُهُ؟ قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصاً كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ. فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَقَالُ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ("" قالَ: مَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُهُ، قالَ: فَكُنْتَ إِذَا أَبَعْمِنِ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَا أَنْتَ شَهِدْتَ المَوْسِمَ فَنَادِ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! فَإِذَا أَجَابُوكَ فَنَادِ: يَا آلَ بَنِي هَالِبٍ فَأَخِيرُهُ: أَنَّ فُلَاناً قَتَلَنِي في عَقَالٍ، وَمَاتَ المُسْتَأْجَرُ.

فَلْمَّا قَدِمَ الذِي اسْتَأْجَرَهُ، أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا؟ قالَ: مَرِضَ، فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، قالَ: قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكَثَ حِيناً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي أَوْصَىٰ إِلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَ عَنْهُ وَافَىٰ المَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ تُرَيْشٍ! قَالُوا: هذِهِ تَلُو هَاشِم، قالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ؟ قالوا: هذَا أَبُو طَالِبٍ؟ قالوا: هذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمْرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَبْلِغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ في عَقَالٍ.

٣٥٦٩ ـ (١) (جوالقه): الوعاء من جلود وثياب.

<sup>(</sup>٢) (عقال) العقال: الحبل.

<sup>(</sup>T) (الموسم): أي: موسم الحج.

فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَىٰ ثَلَاثِ: إِنْ شِئْتَ أَنُو مَائَةً مِنَ الإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ تَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلُهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، فَأَتَىٰ قَوْمَهُ فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِم، كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، قَدْ وَلَدَتْ لَهُ، فَقَالُتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أُحِبُ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي (أَنْ هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تَصْبُرُ الأَيْمَانُ (أَنْ)، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَلَا تَصْبُرُ الأَيْمَانُ (أَنَّ)، فَفَعَلَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ وَلَا تَصْبُرُ الْإِبِلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبُلُهُمَا عَنِّي وَلَا تَصْبُرُ الإِبلِ، يُصِيبُ كُلَّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، هَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبُلُهُمَا عَنِّي وَلَا تَصْبُرُ الإَيْمَانُ أَنْ يَحْلِفُونَ فَحَلَفُوا.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! ما حالَ الحَوْلُ، وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ.

#### ٤ ـ باب: تحنف زيد بن عمرو بن نفيل

• ٣٥٧٠ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ يَكُولُ النَّبِيِّ اللهِ لَقِي اللهِ بْنَ عُمْرِ وَ بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ (١)، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ أَنْصَابِكُمْ (١)، وَلَا آكُلُ إِلَا مَا زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَىٰ أَنْصَابِكُمْ (١)، وَلَا آكُلُ إِلَا مَا

<sup>(</sup>٤) (تجيز ابني): أي: تهبه ما يلزمه من اليمين.

<sup>(</sup>٥) (ولا تصبر يمينه) أصل الصبر: الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان: الإلزام. تقول: صبرته: أي: ألزمته أن يحلف بأعظم الأيمان، حتى لا يسعه أن لا يحلف.

<sup>(</sup>٦) (حيث تصبر الأيمان): أي: بين الركن والمقام.

٣٥٧٠ ـ (١) (بلدح): هو مكان في طريق التنعيم.

<sup>(</sup>٢) (أنصابكم): جمع نصب، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.

ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ. وأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرِهِ كَانَ يَعِيبُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ المَاءَ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ اللَّهَاءِ المَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ! إِنْكَاراً لِذلِكَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ! إِنْكَاراً لِذلِكَ وَإِعْظَاماً لَهُ.

### ٥ \_ باب: نسب النبي عَلَيْهُ

٣٥٧١ ـ (م) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ كُنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشاً مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ). [٢٢٧٦]

### ٦ ـ باب: شق صدره ﷺ وهو صغير

٣٥٧٢ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﷺ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هَذَا حَظ الشَّيْطَانِ مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لأَمَهُ (١)، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ. وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ \_ يَعْنِي: ظِئْرَهُ (٢) \_ فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّداً قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ (٣).

قَالَ أَنَسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَىٰ أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ. [م: الإيمان ١٦٢ (٢٦١)]

٣٥٧٢ \_ (١) (لأمه): أي: ضم بعضه إلى بعض.

<sup>(</sup>٢) (ظئره): أي: مرضعته.

<sup>(</sup>٣) (منتقع اللون): أي: متغير اللون.

### ٧ ـ باب: رعي النبي ﷺ الغنم

٣٥٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْجَةِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ اللَّهِ عَن بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً إِلَّا رَعِي الْغَنَمَ)، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَىٰ قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَّةً). [خ۲۲۲۲]

#### ٨ \_ باب: ميشرات بالنبوة

٣٥٧٤ \_ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَراً بِمَكَّةَ، كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ). [۲۲۷۷م]





### ١ ـ باب: مبعث النبي عَلَيْكُةُ

٣٥٧٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَمَكَثَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً يُوحىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَةً سَنَةً يُوحىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِينَ. [خ٣٥١ (٣٨٥١)/ م٢٣٥١]

### ٢ ـ باب: بدء الوحي

٣٥٧٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصالِحَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَىٰ رُؤْيَا؛ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَحْلُو رُؤْيَا؛ إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، وَكَانَ يَحْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ ـ وَهُوَ: التَّعَبُّدُ ـ اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، يَنْزِعَ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، مَتَىٰ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ، قَالَ: مَتَىٰ جَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأُ، قَالَ: (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الْجَهْدَ<sup>(۲)</sup>، ثُمَّ الْمَلِي فَقَالَ: اقْرَأُ، قُلُتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الثَّانِيَة حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُالَ: اقْرَأْ، فَقُالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَأَنَا بِقَارِئٍ، فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَلَّتُ عَلَى الْقَانِيَة حَتَّىٰ بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، فَقُلْتُ الْمَا بِقَارِئٍ، فَقُلْتُ الْمَالَةُ مَا أَنَا بِقَارِعُ مَا أَنَا بِقَارِعُ مَلِهُ مَا أَنَا بِقَارِئِهُ مَا أَنَا بِعَارِهُ مِنْ مَلِي فَا لَا الْمَالِقُ مَالَا اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَلْكُ مَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَقْلِ الْمُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُ

٣٥٧٦ ـ (١) (فغطني): معناه: عصرني وضمني.

<sup>(</sup>٢) (الجهد): هو الغاية في المشقة.

فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آقَرَأَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ [العلق]).

فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُويْلَدٍ عَيْبًا فَقَالَ: (زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي)<sup>(٣)</sup>. فَزَمَّلُوهُ حَتَّىٰ ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي). الرَّوْعُ فَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي). فَقَالَ لِخَدِيجَةُ: كَلَّا، وَاللهِ! مَا يُحْزِيكَ اللهُ أَبَداً، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَعْمِلُ الْكَلَّ (٥)، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعَينُ عَلَىٰ فَائِبِ الْحَقِّ (٢).

فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّىٰ أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَمْ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ عَمْ خَدِيجَةَ، وَكَانَ امْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاء اللهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ عَمِي، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ.

فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي! مَاذَا تَرَىٰ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ (٧) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ خَبَرَ مَا رَأَىٰ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَذَا النَّامُوسُ (٧) الَّذِي نَزَّلَ اللهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعاً! (٨)، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيَّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ!

<sup>(</sup>٣) (زملوني): أي: غطوني بالثياب ولفوني بها.

<sup>(</sup>٤) (الروع): الفزع.

<sup>(</sup>٥) (الكُلِّ): الضعيف. المراد: المسكين واليتيم.

<sup>(</sup>٦) (نوائب الحق) النوائب: جمع نائبة، وهي الحادثة. والنائبة قد تكون في الخير، وقد تكون في الشر.

<sup>(</sup>٧) (الناموس): هو جبريل ﷺ، والناموس في اللغة: صاحب السر.

<sup>(</sup>٨) (يا ليتني فيها جذعاً): الضمير يعود إلىٰ أيام النبوة ومدتها. وجذع: يعني الشاب القوى.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَومُخْرِجِيَّ هُمْ). قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ؛ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْراً مُؤزَّراً (٩). مُؤزَّراً (٩).

٣٥٧٧ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ أَنه قَالَ ـ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحُي ـ قَالَ ﷺ: (بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الذِي جَاءِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الذِي جَاءِنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَانَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَانَهُمُ اللّهِ مُنْ فَلْدُرُ لَيْ فَرُ فَلَادِرُ لَيْ هُولِهِ: ﴿ وَلَا اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا أَيْنَ لِي اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٣٥٧٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُومِنِينَ وَ اللهِ الْحَارِثَ بْنَ الْحَارِثَ بْنَ هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَحْيَاناً يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيُفْصَمُ (١) عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَاناً يَتَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلاً، فَيُكَلِّمُنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ).

قَالَتْ عَائِشَةُ فَيْهِمَّا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقاً (٢). [خ٢/ م٣٣٣]

<sup>(</sup>٩) (مؤزراً): أي: قوياً بالغاً.

٣٥٧٨ ـ (١) (فيفصم): أي: يقلع وينجلي عنه.

<sup>(</sup>٢) (ليتفصد عرقاً) الفصد: هو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

# ٣ ـ باب: قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

جَهُ وَاللّٰهِ عَنْكُ وَ اللّٰهِ عَلَيْرَةَ وَاللّٰهِ عَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ وَكَلّٰهَ وَوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ اللّٰهِ الشّعراء] قَالَ: (يَا مَعْشَرَ أَنْوَلَ اللهِ وَكَلِّمَةً نَحْوَهَا لَا الشّتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ('')، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ شَيْئاً. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً. يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً. وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي ما شِئْتِ مِنْ اللهِ شَيْئاً.

عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ (قَ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنَّا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِينِ (آ) ﴿ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (() ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَّىٰ صَعِدَ الصَّفَا، فَهَنَفَ: (يَا صَبَاحَاهُ!) (() ﴿ فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً تَخْرُجُ مِنْ سَفْحِ هَذَا الجَبَلِ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ الجَبَلِ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ الجَبَلِ، أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ)؟ قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِباً، قالَ: (فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ). قالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَا لَكَ (() ، ما جَمَعَتْنَا إِلَّا لَهُ لَهُ وَنَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَيَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَتَبَ شَيْ وَتَبَ شَلَ وَرَأَهَا الأَعْمَشُ يَوْمَئِذٍ. وَمَعَيْنَا إِلَيْهِ مَصْلُ يَوْمَشُ يَوْمَئِذٍ.

٣٥٧٩ ـ (١) (اشتروا أنفسكم): أي: أنقذوا أنفسكم، كما في الرواية الثانية.

٣٥٨٠ ـ (١) قال الإمام النووي: الظاهر أن هلذا كأن قرآناً أُنزل ثم نسخت تلاوته.

<sup>(</sup>٢) (يا صباحاه): كلمة كانوا يقولونها عند وقوع أمر عظيم ليجتمع الناس.

<sup>(</sup>٣) (تباً لك): أي: خسارة لك.

## ٤ \_ باب: المسلمون الأوائل

٣٥٨١ ـ (خ) عَنْ عمار قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا مَعَهُ؛ إِلَّا خَمْسَةُ أَعْبُدٍ وَامْرَأَتَانِ، وَأَبُو بَكْر.

# اباب: ما لقي النبي ﷺ وأصحابه بمكة

عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلِ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: غَنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضِ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَىٰ (') جَزُوْرِ بَنِي فُلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَضَعَهُ فَانْبَعَثَ أَشْقَىٰ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَىٰ إذا سَجَدَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، وَضَعَهُ عَلَىٰ ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أَعٰنِي (') شَيْئاً، لَوْ كَانَ لِي مَنعَةٌ (")، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ (') بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّىٰ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتُ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَ عَلَيْهِمْ إِذْ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلْدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! عَلَيْكَ بِعُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْذِينَ عَلَى السَّابِعَ فَلَهُ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَلَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ النَّذِينَ عَلَا

٣٥٨٢ ـ (١) (سليٰ): هي اللفافة يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان، وهي من الآدمية: المشيمة.

<sup>(</sup>٢) (لا أغني): أي: لا أغنى في كف شرهم.

<sup>(</sup>٣) (لو كانَّ لي منعة): تمنيُّ لو كانت له قوة أو عشيرة بمكة تمنع أذاهم.

<sup>(</sup>٤) (يحيل): رواية مسلم (يميل) ومعنى يحيل: أن بعضهم ينسب فعل ذلك إلى بعض بالإشارة تهكماً. أو يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر، من حال: إذا وثب على ظهر دابته.

رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَىٰ، فِي الْقَلِيْبِ(٥) قَلِيْبِ بَدْرٍ. [خ٧٩٤م ١٧٩٤]

□ ولفظ مسلم: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَمِيلُ عَلَىٰ بَعْضٍ.. فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ، ذَهَبَ عَنْهُمُ الضِّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ.

رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الْكَعْبَةِ، قُلْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا؟ قَالَ: (كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُجْعَلُ فِيهِ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِالْمُنْسَاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ بِالْمُنْتَيْنِ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصْبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ مَنْ عَظْمٍ أَوْ عَصْبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ مِينِهِ اللهَ يَعْمَلُهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَ هَذَا الأَمْرَ، عَنْ يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَىٰ حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، أَو اللهِ لَيُتِمَنَّ عَلْم فَيْعِلُونَ).

٣٩٨٤ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفِّرُ (١) مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالَّلاتِ وَالْعُزَّىٰ مُحَمَّدٌ وَجُهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَالَّلاتِ وَالْعُزَّىٰ لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لأَظَأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، أَوْ لأَعَفِّرَنَّ وَجُهَهُ فِي التُّرَابِ. فَالَ: فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ يُصَلِّي \_ زَعَمَ \_ لِيَطَأَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ، قَالَ: فَقِيلَ فَمَا فَجِنَّهُمْ (٢) مِنْهُ \* إِلَّا وَهُو يَنْكِصُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيدَيْهِ، قَالَ: فَقِيلَ فَمَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقاً مِنْ نَارٍ وَهُوْلاً وَأَجْنِحَةً.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضُواً عُضُواً).

<sup>(</sup>٥) (القليب): هو البئر التي لم تطو.

٣٥٨٤ ـ (١) (هل يعفر): أي: يسجد ويلصق وجهه بالعفر، وهو التراب.

<sup>(</sup>٢) (فجئهم): أي: بغتهم.

# ٦ \_ باب: إسلام أبي ذر

٣٥٨٥ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ لأَخِيهِ: ارْكَبْ إِلَىٰ هَذَا الْوَادِي، فَاعْلَمْ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيِّ، يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ مُنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ اللَّمَاءِ وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ قَوْلِهِ مَنْ اللَّهُ وَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَكَلَاماً ما هُوَ بِالشِّعْرِ.

فَقَالَ: مَا شَفَيْتنِي مِمَّا أَرَدْتُ. فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَةً (١) لَهُ فَيهَا ماءٌ، حَتَّىٰ قَدِمَ مَكةً، فَأَتَىٰ المَسْجِدَ فَالْتَمَسَ النَّبِيَّ عَلِيٌّ وَلَا يَعْرِفُهُ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ أَدْرَكَهُ بَعْضُ اللَّيْلِ، فَرَآهُ عَلِيٌ فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٌ، فَلَمَّا رَآهُ تَبِعَهُ (٢) فَلَمْ يَسْأَلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وَزَادَهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِيُ عَلَى الْمَسْعِدِ، وَظَلَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا يَرَاهُ النَّبِي عَلَى أَمْسَىٰ، فَعَادَ إِلَىٰ مَضْجَعِهِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَمَا نَالَ لِلرَّجلِ (٣) مَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ ، فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعْهُ اللَّرِ عِلْ اللَّهِ عَلَى عَلْلِ اللَّهِ عَلَى عَلْمُ مَنْزِلَهُ ؟ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَعَهُ، لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّالِثِ، فَعَادَ عَلِيٌّ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، فَأَقَامَ مَعُهُ اللَّي عَلَى عَلَى عَلْلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ ثُومُ اللَّذِي أَقْدَمَكَ؟ قالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقاً ثُمُ مَنْ فَعَلْتُ ، فَفَعَلَ، فَأَخْبَرَهُ ، قالَ: إِنْ أَعْطَيْتَنِي عَهْدًا وَمِيثَاقاً لَيْ وَهُو رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَالًا أَصْبَحْتَ فَانَبُعْنِي ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قَمْتُ كَأَنِي فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَانُبُعْنِي ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ شَيْئًا أَخَافُ عَلَيْكَ قَمْتُ كَأَنِي

مسلم: (أما أنيٰ) بمعنىٰ: آن وحان.

٥٨٥٠ ـ (١) (شنة): هي القربة البالية.

<sup>(</sup>٢) (تبعه): أي: نزل ضيفاً علىٰ على ﷺ. قال ابن حجر: هذا يدل علىٰ أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعلي أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه. فإن الأصح في سن علي حين المبعث كان عشر سنين. (٣) (أما نال للرجل): أي: أما حان. يقال: نال له: بمعنىٰ آن له. ولفظ

أُرِيقُ المَاءَ (٤)، فَإِنْ مَضَيْتُ فَاتْبَعْنِي حَتَّىٰ تَدْخُلَ مَدْخَلِي، فَفَعَلَ.

فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ (٥) حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَيَشِهُ وَدَخَلَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ، وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ وَيَشِيْ: (ارْجِعْ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَأَخْبِرْهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيكَ أَمْرِي). قالَ: وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَصْرُخَنَّ بِهَا (٦) بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَسْجِدَ، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ ظَهْرَانَيْهِمْ. فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ المَسْجِدَ، فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَبُوهُ حَتَّىٰ أَضْجَعُوهُ.

وَأَتَىٰ الْعَبَّاسُ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، قالَ: وَيْلَكُمْ! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ، وَأَنَّ طَرِيقَ تِجَارِكُمْ إِلَىٰ الشَّامِ؟ فَأَنْقَذَهُ مِنْهُمْ. ثُمَّ عَادَ مِنَ الْغَدِ لِمِثْلِهَا، فَضَرَبُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ، فَأَكَبَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ. [خ٣٨٦١ (٣٥٢٢)/ ٢٤٧٤]

## ٧ \_ باب: إسلام عمرو بن عبسة

٣٥٨٦ ـ (م) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظَنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَظَنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعْدْتُ عَلَىٰ رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ حَيْ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِياً، فَقَلْتُ لَهُ: جُرَءَاءُ () عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مُا أَنْ نَبِيًّ فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٍّ ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِيَ اللهُ) فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِيَ اللهُ) فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>٤) (كأني أريق الماء): أي: يتظاهر بأنه يقضى حاجته في إراقة البول.

<sup>(</sup>٥) (يقفوه): أي: يتبعه.

<sup>(</sup>٦) (لأصرخن بها): أي: بكلمة التوحيد.

٣٥٨٦ \_ (١) (جرءاء): جمع جريء.

وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: (أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ) قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ وَأَنْ يُوحَّدُ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ) قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ هَذَا؟ قَالَ: (حُرُّ وَعَبْدٌ) - قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ - فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَبِعُكَ. قَالَ: (إِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَىٰ خَالِي وَحَالَ النَّاسِ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِكَ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ، فَأْتِنِي).

قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَقَدِمَ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي، فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الأَخْبَارَ (٢) وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ (٣)، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ وَتُلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ.

فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: (نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ؟) قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَىٰ. [٩٣٢م]

## ٨ ـ باب: إسلام عمر بن الخطاب

٣٥٨٧ \_ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَمْرُ الْجَتَمَعَ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأَ عُمَرُ (١) \_ وَأَنَا غُلَامٌ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِي \_ النَّاسُ عِنْدَ دَارِهِ، وَقَالُوا: صَبَأً عُمَرُ الْعَامُ اللهِ عَمْرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَيْهِ قَبَاءٌ (٢) مِنْ دِيبَاجٍ، فقالَ: قَدْ صَبَأً عُمَرُ، فَمَا ذَاكَ؟ فَأَنَا

<sup>(</sup>٣) (أَتِخبِر الأَخبار): أي: أِسأَل عنها الله عنها الله المعلى المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

<sup>(</sup>٣) (سراع): يسارعون إلىٰ الدخول في دينه. ﴿

٣٥٨٧ \_ (١) (صبأ عمر): أي: كفر، والصابئ: الخارج من دين إلى آخر.

<sup>(</sup>٢) (قباء): قال القاضي عياض: ثوب ضيق من ثياب العجم. ... ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

لَهُ جَارٌ (٣) ، قَالَ: فَرَأْيْتُ النَّاسَ تَصَدَّعُوا عَنْهُ (٤) ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْعَاصُ بُنُ وَائِلِ. [خ٣٨٦٤ (٣٨٦٤)]

٣٥٨٨ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفَّ اللهِ عَالَ: ما زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذَ أَسْلَمَ عُمَرْ.

## ٩ \_ باب: وفاة أبى طالب

آبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ المُغِيرَةِ، فَقَالَ: (أَيْ عَمِّ، قُلْ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ: كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: كَلِمَةً أُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيدَانِهِ بِبَلْكَ المَقَالَةِ، حَتَّىٰ قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ ما كَلَّمَهُمْ: عَلَىٰ مِلَّةٍ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَأَبِىٰ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلهَ إِلَّا الله، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: وَيُعِيدَانِهِ لِللهِ اللهُ عَلَى مَلَّةً عَنْكَ). فَأَنْ زَلَ اللهُ في أَبِي وَلَا اللهُ في أَبِي وَلَا اللهِ اللهِ عَلْمَ أَنْ فَلَا لَلهُ في أَبِي وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَللهِ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَلَكَى لَا تَهْدَى أَلِهُ اللهِ عَلَى اللهُ في أَبِي وَلَا اللهِ فَي أَبِي عَلَى اللهُ في أَبِي وَلَكَى لَا تَهُ مِنَ الْمَثَى اللهُ في أَبِي وَلًى اللهِ فَي أَبِي وَلَا اللهِ فَي أَبِي وَلَا اللهِ فَي أَبِي وَلَا لَهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٥٩٠ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَبِيَّةٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ: (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ في وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ: (لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ، يَعْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ). [خ٣٨٨٥/ م٢١٠]

<sup>(</sup>٣) (حار): أي: أجرته من أن يظلمه ظالم.

<sup>(</sup>٤) (تصدعوا عنه): أي: تفرقوا عنه.

#### ١٠ \_ باب: الذهاب إلى الطائف

النّبِيّ عَلَىٰ عَائِشَةَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَالَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللهِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُحِبْنِي إِلَىٰ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَىٰ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَىٰ مَا أَرْدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَىٰ وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمُلَى لَكَ، وَمَا رَدُّوا اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَحُدَهُ، فَقَالَ : ذَلِكَ فِيمَا شَيْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْنِ ؟ (٢) )، فَقَالَ النّبِي عَلَىٰ اللهِ مِنْ أَصْلًا مَعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْنِ ؟ (٢))، فَقَالَ النّبِي عَلَىٰ اللهُ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا).

### ١١ ـ باب: الإسراء والمعراج

٣٥٩٢ ـ (ق) عَنْ أَنَس بن مالك، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَهُمَا: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَما أَنَا في الحَطِيم، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: (بَيْنَما أَنَا في الحَطِيم، وَوَرُبَّمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ وَوَرُبَّمَا قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: يَقُولُ: فَشَقَّ ـ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَىٰ هَذِهِ ـ فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَىٰ جَنْبِي: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّهِ مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مِنْ ثُعْرَةِ نَحْرِهِ إِلَىٰ شِعْرَتِهِ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّه

٣٥٩١ ـ (١) (قرن الثعالب): هو قرن المنازل ميقات أهل نجد.

<sup>(</sup>٢) (الأخشبين): هما جبلا مكة: أبو قبيس، والذي يقابله.

إِلَىٰ شِعْرَتِهِ \_ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي، ثُمَّ أَتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَمْلُوءَةٍ إِيمَاناً، فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْجِمَارِ فَغُسِلَ قَلْبِي، ثُمَّ حُشِيَ ثُمَّ أُعِيدَ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الْجِمَارِ أَبُيضَ \_ فَغُسِلَ قَلْبِي، فَعَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ \_ أَبْيَضَ \_ فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَ الْبُرَاقُ يَا أَبَا حَمْزَةَ؟ قَالَ أَنَسٌ: نَعَمْ \_ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصِىٰ طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ.

فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ هَذَا؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خِلَصْتُ فَإِذَا فِيها آدَمُ، فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدً السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالإبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بي، حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا قَلَد: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفَتَحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يَحْيىٰ وَعِيسىٰ فَسَلَّمْ يَحْيىٰ وَعِيسىٰ فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا، ثُمَّ قَالًا: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الثَّالِثَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَك؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِهِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَفُتِحَ. فَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاءً، فَفُتِحَ، فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدْرِيسَ، قَالَ: إِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ الخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِح، وَالنَّبِيِّ الصَّالِح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَباً بِه، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَىٰ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً مِلْمُ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ: مَرْحَباً بِالأَخِ الصَّالِحِ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا تَجاوَزْتُ بَكیٰ، قِبلَ لَهُ: ما يُبِكيك؟ قَالَ: أَبْكِي لأَنَّ غُلَاماً بُعِثَ بَعُدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّى يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ عَلَاماً بُعِثَ بَعُدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّا يَدُولُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مُمَّالًا مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ عَلَى الْمَا لَعَلَى الْمَالَا عَنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ الْمَالِعِ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَلُ الْمَالَّةَ عَلَى الْمَنْتَلِقَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْدُولُ الْمَثِيَةُ مِنْ أُمَّتِهِ أَنْ أَلُولُ الْمِنْ أُمَّةِ الْمَدْدُ الْمُ الْمَلَّةُ مِنْ أُمْتِهِ أَكْدُلُ الْمَالَالَ مِنْ أُمَّةً لِهُ أَنْ عُلَاماً الْمَالَةُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَةُ مَلْمَا الْمِنْ أُمْتِهُ الْمَلْهُ الْمَلْمَا مُنْ أُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُعْلَامِ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَةُ الْمِثَلِي الْمِثَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَةُ الْمِثَلَّةُ عَلَامُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: مَرْحباً بِهِ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جاء، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ، قالَ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، قالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ السَّلامَ، وَالنَّيِ الصَّالِح. قالَ: مَرْحَباً بِالإَبْنِ الصَّالِح، وَالنَّيِ الصَّالِح.

ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ المُنْتَهِيٰ، فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا

وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ، قالَ: هذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهِىٰ، وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ: نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهَرَانِ ظَاهِرَانِ، فَقُلْتُ: ما هذَانِ يَا جِبْرِيلُ؟ قالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ: فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ.

ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ المَعْمُورُ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنْ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ، وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ التي أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ.

ثُمَّ فُرضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ مُوسىٰ، فَقَالَ: بِمَ أُمِرْتَ؟ قالَ: أُمِرْتُ بِخَمَّسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، قَالَ: إِن أُمَّتُكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي وَاللهِ قَدْ جَرَّبَّتُ النَّاسَ قَبْلَك، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِك، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَوَضَع عَنِّي عَشْراً، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ، فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسى، فَقَالَ: بِمَا أُمِرْتَ؟ قُلْتُ: أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَّاتٍ كلَّ يَوْم، قالَ: إِنَّ أُمَّنَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم، وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَك، وَعالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المُعَالَجَةِ، فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التخفِيفَ الْمُتِّك، قَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّىٰ اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكِنْ أَرْضَىٰ وَأُسْلِّمُ. قَالَ: فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ [ | 178, /(77.4) 711] عِبَادِي).

رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ \_ وَهْوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ رَسُولَ اللهِ عَيْ قَالَ: (أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ \_ وَهْوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَىٰ طَرْفِهِ \_ قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَىٰ أَتَبْتُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ. قَالَ: ثُمَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الأَنْبِيَاءُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْ دَخُلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْ فَا لَا لَنَيْ مَنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَيْ : اخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْ : اخْتَرْتُ الْفِطْرَةَ (١٠). وذكر مثل الحديث الذي قبله. [م٢٥٩]

رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ، وَقُرَيْشُ تَسْأَلُنِي عَنْ مَسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاء مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا (١)، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ (١). قَالَ: فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأَتُهُمْ بِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي فَي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعَدٌ (٣) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة. وَإِذَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا وَبِهِ مَاعِيهِ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ شَبَها عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ. وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي: نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَأَمُمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ مَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَالَ قَائِلٌ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ، فَلِدَأَنِي بِالسَّلَام). [177]

٣٩٩٣ \_ (١) (اخترت الفطرة): فسرت الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه \_ والله أعلم \_: اخترت علامة الإسلام، أما الخمر فهي أم الخبائث، وهي علامة الشر.

٣٥٩٤ ـ (١) (لم أثبتها): أي: لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بما هو أهم.

<sup>(</sup>٢) (فكربت كربة ما كربت مثله قط): الضمير في «مثله» يعود على معنىٰ الكربة، وهو «الكرب». والكربة: الغم الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٣) (ضرب جعد) الضرب: قليل اللحم. و(جعد): صفة شعره.

بِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ انْتُهِيَ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ انْتُهِيَ بِهِ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْبَىٰ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْبَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا. قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ إِلَىٰ اللهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا. قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَعْشَىٰ إِلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

## ١٢ \_ باب: هل رأًى عَلَيْ الله في المعراج

رَأَىٰ محمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعْرِي (١) ممَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ رَأَىٰ محمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَفَ شَعْرِي (١) ممَّا قُلْتَ! أَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً يَعِيْهِ رَأَىٰ رَبَّهُ؟ ثَلَاثٍ، مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّداً يَعِيْهِ رَأَىٰ رَبَّهُ؟ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿لَا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو وَهُو يُدُرِكُ ٱلْأَبْصِدُو وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصِدُ وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو يَدُرِكُ الْأَبْصَدُو وَهُو اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ اللّهَ اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابٍ [الشورى: ٥١]، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ ما في غَدٍ؛ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا لَهُ اللّهُ إِلَا وَحَيًا أَوْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَّا لَهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا تَدُرِى نَفْشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا لَهُ اللهُ اللهُ

٣٥٩٥ \_ (١) (المقحمات) معناها: الذنوب العظام الكبار التي تهلك أصحابها، والمعنى:
 من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات.

٣٩٩٦ ـ (1) (قف شعري): معناه: قام شعري من الفزع لكوني سمعت ما لا ينبغي أن يقال.

٣٥٩٧ ـ (ق) عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۚ فَيَ فَوْحِن لَهِ النجم].

قَالَ: حَدَّثَنا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ رَأَىٰ جِبْرِيلَ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحِ.

رَبَّكَ؟ قَالَ: (نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ)(۱). مَا لُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبُّكَ؟ قَالَ: (نُورٌ أَنَّىٰ أَرَاهُ)(۱).

\*\* \*\* \*\*

٣٥٩٨ ـ (١) قال المازري كَلْشُهُ: الضمير في «أراه» عائد على الله ﷺ، ومعناه: إن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

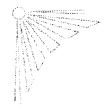

#### الفصل الثالث

#### الهجرة وما بعدها

#### ١ \_ باب: بدء الهجرة إلىٰ المدينة

٣٥٩٩ - (خ) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَهِ اللهِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ عَلَيْنَا عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَبِي اللهُ عَلَيْنَا عَمَّالُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَبِي اللهُ عَلَيْنَا عَمَالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَّالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَّالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَا عَلَيْنَا عَمَالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالُ اللهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَا عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَمَالًا لِنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَا لَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَمَالًا لَهُ عَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

□ وفي رواية: قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ الْمُ مَكْتُومِ، وَكَانَا يُقْرِئونَ (١) النَّاسَ، فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، أُمِّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ في عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيِّ عَيْلاً، ثُمَّ قَدِمَ النَّبِيُ عَيْلاً، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلاً، النَّبِيُ عَيْلاً، فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ المَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَيْلاً، حَتَىٰ قَرَأْتُ: حَتَىٰ جَعَلَ الإِمَاءُ يَقُلْنَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً، فَمَا قَدِمَ حَتَىٰ قَرَأْتُ: وَحَمَّالُ اللهِ عَيْلاً، فَمَا قَدِمَ حَتَىٰ قَرَأْتُ: [الأعلى] في شُورٍ مِنَ المُفَصَّلِ. [٢٩٢٥]

### ٢ ـ باب: هجرة النبي ﷺ إلى المدينة

• ٣٦٠٠ - (خ) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَامًا عَلَامُ عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَلَامًا عَا

٣٥٩٩ ـ (١) (يقرئون): قال في «الفتح» في رواية الأصيلي وكريمة: فكانا يقرئان الناس.
 وهو أوجه، ويوجه الأول على أن أقل الجمع اثنان.

أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِراً نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ، حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ<sup>(۱)</sup> لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ، وَهْوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ في الأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي.

قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، إِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعْمِنُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْف، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَأَنَا لَكَ جارٌ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ. فَرَجَعَ وَارْتَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ.

فَطَافَ ابْنُ الدَّغِنَةِ عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُمْ: إِن أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرِجُ مِثْلُهُ وَلَا يُخْرَجُ ، أَتُخْرِجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ المَعْدُومَ ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ ؟! فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدَّغِنَةِ ، وَقَالُوا لابْنِ الدَّغِنَةِ : مُرْ أَبًا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ ، فَلْيُصَلِّ فِيهَا ، وَلْيَقْرَأُ ما شَاءَ ، وَلَا يُؤذِينَا بِذِلِكَ ، وَلَا يَشْعَلِنْ بِهِ ، فَإِنَّا نَحْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا . فَقَالَ ذلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ ، وَلا يَشْعُلِنُ بِهِ ، فَإِنَّا نَحْشَىٰ أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا . فَقَالَ ذلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْرٍ ، فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ بِذلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ في دَارِهِ ، وَلَا يَشْعُلِنُ بِصَلَاتِهِ وَلَا يَقْرَأُ في غَيْرِ دَارِهِ .

ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ، فابْتَنىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَذَّفُ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً، لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ، وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابْنِ

٣٦٠٠ (برك الغماد): موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن.
 (٢) (فيتقذف): أي: يتدافعون، فيقذف بعضهم بعضاً.

الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِوَارِكَ، عَلَىٰ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَقَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فَابْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، فَانْهَهُ، فَإِلْ أَنْ أَخَبَ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِیٰ؛ إِلَّا أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبِیٰ؛ إِلَّا أَنْ يُعْبُدَ بِنَكِ، فَإِنْ اللهُ أَنْ يَوْدَ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ (٣)، يَعْبُدَ بِذِلِكَ، فَطِرْنَ بِذِلِكَ، فَسِلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَنْ نُحْفِرَكَ (٣)، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكُرِ الْإِسْتِعْلَانَ.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَىٰ ابْنُ الدَّغِنَةِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيَّ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنِّي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَىٰ بِجِوَارِ اللهِ وَكَالًىٰ.

وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُ وَمَئِذٍ بِمَكَّةً، فَقَالَ النَّبِيُ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٤) \_ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِهُرَتِكُمْ، ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لَابَتَيْنِ) \_ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ (٤) \_ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ فِيَا الْمَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عَلَىٰ رِسْلِكَ (٥)، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ قِبَلَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (عَلَىٰ رِسْلِكَ (٥)، فَإِنِّي أَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ فَإِنِّي أَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ وَهَلْ تَرْجُو ذَٰلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ وَعَلْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ \_ وَهُوَ الْخَبَطُ (٢) \_ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) (نخفرك): أي: نغدر بك.

<sup>(</sup>٤) (وهما الحرتان): هذا مدرج في الخبر وهو من تفسير الزهري. و(الحرة): أرض حجارتها سود.

<sup>(</sup>٥) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ مهلك.

<sup>(</sup>٦) (وهو الخبط): هلذا التفسير من الزهري.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ في نَحْرِ الظِّهِيرَةِ (٧) ، قَالَ قَائِلٌ لأَبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَقَنِّعاً (٨) ، في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِدَاءٌ لَهُ أَبِي وَأُمِّي ، وَاللهِ ما جَاءَ بِهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا أَمْرٌ .

قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَ لَكُ مَنْ عِنْدَكَ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا هُمْ النَّبِيُ عَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي في الخُرُوجِ). أَهْلُكَ، بِأْبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي في الخُرُوجِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحَابَةَ (٩) بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: (فَعَنْ مَا يَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (نَعَمْ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ لِي بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهِ إِحْدَىٰ رَاحِلَتَيَ هَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: (بِالثَّمَنِ).

قالَتْ عائِشَةُ: فَجَهَّزْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجَهَازِ (١٠)، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَةً فِي جِرَابٍ (١١)، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا (١٢)، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا (١٢)، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَىٰ فَمِ الْجِرَابِ، فَبِذلِكَ سُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. قَالَتْ: ثُمَّ لَجَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ بِغَارٍ في جَبَلِ ثَوْرٍ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ (١٣) لَيَالٍ، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهْوَ غُلَامٌ شَابٌ، ثَقِفٌ (١٣)

<sup>(</sup>٧) (في نحر الظهيرة): أي: أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار.

<sup>(</sup>٨) (متقنعاً): أي: مغطياً رأسه.

<sup>(</sup>٩) (الصحابة): بالنصب؛ أي: أريد المصاحبة.

<sup>(</sup>١٠) (أحث الجهاز) من الحّث: وهو الإسراع. و(الجهاز): هو ما يحتاج إليه في السفر.

<sup>(</sup>١١) (سفرة في جراب): أي: زاداً في جراب.

<sup>(</sup>١٢) (نطاقها) النطاق: ما يشد به الوسط.

<sup>(</sup>١٣) (ثقف): هو الحاذق.

لَقِنُ (١٤)، فَيَدَّلِجُ (١٥) مِنْ عِنْدِهِما بِسَحَرِ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ بِمَكَّةَ كَبَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْراً يُكْتَادَانِ بِهِ(١٦) إِلَّا وَعاهُ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمَا بِخَبَر ذلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ، وَيَرْعَىٰ عَلَيْهِمَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ \_ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ \_ مِنْحَةً مِنْ غَنَم، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ الْعِشَاءِ، فَيَبِيتَانِ في رِسْلِ (١٧)، وَهْوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا (١٨)، حَتَّىٰ يَنْعِقَ (١٩) بِهَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَسِ، يَفْعَلُ ذلِكَ في كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ.

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُر رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيل، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْن عَدِيٍّ، هَادِياً خِرِّيتاً \_ وَالْخِرِّيثُ: المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ (٢٠) \_ قَدْ غَمَسَ حِلْفاً (٢١) في آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّهْمِيِّ، وَهْوَ عَلَىٰ دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأْتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةً، وَالدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بهمْ طَرِيقَ السَّوَاحِل. [خ٥٠٩٣ (٢٧٤)]

٣٦٠١ - (خ) عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم قَالَ: جاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْش، يَجْعَلُونَ في رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جالِسٌ في مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي

<sup>(</sup>١٤) (لقن): هو السريع الفهم.

<sup>(</sup>١٥) (فيدلج): أي: يخرج بسحر إلى مكة.

<sup>(</sup>١٦) (يكتادان به): هو من الكيد.

<sup>(</sup>١٧) (رسل): اللبن الطرى.

<sup>(</sup>١٨) (ورضيفهما): اللبن المرضوف؛ أي: التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد، وتزول رخاوته.

<sup>(</sup>١٩) (ينعق): أي: يصيح بغنمه. والنعيق: صوت الراعي إذا زجر الغنم.

<sup>(</sup>٢٠) (والخريت: الماهر بالهداية): هذا مدرج في الخبر من كلام الزهري.

<sup>(</sup>٢١) (قد غمس حلفاً): أي: كان حليفاً.

مُدْلِجٍ، إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّىٰ قامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفاً أَسْوِدَةً (١) بِالسَّاحِلِ، أُرَاهَا مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ، قالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَأَصْحَابَهُ وَاللَّهُ لَلْهُ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَاناً وَفُلَاناً، انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنَا (٢)، ثُمَّ لَبِثْتُ في الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ، فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي - وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ - فَتَحْبِسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي.

فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَخَطَطْتُ بِزُجِّهِ الأَرْضَ (٣)، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ (٤)، حَتَّىٰ أَتَيْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا (٥) تُقَرِّبُ بِي (٢)، حَتَّىٰ دَنَوْتُ مِنْهُمْ.

فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَىٰ كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الأَزْلَامُ (٧)، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ (٨)، فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَعَصَيْتُ الأَزْلَامَ، تُقَرِّبُ بِي حَتَّىٰ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثِرُ اللهَ عَنَا الرُّكْبَتَيْنِ، اللهَ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُحْرِجُ يَدَيْهَا. فَلَمَّا

٣٦٠١ ـ (١) (أسودة): أي: أشخاصاً.

<sup>(</sup>٢) (بأعيننا): أي: في نظرنا معاينة.

<sup>(</sup>٣) (بزجه الأرض): الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح.

<sup>(</sup>٤) (وخفضت عاليه): أي: أمسكه بيده وجرَّ زجه علىٰ الأرض فخطها به، لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه.

<sup>(</sup>٥) (فرفعتها): أي: أسرعت بها السير.

<sup>(</sup>٦) (تقرب بي) التقريب: السير دون العدو، وفوق العادة.

<sup>(</sup>٧) (الأزلام): هي القداح، وهي السهام التي لا ريش لها ولا نصل.

<sup>(</sup>٨) (فخرج الذي أكره): أي: لا يضرهم.

اسْتَوَتْ قَائِمَةً، إِذَا لأَثَرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ (٩) سَاطِعٌ في السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلَام، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ.

فَنَادَيْتُهُمْ بِالأَمَانِ فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّىٰ جِئْتُهُمْ، وَوَقَعَ في نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ ما لَقِيتُ مِنَ الحَبْسِ عَنْهُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمْ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهِ عَنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهَ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهِ عَنَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنَا ). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ يَرْزَآنِي (١٠) وَلَمْ يَسْأَلُانِي، إِلَّا أَنْ قَالَ: (أَخْفِ عَنّا). فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ في رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ يَعْلَابَ أَمْنِ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْهُمُ وَعَلَيْهُ مَنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهِ مِنْ أَدِيمٍ، ثُمَّ مَضَىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ .

قال ابن شهاب: فأخبرني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي الزُّبَيْرَ في رَكْبٍ مِنَ المُسْلِمِينَ، كَانُوا تِجَاراً قافِلِينَ مِنَ الشَّامِ، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ.

وَسَمِعَ المُسْلِمُونَ بِالمَدِينَةِ بِمَخْرَجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّة، فَكَانُوا يَعْدُونَ كُلَّ غِدَاةٍ إِلَىٰ الحَرَّةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّىٰ يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ وَانْقَلَبُوا يَوْماً بَعْدَ ما أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ، أَوْفَىٰ رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَىٰ أُطُم (١٢) مِنْ آطَامِهِمْ، لأَمْرٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (١٣) يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (١٤)، فَلَمْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ (١٣) يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ (١٤)، فَلَمْ

<sup>(</sup>٩) (عثان): الدخان من غير نار.

<sup>(</sup>١٠) (فلم يرزآني): أي: لم ينقصا مما معي شيئاً.

<sup>(</sup>۱۱) (كتاب أمن): أي: كتاب موادعة.

<sup>(</sup>١٢) (أطم): هو الحصن.

<sup>(</sup>١٣) (مبيضين): أي: عليهم الثياب البيض.

<sup>(</sup>١٤) (يزول بهم السراب): أي: يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له.

يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ، هَذَا جَدُّكُمُ (١٥) اللهِ عَلَيْ السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَمْرِو بْنِ بِظَهْرِ الحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، حَتَّىٰ نَزَلَ بِهِمْ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ.

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ (١٦)، وَجَلَسَ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَامِعًا، فَطَفِقَ مَنْ جاءَ مِنَ الأَنْصَارِ \_ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ يُحيِّي أَبَا بَكْرٍ، مَنْ جَعَّىٰ أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ. فَلَبِثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَأُسِّسَ المَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ (١٧)، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ عَلَىٰ التَقْوَىٰ (١٧)، وَصَلَّىٰ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَسَارَ يَسُولُ اللهِ عَلَىٰ التَقْوَىٰ (١٧) يَعْفِ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ بِالمَدِينَةِ، وَهُو يَصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨١ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ يُصَلِّى فِيهِ يَوْمَئِذ رِجَالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَكَانَ مِرْبَداً (١٨١ لِلتَّمْرِ، لِسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْنِ نِيتِيمَيْنِ في حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ مَنْ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ: (هذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ).

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغُلَامَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِرْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً، فَقَالَا: لَا، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَبَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُمَا هِبَةً حَتَّىٰ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ بَنَاهُ مَسْجِداً، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُهُ مِنْهُمُا لِللهِ عَلَيْهِ لَيْقُلُ اللّهِ عَلَيْهِ يَنْقُلُ مَعْهُمُ اللّهِنَ في بُنْيَانِهِ وَيَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ اللّهِنَ:

<sup>(</sup>١٥) (جدكم): أي: حظكم وصاحب دولتكم.

<sup>(</sup>١٦) (فقام أبو بكر للناس): أي: يتلقاهم.

<sup>(</sup>١٧) (المسجد الذي أسس على التقوى): أي: مسجد قباء.

<sup>(</sup>١٨) (مربداً): الموضع الذي يجفف فيه التمر.

هذا الحِمالُ لا حِمَالُ خيبر هلْذَا أَبَارُ رَبَّنَا وأَطْهَرْ ويقول:

اللَّهُمَّ! إِنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَارْحَمِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ فَتَمَثَّلَ بِشِعْرِ رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ لَمْ يُسَمَّ لِي.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا في الأحادِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَثَّلَ بِبْيتِ شِعْرِ تَامٍّ غَيْرِ هذه الأبيات. [خ٣٩٠٦]

## ٣ ـ باب: في بيت أبي أيوب

٣٦٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ فَي النَّبِيَ عَلَيْ أَبُو اَيُوبَ فَي الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً النَّبِيُ عَلَيْ فَي السُّفْلِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعُلْوِ. قَالَ: فَانْتَبَهَ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ! فَتَنَحَّوْا، فَبَاتُوا فِي جَانِبٍ. ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ ! (السُّفْلُ أَرْفَقُ)، فَقَالَ: لَا أَعْلُو سَقِيفَةً قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ أَنْتَ تَحْتَهَا، فَتَحَوَّلَ النَّبِي عَلَيْ فِي الْعُلْوِ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ. فَكَانَ يَصْنَعُ لِلنَّبِي عَلَيْ طَعَاماً، فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَبَعُ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ عَاماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَيَتَبَعُ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ تَعْماماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ لَعُماماً فِيهِ ثُومٌ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ، سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، مَوْمُ عَاماً فِيهِ أَصَابِعِ النَّبِي عَيْقَ مُونَعِ أَصَابِعِهِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ يَأْكُلْ! فَفَزِعَ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ، مَوْعِعِ أَصَابِعِ النَّبِي عَيْقَ إِلَى النَّيقِ يُعَلِي اللَّهِ عُلَى الْمُومُ فَقَالَ النَّبِي عَيْقَ لَا النَّيقِ يُونَى النَّي عَلَى اللَّهُ يُعْتَى الْكُومُ اللَّهُ يُعْتَى الْكُومُ مَا تَكْرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُرَهُ مَا تَكُونَ النَّيْقِ يُعْتَى الْكَوْلَا النَّبِي عَلَى الْمَالِهِ لَيْهِ الْمَالِلَ الْمَوْضِعِ أَصَابِعِلَ لَهُ اللَّهُ مَوْعِ فَالَ النَّيْقِ الْعَلَى الْمَالِقَ فَيْ الْمُوءَ الْمَا لَوْلَا اللَّهِ يَعْلَى الْمَالِعِلَ الْمُوءِ اللَّهُ الْعُلَى الْمُوءَ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَعُومُ الْمُؤْمُ الْمُوءَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

## ٤ ـ باب: إسلام عبد الله بن سلام ضيفه

٣٦٠٣ - (خ) عَنْ أَنَسٍ ضَيْظُهُ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ

٣٦٠٢ ـ (١) (يؤتلي): أي: تأتيه الملائكة والوحى.

رَسُولِ اللهِ ﷺ المَدِينَة، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيِّ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يَنْزِعُ إِلَىٰ أَخُوالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَبَرَنِي بِهِنَّ آنِفاً جِبْرِيلُ). قالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (خَبَرَنِي بِهِنَ آنِفاً جِبْرِيلُ). قالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ:

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَىٰ المَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ: فَزِيَادَةُ كَبِكِ حُوتٍ، وَأَمَّا الشَّبَهُ في الْوَلَدِ: فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ المَرْأَةَ فَسَبَقَهَا ماؤُهُ كانَ الشَّبَهُ لَهَا). قالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ كَانَ الشَّبَهُ لَهَا). قالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، إِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلُ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَجَاءَتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَيُّ رَجُلٍ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ)؟ قَالُوا: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: أَعْلَمُنَا، وَابْنُ أَحْيَرِنا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهَ: (أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ)؟ قالُوا: أَعاذَهُ اللهُ! مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، فَقَالُ: شَرُنَا، وَوَقَعُوا فِيهِ.

[خ٣٣٢٩]

# ٥ ـ باب: أول مولود في الإسلام

٣٦٠٤ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ وَهُمَا: أَنَّهَا حَمَلَتُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، قالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ (١)، فَأَتَيْتُ

٣٦٠٤ ـ (١) (وأنا متم): أي: مقاربة للولادة.

المَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُبَاءً، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَوَضَعْتُهُ في حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ في فِيهِ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ وَنَكَ ثُمَّ عَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإِسْلَامِ، فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيداً؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ فَي الإِسْلَامِ، فَلَا يُولَدُ فَي الإِسْلَامِ، فَلَا يُولَدُ فَي الإِسْلَامِ، فَلَا يُولَدُ فَي الإِسْلَامِ، فَلَا يُولَدُ فَرَحًا شَدِيداً؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ: إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ.

### ٦ \_ باب: التأريخ بالهجرة

٣٦٠٥ - (خ) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا عَدُّوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ، مَا عَدُّوا إِلَّا مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ. [خ٣٩٣٤]

### ٧ ـ باب: مرض بعض الصحابة بعد هجرتهم

٣٦٠٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةُ المُمَّلِينَةَ وُعِكَ (١) أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الحُمَّلَىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ في أَهْلِهُ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ<sup>(۲)</sup> نَعْلِهُ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الحُمَّىٰ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ<sup>(۳)</sup> يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ (٤) وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ (٥)

٣٦٠٦ ـ (١) (وعك): أي: أصابه الوعك، وهي الحمي.

<sup>(</sup>٢) (شراك): السير الذي يكون في وجه النعل.

<sup>(</sup>٣) (يرفع عقيرته): أي: صوته ببكاء أو بغناء.

<sup>(</sup>٤) (بواد): أي: بوادي مكة.

<sup>(</sup>٥) (وجليل): نبات ضعيف.

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مَجَنَّةٍ (٦) وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (٧)

وَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كما أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَىٰ أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ. اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَىٰ الجُحْفَةِ).

قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ، قَالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً. تَعْنِي: مَاءً آجِناً.

۸ ـ باب: بناء المسجد النبوي الشريف
 [انظر: ۱۰۲۸ وما بعده].

## ٩ \_ باب: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

المَدِينَةَ آخِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ المَدِينَةَ آخِي رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالاً، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَهَا، قَالَ: فَقَالَ زَوْجَتَيَ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، قَالَ: فَقَالَ عَنْدُ الرَّحْمنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمِنٍ، قَالَ: شُولُ قَيْنُقَاعَ، قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ، فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمِنٍ، قَالَ: رُسُولُ اللهِ عَيْدُ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (تَزَوَّجْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةً مِنَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: (تَزَوَّجْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمَنْ). قَالَ: امْرَأَةً مِنَ

<sup>(</sup>٦) (مياه مجنة): موضع علىٰ أميال من مكة.

<sup>(</sup>٧) (شامة وطفيل): جبلان بقرب مكة.

الأَنْصَارِ، قَالَ: (كُمْ سُقْتَ)<sup>(۱)</sup>؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ<sup>(۲)</sup> مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمْ<sup>(٣)</sup> وَلَوْ بِشَاةٍ). [خ٢٠٤٨]

الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اللهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اللهِ ﷺ آخَىٰ بَيْنَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةً.

#### ١٠ ـ باب: زواج النبي ﷺ عائشة

٣٦٠٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رَأَيْتُكِ في المَنَامِ، يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ في سَرَقَةٍ (١) مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هذهِ امْرَأَتُك، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ). [خ٥١١٥ (٣٨٩٥)/ م٢٤٣٨]

بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَزَلْنَا في بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَوُعِكْتُ فَتَمَزَّقَ شَعَرِي فَوَفَى (١) جُمَيْمةً (٢)، فَأَتَنْنِي أُمِّي أُمُّ رُومانَ، وَإِنِّي فَوُعِكْتُ فَتَمَزَّقَ شَعَرِي فَوَفَى (١) جُمَيْمةً لَا ، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا لَفِي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي، فَصَرَخَتْ بِي، فَأَتَيْتُهَا، لَا أَدْرِي مَا تُرِيدُ بِي؟ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّىٰ أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ (٣) تُرِيدُ بِي؟ فَأَخَذَتْ بِيدِي حَتَّىٰ أَوْقَفَتْنِي عَلَىٰ بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّي لأَنْهَجُ (٣)

٣٦٠٧ \_ (١) (كم سقت): أي: كم أعطيت، وكان عادتهم سَوْقُ الإبل إلى المرأة في المهر، ولذا قال: كم سقت...

<sup>(</sup>٢) (النواة): النواة في الموزونات: خمسة دراهم، ذهباً كانت أم فضة.

<sup>(</sup>٣) (أولم) الوليمة: الطعام عند العرس.

٣٦٠٩ ـ (١) (سرقة): قطعة.

٣٦١٠ ـ (١) (فوفيٰ): أي: كثر. وفي الكلام حذف تقديره: ثم فصلت من الوعك فتربيٰ شعري فكث.

<sup>(</sup>٢) (جميمة): تصغير جمة، وهي مجتمع شعر الناصية. ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جمة.

<sup>(</sup>٣) (لأنهج): أي: أتنفس تنفساً عالياً.

حَتَّىٰ سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي، ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْءًا مِنْ ماءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ في الْبَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَىٰ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَىٰ خَيْرِ طَائِرٍ (١٤)، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، فَلَمْ يَرُعْنِي (٥) إِلَّا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ضُحىٰ، فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. [٢٤٢١م ٢٨٩٤]

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) (عليٰ خير طائر): أي: عليٰ خير حظ ونصيب.

<sup>(</sup>٥) (فلم يرعني): كنَّتْ بذٰلك عن المفاجأة.



### ١ \_ باب: فضل من شهد بدراً

٣٦١١ ـ (م) عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عَبْداً لِحَاطِبٍ جَاءَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَشْكُو حَاطِبًا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ: حَاطِبًا، فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ: (كَذَبْتَ! لَا يَدْخُلُهَا، فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَالْحُدَيْبِيَةَ). [م٢٤٩٥]

### ٢ \_ باب: الشورىٰ قبل المعركة

٣٦١٢ - (خ) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ (١) مَشْهَداً؛ لأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ (٢)، أَتَىٰ النَّبِيَّ عَيْ وَهُو يَدْعُو عَلَىٰ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ النَّبِيَ عَيْ وَهُو يَدْعُو عَلَىٰ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَا نَقُولُ كما قالَ قَوْمُ مُوسَىٰ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ مُوسَىٰ: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَوَى وَجُهُهُ وَسَرَّهُ. شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ. فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَيْ اللَّهُ أَشْرَقَ وَجُهُهُ وَسَرَّهُ. [٢٩٥٢]

٣٦١٣ ـ (م) عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَاوَرَ (١)، حِينَ بَلَغَهُ

٣٦١٧ \_(١) (المقداد بن الأسود): هو المقداد بن عمرو، وقد كان الأسود تبناه، فصار ينسب إليه.

<sup>(</sup>٢) (مما عدل به): أي: من كل شيء يقابل ذلك من أمور الدنيا. والمراد: المبالغة في عظمة ذلك المشهد.

٣٦١٣ ـ (١) (شاور): إنما فعل ذٰلك ليعرف رأي الأنصار لأنه لم يكن بايعهم علىٰ أن =

إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأَخَضْنَاهَا (٢)، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا (٣) إِلَىٰ بَرْكِ الْغِمَادِ (١) لَفَعَلْنَا.

قَالَ: فَنَدَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّاسَ، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ نَزَلُوا بَدْراً. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا أَنْ فَرَيْشٍ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ فَأَخُذُوهُ، فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: نَعَمْ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ. فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، هَذَا أَبُو سُفْيَانَ. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، ضَرَبُوهُ فَقَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضَاً، ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْفِي قَائِمٌ يُصَلِّي. النَّاسِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضَاً، ضَرَبُوهُ، وَرَسُولُ اللهِ عَيْفِي قَائِمٌ يُصَلِّي. فَلَمَا رَأَىٰ ذَلِكَ انْصَرَفَ (1)، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَضْرِبُوهُ إِذَا فَالَ هَذَا أَيْضَاً، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَصْرَفُ إِذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا كَذَا اللهِ عَلَاهُ فَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيد: (هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ) قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ

يخرجوا معه لقتال العدو، وإنما بايعوه على أن يمنعوه ممن قصده. وقد أجابوه أحسن جواب.

<sup>(</sup>٢) (أن نخيضها البحر لأخضناها): يعني: الإبل.

<sup>(</sup>٣) (أن نضرب أكبادها): كناية عن ركضها.

<sup>(</sup>٤) (برك الغماد): هو موضع من وراء مكة بخمس ليال من ناحية الساحل.

<sup>(</sup>٥) (روايا): هي الإبل التي يستقون عليها.

<sup>(</sup>٦) (انصرف): أي: سلم وختم صلاته.

<sup>(</sup>٧) (لتضربوه وتتركوه): هلكذا بغير نون، أي حذف النون بغير ناصب ولا جازم، وهي لغة مستعملة.

عَلَىٰ الأَرْض، هَاهُنَا وَهَاهُنَا. قَالَ: فَمَا مَاطَ(٨) أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِع يَدِ رَسُول اللهِ ﷺ. [م٩٧٧١]

#### ٣ \_ باب: دعاء قبل المعركة

٣٦١٤ ـ (خ) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اَلَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا إِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا إِبْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَهُوَ فَي قُبَّةٍ: (اللَّهمَّ إِنِّي أَنْشُدَكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ اليَوْم) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ فَقَالَ: حَسْبَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدِّرْع، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمَّعُ وَيُولُونَ اَلدُّبُرُ ﴿ إِنَّ كُلِّمَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ الدَّهِي القمر: ٤٥، ٤٦]. وفي رواية: في قبة يوم بدر. [خ٥١٩٢، ٥٧٨٤]

#### ٤ \_ باب: بدء المعركة بالمبارزة

٣٦١٥ ـ (خ) عَنْ قَيْس بْن عُبَادٍ، عَنْ عَلَيِّ بْن أَبِي طَالِب رَهِيْ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَي الرَّحْمن لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قالَ قَيْسٌ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُواْ فِي رَبِّهِمٌّ ﴾ [الحج: ١٩] قَالَ: هُمُ الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ: عَلِيٌّ وَحَمَزَةُ وَعُبَيْدَةُ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً. [خ٤٤٧٤ (٥٢٩٣)]

#### ٥ \_ باب: وصف عام للمعركة

٣٦١٦ - (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عباس قَالَ: حدثني عمر بن الخطاب قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً. فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>٨) (فما ماط): أي: فما تباعد.

الْقِبْلَةَ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: (اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي. اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ) فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَادَّاً يَدَيْهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِدٍ يَشْتَدُ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياً، الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ، فَنَظَرَ إِلَىٰ الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِياً، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ (٢)، وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْط، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُو قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ (٢)، وَشُقَّ وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْط، فَاخْضَرَّ ذلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ. فَقَالَ: (صَدَقْتَ. ذلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ التَّالِئَةِ) فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الأُسَارَىٰ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: (مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الأُسَارَىٰ)؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً، فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً عَلَىٰ اللهُ مَنْ اللهِ عَسَىٰ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلَام. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا تَرَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٣٦١٦ \_ (١) (كذاك): أي: كفاك.

<sup>(</sup>٢) (خطم أنفه) الخطم: الأثر على الأنف.

يَا ابْنَ الْحَطَّابِ؟) قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَىٰ الَّذِي رَأَىٰ أَبُو بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ بَكْرٍ، وَلَكِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكِّنَا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، فَتُمَكِّنَ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَوُلِيَ مَنْ فَلَانٍ لِعُمَرَ لَ فَلَانٍ مَنْ فَلَانٍ لَعُمَرَ لَ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَإِنَّ هَوُلِاءِ أَئِمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيْ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمُ يَهُو مَا قُلْتُ.

فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَبُو بَكْرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيانِ، قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَبْكِي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِلْبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَزَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِللَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَذَابُهُمْ أَدْنَىٰ مِنْ هِذِهِ الشَّجَرَةِ ) ـ شَجَرَةٍ أَخْذِهِمُ الْفِدَاءَ، لَقَدْ عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَىٰ مِنْ هِذِهِ الشَّجَرَةِ ) ـ شَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبِي اللهِ عَيْقَ ـ وَأَنْزَلَ اللهُ وَعَلَىٰ: ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِهِ : ﴿مَا كَاكَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِّبُا ﴾ أَشَرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِّبَا ﴾ أَشَرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، إلَىٰ قَوْلِهِ : ﴿ فَكُلُواْ مِمَا غَنِمْتُمْ حَلَلا طَيِبَا ﴾ أَسُرَىٰ حَتَى يُتُخِرَ فِي ٱللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ. [الأنفال: ١٧٠ ـ ٢٩] فَأَحَلَّ اللهُ الْغَنِيمَةَ لَهُمْ.

٣٦١٧ ـ (م) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ بُسَيْسَةَ عَيْناً يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ، فَجَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَكَدَّمَ، فَقَالَ: (إِنَّ لَنَا طَلِبَةً، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ (١) حَاضِراً فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا) فَجَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي عِلْوِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ: (لَا؛ إِلَّا مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً).

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّىٰ سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَىٰ

٣٦١٧ \_ (١) (ظهره) الظهر: الدواب التي تركب.

بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا يُقَدِّمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ (٢) فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (قُومُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ).

قَالَ: يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأَنْصَادِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قَالَ: بَخِ بَخِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلِكَ بَخِ بَخٍ) قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَوْلِكَ بَخِ بَخٍ) قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: (فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا). رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: (فَإِنَّكُ مِنْ أَهْلِهَا). فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَبِيتُ فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ (٢)، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَبِيتُ حَتَّىٰ آكُلَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ قَبْلَ. وَاللهُ مَعَهُ مِنَ اللّهُ مَتَىٰ مُعَهُ مِنَ اللّهُ مَتَّىٰ قُبْلَ. وَاللّهُ مَتَّىٰ قُبْلَ.

#### ٦ ـ باب: شهود الملائكة معركة بدر

٣٦١٨ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: (هَذَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ). (حِهْدَا جِبْرِيلُ، آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ).

### ٧ \_ باب: مقتل أبى جهل

٣٦١٩ ـ (ق) عَنْ عبدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ قالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ في الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَشِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الطَّنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهِمَا (١)، الأَنْصَارِ، حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهِمَا (١)، فَغَمْنَ فَعَمْرَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،

<sup>(</sup>٢) (دونه): أي: أمامه.

<sup>(</sup>٣) (قرنه): أي: جعبة السهام.

٣٦١٩ ـ (١) (أضلع منهما): معنى أضلع: أقوى.

مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِي؟ قالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ (٢) حَتَّىٰ يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنَّالًا)، فَتَعَجَّبْتُ لِذلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا.

فَلَمْ أَنْشَبْ (1) أَنْ نَظَرْتُ إِلَىٰ أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ في النّاسِ، قُلْتُ: أَلَا، إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي، فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، فَضَرَبَاهُ حَتَّىٰ قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: (أَيُّكُمَا قَتَلَهُ)؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ: (هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا)؟ قَتَلَهُ)؟ قَالَ: لَا، فَنَظَرَ في السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ قَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ قَالَ: كَا، فَنَظَرَ في السَّيْفَيْنِ، فَقَالَ: (كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ). وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ. [خا٢٥٤/ م٢٥٤١]

#### ٨ ـ باب: وقوفه ﷺ على القليب

بَأْرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدَ قُرْيَشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِيٍّ مَنْ أَطْوَاءِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدَ قُرْيَشٍ، فَقُذِفُوا في طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (١) خَبِيثٍ مُخْبِثٍ. وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَىٰ قَوْمِ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَىٰ، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّىٰ مَشَىٰ، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ وَقَالُوا: مَا نُرَىٰ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرَّكِيِّ (٢)، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ:

<sup>(</sup>٢) (سوادي سواده): أي: شخصي شخصه.

<sup>(</sup>٣) (الأعجل منا): الأقرب أجلاً.

<sup>(</sup>٤) (لم أنشب): لم ألبث.

٣٦٢٠ ـ (١) (أطواء بدر) مفرِدها: طوي. وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة.

<sup>(</sup>٢) (شفة الركي): أي: طرف البئر.

(يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانِ! وَيَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانِ! أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّاً، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً؟). قالَ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسُ مَحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ). [خ۲۷۹۳ (۲۰۲٥) م٥٧٨٢]

٣٦٢١ - (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهُا قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَيْهُ: (إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الآنَ أَنَّ مَا كَنْتُ أَقُولُ حَقٌّ). وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠]. [خ۱۳۷۱/ م۲۳۲]

### ٩ \_ باب: فداء الأسرى

٣٦٢٢ ـ (خ) عَنْ أَنَس رَفِيْهِ: أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ، اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: اثْذَنْ لَنا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقَالَ: (لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَماً). [خ٧٣٥]

٣٦٢٣ ـ (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَيُهِينَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ في أُسَارَىٰ بَدْرٍ: (لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيِّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هؤلَاءِ النَّتْنيٰ (١)، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ). [خ۲۱۳۹]

### ١٠ ـ باب: عدد أهل بدر

٣٦٢٤ - (خ) عَن الْبَرَاءِ قالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيِّفاً عَلَىٰ سِتِّينَ، وَالأَنْصَارُ نَيِّفاً وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْن . [خ٥٥ (٥٥٥)]

٣٦٢٣ ـ (١) (النتنيٰ): جمع نتن.

# ١١ ـ باب: ظهور النفاق بإِسلام ابن أُبيّ

٣٦٢٥ ـ (ق) عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ وَإِنَّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَكِيَّةُ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَادٍ، عَلَىٰ قَطِيفَةٍ (١) فَدَكِيَّةٍ (٢) ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. قالَ: حَتَّىٰ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ. قالَ: حَتَّىٰ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيِّ، فَإِذَا في الْمَجْلِسِ أَخْلَاظٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ. عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ وَالمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

فَلَمَّا غَشِيَتِ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ (٣)، خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ اَنْفَهُ (٤) بِرِدَائِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَنْفَهُ (٤) بِرِدَائِهِ، ثُمَّ وَقَفَ، فَنَزَل فَدَعاهُمْ إِلَىٰ اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا المَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقَّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، ارْجِعْ إِلَىٰ رَحْلِكَ (٥)، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ في مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّىٰ كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ عَيَا يُخَفِّضُهُمْ (٢) حَتَّىٰ سَكَنُوا.

ثم رَكِبَ النَّبِيُّ عَلِياتُ دَابَّتَهُ، فَسَارَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ،

٣٦٢٥ ـ (١) (قطيفة): دثار مخمل.

<sup>(</sup>٢) (فدكية): منسوبة إلىٰ فدك، بلدة معروفة علىٰ مرحلتين من المدينة.

<sup>(</sup>٣) (عجاجة الدابة): هو ما ارتفع من غبار حوافرها.

<sup>(</sup>٤) (خمر أنفه): أي: غطاه.

<sup>(</sup>٥) (إلىٰ رحلك): أي: منزلك.

<sup>(</sup>٦) (يخفضهم): أي: يسكنهم.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: (يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ \_ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ \_ قَالَ: كَذَا وَكَذَا). قالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ، وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَيْكَ، لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هذِهِ الْبُحَيْرَةِ (٢) عَلَىٰ أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ (٨)، فَلَمَّا أَبِىٰ اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ (٩) بِذَلِكَ، فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ اللهُ وَلَلْمَ اللهُ وَلَكُمْ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ مَوْنَ الَّذِينَ الشّرَكُوا أَذَك كَشِيرًا فَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّه

وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَتَأُوّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّىٰ أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (١٠) كُفَّارِ فَيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْراً، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ (١٠) كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ ابْنُ أَبِيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١١)، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ الأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (١١)، فَبَايَعُوا الرَّسُولَ ﷺ عَلَىٰ الإِسْلَامِ فَأَسْلَمُوا.

<sup>(</sup>٧) (البحيرة): تصغير بحرة. والمراد بها: المدينة.

<sup>(</sup>A) (بالعصابة): معناه: اتفقوا أن يعينوه ملكاً. وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً ان يتوجوه ويعصبوه.

<sup>(</sup>٩) (شرق): أي: غص. ومعناه: حسد النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) (صناديد): جمع صنديد، وهو الكبير في قومه.

<sup>(</sup>١١) (قد توجه): أي: ظهر وجهه.

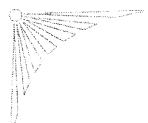

# الفصل الخامس

### غزوة أحد وما بعدها

### ١ ـ باب: الشورىٰ ورجوع المنافقين

النّبي عَلَى إلَى النّبِ عَلَى النّبِ عَلَى النّبِ عَلَى النّبِي عَلَى اللّهُ الْحَدِ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النّبِي عَلَى اللّهُ فِرْقَةٌ تَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللّهُ نَقُولُ: لَا نُقَاتِلُهُمْ، فَنزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي اللّهُ نُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣٦٢٧ ـ (م) عَنْ أَنس: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ أَخَذَ سَيْفاً يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: (مَنْ يَأْخُذُ مِنِي هَذَا)؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُولُ: أَنَا، أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ)؟ قَالَ: فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ، فَقَالَ أَنَا، أَنَا. قَالَ: فَأَخْذَهُ بِحَقِّهِ)؟ قَالَ: فَأَخْذَهُ فَفَلَقَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ، أَبُو دُجَانَةَ: أَنَا آخُذَهُ بِحَقِّهِ. قَالَ: فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ.

#### ٢ ـ باب: وصف المعركة

٣٦٢٨ - (خ) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ عَنِي قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ عَنَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ - وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: (إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ(١)، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَىٰ فَقَالَ: (إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ(١)، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَىٰ

٣٦٢٨ ـ (١) (تخطفنا الطير): هو مثل يراد به الهزيمة.

أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ (٢)، فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ). فَهَزَمُوهُمْ، قالَ: فَأَنَا وَاللهِ رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ (٣)، قَدْ بُرَتْ خَلَا خِلُهُنَّ وَأَسْوُقُهُنَ (٤)، رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ.

فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْدٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْدٍ: أَنَسِيتُمْ ما قالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ؟ قالُوا: وَاللهِ! لَنَأْتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَيْثٍ؟ قالُوا: وَاللهِ! لَنَأْتِينَّ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. فَلَمَّا أَتُوهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ (٥) فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ، فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فَي أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا فِي أَخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَأَصَابُوا مِنَّا فِي اللهُ شُوكِينَ يَوْمَ بَدْدٍ أَرْبَعِينَ فَي مَا السَّعِينَ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنَ المُشْوِكِينَ يَوْمَ بَدْدٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، سَبْعِينَ أَسِيراً وَسَبْعِينَ قَتَيلاً.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مَحَمَّدٌ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَالَىٰ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوا.

فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ اللهِ! إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لأَحْيَاءُ كُلُّهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ لَكَ ما يَسُوؤُكَ. قالَ: يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ (٦)، إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مُثْلَةً (٧)، لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ

<sup>(</sup>٢) (أوطأناهم): أي: غلبناهم وقهرناهم.

<sup>(</sup>٣) (يشتددن) الاشتداد: العدو، أو السرعة في المشي.

<sup>(</sup>٤) (أسوقهن): جمع ساق.

<sup>(</sup>٥) (صرفت وجوههم): أي: تحيروا فلم يدروا أين يتوجهون.

<sup>(</sup>٦) (سجال): أي: مرة لهاؤلاء ومرة لهاؤلاء.

<sup>(</sup>٧) (مثلة): يقال مثَّلَ بالقتيل: إذا جدعه.

تَسُؤْنِي. ثُمَّ أَخَذَ يَرْتَجِزُ: أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ، أُعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ هُبَلْ أَعْلُ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ أَعْلَىٰ تُجِيبُونَهُ)؟ قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ؟ قالَ: (قُولُوا: اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ). قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّىٰ (أَهُ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ وَأَكُنْ اللهُ عَزَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ اللهُ عَرَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرَّىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرَىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَرْىٰ لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَا نَقُولُ؟ قَالَ: (قُولُوا: اللهُ مَوْلَىٰ لَكُمْ).

□ وفي رواية: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ
 جُبَيْرٍ...

٣٦٢٩ ـ (ق) عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ المُشْرِكِينَ، لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ المُسْلِمُونَ، قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُلاءِ ـ يَعْنِي: صَنَعَ هَوُلاءِ ـ يَعْنِي: المُسْرِكِينَ ـ.

ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ! إِنِّي أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحُدٍ، قالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا صَنَعَ. قالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ: ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَلَ بِهِ المُشْرِكُونَ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ.

<sup>(</sup>٨) (هبل): اسم صنم من أصنامهم.

<sup>(</sup>٩) (العزيٰ): اسم صنم، وقيل: إنها شجرة لغطفان كانوا يعبدونها.

<sup>(</sup>١٠) (مولانا): أي: ناصرنا ومؤيدنا.

قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نَرَىٰ \_ أَوْ نَظُنُّ \_ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ ﴿ إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ الْأَجْزَابِ: ٢٣]. [خ ٢٨٠٠/ م ١٩٠٣].

عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ (١) عَلَيْهِ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ مُجَوِّبٌ (١) عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ (٢) لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ وَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النّزْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ وَقُوسَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النّبْلِ، فَيَقُولُ: وَيُشْرِفُ النّبِيُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ النّبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي طَلْحَةَ). قالَ: وَيُشْرِفُ النّبِيُ عَلَيْهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ النّبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفُ ، يُصِبْكَ سَهُمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ اللّهُمْ، نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَىٰ خَدَمَ سُوقِهِمَا (٣)، تَنْقُزَانِ (١٤) الْقِرَبَ عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، تُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، عَلَىٰ مُتُونِهِمَا، ثُلُمْ فَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا ثَلَاثَانِ فَتُفْرِغَانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ، إِمَّا مُرَتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا.

## ٣ ـ باب: ما أصاب النبي ﷺ من الجراح

٣٦٣١ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (اشْتَلَّ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ فَعَلُوا بِنَبِيِّهِ ـ يُشِيرُ إِلَىٰ رَبَاعِيَتِهِ (١) ـ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ

٣٦٣٠ ـ (١) (مجوب عليه): أي: مترس عنه ليقيه سلاح الكفار.

<sup>(</sup>٢) (الحجفة): هي الترس.

<sup>(</sup>٣) (خدم سوقهما): جمع خدمة: وهي الخلخال. والسوق: جمع ساق.

<sup>(</sup>٤) (تنقزان): تسرعان المشى كالهرولة. والنقز: الوثب.

٣٦٣١ ـ (١) (رباعيته): هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات.

عَلَىٰ رَجُلٍ يَقْتُلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في سَبِيلِ اللهِ (٢)). [خ٧٧٣/ م١٧٩٣]

٣٦٣٧ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ رَقَّيْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ يَكُ اللَّهِ يَوْمَ النَّبِيِّ يَكُ النَّبِيِّ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ يَكُ ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ (١) عَلَىٰ رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فاطِمَةُ عَلَىٰ تَعْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَيَّ مَلْ رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فاطِمَةُ عَلَىٰ تَعْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأْتُ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً، أَخَذَتْ حَصِيراً فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّىٰ صَارَ رَمَاداً، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. [4/٢٤٣] (٢٤٣)/ م١٧٩٠]

#### ٤ ـ باب: مقتل حمزة رضي الم

وَحْشِي: إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ بِبَدْرٍ، فَقَالَ لِي مَوْلَايَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرِّ، قالَ: فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَيْنَيْنِ ( ) وَعَيْنَيْنِ جَبَلٌ بِحِيَالِ أُحُدٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ - خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَىٰ الْقِتَالِ، فَلَمَّا أَنِ اصْطَفُّوا لِلْقِتَالِ، خَرَجَ سِبَاعٌ فَقَالَ: هَلْ مَنْ مُبَارِزٍ ؟ قالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ: يَا سِبَاعُ! يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ ( ) ، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُولَهُ وَيَسُولَهُ وَلَا يَعْفَلَ: يَا سِبَاعُ! يَا ابْنَ أُمْ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُطُورِ ( ) ، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُولَهُ وَالَّذِ كَالَانَ ثُمَّ شَدَّ ابْنُ أُمْ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُطُورِ ( ) ، أَتُحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسُولَهُ وَلَكِيْهِ ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، قَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَحْزَةٍ، فَلَمَّ عَلَيْهِ مُعَيْقٍ ؟ قَالَ: ثُمَّ شَدَّ عَلَى الطَّافِقِ وَكُنْ مَنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ ، فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ، فَالَ: وَكَمَنْتُ لِحَمْزَةَ تَحْتَ صَحْرَةٍ، فَلَمَّ عَلَى الطَّافِقِ ، فَكَانَ ذَاكَ الْعَهُدَ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ، فَأَقَمْتُ وَلَى الطَّافِفِ، فَأَدْ الْعَهُدَ بِهِ. فَلَمَّا فِيهَا الإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّافِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الطَّافِفِ، فَأَدْ الْكَافِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الْقَافِفِ، فَأَدْ الْمُعَلِّذِ الْقَالِفِ ، فَكَانَ فَقَا الإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّافِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الطَّافِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الْعَلَافِفِ، فَأَدْ الْمَالِهُ فَا الْإِسْلَامُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّافِفِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى الْمَالِولَ إِلَى الطَّافِفِ، فَأَرْسَالُوا إِلَى الْمَلْوَ الْمَالِعُمْ الْمَالِعُلِهِ الْمَلْعِلَا الْمَلْعُولُ الْمُعْلِيْفِ الْمَلْعِيْفِ الْمَلْعَلَا الْمَالِقَ الْمَالِعُولَ الْمَلْ الْمَلْوِ الْمِلْ الْمُعِلِي الْمَلْوِي الْمَالِقُولُ الْمَلْمُ

<sup>(</sup>٢) (في سبيل الله): احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص.

٣٦٣٢ ـ (١) (البيضة): ما يلبس تحت المغفر على الرأس.

٣٦٣٣ ـ (١) (عام عينين): أي: سنة أحد، وعينين: جبل بحيال أُحد.

<sup>(</sup>٢) (مقطعة البظور): أي: كانت ختانة تختن النساء.

رَسُولِ اللهِ عَيَا لَهُ رَسُولاً، فَقِيلَ لِي: إِنَّهُ لَا يَهِيجُ الرُّسُلَ (٣)، قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَآنِي قالَ: (آنْتَ وَحْشِيٌّ)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قالَ: (أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةً)؟ قُلْتُ: قَدْ كانَ مِنَ الأَمْرِ ما بَلَغَكَ، قالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي)؟ قالَ: فَخَرَجْتُ.

فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ، فَخَرَجَ مُسَيْلِمَةُ الْكَذَّابُ، قُلْتُ: لأَخْرُجَنَّ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ، لَعَلِّي أَقْتُلُهُ فَأَكَافِئَ بِهِ حَمْزَةَ، قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ النَّاس، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما كانَ، قالَ: فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ في ثَلْمَةِ جِدَارٍ، كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَوْرَقُ (٤)، ثَائِرُ الرَّأْس، قالَ: فَرَمَيْتُهُ بِحَرْبَتِي، فَأَضَعُهَا بَيْنَ تُدْيَيْهِ حَتَّىٰ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ، قالَ: وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ عَلَىٰ هَامَتِهِ. [خ۲۷۲خ]

## اباب: نزول الملائكة يوم أحد

٣٦٣٤ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاص ﴿ اللَّهِ مَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أَحُدٍ، وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ، عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ، كَأَشَدّ الْقِتَالِ، ما رَأَيْتُهُمَا قَبْلَ وَلَا بَعْدُ. [خ٤٠٥٤/ م٢٣٠٦]

### ٦ ـ باب: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾

٣٦٣٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عِيْهَا: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالَتْ لِعُرْوَةَ: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ أَبَوَاكَ مِنْهُمُ: الزُّبَيْرُ وَأَبُو بَكْر، لَمَّا

<sup>(</sup>٣) (لا يهيج الرسل): أي: لا ينالهم منه إزعاج.

<sup>(</sup>٤) (أورق): أي: لونه مثل الرماد.

أَصَابَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: (مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ)؟ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِعُوا، قَالَ: كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَالزُّبَيْرُ. [خ۷۲۷/ ۲٤۱۸]

### ٧ ـ باب: يوم الرجيع

رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْناً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمْرَ بْنِ الخَطَّابِ -، فَانْطَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِالْهَدْأَةِ، وَهُو بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ، ذُكِرُوا لِحَيِّ مِنْ هُذَيْلٍ، يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو لِحْيَانَ، فَنَفُرُوا لَهُمْ قَرِيباً مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ، فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّىٰ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمْراً تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ، فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَآهُمْ عاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَوُوا إِلَىٰ فَدُولًا وَأَحاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ، فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، وَلَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَداً.

فَقَالَ عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ في ذِمَّةِ كَافِرِ. اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ، فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ.

فَنْزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، فَأَوْثَقُوهُمْ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ، وَاللهِ لَا أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ في هَوُلَاءِ لأَسْوَةً - يُرِيدُ الْقَتْلَىٰ -، فَجَرَّرُوهُ وَعالَجُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ، فَأَبِىٰ، فَقَتَلُوهُ.

٣٦٣٦ \_ (١) (فدفد): هي الرابية المشرفة.

فَانْطَلَقُوا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتَّىٰ بَاعُوهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبِيْبً بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الحَارِثَ بْنَ عامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيراً.

فَأَخْبَرَنِي (٢) عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ: أَنَّ بِنْتَ الحَارِثُ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّهُمْ حِينَ اجْتَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسِىٰ يَسْتَجِدُّ بِهَا فَأَعارَتْهُ، فَأَخَذَ ابْناً لِي وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسِىٰ وَأَنَا غَافِلَةٌ حِينَ أَتَاهُ، قَالَتْ: فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَالمُوسِىٰ بِيَدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ بِيَدِهِ، فَقَالَ: تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذلِكَ. وَاللهِ ما رَأَيْتُ أَسِيراً قَطُّ خَيْراً مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ في يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ في الحَدِيدِ، وَمَا يِمَكَةَ مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا يَمُكَةً مِنْ ثَمَرٍ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا. فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ في الْحِلِّ، قالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: ذَرُونِي أَرْكَعْ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنْ تَظُنُوا أَنَّ ما بِي خَرَعٌ لَطَوَّلُتُهَا، اللَّهُمَّ أَحْصِهمْ عَدَداً

وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً عَلَىٰ أَيِّ شِقِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِماً يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (٣) وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ (٣)

فَقَتَلَهُ ابْنُ الحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْراً.

فَاسْتَجَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أُصِيبُوا.

<sup>(</sup>٢) (فأخبرني): القائل هو ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٣) (أوصال شلو ممزع): الأوصال: جمع وصل وهو العضو. و(الشلو): الجسد. و(الممزع): المقطع، والمعنى: أعضاء جسد يقطع.

وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عاصِم حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَىٰ عاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ<sup>(3)</sup>، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئاً.

### ۸ ـ باب: يوم بئر معونة

٣٦٣٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَهِيْ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوَانَ عَلَىٰ الَّذِينَ قَتَلُوا أَصحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً، عَلَىٰ رِعْلٍ وَذَكُوَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ.
[خ٢٨١٤ (١٠٠١)/ م٧٧٧]

وفي رواية لمسلم: قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَىٰ النّبِيِّ عَيْ فَقَالُوا: أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرْآءُ، فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّمَاءِ فَيَضَعُونَهُ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّمَاءِ فَيَضَعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ، وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُ وَيَشَيَّرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِي وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطّعَامَ لأَهْلِ الصُّفَّةِ، وَلِلْمُقَرَاءِ. فَبَعَثَهُمُ النَّبِي وَلَيْهِ إِلَيْهِمْ، فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ فَلِلْ الْمُكَانَ. فَقَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِغْ عَنَا نَبِيّنَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا أَنْفَذَهُ. فَقَالَ حَرَامٌ: فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! فَوَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا فَيْ إِنْ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللّهُمَّ بَلِغُ عَنَا نَبِينَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا فَرْتُ الْكَعْبَةِ! اللّهُمْ بَلِغُ عَنَا نَبِينَا؛ أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ، وَرَضِيتَ عَنَا).

[م: الإمارة ٧٧٧ (١٤٧)]

<sup>(</sup>٤) (مثل الظلة من الدبر): الظلة: السحابة. و(الدبر): الزنابير.

### الفصل السادس

#### غزوة الخندق وما بعدها

#### ١ \_ باب: حفر الخندق

٣٦٣٨ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ عَلَيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ الخَنْدَقِ، فَإِذَا المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ في غَدَاةٍ بَاردَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبيدٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما بهمْ مِنَ النَّصَب(١) وَالجوع، قالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ). فَقَالُوا مُجيبينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَىٰ الْجِهَادِ ما بَقِينَا أَبَدا [خ۲۸۳٤/ م۱۸۰۰]

٣٦٣٩ \_ (ق) عَن البَرَاءِ رَفِي قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، حَتَّىٰ أَغْمَرَ بَطْنُهُ، أَوِ اغْبَرَّ بَطْنُهُ، يَقُولُ:

(واللَّهِ! لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْ رَلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا إِنَّ الأُلْيِ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا) [ 11.70 /(٢٨٣٦) ٤١٠٤ - [

وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

٣٦٣٨ \_ (١) (النصب): التعب.

#### ٢ \_ باب: طعام جابر

رَأَيْتُ بِالنّبِيِّ عَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْحَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنّبِيِ عَيْ خَمَصاً (١) شَدِيداً، فَانْكَفَأْتُ (٢) إِلَىٰ امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتْ هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ عَيْ خَمَصاً شَدِيداً، فَأَخْرَجَتُها، إِلَيَّ جِرَاباً (٣) فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ (١) دَاجِنٌ (٥) فَلَبَحْتُها، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرُمْتِهَا، ثُمَّ وَلَيْتُ وَلَعْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعاً مِنْ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَقَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النّبِي عَيْ فَقَالَ: شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا، فَقَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ، فَصَاحَ النّبِي عَيْ فَقَالَ: (يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جابِراً قَدْ صَنَعَ سُوراً (٢٠)، فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدَ (لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ). رَسُولُ اللهِ عَيْدَ (لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ).

فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّىٰ جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ (٧)، فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ (٨)، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِيناً فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ قالَ: (ادْعُ

<sup>.</sup> ٣٦٤ ـ (١) (خمصاً) الخمص: خلاء البطن من الطعام.

<sup>(</sup>٢) (فانكفأت): أي: انقلبت ورجعت.

<sup>(</sup>٣) (جراباً): وعاء من جلد.

<sup>(</sup>٤) (بهيمة): تصغير بهمة. وهي الصغيرة من أولاد الضأن.

<sup>(</sup>٥) (داجن): الداجن ما ألف البيوت.

<sup>(</sup>٦) (سوراً): بضم السين وإسكان الواو، غير مهموز، هو الطعام الذي يدعىٰ إليه. وقيل: الطعام مطلقاً.

<sup>(</sup>V) (بك وبك): أي: ذمّته ودعت عليه. وقيل: معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم.

<sup>(</sup>A) (قد فعلت الذي قلت): معناه: أني أخبرت النبي ﷺ بما عندنا، فهو أعلم بالمصلحة.

خابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي (٩) مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوهَا). وَهُمْ أَلْفُ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّىٰ تَركُوهُ وَانْحَرَفُوا (١١)، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ (١١) كما هِيَ، وَإِنَّ بُوْمَتَنَا لَيُخْبَزُ كما هُوَ (١٢). [خ٢٠٢٤ (٣٠٧٠)/ م٢٠٣]

🛘 ولفظ مسلم: (ادْعِي خَابِزَةً، فَلْتَخْبِزْ مَعَكِ..).

وفي رواية للبخاري: قَالَ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ في كُدْيَةٌ (١٣) شَدِيدَةُ، فَجَاؤُوا النَّبِيَّ عَيَّ فَقَالُوا: هذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: (أَنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: (أَنَا نَازِلٌ). ثُمَّ قامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقاً، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيْقَ الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فِي الْكُدْيَةِ، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ (١٤)، أَوْ أَهْيَمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّذَنْ لِي إِلَىٰ الْبَيْتِ.. وَدُكر الحديث.

## ٣ ـ باب: ﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ ﴾

٣٦٤١ ـ (م) عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ أَدْرَكُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَاتَلْتُ مَعَهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلِكَ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرُّ(١)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْم، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ

<sup>(</sup>٩) (واقدحي من برمتكم): أي: اغرفي.

<sup>(</sup>١٠) (تركوه وانحرفوا): أي: شبعوا وانصرفوا.

<sup>(</sup>١١) (لتغط): أي: تغلي ويسمع غليانها.

<sup>(</sup>١٢) (كما هو): يعود إلى العجين.

<sup>(</sup>١٣) (كدية): هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض.

<sup>(</sup>١٤) (كثيباً أهيل): أي: رملاً سائلاً.

٣٦٤١ \_ (١) (قر): هو البرد الشديد.

يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ. ثُمَّ قَالَ: (أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ، فَقَالَ: الْقَوْمِ، جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) فَسَكَتْنَا، فَلَمْ يُجِبْهُ مِنّا أَحَدٌ، فَقَالَ: (قُمْ يَا حُذَيْفَةُ! فَأْتِنَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ) فَلَمْ أَجِدْ بُدًا، إِذْ دَعَانِي بِاسْمِي، أَنْ أَقُومَ. قالَ: (اذْهَبْ، فَأْتِنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) (٢) فَلَمّا أَقُومَ. قالَ: (الْهُومِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) (٢) فَلَمّا وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمّام (٣)، حَتَّىٰ أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ وَلَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَا أَمْشِي فِي حَمّام (٣)، حَتَّىٰ أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبُا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بِالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهُماً فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَعَيْ : (وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) وَلَوْ رَمَيْتُهُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَعَيْ : (وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ) وَلَوْ رَمَيْتُهُ الْأَصْبُتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلَ الْحَمَّامِ.

فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، وَفَرَغْتُ، قُرِرْتُ<sup>(۱)</sup>، فَأَلْبَسَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِماً حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ: (قُمْ يَا نَوْمَانُ!). [م١٧٨٨]

### ٤ \_ باب: انشغال المسلمين عن الصلاة

٣٦٤٧ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتَّىٰ كَادَتِ الشَّمْسُ تَعْرُبُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهَا (واللهِ مَا صَلَّيْتُهَا). فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا). فَقُمْنَا إِلَىٰ بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأَ لَهَا، فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّىٰ بَعْدَهَا الْمَعْرِبَ.

<sup>(</sup>٢) (ولا تذعرهم علي): أي: ولا تحركهم علي.

<sup>(</sup>٣) (في حمام): أي: أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس.

<sup>(</sup>٤) (قررت): أي: بردت.

### ٥ ـ باب: آخر غزوة تقوم بها قريش

٣٦٤٣ ـ (خ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ عَلَيْهُ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ يَقُولُ، حِينَ أَجْلَىٰ الأَحْزَابُ عَنْهُ: (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَعُولُ، حِينَ أَجْلَىٰ الأَحْزَابُ عَنْهُ: (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَعُولُ، حَينَ أَجْلَىٰ الأَحْزَابُ عَنْهُ: (الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَعْنُولُهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا، نَحْنُ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ سَعِينَ إِلَيْهِمْ).

### ٦ ـ باب: صلاة العصر في بني قريظة

٣٦٤٤ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: (لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَةً). فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرُ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيَهَا، وَقَالَ الْعَصْرُ في الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي حَتَّىٰ نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِداً مِنْهُمْ.

#### ٧ ـ باب: موت سعد بن معاذ ﴿ لِيَّالِيْهُ

٣٦٤٥ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَفَّا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ (١) يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ وَعُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، يُقَالُ لَهُ: حِبَّانُ بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْمُسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ فِي الْأَكْحَلِ (٢)، فَضَرَبَ النَّبِيُ عَيْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٌ مِنَ الْخَنْدَقِ، وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَيْقٌ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ، وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: فَنَزَلُوا عَلَىٰ (فَأَيْنَ). فَأَشَارَ إِلَىٰ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ، فَنَزَلُوا عَلَىٰ حُكْمِهِ، فَرَدَّ الحَكْمَ إِلَىٰ سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ: أَنْ تُقْتَلَ حُكْمِهِ، فَرَدَّ الحَكْمَ إِلَىٰ سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ: أَنْ تُقْتَلَ

٣٦٤٥ \_ (١) (سعد): هو سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>٢) (الأكحل): هو عرق في وسط الذراع. وقال الخليل: هو عرق الحياة.

المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَىٰ النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ.

وَعَنْها: أَنَّ سَعْداً قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ، مِنْ قَوْمِ كَذَّبُوا رَسُولَكَ عَلَيْ وَأَخْرَجُوهُ. اللَّهُمَّ! فَإِنِّي أَثُلُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ أَظُنُ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ قُرَيْشٍ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ، حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَلَمْ يَرُعْهُمْ (٤)، فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ (٣)، فَلَمْ يَرُعْهُمْ (٤)، وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَادٍ ؟ إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو (٥) جُرْحُهُ دَماً، الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَعْذُو (٢٤) مُرْحُهُ دَماً، فَمَاتَ مِنْهُا هَوْكُونِهِ. [٢٧٦٤]

### ٨ ـ باب: زواج النبي على زينب ونزول الحجاب

<sup>(</sup>٣) (لبته): هي موضع القلادة من الصدر. وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره. فانفجر من ثَمَّ.

<sup>(</sup>٤) (يرعهم): يفزعهم.

<sup>(</sup>٥) (يغذو): يسيل.



### ١ \_ باب: الإغارة علىٰ بني المصطلق

٣٦٤٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَغَارَ عَلَىٰ بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ (١)، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. عَلَىٰ المَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ في ذلِكَ الجَيْشِ. [خ ٢٥٤١/ م٠٧٣٠] حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَكَانَ في ذلِكَ الجَيْشِ. وَعند مسلم: قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ...

### ٢ ـ باب: (دعوها فإنها منتنة)

٣٦٤٨ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْه، وَقَدْ ثَابَ مَعَهُ ناسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ حَتَّىٰ كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ ثَابَ مَعَهُ ناسٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلٌ

٣٦٤٧ ـ (١) (غارون): أي: غافلون.

<sup>[</sup>انظر شرح الحديث تفصيلاً في كتاب: «أضواء على دراسة السيرة» لجامع هذا الكتاب ص٢٣ ـ ٧٧ طبع المكتب الإسلامي].

وخلاصة القصة: أنه بلغ الرسول على أن الحارث بن أبي ضرار قائد بني المصطلق يجمع لحربه، فأرسل له بريدة بن الحصيب ليعلم خبره، فلما ذهب إليه وجده قد جمع الجموع... وعندها أغار النبي على عليهم.

لَعَّابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ غَضَباً شَدِيداً حَتَّىٰ تَدَاعَوْا، وَقَالَ الأَنْصَارِ! وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ!

فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: (ما بَالُ دَعْوَىٰ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ: ما شَأْنُهُمْ)؟. فَأُخْبِرَ بِكَسْعَةِ المُهَاجِرِيِّ الأَنْصَارِيَّ، قالَ: فَقَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْهَ: (دَعُوهَا، فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ).

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا، لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ المَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَا نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِي اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا الخَبِيثَ؟ لِعَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا الخَبِيثَ اللهِ هَذَا اللهِ هَذَا النَّبِي اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ هِلَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللهُ اللهِ هَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

#### ٣ \_ باب: حديث الإفك

وَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَهُ. قَالَتْ عائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا في غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكنْتُ فيهَا سَهْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْدَ ما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَكنْتُ أَحْمَلُ في هَوْدَجِي وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنَا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ غَرْوَتِهِ تِلْكَ وَقَفَلَ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ قَافِلِينَ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حَتَّىٰ جاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّىٰ جاوَزْتُ الجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْلُ إِللَّ حِيلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَرْعِ ظَفَارِ قَدِ الْقَلْعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ صَدْرِي فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَرْعِ ظَفَارِ قَدِ الْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ.

قَالَتْ: وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَيْ بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ،

وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافاً لَمْ يَهْبُلْنَ (١)، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٢) مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الجَمَلَ فَسَارُوا، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعٍ وَلَا مُجِيبٌ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي (٢) الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونَنِي فَيْرُجِعُونَ إِلَيَّ.

فَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ في مَنْزِلِي، غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ المُعَطَّلِ السُّلَمِيُ ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَرَأَىٰ سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ مَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي (٥) بِجِلْبَابِي، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ (٤) حِينَ عَرَفَنِي، فَحَمَّرْتُ وَجْهِي (٥) بِجِلْبَابِي، وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ، وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ، وَهَوَىٰ حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، فَوَطِئَ عَلَىٰ يَدِهَا، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَنَاخَ رَاحِلَةَ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْجَيْشَ مُوغِرِينَ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٢) وَهُمْ نُولُولٌ.

قَالَتْ: فَهَلَكَ فِيَّ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَ الإِفْكِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيِّ ابْنُ سَلُولَ.

٣٦٤٩ ـ (١) (لم يهبلن): أي: يثقلن باللحم والشحم.

<sup>(</sup>٢) (العلقة): أي: القليل.

<sup>(</sup>٣) (فتيممت منزلي): أي: قصدت المكان الذي كنت فيه.

<sup>(</sup>٤) (باسترجاعه): أي: عند قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٥) (فخمرت وجهى): أي: غطيته.

<sup>(</sup>٦) (موغرين في نُحر الظهيرة) الموغر: النازل في وقت الوغرة، وهي شدة الحر. و(نحر الظهيرة): وقت القيلولة وشدة الحر.

قَالَ عُرْوَةُ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ، فَيُقِرُّهُ وَيَسْتَمِعهُ وَيَسْتَوْشِيهِ (٧).

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَة، فَاشْتَكَيْتُ (٨) حِينَ قَدِمْتُ شَهْراً، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الإِفْكِ، لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ يُرِيبُنِي (٩) في وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ (١٠) وَهُو يُرِيبُنِي (٩) في وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ (١٠) اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تِيكُمْ؟) (١١)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا فَيُسلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تِيكُمْ؟) (١١)، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِّ. حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ (١٢)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ أَشْعُرُ بِالشَّرِ. حَتَّىٰ خَرَجْتُ حِينَ نَقَهْتُ (١٢)، فَخَرَجْتُ مَعَ أُمِّ مِسْطَحٍ قَبِلَ المَنَاصِعِ (١٣)، وَكَانَ مُتَبَرَّزَنَا، وَكُنَّا لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ اللهَ يَالِي لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلٍ، وَلَكَنَا لَا نَحْرُجُ إِلّا لَيْلاً إِلَىٰ لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفُ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا الْعَرَبِ الأُولِ في الْبَرِيَّةِ قِبَلَ الْغَائِطِ، وَكُنَّا نَتَأَذَّىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا وَنُكَا نَتَأَذًىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا وَيُنَا نَتَأَذًىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا وَيُنَا نَتَأَذَىٰ بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَخِذَهَا وَيُنَا لَا لَا يَعْرَبُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ، وَهْيَ ابْنَةُ أَبِي رُهْمِ بْنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ المُطَّلِبِ بْنِ عامِرٍ خالَةُ أَبِي بَكْرٍ

<sup>(</sup>V) (يستوشيه): أي: يستخرجه بالبحث والمسألة. ثم يفشيه ويشيعه ويحركه، ولا يدعه يخمد.

<sup>(</sup>۸) (اشتكيت): أي: مرضت.

<sup>(</sup>٩) (يريبني): يجعلني في شك ووهم.

<sup>(</sup>١٠) (اللطف): الرفق والإحسان.

<sup>(</sup>١١) (كيف تيكم) تيكم: اسم إشارة إلى المؤنثة. أي كيف هذه؟

<sup>(</sup>١٢) (نقهت): الناقه: من برأ من مرضه، وهو قريب عهد به، لم يتراجع إلى كمال صحته.

<sup>(</sup>١٣) (المناصع): مواضع كانت خارج المدينة يتبرزون فيها.

<sup>(</sup>١٤) (الكنف): جمع كنيف، وهو الساتر مطلقاً.

الصِّدِّيقِ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ المُطَّلِبِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِي مِرْطِهَا (٥٠) مِسْطَحٍ قِيبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (٥٠) فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِئْسَ ما قُلْتِ، أَتَسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْراً؟ فَقَالَتْ: وَقُلْتُ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ قَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالْتُ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالْتُ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالَتْ: وَقُلْتُ: وَمَا قَالَ؟ فَالْتُ: وَمُا عَلَىٰ مَرَضِي. فَلَا اللهِ عَلَىٰ مَرَضِي بَعْنِ لِقُولِ أَهْلِ الإِفْكِ، قَالَتْ: فَازْدَدْتُ مَرَضاً عَلَىٰ مَرَضِي. فَلَمَّا رَجُعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (كَيْفَ فَلَمَّا رَجُعْتُ إِلَىٰ بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (كَيْفَ تِيكُمْ)؟ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُويَ ؟ قَالَتْ: وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ النَّهِ عَلَيْكُمْ مِنْ قِبَلِهِمَا.

قَالَتْ: فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ ماذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ قَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَتَكَيْهَا، لَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: فَتَكَيْتُ تِلْكَ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَولَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١٧) لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ (١٨)، ثمَّ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ (١٧) لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ (١٨)، ثمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي...

قَالَتْ: فَبَكَیْتُ یَوْمِي ذلِكَ كُلَّهُ لَا یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ. قَالَتْ: وَأَصْبَحَ أَبُوَايَ عِنْدِي، وَقَدْ بَكَیْتُ لَیْلَتَیْنِ وَیَوْماً، لَا یَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّیٰ إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَا أَبُوَايَ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، حَتَّیٰ إِنِّي لأَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ فالِقٌ كَبِدِي، فَبَیْنَا أَبُوايَ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ

<sup>(10) (</sup>مرطها) المرط: كساء من صوف.

<sup>(</sup>١٦) (أي هنتاه): معناه: يا هلنه.

<sup>(</sup>١٧) (لا يرقأ): لا ينقطع.

<sup>(</sup>١٨) (ولا اكتحل بنوم): أي: لا أنام.

لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي. قالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْنَا، فَسَّلَمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذ قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لَا يُوحىٰ إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ، قِيلَ ما قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ لَبِثَ شَهْراً لَا يُوحىٰ إِلَيْهِ في شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قالَ: (أَمَّا بَعْدُ، يَا عِائِشَةُ قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ جَلَسَ، ثُمَّ قالَ: (أَمَّا بَعْدُ، يَا عِائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ قالَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ).

قَالَتْ: فَلَمَّا قَضِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَىٰ ما أُحِسُ مِنْهُ قَطْرَةً، فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي فَقَالَ أَبِي: وَاللهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ، وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةِ السِّنِّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ، وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةِ السِّنِ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيراً: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي كَثِيراً: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي كَثِيراً: إِنِّي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ: لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الحَدِيثَ حَتَّىٰ اسْتَقَرَّ فِي أَنْفُ مِنْكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، فَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَرِيئَةٌ، لَا تُصَدِّقُنِي، وَلَئِنِ اللهُ يَعْلَمُ أَنِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقُنِي! فَوَاللهِ لَا أَجِدُ المُسْتَعَانُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدِّلُ جَمِيلٌ وَاللهُ لَا أَمُ لَكُمْ مَثَلاً إِلَّا أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَرُّ جَمِيلٌ وَاللهُ لَا أَدُولَكُمْ اللهَ لَعَمِفُونَ ﴿ وَاللهُ لَا أَبُا يُوسُفَ حِينَ قالَ: ﴿ فَصَدَرُّ جَمِيلٌ وَلَكُمْ وَاللهِ لَا أَلْمُسْتَعَانُ السَعْمَةُ وَاللهُ لَا أَنْ الْمُولِيقَةُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا لَيُوسُونَ ﴿ وَلَيْهُ الْمُعْتَعَانُ الْمُعْتَعَانُ الْمُسْتَعَانُ وَاللهُ وَلِيْهُ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْعَرْقُونَ اللّهِ الْمُولَةُ اللّهُ الْمُعْتَعَانُ لَقُولُولُهُ اللّهُ الْمُعَلِيقُولِيْكُ اللّهَ الْمُعِيفُونَ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَيْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَاضْطَجَعْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي حِينَئِذ بَرِيئَةٌ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُتْلَىٰ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَ شَأْنِي وَحْياً يُتْلَىٰ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ فِيَ بِأَمْرٍ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في النَّوْمِ رُؤيا

يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. فَوَاللهِ مَا رَامَ (١٩) رَسُولُ اللهِ ﷺ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحُدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ (٢٦)، وَهُوَ النُّرَحَاءُ (٢٠)، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ (٢١) مِنْهُ مِنَ الْعَرَقِ مِثْلُ الجُمَانِ (٢٦)، وَهُوَ النُّرَحَاءُ (٢٠) عَنْ فَي يَوْمِ شَاتٍ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ، قَالَتْ: فَسُرِّي (٢٣) عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يَضْحَكُ، فَكَانَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ).

قَالَتْ: فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُومِي إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، فَإِلِّي لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللهَ عَظِلْ.

قَـالَـتْ: وَأَنْـزَلَ اللهُ تَـعَـالَـىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرُ ﴾ [النور: ١١] الْعَشْرَ الآيَاتِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هذَا في بَرَاءَتِي. [خ ٤١٤١/ م ٢٧٧٠]

#### ٤ \_ باب: سرية سيف البحر

• ٣٦٥ - (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ قَالَ: بَعَثَنَا النَّبِيُ ﷺ قَلَا ثَمِائَةِ رَاكِبٍ، وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّىٰ أَكُلْنَا الخَبَطَ (١)، فَسُمِّيَ جَيْشَ الخَبَطِ، وَأَلْقَىٰ الْبَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ (٢)، حَتَّىٰ صَلَحَتْ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ (٢)، حَتَّىٰ صَلَحَتْ

<sup>(</sup>١٩) (ما رام): أي: ما فارق.

<sup>(</sup>٢٠) (البرحاء): هي الشدة.

<sup>(</sup>٢١) (ليتحدر): أي: ليتصبب.

<sup>(</sup>٢٢) (الجمان): الدر، شبهت عرقه على بحبات اللؤلؤ.

<sup>(</sup>۲۳) (سري): أي: كشف وأزيل.

٣٦٥٠ ـ (١) (الخبط): ورق السلم.

<sup>(</sup>٢) (بودكه) الودك: دسم اللحم.

أَجْسَامُنَا. قَالَ: فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (٣)، ثُمَّ تَحْتَهُ. وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ، فَلَمَّا اشْتَدَّ الجُوعُ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ (٣)، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً. [خ٤٩٥ (٢٤٨٣)/ م١٩٩٥]

□ وفي رواية للبخاري: قال: فَخَرَجْنَا، وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ النَّادُ، فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الجَيْشِ فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ مِنْوَدَيْ تَمْرٍ، فَكَانَ مِثْوَدُنَ عُلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّىٰ فَنِيَ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيَتْ، ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَىٰ الْبَحْرِ، فإذا حوتٌ مثلُ الظَّرِبِ(٤٠).

**\$ \$ \$** 

<sup>(</sup>٣) (جزائر): جمع جزور، وهو البعير. والرجل الذي نحرها هو قيس بن سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>٤) (الظرب): الجبل الصغير.



# ١ \_ باب: فضل أصحاب بيعة الرضوان

٣٦٥١ ـ (خ) عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهُ قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَ فَنْحُ مَكَّةَ فَتْحاً، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكُ فَيَا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيَةُ بِئْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُركُ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلّغَ ذَلِكَ النَّبِيَ يَكِيْ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي يَكِيدٍ فَأَتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَىٰ شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بِعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا.

٣٦٥٢ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ مُبَشِّرِ: أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: (لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا) قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا) قَالَتْ: بَلَىٰ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَانْتَهَرَهَا. فَقَالَ اللهُ عَلْقَ فَوَانِ مِنكُمْ إِلَا وَارِدُها اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُه

٣٦٥٣ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْائَةِ ، وَلَوْ كُنْتُ أَهْلِ اللهُ عَرْقِ . [خ٤١٥٤ (٣٥٧٦)/ م١٨٥٦] أبْصِرُ الْيَوْمَ الْأَرْيُتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ .

٣٦٥٤ ـ (ق) عَنْ يَزَيِدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

٣٦٥٥ ـ (م) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ، وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايِعُ النَّاسَ، وَأَنَا رَافِعٌ عَصْناً مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ، وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً. قَالَ: لَمْ نُبَايِعُهُ عَلَىٰ الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَاهُ عَلَىٰ أَنْ لَا نَفِرَ.

#### ٢ ـ باب: مفاوضات الصلح وكتابته

٣٦٥٦ ـ (خ) عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ ـ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ ـ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّىٰ إِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ ـ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْ ذَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : (إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلْاَ فَمِينٍ). في خَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً (٢)، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ).

فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّىٰ إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ (٣) الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُض نَذِيراً لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ حَلْ (٤)، فَأَلحَتْ (٥)، فَقَالُ النَّاسُ: حَلْ حَلْ حَلْ (٤)، فَأَلحَتْ (ما فَقَالُ النَّابِيُ ﷺ: (ما فَقَالُ النَّبِيُ ﷺ: (ما

٣٦٥٦ ـ (١) (بالغميم): أي: كراع الغميم. وهو موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) (طليعة): هي مقدمة الجيش.

<sup>(</sup>٣) (بقترة) القترة: الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٤) (حل حل): كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٥) (فألحت): أي: تمادت علىٰ عدم القيام.

<sup>(</sup>٦) (خلأت): الخلاء للإبل، كالحران للخيل.

خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حابِسُ الْفِيلِ). ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ؛ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ.

قالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقْصَىٰ الحُدَيْبِيَةِ عَلَىٰ ثَمَدٍ (٧) قَلِيلِ المَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ (٨) النَّاسُ تَبَرُّضاً، فَلَمْ يُلَبِّنْهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ المَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ (٨) النَّاسُ تَبَرُّضُهُ أَنْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْماً مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا عَنْهُ.

فَيَنْمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ في نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ ـ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحِ (٩) رَسُولِ اللهِ عَيْهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ ـ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُوَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ (١٠) مِيَاهِ فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُوَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُويٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ وَصَادُوكَ عِنِ السُحُدَيْبِيَةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ المَطَافِيلُ (١١)، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: (إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْدَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْسًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَادُدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَادُدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ مَا وَانْ هُمْ أَبُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (١٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا، فَيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا فِيمَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (٢٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا، وَيَعْمَا مَنَا مُنَا مُنْ الْمَاسُ فَعَلُوا؛ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُوا (٢٢)، وَإِنْ هُمْ أَبُوا،

<sup>(</sup>٧) (ثمد): المراد هنا: البئر.

<sup>(</sup>٨) (يتبرضه): هو الأخذ قليلاً قليلاً.

<sup>(</sup>٩) (عيبة نصح): أي: موضع نصح، والعيبة: ما توضع فيه الثياب.

<sup>(</sup>١٠) (أعداد): وهو الماء الذِّي لا انقطاع له.

<sup>(11) (</sup>العوذ المطافيل) العوذ: جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن. و(المطافيل): الأمهات التي معها أطفالها. ولعله كنى بذلك عن النساء معهن الأطفال.

<sup>(</sup>١٢) (جموا): أي: استراحوا.

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِي هَذَا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (١٣)، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ). فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّعُهُمْ ما تَقُولُ.

قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشاً، قالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُول قَوْلاً، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ ما سَمِعْتَهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قالَ النَّبِيُ عَلَيْ .

فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، أَلَسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهِمُونَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا لَا، قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا(ثا) عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَیٰ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: اثِتِهِ، فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ يَكِيْقُ، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْقُ نَحُواً مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ مُعْوَلًا النَّبِي بَعْدِ الْمُعْرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الأَخْرَىٰ، فَإِنِّ وَاللّهِ لا أَرَىٰ وُجُوها، وَإِنِي لأَرَىٰ أَشُواباً (٥٠) مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَاللّهِ لا أَرَىٰ وُجُوها، وَإِنِّي لأَرَىٰ أَشُواباً (٥٠) مِنَ النَّاسِ خَلِيقاً أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو: امْصُصْ بِبَظْرِ اللّاتِ (٢٦٠)، أَنَحْنُ نَفِرُ عَنْهُ وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُو: امْصُصْ بِبَظْرِ اللّاتِ (٢٦٠)، أَنحُنُ نَفِرُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١٣) (سالفتي) السالفة: صفحة العنق. وكني بذلك عن القتل.

<sup>(</sup>١٤) (بلحوا): أي: امتنعوا.

<sup>(</sup>١٥) (أشواباً): الأخلاط من أنواع شتى.

<sup>(</sup>١٦) (امصص ببظر اللات) اللات: اسم صنم كانت تعبده قريش وثقيف.

و(البظر): قطعة تبقىٰ بعد الختان في فرج المرأة، وكانت عادة العرب الشتم بهذا اللفظ. للكن بلفظ الأم. فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة ما كان يعبد مقام أمه.

وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا يَدُ(١٧) كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِك بِهَا لأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَ عَيَيْهُ، فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَىٰ رَأْسِ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِعْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَيْهُ، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِعْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَىٰ عُرُوةُ بِيَدِهِ إِلَىٰ لِحْيَةِ النَّبِيِّ عَيْهُ ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخِرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَىٰ عَرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بْنُ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَنْ غُرُونَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ! أَلَسْتُ أَسْعَىٰ في غَدْرَتِكَ.

وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْماً في الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَّا الإسْلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ في شَيْءٍ).

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ (١٨) أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّ بِعَيْنَيْهِ، قالَ: فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَوَاللهِ مَا تَنَخَمَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُّونَ إِلَيْهِ الْنَظَرَ تَعْظِيماً لَهُ.

فَرَجَعَ عُرُوةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ، وَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَىٰ المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ. وَاللهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكاً قَطُ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّداً. وَاللهِ إِنْ قَطُ يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّداً. وَاللهِ إِنْ تَنَخَمَ نُخَامَةً؛ إِلَّا وَقَعَتْ في كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ،

<sup>(</sup>١٧) (لولا يد): أي: لولا نعمة.

<sup>(</sup>١٨) (يرمق): أي: يلحظ.

وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيماً لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا.

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا: الْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالْمَحَابِهِ، قالَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ (١٩٥٠). فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قالَ: سُبْحَانَ اللهِ! ما يَنْبَغِي لِهؤلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا يُنْبَغِي لِهؤلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ قالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِدَتْ وَأَشْعِرَتْ، فَمَا أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَذَا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَبَيْنَما هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو.

قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ).

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ في حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً، فَدَعا النَّبِيُ يَكِيْهُ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْهُ: هَاتِ اكْتُب بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَاباً، فَدَعا النَّبِيُ يَكِيْهُ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ يَكِيْهُ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمن ، فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلَكِنِ اكْتُب بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كما كُنْتَ تَكْتُب، فَقَالَ المُسْلِمُونَ:

<sup>(</sup>١٩) (فابعثوها له): أي: أثيروها دفعة واحدة.

وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اكْتُبْ بِاللهِ لَا بَاللهُمَّ). ثُمَّ قالَ: (هَذَا ما قاضىٰ عَلَيْهِ مَحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَالَنَاكَ، وَلكِنِ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَاللهِ إِنِّي قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (وَاللهِ إِنِّي لَلهُ لَوْسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ).

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: (لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُماتِ اللهِ؛ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا).

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَ اللَّهِ الْمَعْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً (٢٠)، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَب، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ قِيلٍ، فَكَتَب، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ؛ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ؛ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللهِ، كَيْفَ يُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِماً؟!

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى مَا أَقاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى مَا فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى مَا أَنَا بِعُدُ لِي (٢١٪ قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: (بَلَىٰ فَافَعُلْ). قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلِ، قَالَ مِكْرَزٌ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ: (بَلَىٰ فَافْعُلْ). قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ:

<sup>(</sup>٢٠) (ضغطة): أي: قهراً.

<sup>(</sup>٢١) (فأجزه لي): أي: امضِ لي فعلي فيه فلا أرده إليك أو أستثنيه من القضية.

بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قالَ أَبُو جَنْدَلِ: أَيْ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَىٰ المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِماً، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟ وَكَانَ قَدْ عُذّبَ عَذَاباً شَدِيداً في اللهِ.

قالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَىٰ الْبَيْ وَعَلَوْنَا عَلَىٰ الْبَعِلِ اللّهِ عَالَ: (بَلَىٰ). قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: (بَلَىٰ). قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا إِذَا وَالَ: (إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو نَاصِرِي). قُلْتُ: أَولَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: (بَلَىٰ، فَلْحُبْرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ)؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ). قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُرٍ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: أَلَسْنَا أَنَا بَكُرٍ اللهِ عَقَا اللهِ عَقَا اللهِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّ فَقُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الْمَعْمِي الدَّنِيَّةُ وَعَدُونُنَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمِي الدَّنِيَّةُ وَعَدُونُنَا عَلَىٰ الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، قُلْتُ: فَلِم اللهِ عَلَىٰ الْبَاعِلِ وَعَدُونُنَا إِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ وَعَدُونُنَا أَنَا سَنَاتُ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْبَعْمَ الْفَيْ وَلَيْهِ إِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ، قُلْتُ: وَلَيْسَ يَعْصِي اللّهِ عَلَىٰ الْحَقِّ ، قُلْتُ: وَلَهُ وَلَاللهِ إِنَّهُ عَلَىٰ الْحَقِّ ، قُلْتُ: وَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتُ إِنِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ، أَفَاتُ: لَا مَا اللهُ عَلَىٰ الْبَعْمَ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَىٰ الْمَعْمُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ الْمَامَ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَىٰ الْبُعْتَ وَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَىٰ مَأْتُولُ اللهُ عَلَىٰ الْمَامَ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَىٰ الْعَامَ؟ قَالَ: وَاللهُ وَاللهِ وَمُطَوفُ بِهِ وَمُطَوفُ بِهِ.

قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذلِكَ أَعْمَا لا (٢٣).

قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِهِ: (قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا). قَالَ: فَوَاللهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّىٰ قَالَ

<sup>(</sup>٢٢) (بغرزه): الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرس.

<sup>(</sup>٢٣) (فعملت لذلك أعمالاً): أي: الأعمال الصالحة ليكفر عنه ما مضى من التوقف في الامتثال ابتداء، وكان عمر رفي يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ.

ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتُحِبُّ ذلِكَ؟ اخْرُجْ، ثم لَا تُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ.

فَخَرَجَ فَلَمْ يَكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذلِكَ قامُوا فَنَحَرُوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً، حَتَّىٰ كادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً غَمَّاً.

ثُمَّ جاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَآمَتَجِنُوهُنَّ ﴾، حَـتَـىٰ بَـلَـغَ: ﴿ يِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهِما مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَالأُحْرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةً (٢٤).

ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَىٰ المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ - رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ -، فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَىٰ يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللهِ إِنِّي لأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّداً، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَدِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ،

وفيها أن الذي كتب إلى النبي ﷺ بشأن أبي بصير، هو الأخنس بن شريق.

<sup>(</sup>٢٤) وفي رواية معلقة: أن عمر طلق امرأتين: قريبة بنت أبي أمية، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهم.

فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ، حَتَّىٰ بَرَدَ (٢٠)، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: (لَقَدْ رَأَىٰ هَذَا فُعْراً) (٢٦). فَلَمَّا انْتَهِىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: قُتِلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمُقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ، لَمُقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَىٰ اللهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، قالَ النَّبِيُ ﷺ: (وَيْلُ أُمِّهِ! فَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، قالَ النَّبِيُ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ مِسْعَرَ حَرْبِ (٢٧)، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدُ (٢٨). فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيفَ الْبَحْرِ (٢٩).

قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَتَىٰ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْش رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ اللّهَ الْحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَىٰ الشَّامِ الْهَمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَىٰ الشَّامِ اللّهَامِ اللّهَ اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ. فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إلَىٰ النّبِيِّ عَيْ تُنَاشِدُهُ بِاللهِ وَالرَّحِم: لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُو آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النّبِي عَيْ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُو اللّهِ كَنْ أَلَيْكُمْ عَنَكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ فَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الرَّحْمِ اللّهِ الرَّحْمِ اللّهِ الرَّحْمِ اللّهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحِمِ اللّهِ الرَّحْمِ اللّهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِمِ ، وَحالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ، وَحالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ، وَحالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ، وَحالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، وَحالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ

<sup>(</sup>٢٥) (حتىٰ برد): أي: حتىٰ خمدت حواسه، وهي كناية عن الموت.

<sup>(</sup>٢٦) (ذعراً): أي: خوفاً.

<sup>(</sup>۲۷) (مسعر حرب): أي: يسعرها.

<sup>(</sup>۲۸) (لو كان له أحد): أي: ينصره ويعاضده.

<sup>(</sup>٢٩) (سيف البحر): ساحله.

# ٣ ـ باب: نزول: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينَا﴾

٣٦٥٧ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا مَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكَ فَتَخَا لَكُ فَيْنَا ﴿ لَي فَيْ لِلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ٤ \_ باب: مكان الشجرة

٣٦٥٨ ـ (ق) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ، ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدُ فَلَمْ أَعْرِفْهَا. [خ٢١٦٢/ م٥٩٥]

□ وفي رواية لهما: عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرحمٰن قالَ: انْطَلَقْتُ حَاجًا، فَمَرِرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ، قُلْتُ: ما هَذَا المَسْجِدُ؟ قالُوا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الشَّجَرَةُ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ أَنْسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا.

فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ! [خ٣١٦٣]

٣٦٥٧ ـ (١) (مرجعه من الحديبية): أي: وقت رجوعه منها.

<sup>(</sup>٢) (الكآبة): تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن.

# اب: كتبه ﷺ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام

٣٦٥٩ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، وَإِلَىٰ وَلِيْسَ قَيْصَرَ، وَإِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ وَيُصَرَ، وَإِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِي الَّذِي صَلَّىٰ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ.

• ٣٦٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ اللهِ عُلِيمِ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ - فَحَسِبْتُ الْبَحْرَيْنِ اللهِ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ كِسْرَىٰ، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ - فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ أَنْ المُسَيَّبِ قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقُوا .

٣٦٦١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِي إِلَىٰ فِيهِ إِلَىٰ فِي الْمُدَّةِ (٢) اللهِ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، قالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ، إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قالَ: وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمٍ بُصْرَىٰ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ وَكَانَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمٍ بُصْرَىٰ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَىٰ إِلَىٰ هِرَقْلَ، قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمٍ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.

قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَىٰ هِرَقْلَ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَباً مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا، فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي

٣٦٦١ ـ (١) (من فيه إلى في): أي: من فمه إلى فمي؛ أي: ليس بينهما واسطة.

<sup>(</sup>٢) (في المدة): أي: في مدة هدنة صلح الحديبية.

خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، قالَ أَبُو سُفَيَان: وَايْمُ اللهِ! لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ<sup>(٣)</sup> لَكَذَبْتُ.

ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذو حَسَبٍ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: أَيتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤَهُمْ، قَالَ: يَزِيدُونَ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَهَلْ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: قَلْتُ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً (نَّ )، يُصِيبُ مِنَا وَنُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ يَعْذِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ يَعْذِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في هذِهِ المُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُو صَانِعٌ فِيهَا.

- قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئاً غَيْرَ هذِهِ -. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.

ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ، قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلَبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ:

<sup>(</sup>٣) (أن يؤثروا على الكذب): أي: أن ينقل رفقاؤه عنه الكذب.

<sup>(</sup>٤) (سجالاً): أي: نوبة لنا، ونوبة له.

أَضُعَفَاوَهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاوَهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَىٰ النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهَبَ فَيكْذِبَ عَلَىٰ اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ عَلَىٰ اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ (٥)، فَرَعَمْتَ أَنْ لا، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ إِذَا خالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ (٢)، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزيدونَ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزيدونَ، وَكَذلِكَ الإِيمَانُ حَتَّىٰ يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ وَيَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَىٰ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ وَكَذلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَىٰ، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَعْدِرُ؟ وَكَذلِكَ الرَّسُلُ ثَالَاكَ : هَلْ قَالَ أَحَدُ اللَّهُ وَلَ قَالَ هَذَا الْقُولَ قَبْلُهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لا يَغْدِرُ، وَكَذلِكَ الرَّسُلُ لَا تَغْدِرُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ قَبْلَهُ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحْدُ اللَّولَ قِيلَ قَبْلَهُ.

قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالطِّلَةِ، وَالْعَفَافِ.

قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقَّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ إَلَيْهِ لأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ:

<sup>(</sup>٥) (سخطة له): أي: كراهية له.

<sup>(</sup>٦) (بشاشة القلوب): يعنى انشراح الصدور.

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ اللهُ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّينِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِلْمَ اللّهِ مَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيسِيِّينَ (^)، وَ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِنْكِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأِنَا مُسْلِمُونَ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَلَيْنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَبَيْنَكُو أَلّا نَعْبُدُ إِلّا اللهَ ﴾ ، إلَـيل قَـوْلِيهِ: ﴿ اللهِ اللهُ كُوا بِأَنَا مُسْلِمُونَ ﴾ وَاللهُ عَلَيْكُ أَلّا نَعْبُدُ أَلّا نَعْبُدُ إِلّا اللهَ ﴾ ، إلَـيل قَـوْلِيهِ قَالُوا إِلَىٰ مَسْلِمُونَ ﴾ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ أَلّا نَعْبُدُ أَلّا نَعْبُهُ إِلَا اللهُ عَلَىٰ مُسْلِمُونَ ﴾ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ أَلّا نَعْبُكُونُ أَلّا نَعْبُهُ إِلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ أَلّا عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَمْرانَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلّا عَلَيْكُونَ أَلّا عَمْرانَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلَا اللهُ عَلَيْكُونَ أَلِيْكُونَ أَلْهُونَ اللّهُ الْعَلَيْلُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَيْلُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الْعَلَيْكُونَ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّ

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثُرَ اللَّغَطُ (٩) ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ اللَّغُطُ (٩) ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، قَالَ: فَقُلْتُ لأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ (١٠) ، إِنَّهُ لَيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَما زِلْتُ مُوقِناً بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّىٰ أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ، فَجَمَعَهُمْ في دَارٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ في الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبَدِ، وَأَنْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ! هَلْ لَكُمْ في الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبْوَابِ، يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمْرِ الْوَحْشِ إِلَىٰ الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ، فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَىٰ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

[خ7008 (٧)/ م٢٧٧]

<sup>(</sup>٧) (بدعاية الإسلام): أي: بدعوته، وهي كلمة التوحيد.

<sup>(</sup>A) (الأريسيين): أختلف في معناها، والمعنى: فإن عليك إثم رعيتك التي تتبعك.

<sup>(</sup>٩) (اللغط): الأصوات المختلطة.

<sup>(</sup>١٠) (لقد أمر أمر ابن أبي كبشة) أمر: بمعنى: عظم. و(ابن أبي كبشة): أراد به النبي ﷺ؛ لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض.

## ٦ \_ باب: غزوة ذاتِ القَرَد

٣٦٦٢ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: خَرَجْتُ قَبْلَ أَنْ يُؤَذَّنَ بِالإُولَىٰ، وَكَانَتْ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ عَيْ تَرْعَىٰ بِذِي قَرَدٍ (١)، قالَ: فَلَقِيَنِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ (٢) رَسُولِ اللهِ عَيْ ، غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ (٢) رَسُولِ اللهِ عَيْ ، غُلَامٌ مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَطَفَانُ، قَالَ: فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ: قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: فَطَفَانُ، قَالَ: فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتٍ: يَا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَأَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لَابَتِي (٣) المَدِينَةِ، ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلَىٰ وَجُهِي حَتَّىٰ أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَدُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَقَدْ أَخَدُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاءِ، وَكُنْتُ رَامِياً، وأَقُولُ:

أَنَـــا ابْـــنُ الأَكْــوعُ وَالْــيَــوْمُ يَــوْمُ الــرُّضَـعِ وَأَرْتَجِزُ، حَتَّىٰ اسْتَنْقَذْتُ اللِّقَاحَ مِنْهُمْ، وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ اللهِ! قَدْ حَمَيْتُ بُرْدَةً. قَالَ: وَجَاءَ النَّبِيُ عَلَيْ وَالنَّاسُ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَ اللهِ! قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الأَكْوَعِ! الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَابْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ، فَقَالَ: (يَا ابْنَ الأَكُوعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ (٤٠) . قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ نَاقَتِهِ مَلَكْتَ فَأَسْجِعْ (٤٠٤١) . قَالَ: ثُمَّ رَجَعْنَا وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ نَاقَتِهِ حَتَّىٰ دَخَلْنَا المَدِينَةَ.

#### **\*\*\* \*\*\* \*\***\*

٣٦٦٢ ـ (١) (بذي قرد): ماء علىٰ نحو يوم من المدينة.

<sup>(</sup>٢) (لقاح): جمع لقحة، وهي ذات اللبن القريبة العهد بالولادة.

<sup>(</sup>٣) (لابتي) اللابة: الحرة.

<sup>(</sup>٤) (فأسجح): معناه: فأحسن وارفق.

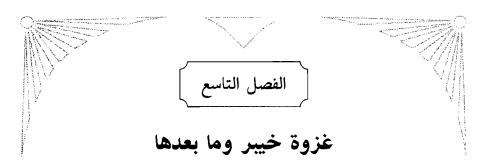

## ١ ـ باب: الخروج إِلَىٰ خيبر وفتحها

٣٦٦٣ \_ (ق) عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغَلَس(١)، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَىٰ نَبِي اللهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللهِ عَيْظِيُّهُ، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: (اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم ، فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذَرِينَ). قَالَهَا ثَلَاثاً .

قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلِّي أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ \_ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَقَالَ بَعْضُ أَصحَابِنَا: وَالْخَمِيسُ؛ يَعْنِي: الْجَيْشَ ...

قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً (٢)، فَجُمِعَ السَّبْئ، فَجَاءَ دِحْيَةُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْي، قَالَ: (اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً). فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى ، سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: (ادْعُوهُ بِهَا). فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: (خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَهَا). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ، وَتَزَوَّجَهَا.

٣٦٦٣ ـ (١) (بغلس) الغلس: آخر الليل حين يشتد سواده. (۲) (عنوة): أي: قهراً.

فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا. حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْم، فَأَهْدَتْهَا (٣) لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ عَلَيْ عَرُوساً، فَقَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءُ فَلَيْجِيْ بِهِ). وَبَسَطَ نِطَعَا (٤٠)، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: فَحَاسُوا يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، قَالَ: فَحَاسُوا يَعْيَا وَرُعْ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْساً (٥٥)، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ. [خ٣٧١/ م: النكاح ١٣٦٥ (٨٤)]

وفي رواية للبخاري: أنّه أقْبَلَ هُو وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ وَمَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ مَرْدِفَهَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ الطّرِيقِ عَشَرَتِ النّاقَةُ، فَصُرِعَ النّبِيُّ عَلَيْهُ وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ ـ قَالَ: أَحْسِبُ عَشَرَتِ النّاقَةُ، فَصُرِعَ النّبِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ ـ قَالَ: أَحْسِبُ قَالَ ـ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِذَاءَكَ، هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ). فَأَلْقَىٰ فَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا، فَأَلْقَىٰ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، فَقَامَتِ المَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَىٰ رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا، فَسَارُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ المَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكُ : (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ المَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشُرَونَ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِيُ عَيْكِ : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، فَتَالَ النّبِي عَلَيْهُا، فَتَامَتِ المَدِينَةِ ـ أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِي عَيْكِ : (آيبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، فَتَالًى الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِي عَلَىٰ الْمَدِينَةِ ـ قَالَ النّبِي عَيْكُ : (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، خَتَىٰ دَخَلَ المَدِينَةِ . [حَمَالُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، خَتَىٰ دَخَلَ المَدِينَةَ . [حَمَالُونَ عَلَيْهُا، فَتَالَ النّبِي عَلَيْهُا مَا عَلَىٰ الْمَدِينَةِ مَلْ الْمَدِينَةِ . (آيبُونَ تَائِبُونَ تَائِبُونَ عَلَيْهُا، فَتَى دَخَلَ المَدِينَةَ . [حَمَالُونَ عَلَيْهُا مَا عَلَىٰ الْمَدِينَةُ مَا عَلَىٰ الْمُدِينَةِ مَا لَالْمَدِينَةُ مَا عَلَىٰ الْمُدِينَةُ مَا عَلَىٰ الْمُلْمِدِينَةً عَلَىٰ الْمُدِينَةُ مَا عَلَىٰ الْمُولِينَةُ الْمُدِينَةُ الْتَلْمُ الْعَلَىٰ الْمُدِينَةُ مِنْ الْمُدِينَةُ الْمُدِينَةُ مَالَ الْمُدِينَةُ مَا لَالْمُولَا الْمُدِينَةُ الْمُؤْلُونَ الْمُولُ الْمُؤْلُونَ الْمُولِيَةُ الْمُدِينَةُ الْمُؤْلُونَ الْمُدِين

٣٦٦٤ ـ (ق) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَبَّيْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلاً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ، النَّبِيِّ عَلِيهُ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلاً، فَقَالَ رَجُلاٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ، فَنَزَلَ يَحْدُو أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ (١) وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِراً، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>٣) (فأهدتها): أي: زفتها.

<sup>(</sup>٤) (نطعاً): أي: سفرة.

 <sup>(</sup>٥) (فحاسوا حيساً) الحيس: تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن.
 ٣٦٦٤ ـ (١) (هنهاتك): أى: أراجيزك، ولفظ مسلم: (هنياتك).

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاعْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اتَّقَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا وَأَلْقِينَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا عَوَّلُوا عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ هَذَا السَّائِقُ)؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ، قَالَ: (يَرْحَمُهُ اللهُ). قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ (٢) يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْنَعْتَنَا بِهِ؟

فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ حَتَّىٰ أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ، ثُمَّ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا أَمْسَىٰ النَّاسُ مَسَاءَ الْيَوْمِ الَّذِي فُتِحَتْ عَلَيْهِمْ، أَوْقَدُوا نِيرَاناً كَثِيرَةً، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (مَا هذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ عَلَىٰ أَيِّ لَحْمِ)؟ قَالُوا: لَحْمُ شَيْءٍ تُوقِدُونَ)؟ قَالُوا: عَلَىٰ لَحْمٍ، قَالَ: (عَلَىٰ أَيِّ لَحْمٍ)؟ قَالُوا: لَحْمُ حُمْرِ الإِنْسِيَّةِ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: (أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُوهَا). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: (أَوْ ذَاكَ).

فَلَمَّا تَصَافَّ الْقَوْمُ، كَانَ سَيْفُ عَامِرٍ قَصِيراً، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ (أَ)، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا (أُ) قَالَ سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَهُوَ آخِذٌ مِنْهُ. قَالَ: (مَا لَكَ)؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ يَيْدِي قَالَ: (مَا لَكَ)؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، زَعَمُوا أَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ عَمَلُهُ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْقَةٍ: (كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إِنَّ لَهُ لأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ

<sup>(</sup>٢) (وجبت): أي: ثبتت له الشهادة.

<sup>(</sup>٣) (مخمصة): أي: مجاعة شديدة.

<sup>(</sup>٤) (ذباب سيفه): أي: طرفه الأعلى، وقيل حده.

<sup>(</sup>٥) (قفلوا): أي: رجعوا.

إِصْبَعَيْهِ \_ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشيٰ بِهَا مِثْلَهُ (٢)). حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، قَالَ: (نَشَأَ بِهَا). [خ٥٩١٤ (٧٤٧٧) م١٩٦خ]

# ٢ \_ باب: تحريم متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية

٣٦٦٥ - (ق) عَـنْ عَـلِـيِّ بْـن أبِـي طَـالِـب ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهىٰ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكُلِ لُحُوم الحُمُر الإنْسِيَّةِ. [خ۲۱٦٤/ م۱٤٠٧]

 □ وفي رواية لهما، واللفظ لمسلم: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَهْلاً، يَا ابْنَ عَبَّاسِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا فَا نَهل عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. [خ۱۹٦۱]

#### ٣ \_ باب: الشاة المسمومة

٣٦٦٦ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْكَةٍ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ: (اجْمَعُوا إِلَى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ). فَجُمِعُوا لَهُ، فَقَالَ: (إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ)؟. فَقَالُوا: نَعَمْ، قالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: (مَنْ أَبُوكُمْ)؟ قالوا: فُلَانٌ، فَقَالَ: (كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ). قَالُوا: صَدَقْتَ، قَالَ: (فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم! وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ في أَبِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (مَنْ أَهْلُ النَّارِ)؟ قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيراً، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اخْسَؤُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَداً). ثُمَّ قَالَ: (هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ،

<sup>(</sup>٦) (قل عربي مشى بها مثله): الضمير للأرض أو المدينة أو الحرب أو الخصلة.

إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ)؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ، قالَ: (هَلْ جَعَلْتُمْ في هذه الشَّاقِ سُمَّاً)؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ: (ما حَمَلَكُمْ عَلَىٰ ذلِكَ)؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِباً نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. [خ٣١٦٩]

## ٤ \_ باب: إجلاء يهود خيبر بعد غدرهم

٣٦٦٧ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى قَالَ: لَمَّا فَدَع أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ، قامَ عُمَرُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ عامَلَ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ، قامَ عُمَرُ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: (فَقِرُّكُمْ ما أَقَرَّكُمُ اللهُ)، وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَىٰ مالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ (١) وَمَد وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُونٌ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُونَنَا وَتُهْمَتُنَا (٢)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءُهُمْ.

فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! أَتُحْرِجُنَا، وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ، وَعَامَلَنَا عَلَىٰ الأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: (كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكُ (٣) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : (كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكُ (٣) لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ بَعْدَ لَيْلَةٍ ). فَقَالَ: كَانَتْ هذِهِ هُزَيْلَةً (٤) مِنْ أَبِي الْقَاسِم، قالَ: كَلْبُتَ يَا عَدُوَ اللهِ! فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ ما كَانَ لَهُمْ مِنَ النَّمَرِ، مالاً وَإِبلاً وَعُرُوضاً مِنْ أَقْتَابِ (٥) وَجِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. [خ٣٧٣٠]

٣٦٦٧ ـ (١) (ففدعت يداه): أي: أزيلتا من مفاصلهما.

<sup>(</sup>٢) (تهمتنا): أي: الذين نتهمهم.

<sup>(</sup>٣) (قلوصك): الناقة الصابرة على السير.

<sup>(</sup>٤) (هزيلة): تصغير الهزل.

<sup>(</sup>٥) (أقتاب): جمع قتب، القتب للجمل كالإكاف لغيره.

#### ٥ \_ باب: عودة مهاجري الحبشة

٣٦٦٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ وَ اللهِ قَالَ: بَلَغْنَا مَحْرَجُ النَّبِيِّ اللهِ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ، فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، وَنَحْدُهُمَا أَبُو بُرْدَةَ وَالآخَرُ أَبُو رُهْم، إِمَّا قَالَ: فِي بِضْع، وَإِمَّا قَالَ: فِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ، وَمَا قَالَ: فِي بَضْع، وَإِمَّا قَالَ: فِي ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجلاً مِنْ قَوْمِي، فَرَكِبْنَا سَفِينَةً، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النِّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ بِالحَبَشَةِ، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ عِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ قَدِمْنَا جَمِيعاً، فَوَافَقْنَا النَّبِيِّ عَيْلِا حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، وَكَانَ أَنَاسٍ يَقُولُونَ لَنَا \_ يَعْنِي: لِأَهْلِ السَّفِينَةِ \_: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ.

وَدَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس، وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَعَنَا، عَلَىٰ حَفْصَةً - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ - زَائِرَةً، وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ فِيمَنْ هَاجَرَ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَىٰ حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَهَا، فَقَالَ عُمَرُ حِينَ رَأَىٰ هَاءَ: مَنْ هذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، قَالَ عُمَرُ: الْحَبَشِيَّةُ هذِهِ؟ قَالَتْ: أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَسْمَاءُ: نَعَمْ، قَالَ: سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحْتُ مُعَ اللهِ مِنْكُمْ، فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ أَحْتُ رَسُولِ اللهِ مِنْكُمْ، فَعَضِبَتْ وَقَالَتْ: كَلَّا وَاللهِ، كُنْتُمْ مَعَ أَرْضِ - الْبُعَدَاءِ اللهِ عَلَيْعَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ - أَوْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ مُطَعَمُ طَعَاماً، وَلَا أَشْرَبُ شَرَاباً، حَتَّىٰ أَذْكُرَ مَا قُلْتَ لَرَسُولِ اللهِ، وَنَحْنُ كُنَا نُؤْذَىٰ وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ وَاللهُ، وَاللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ فَي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ عَلَىٰ اللهُ وَلَىٰ مَا قُلْتَ وَاللهُ، وَاللهِ وَفِي رَسُولِ اللهِ، وَنَحْنُ كُنَا نُؤْذَىٰ وَنُحَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا أَرْبِهُ مَا فَلْكَ لِلنَّبِي عَلَىٰ وَاللهُ مُ وَاللهِ لَا أَوْدِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ مَا فَلْتَ وَاللهُ لَلْ أَكْرُهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُكُمْ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبِهُ وَلَا أَرْبُهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَا أَرْبُولُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكَ لِللّهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكُ لِللّهُ وَلَى وَلُكُولُ وَلِلْكَ لِللّهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلُولُولُ وَلَى مَا قُلْتُ وَلِلْكُولُولُ وَلِكُ لِللّهُ وَلِلْكُولُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَوْلُولُ وَلِلْكُ لِللّهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكُولُ وَلِلْ فَاللّهُ وَلِلْهُ وَلَا أَرْبُولُ وَلِلْكُولُولُ وَلَا أَرْبُولُ

فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ قَالَ: (لَيْسَ بِأَحَقَّ

بِي مِنْكُمْ، وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ). قَالَتْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسىٰ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي أَرْضَالاً، يَسْأَلُونَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ، مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُ يَكِيْدٍ.

قَالَ: أَبُو بُرْدَةَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَىٰ وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنِّي. [خ۲۵۰۰ و۲۵۰۳)/ م۲۰۰۲ و۲۵۰۳]

# ٦ ـ باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم

٣٦٦٩ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ المُهَاجِرُونَ المَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ـ يَعْنِي: شَيْئًا ـ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالعَقَارِ (١)، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَىٰ أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمَّهُ أُمُّ أَنسٍ أُمُّ سُلَيْم، كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنسٍ أَمُّ سُلَيْم، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَكَانَتْ أَمَّ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، رَدَّ المُهَاجِرُونَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلَيْ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلِيْ إِلَىٰ الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ عَلِيْ إِلَىٰ اللهِ عَلَيْ أُمِّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ مِنْ إِلَىٰ أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْظَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ مِنْ عَرَاقِهِ (٣) حَائِطِهِ (٣).

٣٦٦٩ ـ (١) (العقار) العقار هنا: النخل، قال الزجاج: العقار كل ما له أصل.

<sup>(</sup>٢) (عذاقاً): جمع عذق، وهي النخلة.

<sup>(</sup>٣) (حائطه) الحائط: البستان.

٣٦٧٠ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ رَهِيُّا قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: الآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ.

# ٧ ـ باب: كيف كان عيش النَّبِي عَلَيْ وأصحابه

٣٦٧١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاءَ، وَإَنْ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ). وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ.
[خ7٠٥/ م٢٠٥٧]

٣٦٧٢ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ (١)، إِمَّا إِزَارٌ (١) وَإِمَّا كِسَاءٌ (١)، قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَىٰ عَوْرَتُهُ. [خ٢٤٢]

٣٦٧٣ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قال: آلله الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ كُنْتُ لأَشُدُ الحَجَرَ كُنْتُ لأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي (١) عَلَى الأَرْضَ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لأَشُدُ الحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَحْرُجُونَ عَلَىٰ بَطْنِي مِنَ الجُوعِ. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْماً عَلَىٰ طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَحْرُجُونَ مَنْهُ، فَمَرَّ أَبُو بَكُو، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ فَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، مَا سَأَلْتُهُ

٣٦٧٢ \_ (١) (رداء): هو ما يستر أعالى البدن فقط.

<sup>(</sup>٢) (إزار): هو ما يستر أسفل البدن.

<sup>(</sup>٣) (كساء): شرحه الحديث، والمراد: أنه ما كان أحد منهم يملك حلة وهي رداء وإزار، وإنما يملك قطعة واحدة، فإما أن يستعملها إزاراً، أو كساء يستر به بعض بدنه مما يستره الإزار.

٣٦٧٣ ـ (١) (لأعتمد بكبدي): أي: ألصق بطنى بالأرض.

إِلَّا لِيُشْبِعَنِي، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ. ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِم ﷺ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا أَبَا هِرِّ)! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الْحَقْ)، ومَضَىٰ فاتَّبَعْتُهُ، فَدَخَلَ، فَاسْتَأْذَنَ، فَأَذِنَ لِي، فَدَخَلَ، فَوَجَدَ لَبَنَا في قَدَح، فَقَالَ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ)؟ قالوا: أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَو فُلاَنَةٌ، قال: ۚ (أَبَا هِرٍّ)، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (الْحَقْ إِلَىٰ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي).

ـ قَالَ: وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الإِسْلَام، لَا يَأْوُونَ عَلَىٰ أَهْلِ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَىٰ أَحَدٍ، إِذَا أَتَنْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَنَّهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا \_، فَسَاءَنِي ذلِكَ، فَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ؟ كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَن شَرْبَةً أَتَقَوَّىٰ بِهَا، فَإِذَا جَاؤُوا أَمَرَنِي، فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ، وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَن، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ ﷺ بُدٌّ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا، فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ لَهُمْ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ، قَالَ: (يَا أَبَا هِرِّ)، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (خُذْ فَأَعْطِهِمْ). قَالَ: فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ، فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى ٓ الْقَدَحَ، فَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ فَيَشْرَبُ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ.

حَتَّىٰ انْتَهَيْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيْكِيْ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَىٰ يَدِهِ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ، فَقَالَ: (أَبَا هِرِّ)، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ). قُلْتُ: صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (اقْعُدْ فَاشْرَبْ). فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ، فَقَالَ: (اشْرَبْ). فَشَرِبْتُ، فَمَا زَالَ يَقُولُ: (اشْرَبُ). حَتَّىٰ قُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً، قَالَ: (فَأَرِنِي). فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ، فَحَمِدَ اللهَ وَسَمَّىٰ وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ.

قَدْ وَقَدْ وَقَدْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (١)، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ (١)، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا. فَأَتَيْنَا النّبِيَ عَيْقُ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعْنُزٍ، فَقَالَ النّبِيُ عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَي عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَي عَيْقُ: (احْتَلِبُوا هَذَا اللّبَنَ بَيْنَنَا). قَالَ: فَكُنَّا نَحْتَلِبُ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيبَهُ، وَنَرْفَعُ اللّبَي عَيْقُ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيُحِيءُ مِنَ اللّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لَا يُوقِظُ لِلنّبِي عَيْقُ نَصِيبَهُ. قَالَ: فَيَجِيءُ مِنَ اللّيْلِ، فَيُصَلّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابُهُ لَلْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَصُلِي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَصُلِي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابُهُ وَيَشْرَبُ.

٣٦٧٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ ـ أَوْ لَيْلَةٍ ـ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَوْ بِيُوتِكُمَا هَوْ بِيُوتِكُمَا هَوْ لَيْلَةٍ ـ، فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: (مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بِيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة)؟ قَالَ: (وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا. قُومُوا) فَقَامُوا مَعَهُ.

فَأَتَىٰ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَتُهُ الْمَوْأَةُ وَالنَّنُ: قَالَتْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَيْنَ فُلَانٌ)؟ قَالَتْ: ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ (١) لَنَا مِنَ الْمَاءِ. إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ، مَا أَحَدٌ اليَوْمَ أَكْرَمَ

٣٦٧٤ \_ (١) (الجهد): هو الجوع والمشقة.

٣٦٧٥ ـ (١) (يستعذب): أي: يطلب الماء العذب.

أَضْيَافاً مِنِّي. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقِ (٢) فِيهِ بُسْرٌ (٣) وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ، فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِهِ، وَأَخَذَ الْمُدْيَةُ (٤)، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ) (٥) فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ، وَمِنْ ذلِكَ الْعِذْقِ، وَشَرِبُوا. فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّىٰ أَصَابَكُمْ هَـذَا النَّعِيمُ). [٢٠٣٨]

## ٨ \_ باب: غزوة ذات الرقاع

٣٦٧٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسِيٰ صَالَىٰ اللهِ عَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ (١)، فَنَقِبَتْ (٢) أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلْفُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسىٰ بِهَ ذَا، ثُمَّ كَرِهِ ذَاكَ، قالَ: ما كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ. [خ٨١٦/ م١٨١٦]

#### ٩ \_ باب: عمرة القضاء

٣٦٧٧ ـ (خ) عَنِ ابْن عُمَرَ ﴿ إِنَّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ خَرَجَ مُعْتَمِراً ، فَحالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ،

<sup>(</sup>٢) (بعذق): العذق من التمر بمنزلة العنقود من العنب.

<sup>(</sup>٣) (بسر): تمرُّ ثمرة النخيل بأدوار \_ كما في «مختار الصحاح» \_ هي: طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر.

<sup>(</sup>٤) (المدية): السكين.

<sup>(</sup>٥) (إياك والحلوب): أي: احذر أن تذبح شاة حلوباً.

٣٦٧٦ ـ (١) (نعتقبه): أي: يركبه كل واحد منا نوبة.

<sup>(</sup>٢) (فنقبت): أي: أصابتها القروح من الحفاء.

وَقَاضَاهُمْ عَلَىٰ: أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ المُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحاً عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوفاً، وَلَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا. فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ المُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كما كان صَالَحَهُمْ، فَلَما أَقَامَ بِهَا ثَلَاثاً، أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ. [خ٢٧٠]

٣٦٧٨ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ، وَأَتَىٰ الصَّفَا وَالمَرْوَة وَأَتَيْنَاهُمَا مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟. قَالَ: لَا. [خ۱۹۷۱ (۱۲۰۰)]

#### ١٠ \_ باب: غزوة مؤتة

٣٦٧٩ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فى غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً).

قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنْتُ فِيهِمْ في تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِب، فَوَجَدْنَاهُ في الْقَتْلَىٰ، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعاً وَتِسْعِينَ، مِنْ [خ۲۲۱ (۲۲۲۶)] طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

٣٦٨٠ ـ (خ) عَنْ أَنَس بْن مالِكٍ رَهِيْهِ قالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ، فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا يَسُرُّنِي، أَوْ قَالَ: ما يَسُرُّهُمْ، أَنَّهُمْ عِنْدَنَا). وَقَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ. [خ٣٢٠٦ (٢٤٦)]

٣٦٨١ ـ (خ) عَنْ خالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قالَ: لَقَدِ انْقَطَعَتْ في يَدِي يَوْمَ مُؤْتَةَ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ، فَمَا بَقِيَ في يَدِي إِلَّا صَفِيحَةٌ يَمَانِيَةٌ. [خ٤٢٦٥]

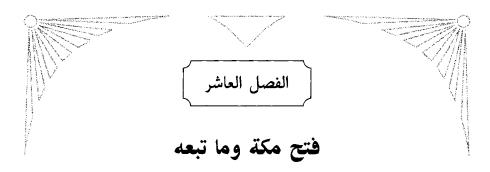

#### ١ \_ باب: رسالة حاطب ضطفيه

وَالرُّبَيْرَ وَالمِقْدَادَ فَقَالَ: (انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ (۱)، فَإِنَّ بِهَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُدُوهُ مِنْهَا). قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ (۱)، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُدُوهُ مِنْهَا). قَالَ: فَانْطَلَقْنَا تَعَادَىٰ (۱) بِنَا خَيْلُنَا طَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ، قُلْنَا لَهَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ، فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، أَوْ لَنُلْقِينَ الثِّيَابَ، فَالنَّذَ: مَنْ عَقَاصِهَا (۱)، فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ عَلَى بَعْضِ قَالَ: فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ عَلَى مَا مَعْ فَإِذَا فِيهِ: مِنْ المُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، إِلَىٰ نَاسٍ بِمَكَّةَ مِنَ المُشْرِكِينَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٣٦٨٢ ـ (١) (روضة خاخ): هي بين مكة والمدينة قرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) (تعادیٰ): أي: تجري.

<sup>(</sup>٣) (عقاصها): شعرها المضفور.

<sup>(</sup>٤) (ملصقاً): فسره بقوله: كنت حليفاً.

أَفْعَلْهُ ارْتِدَاداً عَنْ دِينِي، وَلَا رِضاً بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلَام (٥).

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ). فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللهِ! دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَذَا المُنَافِقِ. فَقَالَ: (إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْراً
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ مَنْ شَهِدَ بَدْراً فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ
عَفَرْتُ لَكُمْ). فَأَنْزَلَ اللهُ السُّورَةَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُولُمُ اللهُ السُّورَةَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَخِذُوا عَدُوى وَعَدُولُمُ أَولَيْآءَ نُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ وَقَد كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِن الْحَقِيهِ، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَقَدَ مَنْ شَوَاءً اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

# ٢ ـ باب: غزوة الفتح في رمضان

٣٦٨٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْ خَرَجَ في رَمِّضَانَ مِنَ المَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ، وَذَلِكَ عَلَىٰ رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَيَصْفٍ مِنْ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَكَّةً، وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَىٰ مَكَّةً، يَضُومُ وَيَصُومُونَ، حَتَّىٰ بلغ الْكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ، أَفْطَرَ وَأُفْطَرُوا. [4712 (1928)/ م111]

## ٣ \_ باب: دخول مكة

عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ الْفَقَحِ، فَبَلَغَ ذلِكَ قُرَيْشاً، خَرَجَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلُوا حِزَامٍ، وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ، يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلُوا

<sup>(</sup>٥) (ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام): يؤيد قوله نص الرسالة كما أوردها في «فتح الباري». قال: أما بعد: يا معشر قريش! فإن رسول الله ﷺ جاءكم بجيش كالليل، يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام.

يَسِيرُونَ حَتَّىٰ أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانِ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: ما هذه، لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاءَ: نِيرانُ بَنِي عَمْرِو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: عَمْرُو أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ جَرَسِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَدْرَكُوهُمْ فَأَخَدُوهُمْ، فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ، فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلْعَبَّاسِ: (احْبِسْ أَبَا سُفْيَانَ عِنْدَ خَطْمِ الْجَبَلِ (١)، حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ المُسْلِمِينَ).

فَحَبَسَهُ الْعَبَّاسُ، فَجَعَلَتِ الْقُبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ، تَمُرُّ كَتِيبَةً كَتِيبَةً عَلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ كَتِيبَةٌ، قَالَ: يَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَذِهِ غِفَارُ، قَالَ: مَا لِي وَلِغِفَارٍ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْل ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ، قَالَ مِثْل ذلِكَ، ثُمَّ مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، مَرَّتْ سُلَيْمُ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، حَتَّىٰ أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا، قالَ: مَنْ هذِهِ؟ قالَ: هَوُلَاءِ الأَنْصَارُ، عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! عَلَيْهُمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا أَبَا سُفْيَانَ! الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ.

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَا عَبَّاسُ! حَبَّذَا يَوْمُ الذِّمَارِ (٣). ثُمَّ جاءَتْ كَتِيبَةٌ، وَهْيَ أَقَلُ الْكَتَائِبِ (٤)، فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ وَأَصْحَابُهُ، وَرَايَةُ النَّبِيِّ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَبِي سُفْيَانَ النَّبِيِّ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَبِي سُفْيَانَ قَالَ: (مَا قَالَ)؟ قَالَ: كَذَا قَالَ: (مَا قَالَ)؟ قَالَ: كَذَا

٣٦٨٤ ـ (١) (خطم الجبل): أي: أنف الجبل، والمراد: المضيق.

<sup>(</sup>٢) (يوم الملحمة): أي: يوم حرب.

<sup>(</sup>٣) (يوم الذمار): قيل المراد: الهلاك، وقيل المراد: هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم.

<sup>(</sup>٤) (وهي أقل الكتائب): أي: أقلها عدداً، وفي «جمع الحميدي»: «أجلُّ» وهي أظهر كما قال في «الفتح».

وَكَذَا، فَقَالَ: (كَذَبَ سَعْدٌ، ولكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْفِمُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ تُكْسَىٰ فِيهِ الْكَعْبَةُ). قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ...

قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كَدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ أَعْلَىٰ مَكَّةَ مِنْ كَدَا، فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَيْ يَوْمَئِذٍ رَجُلانِ: حُبَيْشُ بْنُ الأَشْعَرِ، وَكُرْزُ بْنُ جَالِدِ الْفِهْرِيُّ. [۲۹۷٦]

# ٤ \_ باب: إزالة الأصنام

٣٦٨٥ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ اللهِ مُنْ مَسْعُودٍ وَ اللّهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ اللهِ مَثَكَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَا ثُمِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا مِحَودٍ في يَدِهِ ويَقُولُ: (﴿ جَآهَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿ جَآهَ الْخَقُ وَمَا يُبِدُهُ [سبأ: ٤٤]). [خ ٢٨٧٤ (٢٤٧٨)/ م ١٧٨١]

## ٥ ـ باب: لا هجرة بعد الفتح

٣٦٨٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: (لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا).

[خ۷۷۷ (۱۳٤۹)/ م۱۳۵۳]

٣٦٨٧ ـ (خ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ اللهُ عُمَيْرٍ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَتْ: لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، كَانَ اللهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ، مَخَافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الإِسْلَامَ، فَالمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ.

# ٦ \_ باب: انتظار العرب بإسلامهم إسلام أهل مكة

٣٦٨٨ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ، مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ ـ أَوْ: أَوْحَىٰ اللهُ بِكَذَا ـ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ يَزْعَمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ، أَوْحَىٰ إِلَيْهِ ـ أَوْ: أَوْحَىٰ اللهُ بِكَذَا ـ فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذلِكَ الْكَلَامَ، وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ (١) بِإِسْلَامِهِمِ الْفَتْحَ، فَيقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُو نَبِيٌّ صَادِقٌ. فَلَمَّا كَانَتُ وَقَعْهُ أَهْلِ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَ اللهِمْ مَعْ أَلْكَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِمْ فَلْوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ. اللهَ عَلَيْهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَ الْفَتْحِ، بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي عِلْمُ الْفَتْحِ، قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ حَقَّا.

#### ٧ \_ باب: غزوة حنين

٣٦٨٩ ـ (م) عَنِ العباس عَلَيْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَالْ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَعْدُ الْمُطَّلِبِ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَىٰ بَعْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَةَ الْجُذَامِيُّ. فَلَمَّا الْتَقَیٰ الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَی الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، وَلَی الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِینَ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْكُضُ بَعْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ.

قَالَ عَبَّاسٌ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَعْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَكُفُهَا إِرَادَةَ أَنْ لَا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (أَيْ عَبَّاسُ، نَادِ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ(١)). فَقَالَ عَبَّاسٌ ـ وَكَانَ رَجُلاً صَيِّتاً ـ: فَقُلْتُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِي: أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمُرَةِ؟ قَالَ: فَوَاللهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي، عَطْفَةُ الْبَقرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا: عَطْفَتَهُمْ، حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي، عَطْفَةُ الْبَقرِ عَلَىٰ أَوْلَادِهَا، فَقَالُوا:

٣٦٨٨ ـ (١) (تلوم): أي: تنتظر.

٣٦٨٩ ـ (١) (السمرة): هي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان.

يَا لَبَيْك! يَا لَبَيْك! قَالَ: فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ، وَالدَّعْوَةُ فِي الأَنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ يَقُولُونَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ يَقُولُونَ: يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! يَا عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، عَلَىٰ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ! فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَهُو عَلَىٰ بَغْلَتِهِ، كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا، إِلَىٰ قِتَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: (هَذَا حِينَ حَمِي كَالمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا، إِلَىٰ قِتَالِهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ الْوَطِيسُ (٢). قَالَ: فَزَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ اللهِ عَلَيْهَا، إلَىٰ قِتَالِهِمْ مُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَصَيَاتٍ فَرَمَىٰ بِهِنَ وُجُوهَ الْكُفَّارِ. ثُمَّ قَالَ: (انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ!) قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ الْكَافَةُ اللهِ عَلَىٰ هَيْتَتِهِ فِيمَا أَرَىٰ. قَالَ: فَوَاللهِ! مَا هُو إِلّا أَنْ رَمَاهُمْ اللهِ بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كُلِيلاً (٣) وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. [م٥٧٧] بِحَصَيَاتِهِ، فَمَا زِلْتُ أَرَىٰ حَدَّهُمْ كُلِيلاً (٣) وَأَمْرَهُمْ مُدْبِراً. [م٥٧٧]

□ وفي رواية: قَالَ: وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَيَّيَ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ. وفيها: (انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، انْهَزَمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ) حَتَّىٰ هَزَمَهُمُ اللهُ.

# ٨ ـ باب: سرية أوطاس

• ٣٦٩ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ فَيْ اللهِ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُ وَاللهِ مِنْ مِنْ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَىٰ جَيْشٍ إِلَىٰ أَوْطَاسٍ (١) ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسىٰ: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ. قَالَ أَبُو مُوسىٰ: وَبَعَثَنِي مَعَ أَبِي عامِرٍ ، فَلَيَّةُ فَي رُكْبَتِهِ ، فَانَتَهَيْتُ فَرُمِيَ أَبُو عَامِرٍ فِي رُكْبَتِهِ ، وَمَاهُ جُشَمِيٌّ بِسَهْمٍ فَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ ، فَانَتَهَيْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ مَنْ رَمَاكَ ؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ فَقَالَ: ذَاكَ قَاتِلِي اللهِ يَرْمَانِي ، فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ ، فَلَمَّا رَآنِي وَلَّىٰ ، فَاتَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ

<sup>(</sup>٢) (حمي الوطيس) الوطيس: هو التنور. وهو مثل يضرب لشدة الحرب.

<sup>(</sup>٣) (حدهم كليلاً): أي: قوتهم ضعيفة.

٣٦٩٠ ـ (١) (أوطاس): واد في ديار هوازن.

أَقُولُ لَهُ: أَلَا تَسْتَحِي، أَلَا تَثْبُتُ، فَكَفّ. فَاخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلْتُهُ، ثُمَّ قُلْتُ لأبِي عَامِرٍ: قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ، قَالَ: فَانْزِعْ هَذَا السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَقْرِئِ النَّبِيَّ عَلَيْ السَّهْمَ، فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! أَقْرِئِ النَّبِيَ عَلَيْ النَّاسِ، السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: اسْتَغْفِرْ لِي، وَاسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَامِرٍ عَلَىٰ النَّاسِ، فَمَكُتَ يَسِيراً ثُمَّ ماتَ.

فَرَجَعْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَىٰ النّبِيِّ عَلَىٰ بَيْتِهِ عَلَىٰ سَرِيرٍ مُرْمَلٍ (٢) وعَلَيْهِ فِرَاشٌ (٣)، قَدْ أَثَر رِمَالُ السّرِيرِ بِظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَرِ أَبِي عَامِرٍ، وَقَالَ: قُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِي، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ)، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ). قَالُ: (اللّهُمَّ! اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ). فَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَغْفِرْ، فَقَالَ: (اللّهُمَّ! اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَرِيماً).

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمَا لأَبِي عامِرٍ، والأُخْرَىٰ لأَبِي مُوسىٰ. [خ٣٢٣]/ ٢٤٩٨)/ م٢٤٩]

#### ٩ \_ باب: غزوة الطائف

٣٦٩١ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَاصَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَهْلَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ). فَقَالَ الطَّائِفِ فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: (فَاعْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ). فَعَدَوْا، المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ، قالَ: (فَاعْدُوا عَلَىٰ الْقِتَالِ). فَعَدَوْا،

<sup>(</sup>٢) (سرير مرمل): هو الذي نسج وجهه بسعف النخل وغيره.

<sup>(</sup>٣) (وعليه فراش): قال القاضي عياض: كذا في النسخ وصوابه ما في غير هذا الموضع (ما عليه فراش) وآخر الحديث يدل عليه وهو قوله: (قد أثر رمال السرير بظهره).

فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ). فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ٧٤٨ (٤٣٢٥)/ م٧٧٨]

## ١٠ \_ باب: المطالبة بتقسيم غنائم حنين

٣٦٩٢ ـ (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَما هُوَ يَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، حَتَّىٰ اضْطَرُّوهُ إِلَىٰ سَمُرَةٍ (٢)، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ (٣)، فَوَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ: (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ (٤) نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ (أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هذِهِ الْعِضَاهِ (٤) نَعَماً لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا كَذُوباً، وَلَا جَبَاناً).

# ١١ \_ باب: عتب الأنصار بشأن القسمة

٣٦٩٣ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ، آثَرَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ أُنَاساً في الْقِسْمَةِ، فَأَعْطَىٰ الأَقْرَعَ بْنَ حابِسٍ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وَأَعْطَىٰ عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذلِكَ، وَأَعْطَىٰ أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في الْقِسْمَةِ. قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هذِهِ الْقِسْمَةَ ما عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَ عَيَيْقٍ، فَأَتَيْتُهُ فَا اللهِ وَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ؟! رَحِمَ اللهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ؟! رَحِمَ اللهُ مُوسَىٰ، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ). [خ ٢٠٦٥/ ٢١٥٨]

٣٦٩٤ - (ق) عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا

٣٦٩٢ \_ (١) (مقفله): أي: زمان رجوعه.

<sup>(</sup>٢) (حتىٰ اضطروه إلىٰ سمرة): أي: ألجؤوه إلىٰ شجرة من شجر البادية ذات شوك.

<sup>(</sup>٣) (فخطفت رداءه): أي: علق رداؤه بالشجرة بسبب شوكها.

<sup>(</sup>٤) (العضاه): شجر ذو شوك.

لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، حِينَ أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ، فَطَفِقَ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرْيَشٍ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ!

قَالَ أَنسٌ: فَحُدِّثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَقَالَتِهِمْ، فَأَرْسُلَ إِلَىٰ الأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَم (۱)، وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: (ما كَانَ حَدِيثٌ بَلَعَنِي عَنْكُمْ)؟ قَالَ لَهُ فَقَهَاؤهُمْ: أَمَّا ذَوُو آرَائِنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أُنَاسٌ مِنَّا خَدِيثٌةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتُرُكُ حَدِيثٌةٌ أَسْنَانُهُمْ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ، يُعْطِي قُرَيْشًا، وَيَتُرُكُ وَجَالًا حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، أَما تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَعْرُكُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى رَصُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَوْرُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَوْلِهُ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَرْجِعُوا إِلَىٰ رِحَالِكُمْ (۲) بِرَسُولِ اللهِ عَلَى فَوَاللهِ مَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا وَتَعْرُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْوَالِ، يَتَعْوُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالأَمْولِ اللهِ عَنْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنِّكُمْ مِنَا اللهُ عَدْ رَضِينَا، فَقَالَ لَهُمْ: (إِنَّكُمْ مَنَا مَنُولُ اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا أَنَسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ عَلَيْ عَلَى الْحُوضِ ). قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ عَلَى الْحُوضِ ). قَالَ أَنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرُوا حَتَىٰ تَلْقُوا اللهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولَهُ اللهَ عَلَى الْكُوصُ فَلَا اللهَ عَعْلَى الْمُؤْونِ ).

## ۱۲ ـ باب: رد السبي على هوازن

٣٦٩٥ ـ (خ) عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ: أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

٣٦٩٤ ـ (١) (قبة من أدم): أي: خيمة من جلود.

<sup>(</sup>٢) (رحالكم): أي: منازلكم، والمراد: رجوعه معهم إلىٰ المدينة.

<sup>(</sup>٣) (أثرة): أي: يفضل عليكم غيركم.

<sup>(</sup>٤) الحقيقة أن الرسول ﷺ إنما أعطىٰ قريشاً من الخمس الذي له حق التصرف فيه، ولم يكن ذلك من حق المجاهدين من الغنيمة، وإنما عتبوا لأن هذا العطاء منه ﷺ يدل علىٰ التكريم، فأرادوا أن يكون لهم نصيب من ذلك.

وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَىٰ الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا المَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ () بِكُمْ). وَكَانَ أَنْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ فِينَ فَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ غَيْرُ رَادِّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ في إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ في إِلَّا إِحْدَىٰ الطَّائِفِ، فَلَوا: فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في اللهُ إِلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللهُ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ قَدْ جَاؤُونَا تَائِينِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحْبَ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِك؛ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِك؛ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَىٰ حَلَيْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْنَا؛ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ عَلَىٰ حَظِي خَتَى نُعُطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا؛ فَلْيَفْعَلْ).

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثَمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُهُمْ، ثَلَمْ رَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا، وَأَذِنُوا. [خ٣٠٧]

## ١٣ ـ باب: سرية ذي الخلصة

٣٦٩٦ - (ق) عَنْ جُرَيْرِ الجَبَلِيِّ ضَّانِهُ قَالَ: كَانَ بَيْتٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: ذُو الخَلَصَةِ، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ (١)، وَالْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَةُ (١)، وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ (١)، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ). فَنَفَرْتُ الشَّامِيَّةُ (٢)، فَقَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: (أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ).

٣٦٩٥ ـ (١) (استأنيت): أي: انتظرت وأخّرت القسمة لتحضروا، فأبطأتم.

٣٦٩٦ ـ (١) (ذو الخلصة والكعبة اليمانية): أي: يطلق على هذا البيت أسمان: الأول: ذو الخلصة، والثاني: الكعبة اليمانية.

<sup>(</sup>٢) (والكعبة الشامية): أي: والكعبة المعروفة في مكة يطلق عليها: الكعبة الشامية؛ أي: والكعبة هي الشامية.

فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ رَاكِباً فَكَسَرْنَاهُ، وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا لَنَا وَلِأَحْمَسَ. [خ٣٥٥٥ (٣٠٢٠)/ م٢٤٧٦]

### ١٤ ـ باب: تخيير النبي ﷺ نساءه

٣٦٩٧ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّىٰ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّىٰ خَرَجَ حَاجَّاً فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ لِمَرَجَ حَاجًا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، عَدَلَ إِلَىٰ الأَرَاكِ (١) لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّىٰ فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ أَزْوَاجِهِ ؟ فَقَالَ: قَقَالَ: قَلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلِكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا لَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا يَعْلَى النَّبِي عِلْمٌ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ تَعْلَمْ مَا طُنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَرْتُكَ بِهِ. [ [18۷٩] (۸۹)/ م ۱۱۷۹]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ المَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، اللَّتَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِن نَنُوبًا إِلَى ٱللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا ﴾ (٢٠)؟ [التحريم: ٤] قالَ: وَاعَجَباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ! هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ في بَنِي أُمَيَّةَ بْن زَيْدٍ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي (٣) المَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ

٣٦٩٧ ـ (١) (عدل إلى الأراك): أي: عدل عن الطريق المسلوكة إلى شجر الأراك لقضاء حاجته.

<sup>(</sup>٢) (صغت): مالت إلى التوبة.

<sup>(</sup>٣) (عوالي المدينة): موضع قريب من المدينة.

النُّزُولَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَيْنَ أَي نَوْماً وَأَنْزِلُ يَوْماً ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَل مِثْلَ ذَلِكَ.

وَكُنَّا مَعْشَرَ أَقُرَيْشِ، نَغْلِب النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَىٰ الأَنْصَارِ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَب نِسَاءِ الأَنْصَارِ، فَصَخِبْتُ (٢) عَلَىٰ امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، قالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّىٰ اللَّيْل، فَأَفْزَعَنِي ذلِكَ وَقُلْتُ لَهَا: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ مِنْهُنَّ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيابِي، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَها: أَيْ حَفْصَةُ! أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِ الْيَوْمَ حَتَّىٰ اللَّيْلِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَفَتأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِعَضَب رَسُولِهِ عَيْكُ فَتَهْلِكِي؟ لَا تَسْتَكْثِرِي (٥) النَّبِيَّ عَيْكُ وَلَا تُرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي ما بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوْضَأَ مِنْكِ (٦) وَأَحَبَّ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ - يُريدُ عائِشَةَ -.

قَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ (٧) الْخَيْلَ لِغَزْونَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْباً شَدِيداً، وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ: ما هُوَ، أَجاءَ عسانُ؟ قالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذلِكَ وَأَهْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ

<sup>(</sup>٤) (فصخبت) الصخب: الزجر مع الغضب.

<sup>(</sup>٥) (لا تستكثري): أي: لا تطلبي منه الكثير.

<sup>(</sup>٦) (أن كانت جارتك أوضأ منك) الجارة: هي الضرة، و(أوضأ): بمعنىٰ: أوسم وأجمل.

<sup>(</sup>٧) (تنعل): أي: يجعلون لخيولهم نعالاً لغزونا.

كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ، فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، فَصَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، وَدَخَلْتُ عَلَىٰ حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَذَا، أَطَلَّقَكُنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُو ذَا مُعْتَزِلٌ في المَشْرُبَةِ.

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ، فَجِئْتُ المَشْرُبَةَ الْتِي فِيهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقُلْتُ لِغُلَامُ لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَر، فَدَخَلَ الْغُلامُ فَكَلَّمَ النَّبِي عَلَيْهُ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، النَّبِي عَلَيْهُ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْصَرَفْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبْنِي ما أَجِدُ فَانْصَرَفْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ غَلَبْنِي ما أَجِدُ فَعَلْتُ لِلْغُلامِ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَرَجَعْتُ فَعَلْكَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَكُ الْعُلَامُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ أَلِي فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ أَلُكُ الْعُلَامُ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلُكُ النَّيْقُ عَلَى النَّذِينَ عِنْدَ الْعُلَامُ يَدْعُونِي، قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَلَكَ النَّيِيُ عَلَيْقَ مُنَ مُنْ مَ وَقُلْتُ إِنَّ لَكُ النَّيْقُ عَلَى النَّذِي قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّيِيُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ وَى لَكَ النَّيْقُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ وَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُعُونِي الْمَلْ الْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ رِمَالِ حَصِيرٍ (^)، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَطَلَقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ إِلَيَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: (لا). فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ (٩): يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا أَكْبَرُ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ (٩): يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا

<sup>(</sup>٨) (رمال حصير): أي: حصير مرمول؛ أي: منسوج.

<sup>(</sup>٩) (استأنس): هذه الجملة حال من القول: أي: قلت مستأنساً.

مَعْشَرَ قُرِيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَعْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَىٰ كَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا: لَا يَغُرَّنَكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أَوضَا مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَ يَعْتِهِ مَنْكُ النَّبِي عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ، فَواللهِ مَا رَأَيْتُ في بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُ الْبَصَرَ، غَيْرَ أَهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ الله فَلْيُوسِعْ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنِيَا، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهِ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَجَلَسَ النَّبِي عَلَيْهُ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: (أَوَ فِي هَذَا أَنْتَ يَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ اللَّهِ عَائِشَة تَسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قالَ: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ إِلَىٰ عَائِشَة تِسْعاً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ قالَ: (مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ مَا لَكُهُ. شَهْراً). مِنْ شِدَّة مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللهُ.

فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَىٰ عائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا، فَقَالَتْ لَهُ عائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدَّا، فَقَالَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدَّا، فَقَالَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً. قالَتْ عائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ عَائِشَةُ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ آيَةَ التَّخَيُّرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ، ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ، فَقُلْنَ مِثْلَ ما قَالَتْ عائِشَةُ. [ح ١٩١٥]

٣٦٩٨ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلْمَ لَهُ وَجَدَ النَّاسَ جُلُوساً بِبَابِهِ، لَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ.

قَالَ: فَأُذِنَ لأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَ ﷺ جَالِساً، حَوْلَهُ نِسَاؤهُ، وَاجِماً (١) سَاكِتاً. قَالَ: فَقَالَ: لأَقُولَنَّ شَيْئاً أُضْحِكُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنْقَهَا (٢)، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: (هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَىٰ، يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ).

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَىٰ عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَىٰ حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كَلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْنًا أَبَداً لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْراً وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْنًا أَبَداً لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْراً أَوْ تِسْعاً وَعِشْرِينَ. ثُمَّ نَزلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿يَكَأَيُّا النَّيْ قُلَ لَا عَنْمَهُ وَلِيكُ وَيَعَلَى اللهَ عَلَيْكِ لَا عَلِيمًا وَالأحزاب: ٢٨، لِأَنْ أَجِلُ عَظِيمًا وَالأحزاب: ٢٨، لِأَنْ أَجِلُ عَظِيمًا وَلَا اللهَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ مَتَى اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُولِيكُ وَالدَّانَ اللهِ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ المَّوْلِ اللهِ أَنْ لَا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكِ) قَالَتْ: وَمَا هُو يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الآيَةَ. قَالَتْ: أَفِيكَ، يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ وَمَا هُو يَا أَمْراً أُحِبُ أَنْ لا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكِ) قَالَتْ: وَمَا هُو يَا أَمْراً أُحِبُ أَنْ لا تُعْجَلِي فِيهِ حَتَّىٰ تَسْتَشِيرِي أَبُورَيْكُ ، يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ اللهَ أَنْ لا تُحْبِرَ رَسُولَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ . وَأَسْأَلُكُ أَنْ لا تُحْبِرَ أَنُها. إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنِّي مُعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِي مُعَلِّماً وَلَكَنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلا مُتَعَنِّياً وَلا مُتَعَنِّياً وَلَكِنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلَا مُنْ اللهَ لَمْ يَبْعَنْنِي مُعَنِّياً وَلَا مُتَعَنِّياً وَلَكَنْ بَعَنْنِي مُعَلِّماً وَلا مُنَعَلِي اللهَ لَمْ يَعْتَنِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِي اللهَ لَمْ اللهَ لَمْ يَعْتَنِي مُعَلِيا وَلا مُتَعَلِيا وَلَا لا اللهَ لَمْ اللهَ لَمْ يَعْفِي مُعَلِيا وَلَا لَهُ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ لَلْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهِ اللهَ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَلْهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ لَمْ اللهُ

#### 

٣٦٩٨ ـ (١) (واجماً) الواجم: هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام.

<sup>(</sup>٢) (فوجأت عنقها): أي: طعنت رقبتها.

<sup>(</sup>٣) (معنتاً): أي: مشدداً علىٰ الناس. (ولا متعنتاً): أي: طالباً زلتهم.



#### ١ \_ باب: حديث توبة كعب وقصة الغزوة

٣٦٩٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ـ وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ ـ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ في غَزْوَةٍ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ غَزْاهَا؛ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ بَدُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ غُزَاهَا؛ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ بَدُوكَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَةٍ بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبُ أَحَداً تَخَلَّفَ عَنْهَا، إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، عَلَىٰ خَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ حَتَّىٰ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ مِيعَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ لَيْلَةً الْعَقَبَةِ، حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ (١) في النَّاسِ مِنْهَا.

كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوىٰ وَلَا أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ، وَاللهِ! ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّىٰ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزْاةِ، وَاللهِ! ما اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ، حَتَّىٰ جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُ يُرِيدُ غَزْوَةً؛ إِلَّا وَرَىٰ بِغَيْرِهَا، حَتَّىٰ كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيْتُ فِي حَرِّ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً، وَمَفَازاً وَعَدُوّاً كَثِيراً، فَجَلَىٰ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ شَدِيدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً، وَمَفَازاً وَعَدُوّاً كَثِيراً، فَجَلَىٰ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ

٣٦٩٩ ـ (١) (أذكر): أي: أشهر عند الناس بالفضيلة.

<sup>(</sup>٢) (فجليٰ): أي: كشفه وأوضحه، وعرفهم وجهته.

أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِي يُرِيدُ، وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حافِظٌ. يُرِيدُ: الدِّيوَانَ.

قَالَ كَعْبُ: فَمَا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ؛ إِلَّا ظَنَّ أَنْ سَيَحْفَىٰ لَهُ، مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيُ اللهِ، وَغَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ النِّمَارُ وَالظِّلَالُ، وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، فَطَفِقْتُ أَعْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ في نَفْسِي: أَنَا قادِرٌ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَأَقُولُ في نَفْسِي: أَنَا قادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَىٰ بِي حَتَّىٰ اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُ، فَأَصْبَتَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئًا، فَقُلْتُ: أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لَا تَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَلْحَقُهُمْ، فَغَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لَا تَجَهَّزَ، فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ بِي حَتَى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوثُ، ثُمَّ مَنَهُ مَنَ لَا فِي حَتَى أَسُرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزُوثُ.

وَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، وَلَيْتَنِي فَعَلْتُ، فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذلك، فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَطُفْتُ فِيهِمْ، أَخْرُنِي أَنِّي أَنِّي لَا أَرَىٰ؛ إِلَّا رَجُلاً مَعْمُوصاً (٤) عَلَيْهِ النِّفَاقُ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضَّعَفَاءِ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ، وَهُوَ جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: (ما فَعَلَ كَعْبُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ، وَهُوَ جالِسٌ فَي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ: (ما فَعَلَ كَعْبُ)؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَبَسَهُ بُرْدَاهُ، وَنظَرُهُ في عِطْفَيْهِ (٥). فَقَالَ مَعْنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِعْسَ ما قُلْتَ، واللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَرْاً. فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) (وتفارط الغزو): أي: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٤) (مغموصاً): أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق.

<sup>(</sup>٥) (ونظره في عطفيه): أي: جانبيه، وهو إشارة إلىٰ إعجابه بنفسه ولباسه.

قالَ كَعْبُ بْنُ مالِكِ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمِّي (٢) ، وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ: بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً؟ وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ وَاسْتَعَنْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي، فَلَمَّا قِيلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَظُلَّ قَادِماً ، زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيءٍ فِيهِ كَذِبْ، فَأَجْمَعْتُ (٧) صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ قادِماً ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالمَسْجِدِ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاس .

فَلَمَّا فَعَلَ ذلِكَ جاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيُحلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَانِيتَهُمْ، وَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَمْتُ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، ووَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَىٰ اللهِ، فَجِئْتُهُ، فَلَمَّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُعَضَبِ، ثُمَّ قالَ: (تَعَالَ). فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَىٰ عَلَيْرَكَ مِنْ اللهُ لَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَلِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ)؟ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي: (ما خَلَقْكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَلِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ)؟ فَقُلْتُ: بَلَىٰ، إِنِّي وَاللهِ ـ يَا رَسُولَ اللهِ ـ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلَ اللهُ أَنْ يَسْخَطِهِ بِعُنْدٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً (١٠٠٠) اللَّذُيْنَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُنْدٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلاً أَنْ يُسْخَطِهِ بِعُنْدٍ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدلاً أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَيْثَ كَذِبٍ تَرْضَىٰ بِهِ عَلْيَ، لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثُنُكَ حَدِيثَ صَدْقٍ تَجِدُ وَلِيهِ عَفُو اللهِ. لَا وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُنْكِ. وَقَلْ أَقُوىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ وَلا أَيْسَرَ مِنِي حِينَ تَخَلَّفُتُ عَنْكَ. فَقَالَ وَاللهِ ما كَانَ لِي مِنْ عُنْكَ. فَقَالَ

<sup>(</sup>٦) (حضرني همي): أي: أصابه الغم والحزن. ولفظ مسلم: «حضرني بثي» والبث: هو أشد الحزن.

<sup>(</sup>٧) (فأجمعت صدقه): أي: عزمت علىٰ ذٰلك.

<sup>(</sup>٨) (أعطيت جدلاً): أي: فصاحة وبراعة في الكلام.

<sup>(</sup>٩) (تجد على فيه): أي: تغضب.

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَمَّا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّىٰ يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ). فَقُمْتُ.

وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللهِ! مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَيْ الْمَتَخَلِّفُونَ، قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَيْ لَكَ. فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ رَسُولِ اللهِ عَيْ لَكَ. فَوَاللهِ! مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّىٰ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِي هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، رَجُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُيلَ لَكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، فَذَكَرُوا لِي رَجُلَانِ صَالِحَيْنِ، قَدْ شَهِدَا بَدْراً، فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

وَنَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ المسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّىٰ تَنَكَّرَتْ في نَفْسِي الأَرْضُ فَمَا هَيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَيِثْنَا عَلَىٰ ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا الأَرْضُ فَمَا هَيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَيِثْنَا عَلَىٰ ذلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ الْفَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُو في الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُو في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ في نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ وَهُو عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ إِذَا الْقَبْلُتُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَاللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَهُو مَلَاتِي أَقْبُلُ إِلَيَّ ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي، حَتَّىٰ إِذَا طَالَ عَلَيْ طَلَالَ عَلَيْ مَنْ جَفْوةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرُتُ (١٠٠ عِلَيْ إِذَا طَالَ عَلَيْ وَلِكَ مِنْ جَفْوةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرُتُ (١٠٠ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي ذَلِكَ مِنْ جَفْوةِ النَّاسِ، مَشَيْتُ حَتَىٰ تَسَوَّرُثُ (١٠٠ عِلَيَ عِدَارَ حَائِطِ أَبِي

<sup>(</sup>۱۰) (تسورت): أي: علوت وصعدت.

قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللهِ ما رَدَّ عَلَيَّ اللهَ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعَدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ، فَلَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّىٰ تَسَوَّرْتُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَولَيْتُ حَتَىٰ اللهُ اللهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَولَيْتُ

قالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلَ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَاكِ ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا جاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، مَلِكِ غَسَّانَ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (١١). فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهذَا أَيْضاً مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُورَ فَسَجَرْتُهُ (٢١) بَهُ لَكُ إِنَا مُولِ اللهِ عَلَيْ لَا مُرَاتُكَ، فَقُلْتُ يَعْالَ إِلَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا مُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ يَعْلَى اللهِ عَلَيْ يَامُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ يَعْلَى اللهِ عَلَيْ يَا مُولِ اللهِ عَلَيْ يَا مُولَا يَكُونِ عَنْدَهُمْ أَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ يَالْمُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ يَا مُولَا يَوْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

قَالَ كَعْبُ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلْ تَكْرَهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ، لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ). قَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: (لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ).

<sup>(11) (</sup>نواسك): من المواساة.

<sup>(</sup>۱۲) (فسجرته): أي: أوقدته بها وأحرقتها.

إِلَىٰ شَيْءٍ، وَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا. فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ في امْرَأَتِكَ، كما أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَّيَةَ أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَّيَةَ أَنْ تَحْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا، رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّىٰ كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ، حَتَّىٰ كَمُلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا.

فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَىٰ ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جالِسٌ عَلَىٰ الحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ أَوْفَىٰ عَلَىٰ جَبَلِ سَلْعِ (١٣)، بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مالِكٍ أَبْشِرْ! قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جاءَ فَرَجٌ.

وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّىٰ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ مُجَلِّ فَرَساً، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ رَجُلٌ فَرَساً، وَسَعَىٰ سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَأَوْفَىٰ عَلَىٰ الجَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ، فَلَمَّا جاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ. وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا (١٤) يَوْمَئِذٍ، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا (١٤) يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ، فَيَتَلَقَّانِي وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْلِهُ، فَيَتَلَقَانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً ، يُهَنِّونَنِي بِالتَّوْبَةِ يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ.

قَالَ كَعْبٌ: حَتَّىٰ دَخَلْتُ المَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ

<sup>(</sup>١٣) (أوفىٰ علىٰ جبل سلع): أي: صعده وارتفع عليه.

<sup>(</sup>١٤) (ما أملك غيرهما): أي: من جنس الثياب.

حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، وَاللهِ ما قامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ.

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكَتْكَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنَ السُّرُورِ: (أَبْشِرُ بِحَيْر يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَكَتْكَ أُمُّكَ). قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ؟ قَالَ: كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَوٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَوٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِي صَدَقَةً إِلَىٰ اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُنْ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ اللهِ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكُنْ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ اللهَ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ اللهَ إِنَّى أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدُقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا ما لَكَ اللهُ اللهُ إِنَّ مَنْ تُوبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنَّ مِنْ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي مِنْ اللهِ عَلَيْ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهِ يَعْقَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهِ يَعْفِي إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهِ يَعْفَى إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهِ يَعْفَى إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَإِنِي اللهُ يَعْفَى اللهُ وَيَمَا بَقِيثَ اللهِ يَعْفِى اللهُ عَلَى اللهِ يَعْفِى اللهِ يَعْفِى اللهِ يَعْفِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ: ﴿لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيّ وَٱلْمُهَجِرِينَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَوَلَهُ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَيّ مِنْ نَعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَامِ، أَعْظَمَ في ما أَنْعَمَ اللهُ عَلَيّ مِنْ نَعْمَةٍ قَطُّ، بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإِسْلَامِ، أَعْظَمَ في مَنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ نَقْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ

<sup>(</sup>١٥) (أبلاه الله): أي: أنعم عليه.

الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا \_ حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ \_ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ ﴾، إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥، ٩٦].

قَالَ كَعْبٌ: وَكُنَّا تَخَلَّفْنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئِكَ الَّذِينَ قَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ، فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّىٰ قَضَىٰ اللهُ فِيهِ، فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّكَنَّةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُولُ [التوبة:١١٨] وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَـن الْغَزْوِ، إِنَّمَا هُوْ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا، وَإِرْجاؤُهُ أَمْرَنَا، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ [خ۱۸٤٤ (۲۷۵۷) م۱۲۷۶]

# ٢ \_ باب: حج أبي بكر بالناس سنة تسع

• • ٣٧ - (ق) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَا اللَّهِ عَلَيْهُ، في الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، في رَهْطٍ، يُؤذِّنُ في النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. [خ٧٥٦٤ (٣٦٩) م١٣٤٧]

 □ وفي رواية للبخاري: قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمن: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِـ «بَرَاءَةٌ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. [خ٩٦٩]

### ٣ ـ باب: وفد بني حنيفة

٣٧٠١ - (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكَذَّابُ

عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ الأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ نَبِعْتُهُ، وَقَدِمَهَا في بَشَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قِطْعَةُ جَرِيدٍ، حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ مُسَيْلِمَةَ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: (لَوْ سَأَلْتَنِي هذِهِ الْقِطْعَةَ ما أَعْطَيْتُكَهَا، ولَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَهَا، ولَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ، وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللهُ، وَإِنِّي أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي لأَرَاكَ اللّهِ، وَلَئِينَ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَنَكَ اللهُ، وَإِنِّي أَرْبِتُ يُعِيبُكَ عَنِي). ثُمَّ انْصَرِفَ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ أُرَىٰ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ أُرَىٰ اللهِ ﷺ الَّذِي أُبِيتُ فِيهِ مَا رَأَيْتُ). فَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي قَالَ: شَأْنَهُمَا، فَلُوْحِيَ إِلَيَّ في المَنَامِ: أَنِ انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَنْهُمَا مَأْنُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي). أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ. [۲۲۷٤، ۲۲۷۵)/ م۲۲۷۳)/ م۲۲۷۳)

# ٤ ـ باب: وفد أهل نجران

٣٧٠٢ ـ (ق) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: جاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيِّدُ، صَاحِبَا نَجْرَانَ، إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاعِنَاهُ (١)، قالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِضَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا لِصَاحِبِهِ: لَا تَفْعَلْ، فَوَاللهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَاعَنَنَا لَا نُفْلِحُ نَحْنُ وَلَا عَنَنَا مِنْ بَعْدِنَا. قَالَا: إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْتَنَا، وَابْعَثْ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِيناً، وَلَا تَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ أَمِيناً، وَلَا تَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلاً أَمِيناً حَقَّ

٣٧٠٢ \_ (١) (أن يلاعناه): أي: أن يباهلاه.

أَمِينٍ). فَاسْتَشْرَفَ<sup>(۲)</sup> لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ). فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا أَمِينُ هذِهِ عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ). فَلَمَّا قَامَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (هَذَا أَمِينُ هذِهِ الْأُمَّةِ). [خ-۲۵۲۵ (۳۷٤٥)/ م-۲٤۲٠]

## ٥ \_ باب: بعث علي وخالد رفي إلى اليمن

٣٧٠٣ - (خ) عَنِ الْبَرَاءِ صَلَيْهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيَّاً بَعْدَ ذلِكَ مَكَانَهُ، خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ عَلِيَّاً بَعْدَ ذلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: (مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ، مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ<sup>(۱)</sup> مَعَكَ فَلْيُعَقِّب، فَقَالَ: فَعَنِمْتُ أَوَاقِيَّ ذَوَاتِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ). فَكُنْتُ فِيمَنْ عَقَّبَ مَعَهُ، قَالَ: فَعَنِمْتُ أَوَاقِيَّ ذَوَاتِ عَدْدٍ.

# ٦ ـ باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن

٣٧٠٤ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً وَأَبَا مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا<sup>(١)</sup> مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنفِّرَا، وَتَطَاوَعَا<sup>(١)</sup> مُوسَىٰ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تَخْتَلِفَا).

□ وفي رواية للبخاري وبعضها عند مسلم: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا مُوسَىٰ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَىٰ الْيَمَنِ، قَالَ:

<sup>(</sup>٢) (فاستشرف): أي: تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها، حرصاً على الوصف الذي ذكره الرسول ﷺ لا حرصاً على الولاية.

٣٧٠٣ ـ (١) (أن يعقب) التعقيب: أن يرسل الخليفة العسكر إلى جهة مدة، فإذا مضت رجعوا وأرسل غيرهم، فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر الثاني سمي رجوعه تعقيباً.

٣٧٠٤ ـ (١) (تطاوعا): أي: ليطع كل منكما صاحبه، والمراد: عدم اختلافهما.

وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ مِخْلَافٍ (٢)، قالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، ثُمَّ قَالَ: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا). فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَىٰ عَمَلِهِ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ في أَرْضِهِ وَكَانَ قَريباً مِنْ صَاحِبهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْداً (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. [خ٤٣٤]



<sup>(</sup>٢) (المخلاف): الإقليم من البلاد.

<sup>(</sup>٣) (أحدث به عهداً): أي: جدد العهد به، وذٰلك بزيارته والاجتماع به.



# ١ ـ باب: وداع الأَحياء والأَموات

٣٧٠٥ ـ (ق) عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ يَوْماً، فَصَلَّىٰ عَلَىٰ أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَىٰ المَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ (١)، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِن الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخِافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا [خ۱۳٤٤/ م۲۹٦] فِيهَا).

□ وفي رواية لهما: قَالَ: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

□ وفيها عندهما: قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ، كَالْمُوَدِّعِ لِلأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ. [خ٤٠٤]

# ٢ ـ باب: صلاة أبي بكر بالناس

٣٧٠٦ \_ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، جَاءَ

٣٧٠٥ ـ (١) (فرط لكم): الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح الحياض والدلاء.

بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ (١)، وَإِنَّهُ مَتَىٰ مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ). فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُمْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَىٰ يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَو أَمَرْت عُمَر، قَالَ: (إِنَّكُنَّ لِأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ مُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ). يُوسُفَ (٢)، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ).

فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، حَتَّىٰ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّىٰ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي قَاعِداً، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِماً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي قَاعِداً، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي يَكْرٍ عَلَيْهِ، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي يَكْرٍ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي يَكْرٍ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي يَكْرٍ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي يَكُمْ عَلَيْهِ. وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي

وفي رواية لهما: قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في ذلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي: أَنْ يُلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ في قَلْبِي: أَنْ يُعُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ مَقَامَهُ أَبَداً، وَلَا كُنْتُ (٣) أُرَىٰ أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلاً قامَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدٌ مَقَامَهُ؛ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. [خ832]

٣٧٠٦ ـ (١) (أسيف): سريع الحزن والبكاء.

<sup>(</sup>٢) (فإنكن صواحب يوسف): أي: في التظاهر على ما تردن.

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم: (إلا أني كنت. .): وهو أدق في تأدية المعنىٰ.

## ٣ ـ باب: في بيت عائشة

٣٧٠٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُوْمِ لَيَتْعَذَّرُ (١) في مَرَضِهِ: (أَيْنَ أَنَا الْيَوْمَ؟ أَيْنَ أَنَا غَداً؟). اسْتِبْطَاءً لِيَوْمِ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ في عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَدُفِنَ في بَيْتِي.

□ وفي رواية للبخاري: قَالَتْ: إِنَّ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَيْ : أَنَّ وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تُوفِّي فِي بَيْتِي، وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَبَيْدِهِ السِّواكُ، وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَرَفْتُ وَبِيدِهِ السِّواكُ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). أَنَّهُ يُحِبُّ السِّواكَ، فَقُلْتُ: أَلْيَنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَتَنَاوَلْتُهُ، فَأَشَرَهُ، وَتَلْتُ: أَلْيَنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: (أَنْ نَعَمْ). فَلَيَّنْتُهُ، فَأَمَرَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ ـ يَشَكُّ عُمَرُ ـ فِيها مَاءٌ، فَجَعَلَ فَلَيْتُهُ، فَأَمَرَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ أَوْ عُلْبَةٌ ـ يَشَكُّ عُمَرُ ـ فِيها مَاءٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: (لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ يُدُخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، يَقُولُ: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ يُعْمَلُ كَا يَشُولُ: (في الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ). يُدُخِلُ يَدُيضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. فَعَعَلَ يَقُولُ: (في الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ). حَتَّىٰ قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

٣٧٠٨ ـ (ق) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَقُلُ النَّبِيُ عَلَيْ وَاشْتَدَ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ.

٣٧٠٧ ـ (١) (ليتعذر): أي: يتمنع. والمراد: يسأل عن قدر ما بقى إلى يومها.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِبِ. [خ٥٦٦ (١٩٨)/ م١٤]

## ٤ \_ باب: لم يطلب عليٌّ الولاية

٣٧٠٩ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَن عليَّ بن أَبِي طَالَب وَ اللهِ حَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي وَجَعِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا حَسَنٍ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئاً (١٠)، فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ الْعَصَا(٢)، وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَوْفَ يُتَوَفَّىٰ مِنْ وَجَعِهِ عَبْدُ الْعَصَا(٢)، وَإِنِّي وَاللهِ لأَرَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلْيَ سَوْفَ يُتَوَفَّىٰ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المَطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هَذَا، إِنِّي لأَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ المَطَّلِبِ عِنْدَ المَوْتِ، اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ وَللهِ يَعِيهُ فَلْنَسْأَلُهُ فِيمَنْ هَذَا الأَمْرُ (٣)، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذلِكَ، مَا أَنْ اللهِ عَلَيْ : إِنَّا وَاللهِ لَئِنْ وَاللهِ لَئِنْ وَاللهِ لَئِنْ وَاللهِ لَكِنْ وَاللهِ لَكِنْ وَاللهِ لَكِنْ وَاللهِ لَكِنْ وَاللهِ لَا يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ، وَإِنِّي وَاللهِ لَا اللهَ عَلَيْ اللهُ ال

• ٣٧١٠ ـ (ق) عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةً: أَنَّ عَلِيًّا وَهُمَّ كَان وصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَىٰ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَىٰ صَدْرِي ـ كَان وصِيًّا، فَقَالَتْ: حَجْرِي ـ فَدَعا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ (١) في حَجْرِي، ـ أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي ـ فَدَعا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ (١) في حَجْرِي،

٣٧٠٩ \_ (١) (بارئاً): أي: أفاق من مرضه.

<sup>(</sup>٢) (عبد العصا): هو كناية عمن يصير تابعاً لغيره. والمعنى: أن يصير مأموراً عليه.

<sup>(</sup>٣) (هذا الأمر): أي: الخلافة.

٣٧١٠ ـ (١) (انخنث): معناه: مال وسقط.

فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ، فَمَتَىٰ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ؟ [خ٢٧٤/ م٢٦٣]

٣٧١١ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ الْحَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْحَمِيسَ؟! اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ، فَقَالَ: (ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كَتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً). فَتَنَازَعُوا، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ، فَقَالَ: كَتَابُعُ مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ، اسْتَفْهِمُوهُ؟ (١) فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ حَيْرٌ مِمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ، قَالَ: (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ (٢) بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ). وَسَكَتَ عَنِ النَّالِثَةِ، أَوْ قَالَ: فَنَسِيتُهَا.

[خ۲۳۱) م۱۲۲)

٣٧١٢ ـ (خ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهُ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيُّ (٢) فَأَسْتَغْفِرَ لَكِ، وَأَدْعُو لَكِ). فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلَيَاهُ (٣)! وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّساً بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ! لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: (بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ! لَقَدْ هَمَمْتُ، أَوْ أَرَدْتُ، أَنْ أُرْسِلَ إِلَىٰ أَبِي بَعْرٍ وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُتَمَنُّونَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَابْنِهِ وَأَعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُؤْمِنُونَ، ثُمَّ قُلْتُ: وَابْنِهِ وَاعْهَدَ: أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ، أَوْ يَتَمَنَّىٰ المُؤْمِنُونَ).

٣٧١١ ـ (١) (استفهموه): طلب الفهم، والمعنىٰ: أن يطلبوا فهم مراده.

<sup>(</sup>٢) (أجيزوا الوفد): أي: أعطوهم.

٣٧١٢ ـ (١) (وارأساه): هو تفجع علىٰ الرأس لشدة ما وقع به من ألم.

<sup>(</sup>٢) (ذاك لو كان وأنا حي): أي: لو متِّ وأنا حي.

<sup>(</sup>٣) (واثكلياه): أصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد، وليست حقيقته مرادة، بل هو كلام يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها.

#### ٥ \_ باب: نظرة وداع

٣٧١٣ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ ـ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ ـ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَع النَّبِيُّ عَلَيْ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي النَّبِي عَلَيْ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِي عَلَيْ مِنَ الْفَرَحِ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ (١)، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَصْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُوْيَةِ النَّبِي عَلَيْ مَ فَلَيْ أَلُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِيَيْهِ لَيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ لِي النَّيْ عَلَيْ عَقِيَيْهِ لَيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ خَارِجٌ إِلَىٰ الصَّفَ، فَأُوفِي مِنْ يَوْمِهِ. [خ.٦٨/ ١٤٥]

## ٦ ـ باب: آخر ما تكلم به النبي ﷺ

٣٧١٤ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ: (إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضْ نَبِيٌّ حَتَّىٰ يَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُخَيَّر). فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ، وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ، وَرَأْسُهُ عَلَىٰ فَخِذِي، غُشِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَىٰ سَقْفِ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ(١)). فَقُلْتُ: إِذَا لَا يَخْتَارُنَا، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو صَحِيحٌ، قَالَتْ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا: (اللَّهُمَّ! الرَّفِيقَ الأَعْلَىٰ).

٣٧١٣ ـ (١) (كأن وجهه ورقة مصحف): عبارة عن الجمال البارع وصفاء الوجه واستنارته.

<sup>(</sup>٢) (فنكص): أي: رجع إلىٰ ورائه قهقریٰ.

٣٧١٤ ـ (١) (الرفيق الأعليٰ): أي: الجماعة من الأنبياء الذين يسكنون أعلىٰ عليين.

# ٧ ـ باب: وفاة النبي عَلَيْهُ وبيعة أبي بكر

٣٧١٥ ـ (خ) عَنْ عَائِشَةَ وَيُّهَا ـ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّ اللهُ ـ، قَالَتْ: أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَىٰ فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَىٰ نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِدَ، فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ، حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَ النَّهِ فَتَيَمَّمَ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُسَجًىٰ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ مُسَجًىٰ بِبُرْدِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَىٰ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا نَبِيَ اللهِ، لَا يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (١٦)، أَمَّا المَوْتَةُ التِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ ـ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يَعْنِي: بِالْعَالِيَةِ ـ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَتْ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ مَا كَانَ يَقَعُ في نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ، وَلَيْبُعَثَنَّهُ اللهُ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِي رِجالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبَّلَهُ، قَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، طِبْتَ حَيَّا وَمَيْتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللهُ المَوْتَتَيْنِ أَبُداً.

ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَىٰ رِسْلِكَ (٢)، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ، فَحَمِدَ اللهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ خَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا مُحَمَّداً عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ. وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَاتَ . وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ وَقَالَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ اللهَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَيْدُ لَيْهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ عَنْ لَكُونَ لَكُونُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

٣٧١٥ ـ (١) (لا يجمع الله عليك موتتين): أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، وهو عمر ﷺ؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يجمع عليه موتتين، كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكالذي مر على قرية.

<sup>(</sup>٢) (علىٰ رسلك): أي: علىٰ هيئتك ولا تستعجل.

إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ الشَّكِرِينَ اللهُ السَّاسُ يَبْكُونَ.

قَالَ: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، فَقَالُوا: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُو، الخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكُو، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ بِذلِكَ إِلّا أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَاماً قَدُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: وَاللهِ ما أَرَدْتُ بِذلِكَ إِلّا أَنِي قَدْ هَيَّأْتُ كَلَاماً قَدُ أَعْجَنِنِي، خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْلُغَهُ أَبُو بَكُو، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكُو فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكُو اللهَ عَلَيْهِ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ النَّاسِ، فَقَالَ في كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ حُبَابُ بْنُ النَّاسِ، فَقَالَ في كَلَامِهِ: نَحْنُ الأُمْرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، فَقَالَ أَبُو بَكُو: لَا، النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرًا وَأَنْتُمُ الْوُرَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ وَلَكِنَا الأُمْرَاءُ، وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ وَلَكِنَا الأُمْرَاءُ، وَأَنْتُ مَنْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ ( فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلْ نُبَايِعُكَ وَلَكَ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ : فَقَالَ عُمَرُ اللهُ وَتُنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنَالُ عَمْرُ : فَلَالًا أَلْ فَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ( )، وَقَالَ عَائِلٌ : قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ( )، وَقَيْلُ عُمَرُ اللهُ الل

## ٨ ـ باب: فاطمة ترثي النبي عَلَيْكُةُ

٣٧١٦ \_ (خ) عَنْ أَنسِ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ،

<sup>(</sup>٣) (فنشج الناس): أي: بكوا بغير انتحاب.

<sup>(</sup>٤) (هم أوسط العرب): أي: قريش.

<sup>(</sup>٥) (قتلتم سعداً): أي: كدتم تقتلونه.

<sup>(</sup>٦) (قتله الله): لم يرد عمر قتله حقيقة، وإنما هو دعاء عليه، وإنما قال عمر ذلك وهو مغضب بسبب ما كان سيظهر من شر وفتنة بسبب جمعه للأنصار.

فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبُ أَبَاهُ! فَقَالَ لَهَا: (لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كُرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم). فَلَمَّا ماتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاه أَجابَ رَبًّا دَعَاهُ. يَا أَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ. يَا أَبَتَاهُ إِلَىٰ جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فاطِمَةُ ﷺ: يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ التُّرَابَ. [خ۲۲۲]

## ٩ ـ باب: عمر النبي ﷺ يوم قبض

٣٧١٧ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّوفُنِي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِتِّينَ. 

٣٧١٨ ـ (م) عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَأَبُو بَكُر وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ. وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثُلَاثِ وَسِيِّينَ. [م۲۲٤۸]

### ١٠ ـ باب: عدد غزوات النبي ﷺ

٣٧١٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي إِسحاقَ: كُنْتُ إِلَىٰ جَنْب زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَيَّا إِلَّا مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيلَ: كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ أَو الْعُسَيْرَةُ، فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعُشَيْرَةُ.

[خ٩٤٩٦/ م: الجهاد ١٢٥٤ (١٤٣)]

## ١١ ـ باب: دفن النبي ﷺ

• ٣٧٢ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبضَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْر: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئاً مَا نَسِيتُهُ، قَالَ: (مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيّاً؛ إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ). ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ. [ت۸۰۱۸]

• صحيح.

#### ١٢ \_ باب: المدينة بعد وفاته عَلَيْكُمْ

٣٧٢١ - عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَفَضْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْأَيْدِي، وَإِنَّا لَفِي دَفْنِهِ حَتَّىٰ أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا. [ت۲۱۸م] جه۱۳۳۱/ مي۸۸]







## ١ \_ باب: أسماؤه عَلَيْةِ

٣٧٢٢ - (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَخَمَدُ، وَأَنَا المَاحِي اللهِ عَلَىٰ اللهُ عِيْ الْكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ).

#### ٢ \_ باب: صفات جسمه ﷺ

٣٧٢٣ ـ (ق) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَالِي اللَّهِ عَالِي اللَّهِ عَالِي اللَّهِ عَالِي عَالِي النَّهِ عَالَا النَّبِي عَالِي مَرْبُوعاً (١) ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، رَأَيْتُهُ في حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. [خ٣٣٧م ٣٥٥١]

□ وفي رواية لهما: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهاً، وَأَحْسَنَهُ خَلْقاً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ. [خ٣٥٤٩]

## ٣ ـ باب: صفة شعر النبي عَلَيْكُ

٣٧٢٤ ـ (ق) عَنْ قتادةَ قالَ: سألتُ أَنسَ بْنَ مالك عن شعر

٣٧٢٣ ـ (١) (مربوعاً): أي: ليس بالطويل ولا بالقصير.

رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجِلاً، لَيْسَ بِالسَّبْطِ ولا اللهِ ﷺ وَلِمَا اللهِ عَالِيَةِ وَعَاتِقِهِ. [خ٥٩٠٥ (٥٩٠٣)/ م٢٣٣٨]

٣٧٢٥ ـ (ق) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قالَ: سَأَلْتُ أَنَساً: أَخَضَبَ النَّبِيُ ﷺ؟ قالَ: لَمْ يَبْلُغ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلاً. (٣٥٥٠)/ م٢٣٤١]

#### ٤ \_ باب: طيب رائحته ﷺ

وَلَا عَنْ أَنَسِ ضَيَّةُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلَا فَيَا النَّبِيِّ عَنْ أَنَسِ ضَيَّةُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ حَرِيراً وَلَا فِيبَاجاً (١) أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ النَّبِيِّ عَيَيْقُ، وَلَا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ، أَوْ عَرْفاً (٢٣٥٠) وَلُا شَمِمْتُ رِيحاً قَطُّ الْنَبِيِّ عَيَيْقٍ. [خ٣٥٦ (١١٤١)/ م٢٣٣٠]

٣٧٢٧ ـ (ق) عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ أَنس: أَنَّ أُمَّ سُلَيْم كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذلِكَ النِّطُعِ (١)، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ نِطْعاً، فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَىٰ ذلِكَ النِّطُعِ (١)، قَالَ: فَإِذَا نَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْنَبِي عَلَيْهِ النَّهِ النَّي النَّهُ عَنْهُ في سُكِّ (٢). أَخَذَتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَعرِهِ، فَجَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ، ثُمَّ جَمَعَتْهُ في سُكِّ (٢). قَالَ: فَلَمَّا حَضَرَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ الْوَفَاةُ، أَوْصَىٰ إِلَيَّ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ قَلْ اللَّكَ، قَالَ: فَجُعِلَ في حَنُوطِهِ . [خ ٢٣٣١/ ٢٣٣١، ٢٣٣٢]

#### ٥ \_ باب: مشيه عِلَيْهُ

٣٧٢٨ ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَشَىٰ، مَشَىٰ أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلائِكَةِ. [جه٢٤٦]

• صحيح.

٣٧٢٦ ـ (١) (ديباجاً): الديباج: نوع من الحرير.

<sup>(</sup>٢) (عرفاً): العرف: الريح الطيب. ولفظ مسلم: «ما شممت عنبراً».

٣٧٢٧ ـ (١) (النطع): بساط من جلد.

<sup>(</sup>٢) (سك): هو طيب مركب.



#### ١ ـ باب: حسن خلقه ﷺ

٣٧٢٩ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فاحِشاً وَلَا مُتَفَحِّشاً (١)، وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً). [خ٥٥٩/ م٢٣٢١]

• ٣٧٣ - (ق) عَنْ أَنْسِ ضِيْهُ، قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ عَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ، وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ؟ 

٣٧٣١ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً. [٩٠١٣]

#### ٢ ـ باب: حياؤه ﷺ

٣٧٣٢ \_ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدْرِيِّ قالَ: كانَ النَّبِيُّ عَيَّا الْمَاتُ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ(١) في خِدْرهَا(٢)، فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ في [خ۲۰۱۲ (۲۲۵۳)/ م۲۳۲۰]. وَجْههِ .

٣٧٢٩ ـ (١) (فاحشاً ولا متفحشاً): الفاحش: البذيء. والمتفحش: الذي يتكلف الفحش وبتعمده لفساد حاله.

٣٧٣٢ \_ (١) (العذراء): البكر.

<sup>(</sup>٢) (خدرها): الخدر: ستر يجعل للبكر في جانب من البيت.

## ٣ \_ باب: ما انتقم ﷺ لنفسه

٣٧٣٣ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ فَيْهَا أَنَهَا قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؛ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَكَنْ إِثْماً، فَإِنْ كَانَ إِثْماً كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ؛ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقَمَ للهِ بِهَا.
[خ٣٦٧م ٢٣٢٧]

٣٧٣٤ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِماً؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا فَطُ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِماً؛ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ صَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ؛ إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ؛ إلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَاحِبِهِ وَلَا اللهِ، فَيَنْتَقِمَ اللهِ وَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ ا

#### ٤ ـ باب: حلمه ﷺ

٣٧٣٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ ضَالَةٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَىٰ صَفْحَةِ عاتِقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قالَ: مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عَنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، ثمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ. [خ ٣١٤٩/ م١٠٥]

### ٥ \_ باب: كرمه عَلَيْهُ

٣٧٣٦ ـ (ق) عَنْ جَابِرٍ رَفِيْ قَالَ: ما سُئِلَ النَّبِيُّ عَيْثُ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: كَا . ٢٣١١م ٢٣١١م

٣٧٣٧ \_ (م) عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَىٰ

الإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ. قَالَ: فَجَاءَه رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّداً يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَىٰ الْفَاقَةَ.

#### ٦ ـ باب: شجاعته ﷺ

٣٧٣٨ ـ (ق) عَنْ أَنسِ هَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قالَ: وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينَةِ لَيْلَةً، سَمِعُوا صَوْتاً، قالَ: فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ، فَقَالَ: (لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا). ثَمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَجَدْتُهُ بَحْراً). يعني: الْفَرَسَ.

#### ٧ ـ باب: تواضعه ﷺ ورحمته

٣٧٣٩ ـ (م) عَنْ أَنَس: أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: (يَا أُمَّ فُلَانٍ! انْظُرِي أَيَّ السِّكِكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، السِّكِكِ شِئْتِ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ) فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ، حَتَّىٰ فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

• ٣٧٤٠ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ عَلَيْكَ رَجُلٌ، فَكَلَّمَهُ، فَكَلَّمَهُ، فَعَلَ لُهُ: (هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ: (هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ).

#### • صحيح.

### ٨ ـ باب: طريقته ﷺ في الكلام

٣٧٤١ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَبِينًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيهٌ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا

لَوْ عَدَّهُ الْعَادُّ لأَحْصَاهُ(١). [خ٧٦٥٦/ م٣٤٩٣م/ زهد ٧١]

٣٧٤٢ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ يَّ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثاً، حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثاً.

### ٩ ـ باب: ضحكه ﷺ

اً عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلِيَّ . [ت٣٦٤]

• صحيح.

# ١٠ \_ باب: من سبَّه النبي عَلَيْكُ

٣٧٤٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَىٰهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَیْ النَّبِيَ عَلَیْ النَّبِیَ عَلَیْ اللَّهُمَّ! فَأَیُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلَ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَیْكَ يَوْمَ الْقِیَامَةِ).

٣٧٤١ ـ (١) (لو عده العاد لأحصاه): أي: لو عدَّ كلماته أو مفرداته لأطاق ذٰلك، والمراد بذٰلك: المبالغة في التفهيم.

٣٧٤٣ ـ (١) (مستجمعاً): هو المجد في الشيء القاصد له.

<sup>(</sup>٢) (لهواته): اللهوات: جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلىٰ الحنك. قاله الأصمعي.

### ١١ \_ باب: كان ﷺ يقيد من نفسه

٣٧٤٦ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ، بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ، فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِي (١) فَقَالَ: (اصْطَبِرْ)، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، فَقَالَ: أَصْبِرْنِي (١) فَقَالَ: (اصْطَبِرْ)، قَالَ: إِنَّ عَلَيْكَ قَمِيصًا، وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ عَنْ قَمِيصِهِ، فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ (٢)، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ. [٤٢٢٤٥]

• إسناده صحيح.



٣٧٤٦ ـ (١) (أصبرني): أي: مكنّي من نفسك الأستوفي حقي للقصاص منك. (٢) (كشحه): الكشح: هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي.



# ١ \_ باب: قوله ﷺ: (ما لى وللدنيا)

٣٧٤٧ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيُ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَلَكَرَتْ لَهُ ذلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ قالَ: (ما لِي وَلِلدُّنْيَا). فَأَتَاهَا (إِنِّي رَأَيْتُ عَلَىٰ بَابِهَا سِتْراً مَوْشِيّاً)، فَقَالَ: (ما لِي وَلِلدُّنْيَا). فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: (تُرْسِلُ بِهِ عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: (تُرْسِلُ بِهِ إِلَىٰ فُلَانٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ).

٣٧٤٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن مَسْعُودٍ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حَصِيرٍ، فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ وَطَاءً، فَقَالَ: (مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ بَعْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا).

• صحيح.

# ۲ \_ باب: ما كان يأكل ﷺ

٣٧٤٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَ قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَتْ: مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْلَتَيْنِ في يَوْمٍ؛ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرٌ. [خ٥٩٦/ م٢٩٧١]

• ٣٧٥٠ ـ (ق) وَعَنْهَا فَيْ اللَّهُ قَالَتْ: ما شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ، مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعاً، حَتَّىٰ قُبِضَ. [خ٢٩٧٠م ٢٩٧٠]

٣٧٥١ ـ (ق) وَعَنْهَا عَنِيْهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ: ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي لَنَنْظُرُ إِلَىٰ الْهِلَالِ، ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ في شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نَارٌ. فَقُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتِ: الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ جِيرَانٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَائِحُ (١)، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا.

٣٧٥٢ ـ (خ) وَعَنْهَا عَلَيْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ مِنْ خُبْزِ بَرِ مَا ثُلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّىٰ لَحِقَ بِاللهِ. [خ٧٦٢ (٩٤٢٣)]

٣٧٥٣ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ عَلِيْهِ رَأَىٰ رَغِيفاً مُرَقَّقاً حَتَّىٰ لَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا، فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَطْ. [خ٣٨٥ (٥٣٨٥)]

٣٧٥٤ ـ (خ) عَنْ أَبِي حازِم قالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ النَّقِيَّ اللهِ عَلَيْ مَنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ اللهُ حَتَىٰ قَبَضَهُ اللهُ. قالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتُ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَنَاخِلُ ؟ قَالَ: ما رَأَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْخُلاً، مِنْ حِينَ ابْتَعَتَهُ اللهُ حَتَىٰ قَبَضَهُ. قالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ مُنْخُولٍ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ ما طَارَ، تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ ؟ قالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ ما طَارَ،

١٠٧١ ـ (١) (منائح): جمع منيحة، وأصلها: عطية الناقة أو الشاة. والمراد هنا: أنهم يهدون رسول الله ﷺ اللبن.

٣٧٥٣ ـ (1) (شاة سميطاً): المسموط: الذي أزيل شعره بالماء المسخن وشوي بجلده، أو يطبخ، وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري، وهو من فعل المترفين.

٣٧٥٤ ـ (١) (النقي): أي: خبز الدقيق الحُوَّارَى، وهو النظيف الأبيض.

وَمَا بَقِيَ ثُرَّيْنَاهُ<sup>(۲)</sup> فَأَكَلْنَاهُ. [خ۵۱۰ (۵۶۱۰)]

٣٧٥٥ ـ (خ) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ صَلَّى قَالَ: ما عَلِمْتُ النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّرِ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّامُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْم

### ٣ \_ باب: فراشه ﷺ

٣٧٥٦ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ: كانَ فِرَاشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَدُمٍ (١٠)، وَحَشْوُهُ مِنْ لِيفٍ. [خ٥٦٦/ م٢٠٨٢]

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: كَانَ وَسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا، مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ.

### ٤ \_ باب: أحب الشراب إليه عَلَيْهُ

٣٧٥٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْخُلُو الْبَارِدَ.

• صحيح.

<sup>(</sup>٢) (ثريناه): أي: بللناه بالماء.

٣٧٥٥ \_(١) (سكرجة): هي صحاف صغار يؤكل فيها.

<sup>(</sup>٢) (الخوان): هو المائدة إذا لم يكن عليها طعام، وإلا فهي مائدة، وقيل: هو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل، والمراد هنا ـ والله أعلم ـ: المكان المعد لذلك المرتفع، بدليل تتمة الحديث.

<sup>(</sup>٣) (السفر): جمع سفرة، وهي ما يبسط عليه الأكل، وتكون على الأرض؛لأن طعام المسافر إنما يوضع على الأرض.

٣٧٥٦ \_ (١) (أدم): هو الجلد المدبوغ.



### ١ ـ باب: ما تركه ﷺ

٣٧٥٨ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا في بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ؛ إِلَّا شَطْرَ شَعِيرٍ (١) في رَفِّ لِي، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيَّ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ (٢).

٣٧٥٩ ـ (خ) عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ ـ خَتَنِ (١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ـ، قَالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِندَ مَوْتِهِ وَرُهُماً، وَلَا دِيناراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً؛ إِلَّا بَعْلَتَهُ البَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً.

# ٢ ـ باب: قدح النبي ﷺ

٣٧٦٠ - (خ) عَنْ عاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

٣٧٥٨ \_ (١) (شطر شعير): المراد بالشطر هنا: البعض، والشطر يطلق على النصف، ويقال: أرادت نصف وسق.

<sup>(</sup>٢) (فكلته ففني): قال ابن حجر: الذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة النبي رقد وقع مثل ذلك في حديث جابر. [وانظر: ٣٧٧١، ٣٧٧٢].

٣٧٥٩ \_ (١) (ختن رسول الله): الختن: أبو الزوجة وأخوها، والأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل، والصهر يجمعهما.

عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ (١) فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ (٢)، قالَ: وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ (٣) مِنْ نُضَارٍ (٤).

قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ في هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَأَرَادَ أَنَسٌ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئاً صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَتَرَكَهُ. [خ٣١٠٩]

# ٣ \_ باب: في الكساء والنعل

٣٧٦١ ـ (ق) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائِشَةُ كِسَاءً وَإِزَاراً عَلِيْظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ في هذَيْنِ. [خ٨١٨٥ (٣١٠٨)/ م٢٠٨٠]

٣٧٦٢ ـ (خ) عَنْ عِيسَىٰ بْنِ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا جَرْدَاوَيْنِ (١) لَهُمَا قِبَالَانِ (٢). فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُمَا النَّبِيِّ عَلِيْتٍ.

۳۷٦٠ ـ (۱) (انصدع): انشق.

<sup>(</sup>٢) (فسلسله بفضة): أي: فوصل بعضه ببعض بسلسلة من فضة.

<sup>(</sup>٣) (عريض): أي: ليس بمتطاول، بل يكون طوله أقصر من عمقه.

<sup>(</sup>٤) (من نضار): النضار: الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال: أصله من شجرة النبع، وقيل من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة.

٣٧٦٢ ـ (١) (جرداوين): أي: لا شعر عليهما.

<sup>(</sup>٢) (قبالان): القبال: الزمام أو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرِّجل.

### ٤ \_ باب: قوله عَلَيْهُ: (لا نورث)

٣٧٦٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ).

### ٥ ـ باب: قرابته ﷺ

٣٧٦٥ - (خ) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَقَىٰ اللهِ عَقَالَ اللهِ عَقَىٰ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَىٰ : (إِنَّمَا وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَىٰ : (إِنَّمَا بَنُو المُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ).





٣٧٦٦ - (خ) عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ - وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ - مِنْ قُصَّةٍ (١)، فِيهَا شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ (٢)، فَاطَلَعْتُ في الجُلْجُلِ، فَرَأَيْتُ شَعْرَاتٍ حُمْراً.

□ وفي رواية: قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوباً. [خ٥٨٩٧]

٣٧٦٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ (١)، وَيُحَنِّكُهُمْ.

٣٧٦٨ ـ (م) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّىٰ الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ، فَمَا يُؤْتَىٰ بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا، فَرُبَّمَا جَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا. [٢٣٢٤]

٣٧٦٦ \_ وفي رواية معلقة: أن أم سلمة أرته شعر النبي ﷺ أحمر. [خ٥٨٩٨]

 <sup>(</sup>١): نص الحميدي في «جمعه» برقم (٣٤٥٣) قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢): الذي في الحميدي: بعث إليها بإناء، فخضخضت له، فشرب منه.

٣٧٦٧ \_ (١) (فيبرك عليهم): أي: يدعو لهم.

٣٧٦٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّعَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّعَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ. [خ٣٧٦ (١٨٧)/ م٥٠٥]

• ٣٧٧٠ - (خ) عَنْ سُفَيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ، عَنْ عُرْوَةً (١): أَنَّ النَّبِيَ يَكِيْ أَعْطَاهُ وَيَاراً يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَشَاةً، فَاشْتَرَىٰ لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَىٰ التُرابَ لَرَبِحَ فِيهِ. [٢٦٤٢]

فَكَةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، عُكَةٍ لَهَا سَمْناً، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ، وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعِدُ إِلَىٰ الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ، فَتَجِدُ فِيهِ سَمْناً، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: (عَصَرْتِيهَا)؟ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّىٰ عَصَرَتْهُ، فَأَتَتِ النَّبِيِّ عَيْقٍ فَقَالَ: (عَصَرْتِيهَا)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: (لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائِماً).

٣٧٧٢ ـ (م) وَعَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا، حَتَّىٰ كَالَهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ وَضَيْفُهُمَا، كَاللهُ، فَأَتَىٰ النَّبِيَ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ ا

#### 

٣٧٧٠ ـ (١) (عروة): هو عروة البارقي، صحابي.

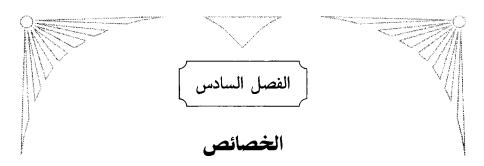

# ١ \_ باب: تفضيله ﷺ على جميع الخلائق

٣٧٧٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَنَا سَيِّكُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع وَأَوَّلُ مُشَفّع). [م۲۲۷۸].

٣٧٧٤ ـ (خ) وَعَنْهُ رَفِيْجِنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ، قَرْناً فَقَرْناً، حَتَّىٰ كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ [خ٥٥٧] فيه).

٣٧٧٥ ـ (ق) وَعَنْهُ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، كَمَثَلِ رَجُل بَنْىٰ بَيْتاً، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ؛ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِه، وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ [خ٥٣٥/ م٢٨٢٢] النَّبيِّينَ).

### ٢ \_ باب: إِثبات خاتم النبوة

٣٧٧٦ ـ (ق) عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَوْتُ إِلَىٰ خَاتَم النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الحَجَلَةِ (١). [خ١٩٠/ م٢٣٤]

# ٣ ـ باب: إسلام شيطان النبي عليه

٣٧٧٧ - (م) عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً. قَالَتْ: فَغِرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَرَأَىٰ مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ فَقَالَ: (مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتِ؟) فَقُلْتُ: وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَىٰ مَثْلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ)؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ وَمُعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ) قُلْتُ: وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: (نَعَمْ مَلَكُنْ رَبِّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَسُلَمَ).

# ٤ ـ باب: النبي ﷺ أمان لأصحابه

٣٧٧٨ ـ (م) عَنْ أَبِي موسى الأَشعري قَالَ: صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ قُلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّىٰ نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ، قَالَ: فَجَلَسْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (مَا زِلْتُمْ هاهُنَا)؟ قلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا: نَجْلِسُ حَتَّىٰ نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ. قَالَ: (أَحْسَنَتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ) قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيراً مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَىٰ السَّمَاءِ، فَقَالَ: (النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ ")، فَإِذَا ذَهَبْتِ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي ")، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا أَنَىٰ السَّمَاء مَا تُوعَدُ. وَأَنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي ")، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا

٣٧٧٦ ـ (١) (زر الحجلة): الحجلة: واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرىٰ.

٣٧٧٨ \_(1) (أمنة للسماء): المراد: أن النجوم ما دامت باقية، فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم في القيامة، وهنت السماء، وانفطرت.

<sup>(</sup>٢) (أمنة لأصحابي): أي: من الفتن والحروب.

يُوعَدُونَ. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ (٣). [7071]

### ٥ ـ باب: خصائص متنوعة

٣٧٧٩ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (فُضِّلْتُ عَلَىٰ الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَىٰ الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ). لفظ مسلم. [خ۲۹۷۷/ م۲۳۰]



<sup>(</sup>٣) (أتني أمتى ما يوعدون): معناه: ظهور البدع والفتن في الدين.

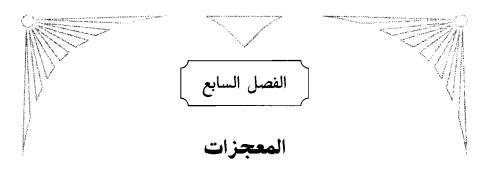

# ١ \_ باب: نبع الماء من بين أصابعه ﷺ وتكثيره

• ٣٧٨ - (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسَ الْوَضُوءَ (١) فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّىٰ تَوضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [خ7٢٧٩]

٣٧٨١ - (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ (') بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَحْوِيفاً ('')، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ في سَفَرٍ، فَقَلَّ المَاءُ، فَقَالَ: (اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ). فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: (حَيَّ عَلَىٰ الطَّهُورِ المُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللهِ). فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَام وَهُو يُؤْكَلُ. [٢٥٧٩]

٣٧٨٠ ـ (١) (الوَضوء): بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.

٣٧٨١ \_ (١) (الآيات): الأمور الخارقة للعادة.

<sup>(</sup>٢) (بركة وأنتم تعدونها تخويفاً): الذي يظهر أنه أنكر عليهم أن يعدوا جميع الخوارق تخويفاً، والحقيقة أن بعضها بركة، مثل شبع الخلق الكثير من الطعام القليل، وبعضها تخويف من الله ككسوف الشمس.

# ٢ \_ باب: تكثير الطعام

٣٧٨٢ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّهِ اللهِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ النَّبِي عَلَيْ اللهِ ال

٣٧٨٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ـ شَكَّ الأَعْمَشُ ـ قَالُ: لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (افْعَلُوا). قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ يَهِمْ : (نَعَمْ).

قَالَ: فَدَعَا بِنِطَعٍ فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الرَّجُلُ يَجِيءُ

٣٧٨٢ ـ (١) (مشعان): أي: منتفش الشعر ومتفرقه.

الآخَرُ بَكِسْرَةٍ، حَتَّىٰ اجْتَمَعَ عَلَىٰ النَّطَعِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا فِي أَوْعَيَتِكُمْ) قَالَ: فَذَوا فِي أَوْعَيَتِكُمْ) قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعَيَتِهِمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعَيَتِهِمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعَيَتِهِمْ، حَتَّىٰ مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُوهُ. قَالَ: فَأَكُنُ اللهَ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا فَأَكُلُوا حَتَّىٰ شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَىٰ اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ، غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّةِ).

### ٣ ـ باب: الإخبار عن المستقبل

قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ: (هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّالِ). فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَ: (إلَى النَّارِ). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ ماتَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْنَ: (إلَى النَّارِ). قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ ذلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحاً شَدِيداً، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ شَدِيداً، فَلَمَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ شَدِيداً، فَلَمَا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ اللَّيْقُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). ثُمَّ أَمْرَ النَّيْقُ عَيْقٍ بِذَلِكَ فَقَالَ: ( اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ). ثُمَّ أَمْرَ اللّهَ فَنَادَىٰ بِالنَّاسِ: (إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لِللَّا فَنَادَىٰ بِالنَّاسِ: (إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لِيُؤَيِّدُهُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاحِرِ).

٣٧٨٥ ـ (ق) وَعَنْهُ رَفِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: (هَلَكَ كِسْرَىٰ، ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ).

٣٧٨٦ ـ (خ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ بْنُ

مُعَاذٍ مُعْتَمِراً، قَالَ: فَنَزَلَ عَلَىٰ أُمَيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ، وَكَانَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٍ: إِذَا انْطَلَقَ إِلَىٰ الشَّامِ فَمَرَّ بِالْمَدِينَةِ نَزَلَ عَلَىٰ سَعْدٍ، فَقَالَ أُمَيَّةُ لِسَعْدٌ: انْتَظِرْ حَتَّىٰ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ انْطَلَقْتَ فَطُفْتَ. فَبَيْنَا سَعْدٌ: انْتَظِرْ حَتَّىٰ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: يَطُوفُ إِذَا أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً أَنَا سَعْدٌ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ آمِناً، وَقَدْ آوَيْتُمْ مُحَمَّداً وَأَسْحَابَهُ؟ فَقَالَ أَبِي الحَكَمِ (١) بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أُمَيَّةُ لَسَعْدٍ: لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الحَكَمِ (١) ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ صَوْتَكَ عَلَىٰ أَبِي الحَكَمِ (١) ، فَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لَئِنْ مَنْعَتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لأَقْطَعَنَ مَتْجَرَكَ بِالشَّامِ.

قالَ: فَجَعَلَ أُمَيَّةُ يَقُولُ لِسَعْدِ: لَا تَرْفَعَ صَوْتَكَ، وَجَعَلَ يُمْسِكهُ، فَغَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ: دَعْنَا عَنْكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّداً عَلَيْ يَرْعَمُ (٣) أَنَّهُ قَالَ: وَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا قَاتِلُكَ، قَالَ: إِيَّايَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَّثَ. فَرَجَعَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَمَا تَعْلَمِينَ ما قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ؟ وَلَتْ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّداً يَرْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلِي، قَالَتْ: فَوَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ فَوَاللهِ ما يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَىٰ بَدْرٍ، وَجَاءَ الصَّرِيخُ (٤)، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ السَّرِيخُ (٤)، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: أَمَا ذَكَرْتَ ما قَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَشْرِبِيُّ؟ قَالَ: فَلَرَادَ أَنْ لَا يَحْرُجَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي قَالَ: فَطَرْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، فَسَارَ مَعَهُمْ، فَقَتَلَهُ اللهُ.

٣٧٨٦ \_ (١) (فتلاحيا): أي: تنازعا.

<sup>(</sup>٢) (أبي الحكم): هو أبو جهل.

<sup>(</sup>٣) (يزعم): أي: يقول في لغة أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٤) (الصريخ): هو النداء للخروج إلى الحرب.

### ٤ \_ باب: حنين الجذع

٣٧٨٧ - (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ: یَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَیْئًا الأَنْصَارِ، قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَیْ: یَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَیْئًا تَقْعُدُ عَلَیْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَاماً نَجَاراً. قَالَ: (إِنْ شِئْتِ). قَالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرِ الَّذِي الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُ عَلَیٰ الْمِنْبَرِ الَّذِي الْمِنْبَرِ الَّذِي صَنِعَ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا، حَتَّىٰ كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَ، فَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَیْ حَتَّیٰ أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَیْهِ، فَجَعَلَتْ تَئِنُ أَنِینَ الضَّیِ اللهِ عَنْدَلَ النَّبِی عَلَیْ مَا كَانَتْ الشَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَیٰ مَا كَانَتْ السَّقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَیٰ مَا كَانَتْ تَسُمَعُ مِنَ الذِي يُسَكَّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَیٰ مَا كَانَتْ تَسُمَعُ مِنَ الذِي يُسَكَّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَیٰ مَا كَانَتْ تَسُمَعُ مِنَ الذِي يُسَكَّتُ، حَتَّیٰ اسْتَقَرَّتْ، قَالَ: (بَكَتْ عَلَیٰ مَا كَانَتْ تَسُمَعُ مِنَ الذَّیْ مِنَ الذَّیْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى مَا كَانَتْ تَسُمَعُ مِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى مَا كَانَتْ لَتُسْمَعُ مِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ الْمُعُلِي مِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### ٥ \_ باب: انشقاق القمر

٣٧٨٨ - (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكِ وَ اللهِ اللهُ الله

٣٧٨٩ ـ (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَكَانَتْ فِلْقَةٌ فَوْقَ الْجَبَلِ، وَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (اللَّهُمَّ! الشَّهَدُ).

□ وفي رواية: فقال: (اشْهَدُوا، اشْهَدُوا).

### ٦ ـ باب: مرتد لفظته الأرض

• ٣٧٩٠ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ ضَعَيْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ نَصْرَانِيَّا فَأَسْلَمَ، وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا ، فَعَادَ نَصْرَانِيَّا، فَكَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا ، فَعَادَ نَصْرَانِيَّا، فَكَانَ يَقُولُ: مَا يَدْرِي مُحَمَّدٌ إِلا مَا كَتَبْتُ لَهُ، فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ،

فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ محمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُوا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَقَالُوا: هَذَا فِعْلُ محمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأَرْضِ صَاحِبِنَا لَمَّا هَرَبَ مِنْهُمْ فَأَلْقَوْهُ، فَحَفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأَرْضِ ما اسْتَطَاعُوا، فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظَتْهُ الأَرْضُ، فَعَلِمُوا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، فَأَلْقَوْهُ. [ [خ٣٦١٧] م٢٦١٧]





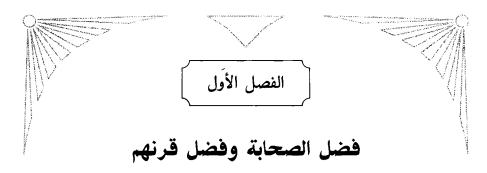

٣٧٩١ ـ (ق) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : (خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قالَ عِمْرَانُ: لَا (خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي، أَذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قالَ النَّبِيُ ﷺ : (إِنَّ أَدْرِي، أَذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ فَيُهُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُشْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ).

٣٧٩٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعَيدِ الخُدْرِيِّ رَهِ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ، فَيُقَالُ: فَي مَنْ مَحْبَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣٧٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً، ما بَلَغَ مُدَّ

٣٧٩٢ \_ (١) (فئام): أي: جماعة.

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث: أنه يفتح للصحابة لفضلهم، وكذلك للتابعين وتابعيهم.

[خ٣٧٢٣/ م١٤٥٢]

أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ(١).



٣٧٩٣ ـ (١) (ولا نصيفه): هو النصف. ومعنى الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً من الفضل والأجر، ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام، أو نصف مد طعام.



# ١ \_ باب: حب الأنصار ومكانتهم

٣٧٩٤ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ صَلَىٰ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ، وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ). [خ٣٧٨٣/ ٥٥٠]

٣٧٩٥ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: (آيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ). [خ١٧/ م٤٧]

٣٧٩٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِياً، أَوْ شِعْباً، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ). [خ٤٤٢٧ (٣٧٧٩)]

# ٢ ـ باب: الوصية بالأنصار خيراً

٣٧٩٧ ـ (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ هَا مَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: (الأَنْصَارُ كَرِشِي وَعَيْبَتِي (١)، وَالنَّاسُ سَيَكْثُرُونَ، وَيَقِلُّونَ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزوا عَنْ مُسِيتِهِمْ). [خ٣٨٩١ (٣٧٩٩)/ م٢٥١٠]

٣٧٩٧ ـ (٢) (كرشي وعيبتي): معناه: جماعتي وخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري.

# ٣ \_ باب: فضل دور الأنصار

٣٧٩٨ ـ (ق) عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: (إِنَّ خَيْرَ دُورِ الأَنْصَارِ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي النَّجَارِ، ثُمَّ عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ دَارُ بَنِي اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَيْرَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ نَبِيَ اللهِ عَنْ خَيْرَ الأَنْصَارَ، فَجَعَلَنَا أَخِيراً؟ فَأَدْرَكَ سَعْدُ النَّبِيَ عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَيْ اللهِ عَنْ تَكُونُوا اللهِ، خَيِّرَ دُورُ الأَنْصَارِ فَجُعِلْنَا آخِراً، فَقَالَ: (أَولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الخِيَارِ). [خ۱۹۷۱ (۱۲۸۱) م: الفضائل ۱۳۹۲ (۱۱)]

# ٤ \_ باب: حسن صحبة الأنصار

٣٧٩٩ ـ (ق) عَنْ أَنسِ بْنِ مالِكٍ هَيْ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنسٍ. قالَ جَرِيرٌ: إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَيْناً، لا أَجِدُ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ. [خ٨٨٨/ ٢٥١٣]



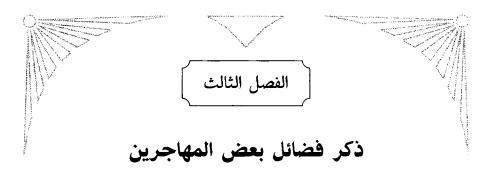

# ١ ـ باب: فضل أبي بكر الصديق ضِيَّاتِهُ

٣٨٠٠ ـ (ق) عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَفَّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَٰ اَبِي بَكْرٍ رَفِّ فَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَٰ اَلْهُ وَأَنَا فِي الْغَارِ: لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا، فَقَالَ: (ما ظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِفُهُمَا). [خ٣٦٥٣/ م٢٣٨١]

جَلَسَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنَّ عَبْداً خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ اللّهُ يَكُلَ مَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: (إِنَّ عَبْداً خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ رَهْرَةِ اللّهُ نَيْا كَمَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ ما شَاء، وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ ما عِنْدَهُ). فَبَكَىٰ أَبُو بَكْرٍ (١) وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. فَعَجِبْنَا لَهُ، وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا وَقَالَ النَّاسُ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشَّيْخِ، يُخْبِرُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هُو بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللهُ عَيْنَ هَا لَيْنَاكُ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا! فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هُو اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَيْنَ هُو اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ فَالَانَ اللهِ عَبْدِ مُولَا عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَيْنَ هُو اللهُ عَلَىٰ وَمُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٣٨٠٢ ـ (ق) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَيْقٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَقُولُ: المَوْتَ، قَالَ عَيْقٌ: (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي، فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ). [خ٣٦٥٨/ م٢٣٨٦]

٣٨٠١ ـ (١) (فبكيٰ أبو بكر): لفظ مسلم: (فبكيٰ أبو بكر وبكيٰ) ومعناه: بكيٰ كثيراً.

٣٨٠٣ ـ (ق) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَ الْكَابِيَ الْكَابِ الْعَاصِ وَ اللَّهِ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ (٢) عَلَىٰ جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (١) ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ (٢) قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَبُوهَا). قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ). فَعَدَّ رِجالاً. [خ٣٦٦٦/ م٢٣٨٤]

قَلَمُ وَسُولُ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِباً رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي فَحَمِدَ اللهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِداً مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإسْلامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِي كُلِ خَوْخَةٍ في هَذَا المَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ). [خ٢٦٧]

٣٨٠٥ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْ فِي مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ مَرَضِهِ: (ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ، حَتَّىٰ أَكْتُبَ كِتَاباً، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا يَتَمَنَّىٰ مُتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبْلَىٰ مُتَمَنِّ مَتَمَنِّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَىٰ، وَيَأْبَىٰ اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا إِلَا اللهِ عَلْمٍ أَبَا بَكْرٍ ).

٣٨٠٦ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليَوْمَ صَائِماً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليَوْمَ جَنَازَةً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ اليَوْمَ اليَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ مِسْكِيناً)؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ قَالَ: (فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضاً)؟ قَالَ

٣٨٠٣ ـ (١) (ذات السلاسل): هي السرية التي كان أميرها عمرو بن العاص.

أَبُو بَكْرٍ: أَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيِّ إِلَّا دَخَلَ اللهِ ﷺ: (مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِيِّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ). [م: الزكاة ١٠٢٨ (٨٧)/ فضائل الصحابة ١٠٢٨ (١٢)]

# ٢ ـ باب: فضل أبي بكر وعمر وعثمان (﴿ فَإِلَّهُمْ )

٣٨٠٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهَا مَلْهُ، (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي عَلَىٰ قَلِيبٍ (١) عَلَيْهَا دَلْوٌ، فَنَرَعْتُ مِنْهَا ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ، فَنَزَعَ بِهَا ذَنُوباً (٢) أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ ضَعْفُ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ. ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْباً (٣)، فَأَخَذَهَا ابْنُ الخَطَّابِ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَّا (٤) مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ، حَتَّىٰ ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ (٥). [خ٣٦٦٤/ ٢٣٩١]

٣٨٠٨ - (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ تَوَضَّا في بَيْتِهِ ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: لأَلْزَمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ولأَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا، قالَ: فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا، فَجَاءَ المَسْجِدَ، فَسَأَلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: خَرَجَ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا، فَجَلَسْتُ عِنْدَ فَخَرَجْتُ عَلَىٰ إِثْرِهِ، أَسْأَلُ عَنْهُ، حَتَّىٰ دَخَلَ بِثْرَ أَرِيس (٢)، فَجَلَسْتُ عِنْدَ

٣٨٠٧ \_ (1) (قليب): القليب: البئر غير المطوية.

<sup>(</sup>٢) (ذنوباً): الدلو المملوءة.

<sup>(</sup>٣) (غرباً): الغرب: الدلو العظيمة.

<sup>(</sup>٤) (عبقرياً): العبقرى: هو السيد.

<sup>(</sup>٥) (ضرب الناس بعطن): أي: أرووا إبلهم، ثم آووها إلىٰ عطنها.

وخلاصة معنىٰ هذا الحديث: الإشارة إلى قصر مدة خلافة أبي بكر، وطول مدة خلافة عمر، وهو معنىٰ: (وفي نزعه ضعف) وليس معناه فضيلة عمر علىٰ أبي بكر. أما قوله: (والله يغفر له) فليس في هذا تنقيص له، ولا إشارة إلىٰ ذنب، وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون بها كلامهم، فكانوا يقولون: افعل كذا، والله يغفر لك.

٣٨٠٨ ـ (١) (ووجَّه): أي: توجُّه.

 <sup>(</sup>۲) (بئر أريس): هو بستان في المدينة معروف، وفي بئرها سقط خاتم النبي ﷺ من إصبع عثمان ﷺ

البَابِ \_ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ \_ حَتَّىٰ قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَتَوَضَّاً، وَكَشَفَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ بِئْرِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفَّهَا (٣)، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلَّاهُمَا في الْبِئْرِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَجَلَسْتُ عِنْدَ الْبَاب، فَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيَوْمَ.

فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَقُلْتُ: عَلَىٰ رِسْلِكَ (٤)، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالجَنَّةِ). فَأَقْبَلْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (اللهِ عَلَيْ يُبَشِّرُكُ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ ادْخُلْ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُبَشِّرُكَ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ في الْقُفِّ، وَدَلَىٰ رِجْلَيْهِ في الْبِئْرِ كما صَنَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، وَقَدْ تَرَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَيَلْحَقُنِي، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً - يُرِيدُ أَخاهُ - يَأْتِ بِهِ، فَإِذَا إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ: عَلَىٰ الْبَابَ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ رِسْلِكَ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ؟ فَقَالَ: (الْخَلَقُ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالجَنَّةِ). فَجِئْتُ فَقُلْتُ: اللهِ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ، فَدَخَلَ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْبَرْ. اللهِ عَلَيْهِ فِي الْبَرْ.

ثُمَّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُ، فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْراً يَأْتِ بِه، فَجَاءَ إِنْسَانٌ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ،

<sup>(</sup>٣) (قفها): القف: حافة البئر.

<sup>(</sup>٤) (علىٰ رسلك): أي: تمهل وتأنَّ.

فَقُلْتُ عَلَىٰ رِسْلِكَ، فَجِئْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: (ائْلَنَ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ). فَجِئْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: ادْخُلْ، وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجَنَّةِ، عَلَىٰ بَلْوَىٰ تُصِيبُكَ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِئَ، فَجَلَسَ وُجَاهَهُ مِنَ الشِّقِ الآخَوِ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: فَأَوَّلْتُهَا قُبُورَهُمْ (٥). [خ٢٤٠٣م ٣٦٧٤]

٣٨٠٩ ـ (خ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَيُّنِهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ عَيَّ أُحُداً، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وقَالَ: (الْنُبُتْ أُحُدُ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ). [خ٣٦٧٥ (٣٦٧٥)]

٣٨١٠ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كُنَّا في زَمَنِ النَّبِيِّ عَنَّا لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثُمَّ عُمْرَ، ثمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَثْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَنَا لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثمَّ عُمْرَ، ثمَّ عُثْمَانَ، ثمَّ نَثْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَنَا لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَداً، ثمَّ عُمْرَ، ثمَّ عُثْمَانَ، ثمَّ نَثْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَنَا لَا نَعْدِلُ بِيْنَهُمْ.
 لَا نَفَاضِلُ بَيْنَهُمْ.

### ٣ ـ باب: فضائل عمر بن الخطاب ضطاب

٣٨١١ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَبْلُغُ الثَّدِيَّ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: (اللَّينَ).

٣٨١٢ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>٥) (فأولتها قبورهم): أي: مجلسهم ذاك من اجتماع النبي ﷺ على البئر مع أبي بكر وعمر، وانفراد عثمان في الجلوس تجاه النبي ﷺ من الشق الآخر.

(بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُتَيتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ حَتَّىٰ إِنِّي لأَرَىٰ الرِّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ). قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ لَطْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ). قَالُوا: (الْعِلْمَ). [خ٢٨/ م٢٣٩١]

٣٨١٣ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ (١) يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَلَمْ يَرُعْنِي (٢) إِلَّا رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِبِي، فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ: مَا خَلَفْتَ أَحَداً أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ كَلِّفْتَ أَحَداً أَحَداً أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَىٰ الله بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ لأَظُنُ أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، وَحَسِبْتُ: أَنِّي كُنْتُ كَثِيراً أَسْمَعُ النَّهِ بَعْ يَقُولُ: (ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرِعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَدَحَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَنَ

٣٨١٤ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ (١) يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ (٢) ، عالِيَةً أَصْوَاتُهُنَ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَرَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللهُ سِنَّكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ مَوْتَكَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن مَوْتَكَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن يَهُرُ: فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن يَهَبْنَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي (٣) وَلَا تَهَبْنَ اللهِ عَلَىٰ مَوْلَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَ أَن يَهُبْنَ ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ عَدُوّاتِ أَنْفُسِهِنَ ، أَتَهَبْنَنِي (٣) وَلَا تَهَبْنَ

٣٨١٣ ـ (١) (فتكنفه الناس): أي: أحاطوا به.

<sup>(</sup>٢) (فلم يرعني): أي: لم يفجأني إلا ذٰلك.

٣٨١٤ ـ (١) (نساء من قريش): هن من أزواجه، بدلالة قوله: (يستكثرنه).

<sup>(</sup>٢) (ويستكثرنه): المعنى: أنهن يطلبن منه أكثر مما يعطيهن.

<sup>(</sup>٣) (أتهبنني): من الهيبة والتوقير.

رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَ: نَعَم، أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ<sup>(١)</sup> مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكاً فَجَاً (٥)؛ إِلَّا سَلَكَ فَجَّاً غَيْرَ فَجِّك). [خ٣٢٩٤/ ٢٣٩١]

٣٨١٥ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْدُ: قَالَ: (إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْ الأُمَمِ مُحَدَّثُونَ (١)، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْ الخُطَّابِ).

# ٤ \_ باب: فضائل عثمان بن عفان عليه

٣٨١٦ - (خ) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَحَجَّ الْبَيْتَ، فَرَأَىٰ قَوْماً جُلُوساً، فَقَالَ: مَنْ هؤُلَاءِ اللهِ بْنُ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: هؤُلَاءِ قُرَيْشٌ، قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمْرَ، قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ عُشْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعْيَبَ عَنْ بَيْعَةِ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَنْهُ وَغَهُ وَغَهُ رَبُهِ. وَوَ مَّمَ تَعَيِّيْهِ عَنْ بَدْرِ نَخَيِّهُ كَنْتَ نَحْتُهُ بِبُتُ رَسُولِ مُتَهِ ﷺ

<sup>(</sup>٤) (أنت أفظ وأغلظ): من الفظاظة والغلظة. وهما عبارة عن خشونة الجانب، وليست صيغة أفعل التفضيل هنا للمفاضلة، وإنما المراد وصف عمر وللهيئة بذلك. ولم يكن على فظاً ولا غليظاً بنص القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥) (فجاً): الفج: الطريق الواسع.

<sup>•</sup>٣٨١ ـ (١) (محدثون): أي: ملهمون. والملهم: الرجل الصادق الظن، وقيل: تكلمهم الملائكة، كما تشير إليه الرواية الثانية.

وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدُراً وَسَهْمَهُ). وأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرُضْوَانِ، فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ مَكَانَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرُّضُوانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَىٰ مَكَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ اللهُ مُنَىٰ: (هذِهِ يَعُدُ مَا ذَهَبَ عُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ، فَقَالَ: (هذه لِعُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِهَا الآنَ مَعَكَ. [حمده (٣١٣٠)].

٣٨١٧ ـ (م) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُضْطَجِعاً فِي بَيْتِي، كَاشِفاً عَنْ فَجِذَيْهِ، أَوْ سَاقَيْهِ. فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ، فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ ـ قَالَ فَتَحَدَّثَ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ، وَسَوَّىٰ ثِيَابَهُ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ـ فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ. فَلَمَّا خَرَجَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ ذَلِكَ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ ـ فَدَخَلَ، فَتَحَدَّثَ. فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْرُ فَلَمْ تَهْتَشَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَيْتَ فَلَمْ تَهْتَشَ (١) لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ (٢٤٠ . ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ وَسَوَيْتَ فَلَمْ تَهْتَشَ (١) لَهُ، وَلَمْ تُبَالِهِ (٢٤٠ . ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ، فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ وَسَوَيْتَ وَلَا أَلَكَ الْمَلَائِكَةُ). [٢٤٠١] فَقَالَ: (أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُل تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ).

# ٥ \_ باب: فضائل على ضِيَّاتِهُ

٣٨١٨ ـ (ق) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَيْ اللهِ عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ يَوْمَ خَيْرَ: (لأُعْطِيَنَ هذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ). قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ (١) لَيْلَتَهُمْ

٣٨١٧ \_ (١) (تهتش): الهشاشة: طلاقة الوجه وحسن اللقاء.

<sup>(</sup>٢) (ولم تباله): أي: لم تكترث به، ولم تحتفل لدخوله.

٣٨١٨ ـ (١) (يدوكون): أي: يخوضون ويتحدثون في ذٰلك.

أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: (أَيْنَ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ)؟ فَقَيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قالَ: (فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ). فَأْتِي بِهِ، فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: (انْفُذْ عَلَىٰ عَلِيٌّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: (انْفُذْ عَلَىٰ وَسُلِكُ (٢) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا رَسُلِكَ (٢) حَتَّىٰ تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ. فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم). [حَدَى الإله عِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَم).

٣٨١٩ ـ (ق) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ اللهِ عَلِيَّا، فَقَالَ: أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ؟ اللهُ تَرُضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّ مِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ قَالَ: (أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ

• ٣٨٢٠ - (م) عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْ إِلَى اللَّمِّيِّ إِلَى اللَّمُّيِّ عَلَيْ إِلَا مُؤْمِنٌ، وَلَا النَّسَمَةَ، إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَلَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَا مُنَافِقٌ).

٣٨٢١ ـ (م) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ صَلَّىٰ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوْماً فِينَا خَطِيباً، بِمَاءٍ يُدْعَىٰ خُمَّاً (١)، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ. ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنْ عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ. ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ؛ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي (٢) فَأَجِيبَ. وَأَنَا تَارِكُ فِيكُمْ

<sup>(</sup>٢) (علىٰ رسلك): علىٰ هينتك.

٣٨٢١ ـ (١) (يدعىٰ خماً): اسم لغيضة علىٰ ثلاثة أميال من الجحفة، ويعرف بغدير خُم. (٢) (رسول ربي): أي: ملك الموت.

ثَقَلَيْنِ (٣): أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: (وَأَهْلُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ) فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ، وَرَغَّبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: (وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أَذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ وَلَاكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَاسٍ. قَالَ: كُلُّ هؤُلَاءِ حُرِمَ الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ. [٢٤٠٨]

### ٦ ـ باب: مناقب الحسن والحسين رفي الله

٣٨٢٢ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ رَبَّيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، والحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَىٰ عاتِقِهِ، يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ؛ فَأَحِبَّهُ). [خ٣٧٤٩/ م٢٤٢٢]

سلام و النّبي عَلَيْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِنَ النَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ قالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ عَنْ أَنسٍ الْخَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ.

<sup>(</sup>٣) (ثقلين): سميا بذٰلك لعظمهما وكبر شأنهما.

٣٨٢٣ ـ (١) (لكع): المراد هنا: الصغير.

<sup>(</sup>٢) (سخاباً): جمعه سخب، وهو قلادة من القرنفل والمسك ونحوها من أخلاط الطيب.

٣٨٢٥ - (خ) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ فَيْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْمَوْمَةُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ مَرَّةً عَلَىٰ الْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَىٰ جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَىٰ النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ وَعَلَيْهِ مَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ).

٣٨٢٦ - (خ) عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمِ قَالَ: كُنْتُ شَاهِداً لِابْنِ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا الْعِرَاقِ، قَالَ: (هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ، وَسَمِعْتُ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ يَقُولُ: (هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا).

٣٨٢٧ ـ (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَقِيْ قَالَ: ارْقُبُوا (١) مُحَمَّداً عَيْقٍ في أَهْل بَيْتِهِ.

٣٨٢٨ - (م) عَنْ عَائِشَةَ عَيْنًا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحَّلٌ (١)، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهَا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهَا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُ . ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَالْخَلَهُا. ثُمَّ عَلَيْ فَالْخَلَهُ اللَّهُ لِلْلَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللِهُ الل

٣٨٢٧ \_(١) (ارقبوا): المراقبة للشيء: المحافظة عليه، والمعنى: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم.

٣٨٢٨ \_(١) (مرط مرحل): المرط: كساء، والمرحل: هو الموشى الذي نقشت عليه صور رحال الإبل.

#### ٧ ـ باب: مناقب جعفر ضيطينه

٣٨٢٩ ـ (خ) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِيَّةُ الْحَادِ الْمَاءِ بُنِ عازِبٍ هَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ اللَّهِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

• ٣٨٣٠ - (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَكُثُرَ أَبُو هُرَيْرَةَ ('')، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي (۲)، وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشِبَعِ بَطْنِي فَلَانٌ وَلَا حِينَ لَا آكُلُ الخَمِيرَ، وَلَا أَلْبَسُ الحَبِيرَ (٣)، وَلَا يَخْدُمُنِي فُلَانٌ وَلَا فُلَانَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ فُلَانَةُ، وَكُنْتُ أُلْصِقُ بَطْنِي بِالحَصْبَاءِ مِنَ الجُوعِ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ، هِيَ مَعِي، كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي، وَكَانَ لَأَسْتَقْرِئُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا فَيها أَخْيَرَ النَّاسِ لِلْمَسَاكِينِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا فَيها الْحَرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ (°) الَّتِي لَيْسَ فِيها أَنْ عَنْ فَنَشُقُهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيها.

### ٨ ـ باب: مناقب الزبير بن العوام ضيَّظَّهُهُ

٣٨٣١ ـ (ق) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللهِ ﴿ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: نَدَبَهُ مُ النَّابِيُ عَلَيْهُ النَّابِيُ عَلَيْهُ النَّابِيُ عَنْ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزَّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، قَالَ: النَّبِيُ عَلَيْهِ: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيَّا ()، وَحَوَارِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٨٣٠ ـ (١) (أكثر أبو هريرة): أي: من رواية الحديث.

<sup>(</sup>٢) (بشبع بطني): أي: لأجل شبع بطني.

<sup>(</sup>٣) (الحبير): من البرود، ما كان موشى مخططاً.

<sup>(</sup>٤) (لأستقرئ): أي: لأطلب القراءة.

<sup>(</sup>٥) (العكة): ظرف السمن.

٣٨٣١ ـ (١) (حوارياً): الحواري: الناصر.

٣٨٣٢ - (خ) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِللزُّبَيْرِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ: أَلَا تَشدُّ (١) فَنَشُدُّ مَعَكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ (٢)، فَقَالُوا: لَا نَفْعَلُ. فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ شَقَّ صُفُوفَهُمْ، فَجَاوَزَهُمْ وَمَا مَعَهُ أَحَدُ (٣)، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً، فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ (١)، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَىٰ عاتِقِهِ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ.

قَالَ عُرْوَةُ: كُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي في تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ. قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ، وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، فَحَمَلَهُ عَلَىٰ فَرَسِ، وَوَكَّلَ بِهِ رَجُلاً. [خ٣٧٢١]

٣٨٣٣ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ عَلَىٰ جَبَلِ حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا حِرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا عَرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا عَرَاءٍ، فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا فَبَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ نَبِيٌّ، أَوْ صِدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ). وعَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيْهِ وَقَاصٍ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَيْهِ. [٢٤١٧]

#### ٩ ـ باب: مناقب طلحة بن عبيد الله ضِّطِّهُم

٣٨٣٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي عُثمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: لَمْ يَنْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَيْقٍ، في بَعْضِ تِلْكَ الأَيَّامِ الَّتِي قاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ، غَيْرُ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ، عَنْ حَدِيثِهِمَا (١٠). [خ٣٧٢٣، ٣٧٢٣/ م٢٤١٤]

<sup>.</sup> ته ١٠ (ألا تشد): أي: على المشركين.

<sup>(</sup>٢) (كذبتم): أي: لم تشدوا.

<sup>(</sup>٣) (فجاوزهم وما معه أحد): أي: من الذين قالوا: ألا تشد فنشد معك.

<sup>(</sup>٤) (فأخذوا بلجامه): أي: أخذ الروم بلجام فرسه.

٣٨٣٤ ـ (١) (عن حديثهما): أي: هما حدثاني بذلك.

٣٨٣٥ ـ (خ) عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حازِمٍ قالَ: رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّتِي وَقَىٰ بِهَا النَّبِيَ ﷺ قَدْ شَلَّتْ.

[خ٦٣٠٤]

□ زاد في رواية: يَوْمَ أُحُدٍ.

# ١٠ ـ باب: مناقب سعد بن أبي وقاص رَفِيْكُهُم

٣٨٣٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَجُهَا قَالَتْ: أَرِقَ (١) النَّبِيُ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: (لَيْتَ رَجُلاً صَالِحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)! إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّلَاحِ، قالَ: (مَنْ هَذَا)؟ قالَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَحْرُسُكَ، فَنَامَ السِّيَ يَسِيْ حَتَّىٰ سَمِعْنَا غَطِيطَهُ (٢). [خ٢٤١٥ (٢٨٨٥)/ م ٢٤١٠]

٣٨٣٧ ـ (ق) عَنْ عَلِيٍّ رَهِ قَالَ: ما سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ أَبُويْهِ لَأَحَدٍ؛ إِلَّا لِسَعْدِ بْنِ مالِكٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ: (يَا سَعْدُ ارْم، فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي). [خ٣٠٥ (٢٩٠٥)/ م٢٤١١]

٣٨٣٨ - (خ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قالَ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ إِلَّا فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْمِيْرُ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ (١٠) [خ٣٧٦٦) [٢٧٢٧]

١١ ـ باب: مناقب زيد بن حارثة وابنه أُسامة عِيْنَا

٣٨٣٩ \_ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَيْثٍ

٣٨٣٦ ـ (١) (أرق): أي: سهر ولم يأته نوم.

<sup>(</sup>٢) (غطيطه): الغطيط: هو الصوت المرتفع للنائم.

٣٨٣٨ ـ (1) (وإني لثلث الإسلام): قال ذلك بحسب اطلاعه، والسبب: أن من كان أسلم في ابتداء الأمر، كان يخفي إسلامه. ولعله أراد بالاثنين الآخرين: خديجة وأبا بكر.

بَعْثاً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمَارَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعْنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ النَّبِيُ عَلَيْهُ: (إِنْ تَطْعُنُوا في إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ. وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَجِنْ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ لَجِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنْ كَانَ لَجِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ). [خ٣٧٣/ م٢٤٢٦]

• ٣٨٤٠ ـ (خ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَقْ النَّبِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَقْ النَّبِيِّ عَقَالَهُ : أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ أُحبَّهُمَا، فَإِنِّي أُحِبُّهُما). [خ٣٧٣٥]

#### ١٢ ـ باب: مناقب عبد الله بن مسعود ﴿ اللهُ عَبْلُهُ اللهُ عَالَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

٣٨٤١ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ضَلَّىٰ اللَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِيناً، ما نُرَىٰ إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ. النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، لِمَا نَرَىٰ مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ.

٣٨٤٢ ـ (ق) عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ صَلَّى اللهِ ال

٣٨٤٣ ـ (خ) عَنْ حذيفة ﴿ قَالَ: إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ دَلاَ (١) وَسَمْتاً (٢) وَسَمْتاً (٢) وَسَمْتاً (٥) وَهَدْياً (٣) بِرَسُولِ اللهِ ﷺ لابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ أَنْ

٣٨٤٣ ـ (١) (دلاً): هو حسن الحركة في المشي والحديث وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) (وسمتاً): هو حسن المنظر في أمر الدين.

<sup>(</sup>٣) (وهدياً): الهدي والدل متقاربان، والهدي في السكينة والوقار وفي الهيبة.

يَرْجِعَ إِلَيْهِ، لَا نَدْرِي ما يَصْنَعُ في أَهْلِهِ إِذَا خَلَا<sup>(٤)</sup>. [خ٣٧٦٢ (٣٧٦٢)]

#### ١٣ \_ باب: مناقب عبد الله بن عمر رفي الله

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَى قَالَ: رَأَيْتُ في المَنَامِ كَأَنَّ في يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ (۱)، لَا أُهْوِي (۲) بِهَا إِلَىٰ مَكَانٍ في الجَنَّةِ؛ إِلَّا عَلَىٰ حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ حَفْصَةً، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَنِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ، أَوْ قَالَ: (إِنَّ أَخَاكِ رَجُلٌ مَالِحٌ).

النّبِيِّ عَلَىٰ الرّبُلُ في حَيَاةِ النّبِيِّ عَمْرَ وَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الرّبُلُ في حَيَاةِ النّبِيِّ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤) (لا ندري ما يصنع. .): إنما قال ذلك؛ لأنه جوَّز أنه إذا خلا يكون في انبساطه لأهله يزيد وينقص عن هيئة رسول الله ﷺ في أهله.

٣٨٤٤ ـ (١) (سرقة): أي: قطعة.

<sup>(</sup>٢) (لا أهوي): بضم أوله: من أهوىٰ يُهوي: أي: مال.

٣٨٤ ـ (١) (وإذا لها قرنان): زاد مسلم: (كقرني البئر). والقرنان: الخشبتان اللتان
 عليهما الخطاف، وهو الحديدة التي في جانب البكرة.

#### ١٤ \_ باب: مناقب عبد الله بن عباس رياليا

٣٨٤٦ ـ (ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ هَذَا)؟ فَأْخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا)؟ فَأْخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءاً، قَالَ: (اللَّهُمَّ هَذَا)؟ فَقَهُ فِي الدِّينِ).

□ وفي رواية للبخاري: قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ:
 (اللَّهُمَّ عَلِّمُهُ الْكِتَابَ).

□ وفي رواية له: قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلِّمهُ الحِكْمَةَ). [خ٥٦٣]

الشياخ بَدْدٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ أَشْيَاخ بَدْدٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَىٰ مَعَنَا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتُمْ، قَالَ: فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَدَعَانِي مَعَهُمْ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: قَالَ: وَمَا أُرِيتُهُ دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: قَالَ: وَمَا أُرِيتُهُ دَعانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ مِنِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ في: وَلِينِ ٱللّهِ وَاللّهَ تَتُحُ اللّهَ وَاللّهَ بَعْضُهُمْ: أُمِرْنَا أَنْ نَحْمَدَ اللهَ وَلَا بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي، أَوْ لَمْ يَقُلُ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفَتِحَ عَلَيْنَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نَدْرِي، أَوْ لَمْ يَقُلُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: مَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَكَذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو إِذَا بَحَاهُ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَعْلَمُهُ اللهُ لَهُ: ﴿ إِذَا بَحَاهُ فَمَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَعْلَمُهُ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَى الْمَاهُ أَعْلُ اللهُ وَلَا عَلَمُهُ اللهُ لَهُ وَاللّهُ مَنْهُ أَلِكُ عَلَمُهُ اللهُ لَهُ وَلَا عُمَدُ اللّهُ وَلَاكُ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: ﴿ فَلَاكَ عَلَامَةُ أَلِكُ عَلَامَةً أَيْكُ مُنْهَا إِلّا مَا تَعْلَمُ أَنْ الْكُولَ الْمَالَ عُمْرُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

# ١٥ \_ باب: مناقب أبي ذر الغفاري رضيطنه

٣٨٤٨ ـ (ق) عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَىٰ مَلاٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكانِزِينَ بِرَضْفٍ (١) يُحْمَىٰ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَىٰ حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ (١)، وَيُوضَعُ عَلَىٰ خَلَمةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ عَلَىٰ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. ثُمَّ وَلَّىٰ فَجَلَسَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا إِلَىٰ سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ، فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَدْرِي الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا.

قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُك؟ قَالَ: النَّبِيُّ عَلَيْهُ: (يَا أَبَا فَرَ أَنْهُ عِلَيْهُ وَأَنَا فَرُ أَنْهُ عِلَى النَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أَرَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُرْسِلُنِي في حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أُرَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يُرْسِلُنِي في حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: (مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ). وَإِنَّ هَوُلَاءِ لَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلاثَةَ دَنَانِيرَ). وَإِنَّ هَوُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّهَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا. لَا وَاللهِ، لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللهَ. [491]

٣٨٤٩ ـ (خ) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ (١)، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ ضَلَّتِهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كَنْتُ بِالشَّامِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْرَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كَنْتُ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ في: ﴿وَٱلَذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا

٣٨٤٨ \_ (١) (الرضف): الحجارة المحماة.

<sup>(</sup>٢) (نغض كتفه): النغض: هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف.

٣٨٤٩ ـ (١) (الربذة): قرية كانت عامرة خربت سنة ٣١٩هـ وتقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية. على مائة كيل عن المدينة في طريق الرياض. (انظر: كتاب «المعالم الأثيرة» لشراب).

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ [التوبة: ٣٤]. قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ في أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ في ذاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمِ المَدِينَةَ، إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمِ المَدِينَةَ، فَقَدِمْتُهَا، فَكَثَرَ عَلَيَّ النَّاسُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنتَ قَرِيباً. فَذَاكَ الَّذي ذَاكَ لِعُثْمَانَ، فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَيْتَ، فَكُنتَ قَريباً. فَذَاكَ الَّذي أَنْزَلَنِي هَذَا المَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. [خ١٤٠٦]

٣٨٥٠ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (مَا أَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ، وَلَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ، أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرِّ).

[ت۲۸۰۱] جه۲۵۱]

#### ١٦ ـ باب: مناقب عمار فظافة

انْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ انْطَلِقَا إِلَىٰ أَبِي سَعِيدٍ، فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَىٰ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، حَتَّىٰ أَتَىٰ ذِكْرُ بِنَاءِ يُصْلِحُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً، وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: (وَيْحَ عَمَّادٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: (وَيْحَ عَمَّادٍ! تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ النَّانِيُ عَلَيْهُ النَّالِي الْبَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْبَاغِيَةُ، وَيَدْعُونَهُ إِلَىٰ النَّارِ). قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: [ [ الله مِنَ الْفِتَنِ.

### ١٧ ـ باب: مناقب بلال بن رباح رضيطه

٣٨٥٢ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلَام، فَإِنِّي صَلَاةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَىٰ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسْلَام، فَإِنِّي

سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ<sup>(۱)</sup> بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ). قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجِىٰ عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوراً، في سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ؛ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. [خ١١٤٩/ م٢٤٥٨]

٣٨٥٣ ـ (خ) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْقِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا. يعني: بِلَالاً. [خ٣٧٥٤]

#### ١٨ ـ باب: فضائل سلمان وصهيب رفي الله

٣٨٥٤ ـ (م) عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ علىٰ سَلْمَانَ (١) وَصُهَيْبٍ وَبِلَالٍ فِي نَفَرٍ، فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟ فَأَتَىٰ النَّبِيَّ عَيَّا فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ: (بَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكُ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّك).

فَأَتَاهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا: لَا، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ. [م٢٥٠٤]

# ١٩ ـ باب: مناقب أبي هريرة رضيطه

مُحُدِّدُ الْحَدِيثَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا يُكْثِرُ الْحَدِيثَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ. وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لَا

٣٨٥٢ \_ (١) (دف نعليك): الدف: الحركة الخفيفة والسير اللين. ولفظ مسلم: (خَشْفَ نعليك) وهو الحركة الخفيفة. قال البخاري: يعنى: تحريك.

٣٨٥٤ \_ (١) (أتىٰ علىٰ سلمان): هذا الإتيان من أبي سفيان، كان في الهدنة بعد صلح الحديبية، وكان أبو سفيان يومئذ كافراً.

يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ (۱) بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ الْمَرَأُ مِسْكِيناً، أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضَرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضَرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَىٰ مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْصَرُ حِينَ مَنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّىٰ أَقْضِي مَقَالَتِي هذِهِ، ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، فَيَنسىٰ مِنْ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ مِقَالَتِي شَيْئاً أَبُداً). فَبَسَطْتُ نَمِرةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَهَا، حَتَّىٰ قَضَىٰ النَّبِيُ عَيْثِهُ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، فَيَعْتُهُ إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئاً أَبُداً إِلَىٰ يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ في كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثُتُكُمْ شَيْئاً أَبَداً: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلُنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾، إلى ما حَدَّثُتُكُمْ شَيْئاً أَبَداً: ﴿ إِنَّ الَذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلُنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ ﴾، إلى الله قَوْلِهِ: ﴿ وَالرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٠].

٣٨٥٦ ـ (خ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّهُ أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ يَحْدُ أَكْثَرُ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ يَكْدُ وَلَا أَكْتُبُ.

٣٨٥٧ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَىٰ الإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَتَأْبِىٰ عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ)، فَخَرَجْتُ

٥٥٠٥ \_ (١) (الصفق): كناية عن التبايع.

مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْ . فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَىٰ الْبَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافَّ()، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ()، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ(). قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ أَن. قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ الْبَابَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَىٰ وَسُولِ اللهِ عَيْقَ ، فَأَتْنَتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْشِ هُو مَالَ فَيْرَةً، فَحَمِدَ الله وَأَنْ أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ أَبْشِ هُو وَقَالَ خَيْراً.

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَىٰ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا \_ يَعْنِي: أَبَا هُرَيْرَةَ \_ وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ) فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي. [٢٤٩١]

#### 

٣٨٥٨ - (خ) عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ قَالَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ، وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ، وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ، وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. [خ٤٦٦٤]

□ وفي رواية: أَمَّا أَبُوهُ: فَحَوَارِيُّ (١) النَّبِيِّ ﷺ، يُرِيدُ: الزُّبَيْرَ، وَأَمَّا أُمُّهُ: فَذَاتُ النَّطَاقِ، وَأَمَّا أُمُّهُ: فَذَاتُ النَّطَاقِ،

٣٨٥٧\_(١) (مجاف): أي: مغلق.

<sup>(</sup>٢) (خشف قدمي): أي: صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٣) (خضخضة الماء): أي: صوت تحريكه.

٣٨٥٨ (١) (حواري): الحواري: الناصر.

يُرِيدُ: أَسْمَاءَ، وَأَمَّا خَالَتُهُ: فَأُمُّ المُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ: عَائِشَة، وَأَمَّا عَمَّتُهُ: فَزَوْجُ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، يُرِيدُ: فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ: صَفِيَّةَ، ثُمَّ عَفِيفٌ في الإِسْلَام، قارِئٌ لِلْقُرْآنِ. [خ٤٦٦٥]

#### ٢١ ـ باب: ما جاء في العشرة في الم

٣٨٥٩ ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَعُلْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبُوعُمِنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ، وَالْجَنَّةِ، وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْبُومُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُرْبُومُ وَالْمُ وَالْبُومُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ وَعْمُ الْمُعَلِّدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

• صحيح.

#### ٢٢ ـ باب: خصائص بعض الصحابة

٣٨٦٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: (أَرْحَمُ الْمَتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَقْرَفُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيناً، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ).

زاد ابن ماجه: (وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ).

• صحيح.

#### ٢٣ ـ باب: فضل آخر هذه الأمة

٣٨٦١ ـ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جُمُعَةَ ـ رَجُلٍ مِنَ

الصَّحَابَةِ \_ حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: نَعَمْ، أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً جَيِّداً: تَعَذَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسْلَمْنَا وَجَاهَدْنَا مَعَكَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي). [مي ٢٧٤٤]

• إسناده صحيح.

٣٨٦٢ \_ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ اللهِ عَلَيْهِ: (مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَر، لَا يُدْرَىٰ أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ).

• حسن صحيح.



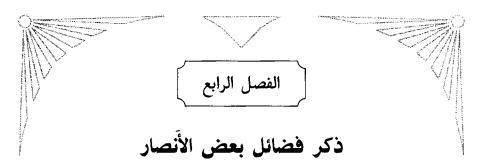

#### ١ \_ باب: مناقب سعد بن معاذ صَحَاتُهُ

٣٨٦٣ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِبٍ رَفِي قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَثُوْبٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَجَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَمَناديِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ في الجَنَّةِ، أَفْضَلُ مِنْ هَذَا). [خ٣٢٤٩/ م٢٤٦٨]

الْعَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مِعَادٍ). تَسْمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (الْهُتَزَّ الْمُتَزَّ الْمُتَنَّ النَّبِيَ عَلَدٍ بْنِ مِعَادٍ). [خ٣٨٠٣/ م٢٤٦٦]

#### ٢ ـ باب: مناقب سعد بن عبادة ضطِّهُ

٣٨٦٥ ـ (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلاً، لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّىٰ آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نَعَمْ) قَالَ: كَلَّا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (السُمَعُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَعَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ

# 

أَنَسٌ خادِمُكَ، ادْعُ اللهَ لَهُ، قالَ: (اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ). [خ٣٧٩/ م٢٤٨٠]

٣٨٦٧ ـ (خ) عَنْ أَنَسٍ هَا قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّىٰ الْقِبْلَتَيْنِ عَنْ أَنَسٍ هَا قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّىٰ الْقِبْلَتَيْنِ عَيْرِي (١٠).

#### ٤ ـ باب: مناقب حسان بن ثابت ضِّطِّهُم

٣٨٦٨ ـ (ق) عَنِ الْبَرَاءِ رَهِيَّةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ يَكَا لَا يَكَ لَكَ الْنَانَ: (اهْجُهُمْ ـ أَوْ هَاجِهِمْ ـ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ). [خ٣٢١٣/ م٢٤٨٦]

قرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ) فَأَرْسَلَ إِلَىٰ ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: قَرَيْشاً، فَإِنَّهُ أَشَدُ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالنَّبْلِ) فَأَرْسَلَ إِلَىٰ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ إِلَىٰ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ إِلَىٰ حَسَّانَ بْنِ فَابِتٍ. فَلَما دَخَلَ عَلَيْهِ، قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ يُرْسِلُوا إِلَىٰ هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ لِسَانَهُ (') فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَفْرِينَهُمْ ('') بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي وَسُولُ اللهِ ﷺ: (لَا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، وَإِنَّ لِي فَقَالَ: وَسُولُ اللهِ ﷺ فَرْيَ لللهِ عَلَى يَعْبَلُ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِها، وَإِنَّ لِي فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَّكَ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ قَلَا اللَّهُ عَلَى اللهِ، قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا لُكُ لَسُولَ اللهِ، قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ لأَسُلَّتُكَ مِنْهُمْ كَمَا لُسَلَّ الشَّعَرَةُ مِنَ الْعَجِينِ.

٣٨٦٧ ـ (١) (غيري): أي: أنه آخرهم موتاً.

٣٨٦٩ ـ (١) (أدلع لسانه): أي: أخرجه عن الشفتين.

<sup>(</sup>٢) (لأفرينهم..): أي: لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد.

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: (إِنَّ رُوحَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِحَسَّانٍ: (إِنَّ رُوحَ اللهِ وَرَسُولِهِ).

وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاللهِ ﷺ وَقَالَتْ: (هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَىٰ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

قالَ حَسَّانُ (٤):

وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُولَ اللَّهِ شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ لَعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ [م۲٤٩٠] هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ مُحَمَّداً فَأَجَبْتُ عَنْهُ هَجَوْتَ محَمَّداً بَرَّا تَقِيَّا فَاإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي

#### ٥ \_ باب: مناقب عبد الله بن سلام ضيطه

سَجِدِ المَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ وَجْهِهِ أَثَرُ الخُشُوعِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ خَرَجَ، وَتَبِعْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ المَسْجِدَ قالُوا: هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، قالَ: وَاللهِ! ما يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ ما لَا يَعْلَمُ، وَسَأْحَدُّنُكَ لِمَ ذَاكَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ يَعَيِّةٍ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنِّي فِي رَوْضَةٍ - ذَكَرَ مِنْ سَعَتِهَا وَخُضْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ في الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ في وَخُضْرَتِهَا - وَسْطَهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ، أَسْفَلُهُ في الأَرْضِ وَأَعْلَاهُ في

<sup>(</sup>٣) (فشفىٰ واشتفىٰ): أي: شفىٰ المؤمنين، واشتفىٰ هو بما قاله ونال به من أعراض الكفار.

<sup>(</sup>٤) زاد في «جمع الحميدي» البيت التالي في أولها: ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء والمغلغلة: الرسالة.

السَّمَاءِ، في أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ، فَقِيلَ لِي: ارْقَهْ، قُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَأَتَانِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّىٰ كُنْتُ في أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ مِنْصَفٌ، فَرَفَعَ ثِيَابِي مِنْ خَلْفِي، فَرَقِيتُ حَتَّىٰ كُنْتُ في أَعْلَاهَا، فَأَخَذْتُ بِالْعُرْوَةِ، فَقِيلَ لِي: اسْتَمْسِكْ. فَاسْتَيْقَظْتُ وَإِنَّهَا لَفِي يَدِي، فَقَصَصْتُهَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ مُودَد: عَمُودُ عَمُودُ عَمُودُ عَمُودُ النَّبِيِّ عَلَىٰ الْعُرُوةُ: عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ). الإسْلَامِ، وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ: عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، فَأَنْتَ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتَ). وَذَاكَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ. [۲٤٨٤م]

#### ٦ \_ باب: مناقب أسيد وعباد رها

٣٨٧١ ـ (خ) عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَيَّاتُهُ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ، يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَّىٰ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَّىٰ أَتَىٰ أَهْلَهُ.

☐ وفي رواية: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بِنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِي عَلِيْةٍ. [خ٥٠٥].

#### ٧ ـ باب: مناقب البراء بن مالك رضي الله

٣٨٧٢ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمُ اللهِ مَالِكِ).
[ت٣٨٥٤]

• صحيح.



#### ا باب: فضل فاطمة في الله

٣٨٧٣ ـ (ق) عَنِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ عَلَيًا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، فَسَمِعتْ بِذلِكَ فاطِمَةُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَزْعُمُ فَوْمُكَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ وَهُذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَصَدُ تَنِي وَهَذَا عَلِيٌ نَاكِحٌ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثِنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فاطمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ مَلُولِ اللهِ عَنْدَ عَدُو اللهِ عِنْدَ وَاحِدٍ). فَتَرَكَ عَلِيٌ الْخِطْبَةَ. [ خَرَي قَالِهُ عَلَيٌ الْخِطْبَةَ.

٣٨٧٤ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ عَنَى قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنَى عَنْدَهُ جَمِيعاً، لَمْ تُغَادِرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فاطِمَةُ عَنَى تَمْشِي، وَلَا وَاللهِ مَا تَحْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَة رَسُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

٣٨٧٣ (١) (وإني أكره أن يسوءها): ولفظ مسلم: (وإنما أكره أن يفتنوها).

أَنْتِ تَبْكِينَ! فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَأَلْتُهَا: عَمَّ سَارَّكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَفْشِيَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِرَّهُ.

فَلَمَّا تُوفِّي، قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي، قالَتْ: أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ، فَأَخْبَرَتْنِي، قالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي في الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي: أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْانِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، (وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَىٰ بِالْقُرْانِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، (وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَىٰ اللَّهُ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي يِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ). الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَب، فَاتَقِي اللهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ). قالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَائِي النَّذِي رَأَيْتِ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ، قالَ: (يَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ فِسَاءِ هلِهِ الْأُمَّةِ). [٢٥٥ ق ٢٨٦٢ (٣٦٢٣) ٢١٥٣)/ م٢٤٥]

٣٨٧٥ عَنْ عَائِشَةَ ـ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ـ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَشْبَهَ سَمْتاً وَدَلاً وَهَدْياً بِرَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

• صحيح.

#### ٢ ـ باب: فضل خديجة ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

٣٨٧٦ ـ (ق) عَنْ عليِّ هَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا (١) خَديجَةُ). [خ٣٤٣٢/ م٢٤٣٠] نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا

٣٨٧٦\_(١) (خير نسائها): أي: نساء الأرض، والذي يظهر أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها.

٣٨٧٧ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَالَ: أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَعَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ! هذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَعَالًا إِنَاءٌ فِيهِ وَلَا نَصَبَ وَبَشَّرُهَا بِبَيْتٍ فَي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ (١) لَا صَخَبَ (٢) فِيهِ وَلَا نَصَبَ (٣). [خ ٣٨٢/ م٢٤٣]

٣٨٧٨ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: ما غِرْتُ عَلَىٰ امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي في خَلائِلِهَا (١) مِنْهَا ما يَسَعُهُنَّ. [خ٣٨١٦/ م٣٤١]

#### ٣ ـ باب: فضل عائشة ربي الله

٣٨٧٩ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لَهَا: (يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامُ). فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَىٰ مَا لَا أَرَىٰ. تُرِيدُ النَّبِيَ عَلَيْهِ. [خ٣٢١٧/ م٢٤٤٧]

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الشَّرِيدِ عَلَىٰ مَائِرِ الطَّعَامِ).

٣٨٨١ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَىٰ). قالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَىٰ). قالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ

٣٨٧٧ (١) (قصب): المراد به: اللؤلؤ المجوف.

<sup>(</sup>٢) (لا صخب): الصخب: الصوت المختلط المرتفع.

<sup>(</sup>٣) (نصب): المشقة والتعب.

٣٨٧٨ ـ (١) (خلائلها): أي: خليلاتها.

أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَضْبَىٰ، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ). قَالَتْ: قُلْتُ: مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَىٰ، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ). قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. [خ٢٢٨م/ ٥٢٢٨]

٣٨٨٢ ـ (ق) عَنْ عائِشَةَ رَجُّهَا: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِهَا ـ أَوْ يَبْتَغُونَ بِذلِكَ ـ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ. [خ٢٤٤١]

٣٨٨٣ ـ (خ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عائِشَةَ اشْتَكَتْ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، تَقْدَمِينَ عَلَىٰ فَرَطِ صِدْقٍ (١)، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ.

□ وفي رواية قال: استَأْذُنَ ابْنُ عَبَّاسٍ - قَبْلَ مَوْتِهَا - عَلَىٰ عائِشَةَ، وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ (٢)، قالَتْ: أَخْشَىٰ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ، قالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَرَبُو فَقَالَ: كَيْفَ رَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَرَبُو مِنَ السَّمَاءِ. وَرَبُولُ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ.

وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ (٤)، فَقَالَتْ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَأَثْنَىٰ عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِي كُنْتُ نِسْياً مَنْسِيّاً.

٣٨٨٤ - (خ) عَنْ عائِشَةَ وَ إِن اللهِ بْنَ

٣٨٨٣ \_ (١) (فرط صدق): هو هنا: المتقدم للثواب والشفاعة، والنبي ﷺ تقدم أمته ليشفع لها.

<sup>(</sup>٢) (وهي مغلوبة): أي: من شدة كرب الموت.

<sup>(</sup>٣) (إن اتقيت): أي: إن كنت من أهل التقويٰ.

<sup>(</sup>٤) (خلافه): أي: بعد أن خرج ابن عباس.

الزُّبَيْرِ ﴿ الْبَقِيعِ، لَا تَدْفِنِّي مَعَهُمْ، وَادْفِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي بِالْبَقِيعِ، لَا أُزَكَّىٰ بِهِ النَّبَيْرِ ﴿ الْبَقِيعِ اللَّهُ الْرَكَانِ اللَّهِ الْبَقِيعِ اللَّهُ أَزَكَّىٰ بِهِ النَّابَيْرِ ﴿ الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

م ٣٨٨٠ عن أبي مُوسَىٰ قَالَ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلَيْنَا عِنْدَهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثٌ قَطُّ، فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْماً.

#### • صحيح.

#### ٤ ـ باب: فضيلة زينب بنت جحش ريالها

٣٨٨٦ ـ (ق) عَنْ عَائِشَةَ عَنَّ : أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنَّ فَلْنَ لِلنَّبِيِّ عَنَّ الْمُولُكُنَ يَداً). قُلْنَ لِلنَّبِيِّ عَنَّ : أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ قَالَ: (أَطُولُكُنَ يَداً). فَعَلِمْنَا بَعْدُ: فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطُولَهُنَّ يَداً، فَعَلِمْنَا بَعْدُ: أَنَّ مُولَةً لَحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقاً بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةُ.

□ وفي رواية لمسلم: قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلَنَا يداً زَيْنَبُ، لأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

### ٥ \_ باب: فضيلة أسماء بنت أبي بكر في الله

٣٨٨٧ ـ (ق) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَ اللّهُ قَالَتْ: تَزَوَّ جَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحِ الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِح وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ (١) وَغَيْرَ فَرَسِهِ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَحْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَحْبِزُ، وَكَانَ يَحْبِزُ جارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَادِ،

٣٨٨٧ ـ (١) (غربه): الغرب: هو الدلو الكبير.

وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَىٰ مِنْ أَرضِ الزُّبَيْرِ ـ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ـ عَلَىٰ رَأْسِي، وَهْيَ مِنِّي عَلَىٰ ثُلُثِيْ فَرْسَخ.

فَجِئْتُ يَوْماً وَالنَّوَىٰ عَلَىٰ رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قالَ: (إِخْ إِخْ). لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فاسْتَحْيَيْتُ أَنْ النَّاسِ، فَعَرَفَ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّى قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضىٰ.

فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَىٰ رَأْسِي النَّوَىٰ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ.

فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَىٰ كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ (٢)، قَالَتْ: حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِينِي سَيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي. [خ٢١٨٥ (٣١٥١)/ م٢١٨٢]

٣٨٨٨ - (خ) عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَسْمَاءَ ﴿ اللهِ عَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَىٰ المَدِينَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ لِسُفْرَتِهِ، وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءَ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا نِطَاقِي، قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ فَارْبِطِيهِ: بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالآخِرِ السُّفْرَةَ، فَفَعَلْتُ، فَلِذلِكَ سُمِّيْتُ: ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ. [خ٢٩٧٩]

٣٨٨٩ ـ (م) عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ عَقْبَةِ الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ، حَتَّىٰ مَرَّ

<sup>(</sup>٢) (والله لحملك النوىٰ..): أي: إن حملها النوىٰ كان أشد علىٰ نفسه من ركوبها مع الرسول ﷺ؛ لأنها تعمل عملاً ليس مما تكلف به.

٣٨٨٩ ـ (١) (رأيت عبد الله بن الزبير): أي: مصلوباً.

<sup>(</sup>٢) (عقبة المدينة): كأنها عقبة كان يذهب منها إلى المدينة لأن الصلب كان بمكة.

عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، أَمَا خُبَيْبٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَبَا خُبَيْبٍ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ لِقَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ هَذَا. أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتَ، مَا عَلِمْتُ، صَوَّاماً، قَوَّاماً، وَصُولاً لَلرَّحِمِ. أَمَا وَاللهِ لأُمَّةُ أَنْتَ أَشَرُّهَا لأُمَّةٌ خَيْرُ (٤٤). خَيْرُ (٤٤).

ثُمَّ نَفَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ مَوْقِفُ عَبْدِ اللهِ وَقَوْلُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَأُنْزِلَ عَنْ جِذْعِهِ، فَأُلْقِيَ فِي قُبُورِ الْيَهُودِ (٥٠). ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَأَعادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِينِي أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْتِيهُ، فَأَعادَ عَلَيْهَا الرَّسُولَ: لَتَأْتِينِي أَوْ لَا بُعَثَنَّ إِلَيْكِ مَنْ يَسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ (٦٠). قَالَ: فَأَبَتْ وَقَالَتْ: وَاللهِ لَا آتِيكَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ إِلَيْ مَنْ يَسْحَبُنِي بِقُرُونِي.

قَالَ: فَقَالَ: أَرُونِي سِبْتَيَّ (٧)، فَأَخَذَ نَعْلَيْهِ. ثُمَّ انْطَلَقَ يَتَوَذَّفُ (٨)،

<sup>(</sup>٣) (أبا خبيب): هي كنية عبد الله بن الزبير.

 <sup>(</sup>٤) (أما والله لأمة أنت أشرها لأمة خير): لعل المعنىٰ: أنت أشرها في نظر الحجاج، ومن كان علىٰ شاكلته.

فإذا كان عبد الله بن الزبير، وهو الصوام القوام، الوصول للرحم، من الأشرار في نظر بعضهم، فإن هذه الأمة أمة خير.

<sup>(</sup>o) (في قبور اليهود): ليس في مكة مقابر لليهود، ولم يسكنها اليهود، وإنما سكنوا يثرب وخيبر ووادي القرئ وتيماء. ولذا كان مشركو مكة يستعينون بيهود المدينة في محاربة الرسول على فكراً وعقيدة، ولو كان في مكة يهود لما ذهبوا إلى المدينة. ورأى بعضهم: أن كلمة «قبور اليهود» ربما كانت في الأصل «قبور الحجون»، فتصحفت.

<sup>(</sup>٦) (بقرونك): القرون هنا: ضفائر الشعر.

<sup>(</sup>٧) (سبتي): هي النعل التي لا شعر عليها.

<sup>(</sup>٨) (يتوذف): أي: يسرع.

حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتِنِي صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ، وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ. بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ لَهُ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا وَاللهِ ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكُنْتُ أَرْفَعُ بِهِ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ! أَنَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ، وَطَعَامَ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الدَّوَابِّ. وَأَمَّا الآخَرُ فَنِطَاقُ الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي الْمَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فِي اللهِ عَلَيْهِ حَدَّالًا أَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا: (أَنَّ فَالَ فَيَالَاكُ أَلُهُ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَّا إِيَّاهُ. قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا، وَلَمْ يُرَاجِعْهَا. [مَا اللهُ الله

# ٦ ـ باب: فضيلة أم أيمن ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

به الله عَلَيْهُ - لِعُمَر: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - لِعُمَر: انْطَلِقْ بِنَا إِلَىٰ أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَزُورُهَا. فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ. فَقَالَتْ: مَا أَبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ عَنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ عَلَيْهُ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ. فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَىٰ الْبُكَاء، فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا. [1808].

# ٧ \_ باب: فضيلة أم سليم (أم أنس) فَيْضِّنا

<sup>(</sup>٩) (كذاباً): هو المختار بن أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب.

<sup>(</sup>١٠) (مبيراً): أي: مهلكاً.

<sup>(</sup>١١) (إخالك): أي: أظنك.

٣٨٩٢ ـ (م) عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (دَخَلْتُ الْجِنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً (١). فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحانَ، أُمُّ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ). [45037]



٣٨٩٢ ـ (١) (خشفة): هي حركة المشي وصوته.



#### ١ \_ باب: فضائل الأشعريين

٣٨٩٣ ـ (ق) عَنْ أَبِي مُوسىٰ قالَ: قالَ النَّبِيُ عَلَيْ: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١) في الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ، الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا (١) في الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالمَدِينَةِ، جَمَعُوا ما كانَ عِنْدِهُمْ في أَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ). [خ٢٥٠٠/ ٢٤٨٦/ ٢٥٠٠]

#### ٢ ـ باب: فضائل أهل اليمن

٣٨٩٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوباً، الإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ في أَهْلِ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ في أَهْلِ يَمَانِيَةٌ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ في أَصْحَابِ الإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ في أَهْلِ الْغَنَمِ).

#### ٣ ـ باب: مناقب أويس القرني

٣٨٩٥ ـ (م) عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِذَا أَتَىٰ عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ، سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ أَتَىٰ عَلَىٰ أُوَيْسٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ

٣٨٩٣ ـ (١) (أرملوا): أي: فني طعامهم.

#### ٤ ـ باب: فضائل بني تميم

٣٨٩٦ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: ما زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ ثَلَاثٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (هُمْ أَشَدُّ أَمَّتِي عَلَىٰ الدَّجَالِ). قالَ: وَجاءَتْ صَدَقاتُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّتِي عَلَىٰ الدَّجَالِ). وَكَانَتْ سَبِيَّةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ عائِشَةَ فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

#### ٥ \_ باب: فضل أهل الحجاز

٣٨٩٧ ـ (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (غِلَظُ الْقُلُوبِ، وَالْجَفَاءُ، فِي الْمَشْرِقِ. وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ). [م٥٣]

٣٨٩٥ \_ (1) (أمداد): هم الجماعة الغزاة الذين يمدون جيوش الإسلام.

<sup>(</sup>٢) (غبراء الناس): أي: ضعافهم وأخلاطهم.

#### ٦ \_ باب: فضل الشام

٣٨٩٨ عن ابْنِ حَوَالَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (عَلَيْكَ بِالشَّامِ، فَإِنَّهَا خِيرَتُهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِنْ أَرْضِهِ، يَجْتَبِي إِلَيْهَا خِيرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ، فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعِلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ، وَاسْقُوا مِنْ غُدُرِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ).

#### • صحيح.

[وانظر: ۲۰۸۳، ۳۹۱۷، ۳۹۱۸].

# ٧ \_ باب: فضائل غفار وأُسلم وجهينة وغيرهم

٣٨٩٩ ـ (ق) عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: (قُرَيْشٌ، وَالْأَنْصَارُ، وَجُهَيْنَةُ، وَمُزَيْنَةُ، وَأَسْلَمُ، وَأَشْجَعُ، وَغِفَارُ، مَوَالِيَّ، (قُرَيْشٌ لَمُ مَوْلَىٰ دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ). [خ٢٥٢٨ م٣٥٠٤]

# ٨ ـ باب: وصية النبي ﷺ بأهل مصر

٣٩٠٠ - (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّىٰ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً) أَوْ قَالَ: (ذِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَتَحْسُوهُا، فَإِذَا وَمَعْمُوهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً) أَوْ قَالَ: (ذِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَلَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِماً ) أَوْ قَالَ: (فِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَرَحِماً ) أَوْ قَالَ: (فِمَّةً وَصِهْراً، فَإِذَا وَرَحِماً ). قَالَ: وَرَاكُمُ مَنْ مَنْ مُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةً وَأَخَاهُ رَبِيعَةً، يَخْتَصِمَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَحْرَجْتُ مِنْهَا. [م١٥٤٣]



#### ١ \_ باب: إخبار النبي ﷺ بما يكون إلى قيام الساعة

مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ السَّيْءَ قَدْ نَسِيتُهُ، فَأَعْرِفُهُ كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ السَّعْنَ فَهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ.
[خ۲۸۹۱م ۲۸۹۱]

٣٩٠٢ ـ (م) عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ قَالَ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الظَّهْرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنا حَتَّىٰ حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ فَصَلَّىٰ. ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا.

# ٢ ـ باب: الفتنة التي تموج كموج البحر

قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهَا - لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: فِئْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ والنَّهْيُ. وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ والنَّهْيُ. قَالَ: قَالَ: يَسْ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَابًا مُعْلَقًا، قَالَ: إِذَا لَا يُعْلَقَ أَبَداً.

قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَال: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقاً فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.

[خ٥٢٥/ م: الإيمان ١٤٤ (٣٣١)، الفتن ١٤٤ (٢٦)]

وزاد في رواية لمسلم: قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ يَقُولُ: (تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَىٰ الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُوداً، فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ الشُودَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ الشُودُ عَلَىٰ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّىٰ تَصِيرَ عَلَىٰ قَلْبَيْنِ، عَلَىٰ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا(١)، فَلَا تَضُرُّهُ فِيْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا(٢)، كَالْكُونِ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ. وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا(٢)، كَالْكُونِ مُحْخَياً(٣) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَراً؛ إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ).

# ٣ \_ باب: هلاك هذه الأُمة بعضهم ببعض

رَوَىٰ (١) لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ وَيَٰ اللهَ عَلَيْهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبَيْضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأَمُّتِي الْمُعَيِّمُ عَلُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُ لِا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُسِهِمْ ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، وَالْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ، وَأَنْ لَا أُسْلِطُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ سِوَىٰ أَنْهُسِهِمْ ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ ، عَلْتَهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَى اللهَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَوْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا ـ اللهَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَوْمُ لَهُ اللهَ اللهَ الْعَلَى اللهُ اللهَ الْعَلَى اللهَ اللهُ الل

٣٩٠٣ \_ (١) (الصفا): هو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء.

<sup>(</sup>٢) (مرباداً): الربدة: أن يختلط السواد بكدرة. ومنه: أربد لونه: إذا تغير.

<sup>(</sup>٣) (مجخياً): معناه: مائلاً، أو منكوساً.

٣٩٠٤ ـ (١) (زويٰ): أي: جمع.

<sup>(</sup>٢) (بسنة عامة): أي: أن لا يهلكهم بقحط يعمهم.

<sup>(</sup>٣) (بيضتهم): أي: جماعتهم وأصلهم.

حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضاً، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضاً). [٢٨٨٩]

# ٤ \_ باب: هلاك الأُمة على يدي غلمة سفهاء

٣٩٠٥ ـ (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْقَ اللهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ)، قالوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ). [خ٣٦٠٤] ٢٩١٧]

□ وفي رواية للبخاري: عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي جَدِّي قال: كُنْتُ جَالِساً مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِالمَدِينَةِ، وَمَعَنَا مَرْوَانُ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: (هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ). الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: (هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَىٰ يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ). فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ لَفَعَلْتُ.

فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَىٰ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ رَآهُمْ غِلْمَاناً أَحْدَاثاً قَالَ لَنَا: عَسَىٰ هؤلَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ؟ قُلْنَا: أَنْتَ الْعَلَمُ.

#### ٥ \_ باب: الفتن حيث يطلع قرن الشيطان

ت ٢٩٠٦ - (خ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (هُنَاكَ الزَّلَازِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، وَفِي نَجْدِنَا؟ فَأَظُنَّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ). [خ٤٧٥ (١٠٣٧)]

#### ٦ \_ باب: الفتنة من المشرق

٣٩٠٧ ـ (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّهَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

# ٧ ـ باب: اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج ومأجوج

٣٩٠٨ ـ (ق) عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هِذِهِ). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيها، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الحُبْثُ (۱)). [خ۲۸۸٠م ۲۳٤٦م]

#### ٨ ـ باب: نزول الفتن كمواقع القطر

٣٩٠٩ ـ (م) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِيلٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغِنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ) قالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَمُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ) قالَ: (يَعْمِدُ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَىٰ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِيلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: (يَعْمِدُ إِلَىٰ سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَىٰ حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لَيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَعْتَ؟ اللَّهُمَّ هَلْ

٣٩٠٨ ـ (١) (الخبث): المراد به: الفسوق والفجور.

بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟) قَالَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّىٰ يُنْطَلَقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَىٰ الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي أَكْرِهْتُ حَتَّىٰ يُنْطَلَقَ بِي إِلَىٰ أَحَدِ الصَّفَيْنِ، أَوْ إِحْدَىٰ الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بَسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: (يَبُوعُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ. وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ). [٢٨٨٧]

#### ٩ ـ باب: الفرار من الفتن

رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ(١) وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ).

#### ١٠ ـ باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما

٣٩١١ ـ (ق) عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، اللَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَىٰ اللهِ عَيْ يَقُولُ: (إِذَا الْتَقَىٰ اللهِ عَيْ النَّارِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا؛ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَىٰ قَتْلِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِيهِ).

#### ١١ \_ باب: إعلان النفاق والكفر

٣٩١٧ ـ (خ) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمانِ قَالَ: إِنَّ المُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنْهُمْ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ. [خ٣١١٧] 
□ وفي رواية: قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ،

٣٩١٠ ـ (١) (شعف الجبال): أي: رؤوس الجبال.

[خ۱۱۷]

فَأَمَّا الْيَوْمَ: فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

# ١٢ ـ باب: ذكر الخوارج وصفاتهم

٣٩١٣ ـ (ق) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ، إِذْ قالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ، فَقَالَ لَهُ: (لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ).

[خ٣١٣٨/ م٣١٣٨]

الولفظ مسلم: قَالَ: أَتَىٰ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بِالْجِعْرَانَةِ، مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنٍ، وَفِي ثَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْبِضُ مِنْهَا، يُعْطِي النَّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ! قَالَ: (وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَلْ عُمَرُ بْنُ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتَ وَحَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ). فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطّابِ وَ اللهِ فَاقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِق، فَقَالَ: الْخُطّابِ وَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ الشَّهُمُ مِنَ اللهِ فَأَوْوَنَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ يَقْرَؤُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ).

٣٩١٤ ـ (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْماً، أَتَاهُ ذُو الخُويْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَعِدِلُ إِذَا بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: (وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا بَنِي تَمِيم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْدِلْ، فَقَالَ: (وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعُدِلُ، قَالَ: (وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلُ، قَالَ: (فَقَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ أَعْدِلُ). فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ النَّذُنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: (دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَا رَسُولَ اللهِ الذَّنْ لِي فِيهِ، فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ؟ فَقَالَ: (دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَاباً يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا لَكُونَ اللَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ

إِلَىٰ نَصْلِهِ (۱) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ رِصَافِهِ (۲) فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَاهُو (۱) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ (۵) يُنْظَرُ إِلَىٰ قُلَاهُو وَالدَّمَ، آيتُهُمْ (۵) رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَىٰ عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ (۲) تَدَرْدَرُ (۷)، وَيَخْرُجُونَ عَلَىٰ حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَىٰ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ فَاللهُ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأْتِيَ بِهِ، حَتَّىٰ نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَىٰ نَعْتِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّذِي نَعْتَهُ.
[خ-٣٦١، م ٢١٠٤]

٣٩١٥ ـ (م) عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي ـ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ مَنْ أُمَّتِي ـ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَلَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ).

٣٩١٦ ـ (ق) عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ضَيَّة: إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ، أَكْذِبَ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيما بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الحَرْبَ خَدْعَةٌ،

٣٩١٤ ـ (١) (نصله): أي: حديدة السهم.

<sup>(</sup>٢) (رصافه): أي: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل.

<sup>(</sup>٣) (نضيه): القدح، أي عود السهم قبل أن يراش وينصل.

<sup>(</sup>٤) (قذذه): جمع قُذَّة: وهي ريش السهم.

<sup>(</sup>٥) (آيتهم): علامتهم.

<sup>(</sup>٦) (بضعة): قطعة لحم.

<sup>(</sup>٧) (تدردر): أي: تضطرب.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (يَأْتِي في آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ، حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ (')، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (')، يَمُرُقُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (')، يَمُرُقُونَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْراً لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

## ١٣ ـ باب: فسطاط المسلمين يوم الملحمة

الْمُسْلِمِينَ فِي الْمَلَاحِمِ أَرْضٌ يُقَالُ لَهَا: الْغُوطَةُ). (مَوْضِعُ فُسْطَاطِ [٤٦٤٠٥]

• صحيح مرسل.

٣٩١٨ ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ فُسْطَاطَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: (إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ، بِالْغُوطَةِ إِلَىٰ جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّام).

• صحيح.

[وانظر: ۲۰۸۳، ۳۸۹۸]

### ١٤ ـ باب: الفتن عذاب الدنيا

٣٩١٩ \_ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّتِي اللَّانْيَا: الْفِتَنُ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا: الْفِتَنُ وَالزَّلَاذِلُ وَالْقَتْلُ).

• صحيح، وقال شعيب: ضعيف.

(٢) (يقولون من قول خير البرية): أي: يقولون قولاً هو من خير قول الناس، ظاهراً.

٣٩١٦ \_ (١) (حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام): أي: صغار الأسنان ضعفاء العقول. (٢) (بقولون من خور قول الناس

## ١٥ \_ باب: أسباب البلاء والفتن والأمراض

٣٩٢٠ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ: خَسْفٌ، وَمَسْخٌ، وَقَذْفٌ)، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَىٰ ذَاكَ؟ قَالَ: (إِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ، وَالْمَعَازِفُ، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ).
[ت٢٢١٢]

• صحيح. وقال شعيب: ضعيف.

٣٩٢١ عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّىٰ يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ، الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ؛ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَشِيَّةِ الْمَؤُونَةِ، وَجَوْدِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ؛ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ؛ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ؛ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ).

• حسن.

# فهرس الجزء الثالث

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

#### تتمة المقصد الخامس الحاجات الضرورية

#### الكتاب الثالث: الطب والرؤيا

| ٩  | الفصل الأول: المرضىٰ               |
|----|------------------------------------|
| ٩  | ١ ـ الصحة نعمة من الله تعالىٰ      |
| ٩  | ٢ ـ ثواب المؤمن فيما يصيبه         |
| ١. | ۳ ـ يكتب للمريض ما كان يعمل        |
| ١١ | ٤ _ ثواب الصبر على المرض           |
| ١١ | ٥ ـ ثواب من ذهب بصره               |
| ١١ | ٦ ـ عيادة المريض والدعاء له        |
| ۱۲ | ٧ ـ كراهة تمني الموت               |
| ۱۳ | الفصل الثاني: الطب والرقىٰ والسحر  |
| ۱۳ | ۱ ـ لکل داء دواء                   |
| ۱۳ | ٢ ـ الشفاء في ثلاث                 |
| ١٤ | ٣ ـ التداوي بالعسل                 |
| ١٤ | ٤ ـ التداوي بالحجامة               |
| ۱٤ | ٥ ـ التداوي بالكي                  |
| ١٥ | ٦ ـ التداوي بالحبُّه السوداء       |
| ١٥ | ٧ ـ التداوي بالعود الهندي          |
| ۲۱ | ٨ _ ماء الكمأة شفاء للعين          |
| 17 | ٩ ـ تحريم التداوي بالخمر والنجاسات |
| 71 | ١٠ _ الحمٰي من فيح جهنم            |

| صفحة      | وضوع اله                               | لم<br>— |
|-----------|----------------------------------------|---------|
| ۲۱        | ١١ _ الطاعون                           |         |
| ۱۸        | ١٢ _ اجتناب المجذوم                    |         |
| ۱۹        | ١٣ ـ العين حق                          |         |
| ١٩        | ١٤ ـ رقية النبي ﷺ                      |         |
| ۲.        | ١٥ ـ رقية جبريل ﷺ                      |         |
| ۲.        | ١٦ ـ الدعاء ووضع اليد علىٰ موضع الألم  |         |
| ۲.        | ١٧ _ الرقية بالمعوذات                  |         |
| ۲۱        | ١٨ ـ الرقية بفاتحة الكتاب              |         |
| ۲۱        | ١٩ ـ رقية العين                        |         |
| 77        | ٢٠ _ الرقية من الحمة وغيرها            |         |
| 77        | ٢١ ـ لا بأس بالرقىٰ ما لم تكن شركاً    |         |
| 24        | ٢٢ ـ لا عدوي ولا طيرة ولا هامة ولا صفر |         |
| 74        | ٢٣ ـ الفأل والشؤم                      |         |
| ۲٥        | ٢٤ ـ لا يورد الممرض على المصح          |         |
| Y 0       | ٢٥ ـ ما جاء في الحمية                  |         |
| ۲٦        | ٢٦ ـ طعام المريض                       |         |
| ۲٦        | ٢٧ _ دواء عرق النسا                    |         |
| ۲٦        | ٢٨ _ النمائم                           |         |
| ۲٧        | ٢٩ _ تحريم الكهانة                     |         |
| ۲٧        | ٣٠ ـ السحر                             |         |
| ۲۸        | ٣١ ـ مسؤولية الطبيب                    |         |
| ۲۸        | ٣٢ ـ وصاًيا صحية عامة                  |         |
| <b>79</b> | صل الثالث: الرؤيا                      | لف      |
| Y 9       | ١ ـ الرؤيا الصالحة جزء من النبوة       |         |
| ۲۹        | ٢ ـ من رأَىٰ النبي ﷺ في المنام         |         |
| ٣.        | ٣ ـ إذا رأىٰ ما يكره                   |         |
| ۳.        | ٤ ـ المبشرات                           |         |
| ٣.        | ٥ ـ من كذب في حلمه                     |         |

| ۳١  | ٦ ـ رؤىٰ النبي ﷺ                          |
|-----|-------------------------------------------|
| ۳۱  | ٧ ـ إذا عبرت الرؤيا وقعت                  |
| ٣٢  | ٨ ـ رؤية الرب تعالىٰ في النوم             |
|     | الكتاب الرابع: ما جاء في البيوت           |
| ۳٥  |                                           |
|     | الفصل الأول: الاستئذان                    |
|     | ١ ـ الاستئذان من أجل البصر                |
|     | ٢ _ الاستئذان ثلاثاً                      |
|     | ٣ _ كراهة قول المستأذن: «أنا»             |
| 77  | ٤ _ جعل الإِذن رفع الحجاب                 |
| ٣٦  | ٥ _ نظر الفجأة                            |
| ٣٦  | ٦ ـ كيف يستأذن                            |
| ٣٨  | الفصل الثانى: بناء البيوت وفرشها وسلامتها |
| ٣٨  | ١ ـ ما جاء في البناء                      |
|     | ٢ ـ البناء لغير حاجة                      |
|     | ٣ ـ النهى عن افتراش الحرير                |
|     | ٤ ـ آنية الذهب والفضة                     |
|     | ٠ ـ الحلية بغير الذهب والفضة              |
|     | ٦ ـ ما زاد عن الحاجة من الأثاث            |
| ٤٠  | ٧ ـ اتخاذ الأنماط والستور                 |
| ٤١  |                                           |
| ٤١  | ٨ ـ وسائل السلامة في البيوت               |
|     | ٩ ـ المحافظة علىٰ الأولاد عند الغروب      |
| ٤١  | ١٠ ـ إطفاء النار عند النوم                |
| ٤٢  | ١١ ـ جلود النمور والسباع                  |
|     | ١٢ ـ النوم علىٰ سطح غير محجر              |
| 73  | ١٣ _ سعة المجلس                           |
| ٤٢  | ١٤ ـ نظافة البيوت                         |
| ٢ ٤ | ١٥ _ من باع داراً فليشتر مثلها            |
|     | الفصل الثالث: زينة البيوت والأثاث بالصور  |

| صفحة | الموضوع                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤   | ١ ـ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة                                              |
| ٤٤   | ٢ _ عذاب المصورين                                                                |
| ٤٥   | ٣ ـ اتخاذ الوسائد المزينة بالصور                                                 |
| ٤٥   | ٤ ـ تصوير غير ذوات الأرواح                                                       |
| ٤٦   | ٥ ـ نقض الصور والتصاليب                                                          |
| ٤٧   | الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها                                        |
| ٤٧   | ١ ـ النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس                                               |
| ٤٧   | ٢ ـ كراهة الوتر في رقبة البعير                                                   |
| ٤٧   | ٣ ـ وسم الحيوان في الوجه                                                         |
| ٤٨   | ۱ ـ وتعم ١٠عيوان عي الوابق                                                       |
| ٤٩   | ٥ ـ قتل الوزغ                                                                    |
| ٤٩   | 2                                                                                |
| ٥٠   | <ul> <li>٦ ـ الإحسان إلىٰ الدواب والبهائم</li> <li>٧ ـ ما نهى عن قتله</li> </ul> |
| ٥٠   |                                                                                  |
|      | ۸ ـ ما جاء في أصوات البهائم                                                      |
| ٥٠   | ٩ ـ لا تنزيٰ الحمر على الخيل                                                     |
| 01   | ١٠ ـ الرجل أحق بصدر دابته                                                        |
|      | الكتاب الخامس: الأمن                                                             |
| ٥٥   | ١ ـ الأمن حاجة ضرورية                                                            |
| ٥٥   | ٢ _ حرمة البيوت                                                                  |
|      | الكتاب السادس: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد                               |
| ٥٩   | ١ ـ الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد                                          |
|      | المقصد السادس                                                                    |
|      | المعاملات                                                                        |
|      | الكتاب الأول: البيوع                                                             |
| ٦٣   | ١ ـ الحلال بيّن والحرام بيّن                                                     |
| ٦٤   | ٢ ـ من لم يبال من حيث كسب المال                                                  |
| 70   | ٣ ـ الكسب والعمل باليد                                                           |

| بىفحة | الموضوع الموضوع                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 70    | ٤ ـ خيار المجلس                                   |
| ٥٢    | ٥ ـ من يخدع في البيع                              |
| 77    | ٦ ـ الصدق والنصح في البيع                         |
| 77    | ٧ ـ السماحة في البيع والشراء                      |
| 77    | ٨ ــ ما يكره من الحلف في البيع                    |
| 77    | ٩ ـ بيع الطعام بالطعام                            |
| ٦٧    | ١٠ ـ الربا والصرف                                 |
| 79    | ١١ ـ بيع القلادة فيها خرز وذهب                    |
| 79    | ۱۲ ـ لعن آکل الربا وموکله                         |
| ٦9    | ١٣ ـ النهى عن الاحتكار والغش                      |
| ٧.    | ١٤ ـ لا يبيع ما اشترىٰ من الطعام قبل القبض        |
| ٧.    | ١٥ ـ بيع النخل وعليها ثمر                         |
| ٧.    | ١٦ ـ لا تباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها وحكم الجوائح |
| ٧٠    | ١٧ ـ النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة        |
| ٧٢    | ١٨ ـ الترخيص في العرايا                           |
| ٧٢    | ۱۹ ـ تحريم بيع الخمر                              |
| ٧٣    | ٢٠ ـ النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن  |
| ٧٣    | ٢١ ـ النهى عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة      |
| ٧٤    | ٢٢ ـ بيع المزايدة                                 |
| ٧٤    | ٢٣ ـ تحريم بيع حبل الحبلة                         |
| ٧٥    | ٢٤ ـ بيوع منهي عنها                               |
| ٧٥    | ٢٥ ـ الشروط في البيع وأمر العرف                   |
| 77    | ٢٦ ـ بيع السَّلم                                  |
| ٧٧    | ۲۷ _ الشفعة                                       |
| ٧٨    | ٢٨ ـ الرهن                                        |
| ٧٨    | ٢٩ _ الشركة                                       |
| ٧٩    | ۳۰ ـ بيع العينة                                   |
| ۸٠    | ٣١ ـ النهي عن بيعتين في بيعة                      |

| . فحة<br>— | <u>الص</u>                        | سو ، |
|------------|-----------------------------------|------|
| ۸١         | ٣٢ ـ لا يبيع ما ليس عنده٣٢        | ٢    |
| ۸١         | ٣٢ ـ بيع العربون٣٢                |      |
| ۸۲         | ٣٤ ـ بيع العنب للعصير             |      |
| ۸۲         | ٣٥ ـ بيان العيب                   |      |
| ۸۲         | ۳۶ ـ البيع عن تراض                |      |
| ۸۳         | ٣١ ـ الإقالة                      |      |
| ۸۳         | ٣٧ ـ اللُّغو والكذب في التجارة    |      |
| ٨٤         | ٣٥ ـ الاقتصاد في طلب المعيشة      |      |
| ٨٤         | ٠٤ _ الوزن                        |      |
| ٨٤         | ٤١ ـ التسعير                      |      |
| ٨٥         | ٤١ ـ بيع الصكوك                   |      |
| ,,-        |                                   |      |
|            | الكتاب الثاني: القرض والحوالة     |      |
| ۲٨         | ١ ـ حفظ الأموال والنهي عن إتلافها |      |
| ٨٦         | ٢ ـ رصد المال لأداء الدين         |      |
| ٨٦         | ٢ ـ فضل إِنظار المعسر٢            |      |
| ۸٧         | ٤ _ حسن القضاء                    |      |
| ۸۸         | ٥ ـ استحباب الوضع من الدين وهبته  | >    |
| ۸۸         | ٦ ـ الشفاعة في وضع الدين          | Ţ    |
| ۸۸         | ۷ ـ من مات وعلیه دین۷             | /    |
| ۸٩         | ٨ ـ تحمل دين الميت                | •    |
| ۹.         | <sup>ه</sup> _ المفلس             | 1    |
| ۹.         | ١٠ ـ مطل الغني ظلم                |      |
| 91         | ١١ ـ الحوالة                      |      |
| ۹١         | ١١ ـ الكفالة                      | ٢    |
| 97         | ١٢ _ الوكالة                      | ~    |
| 97         | ١٤ ـ العارية                      |      |
| 94         | ر.<br>۱۵ ـ ما جاء في الوديعة      |      |
| ۹۳         |                                   |      |

| صفحة<br> | الموضوع الل                               |
|----------|-------------------------------------------|
| ٩٣       | ١٧ ـ التشديد في الدين                     |
| ۹ ٤      | ١٨ _ حسن المطالبة                         |
| ٩٤       | ١٩ _ لصاحب الحق سلطان                     |
| 90       | ٢٠ ـ الوضع من الدين مقابل التعجيل         |
|          | الكتاب الثالث: المزارعة والإجارة          |
| 97       | ١ ـ فضل الزرع والغرس                      |
| 97       | ٢ ـ المزارعة بالشطر ونحوه                 |
| 97       | ٣ ـ كراء الأرض                            |
| ٩٨       | ٤ ـ الأُرض تمنح                           |
| ٩٨       | ٥ ـ أُجرة الأَجير                         |
| 99       | ٦ _ عسب الفحل                             |
| 99       | ٧ ـ لا يمنع فضل الماء٧                    |
| 99       | ٨ _ سكر الأنهار                           |
| ١٠١      | ٩ ـ التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع      |
|          | ١٠ ـ اقتناء الكلب للحرث                   |
|          | ١١ ـ إحياء الموات                         |
|          | ١٢ ـ مَن مر علىٰ حائط أو ماشية فأصاب منها |
|          | ١٣ ـ اتخاذ الماشية                        |
|          | ١٤ _ كسب الحجام                           |
|          | الكتاب الرابع: الهبات واللقطة             |
| ١٠٤      | ١ _ القليل من الهبة                       |
| ۱۰٤      | ٢ _ المكافأة عن الهبة                     |
|          | ٣ ـ ما يرد من الهبة وما لا يرد            |
|          | ٤ _ العِدَة بالهبة                        |
|          | ۰ ـ الهبة للولد                           |
|          | ٠٠ ـ هدية ما يكره لبسه                    |
|          | ٧ _ هدية المشركين                         |

| صفحة  | موضوع ال                       |
|-------|--------------------------------|
| ۲۰۱   | ٨ ـ الرجوع في الهبة            |
|       | ٩ ـ هل يشتري صدقته أو هبته     |
|       | ١٠ _ فضل المنيحة               |
|       | ١١ ـ الاستعارة للعروس          |
|       | ۱۲ ـ العمريٰ والرقبيٰ          |
|       | ١٣ ـ الرجل يهدي لمن شفع له     |
|       | ١٤ ـ الحث علىٰ التهادي         |
|       | ١٥ ـ من وجد لقطة فليعرفها      |
|       | ١٦ ـ ضالة الإبل والغنم         |
|       | ١٧ ـ لقطة الحَرم               |
|       | ١٨ ـ لقطة ما لا يلتفت إليه     |
|       | ١٩ ـ التحذير من أخذ اللقطة     |
|       | الكتاب الخامس: المظالم والغصب  |
| 111   | ١ ـ الظلم ظلمات يوم القيامة    |
|       | ٢ ـ تحريم الظلم                |
|       | ٣ _ الحث على التحلل من المظالم |
|       | ٤ ـ عقوبة الظالم               |
|       | ٥ ـ دعوة المظلوم               |
|       | ٦ ـ إثم من ظلم شيئاً من أرض    |
| ۱۱۲   | ٧ ـ نصرة المظلوم               |
|       | ۸ ـ لا ضرر ولا ضرار            |
|       | الكتاب السادس: العتق والمكاتبة |
| 115   | ١ ـ فضل العتق                  |
|       | ۲ ـ عتق العبد المشترك          |
|       | ٣ ـ إنما الولاء لمن أعتق       |
|       | ٤ ـ فضل من أدب جاريته          |
|       | ٠ ـ قواب العبد إذا نصح سيده    |
| , , – | ت واب العبد إذا صحة سيده       |

| الصفحة      | وضوع                                         |
|-------------|----------------------------------------------|
| 110         | ٦ ـ طعام المملوك وعمله                       |
|             | ٧ ـ كفارة من ضرب عبده                        |
| 117         | ٨ ـ لا يقل عبدي وأمتي                        |
| ع           | المقصد الساب                                 |
| حكم         | الإمامة وشؤون ال                             |
| مة وأحكامها | الكتاب الأول: الإمامة العا                   |
| 171         | ١ ـ طاعة الإِمام في غير معصية                |
| 177         | ٢ ـ صلاح الأمة بأستقامة أئمتها               |
|             | ٣ ـ مسؤولية الإِمام                          |
|             | ٤ ـ الأمراء من ً قريش                        |
| 177         | ٥ ـ وصية الأمراء بالتيسير                    |
| نقض البيعة  | ٦ ـ الصبر علىٰ الولاة ولـزوم الجماعة وعـدم   |
|             | ٧ ـ حكم من فرق أمر المسلمين                  |
|             | ٨ ـ إِذَا بُويع لَخْلَيْفَتَينَ              |
| ١٢٥ اِ      | ٩ ـ الإِنكار علىٰ الأمراء وترك قتالهم ما صلو |
|             | ١٠ ـ خيار الأئمة وشرارهم                     |
| 771         | ١١ ـ النهي عن طلب الإمارة                    |
| 771         | ١٢ ـ لا وُلاية للمرأة                        |
| 17V         | ١٣ ـ لكل خليفة بطانتان                       |
| 17V         | ١٤ ـ كراهة الثناء على السلطان                |
| ١٢٨         | ١٥ ـ البيعة علىٰ السمع والطاعة               |
| ١٢٨         | ١٦ ـ الإِمام يحاسب الناس بما ظهر منهم        |
|             | ١٧ ـ رزُق الخليفة                            |
| 179         | ١٨ ـ رزق الحكام والعمال                      |
|             | ١٩ ـ التحذير من التخوض في مال الله           |
|             | ٢٠ ـ هدايا العمال والرشوة                    |
| ١٣٠         | ٢١ ـ الإحصاء                                 |
| 171         | ٢٢ ـ التُرحمة للحكام                         |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                    |
|-------|------------------------------------|
| ۱۳۱   | ٢٣ ـ بيعة النساء                   |
|       | ٢٤ ـ ما جاء في الظلمة من الولاة    |
|       | ٢٥ _ احتجاب الأمراء                |
|       | الكتاب الثاني: القضاء              |
| ۱۳۷   | ١ ـ اجتهاد القاضي                  |
|       | ٢ ـ حكم القاضي لا يحل حراماً       |
| ۱۳۷   | ٣ ـ لا يقَضى القاضى وهو غضبان      |
|       | ٤ ـ البينات والأيمان في الدعاويٰ   |
| ۱۳۸   | ٥ ـ مسؤولية القاضي                 |
|       | ٦ ـ لا يحكم القاضي بعلمه           |
| ١٣٩   | ٧ ـ القاضي يسمع من الخصمين         |
| 149   | ٨ ـ الصلح                          |
| ١٣٩   | ٩ ـ رفع القلم عن ثلاثة             |
| ١٤.   | ١٠ ـ الخطأ والنسيان والإكراه       |
| ١٤٠   | ١١ ـ لا يؤخذ أحد بجريرة غيره       |
| ١٤٠   | ١٢ ـ تلك علىٰ ما قضينا             |
|       | الكتاب الثالث: الجنايات والديات    |
| 1 24  | الفصل الأول: الجنايات والجراح      |
| 124   | ١ ـ (من حمل علينا السلاح فليس منا) |
| 184   | ٢ ـ ما يباح به دم المسلم           |
| 124   | ٣ ـ إِثْم من سنَّ القتل            |
| 1 & & | ٤ ـ إثم جريمة القتل                |
| 1 2 2 | ٥ ـ إثم من قتل نفسه                |
| 331   | ٦ ـ القصاص في النفس والمماثلة فيه  |
| 1 8 0 | ٧ ـ الردة                          |
| 120   | ٨ ـ لا يقتل مؤمن بكافر             |
| 187   | ٩ _ إذا اشترك الجماعة في جنابة     |

| صفحة | الموضوع ال                                    |
|------|-----------------------------------------------|
| 127  | ١٠ ـ لا يقتل الوالد بولده                     |
| ١٤٦  | ١١ ـ القسامة                                  |
| ۱٤٧  | ١٢ ـ استحباب العفو                            |
|      | الفصل الثانى: الديات                          |
|      | ١ _ مقدار الديات                              |
|      | ٢ ـ ديات الأعضاء والجراح                      |
|      | ٣ ـ دية الجنين                                |
|      | ٤ ـ الدية علىٰ العاقلة                        |
|      | الكتاب الرابع: الحدود                         |
| 100  | ١ ـ الحدود كفارات                             |
|      | ٢ ـ لا شفاعة في الحدود                        |
|      | ٣ ـ حد الزنیٰ وإثم فاعله                      |
|      | ٤ ـ حد الزاني المحصن الرجم                    |
|      | ٥ ـ حد الزاني غير المحصن                      |
|      | ٦ ـ إِقَامَةُ الْحَدُ عَلَىٰ أَهُلُ الذَّمَةُ |
|      | ٧ ـ تأخير إقامة الحد علىٰ الحامل              |
|      | ۸ ـ ما جاء في اللوطي                          |
|      | ٩ ـ ما جاء في حد شرب الخمر                    |
|      | ١٠ ـ كراهة لعن شارب الخمر                     |
|      | ١١ ـ حد السرقة ونصابها                        |
|      | ١٢ _ حرز الأَشياء بحسبها                      |
|      | ١٣ _ حد الردة                                 |
|      | ١٤ _ حد القدف                                 |
|      | ١٥ ـ التعزير                                  |
|      | ١٦ _ فضل إقامة الحدود                         |
|      | ١٧ ـ العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان       |
|      | ١٨ ـ ما جاء في درء الحدود                     |
|      | ١٩ _ حكم من سبَّ النبي ﷺ                      |

| الصفحة     | موضوع                                  |
|------------|----------------------------------------|
| ٠٢٢        | ٢٠ ـ لا تقام الحدود في المسجد          |
| 177        | ۲۱ ـ من استأذن بالزنى ً                |
| لثامن      | المقصد ا                               |
| زق والآداب | الرقائق والأخلا                        |
| الرقائق    | الكتاب الأول:                          |
| 177        | ١ ـ التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال |
| \V\$       | ٢ ـ أمر المؤمن كله خير                 |
| ١٧٤        | ٣ ـ قرب الساعة ومثل الدينا             |
| \Vo        | ٤ ـ من أحب لقاء الله                   |
| \Vo        | ٥ ـ بدأ الإِسلام غريباً                |
| \V0        | ٦ ـ الخوف من الله تعالىٰ               |
|            | ٧ ـ الحث علىٰ قصر الأمل                |
| \VY        | ٨ ـ الحرص على المال وطول العمر         |
| \VA        | ٩ ـ لا عذر لمن بلغ الستين              |
|            | ١٠ ـ التحذير من محقرات الذنوب          |
|            | ١١ ـ ويبقىٰ العمل                      |
|            | ١٢ _ مكانة الدنيا عند الله             |
|            | ١٣ ـ ولضحكتم قليلاً                    |
| ١٨٠        | ١٤ ـ لن يدخل أحد الجنة بعمله           |
| 141        | ١٥ ـ الكفاف والقناعة وغنىٰ النفس       |
|            | ١٦ ـ فضل الصبر علىٰ الفقر              |
| 177        | ١٧ ـ النظر إلىٰ من هو أسفل منه         |
| ١٨٢        | ۱۸ ـ الهمّ بالدنيا                     |
| ١٨٣        | ١٩ ـ طول العمر وحسن العمل              |
| ١٨٣        | ۲۰ ـ ذكر الموت والاستعداد له           |
|            | ٢١ ـ ملازمة التقوىٰ ومحاسبة النفس      |
|            | ۲۲ ـ الذين إذا رؤوا ذكر الله           |
| ١٨٥        | ٢٣ ـ شدة الزمان وعظم البلاء            |

| صفحة  | الموضوع                                   |
|-------|-------------------------------------------|
| ۲۸۱   | ٢٤ ـ من أرضىٰ الله بسخط الناس             |
| 711   | ٢٥ ـ حسن الظن بالله تعالى                 |
| 771   | ٢٦ ـ الصحة والفراغ                        |
|       | الكتاب الثاني: الأخلاق والآداب            |
| ۱۸۹   | الفصل الأول: أحاديث جامعة                 |
|       | ١ ـ أحاديث حسن الخلق                      |
|       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|       | " ـ أحاديث في الكبائر والموبقات           |
|       | الفصل الثاني: الفضائل والأُخلاق والآداب   |
|       | ٠ ـ فضل الحب في الله تعالىٰ               |
|       | ٢ ـ إذا أَحب الله عبداً حببه إلىٰ العباد  |
|       | ٣ ـ المرء مع من أحب                       |
|       | ٤ ـ تفسير البر والإِثم                    |
|       | ٥ _ مجالسة الصالحين                       |
|       | ٦ ـ استحباب طلاقة الوجه                   |
|       | ٧ ـ مداراة الناس وملاطفة الصغار           |
|       | ٨ ـ تقديم الكبير وتوقيره                  |
| ۲     | ٩ ـ فضل التيسير والستر                    |
|       | ١٠ ـ النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالىٰ |
|       | ١١ ـ النهي عن التناجي                     |
| ۲٠١   | ١٢ ـ لا يقام الرجل من مجلسه               |
| 7 • 7 | ١٣ ـ الأَدبُ في العطاس والتثاؤب           |
| ۲۰۳   | ١٤ ـ أُدب الطريق من الجلوس وغيره          |
| ۲۰۳   | ١٥ ـ النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح  |
| ۲ • ٤ | ١٦ ـ الوعيد الشديد لمن عذَّب الناس        |
| ۲ • ٤ | ١٧ ـ الحياء من الإِيمان                   |
| 7 • 0 | ١٨ ـ النهي عن الغُضِب والهجر              |
|       | ١٩ ـ الرحمة والرفق                        |

| صفحة  | وضوع ال                          |
|-------|----------------------------------|
| ۲٠٧   | ۲۰ ـ الرفق بالحيوان              |
|       | ٢١ ـ فضل التواضع وتحريم الكبر    |
| ۲ • ۸ | ۲۲ ـ تحريم الرياء                |
| 7 • 9 | ٣٣ _ الأَمانة                    |
| 7 • 9 | ٢٤ ـ (ولا تسألوا الناس شيئاً)    |
| ۲۱.   | ٢٥ ـ الأُمر بالقوة وعدم العجز    |
|       | ٢٦ ـ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين |
| 117   | ٢٧ ـ دفع سوء الظن                |
| 117   | ۲۸ ـ التوكل على الله             |
| 117   | ٢٩ ـ إصلاح ذات البين             |
| 717   | ٣٠ ـ إقالة عثرات ذوي الهيئات     |
| 717   | ٣١ ـ الدال علىٰ الخير كفاعله     |
|       | ٣٢ ـ الحلم والتؤدة والسمت الصالح |
|       | ٣٣ ـ أنزلوا الناس منازلهم        |
| ۲۱۳   | ٣٤ ـ الاقتصاد في الحب والبغض     |
| 317   | ٣٥ ـ يترك المسلم ما لايعنيه      |
| 317   | ٣٦ ـ لا تكونوا إمعة              |
| 317   | ٣٧ _ مخالطة الناس                |
| 317   | ٣٨ ـ عظم حرمة المؤمن             |
|       | ٣٩ ـ خير الناس وشرهم             |
|       | ٤٠ ـ كظم الغيظ                   |
|       | ٤١ ـ شكر المعروف ومكافأته        |
| 717   | ٤٢ ـ المشورة                     |
|       | ٤٣ ـ كفارة المجلس                |
|       | ٤٤ ـ المجالس أمانة               |
|       | ٤٥ ـ النهي عن التجسس             |
|       | ٤٦ ـ الرجل يدفع عن عرض أخيه      |
| 117   | ٤٧ _ ما جاء في المزاح            |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 719    | ٤٨ ـ الجلوس بين الظل والشمس               |
|        | ٤٩ ـ آداب الجلوس مع الجماعة               |
|        | ٥٠ _ مشى النساء في الطريق                 |
| YY•    | ٥١ ـ النوم على طهارة                      |
| 77     | ٥٢ ـ الاضطجاع على البطن                   |
|        | الفصل الثالث: البر والصلة                 |
| 771    | ١ ـ الأرواح جنود مجندة                    |
|        | ٢ ـ الناس كإبل لا راحلة فيها              |
| 777    | ٣ ـ حق المسلم علىٰ المسلم                 |
| 777    | ٤ ـ تراحم المؤمنين وتعاونهم               |
|        | ٥ ـ بر الوالدين وصلة الرحم                |
|        | ٦ ـ الوصية بالجار                         |
| ين     | ٧ ـ الإحسان إلىٰ اليتيم والأَرملة والمسكي |
| YY\$   | ٨ ـ الضيافة٨                              |
| 770    | ٩ _ المواساة بفضول المال                  |
|        | ١٠ ـ النهي عن الشح                        |
| 770    | ١١ ـ الأصحاب                              |
|        | الفصل الرابع: آداب اللسان وآفاته          |
|        | ١ _ حفظ اللسان                            |
| YYV    | ٢ ـ النهي عن الحديث بكل ما سمع            |
|        | ٣ ـ التزام الصدق وترك الكذب               |
| YYX    | ٤ ـ ما ِيباح من الكذب                     |
|        | ٥ _ الألد الخصم                           |
|        | ٦ ـ تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور      |
|        | ٧ ـ ما جاء في ذي الوجهين                  |
|        | ٨ ـ المجاهرة بالمعاصي                     |
|        | ٩ ـ النهي عن السباب٩                      |
| 777    | ١٠ ـ النهي عن التحاسد والتدابر والظن .    |

| صفحة  | موضوع ال                                     |
|-------|----------------------------------------------|
|       | ١١ _ من قال لأُخيه: يا كافر                  |
| 777   | ١٢ ـ النهي عن اللعن                          |
|       | ١٣ _ ما جاء في المدح                         |
|       | ا عنمان السر                                 |
| 377   | ١٥ ـ اشفعوا تؤجروا                           |
| 377   | ١٦ ـ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر         |
|       | ١٧ _ الحكاية علىٰ سبيل السخرية               |
|       | لفصل الخامس: آداب السلام                     |
| ۲۳٦   | ١ _ (أَفشوا السلام بينكم)                    |
| ۲۳٦   | ٢ ـ يسلم القليل عُلمَى الكُثير               |
|       | ٣ ـ السلام على من عرفت وغيره                 |
|       | ٤ _ السلام على الصبيان                       |
|       | ٥ ـ السلامُ ومن بدأ به وتكراره               |
| 747   | ٦ _ السلام على النساء                        |
| 747   | ٧ ـ ما جاء في القيام                         |
| ۲۳۸   | ٨ ـ المصافحة والمعانقة                       |
| 739   | ٩ ـ كيفية السلام علىٰ أهل الكتاب             |
|       | ١٠ ـ تقبيل اليد ُ                            |
| ۲٤٠   | لفصل السادس: ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو |
|       | ١ ـ ما جاء في الشِّعر                        |
| 137   | ٢ ـ إن من البيان سحراً                       |
| 137   | ٣ ـ رفقاً بالقوارير                          |
|       | ٤ ـ النهي عن سب الدهر                        |
|       | ٥ ـ تحريم اللعب بالنرد                       |
| 737   | ٦ ـ الغناء والمعازف واللهو                   |
|       | ٧ _ ما جاء في الأَلفاظ٧                      |
| 7 2 2 | ٨ _ التشدق في الكلام                         |
|       | ٩ _ التفاخر بالأحساب                         |

| الصفحة          | الموضوع                               |
|-----------------|---------------------------------------|
| Y & 0           | ۱۰ _ ما جاء بشأن (السيد)              |
| 7 8 0           | ١١ ـ لا يقل: تعس الشيطان              |
| 7 8 0           | ١٢ ـ اللعب بالبنات                    |
| 737             | ١٣ ـ اللعب بالحمام                    |
| تاسع            | المقصد ال                             |
| _               | التاريخ والسيرة                       |
| الأنبياء        | الكتاب الأول:                         |
|                 | ١ ـ ذكر آدم ﷺ                         |
|                 | ۲ ـ ذکر ثموٰد قوم صالح ﷺ              |
|                 | ۳ ـ ذكر إبراهيم ﷺ                     |
| Y08             | ٤ ـ ذكر يوسف ﷺ                        |
|                 | ٥ ـ ذكر موسىٰل ﷺ                      |
| 700             | ٦ ـ ذكر موسىٰ والخضر ﷺ                |
| 707             | ۷ ـ ذكر داود وسليمان ﷺ                |
| YoV             | ٨ ـ ذكر أَيوب ﷺ                       |
| Yov             | ٩ _ ذكر يونس ﷺ                        |
| ΥοΛ             | ۱۰ ـ ذکر زکریا 🕮                      |
| ΥοΛ             | ۱۱ ـ ذکر عیسیٰ ﷺ                      |
| ΥοΛ             | ١٢ ـ المتكلمون في المهد               |
| Y09             | ١٣ ـ حديث الأبرص والأقرع والأعمىٰ .   |
| 177             | ١٤ ـ حديث الغار                       |
| Y77             | ١٥ ـ أصحاب الأخدود                    |
| النبوية الشريفة | الكتاب الثاني: السيرة                 |
| ٠ ٩٢٢           | الفصل الأول: الجاهلية وما قبل البعثة: |
| ٩٢٢             | ١ ـ أول من سيب السوائب                |
| PFY             | ٢ ـ عبادة الأحجار                     |
| Y79             | ٣ ـ القسامة في الجاهلية               |

| صفحة         | <u></u>                                               | لموضوع |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------|
| <b>YV</b> 1  | تحنف زید بن عمرو بن نفیل                              | _      |
|              | نسب النبي ﷺ ومولده                                    |        |
|              |                                                       |        |
|              | رعيه الغنم ﷺ                                          |        |
|              | مبشرات بالنبوة                                        |        |
|              |                                                       |        |
| <b>7 Y 2</b> | مبعث النبي ﷺ                                          | _ 1    |
| YV 2         | بدء الوحيبدء الوحي                                    | _ Y    |
|              | بعد ، لو عي<br>﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرَبِينِ﴾ |        |
|              | گروتور عشيوك الموليك<br>المسلمون الأوائل              |        |
|              | ما لقى النبي ﷺ وأصحابه بمكة                           |        |
|              |                                                       |        |
|              | إسلام أبي ذر                                          |        |
|              | ·                                                     |        |
|              | إسلام عمر بن الخطاب                                   |        |
| 7.7.7        | وفاة أُبِي طالب                                       | _ 4    |
| 712          | ـ الذهاب إلى الطائف                                   | . 1 •  |
|              | ـ الإسراء والمعراج                                    |        |
|              | ـ هل رأىٰ ﷺ ربه في المعراج                            |        |
|              | الثالث: الهجرة وما بعدها:                             | _      |
|              | بدء الهجرة إلى المدينة                                |        |
|              | هجرة النبي ﷺ                                          |        |
|              | في بيت أُبي أيوب                                      |        |
| 799          | إسلام عبد الله بن سلام                                | _ {    |
| ۳.,          | أول مولود في الإسلام                                  | _ 0    |
| ۳٠١          | التآريخ بالهجرة                                       | Γ_     |
|              | مرض بعض الصحابة                                       |        |
|              | بناء المسجد النبوي                                    |        |
|              | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                       |        |

| سفحة<br> | الد<br>— | الموضوع                                                  |
|----------|----------|----------------------------------------------------------|
| ٣.٣      |          | ١٠ ـ زواج النبي ﷺ عائشة                                  |
| ۲٠٥      |          | الفصل الرابع: غزوة بدر وما بعدها:                        |
| د ۰ ۳    |          | ١ ـ فضل من شهد بدراً                                     |
| ۳٠٥      |          | ٢ ـ الشوريٰ قبل المعركة                                  |
| ٣.٧      |          | ٣ _ دعاء قبل المعركة                                     |
| ٣.٧      |          | ٤ ـ بدء المعركة بالمبارزة                                |
| ٣.٧      |          | ٥ ـ وصف عام للمعركة                                      |
|          |          | ٦ ـ شهود الملائكة بدراً                                  |
| ٣١.      | •••••    | ٧ ـ مقتل أُبي جهل٧                                       |
|          |          | ٨ ـ وقوفه ﷺ علىٰ القليب                                  |
|          |          | ٩ _ فداء الأَسرىٰ٩                                       |
| ۲۱۲      |          | ١٠ _ عدد أهل بدر                                         |
|          |          | ۱۱ ـ ظهور النفاق بإسلام ابن أُب <i>يّ</i>                |
|          |          | الفصل الخامس: غزوة أُحد وما بعدها:                       |
|          |          | ١ ـ الشوري ورجوع المنافقين                               |
|          |          | ٢ ـ وصف المعركة                                          |
|          |          | ٣ ـ ما أصاب النبي ﷺ من الجراح                            |
|          |          | ٤ _ مقتل حمزة رضي الله الله الله الله الله الله الله الل |
|          |          | ٥ ـ نزول الملائكة يوم أُحد                               |
|          |          | ٦ _ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ ۚ وَٱلرَّسُولِ ﴾   |
|          |          | ٧ ـ يوم الرجيع                                           |
|          |          | ٨ ـ يوم بئر معونة ٨                                      |
| 475      |          | الفصل السادس: غزوة الخندق وما بعدها                      |
| 47 8     |          | ١ _ حفر الخندق                                           |
|          |          | ٢ ـ طعام جابر                                            |
|          |          | ٣ _ ﴿إِذْ حَآمُ كُمُّ مِن فَوْقِكُمْ ﴾                   |
|          |          | ٤ ـ انشغال المسلمين عن الصلاة                            |
|          |          | ٥ ـ آخر غزوة تغزوها قريش                                 |

| بسح |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | ٦ ـ صلاة العصر في بني قريظة                          |
|     | ٧ ــ موت سعد بن معاذ                                 |
| ۴۲۹ | ٨ ـ زواج النبي ﷺ زينب ونزول الحجاب                   |
| ۴۳. | الفصل السابع: غزوة بني المصطلق وما بعدها             |
| ۲۳. | ١ ـ الإغارة علىٰ بني المصطلق                         |
| ۴۳. | ٢ _ (دعوها فإنها منتنة)                              |
| ۱۳۲ | ٣ _ حديث الإفك                                       |
| ۲۳٦ | ٤ _ سرية سيف البحر                                   |
| ۲۳۸ | الفصل الثامن: صلح الحديبية وما بعده                  |
| ۲۳۸ | ١ _ فضل أُصحاب بيعة الرضوان                          |
| ۴۳۹ | ٢ ـ مفاوضات الصلح وكتابته                            |
| ٣٤٨ | ٣ ـ نزول: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُبِينًا ﴾ |
| ۲٤۸ | ٤ _ مكان الشجرة                                      |
| ۴٤٩ | ٥ _ كتبه ﷺ إِلَىٰ الملوك                             |
|     | ٦ ـ غزوة ذاتُ القَرَد                                |
| ۲٥٤ | الفصل التاسع: غزوة خيبر وما بعدها                    |
| 408 | ١ ـ الخروج إلىٰ خيبر وفتحها                          |
| ۳٥٧ | ٢ ـ تحريم متعة النساء                                |
| ۲٥٧ | ٣ _ الشاة المسمومة                                   |
| ۲٥٨ | ٤ ـ إجلاء يهود خيبر بعد غدرهم                        |
|     | ٥ _ عودة مهاجري الحبشة                               |
| ۲7. | ٦ ـ رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم                 |
| ۲٦١ | ٧ ـ كيف كان عيش النَّبِي ﷺ وأصحابه ٰ                 |
|     | ٨ ـ غزوة ذات الرقّاع                                 |
|     | ٩ _ عمرة القضاء                                      |
|     | ١٠ _ غزوة مؤتة                                       |
|     | الفصل العاشر: فتح مكة وما تبعه:                      |
|     | ١ ـ رسالة حاطب رضية                                  |

| صعحه       | تموضوع                               |
|------------|--------------------------------------|
|            | ٢ ـ غزوة الفتح في رمضان              |
|            | ٣ ـ دخول مكة                         |
| 419        | ٤ _ إزالة الأصنام                    |
| 419        | ٥ _ (لا هجرة بعد الفتح)              |
| ٣٧٠        | ٦ _ انتظار العرب بإسلامهم أهل مكة    |
| ٣٧٠        | ٧ ـ غزوة حنين                        |
| ۲۷۱        |                                      |
| <b>777</b> | ٩ ـ غزوة الطائف                      |
| ٣٧٣        | ١٠ ـ المطالبة بتقسيم الغنائم         |
| ٣٧٣        | ١١ ـ عتب الأنصار بشأن القسمة         |
|            | ١٢ ـ رد السبي عليٰ هوازن             |
|            | ١٣ _ سرية ذي الخلصة                  |
| ۲۷٦        | ١٤ ـ تخيير النبي ﷺ نساءه             |
|            | لفصل الحادي عشر: غزوة تبوك وما تبعها |
|            | ۱ ـ حديث توبة كعب                    |
| ٣٨٨        | ٢ ـ حج أبي بكر سنة تسع               |
| ٣٨٨        | ٣ ـ وفد بني حنيفة                    |
| ۳۸۹        | ٤ ـ وفد أَهْل نجران ٤                |
| ٣٩.        | ٥ ـ بعث علي وخالد إلىٰ اليمن         |
| ٣٩.        | ٦ ـ بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن     |
| 497        | الفصل الثاني عشر: مرضه ﷺ ووفاته      |
| ۳۹۲        | ١ ـ وداعُ الأحياء والأموات           |
| 441        | ٢ _ صلاة أبي بكر بالناس              |
| 498        | ٣ ـ في بيت عائشة                     |
| 490        | ٤ ـ لم يطلب عليِّ الولاية            |
|            | ٥ ـ نظرة وداع                        |
| 441        | ٦ ـ آخر ما تُكلم به النبي ﷺ          |
|            | ٧ ـ الوفاة والبيعة                   |

| لصفحة | الموضوع                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 499   | ٨ ـ فاطمة ترثي النبي ﷺ                                              |
|       | ٩ _ عمر النبي ﷺ ويوم قبض                                            |
|       | ۱۰ ـ عدد غزوات النبي ﷺ                                              |
|       | ١١ ـ دفن النبي ﷺ                                                    |
|       | ١٢ ـ المدينة بعد وفاة النبي ﷺ                                       |
|       |                                                                     |
|       | الكتاب الثالث: الشمائل الشريفة                                      |
|       | الفصل الأول: أسماؤه ﷺ وكمال خلقته                                   |
|       | ١ ـ أسماؤه ﷺ                                                        |
|       | ۲ ـ صفات جسمه ﷺ                                                     |
|       | ٣ ـ صفة شعره ﷺ                                                      |
|       | ٤ ـ طيب رائحته ﷺ                                                    |
|       | ٥ ـ مشيه ﷺ                                                          |
|       | الفصل الثاني: عظيم أخلاقه ﷺ                                         |
|       | ١ ـ حسن خلقه ﷺ                                                      |
| ٤٠٧   | ۲ ـ حياؤه ﷺ                                                         |
| ٤٠٨   | ٣ ـ لم ينتقم لنفسه ﷺ                                                |
| ٤٠٨   | ٤ ـ حلمه ﷺ                                                          |
| ٤٠٨   | ٥ ـ كرمه عَيْلِيْقُ                                                 |
| ٤٠٩   | ٦ ـ شـجاعته عَيْلِيْقِ                                              |
| ٤٠٩   | ٧ ـ تواضعه ﷺ ورحمته                                                 |
| ٤٠٩   | ٨ ـ طريقته ﷺ في الكلام                                              |
|       | ٩ _ ضحكه ﷺ                                                          |
| ٤١٠   | ١٠ ـ من سبَّه النبي ﷺ                                               |
|       | ١١ ـ كان ﷺ يقيد من نفسه                                             |
|       | الفصل الثالث: طرف من معيشته على                                     |
|       | ١ ـ (ما لى وللدنيا)                                                 |
|       | ٠ ـ ر ـ ر ـ ـ ي ر ـ ـ ـ ي ر ـ ـ ـ ي ـ ر ـ ـ ـ ي ـ ر ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ |
| ٤١٤   | ۳ فاشه علات                                                         |

| صفحة | ضوع الع                                     | لموا     |
|------|---------------------------------------------|----------|
| ٤١٤  | ٤ ـ أحب الشراب إليه ﷺ                       |          |
| ٤١٥  | سل الرابع: تركته وميراثه                    | لفص      |
| ٤١٥  | ۱ ـ ما ترکه ﷺ                               | ١        |
| ٤١٥  | ٢ ـ قدح النبي ﷺ                             | ,        |
| ٤١٦  | ٢ ـ الكساء والنعل                           | <b>U</b> |
| ٤١٧  | ٤ ـ قوله ﷺ: (لا نورث)                       | •        |
| ٤١٧  | ٥ ـ قرابته ﷺ                                | )        |
| ٤١٨  | سل الخامس: بركة النبي ﷺ                     | لفص      |
|      | بىل السادس: الخصائص                         |          |
| ٤٢.  | ١ ـ تفضيله ﷺ علىٰ الخلائق                   | ١        |
| ٤٢.  | ٢ ـ إثبات خاتم النبوة                       | í        |
| 173  | ٢ ـ إِسلام شيطانه ﷺ                         |          |
| 271  | ٤ _ اَلنبي ُﷺ أَمان لأمته                   |          |
|      | ٥ ـ خصائص متنوعة                            |          |
| ٤٢٣  | سل السابع: المعجزات                         | لفص      |
| ٤٢٣  | ١ ـ تكثير الماء                             | ١        |
| 373  | ٢ ـ تكثير الطعام                            | •        |
| 240  | ٢ ـ الإخبار عن المستقبل                     |          |
| ٤٢٧  | ٤ ـ حنين الجذع                              |          |
| ٤٢٧  | ه ـ انشقاق القمر                            | <b>)</b> |
| ٤٢٧  | ٦ ـ مرتد لفظته الأَرض                       | ί        |
|      | الكتاب الرابع: الفضائل والمناقب             |          |
| ۱۳٤  | سل الأُول: فضل الصِحابة وفضل قرنهم          | لفص      |
|      | سل الثاني: فضل الأنصار                      |          |
|      | ر بي الله الله الله الله الله الله الله الل |          |
|      | ٠ ـ الوصية بالأنصار خيراً                   |          |
|      | ٣ ـ فضل دور الأنصار                         |          |
|      | ٤ ـ حسن صحبة الأنصار                        |          |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |          |

| صفحا | <u>ضوع</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لمو،     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٥٣٤  | سل الثالث: ذكر فضائل بعض المهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الفص     |
| ٥٣٤  | ١ ـ فضائل أَبي بكر الصديق ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١        |
|      | ۲ ـ فضائل أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | ٢ ـ فضائل عمر بن الخطاب رفي الله المنافقة المستعملة المنافقة المنا |          |
|      | ٤ ـ فضائل عثمان بن عفان ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|      | ٥ ـ فضائل علي بن أبي طالب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|      | ٦ ـ مناقب الحسن والحسين عظيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|      | ٧ ـ مناقب جعفر رَفِيْقُهُ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|      | / _ مناقب الزبير ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|      | ٥ ـ مناقب طلحة عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|      | ٠ ١ ـ مناقب سعد ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|      | ١١ _ مناقب زيد وابنَه أُسامة ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|      | ١٢ _ مناقب عبد الله بن مسعود رفظته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ٤٥٠  | ١٢ ـ مناقب عبد الله بن عمر ﴿ الله عمر الله علم الله عبد الله عبد الله بن عمر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>~</b> |
|      | ١٤ _ مناقب عبد الله بن عباس في الله عباس مناقب عبد الله بن عباس في الله الله الله بن عباس في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|      | ١٥ ـ مناقب أبى ذر ﴿ عَلَيْهُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|      | ١٠ ـ مناقب عمار ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| ۲٥٤  | ١٧ ـ مناقب بلال رفيجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /        |
| १०१  | ١٨ ـ مناقب سلمان وصهيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \        |
|      | ١٥ _ مناقب أبي هريرة ﴿ اللهُ عَلَيْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|      | ٢٠ ـ مناقب عبد الله بن الزبير ﴿ الله عنه الله بن الزبير ﴿ الله عبد الله بن الزبير ﴿ الله عبد الله بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ٤٥٧  | ٢١ ـ ما جاء في العشرة ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١        |
|      | ٢١ ـ خصائص بعض الصحابة رفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|      | ٢٢ ـ فضل آخر هذه الأمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| १०९  | سل الرابع: فضائل بعض الأنصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفص     |
|      | ۱ ـ مناقب سعد بن معاذ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|      | ١ ـ مناقب سعد بن عبادة ﴿ الله على الله على الله على الله عبادة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|      | ۲ ـ مناقب أنس بن مالك رظيمية.<br>۲ ـ مناقب أنس بن مالك رظيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |

| الصفحة<br>——        | الموضوع                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠                 | ٤ ـ مناقب حسان بن ثابت ﴿ فَيْقِنْهُ                                         |
| 173                 | ٥ _ مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عليه                                    |
| 773                 | ٦ _ مناقب أسيد وعباد ﷺ                                                      |
| 773                 | ٧ _ مناقب البراء بن مالكُ ﷺ                                                 |
| 773                 | الفصل الخامس: فضل بعض الصحابيات                                             |
| 773                 | ١ _ فضل فاطمة بنت رسول الله ﷺ عَلَيْهُا .                                   |
|                     | ٢ ـ فضل خديجة بنت خويلد ﷺ                                                   |
| ٤٦٥                 | ٣ ـ فضل عائشة رضي السنسي                                                    |
| ¥7V                 | ٤ ـ فضل زينب ﴿ الله الله الله الله الله الله الله ال                        |
|                     | ٥ ـ فضل أسماء عَلَيْهُمَا                                                   |
| ٤٧٠                 | ٦ _ فضل أُم أَيمن عَيْنا                                                    |
|                     | ٧ _ فضل أُم سليم ﴿ الله عليه الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
|                     | الفصل السادس: فضائل الأَقوام                                                |
|                     | ١ _ فضائل الأُشعريين                                                        |
| 773                 | ٢ _ فضائل أهل اليمن٢                                                        |
| £VY                 | ٣ ـ مناقب أويس القرنى٣                                                      |
| ٤٧٣                 | -<br>٤ ـ فضائل بني تميم                                                     |
|                     | ٥ ـ فضل أُهلَ الحجاز                                                        |
| <b>ξ</b> ∨ <b>ξ</b> | ٦ _ فضل الشام                                                               |
| <b>ξνξ</b>          | ٧ _ فضائل غفار وأسلم٧                                                       |
| ξνξ                 | ٨ ـ وصية النبي ﷺ بأهل مصر                                                   |
|                     | -<br>المقصد العا                                                            |
| <u> </u>            | المنتن                                                                      |
| ξνν                 | ١ ـ إخباره ﷺ بما يكون                                                       |
|                     | ٢ ـ اُلفتنة التي تموج كموج البحر                                            |
|                     | ٣ ـ هلاك هذه الأُمة بعضهم ببعض                                              |
|                     | <ul> <li>٤ ـ هلاك الأمة علىٰ يدي غلمة سفهاء</li> </ul>                      |
|                     | ٥ ـ الفتن حيث يطلع قرن الشيطان                                              |

| صفحة | اله<br>— | الموضوع                               |
|------|----------|---------------------------------------|
| ٤٨٠  |          | ٦ ـ الفتنة من المشرق                  |
| ٤٨٠  | ومأجوج   | ٧ ـ اقتراب الفتن، وفتح ردم يأجوج      |
| ٤٨٠  |          | ٨ ـ نزول الفتن كمواقع القطر           |
| ٤٨١  |          | ٩ ـ الفرار من الفتن                   |
| ٤٨١  |          | ١٠ ـ (إِذَا التقيٰ المسلمان بسيفيهما) |
| ٤٨١  |          | ١١ ـ إعلان النفاق والكفر              |
| ٤٨٢  |          | ١٢ ـ ذكر الخوارج وصفاتهم              |
|      |          |                                       |
| ٤٨٤  |          | ١٤ ـ الفتن عذاب الدنيا                |
| ٤٨٥  | ں        | ١٥ ـ أسباب البلاء والفتن والأمراض     |
| ٤٨٧  | ,        | <ul><li>* فهرس الجزء الثالث</li></ul> |



### فهرس عام لمقاصد الكتاب

| الجزء الصفحة        | الموضوعات                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <u>قيدة</u>         | المقصد الأول: الع                         |
| YV/1                | ١ ـ الإسلام والإيمان                      |
| 70/1                | ٢ ـ الإيمانُ باليوم الآخر                 |
| 187/1               | ٣ ـ الإيمان بالقدر                        |
| ومصادره             | المقصد الثاني: العلم                      |
| 100/1               | ١ ـ العلم١                                |
| 190/1               | ٢ ـ جمع القرآن وفضائله                    |
| 779/1               | ٣ ـ التفسير٣                              |
| ٣٤١/١               | ٤ ـ الاعتصام بالسنة                       |
| ىبادات              | المقصد الثَّالث: ال                       |
| 1/177               | ١ ـ الطهارة١                              |
| ٣٩٩/١               | ٢ ـ الأذان ومواقيت الصلاة                 |
| <b>\(\forall \)</b> | ٣ ـ المساجد ومواضع الصلاة                 |
| £7V/1               | ٤ ـ فضل الصلاة وصفتها                     |
| V / Y               | ٥ ـ صلاة التطوع والوتر                    |
| YV /Y               | ٦ ـ الإمامة والجماعة                      |
| اء والخوف۲ ١٩       | ٧ ـ صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسق |
| <b>11/ 1</b>        | ٨ ـ قصر الصلاة وأحكام السفر               |
| 90/7                | ٩ ـ الجنائز٩                              |
| 171/7               | ۱۰ ـ الزكاة                               |
|                     | ١١ _ الصوم                                |
| 190/7               | ١٢ ـ الحج والعمرة                         |

| الجزء الصفحة         | الموضوعات<br>                 |
|----------------------|-------------------------------|
| Y00/Y                | ١٣ _ الجهاد                   |
| Y 9 V / Y            | ١٤ ـ الذكر والدعاء والتوبة    |
| TT 1 / 7             | ١٥ ـ الأَيمان والنذور         |
| لأ <i>سرة</i>        | المقصد الرابع: أحكام ا        |
| T & 0 / T            | ١ ـ النكاح١                   |
| ۳۸۱/۲                | •                             |
| TAV / T              |                               |
|                      | ٤ _ أَحكام المولود            |
|                      | ٥ ـ الميراث والوصايا          |
| ξ ξ V / Y            | ٦ ـ البر والصلة في الأسرة     |
| الضرورية             | المقصد الخامس: الحاجات        |
|                      | ١ ـ الطعام والشراب            |
|                      | ٢ ـ اللباس والزينة            |
| v /٣                 | ٣ ـ الطب والرؤيا              |
| <b>TT</b> / <b>T</b> | ٤ ـ ما جاء في البيوت          |
| ٥٣/٣                 | ٥ ـ الأمن                     |
| ov/~                 | ٦ ـ الحاجات الأساسية المشتركة |
| ملات                 | المقصد السادس: المعا          |
| 77/7                 | ١ ـ البيوع                    |
| ۸٦/٣                 | ٢ ـ القرض والحوالة            |
| ٩٦/٣                 | ٣ ـ المزارعة والإِجارة        |
| ١٠٤/٣                | ٤ ـ الهبات واللقطة            |
| 111/ "               | ٥ ـ المظالم والغصب            |
| 118/7                | ٦ ـ العتق والمكاتبة           |
| ؤون الحكم            | المقصد السابع: الإمامة وشر    |
| 119/                 | ١ _ الإمامة العامة وأحكامها   |
| 100/                 | ٢ _ القضاء٢                   |

| الجزء الصفحة   | الموضوعات                  |
|----------------|----------------------------|
| 181/           | ٣ ـ الجنايات والديات       |
| 100/~          | ٤ _ الحدود                 |
| لأخلاق والآداب | المقصد الثامن: الرقائق وا  |
| 1 1 1 / 7      | ١ ـ الرقائق                |
| ١٨٧/٣          | ٢ ـ الأخلاق والآداب        |
| نسيرة والمناقب | المقصد التاسع: التاريخ وا  |
| Y & 9 / W      | ١ ـ الأنبياء               |
| 7777           | ٢ ـ السيرة النبوية الشريفة |
| ٤٠٣/٣          | ٣ ـ الشمائل الشريفة        |
| ٤٢٩/٣          | ٤ ـ الفضائل والمناقب       |



المقصد العاشر: الفتن

## صدر لمعدِّ الكتاب

## \* أولاً: في السُّنَّة المطهرة:

- ١ ـ الجامع بين الصحيحين (٥ مجلدات).
  - الوافي بما في الصحيحين (مجلد). \_ ٢
- زوائد السنن على الصحيحين (٧ مجلدات). \_ ٣
- زوائد الموطأ والمسند على الكتب الستة (٣ مجلدات). \_ {
- زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة (٣ مجلدات). \_ 0
- زوائد ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك على الكتب التسعة (٣ مجلدات). \_ ٦
  - زوائد الأحاديث المختارة للمقدسي على الكتب التسعة (مجلد). \_ ٧
    - تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (في مجلدين). \_ ^
      - العناية بالأدب المفرد للإمام البخاري. \_ 9
      - تحقيق مشارق الأنوار للقاضي عياض (٣ مجلدات).
        - ١١ \_ مَعَالم السُّنَّة النَّبويَّة (هذا الكتاب).
          - ١٢ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل.
        - ١٣ \_ جامع الأصول التسعة (١٤ مجلداً) (تحت الطبع).
          - ١٤ \_ الأحاديث النبوية الكلية.

## \* ثانياً: في السيرة النبوية الشريفة:

- ١ \_ من معين السيرة.
- ٢ \_ من معين الشمائل.

- ٣ \_ من معين الخصائص النبوية.
- ٤ \_ السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة).
  - ٥ \_ سيرة النبي ﷺ في بيته.
- ٦ \_ تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (٤ مجلدات).
  - ٧ ـ أضواء على دراسة السيرة.
    - ٨ \_ هكذا فهم الصحابة.
  - ٩ \_ أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال).
  - ١٠ \_ الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية).
    - ١١ \_ المهذب من الشفاء للقاضي عياض.

## \* ثالثاً: مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم رَخَّلَتُهُ:

#### • صدر منه عن المكتب الإسلامي:

- ١ \_ تقريب طريق الهجرتين.
- ٢ الوابل الصيب من الكلم الطيب.
  - ٣ ـ سيرة خير العباد.
  - ٤ \_ البيان في مصائد الشيطان.
    - ٥ \_ القضاء والقدر.
      - ٦ \_ قل انظروا.
    - ٧ \_ فضل العلم والعلماء.
- ٨ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.
  - ٩ ـ الهدي النبوي في العبادات.
- ١٠ \_ الهدي النبوي في الفضائل والآداب.
  - ١١ ـ الروح.

#### • وصدر عن دار القلم بدمشق:

١٢ \_ إعلام الموقعين.

- ١٣ \_ طب القلوب.
- ١٤ \_ الجواب الكافي (الداء والدواء).
  - ١٥ \_ المهذب من مدارج السالكين.
- ١٦ \_ فضل الصلاة على خاتم الأنبياء.
  - ١٧ \_ فصول في الاعتقاد.
  - ١٨ \_ زاد المعاد (٤ مجلدات).

## \* رابعاً: في الرقائق والأخلاق:

- ١ \_ مواعظ الصحابة.
- ٢ \_ المهذب من إحياء علوم الدين (في مجلدين).
  - ٣ \_ تحقيق رسالة (شرح المعرفة) للمحاسبي.
- ٤ \_ تهذيب حلية الأولياء للأصفهاني (٣ مجلدات).
- سلسلة مواعظ السلف: صدرت في عشرين عدداً:
  - ـ مواعظ الإمام الحسن البصري.
    - \_ مواعظ الإمام سفيان الثوري.
  - مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز.
    - مواعظ الإمام سلمة بن دينار.
    - مواعظ الإمام إبراهيم بن أدهم.
  - \_ مواعظ الإمام عبد الله بن المبارك.
  - مواعظ الإمام الفضيل بن عياض.
    - \_ مواعظ الإمام الشافعي.
  - مواعظ الإمام أبى سليمان الداراني.
    - \_ مواعظ الإمام الحارث المحاسبي.
  - \_ مواعظ الشيخ عبد القادر الجيلاني.
    - \_ مواعظ الإمام ابن الجوزي.
    - مواعظ شيخ الإسلام ابن تيمية.

- \_ مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية.
  - مواعظ الإمام الغزالي.
- \_ مواعظ الإمام أحمد بن حنبل.
  - \_ مواعظ الإمام زين العابدين.
  - \_ مواعظ الإمام مالك بن دينار.
    - ـ مواعظ الإمام الجنيد.
    - \_ مواعظ الإمام الأوزاعي.

### \* خامساً: موضوعات أخرى:

- ١ \_ محبة الله ورسوله شرط في الإيمان.
  - ٢ \_ نظرات في هموم المرأة المسلمة.
    - ٣ \_ الفرائض فقهاً وحساباً.
    - ٤ الفن الإسلامي (التزام وإبداع).
    - ٥ \_ الظاهرة الجمالية في الإسلام.
- ٦ \_ ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية.
  - ٧ ـ التربية الجمالية في الإسلام.
  - ٨ الجمال في منهج الإسلام وتشريعه.
- ٩ الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين).
- ١٠ \_ الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمين).
  - ١١ \_ الإسلام دين التيسير.
  - ١٢ \_ رضيت بالإسلام ديناً.
  - ١٣ \_ فصول في إصلاح النفس والمجتمع.
  - ١٤ \_ الصلاةَ. . الصلاةَ (آخر ما تكلم به النبي ﷺ).
    - ١٥ \_ نداء الإيمان في القرآن.
    - ١٦ ـ في سبيل حياة اجتماعية أمثل.
    - ١٧ \_ الإمام ابن الجوزي يتحدث عن نفسه.